# تاريخ الرومان

الجزء الثاني

د. إبراهيم نصحي

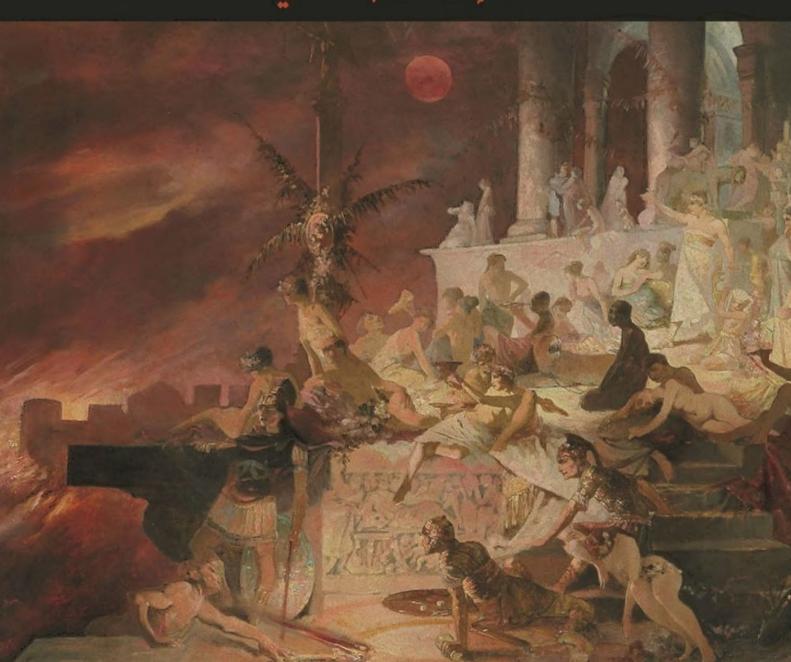

# 

الجُزءُ الثانيٰ

١٣٣ ـ ٤٤ ق. م.

تأليف الدّكتورا براهب يمضيخي

الطبعة الثانية

1941

القِسْمُ الْأُول الْفِيسُمُ الْأُوّل المُرْجَلَةِ الأُولى فِي الْصِرَاع بَيْن لِمِجا فِطِينَ أُو«الأُخبَار» والتقدميتينَ الُو«اليَرْعِبيّينُ » والتقدميّينَ الُو«اليَرْعِبيّينُ » 1۳۲ – ۲۹ ق.م.

## الفَصِيلُ الْأُول

# تيبريوس سمبرونيوس جواكوس<sup>(۱)</sup>

### أو لا" ــ سوء الأوضاع في روما عند أواخر القرن الثاني قبل الميلاد

درج المؤرخون على تسمية القرن الأخير من عهد الجمهورية الرومانية عصر الثورات. ومرد هذه التسمية الى أن هذا القرن بدأ في عام ١٣٣ ق م . بحركة إصلاح سرعان ما تحولت الى ثورة عارمة ضد طبقة الأقلية الحاكمة. أي طبقة السناتو. ولم تلبث هذه الثورة على الأوضاع القائمة أن تحولت بدورها الى حروب أهلية حامية الوطيس. واذا كانت المرحلة الأولى من الصراع انتهت باحتفاظ طبقة السناتو بامتيازاتها القديمة جميعاً بل بدعم سيطرتها ، فانه عندما استؤنف الصراع ثانية لم تنته مرحلته الثانية إلا بالقضاء على النظام الجمهوري الروماني وإقامة أغسطس نظام حكم المواطن الأول

<sup>:</sup> كتاب : بجموعة في كتاب الفترة من ١٣٣ حتى ٧٠ ق.م. بجموعة في كتاب . A. H. J. Greenidge and A.M. Clay, Sources. for Roman History B.C. 133-70, 2nd ed. reprinted 1966.

والسُذرات القليلة الباقية من الحطب موجودة في كتاب :

H. Malcovanti, Oratorum Romanovum Fragmenta, 2nd ed., 1955.

وترجع هذه الاضطرابات العنيفة الى إخفاق نظم الحكم التقليدية التي ارتكزت عليها روما طوال عدة قرون حتى أصبحت سيدة البحر المتوسط بل سيدة العالم المتمدن إذ ذاك. وقد كان طبيعياً أن تخفق هذه النظم لثلاثة عوامل رئيسية وهي : ١ — تدهور الأخلاق العامة . ٢ — عدم صلاحية النظم التي وضعت أصلاً لمدينة روما للنهوض بأعباء حكم إمبراطورية عالمية . ٣ — استمساك الهيئة الحاكمة بهذه النظم ، وقصرها أرفع الوظائف العامة على طبقتها ، وعجزها عن حل المشاكل الخطيرة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي ترتبت على فتوحات روما الحارجية .

ولا جدال في أنه بصدور قانون هورتنسيوس ( Lex Hortensia ) في عام ٢٨٧ ق . م . تم للعامة اكتساب المساواة مع البطارقة ، بيد أنه لا جدال كذلك في أنه كان من شأن طبيعة تكوين السناتو من الحكام السابقين ، وتكوين أرستقراطية جديدة تتألف من البطارقة وأبرز عناصر العامة ، واتفاق صوالح أعضاء هذه الأرستقراطية الجديدة ، وظروف الصراع مع هانيبال والفتوحات التي أعقبت ذلك ، أن هذه المساواة غدت سريعاً مساواة شكلية بحتاً . ولا جُدَال أيضاً في أنه منذ صدور قانون هورتنسيوس حتى انتخاب تيبريوس جراكوس تريبونا للعامة (tribunus plebis) لعـــام ١٣٣ ق.م. كان السناتو هو الذي يقبض على أزمة الحكم ويوجه عادة سياسة الدولة الرومانية . وبقدر ما أسهمت الحروب والحراب الإقتصادي في الهيار الطبقة الوسطى ـ طبقة صغار ملاك الأرض ــ اشتد ساعد السناتو وأوغل في دعم سيطرته وكذلك في استغلال نفوذه لصالح الأرستقراطية ، ولا سيما عندما اكتسب حقاً جديداً هو حق تشكيل هيئات المحلفين للمحكمة الدائمة لاستر داد الأموال المبترة ( quaestio perpetua repetendarum ) منذ إنشائها عند منتصف القرن الثاني قبل الميلاد، وبذلك أصبح يحتكر تصريف العدالة فضلاً عن أرفع الوظائف العامة .

وإذا قلنا إن الحكم كان في قبضة السناتو ، فإنه يجب ألا تغرب عن البال

عدة حقائق هامة وهي : أن أعضاء السناتو لم يكونوا جميعاً متساوين في النفوذ والمرتبة، وأن إدارة دفة السناتو كانت في قبضة نفر قليل من أعضائه وهم النبلاء بأدق معنى الكلمة ، وأنه كان لا يتمتع بسمة النبالة إلا من تولى هو أو أحد أسلافه وظيفة القنصلية ، وأن شرف تولي القنصلية كان مقصوراً" على دائرة ضيقة من الأسر النبيلة ، وأنه لم ينجح في اقتحام سبيله الى تولي القنصلية من خارج هذه الدائرة والساحرة ، إلا عدد قليل من الأفراد كان عند نجاح أحدهم في تولي القنصلية يُدعى « رجلاً جديداً » ( novus homo ) ، بيد أنه بهذا النجاح كان يضفي على نفسه وأسرته وسلالته سمة النبالة . واذا كان في وسع عدد غير قليل ممن لم ينتموا الى هذه الدائرة « الساحرة » أن يتولوا وظائف عامة أدنى مرتبة من وظيفة القنصلية وبذلك يكتسبون حق عضوية السناتو، فإنه لم يكن في وسعهم التمتع بنفوذ كبير في هذا المجلس، لأنه بمقتضى التقاليد كان أكبر أعضاء السناتو مقاماً ، وهم الذين تولوا أرفع وظائف اللولة ، هم الذين يسيطرون على هذا المجلس ويوجهون سياسته . حكامها وقواد جيوشها وحكام ولاياتها . فانه تبعاً لذلك كانت هذه الأسر هي التي تنفرد بتوجيه سياسة السناتو ومن ثم بتوجيه سياسة الدولة . مثل ما كانت تنفرد بأداة الحكم في الدولة الرومانية وفي الإمبر اطورية بأسرها .

ومنذ وقت بعيد كان النبلاء ينقسمون الى عدد من الجماعات المتنافسة على الفوز لأبنائها بالوظائف العامة وبخاصة وظيفي القنصلية والقنسورية. وكانت كل جماعة من هذه الجماعات تتخذ شكل حلف سياسي ( amicitia ) بين عدد من الأسر أو العشائر وتاتف حول زعيم إحدى الأسر أو العشائر البارزة ، بيد أنه لم يحدث مرة أن استمر التحالف طويلاً بين ذات الأسر أو العشائر . وقد شهد النصف الأول من القرن الثاني قبل الميلاد عدة أمثلة

للصراع الإنتخابي بين الجماعات النبيلة المتنافسة (٢). ويبدو أنه عند عام ١٣٣ ق. م. أخذ النبلاء ينقسمون الى فريقين هما: فريق النبلاء الذين قبضوا على زمام الحكم واستمسكوا بالحفاظ على الأوضاع القائمة ووقفوا حجر عثرة في سبيل أي مشروع تقدم به الفريق الآخر التقدمي، مما حدا بهذا الفريق الى مناشدة تأييد الشعب. وقد عُرف فريق المحافظين باسم «الأخيار» (Optimates) وفريق التقدميين باسم الشعبيين (Populares)، وهو الاسم الذي أطلقه عليهم خصومهم . بيد أن هذا الإنقسام الى فريقين متناحرين لم يظهر واضحاً جلياً إلا بعد مقتل الأخوين تيبريوس وجايوس جراكوس وتبلور حركة الشعبيين المناهضة لهيمنة السناتو ومعارضته كل محاولة للإصلاح وتغيير الأوضاع القائمة . وسوف فرى أنه اذا كان بعض الزعماء الشعبيين ، مثل الأخوين تيبريوس وجايوس جراكوس ، مصلحين مخلصين لم ينشلوا وتغيير الشعب إلا خدمة صوالح الشعب ، فإن البعض الآخر لم يتخذوا من تأييد الشعب إلا وسيلة لخدمة أغراض شخصية أو لتقويض دعائم الأقلية تأييد الشعب إلا وسيلة لخدمة أغراض شخصية أو لتقويض دعائم الأقلية الحاكمة (٢).

والواقع أنه إزاء إخفاق طبقة النبلاء الحاكمة الخفاقاً ذريعاً في إدارة الولايات وعجزها عن حل المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي ترتبت على اتساع نطاق الإمبراطورية ، وإزاء احتكار هذه الطبقة الوظائف

<sup>(</sup>٢) عن الصراع السياسي في الجمهورية الرومانية، راجم :

R. Syme, The Roman Revolution, 1939; L.R. Taylor, Party Politics in The Age of Caesar, 1949; H.H. Scullard, Roman Politics 220-150 B.C., E. Badian, Roman Chientelae 264-70 B.C., 1958; Chr. Meier, Res Publica Amissa, 1966; A.E. Astin, Roman Politics and Policies in Roman Republic, 1968; E.S. Gruen, Roman Politics and Criminal Courts 149-70 B.C., 1968.

<sup>(8)</sup> Cf. Ch. Wirszubski, Libertas as a Political Idea at Rome, 1950, Ch. 2; Meier, in Pauly-Wissowa-Kroll, Realencyc. s.v. Populares, and Res Publica Amissa, pp. 116-150; H. H. Scullard, From the Gracchi to Nero, 3rd ed., 1970, p. 9 and n. 6 p. 382.

العامة ، وبخاصة أرفعها مقاماً وأوسعها نفوذاً ، دون الطبقات الأخرى بما فيها الطبقة الاجتماعية الجديدة ، طبقة الفرسان ، وهي التي كان يزيد في نقمتها على الطبقة الحاكمة انفرادها بتكوين هيئات محلفي محكمة استرداد الأموال المبتذة ، كان طبيعياً أن تثور الأحقاد وأن ينبري الرجال المستنيرون ينشدون الإصلاح ، إما حباً في الإصلاح وإما رغبة في تحطيم دعائم الفئة القليلة العدد المتحكمة في مقاليد أمور البلاد .

ولماكان السناتو ــكما ذكرنا ــ هو المسيطر على أداة الحكم طوال الفترة التي وقع فيها ما أجملناه من مساوىء ، فإنه كان طبيعياً أن يتشكك الناس لا في مقدرة السناتو على الحكم فحسب بل أيضاً فيما اذا كان من حقه أن يحكم على الإطلاق. ذلك أن السناتو لم يكن في الأصل إلا هيئة استشارية بحتاً تدلي برأيها للحاكم اذا ما طلب اليها ذلك دون أن يتقيد الحاكم بقبول هذا الرأي ، ولكنه على مر الزمن قضى العرف وكذلك الدستور بأن يستشير الحكام السناتو في كافة المسائل الهامة وبأن يتبعوا الرأي الذي يدلى به اليهم . واذا كان العرف ظل يقضي بضرورة عرض كل تشريع على السناتو قبل إصداره فانه بعد أن حرر قانون هورتنسيوس في عام ٢٨٧ ق . م . جمعية القبائل من موافقـــة السناتو ( patrum auctoritas ) على تشريعاتها ، سواء قبل إصدارهما أم بعده ، دون أن يفرض الدستور الروماني أي قيد على سلطة هذه الجمعية ـ في إقرار أي مشروع قانون ، لم يعد هناك أي سند دستوري لضرورة أخذ موافقة السناتو قبل عرض أي مشروع قانون على هذه الجمعية . وتبعاً لذلك فإنه كان في وسع أي حاكم جريء أن يتخطى السناتو كلية أو أن يضرب برأيه عرض الحائط دون أن ينطوي مثل هـــذا التصرف على أية مخالفة للىستور وإن انطوى ذلك على مجافاته للعرف والتقاليد المرعية . وقد كان في وسع السناتو عندئذ عرقلة عمل مثل هذا الحاكم بأن يحرك ضده زميلاً له أو أحد ترابنة العامة لاستخدام حق الثينو أو الاعتراض ( intercessio ) على أي مشروع لا يرضى عنه السناتو فيتعطل هذا المشروع . وقد كانت سيطرة السناتو على الحكام وبوجه خاص ترابنة العامة أذ أداة مكنته من الاحتفاظ أمداً طويلاً بحق الموافقة ( patrum auctoritas على كل تشريع قبل إصداره بالرغم من أنه لم يعد لهذا الحق أي سند دستور منذ أن تحررت جمعية القبائل من كل قيد على حريتها في التشريع . بيد عندما اشتد كرب العامة وساءت حالهم كان طبيعياً أن يظهر ترابنة مصلحو يستخدمون سلطتهم في تحدي السناتو وفي اقتراح تشريعات لإصلاح الأوضاع كا كان طبيعياً ألا تسلم الطبقة الحاكمة طواعية بالنزول عن امتيازاتها ، وت للذلك لم يكن هناك مفر من وقوع صراع طويل مرير بين الفريقين . وإز تدهور الأخلاق العامة واختلافها اختلافاً كبيراً عماكانت عليه في الشطر الأو من عهد الجمهورية ، لم يكن هناك أمل في أن يتسم هذا الصراع الجد من عهد الجمهورية ، لم يكن هناك أمل في أن يتسم هذا الصراع الجد بين البطارقة والعامة من الصبر والأناة وتغليد المصلحة العامة على الصوالح الطبقية أو الشخصية ، والعزوف عن الاشتب المسلح وسفك الدماء .

### ثانياً ــ مشكلة الأراضي

وقد كانت اللطمة الأولى التي كيلت للسناتو نتيجة لمحاولة نزيهة قام : أحد ترابئة العامة في عام ١٣٣ ق . م . لمعالجة مشكلة الأراضي مستهدفاً إعاد تكوين الطبقة الوسطى - طبقة صغار المزارعين - وذلك عن طريق إعاد تعمير الريف بوضع حد لما يجوز حيازته من الأرض العامة ( ager publicus واستخدام المساحات الزائدة على هذا الحد في إنشاء ملكيات صغيرة . ذلا أن اتساع نطاق الإقليم الروماني ( ager Romanus ) نتيجة لفتوحات رو في إيطاليا ، وبخاصة نتيجة لفشل غزوة هانيبال ، قد صحبه اتساع مساء الأرض العامة التي تملكها الدولة الرومانية ، وأن هذه الدولة استخدمت جان من الأرض التي ضمتها في إنشاء مستعمرات عسكرية كان رجال كل من

يُمنحون جملة مساحة كبيرة من الأرض العامة ، وفي إنشاء مستعمرات مدنية كان كل فرد من رجالها يُمنح ملكية قطعة من الأرض امتلاكاً حراً . هذا الى أن الدولة الرومانية باعت جانباً من الأرض العامة للراغبين في الشراء ، كما أنها أعطت في عام ٢٠٠ ق . م . جانباً آخر لدائنيها (١) .

وإزاء اتساع نطاق الأرض العامة كان الجانب الأكبر منها يؤجر للراغبين في ذلك من المواطنين الرومان ومواطني المجتمعات الحليفة . وقد كان الأثرياء أكثر المستفيدين من تأجير الأرض العامة بسبب نفوذهم وكذلك بسبب قدرتهم على توفير كل ما يلزم لاستغلال مساحة واسعة من الأرض إما بفلاحتها وإما بتربية الحيوان عليها . والمزايا التي كانت الأرستقراطية الرأسمالية الزراعية تحصل عليها من وراء ذلك تفسر الى حد على الأقل سبب معارضة السناتو في عام ٢٣٢ ق . م . مشروع قانون فلامينيوس (٥) لتوزيع أرض إقليم الغال فقراء المواطنين . شمالي بيقنوم ) على فقراء المواطنين .

ولا جدال في ان النظام الذي اتبع في التصرف في الأرض العامة ، وبخاصة نظام تأجير الجانب الأكبر منها ، كان من أهم الأسباب التي أسهمت في جعل انتشار الضياع الكبيرة ( Latifundia ) عاملاً بارزاً بعيد الأثر في الزراعة الإيطالية . فقد دأب أغلب مستأجري الأرض العامة على وضع أيديهم عليها وحيازتها ( possessio ) . ولما كانت أداة الحكم في قبضة النبلاء ، وكان النبلاء في طليعة الأرستقراطية الرأسمالية الزراعية ، فإن الحكومة أغفلت عادة تأكيد حقوق الدولة على أغلب أرض الحيازة بإغفالها مطالبة أربابها

<sup>(</sup>٤) لما كان الثلث الباقي من الديون العامة التي اقترضها الحكومة في أثناء الحرب البونية الثانية يستحق السداد في عام ٢٠٠ ق.م. وكانت الخزانة العامة لا تستطيع الوفاء بهذه الديون ، ولا سيا أن روما كانت على وشك الاشتباك مع فبليب الخامس في الحرب المقدونية الثانيه ، فأنه ترضية الدائنين نزلت لهم الحكومة عن مساحات كبيرة من الأرض العامة لقاء دفع إيجار إسمي احتفاظاً الدولة بحقها على ملكية هذه الأرض ( Liv., xxxi, 13; C. A. H., ix, p. 17 ) .

بسداد الإيجار المستحق عنها (١) . وتبعاً لذلك فإنه بمضي الزمن نسي أرباب أرض الحيازة ( possessores ) أو تناسوا حقوق الدولة على هذه الأرض وأصبحوا يعتبرونها ملكاً خاصاً لهم ولأسرهم ، ويتصرفون فيها بالبيع والرهن والهبة كما لو كانت ملكاً حراً لهم . وفي حالات كثيرة كانت مساحة الأرض التي في قبضة حائزيها تزيد على الحد المسموح به قانوناً وهو ٥٠٠ يوجرا ( iugerum جمع iugerum وهو الفدان الروماني وكان يعادل حوالي ثلثي الفدان عندنا ) .

وقد كان من أخطر ما صحب انتشار الضياع الكبيرة وازدهارها ظاهرتان، وإحداهما هي نقص عدد صغار ملاك الأرض. وكان مرد ذلك غالباً الى أنه في بعض الجهات ترتب على منافسة الضياع الكبيرة أن فلاحة المزارع الصغيرة أصبحت غير مجزية فكان كثيرون من أربابها يبادرون الى بيعها وييممون وجوههم صوب روما ، والى أنه في جهات أخرى كان كبار الملاك يلجأون الى وسائل غير مشروعة لطرد صغار المزارعين من الأرض العامة التي منحوها أو لإرغامهم على بيع هذه الأرض لهم ، وكان هؤلاء أيضاً يفدون على روما . وتبعاً لذلك فإنه حين أقفر الريف الإيطالي بوجه عام من صغار المزارعين واكتظت روما بالمتعطلين وأشباهم ، أصبحت روما تواجه خطر نشوب أزمة تعجز يومها عن تكوين جيوشها من الطبقة الوسطى ، أي طبقة مواطنيها صغار الزراع وهم الذين كانوا من ناحية عماد تكوين قواتها طبقاً للقواعد المألوفة المعمول بها حتى ذلك الوقت ، ومن ناحية أخرى عنصراً وشيداً كان السناتو يقيم لرأيه وزناً في خلال القرن الثالث قبل الميلاد حين كانت الطبقة الوسطى لا تزال بخير .

والظاهرة الأخرى هي استخدام العبيد على نطاق واسع في استغلال

<sup>(</sup>٦) يوحى بذلك ما يرويه ابيانوس ( App., Bell. Civ., I, 27 ) من أنه عندما تقرر في عام ١١٩ ق.م الساح لأرباب أرض الحيازة بالاحتفاظ بما في حيازتهم نص التشريع الحاص بذلك عن ضرورة أدائهم ايجاراً عن هذه الأرض .

الضياع الكبيرة. وإزاء الظروف السيئة التي كانت أعداد كبيرة من العبيد تعيش في كنفها ، لم تكن فكرة الثورة بعيدة عن أذهان هؤلاء التاعسين . وإذا كانت شبه الجزيرة الإيطالية لم تشهد في خلال القرن الثاني قبل الميلاد ثورة عارمة بين العبيد مثل تلك التي نشبت في صقلية في عام ١٣٥ ق. م. ودامت ثلاث سنوات \_ على نحو ما سنرى \_ فإنها شهدت عدداً من الاضطرابات الصغرى التي قُضي عليها دون هوادة . ولم يكن من شأن وجود هذا الخطر الماثل في أذهان المفكرين أن يبعث على الاطمئنان والسكوت على مثل هذه الأوضاع .

\* \* \*

ومجمل القول أنه في النصف الثاني من القرن الثاني قبل الميلاد كانت روما تواجه سلسلة من المشاكل الخطيرة التي كان يجب معالجتها لوضع الأمور في نصابها . ذلك أنه بعد أن أصبحت مدينة روما إمبر اطورية كبيرة كان يجب تطوير النظم الرومانية لتستطيع الدولة الرومانية مواجهة الإلترامات المترايدة المترتبة على اتساعها ، كما أنه كان يتعين حل المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي أصبحت تتهدد كيان النظام الجمهوري . وقد كان النجاح في حل كل هذه المشاكل الخطيرة يتوقف على ظهور زعماء يتوافر لهم من اتساع الأفق وحصافة الرأي وصدق النية وقوة العزيمة ما يمكنهم من إقناع الطبقة الحاكمة والشعب بمواجهة مشاكل الدولة والمجتمع وحلها على نحو يخدم الصالح العام وإن انطوى ذلك على تحمل تضحيات فردية أو طبقية . وأما إذا أخفق الزعماء في معالجة المشاكل الملحة ، وإذا أصرت بعض فئات المجتمع الروماني على تقديم الصوالح الشخصية أو الطبقية على الصالح العام ، فإنه لم يكن هناك مفر من وقوع اضطرابات شديدة تدك دعائم النظام الجمهوري .

ولا جدال في أن النابهين من الرومان كانوا يشعرون بسوء أحوال البلاد ويدركون ضرورة إصلاح الأوضاع ، ولكنه لم يتسن إلاً لنفر قليل منهم إدراك ما كان يجب عمله لوضع الأمور في نصابها. وقد كانت المشكلة الاقتصادية أولى المشاكل التي حاول الرومان علاجها. ولعل أن مرد ذلك

كان الى تشعب هذه المشكلة ، فقد كانت لا تمس حياة الناس اليومية فحسب بل أيضاً الحياة العامة إذ أنها أصبحت تتهدد أمن الدولة وسلامتها في الداخل وفي الحارج . وكانت مشكلة حيازة الأرض العامة مشكلة شائكة قديمة العهد أثيرت أكثر من مرة منذ القرن الرابع قبل الميلاد ، ففي عام ٣٦٧ ق . م . قضى قانون ليقينيوس ( Lex Licinia ) بألا تزيد مساحة الأرض العامة التي تجوز حيازتها على ٥٠٥ يوجرا(٧) (حوالي ٣٠٠ فدان) . وحوالي عام ١٨٠ ق . م . فيما يرجح صدر قانون مماثل لقانون ليقينيوس (١٨) ، بقصد وقف أنتشار الضياع الكبيرة ومنع تحويل الأرض الزراعية الى مراع . وفي عام والأرض الخاصة في قمبانيا لوقف طغيان أرباب الأرض الخاصة على الأرض العامة العامة وتقسيم الأرض العامة على فقراء المواطنين (١٠) . وإزاء الضجة التي أثارها الرأسماليون الزراعيون لم تحاول الحكومة تكرار ما فعلته عندئذ واتجهت الى عاولة تجفيف مستنعمرة جديدة في أوكسينوم ( Auxinum ) .

وعندما تجددت مشكلة الفقراء في أعقاب تسريح الجيش بعد القضاء على قرطجنة وانتهاء القتال في بلاد الإغريق في عام ١٤٦ ق . م . تقدم جابوس لايليوس (G. Laelius) — الصديق الحميم لسقيبيو آيميليانوس وبإيجاء من هذا الرجل فيما يرجح — بمشروع لحل مشكلة الأراضي . وإذا كان من العسير تحديد التاريخ الذي تقدم فيه لايليوس بهذا المشروع ، فإنه من المحتمل أن ذلك كان في عام ١٤٥ ق . م . حين كان لايليوس برايتورا (١٠٠) . وإذا كنا لانعرف تفاصيل هذا المشروع ، فإننا نعرف على الأقل أنه صادف من معارضة السناتو وكبار أرباب الأراضي ما حمل لايليوس على سحب مشروعه فأكسبه

<sup>(7)</sup> App. Bell. Civ., I, 8; cf. Liv., X, 18, 4; C.A.H., VII, pp. 538 ff.

<sup>(8)</sup> Liv., XXXIV, 4, 9.

<sup>(9)</sup> Liv., XLI, 16, 9; XLII, 4, 3-4.

<sup>(10)</sup> Scullard, 1970, p. 25.

هذا التصرف لقب «العاقل» (Sapiens ). إذا صح ما يرويه باوتارخ في هذا الصدد (۱۱۱).

وينهض دليلاً على بلبلة الأفكار وضعف الحمة وتحكم الأنانية والصوالح الشخصية أن المشكلة الاقتصادية التي تفاقمت عند منتصف القرن الثاني قبل الميلاد تفاقماً خطيراً يشهد عليه از دياد عدد المتعطلين في روما از دياداً هاثلاً لم تلق إلا تلك المحاولة الفاترة التي قام بها لايليوس ، وأننا لا نجد أية محاولة للإصلاح في خلال الحقبة التالية إلا قانونين (١٦) استصدر أحدهما تريبون العامة أولوس جابينيوس ( A. Gabinius ) في عام ١٣٩ ق . م . واستصدر الآخر تريبون العامة لوقيوس قاسيوس لونجينوس ( L. Cassius Longinus ) في عام ١٣٧ ق . م . لحمل الإدلاء بالأصوات سراً لا جهراً عند انعقاد جمعيتي في عام ١٣٧ ق . م . لحمل الإدلاء بالأصوات سراً لا جهراً عند انعقاد جمعيتي القبائل والمثينات لإجراء الانتخابات ( وفقاً لأول هذين القانونين ) وكذلك عند الانعقاد للفصل في القضايا فيما عدا قضايا الحيانة العظمى ( وفقاً لثاني هذين القانونين ) .

### ثالثاً ــ نشأة تيبريوس جراكوس وبزوغ نجمه

وسط تلك الحالة السيئة التي أقضت مضاجع النابهين المخلصين من الرومان، وحين كانت روما في شغل بالقضاء على نومانتيا في إسبانيا، وكان القلق يساور الجميع من جراء حرب العبيد في صقلية، طهر مصلح شاب في الثلاثين من عمره يدعى تيبريوس سمبرونيوس جراكوس ( Sempronius Gracchus ). وكان تيبريوس أحد ترابنة العامة العشرة الذين انتخبوا لعام ١٣٣ ق. م. وتقلدوا مهام مناصبهم في العاشر من ديسمبر عام ١٣٤ ق. م.

<sup>(11)</sup> Plut., T. Gracch., VIII, 3.

<sup>(12)</sup> Cic., de Leg., I, 3, 15 ff.,

وكان تمريوس عليل أسرة (١٣) نبيلة ( nobilis ) اشتهرت بثقافتها العالية وأفكارها المتحررة وتمتعت بمكانة كبيرة في المجتمع الروماني. فقد ولي جده لأبيه القنصلية في عام ٢١٥ ق . م . وكان جده لأمه سقيبينو أفريقانوس قاهر هانيبال في واقعة زاما (عام ٢٠٢ ق . م . ) ، وتولى أبوه القنصلية في عامي ١٧٧ و ١٦٣ ق . م . والقنسورية في عام ١٦٩ ق . م . وعندما توفي الأب في مقتبل العمر (عام ١٥٤ ق . م . ) ترك تيبريوس وأخاه جايوس وأختهما سمبرونيا في رعاية أمهم قورنليا ( Cornelia ) وكانت سيدة فاضلة على جانب كبير من الذكاء والثقافة فضلاً عن أنها كانت زوجاً وفية وأماً رؤوماً ، فقد آثرت أن ترفض الزواج من ملك مصر بطلميوس الثامن (يورجتس الثاني Euergotes ) لتقف حياتها على تربية أبنائها بعد وفاة زوجها ، فلا عجب أنها كانت تعتبر مثلاً فذاً للمرأة الرومانية . وبتوجيه قورنليا جمع أبناؤها بين أرفع الصفات الرومانية والثقافة الإغريقية ، فقد تلقوا تعليماً آغر بقياً خليقاً بأحفاد سقيبيو أفريقانوس ، وكان من أكبر الدعاة للحضارة الهلينية. ذلك أن تيبريوس درس الحطابة على يدي أحد أساتذتها البارزين وهو ديوفانس ( Diophanes ) ، وكان أحد السياسيين المنفيين من ميتوليني ( Mitylone ) ، وفي رأي بعض الباحثين أن تيبريوس تأثر به الى حد كير (١٤) ، لكن أغلب الباحثين يرجحون أن الأستاذ الذي كان أفعل أثراً في تكوين تيريوس وتوجيهه هو الفيلسوف الرواقي بلوسيوس ( Blossios ) (10) من قوماي ( Cumae ) ، ويبدو أنه كان صاحب مبادىء رفيعة يميل إلى تطبيقها دون اعتبار لظروف عصر يتسم بالانحلال. ومن المحتمل جداً أن تعاليم بلوسيوس وتوجيهاته هي التي أوقدت في الشاب الشجاع النبيل التفكير جلموةً

<sup>(</sup>۱۳) عن أسرة جواكوس ، راجع

J. Carcopino, Autour des Graccques, 1928, Ch. II.

<sup>(14)</sup> Gelzer, Kleine, Schriften II, 1963, pp 77 ff.

<sup>(15)</sup> D.R. Duddley, J.R.S., 1941, pp. 94 ff.; T.S. Brown, Class Journ, 1947, pp. 471 ff.; Scullard, 1970, n. 6 p. 386.

الوطنية وبثت فيه حماساً دافقاً للإصلاح دون أن تجعل منه سياسياً حذراً بصيراً بالعواقب .

ويدل على عراقة أسرة جراكوس ومكانتها الاجتماعية وعلى محايل النجابة التي بدأت تظهر مبكرة على تيبريوس أنه وهو لا يزال صبياً في العاشرة من عمره ضم إلى جماعة العراف ، وأنه لم يكد يبلغ أشده حتى قبل أبيوس قلاو ديوس بولكر ( Appius Claudius Pulcher ) زعيم السناتو ( Senatus فلاو ديوس بولكر ( Cladia ) . وحين كان تيبريوس في السابعة عشرة من عمره خدم تريبوناً عسكرياً تحت قيادة زوج أخته سقيبيو آثناء حصار قرطجنة (عام ١٤٦ ق . م . ) حيث أظهر شجاعة فاثقة ، فقد كان في طليعة الرومان الذين تسلقوا أسوار المدينة المحاصرة . وعندما بلغ تيبريوس السادسة والعشرين من عمره (عام ١٣٧ ق . م . ) تولى أول وظيفة عامة وهي وظيفة الكوايستورية وكلف بتولي مهام هذه الوظيفة في إسبانيا مع القنصل هوستيليوس مانقينوس ( Hostilius Mancinus ) ،

ويعتبر تولي تيبريوس مهام وظيفته في إسبانيا حدثاً هاماً في حياته وذلك لسببين : وأحدهما هو ما يقال من أنه في خلال رحلته براً الى إسبانيا واجتيازه إقليم أتروريا شاهد مدى اتساع نطاق الضياع الكبيرة ومدى استخدام العبيد في استغلالها ومدى افتقار الريف الإيطالي الى أحرار المزارعين ، مما حفزه على بذل أقصى الجهد لإصلاح هذه الأوضاع . والسبب الآخر هو أنه بعد وصوله الى إسبانيا أنقذ جيش مانقينوس من كارثة محققة . ذلك أن

<sup>(</sup>١٦) حتى عهد الدكتاتور صلا ، كان زعم السناتو هو عصو السناتو الذي يضعه القنسوران على رأس قائمة أعضاء هذا المجلس ، وتبعاً لذلك كان يعتبر أرفع أعضاء هذا المجلس مقاماً وصاحب الأولوية في إبداء الرأي عند عرض أى مشروع على المجلس . وخير مثل لذلك اعتبار سقيبيو أفريقانوس زعيماً للسناتو عقب انتصاره عند زاما ، ومن ثم فإنه من الإسراف في الرأي القول بأن زعم السناتو كان أقدم عضو في هذا الحجلس .

الإسبان حاصروا القوات الرومانية قرب نومانتيا حصاراً شديداً وتولى تيبريوس المفاوضات معهم لعقد الصلح. ولما كان والد تيبريوس يتمتع بمكانة كبيرة بين الإسبان بسبب ما عهدوا فيه من الصدق والنزاهة ، على خلاف غيره من الحكام الرومان ، فإنهم رفعوا الحصار وأخلوا سبيل الجيش الروماني بعد أن وعدهم تيبريوس باحترام شروط معاهدة الصلح . واذا كان نجاح تيبريوس في إنقاذ الجيش قد أكسبه تقدير الشعب ومحبته ، فان السناتو اتخذ موقفاً يغاير ذلك تماماً ، فقد رفض إبرام المعاهدة وجعل من مانقينوس كبش الفداء وقام بتسليمه الى الإسبان . وقد كان طبيعياً أن يثير هذا التصرف من جانب السناتو نقمة تيبريوس عليه ويحده لئلا يتوقع مستقبلاً أية معاملة كريمة من هذا الجانب بعد موقفه غير الودي منه في هذه المسألة .

. ولعل أنه يكون من الإسراف في الرأي اذا عزونا الى عامل واحد ذلك الموقف الذي سرعان ما اتخذه تيبريوس مغامراً بمستقبله السياسي بل بحياته ، موقف المصلح الذي لا يلين في مناهضة الطبقة الحاكمة . ولعل أنه يكون أدنى الى الحقيقة اذا عزونا ذلك الموقف الى عدة عوامل وهي : نشأة تيبريوس في أسرة متحررة الفكر ، وثقافته الإغريقية التي أحاطته علماً بنظريات الإغريق السياسية وتطبيقاتها العملية ، والنتيجتان المتناقضتان لتصرفه في أزمة الجيش في إسبانيا : من ناحية رضاء الشعب عن هذا التصرف ومن ناحية أخرى تنكر السناتو له تنكراً وصم عمل تيبريوس بالفشل وأحرجه أشد الحرج مع الإسبان بعد الوعود التي قطعها على نفسه ، وقلقه من اضطراب الحالة الاقتصادية وأثر ذلك في طبقة صغار المزارعين وفي تكوين الجيش وفي ازدياد عدد المتعطلين ذلك في طبقة صغار المزارعين وفي تكوين الجيش وفي ازدياد عدد المتعطلين الذين اكتظت بهم روما .

وبرغم أن المشاكل التي كانت روما تواجهها في عام ١٣٣ ق . م . كانت متعددة على نحو ما رأينا ، فإنه يبدو أنه خيل إلى تيبريوس أن موطن العلة وبيت الداء كان انهيار الطبقة الوسطى أو طبقة صغار أرباب الأراضي ، ولذلك فإنه ما أن انتخب تريبوناً للعامة لعام ١٣٣ ق . م . حتى أخذ يعد العدة

للتقدم بمشروع قانون بدا له أنه كفيل بإعادة تكوين هذه الطبقة (١٧). وقد كانت تؤازر تيبريوس في محاولته جماعة قوية من أعضاء السناتو كان أبرزهم أبيوس قلاوديوس بولكر ، زعيم السناتو وحمو تيبريوس ، وبوبليوس ليقينيوس قراسوس موقيانوس ( Mucianûs ) وكان عالماً ثرياً انتخب فيما بعد قنصلا وكاهناً أكبر (وكان هذا الرجل زوج شقيقة زعيم السناتو وكذلك حما جايوس جراكوس شقيق تيبريوس) ، وبوبليوس موقيوس سقايفولا ، وكان أحد قنصلي عام ١٣٣ ق . م . وشقيق موقيانوس . وفضلا عن ذلك فان كوينتوس قايقيليوس متلوس مقدونيقوس ، وهو الذي انتصر في الحرب فان كوينتوس قايقيليوس متلوس مقدونيقوس ، وهو الذي انتصر في الحرب كانت تربطه بهذه الجماعة روابط ودية حميمة (١٨) . بيد أنه برغم مؤازرة هؤلاء الأنصار الأقوياء من أبرز أعضاء السناتو ، فاننا سنرى من مجرى الأحداث التالية ما يدل بجلاء على عدم اطمئنان تيبريوس الى فوزه بموافقة السناتو على مشروع قانونه وعلى أن تيبريوس كان مصيباً في هذا التقدير .

### ر ابعاً ... مشروع قانون الأراضي

إننا لا نعرف عن مشروع القانون الذي اقترحه تيبريوس إلا النقاط الرئيسية التالية :

١ عليها عن طريق الحيازة
 ١ الله يحتفظ أحد من الأرض العامة التي استولى عليها عن طريق الحيازة
 بأكثر من ٥٠٠ يوجرا مع السماح لكل ابن (١٩١) من أبنائه الثلاثة (؟) بحيازة

<sup>(</sup>١٧) عن أهداف تيبريوس ، راجم :

Plut., T. Gracch., VIII; App., B.C. I, 11; Cic., Brut. 27, 103; de Har. Resp., 20, 43; Scullard, 1970, n. 7 pp. 386-7.

<sup>(18)</sup> Cf. Clc., de Rep. I, 19; Plut., T. Gracch., IX; Scollard, 1970, n. 8 p. 387. (19) App., B.C., I, 9, 11.

كان الرأي السائد بين الباحثين حتى عهد قريب هو ألا يزيد ما تحوزه أسرة واحدة على ألف يوجرا، أي الساح لابنين اثنين فقط بأن يحوز كل منها ٢٥٠ يوجرا بالإضافة الى ما يحوزه =

نصف هذه المساحة . وتعويضاً لأصحاب أرض الحيازة عما تسترده الدولة منهم اقترح المشروع ألا يطرد الحائز مستقبلاً من أرضه وألا يدفع عنها إيجاراً للدولة (٢٠) . ومن الجائز أن المشروع كان يتضمن في صورته الأصلية نصاً خاصاً بدفع تعويض نظير الإصلاحات التي أدخلت على الأرض التي تستردها الدولة (٢١) .

٢ ـــ أن تسترد الدولة أرض الحيازة التي تزيد على الحد الوارد في البند الأول وتقسمها الى أنصبة صغيرة (٢٢) تقوم بتوزيعها على فقراء المواطنين الرومان دون غير هم (٢٣) ، بشرط ألا يبيعوها (٢٤) .

ومن الواضح أن هذا الحظر كان يستتبع عدم التصرف في الأرض بالرهن أو بالهبة وإن كان لا يستتبع عدم توريثها . ولا شك في أن الهدف من منع التصرف في ملكية الأرض الممنوحة كان تفادي تكرار الحالة الراهنة . ولما لم يكن معروفاً عندئذ سواء مساحة الأرض التي ستستردها الليولة أم عدد المواطنين الذين ستوزع عليهم ، فانه يبدو أن المشروع لم ينص على مساحة ما سيمنح لكل مواطن وأنه ترك تقدير هذه المساحة للجنة القائمة على تنفيذ المشروع . واستناداً الى نص القانون الذي صدر فيما بعد في عام ١١١ ق . م . لا يبعد أن تكون اللجنة حددت هذه المساحة بثلاثين يوجرا (٢٥٠) .

الأب ، ولكنه وفقاً للاتجاه الذي ظهر مؤخراً يبدو أنه كان يسمح لثلاتة أبناء بأن يحوز كل
 B. Badian, Historia, 1962, p. 210, n. 52.

<sup>(20)</sup> App., B.C., I, 11.

<sup>(21)</sup> Plut., T. Gracch., IX, 2.

<sup>(22)</sup> App., B.C., I,9.

<sup>(23)</sup> E. Badian, Foreign Clientelae, 1958, pp. 169 ff.

لكن بعضى الباحتين ( (e.g. Heitland, II, p. 269) ) يستخلصون من العبارات العامة التي أو ردها أبيانوس ( B. C. I, 10 ) أن التوزيع كان يشمل أيضاً الحلفاء الإيطاليين .

<sup>(24)</sup> App., B.C., I, 10.

<sup>(25)</sup> Cf. C.A.H., IX, p. 23; Scullard, 1970, p. 27 and n. 9 p 388.

٣ ــ أن تُنتخب بلحنة ثلاثية (٢٦) ( tresviri agris iudicandis adsignandis ) لتحدد الأراضي الواجب استردادها وتتولى توزيعها على المستحقين .

ويتضح بجلاء مما أوردناه أن مشروع القانون الذي افترحه تيبريوس لم يكن أكثر من : ١ ـ إحياء القانونين اللذين صدرا على التوالي في عام ٣٦٧ ق . م . ولكنه أغفل العمل بأحكامهما وهي التي كانت تقضي بألا يحتفظ أحد بأكثر من ٥٠٠ يوجرا من الأرض العامة . ٢ ـ وتوزيع الأرض الزائدة على هذا الحد بين فقراء المواطنين . ٣ ـ وإيجاد الأداة اللازمة لتطبيق أحكام مشروع القانون الجديد .

وقد كان مشروع قانون تيبريوس أكثر سخاء من القانونين القديمين . لأنه سمح لاثنين أو من الجائز لثلاثة من أبناء أرباب أرض الحيازة بأن بحتفظ كل منهم أيضاً بنصف ما يحتفظ به الأب ، واعتبر الأرض العامة الباقية في حوزة الأب وأبنائه ملكاً خاصاً لهم لا تستردها الدولة مستقبلاً ولا تقتضي عنها إيجاراً منهم. وإذا صح ما رواه بلوتارخ ، فان المشروع الأصلي قضي كذلك بدفع تعويض عنَّ الإصلاحات التي أُدخلت على الأَرض الَّتي تستر دها الدولة لزيادتها على الحد الأقصى المسموح به. ومعنى ذلك كله أن مشروع قانون تيبريوس كان محاولة معتدلة نزيهة بعيدة عن العسف وعن الحزبية ولا ترمي الا الى إصلاح حال سيئة كان الكثيرون يلمسونها ويدركون خطورتها ومن بينهم أولئك الذين كانوا يجنون من ورائها خيراً كثيراً. ومع ذلك فإن هذا المشروع صادف معارضة شديدة . ذلك أن أرستقراطية السناتو كانت في طليعة كبار أرباب الأراضي ، وأن أغلب أعضاء السناتو كانوا يعارضون أي تغير في الأوضاع القائمة ، وأنهم منذ ما قام به فلامينيوس في عام ٢٣٢ ق . م . أصبحوا يعتبرون كل محاولة لتوزيع الأرض العامة على فقراء المواطنين اتجاها ثورياً يستهدف إثارة الدهماء للسيطرة على مقاليد الحكم والانتقاص من سلطة السناتو ، مما حدا بهم من قبل الى القضاء على مشروع (26) App., B.C., I, 10.

لايليوس في مهده على نحو ما مر بنا . وفضلاً عن ذلك فإن مساحات كبيرة من الأرض كانت اليد قد وضعت عليها منذ سنين عديدة وانتقلت مع الأرض الحاصة من شخص الى آخر إما بالميراث وإما وفاء لقروض لم تسدد وإما بصفة كونها هدايا أعراس ، وأصبح في حالات كثيرة من العسير التفرقة بين ما كان أرضاً عاماً وأرضاً خاصة . وقد كان من بين شكاوى كبار أرباب الأراضي أن مقابر أجدادهم أقيمت في أنحاء متفرقة من الأرض التي ورثوها وأنه تبعاً لذلك لم يكن من اليسير الاحتفاظ بهذه المقابر في الأرض التي ستبقى لديهم بعد أن تسترد الدولة ما يزيد على الحد الأقصى الذي اقترحه المشروع (٢٧).

وإزاء هذه الاعتبارات المختلفة كان مشروع قانون تيبريوس يمس صوالح الأثرياء جميعاً سواء أكانوا من أعضاء السناتو أم من غيرهم . والواقع أن هذا المشروع كان لا يتهدد صوالح كبار أرباب أرض الحيازة من الرومان فحسب بل أيضاً حلى نحو ما سنرى فيما بعد — صوالح الكثيرين من حلفاء روما اللاتين والإيطاليين . وتبعاً لذلك كان المشروع يثير قلق المعتدلين في الرأي من نبلاء الرومان ، فقد كانوا يشعرون بأنه لم يكن من الحكمة ولا الإنصاف إنزال إساءة جديدة عندئذ بهؤلاء الحلفاء بعد أن أوسعتهم روما إساءة من قبل.

وفضلاً عن ذلك فإن السلطة التي اقترح المشروع تخويلها لأعضاء اللجنة الثلاثية كانت واسعة مبهمة وفي الإمكان إساءة استخدامها ، ولا سيما عندما ذاع أن النية كانت مبيتة على جعلها شبه أسرية بترشيح تيبريوس وأخيه جايوس وحميه أبيوس قلاوديوس لعضويتها . هذا إلى أن اشتراك تيبريوس في عضوية هذه اللجنة كان مخالفاً لما يقضي به القانون (٢٨) من أنه لا يحق لمن يقترح تشكيل لجنة أن يكون عضواً فيها .

وإذا كان مشروع قانون تيبريوس قد أثار معارضة الرأسماليين الزراعيين من رومان وحلفاء ، فإنه حاز إعجاب فثات كثيرة من فقراء المواطنين وكذلك

<sup>(27)</sup> App., B.C., I, 10.

<sup>(28)</sup> Cf., Cic., de lege agr., II, 8, 21.

صغار المزارعين . ذلك أن الفقراء المقيمين في روما منذ ان اضطروا الى هجر أراضيهم والبحث عن أي عمل في العاصمة هللوا للمشروع وكانوا يريدون إقراره ، لأنه في نظر الراغبسين منهم في استتناف حياتهم السابقة كان يتيح لهم الفرصة لمزاولة حياة زراعية مجزية ، وفي نظر الراغبين منهم في البقاء في روماكان نزوح الكثيرين عنها يزيد في فرص حصولهم على عمل . وهما يجدر بالملاحظة أنه بالرغم من نزوح كل هؤلاء من الريف الى روما فانهم ظلوا مسجلين في قبائلهم الريفية الأصلية وكانت لهم فيها أصوات كثيرة . وكذلك حبد المشروع الناخبون المقيمون في الريف فوفدت أعداد كبيرة منهم على روما لإقراره . وكان بعضهم من صغار المزارعين الذين يعانون من منافسة الضياع الكبيرة ويرجون أن يؤدي إقرار المشروع الى تحسن حالهم ، وكان البعض الآخر من الأجراء الأحرار ويعللون النفس بأن يصبحوا أرباب ملكيات صغيرة .

ولما كانت روما قد اكتظت عندئد اكتظاظاً لم يسبق له مثيل بجموع هائلة أثار المشروع فيها آمالاً عزيزة عليها تتصل بصميم حياتها ، وكانت هذه الجموع لا تحفل كثيراً ولا قليلاً بالقواعد والتقاليد اللستورية ولا يعنيها من الأمر إلا تحقيق رغباتها ، وكان جانب كبير من هذه الجموع لا يستطيع البقاء طويلاً في روما بسبب دواعي العمل في الريف فضلاً عن تكاليف الإقامة في العاصمة ، وكان من شأن تغير ترابنة العامة سنوياً أن يجعل تريبوناً متحمساً للإصلاح مثل تيبريوس غير مستعد للانتظار حتى تسنح له فرصة أخرى تكون أكثر ملاءمة لتنفيذ إصلاحاته ، فإنه من اليسبر أن نتصور أنه لم يكن من شأن ذلك كله أن يساعد على الأناة والتريث أو إفساح الصدر للمعارضة أو احتمال تأجيل الموافقة على المشروع مرة بعد أخرى حتى تهدأ الأعصاب الثائرة ويصفو الجو . بيد أنه إذا كان ذلك كله قد يفسر الإجراءات غير العادية الي سنرى أن تيبريوس اتبعها ، فانه لا يبرر هذه الإجراءات .

### خامساً ــ تيبريوس يتحدى التقاليد ويشفع ذلك بالخروج على الدستور

وإزاء ما وجهه الرأسماليون الزراعيون من نقد مرير إلى مشروع قانون الأراضي وما توقعه تيبريوس من عدم موافقة السناتو على هذا المشروع ، أغفل تبيريوس السناتوكلية وتقدم بمشروع قانونه الى جمعية القبائل مباشرة . وقدكان هذا التصرف يفوق في جرأته ما فعله فلامينيوس في عام ٢٣٢ ق . م . ذلك أن فلامينيوس بدأ يأن عرض على السناتو مشروع قانونه الحاص بتوزيع أراضي إقليم الغال على فقراء المواطنين ، وعندما رفض السناتو الموافقة على هذا المشروع أغفل فلامينيوس رأي السناتووعرض مشروع القانون على جمعية القيائل فأقرته ، على حين أن تيبريوس أهمل شأن السناتو كلية وتقدم بمشروع قانونه إلى جمعية القبائل مباشرة . ولا جدال في أن تصرف تيبريوس لم يكن غير دستوري ، لأن قانون هورتنسيوس كان قد حرر جمعية القبائل من كل قيد على حريتها في التشريع ، بيد أن هذا التصرف تغاضي عن العرف الذي كان يقضى بعرض كل التشريعات قبل إصدارها على السناتو واحترام رأي السناتو فيما يعرض عليه ، بدليل أن تجاهل فلامينيوس لرأي السناتو أثار سخطاً كبيراً . واذا كان من العسير اعتبار جمعية القبائل في عام ٢٣٢ ق . م . مثلة للأمة مصدر السلطات ، فإنه كان من الإسراف في التقدير بل من الحمق الزعم بأنه في عام ١٣٣ ق. م. كانت هذه الجمعية ــوقد أصبحت تحت سيطرة غوغاء روما \_ تعتبر ممثلة للشعب الروماني ( Populus Romanus Quiritiam ) . ولم يكن من شأن إغفال تيبريوس للسناتو إلا أنه زاد في مناهضة هذا المجلس لمشروع القانون ، فلجأ الى أحد وسائله المألوفة في عرقلة أي عمل لا يروق له ، بأن حرض أحد زملاء تيبريوس ، وهو تريبون العامة جنايوس أوقتافيوس قايقينا (٢٩) ( Gn. Octavius Caecina ) على استخدام حقه في مصادرة

ين المراع بين تيبريوس وأوقتافيوس ، راجع : J. Carcopino, Autour des Gracques, Ch. I; R.M. Geer, Class, and Med. Studies to E.K. Rand, 1938, pp. 105 ff.; A.E. Astin, Scipio Aemilianus, pp. 332 H.; Scullard, 1970, n. 10 p. 388.

مشروع قانون تيبريوس ــ أي استخدام حق الڤيتو ــ عند عرض المشروع على جمعية القبائل .

وقد استجاب أوقتافيوس الى رغبة السناتو وصادر مشروع قانون تيبريوس ، فرد تيبريوس على ذلك باستخدام حقه في منع مباشرة جميع الأعمال الرسمية ، ثم أعاد عرض مشروعه في الاجتماع التآلي لجمعية القبائل بعد أن أدخل بعض التعديلات على المشروع الأصلى ، إذا صح ما انفرد بلوتارخ بذكره (٣٠) . واذا كان من العسير الجزم بماهية هذه التعديلات، فإنه من المرجح أنها لم تمس العناصر الأساسية في المشروع الأصلي . واستناداً على نص أبيانوس ، وهو الذي لا يذكر دفع تعويض عن الإصلاحات التي أدخلت على الأرض الزائدة على الحد الذي يسمح به المشروع ، فإنه من الجائز أن يكون تيريوس قد حذف من مشروعه المعدل البند الحاص بالتعويض، اذا صح أنه كان موجوداً في المشروع الأصلي . واستناداً على أن الأرض التي كان المشروع يسمح لأرباب الحيازة بالاحتفاظ بها لم تصبح ملكاً خاصاً لهم إلا في عام ١١١ ق . م . ، وعلى أن أرباب هذه الأرض طولبوا في عام ١١٩ ق . م . ـ على الأرجح ـ بدفع إيجار عنها ، يحتمل أن يكون النص المعدل للمشروع قد اقترح إبقاء هذه الأرض أرضاً عامة (٣١) . ولعل أن الباعث على ما أدخله تيبريوس من تعديل على مشروعه الأصلي كان مزدوجاً ، وهو من ناحية إرهاب خصومه لكيلا يستمروا في مناهضته فيتابع الانتقاص من المزايا التي كان المشروع يخولها لهم ، ومن ناحية أخرى الفوز من جمعية القبائل بتأييد ساحق يضمن إقرار المشروع وتنفيذه.

وعندما كرّر أوقتافيوس موقفه السابق بمصادرة المشروع مرة أخرى . تبعت ذلك مناقشات حامية الوطيس بين تيبريوس وأوقتافيوس . ويأخذ

<sup>(30)</sup> Plut., T. Gr., X.

<sup>(31)</sup> Cf. C.A.H., IX, p. 25.

كثيرون من الباحثين بما يرويه أبيانوس (٣٢) من أنه عندما وقعت هذه الأزمة. واقترح بعض ذوي الرأي عرض المشروع على السناتو ، لم يتردد تيبريوس في الامتثال إلى هذا الاقتراح ولكن السناتو قابل المشروع مقابلة عاصفة فلم يكن من تيبريوس إلا أنه قرر إعادة عرض المشروع على جمعية القبائل في اجتماعها التالي. وعندما انعقدت هذه الجمعية لنظر المشروع للمرة الثالثة وعاود أوقتافيوس مصادرة المشروع ، إقترح تيبريوس أن تقرر الجمعية أيهما يجب أن يعتزل منصبه . وما أن رفض أوقتافيوس هذا الاقتراح غير الدستوري حتى ناشد تبيريوس الجمعية أن تعزل زميله في الحال على أساسأنه يناهض صوالح الشعب مع أنه انتخب من أجل مراعاتها والدفاع عنها . وإزاء حماس الجماهير للمشروع ، إستجابت الجمعية الى نداء تيبريوس وبادرت كل قبيلة من القبائل الحمس والثلاثين الى الإدلاء بأصواتها في مسألة العزل ، ولم يبق إلا إعلان نتيجة التصويت في كل قبيلة . ويجدر بنا التنويه هنا ، بأنه لم يكن لكل قبيلة إلا صوت واحد يعبر عن رأي غالبيتها ، وبأن عملية استطلاع آراء القبائل كانت تجري على مرحلتين متعاقبتين أولاهما جماعية وثانيتهما فردية . ذلك أنه في المرحلة الأولى كانت القبائل جميعها تدلي بأصواتها في وقت واحد لتبين كل منها رأي غالبيتها فيما هو معروض أمام الجمعية، وفي المرحلة الثانية كانت قبيلة بعد أخرى تعلن صوتها أو رأيها وفقآ للترتيب الذي تحدده القرعة في كل حالة. وعندما أعلنت القبيلة الأولى موافقتها على عزل أوقتافيوس من منصبه ، أوقف تيبريوس عملية إعلان الأصوات ليرجو زميله أن يعدل عن موقفه . وإزاء إصرار أوقتافيوس على رأيه استؤنفت عملية إعلان أصوات القبائل. وبعد أن أعلنت سبع عشرة قبيلة موافقتها بحماس دافق على عزل أوقتافيوس ولم يبق إلاً إعلان موافقة قبيلة أخرى واحدة لتتكون الغالبية اللازمة لإتمام الموافقة على العزل ، أوقف تيبريوس عملية إعلان الأصوات مرة أخرى وعاود رجاء زميله العدول عن موقفه قبل أن يقع المحظور . وإزاء

<sup>(32)</sup> App., B.C., I, 12.

إصرار أوقتافيوس على موقفه استؤنفت عملية إعلان الأصوات ، وبمجرد إعلان موافقة القبيلة الثامنة عشرة على عزله تقرر هذا الأمر الجلل . وعلى الفور انتخبت جمعية القبائل بدلا من أوقتافيوس تريبونا آخر هو كوينتوس مميوس ( Quintùs Memmids ) . وبعد ذلك وافقت الجمعية على مشروع تيبريوس ، فأصبح قانونا (٣٣) يعرف بقانون سمبرونيوس الخاص بالأراضي ( Lox Sempronia agraria ) ، نسبة الى عشيرة تيبريوس وفقاً للعادة المألوفة .

ولا جدال في أن مشروع قانون تيبريوس كان مشروعاً طيباً أملته مقتضيات ملحة من أجل الصالح العام ، ولا جدال كذلك في أن المعارضة كانت غير جديرة بأي اعتبار . بيد أن حماس تيبريوس لإقرار مشروعه دفعه الى ابتداع سابقتين خطيرتين : وهما إغفال و ڤيتو » تريبونية العامة وعزل زميله . حقاً إن ڤيتو ترابنة العامة بعد أن كان أفعل أداة لحماية العامة من بطش البطارقة ورفع الظلم عنهم قد غدا على مر الزمن أداة ماضية في قبضة النبلاء لوقف عمل أي حاكم لا يرضون عنه ، أو بعبارة أخرى لكبح جماح الجمعية الشعبية . ولكن إساءة استخدام هذا الثيتو كان لا يحول دون حسن استخدامه ، ولا سيما في هذا الوقت الذي اشتد فيه استبداد النبلاء . واذا أبيح مرة إغفال هذا الثيتو فما الذي كان يحول دون إغفاله كلما تقدم الى جمعية القبائل زعيم شعبي مقهور بمشروع لا يستهدف إلا اكتساب محبة الجماهير دون نظر الى الصالح مقبور بمشروع لا يستهدف إلا اكتساب محبة الجماهير دون نظر الى الصالح العام ؟ولا جدال في أن النبلاء أساءوا استخدام سلطتهم ، ولا في أن جمعية القبائل كانت نظرياً هي الأمة الرومانية ، غير أنه عندما أصبح مواطنو هذه الأمة منتشرين في أرجاء متفرقة في إيطاليا وخارجها وتبعاً لذلك يتعذر على الكثيرين من هؤلاء المواطنين حضور اجتماعات جمعية القبائل ، وعندما الكثيرين من هؤلاء المواطنين حضور اجتماعات جمعية القبائل ، وعندما الكثيرين من هؤلاء المواطنين حضور اجتماعات جمعية القبائل ، وعندما الكثيرين من هؤلاء المواطنين حضور اجتماعات جمعية القبائل ، وعندما

<sup>(33)</sup> App., B.C., I, 12.

من الحائز ان تكون جمعية القبائل قد وافقت على مشروع قانون تيبريوس في فبراير أو أبريل عام ١٣٣ ق.م. راجع : Scullard, 1970, n. 11 pp. 388-9.

أصبح أكثر المواطنين روية واتزاناً لا يؤمون اجتماعات هذه الجمعية بعد أن غدت تحتسيطرة غوغاء روما ، لم تعد جمعية القبائل تمثل الأمة الرومانية تمثيلاً صحيحاً . وأخطر من ذلك أنه لم يكن في وسع مثل هذه الجمعيسة الارتفاع الى مستوى الأحداث والتحكم في توجيه سياسة الدولة على نحو أفضل من نبلاء السناتو وهم الذين عركتهم التجارب والتمرس طويلاً بتولي مقاليد الأمور . وفي مثل هذه الظروف ألم يكن رفع كل قيد عن حرية جمعية القبائل في التشريع ينطوي على أخطار شديدة ، ولا سيما أنه لم يكن هناك أي ضمان لأن يكون ترابنة العامة دائماً على شاكلة تيبريوس من حيث صدق النية ونبل الهدف ؟

واذا كان الدستور الروماني قد خول للحاكم أن يستقيل من تلقاء نفسه كما خول للأمة أن تحاسبه بعد انتهاء مدة حكمه وكذلك خول لأي زميل له أن يصادر أي عمل لا يوافق عليه ، فإن هذا الدستور لم يبح لأحد حتى ولا للجمعية الشعبية التي انتخبت الحاكم أن تعزله قبل انتهاء مدة حكمه وإلا تعذر عليه أن يكون حاكماً أميناً مستقل الرأي .

واذا لم تكن وظيفة ترابنة العامة ، من الوجهة الفقهية ، في عداد الوظائف العامة للشعب الروماني بأسره ، وذلك لأنها أنشئت أصلاً لمراعاة صوالح العامة والدفاع عنها ولأن توليها ظل مقصوراً على الذين ينتمون الى العامة سواء بالمولد أم بالتبني ، فانه منذ انتهاء الصراع بين البطارقة والعامة أصبحت وظيفة ترابنة العامة جزءاً من الجهاز الحكومي الروماني وإحدى الأدوات الأساسية لتصريف شئون المواطنين الرومان جميعاً . ومعنى ذلك أن ترابنة العامة أصبح شأنهم شأن الحكام بأدق معنى الكلمة ، وتبعاً لذلك فان عزل أي تريبون للعامة كان مثل عزل أي حاكم أمراً غير مشروع . ومهما يكن من أمر الآراء الفقهية في مسألة عزل ترابنة العامة فانه لا جدال في أن تيبريوس بعزله زميله كال ضربة قاصمة لا لحصانة ترابنة العامة فحسب ، وهي التي كانت العماد الدستوري لمركزه هو نفسه ، بل أيضاً لحصانة مركز كل حاكم روماني . ذلك

أن استباحة عزل أوقتافيوس لمعارضته مشروع قانون هلل له الشعب انطوى على خطرين جسيمين ، وأحدهما هو أنه لم يعد في وسع أي تريبون نزيه أن يتصدى لمعارضة أي مشروع براق يكون زعيم من الزعماء أغرى جماهير الشعب على قبوله برغم تعارضه مع الصالح العام . ألم يكن معنى ذلك جعل ترابنة العامة أبواقاً تردد رغبات الدهماء بدلاً من أن يكونوا زعماء يتولون توجيههم ؟ والحطر الآخر هو أنه بعد سابقة عزل أحد ترابنة العامة مع كل الحصانة التي كان هؤلاء الترابنة يتمتعون بها ما الذي كان يمكن أن يحول دون عزل أي حاكم روماني متى تتوافر لحصمه الوسائل التي تمكنه من ذلك ؟

وعندما أصبح مشروع تيبريوس قانوناً إنتُخبت اللجنة الثلاثية التي نص القانون عليها لتتولى أمر تنفيذه ، وتكونت هذه اللجنة من تيبريوس نفسه وأخيه جايوس وحميه أبيوس قلاوديوس . ويبدو مما أورده ليفيوس (٢٤) أنه بمقتضى تشريع تال خولت اللجنة سلطة قضائية للفصل فيما ينشأ من منازعات حول ملكية الأرض الي تقع تحت طائلة قانون الأراضي . ووفقاً لما جاء عند أبيانوس (٢٥) كان يتعين اختيار أعضاء جدد للجنة في كل عام ، بيد أنه لما كان هذا لا يتفق مع ما هو معروف من أنه لم يطرأ أي تغير على أعضاء اللجنة إلا عند وفاة أحدهم ، فإن أكثر الباحثين يرون أن أبيانوس أساء التعبير عن وضع كانت بمقتضاه عضوية اللجنة سنوية مع جواز إعادة انتخاب أعضائها (٢٦)

وما أن باشرت اللجنة الثلاثية عملها حى أدركت أن نجاح تنفيذ قانون الأراضي لا يتوقف فقط على استرداد الأرض العامة الزائدة على أحكام هذا القانون وتقسيم هذه الأرض الى إقطاعات وتوزيعها على فقراء المواطنين، بل أيضاً على وجود اعتمادات مالية لمساعدة أرباب هذه الإقطاعات على الحصول على ما يلزمهم من بذور وماشية وأدوات زراعية ليتمكنوا من

<sup>(34)</sup> Liv., Epit., 58.

<sup>(35)</sup> App., B.C., I, 9.

<sup>(36)</sup> Cf. Carcopino, pp. 149 ff.

استغلال إقطاعاتهم . ووفقاً للعرف لم يكن يحق إلا للقناصل استخدام الأموال العامة دون أخذ موافقة السناتو . ولماكان تيبريوس قد أثار ثائرة السناتو بقانونه وبالأساليب التي لجأ اليها لإقرار هذا القانون ، فإن سيطرة السناتو على الشئون المالية أتاحت لهذا المجلس الفرصة ليكيل ضربة قاتلة للقانون برفض الموافقة على الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذه. غير أنه لم تلبث أن أتت اللجنة الثلاثية نجدة من حيث لم تحتسب. ذلك أنه على حين فجأة وصل الى روما مبعوث من برجام حاملاً معه نبأ وفاة أتالوس ( Attalas ) الثالث ملك برجام ووصية هذا الملك بأن تؤول الى روما مملكته وكنوزه (٣٧) ، فقرر تيبريوس الإفادة من هذا الإرث في تنفيذ قانون الأراضي (٣٨) . ولما كانت مباشرة الشئون المالية والخارجية وقفاً على السناتو منذ أمد بعيد ، وكان السناتو قد أبدى عدم استعداده للموافقة على الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ قانون الأراضي ، فإنه لم يكن هناك سبيل أمام تيبريوس للإفادة من تركة أتالوس إلا بالاعتداء على حق السناتو التقليدي في مباشرة الشئون المالية والخارجية . وتبعاً لذلك فإن تيبريوس تقدم الى جمعية القبائل بمشروع قانون لتخصيص جانب من تركة أتالوس لتنفيذ قانون الأراضي ، وأعلنَ أنه سيتقدم بمشروع قانون آخر يقضي بأن تتولى جمعية القبائل تنظيم شئون مملكة برجام. ويبدو أن هذا التهديد بفتح الباب على مصراعيه أمام جمعية القبائل للتدخل في الشئون المالية والحارجية أرغم السناتو على الموافقة على الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ قانون الأراضي . ولم يكن من شأن تحدي حق للسناتو لم يسبق تحديه وإفساح المجال أمام جمعية القبائل لممارسة اختصاصات وسلطات غير مألوفة إلا زيادة نقمة أعضاء السناتو على تيبريوس وإثارة أشد مخاوفهم حول أهدافه ومراميه .

سادساً — تيبريوس يرشح نفسه ثانية لتريبونية العام التالي ، مصرعه وفي خلال الصيف ، عندما اقترب موعد الانتخابات لوظيفة التريبونية

<sup>(37)</sup> O.G.I.S. 338; 438; Lewis-Reinhold, Roman Civilization, I, pp. 321-3.

<sup>(38)</sup> E. Badian, Foreign Clientelae, pp. 173 ff.

لعام ١٣٢ ق . م . وشح تيبريوس نفسه لتولي هذه الوظيفة ثانية . ولعل أن يكون قد بعثه على الاستمرار في وظيفته عاملان ، وأحدهما هو حرصه على متابعة تنفيذ قانون الأراضي ، والعامل الآخر هو حماية نفسه من المحاكمة بعد انتهاء مدة تريبونيته وزوال حصانة هذه الوظيفة عنه . ولم يكن من شأن هذه الحطوة الحديدة التي أقدم عليها تيبريوس إلا إثارة مشكلة دستورية أخرى. وهي حق ترابنة العامة في تولي التريبونية عاماً بعد عام على التوالي (٣٩) . ولا جداًل في أن ذلك كان أمراً مألوفاً في أثناء الصراع بين البطارقة والعامة غير أن ترابنة العامة عزفوا عن ذلك منذ أمد بعيد . ولا جدل أيضاً في أن تريبونية العامة لم تكن من الوجهة الفقهية البحت في عداد الوظائف العامة بيد أنها من الناحية العملية غدت كذلك منذ انتهاء الصراع بين البطارقة والعامة ، كما سبق أن ذكرنا . ووفقاً لما قضى به قانون تنظيم تولي الوظائف العامة ( Lex Villia annalis) وهو القانون الذي صدر في عام ١٨٠ ق. م . -كان محظوراً تولي الوظائف العامة سنتين متتاليتين . واذا جاز أن هذا القانون ــ بحكم نصه ــ كان لا ينطبق على تريبونية العامة ، وأنه لم يوجد نص قانوني يحظر تولي وظيفة التريبونية عامين متتاليين ، فإنه بعد أن أصبحت تريبونية العامة جزءاً من الجهاز الحكومي الروماني أصبح توليها عاماً بعد عام أمراً مخالفاً لروح الدستور وتقاليد السلف ( mos maiorum ) : ذلك أن تغيبر الحكام بأدق معنى الكلمة وكذلك ترابنة العامة كان مكملاً لحصانتهم في أثناء مدة حكمهم وشرطاً أساسياً لعدم إساءة تلك الحصانة وأكبر ضمان للحيلولة دون أن يصبح أي شخص يتمتع بشعبية كبيرة حاكماً مطلقاً مستدبماً شأنه شأن الطغاة في بلاد الإغريق وشأن مُلوك روما القدماء . وهو ماكان يثير أشد الفزع في الرومان . وسوف نرى بعد قليل من موقف ترابنة العامة أنفسهم يوم الانتخاب ومن

<sup>(</sup>٣٩) عن إعادة انتخاب ترابنه العامة ، انظر :

C.A.H., IX, pp. 33-34, 61-2; A.H.M. Jones, Proceedings Camb. Philol. Soc., 1960, pp 35 ff.; L.R. Taylor, Atheneum, 1936, pp. 56 ff.; A. E. Astin, Scipio Aemilianus, pp. 351 ff.; Scullard, 1970, n. 14 p. 389.

مشروع القانون الذي تقدم به تريبون العامــة جايوس بابيريوس جاربو (G. Papirius Garbo) في عام ١٣١ ق.م. ليجيز إعادة انتخاب ترابنة العامة (٤٠) أن هذا الأمر كان في ثلاثينات القرن الثاني قبل الميلاد مخالفاً على الأقل لروح الدستور الروماني ولما جرى العرف عليه منذ النصف الأول من القرن الرابع قبل الميلاد . بل ان ما سيأتي ذكره عن الاضطرابات التي وقعت في عام المال ق.م. بسبب رغبة اثنين من ترابنة العامة في إعادة ترشيح نفسيهما للعام التالي (١٤) يدل على أنه حتى ذلك العام كانت مسألة إعادة انتخاب ترابنة العامة لا تزال مثار خلاف شديد في الرأي .

ويحدثنا بلوتارخ (٢٠) بأن تيبريوس روّج لإعادة انتخابه بالدعاية لعدد من مشروعات قوانين الإصلاح كان ينوي التقدم بها . ولما كان أبيانوس لا يشير إلى هذه المشروعات ، وكان جايوس جراكوس قد استصدر فيما بعد قوانين بمثل هذه المشروعات ، وكان من الجائز أن تكون قد عُزيت الى تيبريوس بعض مشروعات أخيه ، فإنه في ضوء معلوماتنا الحالية يصعب الجزم بماهية الإصلاحات التي كان تيبريوس ينوي القيام بها ، غير أن هذا لا ينفي أن يكون تيبريوس قد تقدم للناخبين ببرنامج للإصلاح يبرر إعادة انتخابه .

وقد كان من شأن إقدام تيبريوس على إعادة ترشيح نفسه ازدياد مخاوف النبلاء منه ونقمتهم عليه (٤٣)، مما حفزهم على العمل حثيثاً للحيلولة دون نجاحه فى الانتخابات بعد أن صبروا على فشل كل محاولاتهم لمنع صدور قانون الأراضي ثم لعرقلة تنفيذه، معللين أنفسهم فيما يبدو بالأمل في أنه بانقضاء عام تريبونية تيبريوس ستنقشع الغمة ولن يعلموا وسيلة أو أخرى لإنقاذ

<sup>(40)</sup> Liv., Ep., 59; Cic, de Amic., 25, 95; de Or. II, 40, 170.

<sup>(41)</sup> Shallust., Bell. Jug., 37, 1-2.

<sup>(42)</sup> Plut., T. Gr., XVI, I.

<sup>(43)</sup> E. Boren, Amer. Journ. Philol., 1961, pp. 358 ff.; Cf. Dio, Cass., fr. 83, 7 ff.

صوالحهم . وأما اذا أعيد انتخاب تيبريوس ثانية فإنه لن يكون هناك ما يحول دون إعادة انتخابه مراراً أخرى ودون صدور تشريعات جديدة قد تلحق بهم أضراراً جديدة . بل إنه اذا لم تصدر تشريعات جديدة ولكن اللجنة الثلاثية تابعت عملها بهمة ونشاط ، فإنه من المحتمل عندئذ أن يتعذر عليهم إنقاذ أراضيهم الزائدة على الحد الذي فرضه القانون .

وإزاء المخاوف التي استبدت بالنبلاء صمموا على استخدام كل وسيلة ممكنة لمنع إعادة انتخاب تيبريوس تريبوناً مرة ثانية ، ومهدوا لذلك ببذل كل جهد في نشر شائعات مغرضة عن أهداف تيبريوس ومراميه فأخذ يتناقص عدد مؤيديه . وقد ساعد على ذلك أن الانتخابات أجريت في شهر يوليه حين كان كثيرون من الناخبين الريفيين الذين وفدوا على روما من المناطق المجاورة لحا للموافقة على قانون الأراضي قد عادوا الى مواطنهم وفي شغل بحصاد المحصول .

وعندما انعقدت جمعية القبائل فوق تل قابيتولينوس لإجراء الانتخابات لوظيفة التربيونية ، اعترض الأثرياء على إعادة تيبريوس ترشيح انفسه لحده الوظيفة ونشب خلاف بين ترابنة العامة حول رياسة الجلسة بما أدى الح إرجاء انعقادها الى اليوم التالي . وفي هذا اليوم ، عندما كرر الأثرياء تحديهم لشرعية ترشيح تيبريوس نفسه للتربيونية ثانية وانحاز الى جانبهم بعض ترابنة العامة ، يبدو أن تيبريوس أراد إرهاب خصومه وإفهامهم أنه مصمم على المضي قدماً في سبيله فأعطى لأنصاره إشارة ليلتفوا من حوله . وبالفعل أحاط به كثيرون منهم ، ولكن بعضهم الآخر فسروا الإشارة بأنها إيذان باستخدام العنف ، مما أدى الى وقوع بعض الشغب وفرار الأثرياء وترابنة العامسة المعارضين وانتشار شائعتن كاذبتين فحواهما أن تيبريوس عزل باقي الترابنة المعارضين وانتشار شائعتن كاذبتين فحواهما أن تيبريوس عزل باقي الترابنة وأنه أعلن نفسه تريبوناً للعام التالي دون إجراء انتخابات (١٤٤) .

وفي هذه الأثناء كان السناتو مجتمعاً في معبد ربة الإيمان ( Fides ) على مقربة من معبد يوبيتر قابيتولينوس ( Jupiter Capitolinus ) وهو الذي كانت جمعية القبائل تعقد جلستها أمامه . وعندما تناهت الى أسماع أعضاء السناتو أنباء ما حدث في جلسة جمعية القبائل وما أشيع كذباً عن تيبر يوس ، حمل عليه خصومه حملة شعواء والهموه بأنه يطمع في إقامة نفسه طاغية وطلبوا الى القنصل سقايفولا ــ وهو الذي كان يرأس جلسة السناتو يومئذ ــ أن ينقذ الدولة ويقضي على الطاغية . ولكن سقايفولا التزم جادة الصواب ورد على الطلب الذي وجه اليه بأنه ان يتخذ إجراء غير مشروع كما أنه لن يعترف بصلاحبة أي إجراء باطل يتخذه الشعب . وهذا يدحض الزعم بأن ﴿ إحدى القواعد العامة في الدستور الروماني كانت تجيز استباحة دم من يسعى الى تنصيب نفسه طاغية » ، وإلا لما ادعى السنانو لنفسه حتى إعلان حالة الطوارىء بإصدار ما يعرف بقرار السناتو النهائي ( Senatus Consultum Ultimum ) وهو الذي بمقتضاه كان القنصلان يخولان السلطة كاملة لاتخاذ أي إجراء للحفاظ على سلامة الدولة من أي مكروه ، دون أن يحق لأي حاكم آخر أو أي تريبون الاعتراض على ما يقرره القنصلان أو يحق لأي مواطن استثناف أي حكم يصدره القنصلان عندئذ. ومعنى الموقف الذي اتخذه سقايفولا يومئذ أنه كان يرى أن إعادة ترشيح تيبريوس للتريبونية أمر غير مشروع ، وأنه اذا مضت جمعية القبائل في سبيلها وأعادت انتخاب تيبريوس تريبوناً فإن هذا الإجراء باطل وأن الحكومة لن تقره أو تعترف به ، بيد أنه كان يرى كذلك أنه لم يكن من الحكمة وقف عملية الانتخاب بالقوة . غير أن الكاهن الأكبر والقنصل السابق بوبليوس سقيبيو ناسيقا ( Nasica ) والمتطرفون من أعضاء السناتو رأوا أنه كان من شأن الموقف الذي اتخذه سقايفولا مسايرة الثورة على الأوضاع القائمة ، وأخذوا على عاتقهم القضاء على هذه الثورة في مهدها . ذلك أن ناسيقا وأشياعه من أعضاء السناتو اندفعوا الى مكان انعقاد جمعية القبائل ، وفي طريقهم انضم اليهم عدد كبير من أتباعهم وعبيدهم المسلحين . واذا كان الشغب الذي سبق ذلك قد أدى بطبيعة الحال الى انصراف فريق من الحاضرين في اجتماع جمعية القبائل ، فإن وصول هذا الحشد الكبير وعلى رأسه ناسيقا وعدد من أعضاء السناتو البارزين أرهب فريقاً آخر فولى هارباً من مكان الاجتماع ، مما يسر لناسيقا وصحبه أن يتغلبوا على الذين بقوا للدفاع عن تيبريوس . وفي الالتحام الذي وقع بين الفريقين قُتل تيبريوس و ٢٠٠٠ من أنصاره . ومع أن منع دفن الموتى كان يعتبر رجساً فاحشاً ، فإن المنتصرين انتظروا حتى الليل وألقوا بجثت ضحاياهم في نهر التيبر . وهكذا سُفك الدم لأول مرة في صراع أهلي روماني منذ طرد الملوك . ومن سخرية القدر أن السفاحين كانوا أنصار الدستور الذين وضعوا على هذا النحو سابقة خطيرة (٥٠) .

### سابعاً \_ تعقيب

واذا كان واجب الإنصاف يقتضي أن نقرر أن تيبريوس جراكوس كان صادق النية في الإصلاح وأنه لم يبتغ من وراء ذلك نصب نفسه طاغية أو ملكاً وفقاً لمزاعم خصومه ، فإن هذا لا يعفيه من أنه في لهفته الشديدة على إقرار مشروع قانونه وفي حماسه الدافق لتنفيذ هذا المشروع بعد إقراره إعتدى اعتداء صارخاً على حرمة التقاليد الراسخة والقواعد المستورية بإغفاله ثيتو زميله ، وعزله هذا الزميل ، واتجاهه الى التدخل في الشئون المالية والحارجية والى أن يسند الى جمعية القبائل إختصاصات لم يكن في وسعها النهوض بها على نحو يكفل صوالح الدولة مع الحفاظ على النظام الجمهوري ، وترشيح على نحو يكفل صوالح الدولة مع الحفاظ على النظام الجمهوري ، وترشيح والاتجاهات التي استحدثها تيبريوس كانت عملية وكفيلة بحسن تسيير دفة الدولة وضع الأمور في نصابها ، لما كان عليه غبار ولكان مصلحاً فذاً جديراً بمكان

<sup>(45)</sup> App., B.C., I, 16-17; Liv., Epit., 58; Val. Max., III, 2, 17; Velleius, II, 3; ad Herenn., IV, 55, 68; [Victor] de Vir. III., 64.

مرموق في سجل التاريخ . بيد أننا سنرى كيف أن مجرى الأحداث التالية قد أثبت أن بدع تيبريوس كانت خطيرة العواقب ، وأنه بسبب سوء تقديره للظروف الراهنة ولعواقب ما أقدم عليه أفضت تصرفاته المنبثقة من رغبته الملحة في الإصلاح الى إشعال لحيب ثورة إكتوى الجميع بنيرانها ولم يخمد أوارها إلا بالقضاء على النظام الجمهوري الروماني .

وليس معنى ذلك أن النظم القائمة كانت نظماً صالحة لمواجهة مشاكل الدولة الرومانية ، أو أن القابضين على أزمَّة الحكم في هذه الدولة كانوا أهلاً للاضطلاع بمهمتهم. ذلك أنه اذا كانت الحروب الطويلة قد أثبتت عدم صلاحية النظم القائمة التي كانت تقضي بتغيير الحكام سنوياً وتبعاً لذلك قواد الحيوش وحكام الولايات ، فإن إغفال تيبريوس مصادرة زميله مشروع قانون الأراضي ، وإقدام تيبريوس على عزل هذا الزميل ، ورغبة تيبريوس في إعادة توليه وظيفة التريبونية ، تدل على أن قصر مدة تولي الوظائف العامة على عام واحد كانت تنطوي على عيب آخر وهو تعذر القيام بمشروعات إصلاحية طويلة الأجل ومتابعة تنفيذ هذه الإصلاحات. والمشاكل العديدة التي واجهت روما في عام ١٣٣ ق . م . وكان الكثيرون يرزحون تحت عبئها بلكان استمرار قيامها يتهددكيان الدولة ذاته تدمغ النبلاء والسناتو بالفشل الذريع في حكم الدولة الرومانية . وفي كنف هذه الظّروف واستمساك الطبقة الحاكمة بالحفاظ على سيطرتها وامتيازاتها لم يكن هناك مفر ، إن عاجلاً أو آجلاً ، من تغيير النظم والأوضاع القائمة بعد أن فقدت صلاحيتها لمواجهة تبعات روما ومشاكلها المتزايدة . وتبعاً لذلك فانه كان أمراً محتوماً ظهور حركة للإصلاح ووقوع صدام بين ضحايا المشاكل القائمة وعلى رأسهم دعاة الاصلاح وبين القابضين على مقاليد الحكم المستفيدين من بقاء الأوضاع على ما كانت عليه .

واذا كان شباب تيبريوس وتحمسه للإصلاح قد دفعاه الى تخطي نطاق الحكمة في تصرفاته ، فإنه لم يعمد إلا الى مخاطبة العقول واستثارة عواطف

الجماهير على المظالم التي كانوا يشقون بها . على حين أن خصوم تيبريوس عمدوا الى إطلاق الشائعات والأكاذيب والى استخدام القوة الغشوم للقضاء عليه وعلى دعوته . ولا جدال في أنه لوكانت النظم القائمة نظماً صالحة، أو لو كان المضطلعون بشئون الحكم يرعون الصالح العام ، لما نشأت وتعددت كل تلك المظالم والمشاكل، ولما كانت هناك حاجة ملحة الى الإصلاح دفعت تيبريوس الى ركوب منن الشطط بحيث أنه أصبح في ذمة التاريخ منهماً بأنه في سعيه الى الإصلاح أشعل لهيب ثورة لم تبق ولم تذر. بيد أنه إزاء ما سنراه من العوامل الأخرى التي أسهمت الى حدَّكبير في القضاء على النظام الجمهوري . يبدو لنا أنه من الإسراف في الرأي ما يذهب اليه بعض الباحثين من أن تيبريوس يتحمل الجانب الأكبر من تبعة زوال النظام الجمهوري الروماني (٤٦) . ولا جدال في أنه لوكان في وسع خصوم تيبريوس أن يقرعوا الحجة بالحجة وأن يفندوا الأسس التي قامت عليها حركة الإصلاح لماكان هناك داع الى استخدام البطش والقوة . وهذا يدمغ خصوم تيبريوس بأنهم كانوا حماة فاسدين لنظام حكم فاسد، ولا عجب أن حماقتهم وأنانيتهم واستمساكم بالحفاظ على مكانتهم ومغانمهم قد دفعتهم الى سفك الدماء باسم الدفاع عن الحرية والتقاليد والقواعد الأساسية في الدستور. وإذا كان يعض أعضاء السناتو قد اتسموا بالحكمة فلم يشاركوا في جريمة سفك دماء خصومهم ، فإن حكمة هؤلاء الأعضاء لم تستطع كبح جماح المتهورين من زملائهم ، وبذلك كشفت من جديد تلك الأقلية المتسطرة عما يكمن فيها من عجز وقصور وعن عدم صلاحيتها لحل الأزمات التي كانت روما تواجهها . ومأساة تيبريوس . بما تكشفت عنه من تشبث كل من الفريقين المتصارعين بوجهة نظره وعدم استعداده

<sup>(46)</sup> R.E. Smith, The Failure of The Roman Republic, 1955.

وعن أسباب فشل النطام الحمهوري الرومان ، راجع : Ch. Meier, Res Publica Amissa, 1966; P.A. Brunt, J.R.S., 1968, pp. 229 ff.; E.W. Gray, Cl. Rev., 1969, pp. 325 ff.

للتسامح مع الفريق الآخر ومحاولة استرضائه تفادياً للصدام الدموي ، تدل على الفارق الهائل بين العامة والبطارقة في صدر العصر الجمهوري وبين عامة الرومان ونبلائهم في القرن الأخير من عصر الجمهورية ، وتعدنا لأن نتوقع أسوأ الاحتمالات في الصراع الجديد المحتوم .

وأخيراً لا بد لنا من أن ننوه هنا بما سيتكشف لنا فيما بعد من أن قانون الأراضي وهو الذي أفضت الجهود التي بذلت لإقراره وتنفيذه الى عواقب خطيرة ولم يؤد الى حل المشكلة الاقتصادية والاجتماعية ، وذلك لأن تيبريوس أغفل من حسابه حقيقتين هامتين ، وإحداها هي غريزة حب التملك ، والأخرى هي عدم قدرة الكثيرين من الذين منحوا إقطاعات على تحمل حياة الريف الرتيبة بعد ما ألفوا الحياة البهيجة الصاخبة التي ألفوها في روما ، فما أن أبيح لهم بيع إقطاعاتهم حتى تخلصوا منها ويمموا وجوههم صوب العاصمة ووجد الأثرياء فرصة لاقتناء الضياع من جديد . وهكذا عادت الأوضاع الى ماكانت عليه تقريباً و باستثناء بقاء الحد الأقصى لما تجوز حيازته من الأرض العامة و وهبت سدى كل التضحيات التي بذلت من أجل قانون الأراضي .

# الفصلُالثَايِي

# الأحداث الداخلية والخارجية منذ مصرع تيبريوس حتى انتخاب أخيه جايوس تريبونا للعامة

## الأحداث الداخلية اولاً ــ السناتو يدعم سيطرته

رأينا كيف أن تيبريوس جراكوس تحدى سيطرة السناتو وهزها هزآ عنيفاً ، فكان أول هم للسناتو عندما خرج منتصراً من صراعه مع تيبريوس هو دعم سيطرته . ولما لم يكن أمراً مضموناً ولا مأمون العاقبة إلغاء قانون الأراضي على أساس أن عزل أوقتافيوس كان عملاً غير مشروع وأنه لولا ذلك لما أمكن إصدار هذا القانون ، فإن السناتو آثر تحين الفرص المناسبة لتعطيل تنفيذ هذا القانون أو على الأقل للحد من فاعليته . ولكنه لكي يحتفظ السناتو بسيطرته كان يجب ألا يتكرر ما أقدم عليه تيبريوس من إغفاله عرض مشروعه على السناتو ومن عزله تريبوناً يعارضه ومن انجاهه الى الاعتداء على حق السناتو التقليدي في مباشرة الشئون المالية والحارجية بشروعه في إعطاء هذا الحق الى التعليدي في مباشرة الشئون المالية والحارجية بشروعه في إعطاء هذا الحق الى جمعية القبائل ، ومن إعادة ترشيح نفسه لوظيفة التريبونية . لأنه لم يكن

معنى ذلك كله إلا إقامة نظام للحكم يقبض على زمامه تريبون للعامة يتمتع بمكانة شعبية كبيرة تمكنه من إعادة انتخابه عاماً بعد آخر. وفي كنف مثل هذا النظام كان السناتو يفقد كل نفوذه وسيطرته. ومن ثم فإنه حفاظاً على الأوضاع القائمة وإرهاباً لمن يحاول اقتفاء أثر تيبريوس قرر السناتو أنه لا بد من تجريم كل هذه التصرفات ومعاقبة كل الذين تثبت إدانتهم بمساعدة تيبريوس على ما أقدم عليه.

وتبعاً لذلك كلف السناتو بوبليوس بوبيليوس لايناس (Popilius Laenas) الحد قنصلي عام ١٣٢ ق . م . — بتشكيل محكمة غير عادية لمحاكمة كل من بقي على قيد الحياة من أنصار تيبريوس (١) . وقد كانت تعليمات السناتو للمحكمة بالغة الصرامة ، وبالرغم من أن المحكمة لم تذهب في تفسير هذه التعليمات إلى حد إعدام الذين أدينوا صلباً أو جلداً ، فإنها أعدمت أكثر أنصار تيبريوس بأساليب وحشية مختلفة وقضت دون محاكمة بنفي كل من تمكنوا من الفرار قبل إلقاء القبض عليهم ، ولا أدل على إيغال هذه المحكمة في معاقبة أنصار تيبريوس من أنه لم ينج بحياته من بين كل الذين حوكموا أمامها سوى بلوسيوس أستاذ تيبريوس ، إلا أنه رأى من الحكمة ألا يبقى في إيطاليا فرحل إلى آسيا حيث تيبريوس ، إلا أنه رأى من الحكمة ألا يبقى في إيطاليا فرحل إلى آسيا حيث انتحر بعد عامين أو ثلاثة .

وهكذا بسفك الدماء أول الأمر سفكاً سافراً لا مبرر له إلا شريعة الغاب ، ثم بسفك الدماء ثانية سفكاً مقنعاً تحت ستار من الشرعية الزائفة بمحاكمات عسفية ، رد السناتو رداً جنرياً مخضباً بالدماء على تحدي سيطراته . ومما له دلالته أن ناسيقا ، مدبر وقائد الهجوم المسلح الذي أودى بحياة تيبريوس و ٣٠٠ من أنصاره ، كان أحد أعضاء المحكمة الحاصة التي نكلت بأغلب البقية الباقية من أنصار تيبريوس . وبعد أن أدى ناسيقا دوره مرتين في القضاء على حركة تيبريوس ، كان وجود هذا النبيل الكريه المتطرف بين ظهراني أعضاء السناتو

Sallust., B. Jug., 31, 7; Velleius, II, 7, 3; Val. Max., IV, 7; Cic., de Amic., 11, 37; Plut., T. Gr., XX.

في روما يسبب لهم حرجاً غير قليل. ومرد هذا الحرج الى أنه لم يفت خصومهم أن يرددوا كيف أن حفظة النظام القائم المدافعين عن اللستور، وهم الذين أعدموا أنصار تيبريوس بتهمة استخدام العنف، يسمحون بأن يبقى في صفوفهم رجل قاد المذبحة التي أزهقت روح رجل انتخبه الشعب وكانت تحمي حياته حصانة عقوبة الاعتداء عليها هي الإعدام. وقد وجد السناتو مخرجاً يخلصه من هذا الحرج وفي الوقت نفسه يقي هذا الرجل التعس من المحاكمة على جرمه بأن عينه عضواً في البعثة التي أنفذها لبحث شئون ولاية آسيا، حيث توفي بعد ذلك ببضع سنين (٢).

ويتسم عام ١٣١ ق . م . ببعض الأحداث المثيرة التي تعكس صورة لحالة القلق التي كانت تغشى روما وكذلك لمحاولة السناتو المستميتة لدعم سيطرته . ذلك أن أحد القنسورين اللذين توليا مهام القنسورية في هذا العام كان كوينتوس متلوس مقدونيقوس (٣) . وقد هال متلوس ما لاحظه من العزوف عن الزواج فدعا في خطبته المشهورة ( de prole augenda ) الى ضرورة جعل الزواج إجبارياً لزيادة عدد النسل (١) . وأخطر من ذلك أنه عند مراجعة قائمة أعضاء السناتو وإعداد القائمة الجديدة لم يدرج فيها هذا القنسور تريبون العامة جايوس أتينيوس لابيو ( G. Atinius Labeo ) . وظيفته ، فإنه استخدم السلطات القديمة لوظيفته ضد القنسور وقضى بجره وظيفته ، فإنه استخدم السلطات القديمة لوظيفته ضد القنسور وقضى بجره الل صخرة تاربيا (١٩٠٥ ( Tarpeia ) ليلقى به منها على غرار المجرمين الذين كان

<sup>(2)</sup> Plut., T. Gr., XXI; Val. Max., V, 3.

<sup>(3)</sup> Cf. Liv., Epit., 59; Cic., de domo, 139; Plin., N.H., VII, 142-6.

<sup>(4)</sup> Gellius, I, 6.

<sup>(</sup> يخطىء جايوس إذ يعزو هذه الحطبة الى متلوس نوميدىموس )

فيها بعد تلا أغسطس الحطبة نفسها على أعضاء السناتو لتحمق الهدف نفسه، راجع Liv., Mpit., 59; Suet., Aug., 89; G'ellius, I, 6.

<sup>(5)</sup> Liv., Epit., 59

كانت صحرة تاربيا جرناً يقذف منه بالسفاحين والخوية . وإذا كانت المصادر القديمة=

يُقضى بإعدامهم على هذا النحو. واذا كان تدخل تريبون آخر قد أنقذ القنسور من الموت، فإن لابيو تابع نشاطه في الانتقام من خصمه بمحاولته إنزال عقوبة قديمة أخرى بمتلوس وهي تجريده من ممتلكاته وجعلها وقفاً في هذه فخصصاً للشئون الدبنية (٦)، ولكنه فيما يبدو لم يكن أكثر توفيقاً في هذه المحاولة منه في سابقتها.

وتمتاز تريبونية جايوس بابيريوس جاربو في عام ١٣١ ق . م . بخطوتين هامتين : وإحداهما هي أنه استصدر قانونا (٢) جعل الإدلاء بالأصوات سراً عند التصويت على التشريعات بعد أن أصبحت السرية في التصويت مقصورة على الانتخابات منذ عام ١٣٩ وعلى الفصل في القضايا فيما عدا قضايا الحيانة منذ عام ١٣٧ ق . م . وقد كان الهدف من وراء هذه القوانين هو تحرر المواطنين من ربقة رعاتهم ( patroni ) الأغنياء والإدلاء بأصواتهم وفق اتجاهاتهم الحاصة دون خوف من مغبة ذلك ، ولكنه يبدو أن هذه القوانين لم تحقق الهدف المنشود ، وإلا لما لجأ جايوس ماريوس ( G. Marius ) عندما أصبح أحد ترابنة العامة في عام ١١٩ ق . م . — الى استصدار قانون لم لتوفير أكبر قدر ممكن من الحرية للمواطنين عند الإدلاء بأصواتهم ، كما سيأتي ذكره .

وكانت الحطوة الأخرى التي خطاها جاربو هي أنه تقدم بمشروع قانون يجيز إعادة انتخاب ترابنة العامة طالما تمتع التريبون المرشح بتأييد الناخبين (^). وتقدم جاربو بمثل هذا المشروع ينطوي على أمرين: وأحدهما هو الاعتراف صراحة بأن إعادة ترشيح تيبريوس للتريبونية كان إجراء غير مشروع أو على

<sup>=</sup> تختلف في تحديد موقع هذا الجرف (; 4, 8, 18; 5, 7, 35; 4, 8, 18) كناف في تحديد موقع هذا الجرف (; Lùcan., 3, 154; Dionys., 3, 7, 35 في البرق ( Varro, Ling. 5, 41. ) فانه يتبين من هذه المصادر أنه كان في الركن الجنوبي الغربي الغربي لتل قابيتوليغوس في روبا .

<sup>(6)</sup> Liv., Epit., 59; Cic., de domo, 47, 123; Plin., loc. cit.

<sup>(7)</sup> Cic., de Leg., III, 16, 55.

<sup>(8)</sup> Liv., Epit., 59; Cic., de Amic., 25, 95; de Or. II, 40, 170.

الأقل يفتقر الى سند دستوري يبرره ، وهذا معناه أن السناتو كان محقاً في معارضته لهذا الإجراء . والأمر الآخر هو التمهيد لإقامة نظام للحكم يسيطر عليه تريبون شعبي له من المكانة ما يكفل تجديد انتخابه ، أو بعبارة أخرى التمهيد لإقامة حكم الفرد المطلق ، وهو ما أوحت به تصرفات تيبريوس جراكوس وأثار أشد نقمة السناتو عليه ومخاوفه منه . وهذا التهديد الجديد لسيطرة السناتو أثار حفيظة أكثر أعضاء السناتو تطرفاً لحوفهم على مكانتهم ونفوذهم ، كما أثار غضب المعتدلين منهم في الرأي لحوفهم مما قد يؤدي اليه إقرار مشروع قانون جاربو من استبداد شخص واحد بالسلطة . وتبعاً لذلك فإن هذا المشروع هوجم هجوماً عنيفاً وقام سقيبيو آيميليانوس بدور كبير في إحباطه . ولم يكن من شأن ذلك إلا اتساع الهوة بين سقيبيو وأنصار تيبريوس، ولا سيما إذا صح ما عزي إلى سقيبيو من أنه عندما أراد جاربو إحراجه بسؤاله عن رأيه في مقتل تيبريوس أجاب بأنه اذا كان تيبريوس قد هدف الى الاستيلاء على الحكم فإنه قد نال جزاء عادلا (1)

( si is occupandae rei publicae animum habuisset, iure caesum )

وينسب شيشرون الى لايليوس رأياً مفاده أن الخطب التي ألقاها لايليوس وسقيبيو كان لها الفضل في إقناع جمعية القبائل برفض الموافقة على مشروع جاربو. ولكن بعض الباحثين (١٠) يرون أنه إذا أخذنا في الاعتبار أوضاع هذه الجمعية في تلك الأيام ، فإننا يجب ألا نستبعد احتمال إسهام عوامل أخرى في هذه النتيجة ، أي تأثير الأغنياء على أتباعهم . وفي رأي بعض الباحثين أن رفض هذا المشروع في عام ١٣١ ق . م . لم يقض عليه نهائياً ، وأنه فيما بين عامي ١٣١ و ١٢٣ ق . م . صدر تشريع يتفق في اتجاهه ومشروع جاربو وإن لم يكن واسع الوفاض على غراره (١١١) ، وذلك استناداً على انتخاب جايوس جراكوس تريبوناً للعامة مرتين متناليتين لعامي ١٢٣

<sup>(9)</sup> Velleius, II, IV, 4; Liv., Epit., 59.

<sup>(10)</sup> W. E. Heitland, II, p. 289.

<sup>(11)</sup> W.E. Heitland, loc. cit.; Scullard, 1970, p. 31 and n. 18, p. 391.

و ۱۲۲ ق. م ، وعلى أن أبيانوس (۱۲) في صدد حديثه عن انتخاب جايوس جراكوس لتريبونية العامة مرتين متتاليتين يقول إنه عند عدم وجود عدد كاف من المرشحين لهذه الوظيفة كان القانون يخول الشعب انتخاب ترابنة العامة من هيئة المواطنين كافة ، أي بما في ذلك الترابنة الحاليين .

ويلقى ظلاً كثيفاً من الشك حول صحة رواية أبيانوس أمران: وأحدهما هو أنه لم يكن هناك أيسر على خصوم جايوس من أن يوفروا العدد اللازم من المرشحين ليحجبوا صلاحية ترشيحه للتريبونية ثانية . والأمر الآخر هو ما يحدثنا به صالوستيوس (١٣) من أنه في عام ١١٠ ق . م . عُطلت الأعمال العامة تعطيلاً خطيراً لعدة شهور بسبب النزاع الذي نشب عندما أراد اثنان من ترابنة العامة إعادة ترشيح نفسيهما لتريبونية العام التالي. ولو أن قانوناً يجيز تولي التريبونية مرتين متتاليتين كان قد صدر في عشرينات القرن الثاني قبل الميلاد لما نشب مثل هذا النزاع . ولو أن كل سبب النزاع كان الخلاف حول تفسير ما في نصوص مثل هذا القانون من غموض لما استغرق هذا النزاع تلك الشهور الطويلة . واذا كان هذا النزاع يوحي بأنه فيما بين عامي ١٣٣ و ١١٠ ق. م. لم يصدر قانون يجيز تولي التريبونية مرتين متتاليتين فكيف يمكن إذن تفسير إعادة انتخاب جايوس جراكوس لتريبونية عام ١٢٢ ق . م . دون عناء بعد توليه هذه الوظيفة في عام ١٢٣ ق . م . ٢ يبدو لنا أن نجاح جايوس في تولي التريبونية ثانية يرجع الى عاملين : وأحدهما هو ما اكتسبه في خلال تريبونيته الأولى من شعبية كاسحة ، والعامل الآخر هو السخط العام الذي أعقب مقتل تيبريوس فلم يجرؤ السناتو ثانية على تكرار الجريمة التي اقترفها في عام ١٣٣ ق . م .

<sup>(12)</sup> App., B.C., I, 21; Cf. A.H.M. Jones, Proc. Camb. Philol. Soc., 1960, pp. 35 ff.

<sup>(13)</sup> Sallust., B. Jug., 37, 1-2.

### ثانية ــ لجنة قانون الأراضي

خلف تيبريوس جراكوس في عضوية هذه اللجنة الثلاثية حمو أخيه الكاهن الأكبر الجديد بوبليوس ليقينيوس قراسوس ، لكن عضويته لم تدم طويلاً لأنه بعد توليه القنصلية في عام ١٣١ ق . م . أسندت اليه قيادة الجيش في آسيا الصغرى حيث توفي في العام التالي عندما توفي أيضاً فيما يرجح أبيوس قلاوديوس فانتخب بدلاً منهما مارقوس فولفيوس فلاقوس ( Falvias ) وجايوس بابيريوس جاربو ، وظلت اللجنة مؤلفة منهما ومن جايوس جراكوس حتى عام ١٢٢ ق . م .

باشرت اللجنة الثلاثية مهمة تنفيذ قانون الأراضي بنشاط جم أثار مشكلة خطيرة ، فقد سبقت الإشارة الى أن قانون الأراضي لم يمس صوالح أرباب أرض الحيازة من المواطنين الرومان فحسب بل أيضاً صوالح الحلفاء اللاتين والإيطاليين ، وهم الذين احتجوا الآن احتجاجاً شديداً على صرامة اللجنة الثلاثية في تطبيق أحكام القانون . وتفسيراً لذلك يجب ألا يغيب عن بالنا : الثلاثية في تطبيق أحكام القانون . وتفسيراً لذلك يجب ألا يغيب عن بالنا : العامة الرومان منحوا بعض المجتمعات اللاتينية الحليفة مساحات من الأرض العامة الرومانية ( ager publicus populi Romani ) لتستغلها حسب ما يتراءى لها بشرط دفع إيجار عنها للدولة الرومانية ، وظلت هذه الأراضي ما يتراءى لها بشرط دفع إيجار عنها للدولة الرومانية ، وظلت هذه المجتمعات الإيطالية واتخذوا منها حلفاء لهم استولوا على جانب من أقاليم هذه المجتمعات فأصبحت أرضاً عامة رومانية وسمحوا لهذه المجتمعات بالاحتفاظ بباقي أطبيحت أرضاً عامة رومانية وسمحوا لهذه المجتمعات بالاحتفاظ بباقي العامة كان الرومان العامة كان الرومان العامة كان الرومان العامة عاد اللاتين والإيطاليين بالمشاركة فرادى في استغلال الأرض العامة ، وتبعاً لذلك أصبح كثيرون من الحلفاء اللاتين والإيطاليين في عداد أرباب الحيازة .

ومن الجائز أن الأراضي التي مُنحت للمجتمعات اللاتينية الحليفة كانت

لا تقع تحت طائلة قانون الأراضي على أساس أنها لم تكن في حيازة الأفراد وانما في حيازة المجتمعات . ولا جدال في أن الأراضي التي سمح للمجتمعات الإيطالية بالاحتفاظ بملكيتها لم تكن جزءاً من الأرض العامة الرومانية ومن ثم فإنها تكن خاضعة لأحكام قانون الأراضي . بيد أنه لم يكن هناك مفر من تطبيق هذا القانون على أرض الحيازة التي كانت في قبضة الحلفاء اللاتين والإيطاليين وتزيد على الحد الأقصى الذي نص عليه قانون الأراضي .

ولماذا ضاق الحلفاء ضيقاً شديداً بذلك ما دام أن هذا القانون قد طبق بالمثل على المواطنين الرومان؟ ومرد هذا الضيق الشديد الى عدة عوامل أهمها اثنان : وأحدهما هو أنه اذاكان طبيعياً أن يسيء الى أي انسان حرمانه جزءاً من أرضه فإن هذه الاساءة الى الحلفاء كانت بالغة الأثر لأنها ألحقت بهم في وقت كانوا برمين فيه بمعاملة روما لهم بعد أن استخدمت قواتهم في فتح إمبراطوريتها دون أن تعتبرهم شركاء أنداداً أو أن تحول دون أن ينزل بهم حكامها سلسلة من المظالم لم يكن من شأنها إلا توكيد الإحساس بأنهم في مركز أدنى من مركز الرومان وإيغار صدورهم على وضعهم الذليل ، وتبعاً لذلك لم يكونوا في حاجة إلا الى فرصة مواتية للتعبير عن ضيقهم وتذمرهم . وقد أعطاهم نشاط لجنة الأراضي هذه الفرصة ، ولا سيما أنهم وقد أسهموا أمداً طويلاً في تحمل أعباء القتال من أجل روما شعروا بحيف شديد لأنهم كانوا سيحرمون أجزاء من أرض حيازتهم لتوزيعها على المواطنين الرومان الذين لم يكونوا أهلاً للتجنيد بسبب فقرهم وعدم إمكان تسجيلهم في فئات المُواطنين الصالحين للتجنيد. وكان العاملُ الآخر (١٤) هو أنه عندمًا لم يقدم أرباب أرض الحيازة إقرارات بما في حيازتهم ــ وفقاً فيما يبدو لماكان القانون يتطلبه ــ و ناشدت لجنة الأراضي كل من لديه معلومات تفيدها في أداء مهمتها ، أنهال على اللجنة فيض من المعلومات أدى الى قيامها بالفصل في عدد كبير من المنازعات المزعجة . ذلك أن تحديد نطاق الأرض العامة أثار سلسلة من المشاكل المعقدة لأنه أصبح يتعين على كل فرد إقامة الدليل على حقه فيما لديه من أرض ، ولم يكن ذلك أمراً ميسوراً في حالات كثيرة ، بل يقال إن بعض الوثائق التي قدمت كانت غامضة . ومرد ذلك الى أن المسح الأصلي للأرض لم يكن دقيقاً ، والى أنه حين كانت هناك وفرة من الأرض وسمحت الحكومة باستغلال هذه الأرض كان في وسع من يشاء أن يستغل أية قطعة من الأرض العامة الرومانية ثم يضعها في حيازته ، والى أنه على مر الزمن وانتقال الأرض من شخص الى آخر اختاطت أرض الحيازة بأرض الامتلاك الحر وأصبح من العسير التفرقة بين النوعين .

وبعد المظالم التي سبق للحلفاء أن عانوها من الرومان ، لم يكن من شأن إسناد الفصل في ملكية الأرض الى لحنة مكونة من ثلاثة من الرومان بث الطمأنينة في الحلفاء . وإزاء ذلك هرع كثيرون من الحلفاء الى روما لعرض مظلمتهم على السناتو ، وكانوا واثقين من أنهم سيلقون تأييداً كبيراً . ذلك أن المتطرفين من النبلاء كانوا على أتم استعداد لشد أزر أية حركة يكون من شأتها تعطيل العمل الكريه الذي قام به تيبريوس جراكوس. ولكن مثل هؤلاء النبلاء لم يكونوا أصدقاء مخلصين للحلفاء لأنهم اذا كانوا يومئذ مستعدين لمناصرة قضية الحلفاء بسبب اتفاق هذه القضية وصوالحهم الذاتية فإنهم هم أنفسهم الذين تسببوا في أغلب الإساءات التي نجم عنها تذمر الحلفاء. وستتكشف الأحداث المقبلة عن معارضتهم الشديدة لتحرير الحلفاء. بيد أن الحلفاء وجدوا في النبلاء المعتدلين أنصاراً أكثر أمانة وإخلاصاً من النبلاء المتطرفين . وكان سقيبيو آيميليانوس ( Scipio Aemilianus ) أبرز هؤلاء الأنصار الأوفياء وأكثرهم حماساً لنصرة الحلفاء، فهو من ناحية كان لا يقر سياسة تيبريوس وأتباعه . ومن ناحية أخرى كان يدين بمكانته المرموقة الى انتصاريه على قرطاجنة ونومانتيا ويدرك تمامأ أنه لولا المساعدات التي قدمها الحلفاء لما أحرزت روما انتصاراتها العسكرية . وتبعاً لذلك فانه كان يُعتقد أن الحلفاء أولى وأحق بالأرض من المواطنين الرومان المتعطلين ، فانبرى للدفاع

عن قضية الحلفاء في عام ١٢٩ ق . م .

ولسوء الحظ أن مصدرنا الوحيد عما قام به سقيبيو في هذا الصدد هو الفقرة الغامضة التي أوردها أبيانوس (١٥) وكثيراً ما فُسرت بأنه عندما أثار سقيبيو الموضوع في السناتو وأفاض في الحديث عن المشاكل التي أثارها قانون الأراضي وطالب بحرمان اللجنة الثلاثية حق الفصل فيها لعدم ثقة أرباب الأراضي في أعضاء اللجنة ، تقرر حرمان اللجنة الثلاثية سلطاتها القضائية وإسنادها الى أحد قنصلي عام ١٢٩ ق . م . وهو جايوس سمبرونيوس توديتانوس ( Tuditanus ) الذي لم يلبث أن قاد حملة تأديبية الى إلوريا وبذلك شُلت حركة اللجنة الثلاثية الى أن أنقذها من هذا الشلل قانون الأراضي الذي استصدره جايوس جراكوس في عام ١٢٣ ق . م .

وهنا يجب ملاحظة أمرين: وأحدهما هو أنه استناداً على رواية ليفيوس (١٦) يرجح أن اللجنة الثلاثية مُنحت سلطاتها القضائية بمقتضى تشريع أصدرته جمعية القبائل بعد موافقتها على قانون الأراضي ، وأنه تبعاً لذلك كان لا يمكن حرمان اللجنة هذه السلطات إلا بمقتضى تشريع جديد (١٧٠). بيد أن فقرة أبيانوس سالفة الذكر اذا كانت تحدثنا بأن السناتو ناقش الموضوع واتخذ قراراً فيه ، فإنها تحدثنا كذلك بأن الموقف الذي اتخذه سقيبيو أثار عليه نقمة العامة وكراهيتهم. وإن دل هذا على شيء فهو يدل على أن جمعية القبائل كانت لا يمكن أن توافق في هذه الظروف على إصدار تشريع يحرم اللجنة سلطاتها القضائية . وإزاء ذلك

<sup>(15)</sup> App., B.C. I, 19.

<sup>(16)</sup> Liv., Ep., 58.

<sup>(17)</sup> C.A.H., IX, pp. 42-3.

ندهب بعض الباحثين ( Heitland, II, p. 286 ) الى ان السناتو هو الذي منح اللجنة الثلانية سلطاتها القضائية عقب مقتل تيبريوس دغبة من هذا المجلس في استرضاء الجاهير معد مقتل زعيمهم ، ولكمه يضعف هذا الرأي اعتبار جوهري وهو أنه كان من شأن تبرع السناتو عمح اللجنة هذه السلطات ترويدها بأداة أساسية لتنفيذ ذلك القانون الكريه النبلاء المتطرفين مع أنهم كانوا يتحينون الفرص لتعطيل تنفيذه .

فانه لا يبدو من الإسراف في الرأي القول بأن هذه الجمعية لم تصدر مثل هذا التشريع . والأمر الآخر هو انه لو صح فعلاً أن سلطة الفصل في كل المنازعات الناجمة عن تطبيق قانون الأراضي كانت قد أسندت الى القنصل توديتانوس في عام ١٢٩ ق.م. لترتب حتماً على إقرار هذا المبدأ نتيجتان : وإحداها هي ممارسة القناصل الذين خلفوا توديتانوس هذه السلطة ، والأخرى هي شل نشاط اللجنة الثلاثية لأن قناصل هذه الفترة كانوا يمثلون وجهة نظر النبلاء المتطرفين وتبعاً لذلك يناهضون حركة إصلاح الأراضي . بيد أنه ينقض ذلك ما يحدثنا به ديون قاسيوس (١٨) عن استمرار اللجنة الثلاثية في ممارسة نشاطها عقب وفاة سقيبيو ، وما تنم عنه زيادة عدد المواطنين المسجلين في قوائم التعداد بين عامي ١٣٠ (١٥) و ١٢٥ ق ، م (٢٠) .

ذلك أنه بعد أن كان عدد المواطنين المسجلين في قوائم التعداد في عام ١٢٥ ق . م . يبلغ ٣١٨,٨٢٣ أصبح في عام ١٢٥ ق . م (٢١) . ويختلف الباحثون في تفسير هذه الأرقام ، فالبعض يرى أنها لا تمثل إلا المواطنين أرباب الأراضي (assidu الذين لديهم من الممتلكات ما يؤهلهم للخدمة العسكرية لأن قوائم التعداد كانت لا تتضمن المواطنين المعدمين ( proletarii ) . ومعنى ذلك أن الزيادة التي طرأت على عدد المواطنين المسجلين في قوائم التعداد ترجع الى أن تطبيق قانون الأراضي أدى الى منح عدد كبير من المعدمين ( assidui ) ممتلكات رفعتهم الى مرتبة المواطنين أرباب الأراضي ( assidui ) فأصبحوا أهلاً للخدمة العسكرية وتبعاً لذلك أهلا التسجيل في قوائم التعداد .

<sup>(18)</sup> Dio Cass., Frag., 84, 2,

<sup>(19)</sup> Liv., Ep. 59.

<sup>(20)</sup> Liv., Ep. 60.

ال (۲۱) راجع: J. Beloch, Die Bevölkerung der griechisch-römisch Welt. Leipzig, 1886, pp. 346-8.

والبعض الآخر يرى أن هذه الأرقام تمثل المواطنين الرومان جميعاً . وذلك على أساس أن قوائم التعداد كانت تشمل المواطنين البالغين جميعاً. ويؤيد هذا الرأي أمران : وأحدهما هو أنه منذ أواخر القرن الرابع قبل الميلادكانت جمعية المثينات تضم خمسة مثينات أربعة منها للعمال ونافخي الأبواق ( fabri et cornicines ) وخامسها للمواطنين المعدمين (۲۲) ( proletarii ) . والأمر الآخر هو أنه في عام ١٠٤ ق . م . حين بلغ عدد المواطنين المسجلين في قوائم التعداد ٤٠٠,٠٠٠ مواطن شكا تريبون العامة فيليبوس من أنه لا يوجد في روما ألفان مواطن لديهم ممتلكات(٢٣). ومع ذلك فان هذا الرأي لا يمكن أن يفسر زيادة عدد المواطنين الرومان البالغين زيادة هائلة تقرب من ٢٥٪ في خلال خمس سنوات إلا اذا كان هذا الرأي يفترض ضمناً أنه في الماضي لم يحظ عادة ً أمر تسجيل المواطنين المعدمين باهتمام يذكر سواء من جانب الْقنسورس ، لأن هذه الفئة لم تكن في الظروف العادية موارد لضريبة الدم كما أنها لم تكن إطلاقاً من موارد ضريبة المال ، أم من جانب المعدمين أنفسهم ، لأنه لم يكن هناك ما يجنونه من وراء الاهتمام بتسجيلهم . غير أنه بعد أن استصدر تيبريوس قانون الأراضي ــ وهو الذي عرفنا أنه كان يهدف الى توزيع الأراضي على فقراء الرومان ــ أخذ المعدمون يعنون بتسجيل أنفسهم في قوآئم التعداد .

واذا كانت الزيادة التي حدثت في عدد المواطنين المسجلين في قوائم التعداد فيما بين عامي ١٣٠ و ١٢٥ ق . م . ترجع الى تحويل عدد كبير من المعدمين ( proletarii ) الى أرباب أملاك ( assuidui ) وفقاً للرأي الأول ، وكان قد تقرر فعلاً في عام ١٢٩ ق . م . حرمان اللجنة الثلاثية مباشرة الفصل في كل المنازعات الناجمة عن تطبيق قانون الأراضي \_ وهو أمر كان لا بد من أن يفضي الى شل عمل اللجنة الثلاثية بمجرد صدور هذا

<sup>(22)</sup> Liv., 43, 10-11; Dion. Hul., 1V, 16-18.

<sup>(23)</sup> Cic., de Off., II, 21, 73.

القرار ـ فإنه من العسير أن نتصور كيف أنه كان في وسع عمل اللجنة الثلاثية فيما بين تعداد عام ١٣٠ ق . م . وصدور قرار عام ١٢٩ ق . م . أن يؤدي الى تلك الزيادة الهائلة في عدد المواطنين أرباب الأملاك . وأما اذا كانت هذه الزيادة ترجع الى ما يتضمنه الرأي الثاني من أن أمل الفوز بنصيب من الأرض العامة حفز المواطنين غير المسجلين في قوائم تعداد عام ١٣٠ ق . م . على تسجيل أنفسهم في قوائم تعداد عام ١٢٥ ق . م . فإنه لم يكن هناك ما يحفزهم على ذلك إلا اذا كانت لا تزال هناك عندثذ أراض يمكنهم الحصول عليها وكذلك إلا اذا كانت اللجنة الثلاثية لا تزال مستمرة في مباشرة عملها ويجني الكثيرون ثمار ذلك العمل .

وهكذا فإنه سواء أأخذنا بالرأي الأول أم بالرأي الثاني لا نملك إلا الخروج بنتيجتين : وإحداهما هي أن قوائم تعداد عام ١٢٥ ق . م . توحي بتأييد ما يرويه ديون قاسيوس من أنه لم يكن من شأن ما حدث في عام ١٢٩ ق . م . وقف نشاط اللجنة الثلاثية (٢٤) . والنتيجة الأخرى هي أنه قد ترتب على تنفيذ قانون الأراضي زيادة عدد أرباب الأرض . بيد أنه في ضوء معلوماتنا الحالية لا نستطيع تحديد مدى هذه الزيادة ونحن في مأمن من الزلل .

وإزاء هذه الاعتبارات جميعاً يبدو أن أقرب تفسير لفقرة أبيانوس الغامضة الى القبول هو أنه لما كانت القضية التي أثارها سقيبيو في السناتو هي قضية الحلفاء اللاتين والإيطاليين، وكانت علاقات الرومان مع هؤلاء الحلفاء تدخل في نطاق الشئون الحارجية وتبعاً لذلك تدخل في صميم اختصاص السناتو، فانه من المرجح أن يكون السناتو قد نهى اللجنة الثلاثية عن الفصل في المنازعات الحاصة بأراض حائزوها من غير الرومان بسبب ما كان ذلك يثيره من مشاكل «خارجية» هي من اختصاص السناتو. وقرر إسناد سلطة الفصل في مثل هذه المنازعات الى القنصل توديتانوس. تاركاً للجنة الثلاثية

مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بالمواطنين الرومان . ولما كانت القرائن توحي بأن توديتانوس لم يفعل شيئاً . فان الحلفاء اللاتين والإيطاليين احتفظوا بما في حيازتهم من أرض عامة ، على الأقل مؤقتاً (٢٥) .

ولم يكن من شأن انتصار سقيبيو للحلفاء في عام ١٢٩ ق . م . كسب جانب النبلاء المتطرفين أو عامة الرومان . ذلك أنه من ناحية اذا كان النبلاء المتطرفون قد أيدوا سقيبيو في مناصرته الحلفاء لمجرد النيل من قانون الأراضي ، فإن ما بدا في هذا الموقف من عطفه هو وأشياعه عطفاً قوياً على الحلفاء جعل النبلاء المتطرفين أقل اطمئناناً الى هذه الفئة من النبلاء المتسمة دائماً بالاعتدال في الرأي . ومن ناحية أخرى لما كان قد ترتب على قرار السناتو في عام ١٢٩ ق . م . بتأييد سقيبيو وأشياعه الحد من نطاق سلطات اللجنة الثلاثية واحتفاظ الحلفاء بأرض الحيازة وتبعاً لذلك حرمان فقراء الرومان أنصبة من هذه الأرض ، فإن سقيبيو ومشايعيه أثاروا كراهية الفقراء للرومان أنصبة من عليهم بين صفوف أنصار الأخوين تيبريوس وجراكوس وهم الذين كان قد أغضبهم في عام ١٣١ ق . م . الدور الذي قام به سقيبيو ومشايعوه في إحباط مشروع قانون جاربو الحاص بجواز تجديد انتخاب ترابنة العامة .

وإزاء ذلك كله لم يفز سقيبيو ومشايعوه برضاء أي فريق من الفرية بن المتطرفين فوجدوا أنفسهم في موقف بالغ الحرج ، لا أدل عليه مما أصبح سقيبيو نفسه يتعرض له يومياً من مهاترات في الاجتماعات العامة في الفوروم . وفي صبيحة اليوم التالي لأحد هذه الاجتماعات العاصفة وُجد سقيبيو ميتاً في فراشه . ولم يكن هناك مفر من أن يؤدي موته فجأة الى انتشار شائعات بأن ميتته لم تكن طبيعية . وقد عزت الشائعات موته تارة الى أرملته سمبرونيا بأن ميتنه لم تكن طبيعية . وقد عزت الشائعات موته تارة الى أرملته سمبرونيا وشقيقة الأخوين تيبريوس وجايوس جراكوس – وتارة الى قورنليا (أم هؤلاء جميعاً) وتارة الى انتحاره وتارة الى أعضاء اللجنة الثلاثية (٢٦) . ولا

<sup>:</sup> د باجع عن وفاة سقيبيو ، راجع (۲۱) عن وفاة سقيبيو ، راجع (۲۱) عن وفاة سقيبيو ، راجع (۲۱) J. Carcopino, Autour des Gracques, 1928, pp. 83 ff.

سبيل لدينا الى التحقق من سبب وفاة سقيبيو ، وإن كان غير مستبعد أنه مات ميتة طبيعية . ويوحي بذلك عدة قرائن مجتمعة ، وهي : ١ — أن شيشرون عزا الى لايليوس قوله في خطاب تأبين صديقه أن ميتنه كانت طبيعية (٢٧) . ٢ — أن أصدقاء سقيبيو لم يقدموا أحداً بعينه للمحاكمة بتهمة قتله . ٣ — أن السناتو لم يأمر بإجراء تحقيق يكشف عن سبب وفاة هذا الرجل الذي أدى خدمات جليلة لوطنه . ولا جدال في أن النبلاء المتطرفين كانوا لا يأمنون جانب سقيبيو ، ولكنه يبدو لنا أنه لو خامرهم الشك في أن أحداً من أسرة تيبريوس جراكوس أو من أنصاره هو الذي أودى بحياة سقيبيو لانتهزوا هذه الفرصة للتشهير بخصومهم والانتقام منهم .

ومهما يكن من أمر ذلك فإن وفاة سقيبيو خلصت النبلاء المتطرفين وكل الرأسماليين الجشعين من رجل نبيل كان يسبب لهم حرجاً شديداً بنزاهته واستقامته وعدم أناتيته واعتداله في الرأي مثل ما خلصت الجراكيين دعاة الإصلاح من رجل كانت مكانته الممتازة وسياسته المعتدلة وكراهيته للشغب والعنف تجعل منه خصماً قوياً يقف عقبة كأداء في سبيلهم .

ولعل أن انتصار سقيبيو آيميليانوس للحلفاء كان الخطوة الأولى في برنامج (٢٨) كان يستهدف منحهم حقوق المواطنة الرومانية على أمل ألا يترتب على ذلك إحياء الطبقة الوسطى فحسب بل أيضاً إزالة مظالم حقيقية وكذلك فوز الدولة الرومانية بعدد من أثرياء الحلفاء ذوي العقل الراجح والبصيرة النافذة فتتقوى بهم صفوف الفرسان ، وتبعاً لذلك تقل الأهمية السياسية لسكان روما الجشعين الذين انحطت أخلاقهم ، ويجد السناتو أمامه قوة يضطر الى أن

<sup>(27)</sup> Cic., de Amic., 89; Malcovanti, Or. Rom. Fr., 2nd ed., p. 121; Schol. Bob., p. 118 (Stangl); Cf E. Badian, J.R.S., 1956, p. 220.

<sup>:</sup> واجع المياسة سقيبيو آيميليانوس ، راجع (٢٨) H.H. Scullard, J.R.S., 1960, pp. 59 ff; A.E. Astin, Scipio Aemilianus. 1967, pp. 81 ff., 190-226; E.S. Gruen, Roman Politics and The Criminal Courts, 1968, Ch. I.

يلخلها في حسبانه فتتحسن أحوال البلاد. واذا صح أن ذلك كله كان يدور في مخيلة سقيبيو ومشايعيه فإن معناه أن فريقاً من دعاة الإصلاح المعتدلين تصوروا أن منح الحلفاء حقوق المواطنة الرومانية كاملة كان كفيلاً بإعادة تكوين الطبقة الوسطى وتحسين أحوال البلاد. وهو الهدف الذي اعتقد الزعماء الشعبيون أن توزيع مساحات كبيرة من الأرض العامة على فقراء المواطنين الرومان كان كفيلاً بتحقيقه. وعلى كل حال فإن تاريخ الأربعين عاماً التي تلت وفاة سقيبيو سيرينا : كيف أن النبلاء والعامة أنفسهم أسهموا في فشل الحل الزراعي . وكيف أن مشكلة تحرير الحلفاء لعبت دوراً كبيراً على مسرح الأحداث ، وكيف أنه عندما تنبه الزعماء الشعبيون الى ضرورة إزالة مظالم الخلفاء قاومهم النبلاء والعامة على السواء مقاومة عنيفة . وكيف أنه عندما الحلفاء قاومهم النبلاء والعامة على السواء مقاومة عنيفة . وكيف أنه بعد ذلك لم ضاق الحافاء ذرعاً بوضعهم رفعوا السلاح في وجه روما فاضطرت كارهة الى تحقيق مطالبهم بمنحهم حقوق المواطنة كاملة ، وكيف أنه بعد ذلك لم يدخر الرومان وسعاً في ألا يكون لتمتع الحلفاء بحقوق المواطنة أية قيمة سياسية بلكر ، وكيف أنه لم تبذل أية محاولة لتطوير النظم العتيقة البالية بحيث تستطيع الدولة الرومانية مواجهة مشاكلها .

### ثالثاً ـ بداية ظهور مشكلة تحوير الحلفاء على مسرح السياسة الرومانية

ويروي ليفيوس (٢٩) أنه بعد وفاة سقيبيو اشتد الصراع مع اللجنة الثلاثية . ويحدثنا أبيانوس (٣٠) بأنه بعد وفاة سقيبيو قاوم الإيطاليون تسليم أرض الحيازة مقاومة عنيفة مما أفضى الى اقتراح منحهم حقوق المواطنة الرومانية لكي يكفوا عن نزاعهم على الأرض لقاء حصولهم على هذه المنحة العظيمة ، فقد كان الإيطاليون على حسد قول أبيانوس سستعدين لقبول ذلك لأن الأرض كانت أدنى شأناً في نظر هم من حقوق المواطنة .

<sup>(29)</sup> Liv., Ep., 59.

<sup>(30)</sup> App., B.C., I, 21.

وتوحي روايتا ليفيوس وأبيانوس بأنه عقب وفاة سقيبيو وانتهاء قنصلية توديتانوس استأنفت اللجنة الثلاثية مباشرة سلطاتها القضائية كاملة وأخذت تفصل في كافة المنازعات على الأرض بما في ذلك الأرض التي كانت في حيازة الحلفاء اللاتين والإيطاليين مما حدا بهم الى إثارة ضجة كبيرة أفضت الى اقتراح منحهم حقوق المواطنة الرومانية استرضاء لهم . ومجرى الأحداث التالية يشير الى أنه اذا كان كثيرون من الحلفاء ظلوا يفضلون الاحتفاظ بكيانهم الإقليمي ولا يتطلعون إلا الى إزالة مظالمهم التي تفاقمت بنشاط اللجنة الثلاثية ، فإنه في يتطلعون إلا الى إزالة مظالمهم التي تفاقمت بنشاط اللجنة الثلاثية ، فإنه في حقوق المواطنة الرومانية ليشاركوا الرومان حقوقهم بدلاً من مشاركتهم واجباتهم فقط ، وتبعاً لذلك هرعت أعداد كبيرة منهم الى روما للشكوى من حالهم والمطالبة بتصحيح وضعهم .

وقد ترتب على ذلك أنه في عام ١٢٦ ق. م. غصت روما بالكثيرين من الغرباء. بيد أن الطبقة الحاكمة في أنانيتها وقصر نظرها كانت تنفر من منح حقوق المواطنة الرومانية للحلفاء خشية أن يؤدي ذلك الى أن يصبح في زمرة المواطنين الرومان عدد كبير من الحلفاء الأثرياء النابهين فتتقوى بهم صفوف الفرسان وبذلك يجد السناتو نفسه أمام جماعة قوية منافسة تتحدى سيطرته وتضطره الى النزول عن بعض امتيازاته. فقد فات الطبقة الحاكمة أمر أجل وأعظم شأناً وهو أن المصلحة العامة ببصرف النظر عن ضرورة رفع مظلمة حقيقية لم يكن هناك مفر من رفعها إن طوعاً وإن كرهاً كانت لا تتطلب تكوّن مثل هذه الجماعة القوية المنافسة فحسب بل أيضاً دخول أفواج كبيرة من الحلفاء في عداد المواطنين الرومان لتقل تبعاً لذلك الأهمية السياسية لعامة روما المنحلين. وكان العامة ايضاً في أنانيتهم وعماهم عن إدراك الصالح العام لا يرحبون بمنح الحلفاء حقوق المواطنة الرومانية خوفاً من أن يزداد عدد المواطنين فيقل تبعاً لذلك حظهم من فرص الإفادة من كونهم مواطنين رومان. المواطنين فيقل تبعاً لذلك حظهم من فرص الإفادة من كونهم مواطنين رومان وقد انتهز النبلاء فرصة اتفاقهم في الرأي مع عامة الشعب فحرضوا تريبون

العامــة مارقوس يونيوس بنوس (M. Junius Pennus) على استصدار قانون يقضي بأن يمنع غير المواطنين الرومان من الاستقرار في روما وبأن يطرد منها أولئك الذين استقروا فيها (٢١١). وقد صدر هذا القانون الجائر برغم معارضة جايوس جراكوس له (٢٢١). ولما كان جايوس قد انتخب كوايستوراً لعام ١٢٦ ق. م. وبارح روما في ذلك العام لمباشرة عمله في سردينيا حيث قضى عامين ، فان هذا يوحي بأن بنوس لم يكن تريبونا للعامة في عام ١٢٥ ق. م. وبأنه ق. م. على نحو ما يرى بعض الباحثين وانما في عام ١٢٦ ق. م. وبأنه استصدر قانونه في أوائل هذا العام (٣٣٠). ولم يكن من شأن هذا القانون الجائر الا أنه زاد في نقمة الحلفاء ونبه الزعماء الشعبيين الى ضرورة استرضائهم فاحتلت مسألة تحرير الحلفاء جانباً هاماً من برنامج هؤلاء الزعماء في خلال الحقبة التالية.

وقد كان فولفيوس فلاقوس ( Folvius Flaccus )، عضو اللجنسة الثلاثية ، أول من اجترأ على معالجة هذه المشكلة الشائكة . ذلك أنه عندما تولى فلاقوس القنصلية في عام ١٢٥ ق . م . أخذ يدعو لمشروع قانون نجهل تفاصيله ولكن فحواه هو منح حقوق المواطنة كاملة للحلفاء الراغبين في الحصول عليها ، وأما الحلفاء غير الراغبين في ذلك فإنهم يمنحون حق الاستئناف ( provocatio ) الى الأمة الرومانية من الأحكام الجائرة التي يصدرها ضدهم الحكام الرومان (٣٤) . وإن دل الشق الثاني من مشروع قانون فلاقوس على شيء فهو يدل على أن الحصول على الحقوق الرومانية لم يكن قد أصبح بعد هدفاً في ذاته يسعى اليه الحلفاء جميعاً برغم أن الحصول على هذه الحقوق كان يكفل لهم مشاركة الرومان سيادتهم وكذلك تخلصهم من مظالم الحكام الرومان . ومرد عزوف الكثيرين من الحلفاء عندئذ عن الحصول على الحقوق الرومان .

<sup>(31)</sup> Cic., de Off., III, 47.

<sup>(32)</sup> Festus, p. 388 L; Malcovanti, Or. Rom. Fr., 2nd ed., fr. 22.

<sup>(33)</sup> E. Badian, Foreign Clientelae, p. 177.

<sup>(34)</sup> App., B.C., T, 21; 34; Val. Max., IX, 5, 1,

الرومانية الى أن الوطنية الإقليمية كانت لا تزال تنكر على مواطني مجتمعات لاتينية وإيطالية كثيرة الدخول في زمرة المواطنين الرومان اعتقاداً منهم بأن ذلك كان يفضي الى ذوبان هذه المجتمعات في الدولة الرومانية على أساس أنه من المتعذر أن يكون الإنسان مواطناً في دولتين في الوقت ذاته .

وبرغم ما يدل عليه انتخاب فلاقوس للقنصلية من أن العناصر التقدمية كانت عندئذ قوة ذات فعالية محسوسة ، وبرغم ما اتسم به مشروع قانون فلاقوس من الاتزان والحكمة السياسية وما لقيه من تأييد جايوس جراكوس وأنصاره ، فإن المشروع لم يصادف هوى لدى جماهير الناخبين الرومان لأنه كان من شأن موافقتهم عليه إفساح المجال أمام جيرانهم لمشاركتهم امتيازاتهم ، مما أتاح للسناتو الفرصة للتدخل في الأمر والإجهاز على مشروع القانون بالرغم من أن منح حقوق المواطنة كان قد أصبح منذ أمد بعيد من اختصاص جمعية القبائل. ويحدثنا فالريوس ماكسيموس (٢٥٠) بأنه بعد إلحاح طويل على فلاقوس حضر اجتماعاً للسناتو حيث توسل اليه الأعضاء توسلاً حاراً ليكف عن العمل على إقرار مشروع قانونه فاستجاب الى توسلاتهم . وأما أبيانوس (٣٦) فإنه يحدثنا بأن السناتو غضب غضباً شديداً من مشروع القانون ومن نشاط فلاقوس في الدعوة له ، ولذلك أسند الى فلاقوس قيادة حملة عسكرية في الحارج حيث انتهت مدة قنصليته في خلال مباشر بها . ومعيى ذلك أن عزوف فلاقوس عن المضي في مشروع قانونه يرجع الى توليه قيادة حملة عسكرية في الحارج . وهذا تفسير يصعب علينا قبوله . ولعل أن الأدنى الى القبول هو أن مرد هذا العزوف والمبادرة بتولي قيادة الحملة كان الى إدراك فلاقوس أنه لم يكن من الحكمة السياسية المثابرة في العمل على إقرار مشروع قانون يعارضه السناتو ولا يصادف قبولاً لدى عامة الشعب، فاستسلم للظروف الراهنة ومضي الى بلاد الغال عبر الألب حيث تولى قيادة جيش

<sup>(35)</sup> Val. Max., loc. cit.

<sup>(36)</sup> App., loc. cit

روماني ليرد عن ماسيليا ( Massilia ، حليفة روما ) عدوان قبائل السالـّوفي ( Salluvii ) .

وبقتل هذا المشروع فوت النبلاء والعامة على أنفسهم فرصة حل مشكلة كان مقدراً لها أن تصبح أهم مشكلة في حياة روما السياسية طوال الحقبة التالية ، وأن تزيد هذه الحياة في خلال ذلك مرارة على مرارة ، وأن تؤدي آخر الأمر الى حرب ضروس ما كانت لتنشب لو لم يكن النبلاء والعامة على السواء فريسة للأنانية وقصر النظر الى حد أعماهم عن استرضاء الحلفاء قبل أن يطفح كيلهم .

ولا أدل على خيبة الأمل التي أصابت الحلفاء نتيجة لفشل مشروع قانون فلاقوس من أن المستعمرة الزاهرة الكبيرة فرجلاتي ( Fregoliao) ـــ وكانت إحدى المستعمرات اللاتينية التي يزخر بها وادي نهر ليريس ــ هبت ثائرة قبل نهاية عام ١٢٥ ق ـ م . ويزيد في دلالة هذه الثورة على مدى المرارة التي كان يستشعرها عندئذ أصدقاء روما القدماء أنه حتى هذه اللحظة ظلت فرُجلاً ي على الدوام صديقة وفية لروما ، وأنه بفضل المثل الذي ضربته فرجلاً ي في أحلك الأزمات التي مرت بالرومان في أثناء غزوة هانيبال ظلت جاراتها كذلك على ولائها للرومان . ومعنى ذلك أن سيادة روما على إيطاليا أصبحت مهددة بالانهيار . ذلك أنه اذا كانت حليفة لاتينية تتسم بالوفاء الشديد مثل فرجلاً ي قد اضطرتها المظالم التي كانت تنوء بها الى الثورة ٰفي وجه روما ، فما الذي كان يمنع الحليفات اللاتينيات الأخريات ومن باب أولى الحلفاء الايطاليين من اقتفاء أثر فرجلاتي ، ولا سيما اذا أفضى الاشتباك مع هذه المدينة الى صراع طويل يشارك فيه جانب كبير من الجيش الروماني ؟ إنه لم ينقذ روما مؤقتاً من مثل هذه الورطة إلا أنها ــ حين دفعتها فداحة الحطر الى المبادرة بمحاصرة فرجلاتي - تمكنت سريعاً من الاستيلاء عليها بفضل الحيانة ، وعاملتها معاملة قاسية ليكون ذلك عظة وعبرة لغيرها . فقد خرب الرومان المدينة وأعدموا المسئولين عن الثورة ونقلوا البقية الباقية من أهليها الى مكان آخر جنوبيها حيث أنشئت في العام التالي مستعمرة رومانية تدعى فابراتريا ( Fabrateria ). ولم تقف المحكمة غير العادية التي شكلها السناتو عند حد البحث عن المسئولين عن هذه الثورة بين أهالي فرجلاتي ، وذلك اعتقاداً من أعضاء هذه المحكمة أن هذه الثورة الفاشلة ما كانت لتنشب لو لم تلق تشجيعاً من بعض الرومان ، ولذلك فإن هذه المحكمة بذلت جهداً كبيراً لإلقاء هذه التبعة على الشعبيين زعماء حركة الإصلاح ، تقويضاً لدعائم مكانة خصوم السناتو بإظهارهم في ثوب أشخاص لا يترفعون عن إغراء حلفاء روما على الثورة ثم يتوارون عن الأنظار ، وقد اضطر جايوس جراكوس ، عند عودته من الحارج ، الى بذل جهد كبير حتى برأ نفسه من هذه التهمة (٢٧).

واذا كانت روما قد نجحت في القضاء على ثورة فرجلاً في عام ١٢٥ ق . م . وأفهمت حلفاءها بصراحة صارمة أنها لا يمكن أن تسمح بمثل هذا العبث ، فإنها لم تنجح إلا في تأجيل الأزمة ٣٥ عاماً عندما نفد أخيراً صبر الحلفاء بعد ما مني به زعماء الإصلاح من فشل مرة بعد مرة في محاولة إزالة مظالمهم فاشتعل لهيب « حرب الحلفاء » في عام ٩٠ ق . م .

### الأحداث الخارجية اولاً – حرب العبيد الأولى في صقلية

كان من أخطر نتائج الحروب الطويلة وازدياد النروة الفردية ازدياد عدد العبيد واستخدامهم على نطاق واسع في استغلال الضياع الكبيرة (٣٨). وقد

<sup>(37)</sup> Liv., Ep., 60; Obsequens, 30; Velleius, II, 6, 4; Val. Max., II, 8, 4; Ammian, Marcell., XXV, 10; ad Herenn., 15, 22; Plut., G. Gracch., III; Heitland, II, pp. 294-5; C.A.H., IX, pp. 47-9; Scullard, 1970, p. 33 and n. 26 p. 392.

<sup>(38)</sup> W.L. Westermann, The Slave System of Greek and Roman Antiquity, 1955, pp. 57 ff.; P.A. Brunt, J.R.S.. 1958, pp. 164, ff.; Slavery in Classical Antiquity, 1960, edited by M.L. Finley.

ترتب على ذلك عجز المزارع الصغيرة عن منافسة الضياع الكبيرة بسبب الفارق الكبير في تكاليف الإنتاج ، وانتشار البطالة بين الأجراء الأحرار ، فكان لذلك كله أثر بالغ في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . ولما كان عمل العبيد ثقيلاً ومعاملتهم سيئة وأملهم في الخلاص من عبوديتهم يكاد أن يكون منعدماً ، فإن اكتظاظ الريف بأعداد هائلة من هؤلاء التاعسين كان ينطوي على خطر جسيم يتهدد سلامة الدولة اذا جمع العبيد رأيهم على الثورة على وضعهم . وقد شُهدت إيطاليا في خلال العشرينَ عاماً الَّتي أعقبت هزيمة هانيبال عدداً من الثورات الصغيرة المتفرقة ، نشبت إحداها (٣٩) في عام ١٩٨ ق . م . في ستيا ( Setia ) على مقربة من روما ، وأخرى (٤٠٠ في عام ١٩٦ ق . م . في أتروريا وثالثة <sup>(٤١)</sup> في عام ١٨٥ ق . م . في أبوليا . وحوالي الوقت الذي وقعت فيه ثورة العبيد الكبرى في صقلية دبر مائة وخمسون عبداً مؤامرة في روما ذاتها (٤٢) ، ونشبت ثورتان صغيرتان (٤٣) إحداهما في مينتورناي ( Minturnae ) والأخرى في سينوسا ( Sinuessa ) . ولم يقتصر الأمر على إيطاليا وصقلية ، فقد وقعت اضطرابات بين العبيد في أماكن متفرقة في الإمبر اطورية الرومانية كانت من بينها آسيا الصغرى(٤٤) وأتيقا وكذلك ديلوس حيث كانت توجد أكبر سوق في العالم القديم لبيع العبيد .

وقد قمعت روما هذه الثورات والاضطرابات جميعاً دون هوادة ، ولكنه مع ازدياد عدد العبيد باطراد واستمرار وضعهم السيء لم يكن هناك ضمان لعدم حدوث ثورات أخرى نتيجة لأخطر ثورات العبيد التي نشبت في ثلاثينات القرن الثالث قبل الميلاد في صقلية . وإزاء شدة قرب هذه الجزيرة

<sup>(39)</sup> Liv., XXXII, 26.

<sup>(40)</sup> Liv. XXXIII, 36.

<sup>(41)</sup> Liv., XXXIX, 29.

<sup>(42)</sup> Orosius, V, 9, 5.

<sup>(43)</sup> Orosius, V, 9, 4.

<sup>(44)</sup> Diod., XXIV, 2, 26; Strab., XIV, I, 38; Liv., Ep., 59.

من ايطاليا لا يبعد أن أحد حوافز تيبريوس جراكوس على الإصلاح الزراعي كان الحطر الكامن على الأمن في وجود أعداد كبيرة من العبيد في إيطاليا ، وأن أحد أهدافه من وراء قانون الأراضي كان نشر الأمن والطمأنينة بإنقاص عدد العبيد تبعاً لتحديد ملكية الأراضي وإعادة بناء الطبقة الوسطى ، طبقة صغار المزارعين .

ولما كانت صقلية مسرحاً لحروب تكاد ألا تنقطع مع القرطجنيين فانها لم تُعدم وفرة في العبيد ، وإزاء احتكاك هذه الجزيرة باستمرار مع قرطجنة يبدو أن إغريق صقلية أخذوا عن القرطجنيين عادة استخدام أعداد كبيرة من العبيد في استغلال مزارعهم الكبيرة، وهي العادة التي لم تلبث أن شاعت بين الفرسان الرومان الذين وجدوا في أرض صقلية مجالاً رحباً لاستثمار أموالهم وأصبحوا يؤلفون غالبية كبار ملاك الأراضي هناك. وفي خلال القرن الثاني بل الميلاد لم يكن يزرع قمحاً من كل أرضَ صقلية إلا حوالي خمسها على حين أن الجانب الأكبر من باقي الأرض كان مخصصاً للرعى. ولا سبيل الى الشك في أن العبيد كانوا يُستخدمون على نطاق واسع في الزراعة وفي كل أنواع العمل في صقلية ، ولا في أن العبيد الرعاة كانوا ـــكما هي الحال دائماً ـــ أكثر العبيد جلفة وشراسة . وإنه لمن اليسير أن نتصور أن الرَّعاة المضطلعين بمهامهم في الجانب الأكبر من صقلية كانوا أخطر فثة بين العبيد ، لأن طبيعة عملهم كانت تقتضي إعطائهم حرية التنقل من مكان الى آخر مما كان يجعل الرقابة عليهم أكثر صعوبة منها على غيرهم ، وتبعاً لذلك كانت لديهم أفضل الفرص لتدبير الثورات. ولما كان العبيد جميعاً ، باستثناء قلة منهم ، يحيون حياة يصعب أن نتصور وجود ما يدانيها شظفاً وبؤساً ، وكان لا أمل لجموعهم في الخلاص من وضعهم التعس إلا بالثورة عليه ، فإنه لم ينقصهم إلا زعيم ليصبحوا جيشاً هائلاً يتهددكيان النظام الاجتماعي القائم .

ومنذ منتصف القرن الثاني قبل الميلاد قام عبيد صقلية بين الفينة والأخرى بثورات متفرقة ، ولكنهم حوالي خريف عام ١٣٥ ق . م . قاموا بثورة

عارمة (٥٥) فاقت في خطورتها كل ما سبقها. ذلك أنه ظهر بين عبيد صقلية عندئذ زعيم قدير سوري الأصل يدعى يونس ( Junus ) استطاع بفضل براعته في أغمال الشعوذة وقوة شخصيته أن يكتسب مكانة كبيرة أولاً بين عبيد منطقة في وسط صقلية وبعد ذلك بين عبيد صقلية بوجه عام ، مما مكنه من أن يوحد صفوفهم ويدفعهم الى القيام بثورة هائلة لم يستطع الرومان إخمادها إلا بعد مجهود شاق على مدى ثلاثة أعوام. (أنظر خريطة إيطاليا). بدأت الثورة بالقرب من إنّا ( Enna ) ــ في وسط الحزيرة تقريباً ــ في ضيعة رجل إغريقي اشتهر بالقسوة حتى في مجتمع كانت القسوة شيمته. وذات ليلة تجمع ٤٠٠ عبد في هذه الضيعة ، وتحت جنَّح الظلام اقتحموا المدينة وأعملوا الذبح في كل من صادفهم الى أن تمت لهم السيطّرة على المدينة . وعندثذ لم ينج من نقمتهم إلا القليلون الذين اتصفوا بالحسنى في معاملة العبيد وكذلك الصناع الذين كان في وسعهم إعداد أسلحة لهؤلاء السادة الحدد. وقد أحسن يونس استغلال هذا النصر المبدئي لدعم مركزه ونشر نفوذه بأن نادى بنفسه ملكاً واتخذ اسم انطيوخوس ، وهو الاسم الذي حمله كثيرون من ملوك سوريا السلوقيين ، وخلع على حظيته لقب ملكة ٰ ، وشكل حكومة أو مجلساً استشارياً من أكثر الثوار قدرة وكفاية وكان أبرزهم رجل يدعى أخايوس ( Achaeus )، وهو الذي يُعزى الى شجاعته ومواهبه قدر كبير من النجاح الذي أحرزته الثورة قبل القضاء عليها . ذلك أنه منذ أن أقام يونس نفسه ملكاً ، اكتفى بأن

<sup>(</sup>ه ٤) مصدرنا الرئيسي عن هذه الثورة هو ما تبقى من الجزء الرابع والثلاثين من كتاب المؤرخ دوروس الصقلي ( Diod . Sic., xxxiv ). ولعل أن ما أورده عن هذه الثورة كل من أو روسيوس ( Val. Max. ii, 7, 9; ix, 12, 1) وفالريوس ماكسيموس ( Florus, ii, 7; iii, 19) وفلوروس ( Florus, ii, 7; iii, 19) وفلوروس ( Liv., Ep., 56-59 ملخصاته 2-58, Liv., Ep., 56-59 ومن التاريخ الضائع الذي ألفه بيسو. و يمكن التزود بيمض المعلومات عن هذه الثورة مما كتبه المترابين ( Strab., vi, 2, 6) . أنظر :

Heitland, II, pp. 258-64; C.A.H., IX, pp. 11-16; Scullard, 1970, pp. 13-16, and n. 15 p. 383.

يكون رمزاً للثورة والمحور الذي يستقطب ولاء الثوار وتتجمع حوله وحدتهم. على حين أن أخايوس عمد الى بناء جيش الثورة . ولم يلق أخايوس في مهمته أي عناء ، إذ أن الثوار أخذوا يتدفقون عليه من المنطقة المجاورة لمدينة إنَّا فزاد عددهم في خلال فترة وجيزة من ٤٠٠ الى ٦٠٠٠ . وفضلاً عن ذلك فإنه بعد حوالي شهر واحد زاد عدد الثوار زيادة كبيرة وأصبحت لهم قاعدة ثانية هي مدينة أجريجنتوم ( Agrigentum ) . وكانت أكبر المدن الواقعة على الشاطيء الجنوبي لصقلية . ذلك أنه كان بين عبيد هذه المنطقة رجل يدعى قليون ( Cleon ) . وأن أنباء ما حدث في إنّا أغرت قليون على أن يحتذي حذو يونس فاستولى على أجريجنتوم . وينهض دليلاً على المكانة الَّتي اكتسبها يونس سريعاً وكذلك على الرغبة الصادقة في نجاح الثورة وعلى ما أصبح الثوار مقتنعين به من أنه كان لا يمكن تحقيق النجاح المنشود إلا بتوحيد صفوفهم -أنه برغم نجاح قليون في الاستيلاء على أجريجنتوم فإنه بدلاً من أن يقيم نفسه زعيماً لحركة منفصلة وضع نفسه ورجاله وكل موارده تحت إمرة زعامة الحركة الأولى . ونتيجة لذلك انضم الى جيش الثورة حوالي ٥٠٠٠ ثائر آخرين مما شجع غيرهم على الانضمام الى هذا الجيش فبلغ عدده سريعاً حوالي ٢٠٠٠٠ مقاتل وتمكن من الاستيلاء على مدينتي تاورمنيوم ( Tauremniûm ) وقاتانا ( Catana ). واذا كانت القرائن توحي بأن هدف يونس منذ البداية كان السيطرة على صقلية بأجمعها ، وبأن الثوار تمكنوا من السيطرة على جانب كبير من صقلية ، فإنه في ضوء معلوماتنا الحالية يصعب علينا تحديد مدى مكاسبهم تحديداً دقيقاً ، وإن كنا نشك في سقوط مسانا ( Messana ) في أيديهم ونستبعد استيلاءهم على سراقوسة ( Syracuse ) وليلوبايوم ( Lilybaeum ).

وعلى كل حال فإنه كان من شأن اتساع نطاق هذه الثورة أنه أقلق الحكومة الرومانية قلقاً شديداً. ذلك أنه اذا قُدر لتوار صقلية أن تتكلل حركتهم بالنجاح ، فإن ذلك كان كفيلاً بأن يحفز التاعسين من أمثالهم في أماكن أخرى على أن يحذوا حذوهم . وإزاء ذلك لم يكن هناك مناص من أن تتخذ الحكومة

الرومانية عندئذ إجراءات أكثر فعالية من تلك التي اتخذتها في الماضي ولم تكفل إلا مجرد منع الثورات المتفرقة من أن تصبح ثورة عامة تتحول الى حرب سافرة . ولا أدل على جسامة الحطر الذي كان يواجه روما عندئذ مما سبقت الإشارة اليه من نشوب ثورات أخرى للعبيد حوالي هذا الوقت في إيطاليا وفي خارجها . واذا كان يعوزنا الدليل على وجود منظمة تستهدف قيام العبيد في كل أنحاء الإمبراطورية الرومانية بثورة عامة ، فإن نشوب كل هذه الثورات يدل دلالة قاطعة على أن حال العبيد المسخرين في المناجم أو في المراعي أو في الفياع الكبيرة كانت بالغة السوء الى حد أنهم كانوا لا يتر ددون في الالتجاء الى العنف أملاً في الحلاص من محنتهم .

واذا صح أن ثورة إنّا بدأت في عام ١٣٥ ق . م . فإنه يحتمل أنه كان قرب نهاية هذا العام عندما اشتبك البرايتور لوقيوس بلاوتيوس هوبسايوس ( L. Plautius Hypsaeus ) مع الثوار بجيش روماني يتألف من ٨٠٠٠ مقاتل . ولما كان جيش الثوار يبلغ عند ثد أكثر من ضعف هذا العدد فإنه دحر الجيش الروماني ، وبفضل هذا النصر اشتد ساعد الثوار وتزايد عددهم . ونحن نجهل تفاصيل ما أعقب ذلك وإن كنا نعرف أنه في العام التالي عندما أسندت قيادة القوات الرومانية في صقلية الى جايوس فولفيوس فلاقوس ، أحد قنصلي عام ١٣٤ ق . م . ، لم يحرز أي نجاح يذكر . بيد أنه عندما خلف فلاقوس في القيادة لوقيوس قالبورنيوس بيسو ( Piso ) ، أحد قنصلي عام ١٣٣ ق . م . ، يبدو أن القائد الجديد بإصراره على تطبيق النظم العسكرية تطبيقاً دقيقاً جعل القوات الرومانية أكثر فعالية فتمكن من الاستيلاء على بعض تطبيقاً دقيقاً جعل القوات الرومانية أكثر فعالية فتمكن من الاستيلاء على بعض معاقل الثوار ومن الضغط عليهم ضغطاً شديداً ، وبذلك مهد السبيل للقضاء على الثورة في عهد خلفه بوبليوس روبيليوس (٢٠١ ) ، أحد على الثورة في عهد خلفه بوبليوس روبيليوس القضاء عليهم كان حصار قنصلي عام ١٣٢ ق . م . و لا أدل على مدى فعالية ما قام به بيسو في إضعاف قوة الثوار من أن أهم ما تبقى أمام روبيليوس القضاء عليهم كان حصار وتوة الثوار من أن أهم ما تبقى أمام روبيليوس القضاء عليهم كان حصار

<sup>(46)</sup> Liv., Ep., 59; Oros., V, 9, 7; Diod., XXXIV, 2, 22-23.

تاورمنيوم وإناً. وقد بدأ روبيليوس عمله بمحاصرة المدينة الأولى حصاراً شديداً الى أن تمكن من الاستيلاء عليها بفضل المجاعة والحيانة. ولم تلبث إنا أن لقيت المصير نفسه بعد اختفاء أخايوس ومقتل قليون وفرار يونس. وهكذا أصيبت الثورة بضربات قاصمة في عام ١٣٢ ق.م. ولم يتبق إلا القضاء على العصابات الصغيرة التي هامت على وجوهها في أرجاء الجزيرة وكان من الممكن أن يضطرب حبل الأمن بسببها. وتبعاً لذاك عهد روبيليوس الى عدد من كتائبه بمهمة القضاء على هذه العصابات. وقد أدت هذه الكتائب مهمتها على خير وجه ، فنعمت صقلية سريعاً بهدوء لم تعهده منذ مدة طويلة. ويعجب بعض الباحثين من أنه عندما ألقى الرومان القبض على يونس وقد وجدوه مختبئاً في كهف مع حاشية صغيرة مؤلفة من طاهيه وخبازه وخادمه وجلوه مختبئاً في كهف مع حاشية صغيرة مؤلفة من طاهيه وخبازه وخادمه ولعل أن ما أصاب يونس من مهانة على هذا النحو بعد ما تمتع به من مجد وسلطان كان عقاباً أشد قسوة ومرارة من الإعدام.

واذا كان الرومان قد اتبعوا في صقلية ما اتبعوه في أماكن أخرى من إنزال أشد صنوف العقاب بالعبيد الثائرين والضرب على أيديهم في أتناء مقاومتهم ، فإنه يبدو أنه بعد سقوط إنا عمد الرومان الى إعادة التوار الى أصحابهم ، لأن الاستمرار في قتل العبيد عندئذ كان معناه مصادرة ملكية أولئك الذين قاتلت القوات الرومانية دفاعاً عن صوالحم . وعلى نحو ما حدث في جهات أخرى ما أن أخمدت الثورة في صقلية حتى مُلئت أماكن العبيد الذين قتلوا بعبيد آخرين وعاود أصحاب الضياع نشاطهم على غرار ماكانوا يفعلونه من قبل . وهكذا اذا كانت روما قد نجحت في إخماد ثورات العبيد في أرجاء الإمبر اطورية ، فإن الضياع الكبيرة سواء في صقلية أم في غيرها وكذلك المناجم ظلت مسرحاً لأشد صنوف المظالم ، كما أن تجار العبيد في بحر وكذلك المناجم ظلت مسرحاً لأشد صنوف المظالم ، كما أن تجار العبيد في بحر الكبيرة ومون أرباب الضياع الكبيرة ومعنى ذلك أن روما الكبيرة ومعنى ذلك أن روما

عالجت ظواهر الداء لكنها لم تعالج أسبابه الحقيقية التي أدت إلى تفاقمه واندلاع لهيب الثورات ، وتبعاً لذلك ظل يتهدد روما خطر جسيم .

حقاً إنه فيما يخص صقلية أطيلت مدة تمتع روبيليوس بالسلطة التنفيذية واستبقي هناك ليتولى حكم هذه الولاية في عام ١٣١ ق . م . بوصف كونه بروقنصلاً وأرسلت اليه لجنة من عشرة أعضاء من السناتو لمساعدته في إعادة تنظيم حكم صقلية ، وأنه كان من شأن ما أدخل على نظام الحكم في صقلية من تعديلات تضمنها القانون (٤٧١) ( Lex Ruphia ) الذي صدر في عام ١٣١ ق . م . تحسن نظم صقلية في مجال الضرائب والإجراءات القانونية ، إلا أن المفاسد الكامنة سواء في نظام الإدارة ذاته أم في طريقة استغلال الضياع الكبيرة ظلت على حالها ، لأن بقاء هذه المفاسد كان في صالح أصحاب ذوي النفوذ من الرومان .

#### ثانياً - الحرب في اسبانيا

في خلال الحرب البونية الثانية فتح الرومان عدة أقاليم في إسبانيا بقصد حرمان قرطجنة القواعد والموارد التي تمكنها من غزو إيطاليا . وبعد انتهاء هذه الحرب حوّل الرومان في عام ١٩٧ ق . م . الأقاليم التي فتحوها في إسبانيا الى ولايتين دعوهما لا إسبانية الدانية » ( Hispania Chorior ) و لا إسبانيا القاصية » ( Hispania Ulterior ) . بيد أن الإسبان لم يخلدوا الى السكينة في ظل الحكم الروماني وأخذوا يقومون بثورات متفرقة واحدة بعد أخرى الى أن تمكن تيريوس سمبر ونيوس جراكوس — والد وسمى إبنه التريبون المصلح — من تمدئة الأوضاع بفضل الحملتين اللتين قام بهما في عامي ١٨٠ و ١٧٩ ق . م . وكذلك بفضل نزاهته وقوة شخصيته مما أكسبه ثقة الأهالي الوطنيين . وقد ترتب على التسوية العامة التي وضعها جراكوس الكبير سيطرة الرومان على

<sup>(47)</sup> Cic., II in Verr., II, 13, 32; 15, 37; 16, 39; 24, 59.

شبه جزيرة إسبانيا بأجمعها ، فيما عدا المناطق المطلة على المحيط الأطلسي . واستقرار الهدوء حتى عام ١٥٤ ق . م . عندما طفحت كأس الإسبان بالمظالم التي أنزلها بهم حاكم روماني بعد آخر ، واكتفاء السناتو بمعالجة شكاوى الذين وقع عليهم الظلم بوعود جوفاء .

وعندما نشبت الثورة وحُشد ضدها جيش روماني بعد آخر اتسمت القوات الرومانية بالعجز والقصور مثل ما اتسم قوادها بالغدر والقسوة ، مما أفضى الى الاستبسال في المقاومة وتبعاً لذلك امتداد الصراع أكثر من عشرين عاماً . ومن أمثلة أعمال الغدر والقسوة أن البروقنصل جالبا ( Galba ) ، بعد أن عقد صلحاً في عام ١٥١ ق . م . مع اللوسيتاني ( Lusitani ) . أقوى قبائل إسبانيا الدانية ) وأغراهم على تسليم سلاحهم ، انقض عليهم وذبح عدة آلاف منهم . وتبرئة ساحة هذا القائد الغادر عندما أصر قاتو الكبير على تقديمه للمحاكمة أمر له دلالته على أن فساد الأخلاق العامة لم يكن مقصوراً على حكام الولايات.

ولم يكن من شأن هذه المذبحة المروعة إلا أنها حفزت أحد الناجين منها، وهو فيرياتوس ( Viriathus )، على تولي زعامة اللوسيتاني في صراعهم مع الرومان الى أن أرغم على التسليم ثم قُتُل غدراً في عام ١٣٩ ق . م . وبعد ذلك تم سريعاً إخضاع اللوسيتاني . ( أنظر خريطة إسبانيا ) .

وفي أثناء الصراع مع اللوسيتاني كان الرومان قد عقددوا صلحاً في عام ١٥١ ق. م. مع أكثر القلتيبري ( Celtibert ، أقوى قبائل إسبانيا القاصية ) . ولكن النجاح المبدئي الذي صادفه فيرياتوس شجع القلتيبري على الثورة في عام ١٤٣ ق. م. وإزاء تركز الحرب الإسبانية عندئذ حول نومانتيا ( Numantia ، أهم مدن القلتيبري ) درج المؤرخون على تسمية هذه المرحلة من الحرب وحرب نومانتيا » . ومرة أخرى نشهد مثلاً لتدهور الحلق الروماني ، ذلك أنه في عام ١٤٠ ق . م . عقد القائد الروماني كوينتوس بومبي ( Pompeins ) صلحاً مع النومانتيين بشروط معقولة شجعتهم على القبول .

ولكنه لم يلبث أن نقض شروط الصلح وتجاهل السناتو الأمر .

وفي عام ١٣٧ ق . م . ضيق النومانتيون الحناق على القنصل مانقينوس وجيشه المؤلف من ٢٠,٠٠٠ مقاتل ، ولم ينقذ القنصل وجيشه من كارثة عققة إلا أن النومانتيين قبلوا شروط الصلح لأن الذي تولى المفاوضات معهم وعرض عليهم هذه الشروط ووعد باحترامها كان الكوايستور الشاب تيبريوس سمبر ونيوس جراكوس ابن ذلك الرجل الجليل الذي اكتسب بصدقه ونزاهته مكانة كبيرة بين الإسبان . ولكنه بعد أن فك النومانتيون حصارهم عن القوات الرومانية وبذلك فوتوا على أنفسهم فرصة إحراز نصر كبير ، رفض السناتو إبرام معاهدة الصلح وجعل من القنصل كبش الفداء وسلمه الى العدو مصفداً بالأغلال ، ولكن النومانتين كانوا أكرم من أن يقبلوا القنصل وردوه الى بسلاده (٨٥).

وبعد سلسلة من الهزائم رأى الرومان أنه لن يخرجهم من ورطتهم إلا اذا تولى القيادة في إسبانيا قائد محنك . ولما لم يكن هناك رجل يتمتع بتقدير الجميع سوى سقيبيو آيميليانوس وهو الذي سبق له أن أخرج روما من ورطة مماثلة عندما هزم قرطجنة في عام ١٤٦ ق . م . ، فإنه استثناء من أحكام القانون الذي صدر حوالي منتصف القرن الثاني قبل الميلاد وقضى بألا يتولى أحد القنصلية أكثر من مرة واحدة ، سمح الرومان لسقيبيو آيميليانوس بتولي القنصلية ثانية (٤٩) في عام ١٣٤ ق . م . وأسندوا اليه وضع أمور إسبانيا في نصابها .

واذا كان يتبين من مصادرنا أن سقيبيو لم يحشد قوات جديدة بالطريقة المألوفة للاضطلاع بالمهمة التي أسندت اليه ، فإنه يبدو أن مرد ذلك لم يكن الى تأجج نبران حرب العبيد في صقلية عندثذ بقدر ما كان الى تقدير سقيبيو أن القوات الرومانية في إسبانيا كانت أحوج الى الكيف منها الى الكم . ولعل

<sup>(48)</sup> Liv., Ep., 56; Plut., T. Gracch., V; App., Iber., 83; Velleius, II, 1, 4 ff. (49) Liv., Ep.; 56; App., Iber., 84-98.

أنه يؤيد ذلك أنه جمع من الممالك والدول الحليفة قوة تتألف من ٣٥٠٠ رجل من صفوة المحاربين الذين تطوعوا للقتال تحت قيادته ، فضلاً عن أنه حشد . • ٥ رجل من أصدقائه وأتباعه واتخذ من هذه الكتيبة ( Cohors ) حرساً خاصاً له تأميناً لحياته في أثناء قيامه بإصلاح ما اعوج في القوات الرومانية الموجودة في إسبانيا .

ولم يضع سقيبيو وقتاً في الوصول الى إسبانيا ولا ادخر جهداً في العمل على تطهير الجيش مما دب اليه من فساد وكسل وتراخ وترف وعدم إطاعة الأوامر بسبب عجز القواد في السنوات الأخيرة حتى أصبح الجيش عديم الفعالية. ذلك أن سقيبيو استبعد دواب الحمل غير اللازمة وجعل الجنود يحملون لوازمهم ، كما أنه استبعد من الحشود التي كانت عادة تتبع جيوش الحملات: المنجمين وتجار أدوات الترف وكذلك ألفي امرأة من بائعات الهوى. وبعد ذلك عكف على تدريب رجاله على تحمل المشاق وإطاعة الأوامر تحت رقابة ساهرة ، ثم قادهم في حملة ضد قبائل الفاقاي ( Vaccae ) . ولم تكن هذه الحملة ذات شأن إلا من حيث أنها أتمت تدريب الجنود على السير تكن هذه الحملة ذات شأن إلا من حيث أنها أتمت تدريب الجنود على السير وعلى القيام بعمليات استطلاعية دقيقة قبل التقدم وقبل جمع القوت ، وعلى اقامة المعسكرات وفقاً للقواعد العسكرية الرومانية الدقيقة ، وعلى استعمال الفأس والجاروف بذات البراعة التي تستعمل بها الحربة والسيف .

وبعد أن أم سقيبيو إعادة بناء القوات الرومانية في إسبانيا قادها ضد نومانتيا حيث أنشأ حول هذه المدينة نظاماً دقيقاً من خطوط الحصار ليرغمها على الاستسلام تجنباً لسفك دماء رجاله وارتكاب أي خطأ في هذه المرة. ولما كان سقيبيو قد استدعى للخدمة العسكرية قوات من القبائل الإسبانية الموالية للرومان وقام بتوزيع هذه القوات بين كتائب جيشه، فإنه يقال إنه كانت تحت إمرته يومئذ حوالي ٢٠,٠٠٠ مقاتل على حين أن النومانيين المحاصرين كانوا يبلغون حوالي ثمن هذا العدد.

وقبل نهاية عام ١٣٤ ق . م . كانت نومانتيا محاصرة حصاراً تاماً . وكاما

اشتد الحصار على النومانتيين حاولوا دون جدوى مهاجمة محاصريهم . وأخيراً بعد حصار دام خمسة عشر شهراً اضطر النومانتيون الى التسليم في أواخر عام ١٣٣ ق . م . دون قيد أو شرط . فبيع في سوق النخاسة كل من بقي منهم على قيد الحياة ومتحيت المدينة من عالم الوجود . وبسقوط نومانتيا انتهت الحرب الإسبانية لأنه بمصيرها المفجع لقنت روما الإسبان درساً جيداً فلم يعودوا ثانية يسببون لها متاعب ذات شأن .

وقد كان من شأن الهدوء الذي ساد ولايتي إسبانيا بعد ذلك تشجيع الهجرة من إيطاليا للاستقرار حول قواعد القوات الرومانية وكذلك تشجيع الرأسماليين على السير قدماً في استغلال المناجم . وتأميناً لاستتباب الأوضاع أنشأ الرومان عدة طرق تصل الى دواخل شبه الجزيرة . وإزاء افتقار الإسبان الى الإحساس بحضارة قومية عامة يستمسكون بها ، مع وجود أعداد كبيرة بين ظهرانيهم من المدنيين والعسكريين ، الرومان والإيطاليين ، انتشرت الحضارة الرومانية في إسبانيا ، وأسهم ذلك في دعم السيطرة الرومانية عليها . ومما يجدر بالملاحظة أنه فيما بعد كانت الولايتان الإسبانيتان أكتر ولايات الإمبر اطورية الرومانية اصطباغاً بالحضارة الرومانية وكذلك أوفرها رخاء .

وتمهيداً للأحداث المقبلة يجمل بنا أن نشير هنا الى أنه قد كان من بين رجال سقيبيو في الحرب الإسبانية عدد من الشبان الذين كان مقدراً لهم أن يقوموا بأدوار هامة في تاريخ روما . وهؤلاء الشبان هم جايوس جراكوس وبوبليوس روتيليوس روفوس ( P. Rutillus Rufos ) وجايوس ماريوس ( G. Marius ) ويوجورتا مواطناً رومانياً وإنما أمير نوميدي فقد كان ابن أخ ميقيبسا ( Micipsa ) ملك نوميديا . ويقال (۱۵۰) إن هذا الملك، وقد أزعجه نشاط يوجورتا وطموحه ، أرسله الى الحرب الإسبانية على رأس تجريدة نوميدية أملاً في أن تدفعه جرأته الى أن

<sup>(50)</sup> Sallust., B. Jug., VI-IX.

يلقى حتفه فتتخلص بلاده مما قد يسبب لها من متاعب. بيد أن يوجورتا لم ينج من المخاطر فحسب بل اكتسب مجدآ وتجربة . ذلك أنه عندما فطن سقيبيو إلى مواهبه وعهد اليه مرة بعد أخرى بمهام تتطلب الجرأة وحسن التقدير ونجح في أداء هذه المهام ، اكتسب محبة كبيرة وصداقة الضباط وكان أكثرهم ينتمون الى أكبر الأسر الرومانية . وعن طريق صلات يوجورتا بالضباط وأحاديثهم الصريحة في اجتماعاتهم الحاصة ، عرف ظواهر الإنحلال الحلقي في المجتمع الروماني وأدرك أنه في روما يمكن شراء أي شيء بما في ذلك الضمائر وأنه يستوي في ذلك ضمير رجل الشارع وضمير عضو السناتو النبيل مع الفارق طبعاً من حيث الثمن المناسب في كل حالة . وسنرى في معرض الحديث عن هرب يوجورتا «كيف أن يوجورتا أفاد من ذلك كله فترة غير قصيرة .

#### ثالثاً \_ إنشاء ولاية آسيا (٥١) ( Provincia Asia

سبق أن ذكرنا أنه قبل وفاة أتالوس الثالث ملك برجام في عام ١٣٣ ق. م. أوصى بأن تؤول مملكته من بعده الى الشعب الروماني (٢٠٠). وبعد العثور على نقش (٣٠٠) يتضمن بقايا نص هذه الوصية ونشر هذا النقش في أواخر القرن الماضي لم يعد هناك مجال للشك الذي أثاره المؤرخ الروماني صالوستيوس (٢٠٠) حول وجود مثل هذه الوصية . واذا كان يتبين من النقش السالف الذكر أن أتالوس أوصى بأن تبقى «حرة » مدينة برجام وإقليمها . فانه لا يستبعد أن

<sup>(</sup>١٥) راجع :

Heitland, II, pp. 282-5; C.A.H., IX, pp. 102 ff.; A.H.M. Jones, Cities of The Eastern Roman Provinces, pp. 57 ff.; E.V. Hansen, The Attalids of Pergamon, 1947, pp 142 ff.; D. Magie, Roman Rule in Asia Minor, 1950, Ch. VI; J. Vogt, Atti III Congresso Intern. di Epigr., 1957, pp. 45 ff.; Scullard, 1970, pp. 40-41, and n. 38 p. 396

<sup>(52)</sup> Liv., XIV, 63.

<sup>(53)</sup> Dittenberger, O.G.I.S. no. 338 = I.G.R.R. no. 289; Lewis-Reinhold, Roman Civilization, vol I, 1951, pp. 321-323.

<sup>(54)</sup> Sallust., fr. 4, 69, 8, ed. Maurenbercher.

تكون الوصية نصت على تمتع المدن الإغريقية الأخرى في هذه المملكة بوضع مماثل ، وأن الملك كان يقصد بذلك إعفاء المدن الإغريقية في مملكته من السيطرة الرومانية ومن دفع الجزية لروما . بيد أن الأحداث أثبتت أن أتالوس كان شديد التفاؤل على الأقل من حيث إعفاء المدن الإغريقية جميعاً من الضرائب أو من الحضوع لسيطرة حاكم الولاية الجديدة .

ومما يجدر بالملاحظة أنه منذ انتصرت روما على أنطيوخوس الثالث في موقعة ماجنسيا في عام ١٨٩ ق . م . والتسوية التي وضعتها بمقتضى معاهدة أباميا في عام ١٨٨ ق . م . كان أغلب آسيا الصغرى منطقة نفوذ رومانية ، غير أنه حتى وفاة أتالوس الثالث كانت روما تمارس نفوذها هناك عن طريق أتباعها ملوك برجام. وتبعاً لذلك فإنه كان من شأن وفاة أتالوس الثالث وتوريث مملكته للشعب الروماني تولى روما الأمر بنفسها في آسيا الصغرى . وبرغم ماكان ذلك ينطوي عليه من مشاكل خطيرة ، فإن روما لم تتردد في قبول الإرث الذي آل اليها فجأة . وفي اعتقادنا أن تصرف روما على هذا النحو كان أمراً طبيعياً يتفق ومنطق الأحداث . ذلك أنه كان يتمشى مع السياسة التوسعية التي دأبت عليها روما منذ قبيل منتصف القرن الثاني قبل الميلاد ، كماكان يتمشى مع سياسة تأمين نفسها ضد الشرق الهلينيسي وهي السياسة التي دفعتها من قبل الى محاربة فيليب الحامس وأنطيوخوس الثالث وبرسيوس. وينهض دليلاً على شدة المخاوف التي كانت تساور روما من ناحية الشرق الهلينيسي أنه حتى بعد إحرازها انتصارات حاسمة على أولئك الملوك الذين ذكرناهُم كانت لا تزال تخشى مقدونيا وسوريا وتدخل ذلك في حسابها ، وأنه في القرن الأول قبل الميلاد أقلقها أشد القلق ازدياد قوة ميثريدانس الأكبر وبارثيا على نحو ما سنرى فيما بعد . ﴿ أَنظر خريطة آسيا الصغرى ﴾.

ويحدثنا ليفيوس (aristonicus ) استولى على

<sup>(55)</sup> Liv., XIV, 65.

«آسيا » برغم أن الملك أتالوس كان قد أورثها للشعب الروماني وتبعاً لذلك كانت «حرة ». وفي ضوء الأحداث التالية لا يمكن تفسير المقصود بهذه «الحرية » إلا بأن هذا الإرث كان يستتبع أمرين : وأحدهما هو عدم خضوع هذه التركة لأي ملك يوحد قواتها ومواردها ضد روما . والأمر الآخر هو استيلاء روما على هذه التركة التي كان لها من الثراء والحضارة ما يغري على تحويلها الى ولاية رومانية وما يعطي أهلها «الحرية » في أن يفعلوا ما يؤمرون به وفي أن يدفعوا ثمن هذه «الحرية ».

وتفسير ذلك أنه قبل أن يتسلم الرومان إرثهم ظهر مطالب بعرش مملكة برجام وكان رجلاً يدعى أريستونيقوس ( Aristonicus ) زعم أنه ابن غير شرعى ليومنس (Eumenes ) الثاني ( أي أنه أخُّ لأتالوس الثالث ) ، وأن مّن حقه أن يخلف أخاه على العرش . وعندما فشل أريستونيقوس في الفوز بتأييد المدن الإغريقية الكبرى الواقعة على الساحل، اتجه الى الداخل حيث أفلح في تكوين جيش كبير من المرتزقة ومن الناقمين على الأوضاع الاجتماعية السيئة ، وكان بعضهم من العبيد والبعض الآخر والأكبر عدداً من الأهالي الوطنيين . وقد استطاع أريستونيقوس السيطرة على جانب كبير من مملكة برجام ، لأن الحكومة الرومانية تلكأت كعادتها في اتخاذ إجراء حاسم منذ البداية ، واكتفت بأن ترسل في أوائل عام ١٣٢ ق . م . لجنة خماسية من أعضاء السناتو لتضع من الترتيبات ما تراه مناسباً لمواجهة الموقف . ويبدو أن هذه اللجنة لم تحسن تقدير الموقف، فقد تصورت أنه كان يكفي لوضع الأمور في نصابها مناشدة الملوك المجاورين أصدقاء روما أن يهبوا للقضاء على أريستونيقوس. ولكنه سرعان ما تبين سوء تقدير اللجنة عندما أثبت أريستونيقوس أنه كان أكثر من ند للقوات الَّتي أنفذها ضده ملوك بونطوس ( Pontus ) وقاباً دوقيا ( Cappadocia ) وبيثونيا ( Bithynia ) وبافلاجونيا ( Paphlagonia ). وعندئذ لم يكن هناك مفر من أن تتولى روما بنفسها أمر أريستونيقوس. وتبعاً لذلك فإن بوبليوس ليقينيوس قراسوس ، أحد

قنصلي عام ١٣١ ق . م . ، أرسل على رأس جيش كبير الى آسيا ، ولكنه فشل فشلاً ذريعاً وفي أوائل عام ١٣٠ ق . م . وقع في الأسر حيث لقي حته (٢٥) . غير أن خليفته مارقوس بربرنا ( M. Perperna ) ، أحد قنصلي عام ١٣٠ ق. م . ، تمكن من هزيمة أريستونيقوس وأسره وإرساله الى روما حيث أعدم . وكذلك أرسل بربرنا الكنوز الملكية الى روما حيث وصلت في عام ١٢٩ ق . م . ولكنه هو نفسه خر مريضاً وتوفي في برجام (٧٥) . ولم يبق أمام خليفته مانيوس أكويليوس ( Manius Aquilius ) ، أحد قنصلي عام ١٢٩ ق . م . و الا أن يقوم بمظاهرة عسكرية لوضع الأمن في نصابه في الأقاليم النائية ، وأن يرأس لجنة العشرة التي أرسلها السناتو لوضع دستور الولاية الجديدة ، وهي التي سميت ولاية آسيا ( Provincia Asia ) ، ويبدو أن هذه الولاية لم تكوّن هذه الولاية الإمن أعظم أجزاء مملكة برجام ثراء وأوفرها خصباً وأكثرها تحضراً ، وهي الأجزاء التي كانت تقع في الغرب وتشمل أغلب الجزر المجاورة (٢٠٥) .

وقد فاقت هذه الولاية باقي ولايات الجمهورية الرومانية كافة من حيث ما أفاء الله عليها من خيرات مثل ما فاقتها من حيث ما أنزله بها الرومان من أعمال العسف والابتزاز. ذلك أنه اذا كانت لجنة العشرة قد استبقت النظام الضريبي القديم الذي كان معمولاً به في مملكة برجام وسمحت لأهائي ولاية آسيا بجباية الضرائب، فإنه لم تنقض بضع سنوات قليلة حتى تقرر إسناد جباية هذه الضرائب الى شركات رومانية من محترفي جباية الضرائب وسارع الرأسماليون الرومان الى بذل قصارى جهدهم في استغلال الولاية الجديدة. ولم يحدث فحسب أن أهائي الولاية أصبحوا نهباً لجشع جباة الضرائب الرومان،

<sup>(56)</sup> Justin., XXXVI, 4, 10; Florus, I, 35.

<sup>(57)</sup> Liv., Ep., 59; Gell., I, 13, 10; Strab., XIV, 1, 38; Florus, I. 35. Justin., XXXVI, 4, 7-8; Val. Max., III, 2, 12; Eutrop., IV, 20.

<sup>(58)</sup> Liv., Ep., 59; Strab.., XIV, I, 38; Justin., XXXVI, 4, 9; Eutrop., IV, 20.

<sup>(59)</sup> Cf. Senatus Consultum de agro Pergameno, Greenidge and Clay, Sources for Roman History, App. II A.

بل أيضاً أن الجاليات الإغريقية بوجه خاص ، سواء على الشواطىء أم على طرق النجارة الداخلية ، أصبحت تعاني من منافسة الرومان التجارية والمالية . وقد كان من شأن ذلك كله أن ولاية آسيا أصبحت تشعر الى أقصى حد بثقل وطأة الحكم الروماني . وزاد الطين بلة إلغاء الأسطول الذي كان ملوك برجام يعنون بالحفاظ عليه لحماية تجارة مملكتهم من قراصنة البحر . وقد كان من جراء حدوث ذلك بعدما أصاب قوة مصر البحرية وهن شديد منذ أوائل القرن الثاني قبل الميلاد ، وما اقتضته السياسة الرومانية من إضعاف قوة رودس البحرية ومن تقييد نشاط ملوك سوريا في البحر ، إزالة ما تبقى من عقبات البحرية ومن تقييد نشاط ملوك سوريا في البحر ، إزالة ما تبقى من عقبات كانت تعترض سبيل قراصنة البحر و ترك شواطىء آسيا الصغرى تحت رحمتهم . ويجب ألا يفوتنا أمر ذلك كله لكي نفهم النجاح الذي أصابته فيما بعد دعوة ميثر يداتس السادس الى التحرر من ربقة الحكم الروماني .

ولم تدخل لجنة العشرة في حظيرة و ولاية آسيا » تلك الأقاليم الشرقية المتطرفة التي كانت مملكة برجام تشملها لسبب غير أن الحفاظ على هذه الأقاليم تحت سيطرة الرومان كان سيكلفهم أكثر مما سيجنونه من وراء ضمها . ووفقاً لما كان يتبع في مثل هذه الأحوال أعطيت هبات مناسبة لأصدقاء روما الذين استجابوا الى نداء لجنة الحمسة وهبوا للقضاء على أريستونيقوس . واذا كان إعطاء لوقاونيا ( Lycaonia ) الى بافلاجونيا وقيليقيا تراخيا ( Phrygia ) الى قابادوقيا لم يثر إشكالاً ، فإن التصرف في فروجيا ( Phrygia ) الكبرى كان أمراً آخر . ذلك ان أكثر هذا الإقليم كان يقع شرقي لو ديا ( Lydia ) ، و يمتد حتى غالاتيا ( Galatia ) ، و يضم عدداً من المدن الإغريقية المزدهرة ولا سيما في الجنوب ، ويتمتع بموقع استراتيجي مهم ، وكان كل من نيقومدس ( Nicomedes ) الثاني ملك بيثونيا وميثريداتس وكان كل من نيقومدس ( Nicomedes ) الثاني ملك بيثونيا وميثريداتس ( Mithridates ) التسوية (٢٠٠). ومن المرجح أن مثل هذه المنح كانت تعطى مشفوعة بتحفظ التسوية (٢٠٠). ومن المرجح أن مثل هذه المنح كانت تعطى مشفوعة بتحفظ التسوية (٢٠٠). ومن المرجح أن مثل هذه المنح كانت تعطى مشفوعة بتحفظ ( App., Mithr., 57.

شكلي مقتضاه أنهاكانت لا تصبح نافذة المفعول إلا بعد موافقة السناتو والأمة الرومانية . واذا كانت العادة قد جرت في الماضي على إبرام التسويات التي تضعها لجان السناتو ، فإن الأحداث التي شهدتها روما مؤخراً ومر بنا ذكرها تدل على أن الأوضاع قد تغيرت . ولماكان عزيزاً على بيثونيا ألا تفوز بغنيمة ثمينة مثل فروجيا الكبرى وكذلك عزيزاً على طبقة الرأسماليين أن يفوت عليهم عدم ضم هذا الإقليم الى الولاية الجديدة فرصاً كبيرة للاستغلال ، فإن مسألة تقرير مصير فروجيا الكبرى أثارت ضجة كبرى في روما .

واذا كان الظلام يخيم كثيفاً حول تفاصيل ما حدث ، فإننا نعرف على الأقل أنه بعد عودة أكويليوس من آسيا في عام ١٤٦ ق . م . قدم الى المحكمة اللائمة لاسترداد الأموال المبترة . ( quaestio perpetua de rebas repetundis ) ، وأن الفضيحة التي أثارتها تبرئته قد أسهمت في انتخاب الزعيم الشعبي مارقوس فولفيوس فلاقوس لقنصلية عام ١٢٥ ق . م . وكانت إحدى المحجج التي تذرع بها جايوس جراكوس في دعوته الى تشكيل هيئات محلفي و المحكمة الدائمة لاسترداد الأموال المبترة » من الفرسان بدلا من أعضاء السناتو (١٦) ، وأن جايوس جراكوس أسهم في رفض مشروع قانون كان المدف منه المصادقة على منح ميثريداتس الحامس فروجيا الكبرى (١٢) ، وأنه عنه بونطوس على فروجيا الكبرى ، وأنه في عام ١١٦ ق . م . كانت روما لا تزال ترفض الاعتراف بحق بونطوس على فروجيا الكبرى ، وأنه في عام ١١٦ ق . م . ، فيما يبدو ، عمر ميثريداتس السادس ( ١٢١ – ٣٣ ق . م . ) على روما . ويتضح مما أورده شيشرون (١٤٠ في إحدى مرافعاته أنه في عام ٥٩ ق . م . كانت فروجيا الكبرى جزءاً من ولاية آسيا .

<sup>(61)</sup> Cic., Div. in Caec., 21, 69; Ps. Ascon. in loc. p. 204 (Stangl).

<sup>(62)</sup> Malcovanti, Or. Rom. Fr., II, 2nd ed., 1955, pp. 187-8; Gell., XI, 10.

<sup>(63)</sup> Cf. O.G.I.S. 346 = I.G.R.R., IV, 752.

<sup>(64)</sup> Cic., pro Flacco, 65.

## رابعاً \_ إنشاء ولاية غاليا فيما وراء الألب. (٢٥) ( Gallia Transalpina )

كانت المستعمرة الإغريقية القديمة ماسيليا حليفة مخلصة لروما وقدمت لها خدمات جليلة في خلال الحرب مع هانيبال . وفضلاً عن ذلك فإن ماسيليا كانت تسيطر على المنطقة الساحلية الممتدة من نهر الرون الى جنوا تقريباً ، وهي المنطقة التي كان يجتازها الطريق البري الوحيد الذي كان يصل بين روما وممتلكاتها الإسبانية . وكان من شأن وقوع هذه المنطقة تحت سيطرة قوة معادية لروما قطع اتصالها براً بإسبانيا وكذلك تهديد هذا الاتصال بحراً ، لأن السفن القديمة كانت تسير عادة مساحلة ً . هذا الى أن رخاء ماسيليا والمنطقة التابعة لما ، حيث ازدهرت مزارع الكروم وأشجار الزيتون ، كان يثير لعاب الرأسمالين الرومان ويحفزهم على المطالبة باستغلال ذلك الإقليم الحصب الواقع فيما وراء جبال الألب . ( أنظر خريطة بلاد الغال ) .

وإزاء هذه الاعتبارات جميعاً انتهز السناتو فرصة مطالبة ماسيليا بمساعدتها على رد عدوان جيرانها السالتوفي ( Salluvii ) وأنفذ اليها جيشاً بقيادة فلاقوس أحد قنصلي عام ١٢٥ ق . م . على نحو ما مر بنا . وفي خلال هذا العام والعام التالي أنزل فلاقوس بالسالوفيي وجيرانهم الفوقونتيي ( Vocontii ) سلسلة من الهزائم أكسبته حق الاحتفال بانتصاره (٢١٠) على الغال عقب عودته الى روما في أواخر عام ١٧٤ ق . م . ولكن الانتصارات التي أحرزها فلاقوس

<sup>(</sup>۵۶) المادر:

Strab., IV, 1, 11;2, 3; Liv. Ep. 61; Velleius, I, 15, 4; II, 10; Florius, I. 37; App., Gall. 12; Orosius, V, 13, 14; Cic., pro Front., 36; Plin., N.H., VII, 126; Val. Max., IX, 6, 3; Eutrop. IV, 22

Heitland, II, pp. 286-7, 332-8; C.A.H. IX, pp. 110-13; C. Jullian, Hist. de la Gaule, III, pp. 1 ff.; J Carcopino, Hist. Romaine, II, pp. 275 ff.; C.H. Benedict, A History of Narbo, 1941; and The Romans in Southern Gaul, Amer Jour. Philol. 1942, pp. 38 ff.; Scullard, 1970, pp. 41-3, and n. 39 pp. 396-7.

<sup>(66)</sup> Fasti triumph. (123 B.C.).

لم تكن حاسمة ، ولذلك فإنه تعين على خليفته جايوس سكستيوس قالفينوس ( Sextius Calvinus ) ، أحد قنصلي عام ١٧٤ ق . م . ، أن يتم العمسل الذي بدأه فلاقوس . وقد تابع سكستيوس قالفينوس الضغط على الغال وتوج نشاطه بالانتصار على جيش كبير حشده السالوفيي والاستيلاء على مركزهم الرئيسي . ولم يكن أقل من ذلك أهمية أن قالفينوس أنشأ في مكان منيع به نبع غزير المياه قلعة رومانية عرفت باسم قلعة نبع سكستيوس (٢٧) ( Castellium ) فنبع غزير المياه قلعة الى عشيرة القائد المنتصر ) وأسند الدفاع عن هذه القلعة الى قوة تتألف من قدماء المحاربين المجربين . ولما كانت هذه القلعة تسيطر على أقصر طريق الى الغرب يتفادى دلتا الرون بمشاكل عبورها كما تسيطر على أقصر طريق الى الغرب يتفادى دلتا الرون بمشاكل عبورها كما تسيطر على أقصر طريق الى الشمال ، فإنه كان من شأن عمل قالفينوس ليس تأمين سلامة ماسيليا وكذلك سلامة الاتصال براً بإسبانيا فحسب بل أيضاً وضع اللبنة الأولى في إنشاء ولاية رومانية في جنوب بلاد الغال (فرنسا) .

بيد أنه كان من جراء إنشاء هذه القلعة والهزيمة المريرة التي نزلت بالسالوفي إثارة أشد مخاوف الغال ، فأخذوا يتأهبون لدرء الخطر المحدق بهم . وكان الغال محاربين أشداء ينتظمون في عدد من الوحدات القبلية المتفاوتة في القوة والأهمية . وكان الأرفرني ( Arverm ) — في الجنوب — يتزعمون حلفاً يضم عدة من هذه الوحدات التي كانت أهمها وحدة قبيلة الألوبرجس (Allobroges ) الكبيرة القوية . غير أن الغال كانوا منكوبين بعوامل الفرقة بسبب مشاكلهم المداخلية وكذلك بسبب التنافس بوجه خاص بين الأرفرني ، وهم الذين كانوا يدعون لأنفسهم زعامة الغال ، وبين الأيدوي ( Aedui ) وهم الذين كانوا يؤلفون وحدة قبلية ضخمة في الشمال ويأبون التسليم بهذه الزعامة . وحين أدركت روما حتمية الصراع المقبل مع الغال ورأت في تناحرهم

<sup>(67)</sup> Liv., Ep. 61.

تقع هذه القلمة على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات الى الشمال الشرقي من المدينة الفرنسية الحديثة اكس – أن – يروفانس (Aix-en-Provence)

وتنافسهم فرصة ثمينة لتصطاد في الماء العكر كعادتها ، أغرت الأيدوي على محالفتها بحجة أن ذلك يعزز استقلالهم. وقد وقع الأيدوي في الشرك مثل كثيرين غيرهم دون أن يدركوا أنهم سوف يدفعون ثمن خلاصهم من ضغط إخوانهم في الجنس والعادات والتقاليد خضوعاً مستديماً للرومان.

ولماكان الألوبرجس قد هبوا لنجدة زعماء السالوفيي عندما فروا اليهم بعد هزيمتهم ، فإن قالفينوس ردهم على أعقابهِم ، ولَكنهم لم يلبثوا أنْ اعتدوا على إقليم الأيدوي حلفاء رومًا . وعندما أُوفد الى بلاد الغال في عام ۱۲۲ ق. م. القنصل جنايوس دوميتيوس أهنوباربوس ( Ahenobarbus ) على رأس جيش كبير ، لحأ في البداية الى استخدام أسلوب المفاوضات لحسم النزاع ولكنه عندما طلب الى الألتوبرجس تسليم زعماء السالتوفيي ردوا على هذا الطلب بالزحف جنوباً ضد الرومان فخف دوميتيوس الى لقائهم دون أن يعير أي انتباه للبعثة التي أنفذها اليه بيتويتوس ( Bituitus ) ملك الأرفرني لاعتقاد القائد الروماني أنه لم يكن لهذه البعثة هدف إلا تأجيل الاشتباك حتى تتاح الفرصة لانضمام قوات الأرفرني الى قوات الألوبرجس. وفي عام ١٢١ ق . م . فيما يرجح ، أنزل دوميتيوس بالألوبرجس هزيمة فادحة على ضفاف نهر الرون عند الَّدينة القديمة فينداليوم ( Vindalium ) ، وكانت تقع فيما بين المدينتين الحديثتين أفينيون (Avignon) وأورانج (Orange). ولما كانت قوات الأرفرني لا تزال سليمة لعدم اشتراكها في القتال حتى ذلك الوقت ، فإن روما أرسلت جيشاً جديداً بقيادة كوينتوس فابيوس ماكسيموس، أحد قنصلي عام ١٢١ ق . م . ، لينضم الى جيش دوميتيوس . وعندما عبر الأرفرني وحلفاؤهم نهر الرون على مسافة قريبة من فالنس ( Valens ) أنزل بهم فابيوس ودوميتيوس هزيمة حاسمة قررت مصير بلاد الغال جنوبي جبال السفن ( Covennes ) . فقد أصبحت كل هذه المنطقة تحت سيطرة روما في وقت كان الرومان لا يترددون فيه عن استغلال فرصهم .

وعلى حين أن فابيوس عاد إلى روما بعد هذه الموقعة التي أكسبته حق

الاحتفيال بانتصاره (٦٨) وكذلك لقب ألوبروجيقوس ( Allobrogicus = قاهر الألوبرجس) ، ظل دوميتيوس في بلاد الغال ليتم العمل الذي بدأه فلاقوس. ذلك أنه تمكن من القبض على بيتويتوس وإرساله الى إيطاليا ومن الحصول على اعتراف الألتوبرجس وجبرانهم رسمياً بالخضوع لروما وبذلك آلت إلى السيطرة الرومانية منطقة كبيرة تمتد من جنيفا إلى جبال البرانس وتحميها جبال السڤن الى حد ما من الناحية الغربية . وفضلاً عن ذلك فإنه تحالفت مع الرومان عدة من الوحدات القبلية المجاورة ، وكان أهم هؤلاء الحلفاء الأيدوي والسكواني ( Sequani ). وإذا كان لا شك في أن المنطقة الكبيرة السالفة الذكر قد تحولت الى ولاية رومانية جديدة تسمى «ولاية غاليا فيما وراء الألب ، فانه لا يُعرف مني أنشئت رسمياً هذه الولاية وأصبح يعين لها بانتظام حاكم روماني ليتولى حكمها (١٦) ولكنه لا جدال في أن هذه المنطقة كانت خاضعُة للرومان خضوعاً تاماً منذ عام ١٢٠ ق . م . ومما يجدر بالملاحظة أن الرومان لم يضموا إقليم الأرفرني الى الولاية الجديدة، وأنه بالرغم من وقوع ماسيليا داخل هذه الولاية فإنها احتفظت باستقلالها بل سُمح لها بالسيطرة على الإقليم الساحلي حيث أنشىء فيما بعد طريق معبد ( Via Julia Augusta ) يمتد من القاعدة البحرية التي عُـرفت فيما بعد باسم فوروم يوليوس ( Forum Julli = المدينة الحديثة فرچي Fréjus ) الى « قلعة نبع سكستيوس » فمعبر نهــر الرون ( Tarascon تاراسقون Tarascon ) ليلتقي بالطريق الذي كان دوميتيوس قد شرع في إنشائه بين هذا المعبر وجبال البرانس تيسيرا للاتصال بإسبانيا وعرف باسم هذا القائد المظفر ، أي طريق دوميتيوس ( Via Domitia ). وقد كشف مؤخراً عند أحد مواقع هذا الطريق عن أحد أنصبة الطرق وقد سُجل عليه أقدم نقش لاتيني وصل اليناحي الآن من بلاد الغال. وقد وصفه دوميتيوس في هذا النقش بالقائــــد المنتصر

<sup>(68)</sup> Fasti triumph, (? 120 B.C.).

<sup>(69)</sup> Cf. E. Badian, Foreign Clientelae, p. 264 n. 3, pp 287 ff; and in Mélanges Piganiol, 1966, pp. 901 ff.

(imperator) (۲۰۰). ومن المحتمل أن تكون مدة بروقنصلية دومبتيوس قد أطيلت حتى عام ۱۱۷ ق . م . مما يفسر عدم احتفاله بانتصاره قبل عام ۱۱۷ ق . م . (۲۱۰) .

وبرغم معارضة السناتو تقرر في عام ١١٨ ق . م . (٧٢) على الأرجح إنشاء مستعمرة من المواطنين الرومان عند ناربو ( Narbo Martius = ناربون Narbonne ) لتكون قاعدة عسكرية تحمي الأقاليم الغربية في الولاية الجديدة وموئلاً للخضارة الرومانية في تلك الأصقاع وكذلك مركزاً يمكن للعامة والفرسان على السواء جني ثمار إمكانياته الاقتصادية الكبيرة. ذلك أن منطقة ناربو كانت غنية بأرض زراعية فسيحة يمكن تقسيمها على المواطنين الرومان، كما أنها كانت حلقة الانصال التجاري بين بلاد الغال وإسبانيا فضلاً عن أنها كانت بهييء طريقاً قصيراً اللحصول على صفيح بريطانيا عن طريق خليج بيسكاي . وقد أيد مشروع إنشاء المستعمرة الجديدة تأييداً قوياً خطيب شاب يدعى ليقينيوس قراسوس سنلتقي به فيما بعد مراراً . وفشل السناتو في منع الموافقة على هذا المشروع ينهض دليلاً على أمرين: وأحدهما هو أن السناتو لم يعد يتمتع عندئذ ( بعد الأحداث العاصفة التي وقعت في أواخر عشرينات القرن الثاني قبل الميلاد وسنتناولها بعد قليل) بتلك السيطرة المطلقة التي كان يتمتع بها من قبل. والأمر الآخر هو أن طبقة الرأسماليين أو طبقة الفرسان أخذت تقوم بدور إيجابي في توجيه سياسة الدولة. ذلك أنه اذا كان من الحائز أنه كانت لا تزال توجد في روما أعداد كبيرة من المواطنين الفقراء الذين كان فريق منهم يتطلع الى الارتزاق في بلاد الغال . فإنه من العسير أن نتصور أنه كان يتوافر لدي هذا الفريق من القوة أو القدرة ما يكفل التغلب على معارضة

<sup>(70)</sup> Degrassi, Inscr. Lat. Lab. Rei Publ., n 460 a.

<sup>(71)</sup> Fasti triumph. (Greenidge and Clay p. 48) 117 B.C.

<sup>(72)</sup> Velleius, I, 15, 5.

<sup>.</sup> وأراء الباحنبن اختلافاً كبيراً حول تاريخ إنشاء هذه المستعمرة ، راجع كالمختلف آراء الباحنبن اختلافاً كبيراً حول تاريخ إنشاء هذه المستعمرة ، واجع Scullard, 1970, n. 40 p. 397.

السناتو دون مساعدة الفرسان (٧٣).

واذا كان طبيعياً أن تخمد روما في عام ١٢٦ ق . م . الاضطرابات التي وقعت في سردينيا (١٤٠) ، وأن تقضي في عام ١٢٧ ق . م . على القراصنة الذين اتخذوا من جزر البليار (٢٥٠) قواعد لممارسة نشاطهم ، فإنه من اليسير أن نتصور تأثير الطبقة الرأسمالية في العمل على تأمين الطرق البحرية المؤدية الى إسبانيا وعلى احتلال جزر البليار (٢٦٠) لاستثمار مواردها الطبيعية . وسنرى تباعاً ما يؤكد تأثر مجريات السياسة الرومانية بالقوة السياسية التي اكتسبتها طبقة الفرسان من احتكارها ولاية القضاء بفضل تشريعات جايوس جراكوس التي سيأتي ذكرها بعد قليل .

ولقد كان مقدراً للمستعمرة الجديدة « ناربو » أن تزدهر ازدهاراً كبيراً الى حد أنها خلفت ماسيليا بوصف كونها الميناء الرئيسي الجنوبي لبلاد الغال ، وأن تقوم بدور كبير في صبغ الولاية الجديدة بالصبغة الرومانية ، وأن تخلع اسمها على هذه الولاية فأصبحت تدعى غالبا الناربونية (Gallia Narbonensis).

راجع (٧٣) يتشكك بعض الباحثين في أنه كان لصوالح الفرسان دخل في إنشاء المستعمرة الجديدة ، راجع (٧٣) E. Badian, Roman Imperialism, 2nd ed., 1968, p. 24; Brunt, in The Crists of The Roman Republic, 1969, ed. by R. Seager, p. 97; B. Levick, Class. Quarterly, New Series, XXI, May 1971, pp. 170-9.

<sup>(74)</sup> Liv., Ep., 60; Plut., G. Gracch., I; Fasti triumph. L. Orestes.

<sup>(75)</sup> Strab., III, 5, 1; Fasti triumph. Q. Caelius Metellus.

<sup>(</sup>٧٦) ستناول في الفصل الرابع الكلام عن سردينيا وجزر البليار في سياق الحديث عن الأحداث الخارجية التي وقعت بعد مصرع جايوس جراكوس .

# الفَصْلُ لِثَالِثُ

# جايوس جراكوس <sup>(۱)</sup>

## اولا" - صفات جايوس جراكوس وأهدافه

كان جايوس أصغر من أخيه تيبريوس بتسع سنوات ، ولكنه كان يشبهه في الذكاء وحرية الرأي والثقافة العالية ، غير أنه كان يفوق أخاه في اتساع أفق تفكيره وفي تفهم طبيعة الناس والأشياء وفي نشاطه الدافق وفي مواهبه الحطابية وفي كفايته لتصريف الشئون العامة . ومع ذلك فإن هذه الصفات جميعاً لم تعفه من الوقوع في أخطاء سنلمسها تباعاً .

اختير جايوس عضواً في لجنة قانون الأراضي وهو لا يزال في الحادية والعشرين من عمره. وقد أظهر بجلاء تأييده لحركة الإصلاح وذلك بمناصرته اقتراح جاربو الخاص بإعادة انتخاب ترابنة العامة ، وبمعارضته مشروع قانون بنوس الخاص بطرد الحلفاء من روما ، وبتأييد مشروع قانون فلاقوس الخاص بتحرير الحلفاء. فلا عجب أن السناتو كان يعتبر جايوس رجلاً خطيراً ، ولذلك فإنه عندما تولى الكوايستورية في عام ١٢٦ ق. م . وأرسل الى سردينيا لتولى عمله هناك استُبقى عاماً آخر وكان في النية إبقاؤه هناك أطول

<sup>(</sup>١) عن المصادر القديمة والمراجع الحديثة ، انظر الفصل الأول : أو لا – الحواشي (١) و (٢) و (٣).

من ذلك لولا أنه ظهر فجأة في روما قبل نهاية عام ١٢٥ ق . م . فوجهت اليه تهمة مبارحة مقر عمله دون إذن من رئيسه . كما اتهم بالتحريض على ثورة فرجلاي . وقد كان الهدف من وراء ذلك كله حرمان جايوس حق ترشيح نفسه لتريبونية العامة ، إلا أنه بفضل مواهبه الحطابية تمكن من تبرئة ساحته والفوز في انتخابات عام ١٢٢ لتولي أحد مناصب تريبونية عام ١٢٣ ق. م (٢).

إن تيبريوس جراكوس لم يول اهتمامه إلا الى مشكلة واحدة من مشاكل عصره المعقدة المتشابكة وهي مشكلة الهيار الطبقة الوسطى ، وبذل قصارى جهده في محاولة علاج هذه المشكلة . وإزاء قصور تصوره لحقيقة الحال لم محاول في الواقع إلا معالجة ظواهر هذه المشكلة دون أن يحاول القضاء على الأسباب التي أدت الى انبثاق ظواهرها . وفضلاً عن ذلك فإن تصرفات تيبريوس كانت نتيجة لاندفاع الشباب وقلة الخبرة والمران مما أضعف مركزه وزاد في عدد خصومه ونقمتهم عليه وأدى الى مأساته . وأما جابوس فإنه رأى بثاقب فكره أن سبب علة روما وموطن دائها كان النبلاء والسناتو وهو الذي كان أداتهم لأنهم باحتكارهم الحقوق والمزايا السياسية والاجتماعية أوقفوا الخمعيات الشعبية ، كما أنهم بقصر نظرهم واستمساكهم بالأوضاع القائمة الجمعيات الشعبية ، كما أنهم بقصر نظرهم واستمساكهم بالأوضاع القائمة روما المتزايدة . وإزاء ذلك رأى جايوس أنه لا يمكن إصلاح حال أصبحت لا تطاق إلا بالحد من سلطان النبلاء ، وإحداث تغيير جوهري في علاقات روما بالخكام وكذلك في علاقات زوما بسكان إيطاليا .

ورأى جايوس أن إحداث كل هذه التغييرات كان يتطلب تكوين جبهة سياسية قوية تتألف من كل الطبقات المتذمرة من الحكومة وأنصارها ، أي جبهة تتألف من أولئك الذين كانوا يودون العودة الى فلاحة الأرض ، ومن

<sup>(2)</sup> Malcovanti, Orat. Rom. Frag., II, pp. 132 ff.;Plut., G. Grace., II-III; Cic., Orat., 70, 233; Gell., XV, 12.

أولئك الذين كان كل همهم أن يعيشوا في روما دون أن يشقوا كثيراً في كسب قوتهم أو يتكلفوا كثيراً في الإنفاق على حياتهم . ومن طبقة الفرسان الذين ساءهم ألا يتمتعوا بالامتيازات التي قصرها النبلاء على طبقتهم ، ومن أولئك الرومان النابهين المتحرري الأفكار الذين كانوا ينعون سوء الإدارة في الولايات وقصر الوظائف العامة على فئة بعينها وعدم إنصاف الحلفاء، ومن حلفاء روما الذين أصبحوا يتعطشون الى الحصول على حقوق المواطنة الرومانية وهي التي عرفنا أن أغلب العامة والنبلاء كانوا ينفرون من منحها للحلفاء.

من كل هذه العناصر المتباينة حاول جايوس أن يؤلف جبهة قوية للمعارضة توهم أنه بفضل تأييدها وبفضل مواهبه يستطيع تولي تريبونية العامة بضع سنوات متتالية يستصدر في خلالها من التشريعات ما يكفل له وضع الأمور في نصابها . بيد انه اذا كان لم يفت جايوس أن النبلاء لن يدخروا وسعاً في مقاومته ، ولا أن تنفيذ برنامجه كان يتوقف على تكرار انتخابه تريبوناً للعامة . ولا أن فوزه في الانتخابات كان رهناً باحتفاظه بنفوذه الشخصي على الفرسان وبوجه خاص على تلك الجماهير الغفيرة التي كانت تعيش في روما ولها وزن كبير في انتخاب ترابنة العامة ، فقد فاته أنه لم يكن يعني الفرسان ولا غوغاء روما إلا إرضاء صوالحهم الشخصية .

ويبدو أنه إزاء الشعبية الكاسحة التي اكتسبها جايوس سريعاً ويدل عليها إعادة انتخابه تريبوناً لعام ١٢٢ ق . م . دون معارضة وعجز النبلاء عن الحيلولة دون ذلك ودون تحريض زميل له لوقف نشاطه في أثناء تريبونيته الأولى ، التزم النبلاء جانب الاعتدال في مقاومة جايوس إلى أن نجحوا في تسخير زميل له في أثناء تريبونيته الثانية لينافسه في استهواء الجماهير ، فكال جايوس للسناتو أخطر لطماته وغامر بكل شيء في سبيل تحرير الحلفاء . وعندئذ حاربه النبلاء دون هوادة ففشل جايوس في تحرير الحلفاء وفي انتخابه تريبوناً مرة ثالثة لعام ١٢١ ق . م .وحين أصبح جايوس مواطناً عادياً لم يلبث أن لقي حتفه عندما شرع النبلاء في تحطيم ما بناه .

وقد استصدر جايوس ونفذ بسرعة مذهلة مجموعة من التشريعات في خلال تريبونيتيه. ولما كانت المصادر القديمة لا تمكننا من أن نتبين على وجه اليقين المراحل الثلاث التي مربها كل تشريع من هذه التشريعات (١- الإعلان غير الرسمي عن كل مشروع قانون ، ب - الإعلان الرسمي عنه ، ج - الموافقة عليه ) ، ولا من أن نرتب هذه التشريعات ترتيباً زمنياً طبقاً لصدورها ، ولا من أن نعرف بصفة أكيدة نصيب كل من تريبونيتي جايوس من هذه التشريعات (٦) ، فلعل أنه يكون من الأوفق أن نتناول هذه التشريعات وفقاً للهدف منها وأن نقسمها تبعاً لذلك قسمين رئيسيين : وأحدهما يشمل التشريعات الموجهة نحو الحد من سلطة السناتو ، والآخر يشمل التشريعات الاقتصادية والاجتماعية .

### ثانياً \_ التشريعات الموجهة نحو الحد من سلطة السناتو

يبدو أن جايوس استهل نشاطه باقتراح مشروع قانون (٤) يقضي بأن أي تريبون أو حاكم عزله الشعب من وظيفته العامة لا يجوز له أن يتولى ثانية أية وظيفة عامة أخرى . وإذا كان من الواضح أن موقف التريبون أوقتافيوس من مشروع قانون تيبريوس الحاص بالأراضي هو الذي أوحى الى جايوس بمشروع قانونه ، فإننا في ضوء ما نعرفه عن خلق جايوس وأهدافه نرجح أن الباعث على تقلمه بهذا المشروع كان أجل وأسمى من الانتقام من شخص أوقتافيوس . ولعل أن جايوس كان يرمي من وراء هذا المشروع الى تحقيق الموغبن : وأحدهما ، هو تثبيط همة ترابنة العامة من الانقياد للسناتو تحقيقاً لرغباته وبذلك يتحرم هذا المجلس استخدام سلاح ماض كثيراً ما استخدمه لمنع الإصلاحات . والهدف الآخر ، هو الاعتراف ضمناً بحق الشعب في عزل لمنع الإصلاحات . والهدف الآخر ، هو الاعتراف ضمناً بحق الشعب في عزل

<sup>(3)</sup> Heitland, II, p. 298; C.A.H., IX, pp. 49-50; Scullard, 1970, n. 28, p. 393.

<sup>(4)</sup> Plut., G. Gracc., IV; Festus, p. 119 L; cf, Diod., XXXV, 25.

الحكام وترابنة العامة الذين يتصرفون ضد رغباته وصوالحه ، وتبعاً لذلك الاعتراف ضمناً أيضاً بأن عزل أوقتافيوس كان عملاً مشروعاً . بيد أنه لماكان هذا المشروع يمس أوقتافيوس شخصياً وبذلك يبدو كأن جايوس لم يرد به إلا إشفاء غليل الانتقام ، وكان من المحتمل أن يثير اعتراضات كثيرة بسبب المشكلة المستورية التي تضمنها ، فإن جايوس استجاب لرغبة والدته وسحب المشروع قبل التصويت عليه .

### ١ ــ قانون حماية المواطنين من محاكم السناتو غير العادية

#### ( Lex Sempronia de Provocatione )

حين كان السناتو يخرج ظافراً من أزمة تهددت صوالحه أو سلامة الدولة كان عادة يعمد الى إقامة محكمة غير عادية لمحاكمة اللذين يتهمون بالتسبب في وقوع الأزمة. وكان السناتو يكلف أحد الحكام المتمتعين بالسلطة التنفيذية (imperium) بتشكيل هيئة هذه المحكمة (consilium). وعلى هذا النحو كانت تتشكل محكمة تعطي لنفسها حق إصدار أي حكم دون أن يكون هذا الحكم قابلاً للاستثناف ، مثل المحكمتين اللتين شكلتا منذ عهد قريب وعرفنا أن إحداهما شفت غليل السناتو في الانتقام من أنصار تيبريوس جراكوس ، وأن الأخرى تولت أمر المتهمين بتحريض فرجلاي على الثورة .

ولما كان السناتو يستطيع شهر هذا السيف المرهف على رقاب من يعتبرهم خطرين على الدولة أو بعبارة أصح خطرين عليه ، فإن إبقاء هذه السلطة في قبضة السناتو كان يهدد حياة كل من يحاولون مناهضته . وبما يجدر بالملاحظة أنه لم يكن لسلطة مثل هذه المحاكم أي سند من القانون إلا حق الحكام في إرغام المواطنين قسراً ( coercitio ) على الطاعة واحترام النظام والقانون ، وهو الحق الكامن فيما كان لحؤلاء الحكام من سلطة تنفيذية . بيد أنه كان من شأن ما مُنحه المواطنون الرومان من حق استئناف أحكام الجلد والإعدام أمام جمعية المثينات وأحكام الغرامات الكبيرة أمام جمعية القبائل قصر حق الحكام في إنزال عقوبات غير قابلة للاستثناف على ما هو دون ذلك . ومن ثم فإنه

لم يكن منحق المحاكم غير العادية التي كان السناتو يأمر بتشكيلها إصدار أحكام غير قابلة للاستئناف مهما تكن صرامتها . ومن الجلي أن تكليف السناتو الحكام بتشكيل محاكم غير عادية كان لا يكسب الحكام حق إنزال عقوبات بالمواطنين على نطاق أوسع مما كان يحق لهم حين يتصرفون تلقائياً ، لأن مدى هذا الحق قد حددته التشريعات الحاصة بحق المواطنين في استئناف ( provocatio ) أحكام الجلد والإعدام والغرامات الكبيرة .

ووفقاً للتقاليد الدستورية ، كان الشعب ، ممثلاً إما في جمعية المثينات وإما في جمعية المثينات الله في جمعية القبائل ، هو المحكمة العليا للجنايات في الدولة . وعندما تقرر في عام ١٤٩ ق . م . إنشاء محكمة استرداد الأموال المبتزة كان ذلك بمقتضى قانون أصدره الشعب . ومعنى ذلك أن الشعب هو الذي أناب عنه هيئة قضائية للفصل في نوع معين من القضايا .

وإزاء هذه الاعتبارات رأى جايوس أنه للحفاظ على حق المواطنين في أن يكون الشعب هو الفيصل في أمر الأحكام الصارمة التي تصدر ضدهم كان لا بد من الحفاظ الشعب دون غيره على حقه الدستوري في تشكيل الهيئات القضائية . وقد أدرك جايوس أن الوسيلة المثلى لمنع السناتو من الأمر بتشكيل هيئات قضائية غير عادية هي الضرب على أيدي الحكام الذين يمتثلون لأوامر السناتو ويقومون بتشكيل مثل هذه الهيئات القضائية غير العادية . ذلك أن أهم ما يمكن استخلاصه مما وصل الينا من قانون (٥) جايوس في هذا الصدد هو أنه لا يحق إصدار حكم يمس حياة ( caput ) أي مواطن روماني دون إذن من الشعب ( inlussu populi ) ، أي دون أن يكون الشعب هو الذي أعطى تفويضاً بتشكيل المحكمة التي تصدر هذا الحكم ، وأن أي حاكم ينفذ عقوبة الإعدام في أي مواطن روماني دون صدور حكم من محكمة تملك حق إصدار

Plut., G. Gracch, IV; Schol. Ambros., p. 271 (Stangl); Cic., pro
 C. Rab. Perd. reo, 4, 12; pro Sest., 28, 61; in Cat., IV, 5, 10; in Verr. V,
 63, 163.

مثل هذا الحكم يحاكم أمام الشعب ويكون جزاؤه النفي. ويبدو أن نص القانون قد صيغ على نحو يجعل أثره منسحباً على الماضي ، وذلك إبرازاً لماكان تخطى الحكام نطاق سلطتهم ينطوي عليه من الاعتداء الصارخ على حق المواطنين في الاستئناف وهو الحق الذي كفلته لهم تشريعات متعاقبة منذ منتصف القرن الخامس قبل الميلاد. ولماكان بوبيليوس لايناس، أحد قنصلي عام ١٣٢ ق. م.، رئيس المحكمة غير العادية التي شكلها بأمر من السناتو لمحاكمة أنصار تيبريوس وقضت بإعدام أو نفي الكثيرين منهم دون إتاحة الفرصة لهم لاستئناف أحكامها الصارمة أمام الشعب ، وكان لايناس لا يزال على قيد الحياة ، فإن جايوس قدمه للمحاكمة أمام جمعية القبائل وهاجمه هجوماً عنيفاً استعاد ذكريات الماضي الأليمة. وإذ رأى لايناس عبث الدفاع عن نفسه ، بادر الى الرحيل عن روما قبل صدور الحكم ضده. وعندما لم يفلح أصدقاؤه في حمايته لم يكن في وسعهم أن يفعلوا أكثر من مصاحبته حتى أبواب العاصمة (۱۰).

و لما كان لايناس قد حوكم أمام جمعية القبائل لا جمعية المثينات ، فإن هذا يدل على أن جايوس قد جعل جمعية القبائل هي المسئولة عن تطبيق قانونه. ومعنى ذلك أن جايوس أسند اختصاص تشكيل المحاكم الى جمعية القبائل بدلاً من جمعية المثينات ، وهذا تطور دستوري جديد (٧).

# (Lex Sempronia de Provinciis Consularibus) (١٥) عانون و لايات القناصل (٢٥)

أسند الدستور الروماني الى جمعية المئينات انتخاب القناصل ، غير أن العرف جرى منذ عهد طويل على أن السناتو هو الذي كان يقرر سنوياً ، بعد انتخاب القنصلين ، الولايتين اللتين يتولى هذان القنصلان أمرهما بعد انتهاء

<sup>(6)</sup> Clc., de Domo, 31, 82; de Leg., III, 11, 26; post Red. in Sen., 15, 37; Diod., XXXV, 26; Gell., I, 7, 7; Festus, 268, 310, 346 L; cf. Velleius, II, 7.

<sup>(7)</sup> C.A.H., IX, p. 57, n. 1; A.H.J. Greenidge, Legal Procedure of Cicero's Time, pp. 324 ff.

<sup>(8)</sup> Cic, de Domo, 9, 24; ad Fam., I, 7, 10; de Prov. Cons., 2, 3; 7, 17; Sallust, B. Jug., XXVII.

عام حكمهما في الداخل. وقد كان ذلك نتيجة طبيعية لثلاثة أمور وهي: 
1 — أن السناتو انفرد بتوجيه السياسة الحارجية منذ أثبتت النكبة المروعة التي نزلت بالرومان في معركة قاناي ( Cannae ) في عام ٢١٦ ق.م. مدى فشل السياسة الهجومية التي ألحت الجمعية الشعبية على اتباعها في محاربة هانيبال بدلاً من سياسة الحيطة والحذر التي كان السناتو أميل الى اتباعها . ٢ — أن أول عهد الرومان بالممتلكات الحارجية وإنشاء الولايات كان بعد الحرب البوئية الثانية ، أي بعد انفراد السناتو بتوجيه السياسة الحارجية . ٣ — أن السناتو أصاب في توجيه السياسة الحارجية قدراً كبيراً من النجاح يدل عليه اتساع نطاق الإمراطورية الرومانية باطراد .

بيد أن حق السناتو في إقرار الولايات القنصلية بعد انتخاب القناصل كان يتيح له الفرصة لمكافأة القناصل الموالين بأن يختار لهم أغنى الولايات حيث تتوافر فرص المغانم، ومعاقبة القناصل المناوئين بأن يخصص لهم ولايات فقيرة لا تكون أكثر من منفى يقضون فيه عام حكمهم في الحارج. وتبعاً لذلك فإن هذا الحق وضع في يد السناتو سلاحاً ماضياً مشهوراً على رقاب القناصل. ولما كان جايوس يهدف الى تحرير القناصل من ربقة السناتو بيد أنه في الوقت نفسه كان لا يزال عندئذ يتوخى جانب الاعتدال في إصلاحاته، فإنه لم يهاجم حق السناتو في إقرار الولايات القنصلية وانما اكتفى باستصدار قانون يقضي بتقرير الولايات القنصلية قبل انتخاب الاعتدال.

ويبدو مما يرويه شيشرون (١) أن هذا القانون كان يتضمن بنداً يقضي بأنه لا يحق لأي تريبون من ترابنة العامة استخدام حقه في الاعتراض (intercessio) أو بعبارة أخرى حق الثيتو ضد إقرار الولايات القنصلية . وهذا البند بالغ الأهمية فهو يدل على إدراك جايوس أن ترابنة العامة كثيراً ما كانوا أداة في يد السناتو ، وعلى عدم اطمئنان جايوس الى أن احتمال عزل الترابنة كان

<sup>(9)</sup> Cic., de Prov. Cons., 7, 17; cf. Bruns, Fontes, 7th ed., 10 ll. 70 ff.

كفيلاً بإبقائهم أوفياء لحدمة صوالح العامة . وهكذا بما أنه كان لا يزال في وسع السناتو استخدام بعض ترابنة العامة لتحقيق أهدافه وتبعاً لذلك في وسعه التحايل على أحكام القانون الجديد باستمالته تريبون أو آخر من ترابنة العامة ليستخدم حق الفيتو كلما شرع السناتو في تحديد الولايات القنصلية لكي يتأجل صدور قرار السناتو الحاص بذلك الى ان يتم الانتخاب والتأكد من هوية القنصلين الجديدين، فإنه للقضاء على هذا التحايل أدمج جايوس هذا البند في قانونه .

ولا جدال في أن الطريقة الجديدة لتحديد الولايات القنصلية كانت أكثر اتساماً بالديمقراطية ، ولا في أنها حررت القناصل من ربقة السناتو ، أللهم إلا اذاكان من بين المرشحين للقنصلية رجل بارز الى حد أن انتخابه كان مؤكداً ، فإنه لم يكن هناك طائل من وراء احتياط القانون الجديد . ولا يمكن القول بأن الطريقة الجديدة قضت الى أي تحسن في إدارة الولايات . حقاً إنه في الظروف العادية كان السناتو كثيراً ما يتأثر بعوامل غير نزيهة في إقرار الولايات القنصلية ، إلا أنه في الظروف غير العادية كان يستجيب عادة الى نداء الواجب فيرسل أحد القنصلين الى ولاية تتهددها الحرب اذاكانت له دراية بالشئون العسكرية ، ويرسل الآخر الى ولاية هادئة اذاكان مجرد رجل سياسي . وأما بعد صدور قانون جايوس فإن الولايات القنصلية أصبحت تحدد في وقت قد يتعذر فيه التنبؤ بالأزمات المقبلة . وفضلا عن ذلك فإن القانون الجديد لم يبين كيفية تخصيص ولاية لكل من القنصلين فقد ترك أمر ذلك للاتفاق بينهما أو للقرعة اذا تعذر ذلك .

#### ٣ - قانونا إصلاح القضاء : .

ا ــ قانون معاقبة المحلفين المرتشين:

عندما صدر في عام ١٤٩ ق . م . قانون قالبورنيوس (Lex Calpurnia) الذي تقرر بمقتضاه إنشاء محكمة دائمة لاسترداد الأموال المبتزة Quaestio )

على حكام الولايات بعد انتهاء مدة حكمهم ، تقرر كذلك اختيار أعضاء هذه المحكمة من بين أعضاء السناتو . وقد كان يعتور هذا النظام عيب فاضح واحد على الأقل وهو أن هيئة قضائية مؤلفة من أعضاء السناتو كانت تحاكم متهمين ينتمون عادة الى طبقتها . وكان هذا العيب وحده كفيلا ً بإثارة الشكوك في عدالة مثل هذه الهيئات القضائية ولا سيما إذا أخذنا في الاعتبار أن بعض أعضاء هذه الهيئات على الأقل كانوا يعتبرون الجرائم التي يفصلون فيها حقاً مكتسباً للمتهمين ، وكانوا هم أنفسهم إما سبق لهم ارتكاب ما يماثلها وإما يتطلعون بشغف الى الفرصة المواتية لارتكابها . ولم يقف الأمر عند مجرد الشكوك إذ ان أبيانوس (١٠) يحدثنا بأن جايوس جراكوس ضرب مثلا ً لانحراف هذه الهيئات القضائية بثلاث حالات صارخة بـُرىء فيها المتهمون برغم افتضاح أمر فسادهم الذي شهد به مبعوثو الولايات التي كانوا يحكمونها . والواقع أن الأدلة متوافرة على تفشي الرشوة في هذه الهيئات القضائية .

وقد كان من الميسور إصلاح الفساد الذي استشرى في محكمة استرداد الأموال المبتزة بحسن اختيار محلفيها وجعل ارتشائهم جريمة . ويبدو أن جايوس بدأ يولي اهتمامه الى هذا الإصلاح في وقت كان لا يزال فيه يلتزم جانب الاعتدال وينأى عن الصدام العنيف مع السناتو . ولذلك فإنه لم يحاول أول الأمر أن يستبدل بمحلفي هذه المحكمة من أعضاء السناتو محلفين من الفرسان وإنما اقترح زيادة عدد أعضاء السناتو بأن يضاف اليهم ٣٠٠ عضو وفي رأي آخر ٢٠٠ - من الفرسان (١١) ، بحيث يمكن عندئذ اختيار أبرز أعضاء السناتو وأبعدهم عن التحيز لحكام الولايات لتشكل منهم الهيئات القضائية التي تفصل في مختلف قضايا ابتزاز أموال أهالي الولايات . وإزاء المعارضة الشديدة التي قوبل بها هذا الاقتراح من جانب السناتو سحبه جايوس وتقدم

<sup>(10)</sup> App., B.C., I, 22.

<sup>(11)</sup> Plut., G. Gracch., V; Liv., Ep., 60.

بمشروع قانون يقضي بمعاقبة المرتشين من محلفي هذه المحكمة. ولما لم يكن في وسع السناتو معارضة مثل هذا المشروع فإن جايوس إستصدر به قانونا (۱۲) [ Lex ne quis iudicio circumveniatur ( circumveniretur ) الحال كان هذا القانون لا ينطبق إلا على المحلفين من أعضاء السناتولأنه في ذلك الوقت لم توجد محكمة دائمة إلا محكمة استرداد الأموال المبتزة ولم يتألف محلفو هذه المحكمة إلا من أعضاء السناتو (۱۳).

## ب ــ قانون اختيار المحلفين من الفرسان :

ويبدو أنه عندما اشتدت حمى الصراع بين جايوس والسناتو وأصبح صراعاً سافراً عنيفاً في أعقاب استخدام السناتو تريبون العامة ليفيوس دروسوس ( L. Drusus ) في أثناء تريبونية جايوس الثانية (عام ١٢٢ ق . م . ) لتقويض نفوذ هذا الزعيم الشعبي المصلح ، خطا جايوس خطوة جريئة كان من شأنها أن هيئات محلفي محكمة استرداد الأموال المبترة أصبحت تتألف من الفرسان بدلاً من أعضاء السناتو . ولما كنا نفتقر الى دليل قاطع على انه في ذلك الموقت كانت توجد محاكم دائمة أخرى الى جانب محكمة استرداد الأموال المبترة ، وكانت الفضائح التي حفزت جايوس أصلاً على إصلاح القضاء واستند عليها في دعوته الى ذلك تتصل جميعاً بقضايا نشأت من سوء الحكم في الولايات فإنه من المرجح أن إصلاح جايوس كان منصباً على محلفي محكمة استرداد الأموال المبترة . بيد أنه بعد استصدار القانون الحاص بهذا الإصلاح الذي وضع قاعدة جديدة وهي اختيار المحلفين من الفرسان بدلاً من أعضاء السناتو ، كان طبيعياً اتباع هذه القاعدة في تشكيل هيئات المحلفين للمحاكم الدائمة الأخرى التي أنشئت بعد ذلك . ولعل أن هذا هو ما حدا بالكتاب الدائمة الأخرى التي أنشئت بعد ذلك . ولعل أن هذا هو ما حدا بالكتاب

<sup>(12)</sup> Cic., pro Cluent., 4, 9; 54, 148; 55, 151; 56, 154.

<sup>(13)</sup> Cf. Scullard, 1970, p. 36 and n. 32, p. 395.

القدامي وببعض الباحثين المحدثين (١٤) الى القول بأن إصلاح جايوس اقتضى تعديل نظام يشمل محاكم متعددة لم تكن محكمة استرداد الأمول المبتزة إلا إحداها ، أي أن إصلاح جايوس على كل حال انتزع تصريف العدالة من السناتو وأسندها الى الفرسان . ومعنى ذلك أن النتيجة واحدة سواء أكان جايوس استصدر قانوناً لم يقض إلا باختيار محلفي محكمة الابتزاز دون غيرها من الفرسان ولكنه بذلك وضع قاعدة طبقت في اختيار محلفي المحاكم الأخرى التي أنشئت بعد ذلك ، أم كان قد استصدر قانوناً باختيار محلفي المحاكم جميعاً من الفرسان .

ولسوء الحظ أنه يتعذر علينا تبين تفاصيل القانون الخاص بهذا الموضوع . وكل ما يمكن استخلاصه على وجه اليقين من مصادرنا هو أنه بإيعاز من جايوس جراكوس استصدر زميله تريبون العامة مانيوس أقيليوس جلابريو ( Manias ) عبل أكثر Acilius Glabrio ) قانوناً (١٥٥) ( Lex Acilia repetundarum ) يميل أكثر الباحثين الى أن جزءاً منه حفظه النقش المسجل على لوحة برونزية عثر عليها عند نابلي وتعرف أحياناً بلوحة بمبو ( Tabula Bembina ) . ويقضي هذا القانون باستبعاد الحكام وأعضاء السناتو وأفراد أسرهم من قوائم المحلفين وكان عددهم بمقتضى هذا القانون الجديد ٥٥٠ محلفاً يختارون سنوياً . وإزاء العطب الذي أصاب فقرتي هذا القانون اللتين نصتا على الشروط الواجب توافرها في محلفي محكمة استرداد الأموال المبترة ، تتفاوت آراء الباحثين في مضمون هاتين الفقرتين . ولعل أدنى الآراء الى القبول هو أن هاتين الفقرتين

<sup>(14)</sup> Velleius, II, 6, 3; 13; 32; Tac., Ann., XII, 60; Diod., XXXV, 25; App., B.C. I. 22; Cic., in Verr. Act. I, 13, 38; 17, 51; Plut., G. Gracch., VI; Cf. Scullard, 1970, n. 31 pp. 393-5.
Naples Tablet « Tabula Bembina » in S. Riccobono, Fontes Juris Romani Antejustiniani, I, pp. 94 ff.; E.H., Warmington, Remains of Romani Antejustiani, I. pp. 94 ff.; E.H., Warmington, Remains of Old Latin, IV, pp. 317 ff.; E. G. Hardy, Six Roman Laws, pp. 1 ff.; Sherwin-White, J.R.S., 1972, pp. 82 ff.; cf. Mattingly, J.R.S., 1969, pp. 129 ff.; 1970, pp. 154 ff.

لم تذكراً بالاسم طبقة الفرسان وإنما حددتا شروطاً لا يمكن توافرها الا لدى أفراد هذه الطبقة بأن جعلتا الحد الأدنى لثروة المحلف ٢٠٠,٠٠٠ سسرتيوس (١٦) ( Sestertias = حوالي ٢٥٠٠ جنيه استرليني ) .

وتبعاً لأحكام هذا القانون كان على البرايتور الذي يُختار لرياسة المحكمة أن يختار هيئة محلفيها ، وكان عددهم عادة ٥٠ محلفاً ، من قائمة تتألف من ٥٠ مواطن يختارون سنوياً ممن تتوافر فيهم الشروط التي نص القانون عليها ، أي من الفرسان ، للفصل في أي شكوى من ابتزاز الأموال ضد أي مواطن روماني كان يشغل وظيفة عامة . ومعنى ذلك أنه كان لا يقع تحت طائلة هذا القانون التجار أو جباة الضرائب أو المرابون وهم الذين كانوا يوسعون الأهالي نبها واستغلالاً . ورسم القانون الإجراءات الواجب اتباعها لجمع الأدلة وفحصها وإبداء الرأي فيها .

وهل كان من شأن استبدال محلفين من الفرسان بمحلفين من أعضاء السناتو أن محكمة استرداد الأموال المبترة أصبحت أكثر حيدة واتساماً بالنزاهة في أحكامها مما كانت عليه من قبل ، أم أن جايوس خدع نفسه حين تصور أن ثراء المحلفين الجدد سيكون ضماناً لنزاهتهم وعدالة أحكامهم أو على الأقل أن السلاح الذي انتزعه من السناتو سيستخدمه الفرسان بحكمة واتزان؟ إن الآراء تختلف في الحكم على هؤلاء المحلفين الجدد ، ولكن شيشرون (١٧) حين كان يطالب بإعادة اختيار المحلفين من الفرسان بعد أن أعاد صلا تشكيل هيئاتهم الى السناتو على نحو ما سنرى – أكد بأنه عندما كانت هيئات المحلفين تتألف من الفرسان في خلال الأربعين عاماً التي انقضت بين تريبونية جايوس لثانية ودكتاتورية صلا لم يرق الشك مرة الى نزاهتهم . بيد أنه ينتقص من الثانية ودكتاتورية صلا لم يرق الشك مرة الى نزاهتهم . بيد أنه ينتقص من قيمة شهادة شيشرون ما نعرفه على الأقل عن حالة واحدة صارخة وهي تلك

 <sup>(16)</sup> Heitland, II, pp. 306-7, 310-11; T.P.V. Balsdon, Papers Br. Sch. Rome,
 1938, pp. 98; f.; C.A.H., IX, pp. 75-8, 892-6; Scullard, 1970, p. 36 and
 n. 31 pp. 393-5.

<sup>(17)</sup> Cic, in Verr, Act. I, 13, 38.

التي أُدين حاكم نزيه وهو بوبليوس روتيليوس روفوس في عام ٩٢ ق . م . ولا أدل على بطلان هذه الإدانة وبراءة هذا الرجل من أنه بعد إدانته ذهب ليقضي بقيه حياته معززاً مكرماً بين أهالي ولاية آسيا وهم الذين قيل زوراً إنه ابتز أموالهم. وهذا يوحي بأن محلفي الفرسان كانوا اكثر ميلاً إلى إدانة حكام الولايات منهم إلى تبرئة هؤلاء الحكام وكانوا ينتمون الى طبقة السناتو المنافسة لطبقة الفرسان وينبري لاتهامهم عادة رجال من طبقة الفرسان الذين كانت لهم في الولايات صوالح كبيرة . وهكذا نرى أنه إذا كان يعيب النظام القديم أن محلفين من أعضاء السناتو كانوا يحاكمون متهمين من ذات طبقتهم ويتعاطفون معهم ، فإنه كان يعيب النظام الجديد أن محلفين من الفرسان كانوا يحاكمون متهمين (حكام الولايات ) ينتمون إلى طبقة منافسة ويتولى الهامهم عادة رجال من ذات طبقة المحلفين. ومعنى ذلك أنه بعد أن كان محلفو محكمة استرداد الأموال المبتزة مثار شكوك ببعثها التعاطف مع متهمين ينتمون الى ذات طبقتهم أصبحوا بعد القانون الجديد مثار شكوك مبعثها من ناحية التنافس الطبقي العنيف بين طبقتهم وطبقة المتهمين ومن ناحية أخرى التعاطف مع رجال الأعمال ، أصحاب الصوالح في الولايات ، القائمين بالاتهام. ومما يجدر بالملاحظة هنا أمران : وأحدهما ، هو أن قانون جايوس جراكوس الحاص بمعاقبة المحلفين المرتشين لم يطبق على المحلفين الجدد، و ذلك على أساس صدور هذا القانون قبل إعادة تشكيل محكمة استرداد الأموال المبتزة . والأمر الآخر ، هو أن الباعث لرجال الأعمال على اتهام حكام الولايات لم يكن الحرص على ان يلتزم أولئك الحكام النزاهة والأمانة مراعاة لصوالح أهالي الولايات وانما الحرص على صوالحهم الحاصة اذا اجترأ أولئك الحكام على الاضطلاع بواجباتهم فحاولوا الحد من جشع ملتزمي الضرائب والتجار والمرابين. وتبعُّأ لذلك لم يعد أمام حكام الولايات إلا أحد أمرين : إما أن يؤدوا الواجب ويتعرضُوا لما يترتب على ذلك من إثارة نقمة رجال الأعمال وما يستتبعه ذلك من التقديم للمحاكمة ، وإما أن يتواطؤوا مع رجال الأعمال في استغلال أهالي

الولايات. وإذا كان يصعب القول الى أي مدى كان المحلفون الجدد أداة طيعة في قبضة رجال الأعمال وفريسة سهلة للرشوة ، لأنه لا يمكن تأييد الشكوك بالبراهين الدامغة ، فإنه مع ذلك تساورنا الشكوك في أنه كان من شأن التعديل الذي دبر جايوس إدخاله على تشكيل محكمة استرداد الأموال المبتزة رفع مستوى القضاء أو إنصاف أهالي الولايات.

بيد أنه لا شك في أنه قد ترتب على القانون الخاص بتعديل تشكيل محكمة استرداد الأموال المبترة نتيجة سياسية بالغة الأهمية بسبب ماكان لها من عواقب خطيرة . فقد سبق أن ذكرنا ان هذا القانون الجديد وضع قاعدة جديدة وهي قاعدة اختيار هيئات المحلفين من الفرسان بدلاً من أعضاء السناتو ، وأن هذه القاعدة الجديدة اتبعت في تشكيل هيئات المحلفين لكل المحاكم التي أنشئت بعد ذلك . وهكذا إنفردت طبقـة الفرسان ( Ordo Equester ) بولاية القضاء فأصبحت هذه الطبقة الاجتماعية قوة سياسية منافسة لطبقة السناتو . ولم كانت طبقة السناتو من ناحية شديدة الحرص على مكانتها وامتيازاتها التي تمتعت بها طويلاً وتبعاً لذلك شديدة النقمة على إفلات المحاكم من قبضتها وكذلك شديدة الرغبة في استعادة ما فقدته ، وكانت طبقة الفرسان من ناحية أخرى شديدة السعادة بالمكانة الجديدة التي تبوأتها وبالمغانم الجديدة التي فازت أخرى شديدة السعادة بالمكانة الجديدة التي تبوأتها وبالمغانم الجديدة التي فازت مثل شيشرون ـوكان من الفرسان بحكم نشأته ومن النبلاء بحكم توليه مثل شيشرون ـوكان من الفرسان بحكم نشأته ومن النبلاء بحكم توليه القنصلية ـ قد سعى جاهداً الى إحلال الوفاق بين هاتين الطبقتين الطبقتين الطبقتين الطبقتين على نحو ما سنرى فيما بعد .

وهكذا نرى أنه لو أن السناتو أصغى الى صوت العقل وقبل الاقتراح الأول الذي تقدم به جايوس جراكوس لتشكيل هيئات المحلفين من أعضاء السناتو بعد إدخال فريق من الفرسان في زمرتهم بحيث تصبح هذه الهيئات مكونة من أفضل عناصر السناتو والفرسان ، لربماكان هناك أمل في رفع مستوى القضاء ورفع الظلم عن أهالي الولايات أو على الأقل تفادي التنافس السياسي

الحطير بين طبقة الفرسان والسناتو . ولكن السناتو بقصر نظره وأنانيته ووقوفه في وجه الإصلاح وعمله على تقويض نفوذ جايوس ، دفع جايوس الى اتخاذ الحطوة التي ترتبت عليها النتائج الحطيرة السالفة الذكر .

واذا صح ما يرويه أبيانوس (١٨) من أنه بعد صدور القانون الحاص باختيار المحلفين من الفرسان صرح جايوس بأنه قد حطم بذلك قوة السناتو الى الأبد ، فإن هذه العبارة تنم على الأقل عن أن جايوس كان يدرك النتيجة السياسية المترتبة على استبعاد أعضاء السناتو من هيئات المحلفين . ولما كان أحد الأهداف التي توخاها جايوس هو الحد من سلطة السناتو ، فإنه لا يمكن قبول ما يذهب اليه بعض الباحثين (١٩) من أن النتيجة السياسية المترتبة على القانون الحاص بتعديل تكوين محكمة استرداد الأموال المبتزة لم تكن في حسبان جايوس .

ولا جدال في أن الفرسان كانوا جديرين بالفوز بنصيب من السلطة السياسية أكبر مماكان ميسوراً لهم حتى ذلك الوقت . ولو أن جايوس بدلاً من اهتمامه بتعديل تشكيل هيئات المحلفين كان قد استصدر تشريعاً فتح أمام الفرسان أبواب الوظائف العامة وتبعاً لذلك أبواب السناتو لأمكنه تطعيم أداة الحكم بدماء جديدة كانت في أشد الحاجة اليها وكان في الإمكان توفيرها من صفوف طبقة الفرسان وهي التي كانت أكثر طبقات المجتمع الروماني نشاطاً وإقداماً . وذلك على حين أن تعديل تشكيل هيئات المحلفين لم يؤد فيما يبدو الى رفع مستوى القضاء ولا إلى إنصاف أهالي الولايات وإن كان قد أدى الى تقليم أظافر السناتو دون إصلاحه ، والى إعطاء الفرسان سلطة خطيرة دون تحميلهم أية مسئولية (٢٠) ، والى نشوب تنافس عقيم مشئوم بينهم وبين نبلاء السناتو .

ومنذ أمد طويل يدور بين الباحثين جدل عنيف حول إذا ما كان نقل محلفي المحاكم الدائمة ، أي محاكم الجنايات ، من قبضة السناتو الى قبضة

<sup>(18)</sup> App., B.C., I, 22.

<sup>(19)</sup> C.A.H., IX, p. 79.

<sup>(20)</sup> M. Cary, History of Rome, 1938, p. 290.

الفرسان قد ترتب عليه حدوث تغيير مماثل في تشكيل المحاكم المدنية كذلك. وإنه لمن العسير الجزم بذلك ولا سيما أن اختيار قضاة المحاكم المدنية كان رهناً بمشيئة طرفي النزاع في كل قضية على حدة مع توجيه البرايتور. واذاكان العرف قد جرى في الماضي على اختيار هؤلاء القضاة من أعضاء السناتو ، فإنه غير مستبعد أنه بعد عام ١٢٧ ق . م . — كنتيجة طبيعية منطقية التطورات التي طرأت على المحاكم المدائمة — لم يعد الاختيار مقصوراً على أعضاء السناتو ، غير أن هذا لا يستتبع حتماً استبعادهم . ومعنى ذلك أنه من الجائز أن يكون تشكيل المحاكم المدنية قد تأثر ولو الى حد ما بالتعديل الذي أدخل على تشكيل المحاكم المدائمة أو محاكم الجنايات (٢١) .

## ٤ - قانون جباية ضرائب ولاية آسيا (٢٢) (Lex Sempronia de provincia Asia)

إن نظام فرض ضريبة مباشرة على أساس حصول الدولة على نصيب من المحصول السنوي – عادة عشر المحصول ولذلك سميت الضريبة ضريبة العشور – كان نظاماً شائعاً في العصور القديمة بسبب ملاءمته لاقتصادياتها . وحين كان استثمار الأرض هو المورد الرئيسي للخول الأفرادلم يكن هناك ما هو أعدل من أن تشارك الدولة دافعي الضريبة زيادة دخلهم أو نقصه تبعاً لحالة المحصول في كل موسم زراعي . بيد أنه كان يعتور هذا النظام بعض العيوب لعل أهمها أن تقدير المطلوب من كل فرد أداوه وجمع نصيب الدولة ونقله وتخزينه كانت أموراً تتطلب جهازاً إدارياً كبيراً لم يكن توفيره أمراً ميسوراً للحكومات ومن بينها الحكومة الرومانية إذ ذاك . ومن ثم فإن الحكومات كانت تلجأ عادة الى استخدام ملتزمين محترفين ليتولوا عنها أمر جباية الضرائب .

وقد كان نظام ضريبة العشور هو السائد في ولاية آسيا من قبل ضمها

<sup>(21)</sup> Cf. CA.H., IX, p. 76.

<sup>(22)</sup> Cic., in Verr. III, 6, 12; Diod., XXXV, 25; Schol. Bob., p. 154 (Stangl); Cf. Cic., ad Att. I, 17, 9.

الى الإمبر اطورية الرومانية . غير أنه الى أن تولى جايوس جراكوس تريبونية العامة كانت المجتمعات المحلية في هذه الولاية هي التي تقوم كل منها بجباية ضرائبها عن طريق جباة محليين ، كما أنه اذا صح أن السناتو كان قد احترم شروط وصية أتالوس وأعفى المدن الإغريقية في مملكة برجام السابقة من دفع الضرائب ، فإن هذا الإعفاء لم يدم طويلاً فيما يبدو على نحو ما سنرى .

ولما كانت ولاية آسيا ولاية فسيحة غنية ليس من اليسير جمع ضرائبها النوعية وتصريفها على أحسن وجه ، وكانت هذه الولاية تفتح أمام طبقة الفرسان آفاقاً واسعة للاستثمار ، وكان جايوس حريصاً على كسب ود هذه الطبقة وفي الوقت نفسه يتطلع الى زيادة موارد الدولة التي أثقل كاهلها بقانوني القمح وإنشاء المستعمرات اللذين سنتناول الكلام عنهما فيما بعد ، فإنه استصدر قانون ( Lex Sempronia de provincia Asia ) نظم بقتضاه طريقة جباية الضرائب في هذه الولاية .

وإذا صح ما يعزوه أبيانوس (٢٣) الى مارقوس أنطونيوس في خطبة ألقاها في أفيسوس عقب موقعة فيليبي ( Philippi ) في عام ٤٢ ق.م. ، فإنه يتبين من ذلك أمران : وأحدهما هو أن قانون جايوس جراكوس أدخل في وعاء دافعي الضرائب في ولاية آسيا مواطني مدنها الإغريقية وهم الذين كانوا معفين من هذه الضرائب حتى صدور هذا القانون . والأمر الآخر هو أن جباة الضرائب دأبوا على الإيغال في نشاطهم فكانوا يجبون من أولئك المواطنين قدراً أكبر من النسبة المقررة .

وقد تقرر بمقتضى قانون جايوس أن تعتبر ضرائب ولاية آسيا بأسرها وحدة واحدة ، وأن يقوم القنسورس بإشهار حق جبايتها في مزاد علني يعقد في روما ذاتها . وبطبيعة الحال كان يفوز بهذا الحق من يعرض دفع أكبر مبلغ للخزانة العامة في نظير أن يجبي لحسابه الحاص ضرائب الولاية .

وإن دل هذا النظام الجديد على شيء فإنه يدل على رغبة جايوس في ألا يتقدم الى هذا المزاد إلا شركة غنية من شركات محترفي التزام الضرائب المؤلفة من كبار الرأسماليين أو بعبارة أخرى الفرسان ، لأن مثل هذه الشركات فقط هي التي كان في وسعها دفع مبالغ كبيرة للحكومة لقاء قيامها بجباية ضرائب مثل ضرائب هذه الولاية الشاسعة الغنية . ومعنى ذلك أن جايوس إذ أوصد الباب بإحكام في وجه جباة الضرائب المحليين في ولاية آسيا جعل جباية ضرائب هذه الولاية وقفاً على الفرسان .

ولم يكتف جايوس بذلك بل إنه وفر الفرسان ضماناً في مضاربتهم الفوز بالغنيمة . ذلك أن الشركة التي كانت تقدم أكبر عطاء وتفوز تبعاً لذلك بالعقد كانت تلتزم بشروط هذا العقد لمدة خمس سنوات ، لأن القنسورين هما اللذان كانا يشهران المزاد ويبرمان العقد في كل مرة ، وكان القنسوران لا ينتخبان إلا كل خمس سنوات لأداء الأعمال المنوطة بهما والتخلي عن منصبيهما في خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر شهراً منذ توليهما منصبيهما وكثيراً ما كانت المنافسة بين المتزايدين تودي الى ارتفاع سعر شراء العقد بحيث أنه اذا حدث في أثناء مدة سريان العقد أن المحصول هبط بسبب قحط أو وباء أو حرب فإن الشركة المتعاقدة كانت تتحمل خسارة كبيرة . وكان السناتو وحده هو الذي له حق إعادة النظر في شروط العقد ، مما كان يخوله السناتو وحده هو الذي له حق إعادة النظر في شروط العقد ، مما كان يخوله سلطة كبيرة على ملتزمي جباية الضرائب . ولكنه بمقتضى قانون جايوس سلطة كبيرة على الأقل من المخاوف التي كانت تساورهم في هذا الصدد بوضع شروط واضحة لإعادة النظر في عقود التزام جباية الضرائب .

ولا جدال في أن تولي شركة كبيرة من المحترفين أمر جباية ضرائب ولاية آسيا كان يضمن للخزانة العامة الرومانية الحصول من هذه الولاية على دخل كبير منتظم كانت الدولة الرومانية في حاجة ملحة إليه ، وفي الوقت نفسه كان يكسب جايوس عرفان طبقة الفرسان وتأييدها . بيد أن ذلك كله كان على حساب أهالي الولاية أنفسهم ، فمن ناحية حرم قانون جايوس

الجباة المحليين جني ثمار الاشتغال بجباية ضرائب وطنهم مثل ما حرم المدن الإغريقية في هذه الولاية الإعفاء من دفع الضرائب ، ومن ناحية أخرى أسلم الأهالي جميعاً الى الجباة الرومان الجَشعين ، فقد كان كل همهم هو اعتصار دافعي الضرائب لجباية أكثر ما يمكن جبايته من أجل الوفاء بالمبلغ الذي تعاقدوا عليه مع الحكومة وتغطية تكاليف عملية الجباية وجني الأرباح التي تسد جشعهم . حقاً إن القانون قد نص على النسبة المقررة الواجب جبايتها وعلى عدم تجاوز هذه النسبة ، كما أنه كان من واجب حاكم الولاية السهر على احترام القانون. واذا كان جايوس قد تصور أن هذه الضمانات كفيلة بحماية الأهالي من ابتزاز الجباة ، فإنه كان شديد التفاول . ذلك أن الجباة بوصف كونهم مواطنيين عاديين لا يشغلون وظائف عامة كانوا لا يقعون تحت طائلة قانون مكافحة الابتزاز ، وتبعاً لذلك فإنه لم يكن هناك ما يردعهم عن تجاوز النسبة المقررة للضريبة إلا رقابة حاكم الولاية . بيد أن الحاكم كان يفتقر دائماً الى الجهاز الإداري اللازم لمراقبة عمل الجباة في كل أنحاء الولاية . وأهم من ذلك أنه كثيراً ما كان يفتقر أيضاً الى الشجاعة اللازمة للوقوف في وجه جحافل الجباة خوفاً من تلفيق تهمة له وتقديمه للمحاكمة أمام محلفين من الفرسان. وحسبنا ما سبق ذكره عما حدث لبوبليوس روتيليوس روفوس لأنه كان حاكماً شجاعاً نزيهاً أدى واجبه بأمانة ، وكذلك ما جاء في سياق خطبة مارقوس انطونيوس في أهل افيسوس من أَن جباة الضرائب دأبوا على تجاوز النسبة المقررة للضريبة .

## ثالثاً ــ التشريعات الاقتصادية والاجتماعية

۱ — قانون الأراضي (۲٤): ( Lex agraria )

إن معلوماتنا عن هذا القانون غامضة أشد الغموض وإن كان يبدو أنه

<sup>(24)</sup> Plut., G. Gracch., V; Liv., Ep., 60; (Victor) de Vir. III., 65; Velleius, II, 6, 9; Oros., V, 12; Flor., II, 3; C.I.L., I, 2nd ed., 2, n. 585; Bruns, Fontes, 7th ed., I, 3, 11; C.A.H. IX., pp. 66-8; Scullard, 1970, p. 34 and n. 29 p. 393.

كان إحياء لقانون تيبريوس ، وأن جايوس اتبع السُّنة التي كان المصلحون الرومان يتبعونها عادة عند إحياء قانون قديم مع تعديله ، وهي تقديم مشروع قانون جديد يشتمل على مواد القانون القديم مع إضافة التعديلات الجديدة المرغوب فيها .

وإزاء ما أبديناه من القرائن الدالة على أن اللجنة الثلاثية استمرت تباشر عملها بعد وفاة سقيبيو آيميليانوس يصعب علينا قبول ما يذهب اليه بعض الباحثين من أن الحركة التي قام بها سقيبيو حرمت اللجنة اختصاصاتها القضائية جميعاً فشل نشاطها تبعاً لذلك مما حدا بجايوس الى استصدار قانونه لانتشال اللجنة الثلاثية من الشلل الذي أصابها .

وقد سبق أن أوردنا رواية ليفيوس (٢٥) بأنه بعد وفاة سقيبيو اشتد الصراع مع اللجنة الثلاثية ، كما أوردنا رواية أبيانوس (٢٦) بأنه بعد وفاة سقيبيو قاوم الإيطاليون تسليم أرض الحيازة مقاومة عنيفة ، وعرضنا أن هاتين الروايتين معاً توحيان بأنه عقب وفاة سقيبيو وانتهاء قنصلية توديتانوس استأنفت اللجنة الثلاثية مباشرة سلطاتها القضائية كاملة وأخذت تفصل في كافة المنازعات على الأرض بما في ذلك الأرض التي كانت في حيازة الحلفاء . وإزاء ذلك يصعب قبول ما يراه بعض الباحثين من أن الهدف من قانون جايوس كان رد الاختصاصات القضائية كاملة الى اللجنة الثلاثية بعدما ترتب على حركة سقيبيو حرمانها الفصل في المنازعات الحاصة بالحلفاء .

ولعل أن الأدنى الى القبول هو أن القانون الذي منح اللجنة الثلاثية اختصاصاتها القضائية كان قد صيغ في عبارات عامة خولت اللجنة سلطة الفصل في المنازعات على الأرض العامة. ويلوح أن هذه العبارات بدت عندئذ واضحة وضوحاً كافياً يشير الى أن اختصاصات اللجنة تمتد الى المواطنين الرومان وغيرهم ما دامت الأرض التي في حيازتهم أرضاً عامة.

<sup>(25)</sup> Liv., Ep., 59.

<sup>(26)</sup> App., B.C., I, 21.

ولكنه إزاء البلبلة في الأفكار الناجمة عن حركة سقيبيو وما تبع هذه الحركة فيما يبدو من حجب سلطة اللجنة الثلاثية عن الحلفاء، وكذلك إزاء الاضطرابات التي واجهتها اللجنة في أعقاب مباشرتها سلطاتها على أولئك الحلفاء، رأى جايوس انه لا بد من القضاء على كل لبسة وغموض حول الاختصاصات القضائية للجنة الثلاثية . وتبعاً لذلك أعاد جايوس صياغة قانون أخيه واستصدر به قانوناً جديداً جعل الاختصاصات القضائية للجنة الثلاثية جزءاً منه ونص في هذا القانون صراحة على أن هذه الاختصاصات تمتد الى كل من كانت في حيازته أرض عامة سواء أكان مواطناً رومانياً أم أحد الحلفاء اللاتين أو الإيطاليين .

ويذكر مصدر قديم (٢٧) أن جايوس استصدر قانوناً يقضي بألا تكون في حيازة أحد في إيطاليا أكثر من ٢٠٠ يوجرا ، ولكنه إزاء صمت سائر المصادر القديمة الأخرى عن ذلك ، وإزاء الضجة الهائلة التي أثارها قانون تيبريوس حين جعل الحد الأقصى للملكية ٥٠٠ يوجرا يصعب علينا أن نتصور إقدام جايوس على إنقاص هذا الحد الى أقل من النصف . ويذهب أحد الباحثين في تفسير هذا المصدر القديم الى حد الزعم بأن جايوس قرر جعل مساحة كل إقطاع يوزع على فقراء المواطنين ٢٠٠ يوجرا . ولا يمكن قبول هذا الرأي لسببين : وأحدهما هو أن مساحة الأرض العامة كانت توجد أرض عامة كافية لمنح مثل هذه الإقطاعات الكبيرة فانه كان كانت توجد أرض عامة كافية لمنح مثل هذه الإقطاعات الكبيرة فانه كان المن من الحمق منحها لأنه كان يتعذر على فقراء المواطنين استثمارها . ولعل الأصح أن يكون المصدر القديم السالف الذكر قد خلط بين قانون الأراضي وقانون إنشاء مستعمرة يونونيا ( Junonia ) وهو القانون الذي سنعرض له فيما بعد .

<sup>(27)</sup> Siculus Flaccus, Corpus Agrimentorum, ed. Thulin, I, p. 100; C.A.H. IX, p. 67 n 1; Scullard, 1970, n. 29 p. 393.

# ( Lex framentaria ) : (۲۸) حقانون القمح - ۲

إذا كان يتعذر علينا أن نقف من مصادرنا على تفاصيل هذا القانون ، فإننا نستطيع أن نتبين منها على الأقل أنه من أجل تنظيم تموين روما بالقمح والقضاء على ما كانت أسعاره تتعرض له باستمرار من تقلبات شديدة بسبب جشع التجار ، تقرر ان تشتري الحكومة من الخارج كميات كبيرة من القمح وتودعها في مخازن تقيمها لهذا الغرض بميناء أوستيا وتبيع منها لكل مواطن روماني يرغب في ذلك قدراً معيناً في كل شهر بسعر ثابت على مدار العام بسعر قدره به/٢ آس (أي بحوالي خمسة قروش) للموديوس الواحد ( Modius = مكيال روماني يعادل نصف كيلة تقريباً).

وقد وجهت الى جايوس اتهامات كثيرة بسبب استصداره هذا القانون ذلك أنه اتهم برشوة الناخبين على حساب الدولة التي حملها هذا القانون أعباء مالية كبيرة . واتهم كذلك بالقضاء على نتائج الإصلاح الزراعي ، وذلك على أساس أنه لكي تخفف الدولة أعباءها المالية كان يتعين عليها شراء القمح بأبخس الأسعار ، أي من منتجات عبيد صقلية وإفريقيا وغيرهما . ومعنى ذلك أن الدولة أصبحت أكبر عميل لكبار الرأسماليين الذين كانوا يستثمرون أموالهم في الخارج ، وأصبح الاهتمام بتقدم الزراعة الإيطالية متوقفاً على عاطفة أهل البر وهذه العاطفة وحدها لا تكفل اتباع سياسة مثمرة مستمرة . واتهم أيضاً بتشجيع البطالة ، وذلك على أساس أنه لم يكن هناك مفر من المقارنة بين حياة المزارع الصغير ، وهي دائماً رتيبة وشاقة ، وبين حياة المتعطلين في روما وهم الذين أصبحوا يتمتعون بشراء القمح بسعر زهيد عياة المتعطلين في روما وهم الذين أصبحوا يتمتعون بشراء القمح بسعر زهيد عمل كان ييسر لهم الحياة دون تكبد مشاق القيام بأي عمل منتظم ، وذلك فضلا عن تمتعهم بمباهج العاصمة والإصغاء الى خطب الساسة والمرشحين فضلا عن تمتعهم بمباهج العاصمة والإصغاء الى خطب الساسة والمرشحين

<sup>(28)</sup> Plut., G. Gracch., V-VI; App., B.C.I., 21; Liv., Ep., 60; Diod., XXXV, 25; Velleius, II, 6, 3; Oros., V, 12; Schol Bob. pp. 96, 125 St.; Cic., de Off. II, 21, 72; Tusc. Disp., III, 20, 48; pro Sest., 48, 103; C.A.H., IX, pp. 57-60; Scullard, 1970, pp. 34-5.

للوظائف العامة والمآدب والحفلات التي كان هؤلاء يقيمونها إرضاء للناخبين وكسباً لأصواتهم. ومعنى هذا الاتهام أنه إزاء هذه الاعتبارات ازداد عدد الفقراء الذين خفوا الى روما ليصوتوا من أجل ملء بطونهم فازداد عدد الطبقة الفقيرة التي كانت عُدة المهرجين السياسيين والتي أصبحت الحكومة تعولها وفقاً لأحكام هذا القانون، وكأن الحكومة أصبحت تعول الغوغاء من أجل هدم ما قضت البلاد سنين طويلة من النشاط والكفاح في بنائه.

ولكي نتبين مدى ما في هذه الاتهامات من إنصاف أو إسراف يجب أن نذكر بادىء ذي بدء أن قيام الحكومة الرومانية بتنظيم تجارة القمح وضبط أسعاره لم يكن بدعة استحدثها جايوس جراكوس ، ذلك أنه منذ المجاعة التي اجتاحت كثيراً من بلاد شرق البحر المتوسط في عام ٣٢٩ ق.م. أخذت دولة بعد أخرى من دول العالم الهلينيسي تدرك أن الحكومة مسئولة عن توفير حاجة المجتمع الى ما يكفيه من الموتة بسعر زهيد ، بل إن بعض الدول الصغرى ذهبت الى حد توفير الحبوب الغذائية لفقراء مواطنيها بالمجان (٢٩٠). واذا كان جايوس قد أخذ بمبدأ مسئولية الحكومة عن توفير الغذاء للمواطنين بسعر زهيد فإنه لم يذهب الى حد إطعام الفقراء بالمجان ، ولكنه لا جدال في أن القانون الذي استصدره مهد السبيل للنظام الذي استحدث فيما بعد و بمقتضاه كان الفقراء يعطون منحاً من القمح دون مقابل . غير أنه ليس من الإنصاف تحميل جايوس تبعة ذلك .

واذا استثنينا الأيام العصيبة التي مرت بها روما في أثنساء الحرب البونية الثانية ، فإن روما لم تعان مؤخراً من أية مجاعة ، غير أن القرائن متوفرة على أنه في الثلث الأخير من القرن الثاني قبل الميلاد كانت تتفاوت تفاوتاً كبيراً مقادير القمح التي تصل اليها مما كان يؤدي الى تقلبات موسمية خطيرة في الأسعار . وقد كان الموقف دقيقاً بوجه خاص في مستهل الربع الأخير

<sup>(29)</sup> W. W. Tarn, Hellenistic Civilization, 2nd ed., p. 44.

من هذا القرن لأن صقلية كانت لا تزال تعاني من آثار الدمار التي ترتبت على ثورة العبيد، ولأنه في عام ١٢٥ ق.م. نكبت ولاية إفريقيا بأرجال من الجراد أتت على أغلب محصولها، ثم أعقب هذه الكارثة وباء هلك فيه أكثر من ٢٠٠٠٠ من سكان الإقليم المحيط بمدينتي أوتيقا وقرطجنة (٣٠). ولما كان ارتفاع سعر القمح على حين فجأة يفضي إلى القلق والاضطراب، فإنه لا يمكن أن يُعاب على جايوس استصداره قانوناً يضمن تزويد المواطنين باحتياجاتهم الأساسية بسعر معقول على مدار السنة.

ولا جدال في أن هذا السعر كان يقل كثيراً عن الأسعار التي كانت سائدة قبل صدور القانون ، ولا في أن هذا القانون حمل الخزانة العامة عبئاً ثقيلاً (٢٦١) لم يخفف كثيراً من وطأته محاولة جايوس زيادة دخل الدولة بتعميم نظام المكوس الجمركية (٣٢) ، ولعل أن شعور جايوس بثقل هذا العبء كان أحد الحوافز التي بعثته على استصدار قانونه الحاص بتنظيم جباية الضرائب في ولاية آسيا مما يرجح أنه بمقتضى هذا التنظيم ألني إعفاء المدن الإغريقية في هذه الولاية من دفع الضرائب . بيد أنه لا جدال كذلك في أن جايوس عالج بقانون القمح مشكلة حقيقية كان من الممكن أن يودي بقاوها أو استفحال أمرها الى نتائج خطيرة تهون أمامها أية تضحيات تتحملها الخزانة العامة . ذلك أنه إذا أخذنا في الاعتبار أن الحاجة الى لقمة العيش أشد العوامل المئل تنفوس عامة الناس فإننا ندرك جيداً أنه اذا لم تفعل الحكومة الرومانية شيئاً لتخفيف عبء الحياة على الفقراء فإنه كان من الجائز أن يترتب على شيئاً لتخفيف عبء الحياة على الفقراء فإنه كان من الجائز أن يترتب على ذلك نشوب ثورات فثورات مضادة كان يمكن أن تتهدد كيان الدولة بأسره اذا تصادف نشوب هذه الثورات في أثناء أزمة خارجية ، أو إذا انتهز فرصة هذه الثورات رعايا روما وحلفاؤها المتذمرون وهبوا عندئذ لاستعادة حريتهم .

<sup>(30)</sup> Oros., IV, II, 2 ff.

<sup>(31)</sup> Cic., de Off., II, 21, 72.

<sup>(32)</sup> Velleius, II, 6, 3; Gell., N.A., XI, 10, 3.

ولو أن جايوس قصر الإفادة من قانونه على فقراء المواطنين لربما كان من الجائز اتهامه باستخدام الأموال العامة لرشوة فقراء روما . ولما كان شيشرون (٢٢) يحدثنا بأن لوقيوس قالبورينوس بيسو - أحد قنصلي عام شيشرون المراء م. وأحد خصوم جايوس البارزين -- تقدم كغيره من المواطنين لشراء نصيبه من القمح وفقاً لأحكام قانون القمح ، فإن هذا يدل على أن حق شراء القمح بسعر زهيد كان مباحاً لكل مواطن روماني . واذا كان هذا لا يستنبع حتماً أن كل الموسرين حذوا حذو بيسو ولم يروا غضاضة في الإفادة من أحكام القانون ، فإنه لا ينفي على كل حال أن الحدمة الجليلة التي أداها جايوس بقانونه قد أفاد منها بنوع خاص أولئك الذين كان ارتفاع أسعار الحبوب يلحق بهم أضراراً جسيمة وهم الذين كانوا يؤلفون الغالبية الكبرى من سكان روما أي متوسطي الدخل وبوجه خاص الفقراء . فلا عجب أن يكون هذا القانون قد أكسب جايوس شعبية كبيرة .

وهل كان يترتب حتماً على صدور هذا القانون القضاء على نتائج الإصلاح الزراعي وزيادة عدد المتعطلين في روما ؟ إن الإصلاح الزراعي كان يستهدف إعادة تكوين الطبقة الوسطى بمنح إقطاعات صغيرة لفقراء المواطنين. وقد كانت موّّنة روما من القمح لا تعتمد على محصول صغار المزارعين بوجه عام ، لأن صعوبة النقل الداخلي كانت تضطرهم الى بيع الفائض عن حاجتهم من محاصيلهم في أقرب المدن الى مزارعهم. وتبعاً لذلك فانه من بين أرباب المزارع الصغرى كان لا يصدر القمح الى روما إلا أولئك الذين كانت مزارعهم قريبة من العاصمة. ولم يكن هوًلاء المزارعون الصغار في عداد الذين منحوا إقطاعات سواء بمقتضى قانون تيبريوس أم بمقتضى قانون الذين منحوا إقطاعات سواء بمقتضى قانون تيبريوس أم بمقتضى قانون الذين منحوا إقطاعات سواء مقتضى قانون تيبريوس أم بمقتضى قانون المزارعين كانوا لا يولفون الذين منجموع صغار المزارعين. وفضلاً عن ذلك فإنه إلا نسبة صغيرة من جموع صغار المزارعين . وفضلاً عن ذلك فإنه لم يكن صغار المزارعين القريبين من روما هم الذين يجنسون لم

<sup>(33)</sup> Clc., Tusc. Disp., III, 20, 48.

الأرباح الباهظــة من ارتفاع أسعار القمح قبــل صدور قانون جايوس، وذلك من ناحية لأنه بسبب قلة فائض محصولهم ورقة حالهم كانوا يبادرون الى بيع قمحهم في أول الموسم حين يكون السعر معتدلاً، ومن ناحية أخرى لأن التجار المضاربين كانوا لا يغفلون اقتناص كل فرصة تسنح للكسب بشراء أية كمية ممكنة بمجرد ظهور المحصول وتخزينها لفرض السعر الذي يحلو لهم في الوقت المناسب.

وفي رأي بعض الباحثين أنه حيث أن قانون جايوس لم يمنح القمح دون مقابل بل حدد له سعراً ثابتاً ، وحيث أنه لم يكن في وسع المتعطلين الذين لا يملكون أي مال شراء القمح سواء قبل خفضه وتحديد سعره أم بعد ذلك ، فإنه لا يمكن القول بأنه كان من شأن تحديد سعر زهيد القمح تشجيع البطالة . بيد أنه لا يسعنا إلا أن نلاحظ انه لما كان من شأن قانون القمح تخفيف عبء الحياة على الذين كانوا لا يمارسون عملاً منتظماً أو لا يمارسون إلا أعمالاً وضيعة لا تدر عليهم دخلاً كافياً ، فإننا نرى أنه اذا لم يكن فعلاً من شأن قانون القمح التشجيع على البطالة الكاملة فإنه لم يكن من شأنه كذلك التشجيع على العمل الدءوب المتواصل . وإننا لنستبعد أن يكون ذلك قد فات جايوس ونرجح أنه قد كان من بين أهداف قانون القمح إيجاد وسيلة مؤقتة لتخفيف أعباء الحياة على أولئك الفقراء الى أن يتيح لهم أو على الأقل لكثرة منهم فرصة تكسب قوتهم بالعمل الجاد على نحو ما سنرى عند الحديث عن قانونه فرصة تكسب قوتهم بالعمل الجاد على نحو ما سنرى عند الحديث عن قانونه الحاص بإنشاء مستعمرات جديدة .

وهل كان من شأن تخفيف أعباء الحياة على فقراء روما تشجيع المزارعين الصغار الذين منحوا بمقتضى قانوني تيبريوس وجايوس الحاصين بالأراضي على هجر إقطاعاتهم والعودة الى روما؟ هذا مستبعد إلا اذا أضيفت الى هذا العامل عوامل أخرى لم يكن جايوس مسئولاً عنها على نحو ما سنرى.

وفي ضوء ما عرضناه يصعب قبول ما اتهم به جايوس من أنه لم يستهدف

من وراء قانون القمح إلا اكتساب شعبية كبيرة دون أن يتبصر العواقب السيئة التي كان يمكن أن تترتب على استصداره هذا القانون.

#### ۳ – قانون الجيش ( Lex Militaris )

إن ما وصل الينا عن هذا القانون ينم عن روح معتدلة لا تبرر ما يزعمه ديودوروس (٣٤) من أن هذا القانون أدى الى تراخي النظام في الجيش، ولا الى ما يستخلص من عبارات ديودوروس أن هذا القانون أعطى المواطنين الرومان حق استئناف أحكام الإعدام التي يصدرها ضدهم القواد في أثناء الحدمة العسكرية. ذلك أن هذا الحق كان قد منح للمواطنين الرومان منذ النصف الأول في القرن الثاني قبل الميلاد بمقتضى أحدد قوانين عشيرة بورقيوس (٣٥) (Leges Porciae). وسنرى بعد قليل أن اقتراح ليفيوس دروسوس إعطاء هذا الحق للحلفاء اللاتين في أثناء الحدمة العسكرية ينم عن دروسوس إعطاء هذا الحق للحلفاء اللاتين في أثناء الحدمة العسكرية ينم عن الحلفاء اللاتين في وضع أفضل من المواطنين الرومان .

ويتضح بما يرويه بلوتارخ (٣١) عن قانون الجيش الذي استصدره جايوس جراكوس أنه اقتضى إلا تقل سن المجند عن السابعة عشر عاماً، وأن تمد الحكومة الجنود بملبسهم دون استقطاع شيء من راتبهم الضئيل. ذلك أنه بعد أن كانت الحدمة في فرق الجيش الروماني مقصورة على المواطنين الذين أتموا على الأقل السابعة عشرة من عمرهم وكان في وسعهم تزويد انفسهم بملبسهم وسلاحهم عندما يدعون للخدمة العسكرية ، كثيراً ما كان يتغفل الحد الأدنى لسن التجنيد وبالتدريج أنقص النصاب المالي اللازم توافره لدى المجندين الى حد أنه أصبح يدعى للخدمة العسكرية مواطنون عاجزون عن تزويد أنفسهم بالسلاح أو بالملبس فكانت الحكومة تتولى أمر ذلك وتستقطع من راتبهم بالسلاح أو بالملبس فكانت الحكومة تتولى أمر ذلك وتستقطع من راتبهم

<sup>(34)</sup> Diod., XXXIV-V, 25, 1.

<sup>(35)</sup> Bloch-Carcopino, La republique romaine, II, p. 144.

<sup>(36)</sup> Plut., G. Gracch., V.

الضئيل ثمن ملبسهم .

واذا كان يبدو أن قانون الجيش الذي استصدره جايوس لم يفعل أكثر من أنه قضى على عيب خطير ومظلمة حقيقية دون أن يدخل إصلاحات عسكرية على نظم الجيش ، فإنه يبدو كذلك أن هذا كان أمراً طبيعياً معقولاً لأن جايوس كان يفتقر الى الحبرة العسكرية التي توهله لإدخال مثل هذه الإصلاحات ، وذلك فضلاً عن أنه كان لا يتمتع بالسلطة التنفيذية imperium التي تمكنه من ذلك . ولعل أن أهمية هذا القانون مستمدة من أنه كان بداية الاتجاه نحو إصلاح الجيش بعد أن أهملت الحكومة أمره . وسنرى فيما بعد أنه لم يضطلع بمهمة إدخال إصلاحات جذرية على نظم الجيش تريبون من ترابنة العامة وانما القائد العسكري المحنك جايوس ماريوس .

# ٤ - قانون الطرق (٣٧) :

لا جدال في أن سرعة المواصلات وسهولتها بين أنحاء البلاد عامل هام في الحياة الاقتصادية ، ولا في أنه كانت توجد في إيطاليا عدة من الطرق الكبرى . بيد أن هذه الطرق كانت طرقاً عسكرية ، وهو ما يستدل عليه من نظام تخطيطها ومن أن الأماكن التي كانت تمر بها كانت ذات أهمية استر اتيجية وليست اقتصادية . وتبعاً لذلك فإن إنعاش حالة البلاد الاقتصادية كان يتطلب شبكة جديدة من الطرق . واذاكان من المرجح أن جايوس كان يستهدف تحقيق هذا الهدف ، فإنه من المرجح أيضاً أنه كان لهذا القانون هدف آخر . ذلك أن سهولة المواصلات لاتخدم التجارة والصناعة فحسب بل تخدم السياسة أيضاً ، لأن سهولة الانتقال الى روما كان يساعد على وحدة إيطاليا السياسية وبوجه خاص على از دياد الصبغة التمثيلية للجمعيات الرومانية فتقل تبعاً لذلك الأهمية السياسية لغوغاء روما . ولعل أن جايوس كان يدرك أن تحقيق هذا

<sup>(37)</sup> Plut., G. Gracch., VI; App., B.C., I, 23; Dassau; L.L.S., 5808 = Degrassi, Insc. Lat. Lib. Rei Pub., I, 458.

الهدف أمر ضروري لنجاح الحكم الشعبي واستقراره بعد حرمان السناتو احتكاره توجيه سياسة الدولة الرومانية . وقد يؤيد ذلك ما يُرجح من أنه عندما استصدر جايوس قانون الطرق كان يفكر في منح الحلفاء اللاتين والإيطاليين حقوق المواطنة الرومانية كاملة لا ليزيل بذلك مظلمة حقيقية فحسب بل أيضاً ليترتب على ذلك ان تدخل في زمرة المواطنين تلك العناصر الجادة المتزنة التي كانت تعيش خارج روما ولا يمكنها الحضور اليها عند انعقاد الجمعيات الشعبية إلا اذا تيسرت لها سبل الوصول الى العاصمة الرومانية .

وقد كان من جراء قيام جايوس نفسه بتنفيذ هذا القانون بسرعة كبيرة إثارة نقمة السناتو عليه ، وذلك لأن جايوس من ناحية اعتدى على إشراف السناتو على الحزانة العامة وكذلك على احتكاره القيام بالمشروعات العامة ، ولأنه من ناحية أخرى لم يحترم العادة التي جرت على أن مقترح أي قانون لا يتولى تنفيذه . بيد أن سرعة إنشاء الطرق لم يؤثر على جودتها ، وفضلاً عن ذلك فان جايوس أصبح صاحب فضل على العمال والصناع والتجار الإيطاليين الذين أفادوا من إنشاء الطرق .

### ۵ ـ قانون إنشاء المستعمرات للمواطنين الرومان (۳۸):

#### ( Lex Sempronia de coloniis deducendis )

كان إنشاء المستعمرات لحل أزمة تزايد السكان أمراً مألوفاً لدى الرومان منذ القرن الحامس قبل الميلاد ، وإن كانت اعتبارات عسكرية قد أسهمت في إنشاء هذه المستعمرات وأملت اختيار الأماكن التي أقيمت فيها . وينهض دليلاً على امتزاج الاعتبارات الاقتصادية والعسكرية أنه كان يُختار لإنشاء هذه المستعمرات مواقع استراتيجية في أغنى بقع إيطاليا ليستطيع المستعمرون الدفاع عن مستعمراتهم وكذلك تكسب قوتهم .

وعندما فكر جايوس جراكوس في إنشاء مستعمرات جديدة لم يكن

<sup>(38)</sup> Liv., Ep., 60; Plut., G. Gracch., X; Velleius, II, 6.

للاعتبارات العسكرية دخل ولم يول انتباهه فقط الى اختيار أماكن ليست لها إلا صلاحيات زراعية فحسب مثل قابوا (٣٩) بل أيضاً الى اختيار أماكن أخرى ذات صلاحيات زراعية وتجارية مثل نبتونيا (Neptunia) بالقرب من تارنتم على الخليج الجنوبي الكبير المعروف باسم هذه المدينة ومثل مينرفا ( Minerva ) بالقرب من سقولاقيوم (٢٠٠) ( Scolacium ) عند الأطارف الجنوبية الغربية لشبه الجزيرة الإيطالية . وحسبنا دليلاً على الأهمية التجارية الماتين المساحليتين أنهما كانتا تقعان على أحد الطريقين البحريين اللذين كانا يربطان غرب البحر المتوسط بشرقه .

ولم يكن الأمر الجديد في قانون مستعمرات جايوس مجرد اختيار مثل هذين الموقعين لإنشاء المستعمرات بل أيضاً اختيار فئة بعينها للمشاركة في إقامة المستعمرات الجديدة . ومن المرجح أن أغلب المستعمرين كانوا من الفقراء وهم الذين حاول الأخوان جراكوس تحسين حال الكثيرين منهم بالإصلاح الزراعي كما حاول جايوس تخفيف عبء الحياة على باقيهم بقانون القمح الى أن يجد لهم سبيلا لتكسب قوتهم بالعمل الجدي . بيد أنه اذا كان في نية جايوس الإفادة من الصلاحيات الزراعية لهذه المستعمرات كي يتكسب كثيرون من هولاء الفقراء قوتهم وفقاً للطريقة القديمة المألوفة أي عن طريق فلاحة الأرض ، فإنه يبدو أنه كان ينوي كذلك الإفادة من المواقع التي اختيرت بعناية لإقامة هذه المستعمرات عليها بالتجارة أيضاً . ولا ينهض دليلاً على ذلك مجرد اختيار مواقع المستعمرات بل أيضاً في الظاهرة الجديدة المتمثلة في اختيار عناصر ميسورة الحال للاشتراك مع العناصر الفقيرة في هذه المستعمرات . ذلك أن اشتغال أي مجتمع بمارسة التجارة كان يتطلب بعناصر ميسورة الحال .

(39) Plut., G. Gracch., VIII.

<sup>(40)</sup> Velleius, I, 15; Plin., N.H., III, 99; Strab., VI, 3, 4; Plut., G. Gracch., VIII.

ويؤيد ذلك أنه عندما استصدر التريبون روبريوس ــ زميل جايوس في تريبونيته الثانية ـ بإيحاء من المصلح الكبير قانونا (٤١) ( Lex Rubiria ) بإنشاء مستعمرة يونونيا ( Junonia ) بالقرب من قرطجنة ، قضى هذا القانون بأن تتكون هذه المستعمرة من عدد يقل عن ٢٠٠٠ مواطن يمنح كل منهم إقطاعاً يمتلكه امتلاكاً حراً ، وبأن تكون مساحة الإقطاع ٢٠٠ يوجرا ، وذلك فيما يرجح في بعض الحالات فقط وليس قطعاً في كلها . ومنح بعض هوًلاء المستعمرين إقطاعات مساحة كل منها ٢٠٠ يوجرا يدل على أنه اذا كان أغلب المستعمرين من المواطنين المعدمين ــ وهو ما تنم عنه رواية أبيانوس بجلاء ـ فلا بد من أن بعضهم كانوا من الموسرين الذين كان لديهم من الموارد ما يتيح لهم استثمار مثل هذه الإقطاعات الكبيرة . ولعل أن يكون هذا هو ما حدا ببلوتارخ الى الزعم بأن جايوس اختار لمستعمراته رجالاً مـــن الموسرين (٢٦) ، وبعث بعض الباحثين المحدثين على القول بأن الغرض من إنشاء مثل هذه المستعمرات كان تخفيف أزمة الازدحام الحانق في روما بإتاحة الفرصة أمام ميسوري الحال الذين كانوا أكثر رغبة في ممارسة النشاط التجاري منه في النشاط الزراعي ، أو بعبارة أخرى أمام صغار الرأسماليين (٣٠) واذا كنا لا نستبعد على جايوس الرغبة في إنعاش صغار الرأسماليين ، فإننا نستبعد أن ذلك كان هدفه من وراء إنشاء المستعمرات الجديدة ، ذلك أن عدد أفراد هذه الفئة لم يكن من الكثرة بحيث يترتب على إيفادهم الى المستعمرات الجديدة إمكان تعمير هذه المستعمرات أو إنقاص عدد سكان روما إلى أي حد محسوس . وتبعاً لذلك فإننا نميل الى الرأي القائل بأن هدف

<sup>(41)</sup> Brns, Fontes, 7th ed., I, 11; App., Pun., 136; B. C., I, 24; Plut., G. Gracch., X; Velleius, II, 7; C.A.H., IX, pp. 69; 73-4; Scullard, 1970, p. 37.

وعن تاريخ إنشاء مستعمر، يونوبها والمستعمرات الأخرى ، انظر

C.A.H., IX, pp. 891-2; Broughton, Magistrates of Rom. Rep., I, p. 515 nos. 4 and 7, p. 519 nn. 4 and 5; E. Badian, Foreign Clientelae, App. A; Scullard, 1970, n. 34 p. 395.

<sup>(42)</sup> Plut., G. Gracch., IX.

<sup>(43)</sup> e.g. Heitland, II, p. 308; A. E R Boak, History of Rome, 1962, p 180.

جايوس من وراء إنشاء هذه المستعمرات كان متمشياً مع الآنجاه الذي بدأه أخوه تيبريوس وتابعه هو نفسه ، وهو الاتجاه الذي كان يتوخى نقل الفقر اء من روما الى أماكن أخرى يستطيعون فيها تكسب قوتهم بالعمل الجدي المشمر . بيد أنه اذا كان لم ينتظر من كل الذين أفادوا من قانون الأراضي إلا الاشتغال بزراعة الإقطاعات التي منحوها بمقتضى هذا القانون ، فانه كان ينتظر من الذين أفادوا من قانون المستعمرات استغلال إقطاعاتهم وكذلك استغلال الإمكانيات التجارية التي امتازت بها مواقع مستعمراتهم . وتبعاً لذلك فإنه عند اختيار أرباب هذه المستعمرات عنى جايوس بأن يتألفوا من فئتين أكثرهما عدداً من الفقراء وأصغرهما من الذين كانت لديهم الوسائل لمارسة النشاط التجاري . ومهما تكن الآمال العراض التي عنقدت على هذا القانون فإن نتائجه كانت طفيفة . وهذا في حد ذاته يوحي بأن عدد صغار الممولين الذين أسهموا في إنشاء هذه المستعمرات لم يكن بالكثرة المزعومة .

#### ٣ -- مسألة تحرير الحلفاء الإيطاليين :

يرى فريق من الباحثين (٤٤) أن جايوس جراكوس لم يتقدم إلا بمشروع قانون واحد ( Lex de Sociis et nomine Latino ) لمعالجة مشكلة الحلفاء وأن هذا المشروع كان يقضي بمنح الحلفاء اللاتين حقوق المواطنة الرومانية كاملة ومنح الحلفاء الإيطاليين الحقوق اللاتينية. ويرى فريق آخر (٤٥) أن جايوس تقدم بمشروعين لمعالجة هذه المشكلة.

ونحن إذ نميل الى الأخذ بالرأي الثاني نرجح أن يكون جايوس قد قدم مشروع القانون الأول في خلال تريبونيته الأولى وقدم المشروع الثاني في أوائل عهد تريبونيته الثانية. والواقع أن جايوس كان شديد العطف على الحلفاء، وأن هذا العطف كان أمراً معروفاً للجمع. وآية ذلك ما سبق

<sup>(44)</sup> Heitland, II pp. 309, 312; E. Badian, Foreign Clientelae, pp. 185 ff., 299 ff.

<sup>(45)</sup> C.A.H., IX, pp. 70-1, 78-80; Scullard, 1970, pp. 35, 37-8, and n. 36 p. 396.

ذكره من أن جايوس عارض مشروع قانون بنوس الذي صدر في عام ١٣٦ ق.م. وقضى بطرد الحلفاء من روماً . ومن أن جايوس أيد مشروع القانون الذي تقدم به فلاقوس في عام ١٢٥ ق. م. لتحرير الحلفاء، ومن أن جايوس كان أحد المواطنين الرومان الذين حوكموا في عام ١٧٤ ق . م . بتهمة تشجيع فرجلاي على الثورة . ولما كان جايوس يدرك أن عطفه على الحلفاء لم يفقده تأييد الجماهير بدليل انتخابه تريبوناً للعامة ، وأنه كان لا بد من حل مشكلة الحلفاء ، فإنه من الجائز أن يكون از دياد شعبيته از دياداً هائلا ً نتيجة لاستصداره بعض ما ذكرناه من القوانين التي جنى منها الشعب تمارأ هنية قد شجعه على معالجة مشكلة الحلفاء دون إبطاء . بيد أنه لماكان جايوس يتوخى في خلال تريبونيته الأولى أخذ الأمور بهوادة على نحو ما ذكرنا ، وكان يدرك أن مشكلة الحلفاء مشكلة عويصة وأن مشروع فلاقوس الفضفاض مُني بالفشل في عام ١٢٥ ق . م . ، فإنه فيما يبدو قرر أن يعالج هذه المشكلة على مراحل . وإزاء ذلك نرجح أنه تقدم في خلال تريبونيته الأولى بمشروع قانون متواضع ( Lex de Sociis nomine Latino ) يزيل مظلمة الحلفاء اللاتين فقط بمنحهم حقوق المواطنة الرومانية كاملة (٤٦) . ولعل أن جايوس كان يعتقد أن النجاح سيحالف مثل هذا المشروع المتواضع ، وذلك ظناً منه أن هذا المشروع لم يكن ثورياً أكثر من التشريعات التي سبق إصدارها في القرن الثالث وفي النصف الأول من القرن الثاني قبل الميلاد ومُنحت بمقتضاها الحقوق الرومانية كاملة لمواطني بعض المدن الذين كانوا لا يتمتعون إلا بجزء من هذه الحقوف ، وأملاً في أن تكون ثورة فرجلاي قد أبرزت الحطر الكامن في ترك مظالم الحلفاء اللاتين دون علاج وأقنعت مواطنيه بضرورة تلافي ذلك. وإذا كنا نعرف أن جايوس لم يفلح في استصدار قانون بهذا المشروع ، فإننا لا نستطيع أن نتبين من مصادرنا إذا كانت جمعية القبائل قـــــــــ رفضته أو إذا كان مّا لمسه جايوس من عدم تهيؤ الجو لإقرار المشروع قد دفعه الى سحبه

<sup>(46)</sup> Cf. App., B.C., I, 23; Plut., G. Gracch., VIII.

قبل التصويت عليه انتظاراً لفرصة مواتية للقيام بمحاولة أخرى في هذا الصدد .

وعندما طفحت كأس السناتو بنشاط جايوس عمل على تقويض نفوذه بالطريقة نفسها التي اكتسب بها جايوس هذا النفوذ. ذلك أن السناتو حرض تريبون العامة ليفيوس دروسوس ــ أحد زملاء جايوس في تريبونيته الثانية ــ على أن يتقدم إلى جمعية القبائل بعدد من المشروعات الحلابة التي كان هدفها الأساسي إيهام الجماهير بأن السناتو لم يكن أقل حباً في الإصلاح وحدباً على الجماهير من جايوس ، وبأن هناك ترابنة آخرين يستطيعون أن ييزوا جابوس تفانياً في خدمة الحماهير دون إغفال أسوأ مظالم الحلفاء اللاتين. وسرعان ما وقعت الجماهير في حبائل هذه المغالطة فأقرت هذه المشروعات وأصبحت قوانين (٤٧) ( Loges Liviae ) ، وأخذت الجماهـــير تنفض من حول جايوس. فقد قضي أحد قوانين ليفيوس دروسوس بإنشاء اثنتي عشرة مستعمرة تتألف كل منها من ۳۰۰۰ مستعمر دون أن يُشترط توافر نصاب مالي لدى أي واحد من المستعمرين أو أن يدفع أحد منهم أيجاراً عن الإقطاع الذي يمنحه . وقضى قانون آخر بأن يُعفى من دفع الإيجار كل الذين منحوا إقطاعات منذ عام ١٣٣ ق . م . ومن الواضح أن الهدف من هذين القانونين كان إبراز الفارق في العطف على الجماهير بين دروسوس وبين الأخوين تيبريوس وجايوس جراكوس ، لأنه في هذا الوقت لم يكن جايوس قد أنشأ فعلاً إلا مستعمرتين اثنتين فقط وهما مستعمرتا نبتونيا وميثرفا ، واشتُرط توافر نصاب معين لدى فريق من الذين اختيروا لإنشاء هاتين المستعمرتين. وفضلاً عن ذلك فإنه منذ توزيع الإقطاعات في عام ١٣٣ ق . م . كان تيبريوس وكذلك جايوس فيما يبدو يشرطان أن يدفع أرباب الإقطاعات إيجاراً للدولة عن إقطاعاتهم . وقضى قانون ثالث بعدم جلد الحلفاء اللاتين، وذلك للإيهام بأن هذا الإجراء وحده كان كفيلاً بحماية اللاتين من طغيان الحكام الرومان وتبعاً لذلك كافياً لاسترضائهم بإزالة أسوأ مظالمهم دون حاجة الى الذهاب في

<sup>(47)</sup> App., B.C. I, 23; 35; Plut., G. Gracch., IX.

السخاء معهم الى حد منحهم الحقوق الرومانية كاملة لإشراكهم مع المواطنين الرومان في التمتع بمزايا هذه الحقوق. وهكذا ظهر دروسوس في ثوب مصلح أكثر إشفاقاً على فقراء المواطنين ورعاية لصوالحهم من الأخوين جراكوس. ولكي يمعن دروسوس في إبراز الفارق بينه وبين الأخوين جراكوس ويظهر بمظهر الرجل الذي لا يتطلع الى أي مجد أو كسب شخصي من وراء إصلاحات أكد أن الفضل فيها يرجع الى السناتو ، أبى الاشتراك في اللجان التي شكلت للإشراف على تنفيذ قوانينه.

ويخيم ظلام كثيف حول مصير قوانين دروسوس. واذا كان تشكيل لحان لتنفيذ هذه القوانين لا يدع مجالاً للشك في إصدارها ، فإنه ليس في مصادرنا ما ينم عن أن هذه اللَّجان فعلت شيئاً (٤٨). وهذه النتيجة السلبية تشير الى أن الهُدف من إصدار هذه القوانين المعسولة لم يكن إلا إضعاف نفوذ جايوس وتقويض دعائم مكانته بين الجماهير، وتدل على أنه بعد تحقيق الهدف المنشود أهمل تنفيذ القوانين المعسولة . ومع تسليم الأستاذ « لاصت » ( Hugh Last ) بذلك يعود فلا يستبعد ان قانونين من قوأنين دروسوس نُـُفذا فعلاً. ومرد ذلك إلى انه بعد أن يروى صالوستيوس (٤٩) في سياق حديثه عن حرب بوجورتا أن أحد رجال القوات الرومانية وكان يدعى توربيليوس ( Turpillius ) حوكم أمام مجلس عسكري قضى بجلده وإعدامه ، ويعقب صالوستيوس على ذلك بعبارة و nam is civis ex Latio erat . وهذه العبارة مشكوك في صحتها، وترجمتها الحرفية إما « لأنه (توربيليوس ) كان مواطناً لاتينياً ، وإما « لأنه لم يكن إلا مواطناً لاتينياً » . وفي رأي الأستاذ لاصت أنه اذا كانت هذه العبارة صحيحة فإنها تنطوى على إشارة الى قانون دروسوس الحاص بإعفاء اللاتين من الجلد وتدل على تمتع اللاتين عندثذ بهذا الحق الذي منحوه بمقتضى أحد قوانين دروسوس . ومعنى ذلك عند

<sup>(48)</sup> C.A.H., IX, p. 72; Scullard, 1970, p. 37, and n. 33.

<sup>(49)</sup> Sallust., , B. Jug., LXIX, 4.

الأستاذ لاصت أنه مع التسليم بأن القانون الخاص بالمستعمرات لم يُنفذ فإن القانون الخاص باللاتين نُفذ وهذا يسمح بالافتراض بأن القانون الخاص بالإعفاء من دفع إيجار عن الإقطاعات قد نُفذ أيضاً . ونحن نرى انه اذا صحت فعلاً هذه العبارة فإنها لا تنطوي على إشارة الى قانون دروسوس بل تبين أن سبب صدور ذلك الحكم هو أن توربيليوس لم يكن مواطناً رومانياً وانحا مواطن لاتيني . واذا سلمنا جدلاً بأنها تنطوي على إشارة الى قانون دروسوس فإنها لا تدل على تمتع اللاتين بالحق الذي منحوه بمقتضى هذا القانون بدليل أنه حُكم على توربيليوس بالجلد والإعدام .

وفي رأي آخر (٥٠) أن عبارة civis ex Latio ومعناها الحرفي و مواطن من لاتيوم » لا تستتبع حتماً أن توربيليوس كان مواطناً لاتينياً وانما يمكن أن تعني مواطناً رومانياً أصله من لاتيوم أو قدم من لاتيوم . وهذا رأي يصعب قبوله لأن عقوبتي الجلد والإعدام كان لا يجوز تنفيذهما في مواطن روماني دون منحه حق الاستئناف أمام الشعب . وعلى كل حال فإن صاحب هذا الرأي يسلم بأن قانون دروسوس الخاص بإعفاء اللاتين من الجلد لم ينفذ .

ولعل أن يكون جايوس قد رد على حركة السناتو ودروسوس بأن حفز روبريوس على استصدار القانون الحاص بإنشاء مستعمرة يونونيا ، وأقيليوس على استصدار القانون الحاص بتعديل تشكيل هيئات محلفي محكمة استرداد الأموال المبتزة ، وذلك ليدعم مركزه بين العامة والفرسان قبل أن يقوم بمحاولته الثانية لمعالجة مشكلة الحلفاء . وعلى كل حال فإنه من الجائز أن يكون جايوس وقد أحس في أعقاب صدور قوانين دروسوس أنه قد لا يستطيع ضمان الفوز بالتريبونية عاماً بعد عام بحيث يمكنه معالجة مشكلة الحلفاء علاجاً مرحلياً ، لم يكن أمامه إلا أحد أمرين إما أن يسقط هذه المشكلة من برنامجه وإما أن يحاول علاجها دفعة واحدة . ولما كان بقاء هذه المشكلة من برنامجه وإما أن يحاول علاجها دفعة واحدة . ولما كان بقاء هذه المشكلة

<sup>(50)</sup> E. Badian, Foreign Clientelae, pp. 190, 196.

يتهدد كيان الدولة ويتنافى مع مبادىء جايوس على حين أن حلها كان أمنية عزيزة عليه ، فإنه قرر أن يطرح الحيطة ظهرياً مغامراً بكل شيء في سبيل حل هذه المشكلة دفعة واحدة. وتبعاً لذلك أخذ جايوس يدعو الى مشروع قانون نعرف اسمه (۱۰) ( Lex de Sociis et nomine Latino ) و لكنه يتعذر علينا التأكد من حقيقة فحواه . ذلك أن فلتيوس <sup>(٩٢)</sup> ( Vellems ) يحدثنا بأن جايوس كان يريد منح حقوق المواطنة لجميع الإيطاليين حتى جبال الألب. ورواية فليوس تجد سنداً في إحدى (٥٣) فقرات بلوتارخ حيث يحدثنا بأن جايوس أراد منح الإيطاليين جميعاً ذات حق الانتخاب الذي كان المواطنون الرومان يتمتعون به . غير أن بلوتارخ يعود بعد ذلك فيقول في فقرة أخرى (٤٠) إن جايوس أغضب الرومان لأنه اقترح مساواة اللاتين بالرومان في انتخاب الحكام . ويروي أبيانوس (٥٥) أن جايوس أراد منح اللاتين حقوق المواطنة كاملة ومنح الحلفاء الإيطاليين حق الانتخاب. وإذا كان لا يمكن أخذ الشق الثاني من رواية أبيانوس مأخذ الجد لأن حق الانتخاب كان جزءاً أساسياً من الحقوق العامة الرومانية وهي التي كانت لا تمنح إلا للمتمتعين بالحقوق الخاصة ، فإن هذا الشق وإن كان يدل على عدم فهم أبيانوس النظم الرومانية إلا أنه يدل على أن مشروع قانون جايوس كان أقل سخاء للإيطاليين منه للاتين ، بمعنى أن يكون جايوس قد اقترح منح اللاتين حقوق المواطنة الرومانية كاملة ومنح الإيطاليين الحقوق اللاتينية ( Ius Latii ) أو بعبارة أخرى الحقوق الخاصة وهي التي كانت لا تشمل حقى الانتخاب وتولي الوظائف العامة . ويميل كثيرون من الباحثين الى الأُخذ بهذا الرأي ، ولا سيما أنه يجد سنداً في العبارات التي اقتطفها مصدر

<sup>(51)</sup> Cic., Brut., 26, 99.

<sup>(52)</sup> Velleius, II, 6, 2,

<sup>(53)</sup> Plut., G. Gracch., V.

<sup>(54)</sup> Plut., G. Gracch., VIII.

<sup>(55)</sup> App., B. C., I, 23.

قديم متأخر (٥٦) من الحطبة التي استثار بها القنصل فانسوس ( Fannius ) عواطف العامة ضد مشروع جايوس. وكان مما جاء في هذه الحطبة سوَّال القنصل للجماهير عما يتبقى لهم من أماكن في المباريات والحفلات العامة بعد منح حقوق المواطنة للاتين . وُلا يبعد أن هذه الحطبة هي ذات خطبة فانيوس التي يحدثنا شيشرون بأن القنصل ألقاها مهاجماً فيها جايوس جراكوس بمناسبة مشروع قانونه الحاص بالحلفاء الإيطاليين واللاتين (٥٧).

واذا أخذنا بأكثر الآراء اعتدالاً وهو القائل بأن مشروع جايوس لم يقترح إلا منح اللاتين حقوق المواطنة الرومانية كاملة ومنح الإيطاليين حقوق المواطنة الخاصة ، فإن معنى ذلك أن جايوس وقد أدرك استحالة مساواة الحلفاء جميعاً بالرومان اضطر الى الاكتفاء بأن يحاول صبغ إيطاليا حتى جبال الألب بصبغة رومانية من ناحية القانون الخاص فضلاً عن تحرير المدن اللاتينية من القيود التي أثارت حقداً دفيناً بينها وبين الرومان وعطلت تجارتها و هددت ملكنة أراضيها.

ويبدو أن جايوس في أثناء دعايته لمشروع قانونه كان ينادي بحق الأفراد في حماية أنفسهم أكثر من حقهم في التمتع بالسلطة . ولم تكن الحماية الي ينادي بها حماية من الدولة الرومانية وإنما حمآية من عسف النبلاء وجورهم (٥٨). ويلوح أن جايوس كان ينادي بذلك ليضفى على مشروعه طابعاً ديمقراطياً ليكتسب عطف الجماهير الذين ذاقوا آلاماً مريرة من طغيان النبلاء فيروا في الحلفاء إخواناً لهم في الكرب والبلاء ويهبوا لتأييد المشروع وإقراره.

وبرغم أن قوانين دروسوس الجذابة كانت قد أضعفت مكانة جايوس الشعبية ، فإنه ربما كانت تُرجى فائدة من وراء استصراخه عواطف الجماهير لو لم يستثر أحط النزعات فيهم أعداء المشروع بخطب نارية نفذت الى قلوبهم

<sup>(56)</sup> Julius Victor, 6, 4; Malcovanti, Or. Rom. Frg., I, 2nd ed., p. 144. (57) Cic., Brut., 26, 99.

<sup>(58)</sup> Cf. Gell, X, 3.

لأنها خاطبت أنانيتهم مهولة الحسائر التي سيتكبدونها عندما يشاركهم الحلفاء التمتع بمزايا الحقوق الرومانية . ويمكن أن نتصور الأثر المدمر لهذه الحطب عندما نتبين أن ألد أعداء مشروع جايوس كان صديقاً مقرباً اليه وهو القنصل فانيوس الذي يرجع الفضل في فوزه بقنصلية عام ١٢٢ ق.م. الى الدعاية الانتخابية التي قام بها جايوس لمساعدته .

والواقع أنه باستثناء النابهين المتحررين في تفكيرهم ، البعيدي النظر في تقديرهم ، كان أغلب الرومان من مختلفي الطبقات يناهضون مشروع جايوس ، اعتقاداً بأن منح اللاتين الحقوق العامة ومنح الإيطاليين الحقوق الحاصة بمقتضي هذا المشروع لا بد من أن يودي الى منح الإيطاليين أيضاً الحقوق العامة فيتحرر الحلفاء جميعاً ، وبأن تحقيق ذلك يتهدد صوالح هذه الطبقات . ذلك أن أعضاء السناتو وعلى رأسهم النبلاء المتطرفون ، وهم الذين لم يويدوا في عام ١٢٩ حركة سقيبيو المناصرة للحلفاء حباً في الحلفاء أو علما كراهية في قانون الأراضي قد اتضح موقفهم بجلاء في علمي ١٢٦ و ١٢٥ ق.م. ، وكانوا لا يريدون تحرير الحلفاء خشية أن يودي عامي ١٢٦ و ١٤٥ ق.م. ، وكانوا لا يريدون تحرير الحلفاء خشية أن يودي علم المنازات حقوق المواطنة الرومانية . وكان الفرسان كذلك فرص تمتعهم بامتيازات حقوق المواطنة الرومانية . وكان الفرسان كذلك لا يميلون الى تحرير الحلفاء خوفاً من منافستهم ومن احتمال انضمام هولاء الناخبين الجلدد تحرير الحلفاء خوفاً من منافستهم ومن احتمال انضمام هولاء الناخبين الجلدد ألى دهماء روما في تأييد مشروعات قد تضر بصوالح الطبقة الرأسمالية .

وعندما توافدت على روما أعداد كبيرة من الحلفاء اللاتين والإيطاليين ليشرحوا بأنفسهم المظالم التي كانوا يرزحون تحت عبثها أملاً في أن يستدروا بذلك عطف جماهير الرومان عليهم فيؤيدوا مشروع قانون جايوس، خشى السناتو مما قد يكون لهذه الدعاية من أثر في نتيجة التصويت على مشروع القانون، ولذلك أصدر تعليماته الى القنصلين باتخاذ ما يلزم إجراء يكفل بأن يكون كل الغرباء الذين لا يملكون قانوناً حق التصويت على بعد خمسة بأن يكون كل الغرباء الذين لا يملكون قانوناً حق التصويت على بعد خمسة

أميال من روما عند نظر مشروع القانون أمام جمعية القبائل (٥٩). وإذ شرع القنصل فانتيوس على الفور في تنفيذ تعليمات السناتو ، قابل جايوس هذا الإجراء باصدار بيان حمل فيه على فانتيوس حملة شعواء ووعد بأن يحمي بما له من سلطة كل من أراد من الحلفاء البقاء في روما (١٠٠). ومع ذلك لا بد من أن جايوس كان يدرك استحالة تنفيذ هذا الوعد لأن تريبون العامة كان لا يستطيع حماية أحد إلا بوجوده الشخصي بجواره ، وغني عن البيان أنه كان لا يتسنى لفرد واحد أن يتواجد بجوار أعداد كبيرة غصت بها مدينة كبيرة مثل روما.

وإذا كنا لا نعرف عن يقين هل صادر ليفيوس دروسوس المشروع (١١) عند عرضه على جمعية القبائل دون أن يخشى في مثل هذه الظروف مصيراً مثل مصير أوقتافيوس زميل تيبريوس جراكوس ، أو هل رفضت جمعية القبائل الموافقة على المشروع ، فإننا نعرف على الأقل أن جايوس لم يوفق في استصدار قانون بهذا المشروع وأنه لم يجرو على محاولة التقدم به مرة أخرى . وإن دل هذا على شيء فهو يدل على معارضة الرومان بوجه عام لتحرير الحلفاء وكذلك على مدى تقلص شعبية جايوس .

حقاً إنه كان في وسع أي مفكر سياسي روماني أن يقدر أن مسألة نحرير الحلفاء كانت كفيلة بهدم أي زعيم يتبناها . بيد أن جايوس لم يكن زعيماً عادياً يتمتع بمكانة عادية ، ولعل أنه وقد أظهر دواماً عطفه على الحلفاء دون أن يفقده هذا العطف محبة الجماهير رأى في تقديره أن هذه المحبة كفيلة بإقناعهم بقبول هذا المشروع الكريه اليهم . واذا كنا لا نستبعد أن رجلاً ذكياً مثل جايوس لا بد من أن يكون قد استشعر أحياناً أنه بإصراره على حل مشكلة الحلفاء كان لا يجازف بمستقبله السياسي فحسب بل بحياته و بمصير

<sup>(59)</sup> App., B.C., I, 23.

<sup>(60)</sup> Plut., G. Gracch., XII.

<sup>(61)</sup> Cf. App., B.C., I, 23.

تشريعاته وببقاء الجبهة التي كونها ، فإنه يخيل الينا أن مُثله العليا جعلته على مر الأيام يرى أن كل تضحية نهون في سبيل هدف لم يعد يعتبره مجرد تحطيم قيد ثقيل يزيل مظالم حقيقية وإنما آخر ركن في عمل مصلح يستهدف وحدة إيطاليا السياسية ودعم الحكم الشعبي . وفشل جايوس في تحقيق هدفه النبيل إذ يدينه بسوء التقدير لأنه لم يدرك مدى تفكير غالبية مواطنيه ولا مدى تحكم الصوالح الشخصية في نفوسهم ، يدمغ هولاء المواطنين بضيق الأفق وقصر النظر والأنانية العمياء .

### رابعاً ... فشل جايوس جراكوس في الانتخابات

في وقت غير معروف على وجه التحديد في خلال عام ١٢٢ ق.م.ذهب جايوس الى إفريقيا حيث قضى سبعين يوماً في الإشراف على إنشاء مستعمرة يونونيا (١٢). ولما كان جايوس في روما في مستهل عام ١٢٧ ق.م. أي في أوائل تريبونيته الثانية حين عمل دروسوس زميله في هذه التريبونية على هدم نفوذه مما حدا بجايوس الى تدبير استصدار قانون إنشاء مستعمرة يونونيا وقانون اختيار محلفي محكمة استرداد الأموال المبتزة من الفرسان قبل محاولته الثانية لحل مشكلة الحلفاء وكان جايوس في روما أيضاً في صيف عام ١٢٧ ق.م. عند إجراء الانتخابات للعام التالي ، فإننا نرجح أن غيبة جايوس عن عن روما كانت في ربيع عام ١٢٧ ق.م. عقب فشل محاولته الثانية لحل مشكلة الحلفاء ، على أمل أن يودي نشاطه في إنشاء مستعمرة يونونيا الى استرجاع ما فقده من شعبية نتيجة لتحمسه الشديد لتحرير الحلفاء .

وقد يؤيد ما نذهب اليه أن خوف خصوم جايوس مما قد يترتب على نجاحه في إنشاء مستعمرة يونونيا من استعادة مكانته حفزهم على أن ينشروا بين الجماهير الساذجة أسوأ الشائعات عن المستعمرة الجديدة. ذلك أنهم

<sup>(62)</sup> App., B.C., I, 24; Plut., G. Gracch., X-XI.

زعموا أن السماء في غضبها على هذه المستعمرة أرسلت ريحاً صرصراً عاتية اقتلعت علماً من يدي حامله وقذفت بالضحايا من فوق مذابحها الى مسافات بعيدة تقع خارج السياج المقدس ( pomerium ) واقتلعت أحجار الحدود فالتقطتها الذئاب في أفواهها ومضت بها كما لو كانت عظام خراف. ولم يكن من شأن كثرة ترديد هذه الأراجيف في أثناء غياب جايوس وأصدق أنصاره فلاقوس (أحد قنصلي عام ١٢٥ ق.م. الذي لم ير غضاضة في تولي التريبونية في عام ١٢٢ ق.م. لشد ساعد جايوس ) إلا اقتناع الجماهير بعدم رضاء الآلهة عن إنشاء المستعمرة الجديدة. ولم يقف خصوم جايوس عند هذا الحد بل وجهوا اليه تهمتين (٦٣) تنمان عن خروجه على أحكام قانون إنشاء هذه المستعمرة . وإحدى هاتين التهمتين هي أن جايوس تجاوز عدد المستعمرين الذي حدده قانون إنشاء المستعمرة واختار بدلاً من ذلك ٢٠٠٠ مستعمر . والتهمة الأخرى هي أنه اختار هوًلاء المستعمرين من كل أنحاء إيطاليا ، أي أنه لم يقصر المستعمرين على المواطنين الرومان وإنما اختار أيضاً مستعمرين من الحلفاء . وإذا كان قد أريد بهذه التهمة الإيحاء للجماهير بأن جايوس عمد الى تحرير فئة من الإيطاليين عن طريق ملتو وهو إشراكهم في إنشاء مستعمرة رومانية مما كان يستتبع تمتعهم بحقوق المواطنة كاملة ، فإن هذه التهمة توحي كذلك بأمرين : وأحدهما هو أن إنشاء هذه المستعمرة جاء في أعقاب فشل مشروع جايوس الخاص باللاتين والإيطا يين . والأمر الآخر هو أن خصوم جايوس أرادوا كذلك بهذه التهمة أن يدخلوا في روع الجماهير أن مثل هذا الزعيم غير جدير بالثقة لأنه اذا كان بعد فشله في تحرير الحلفاء صراحة قد حاول تحقيق ذلك جزئياً بطريق ملتو فإنه كان لا يمكن الاطمئنان الى عدم التجائه الى شتى الأساليب لتحقيق هدفه.

وبمثل هذه الأساليب الممجوجة نجح خصوم جايوس في ان يحرموه جني ثمار الجهود الأمينة التي أنفقها في إنشاء مستعمرة يونونيا . ولا أدل على نجاح

<sup>(63)</sup> Cf. App., B.C., I, 24.

خصوم جايوس من أنه عندما رشح نفسه في صيف عام ١٢٢ ق.م. ليتولى التريبونية مرة ثالثة في عام ١٢١ فشل في الانتخابات. وبما له دلالته أنه حين فشل جايوس في الانتخابات كان أحد اللذين انتخبا لتولي القنصلية في عام ١٢١ هو لوقيوس أوبيميوس (١٤) الذي أخمد ثورة فرجلاي دون هوادة وكان من أشد خصوم مشروع قانون جايوس الحاص باللاتين والإيطاليين ، مما يوحي إيحاء قوياً بأن السبب الرئيسي في فشل جايوس في الانتخابات كان تبنيه مسألة تحرير الحلفاء. وإزاء ذلك وإزاء ما يدل عليه هذا الفشل من ضياع نفوذ جايوس نستبعد ما يذهب اليه بعض الباحثين من أن يكون جايوس قد اجترأ بعد الانتخابات على القيام بمحاولته الثانية سالفة الذكر جايوس قد اجترأ بعد الانتخابات على القيام بمحاولته الثانية سالفة الذكر بصيصاً من الضوء على نشاط جايوس في الفترة الواقعة بين الانتخابات وانتهاء مدة تريبونيته في العاشر من ديسمبر عام ١٢٧ ق.م. عندما تولى ترابنة العامة مدة تريبونيته في العاشر من ديسمبر عام ١٢٧ ق.م. عندما تولى ترابنة العامة الحدد مهام عملهم وأصبح جايوس يومئذ مواطناً عادياً وإن كان لا يزال عضواً في اللجنة الثلاثية الخاصة بتطبيق قانون الأراضي .

# خامساً ــ مصرع جايوس جراكوس ، « قرار السناتو النهائي »

وفي مستهل عام ۱۲۱ ق.م. أوعز خصوم جايوس الى أحد ترابنة العامة الجدد – وكان يدعى مينوقيوس روفوس ( Minucius Rufus ) بأن يتقدم الى جمعية القبائل بمشروع قانون لإلغاء قانون روبريوس الحاص بإنشاء مستعمرة يونونيا (۲۵). وقد كان طبيعياً أن يبذل جايوس قصارى جهده

<sup>(64)</sup> Oros., V, 12; Plut., G. Gracch., XI, XII.

<sup>(</sup>٦٥) عن الأحداب التي بدأت على هذا النحو وإنتبت بمأساة ألبمة ، أنظر :

Oros., V, 12; App., B.C., I, 24-26; Piut., G. Gracch., XVII-XVIII; [Victor] de Vir. III., 65; Festus, 310 L (Or. Rom. Frg., 2nd ed. p. 193); Liv., Ep., 61; Diod., XXXIV, 28 a; Velleius, II, 6, 5; Clc., Phili., VIII, 4, 14; in Cat., I, 2, 4; Sallust., B. Jug., XVI, 2; XXXI, 7; Pin., N.H., XXXIII, 3, 48; Heitland, II, pp. 317-20; C.A.H. IX, pp. 82 ff.; Scullard, 1970, p. 38.

في مناهضة هذا المشروع ، ولكنه كان من الحمق أن يستمع لنصيحة المتهورين من بطانته ويكون لنفسه حرساً خاصاً من أكثر أنصاره وفاء له . ذلك أنه لم يابث أن وقع بين أنصار جايوس وخصومه شجار قُتل في أثنائه رجل يدعى أنتوليوس ( Antylins ) كان أحد مساعدي القنصل أوبيميوس . وقد استغل خصوم جايوس هذا الحادث العابر لإثارة الرأي العام ضده للقضاء عليه وعلى أنصاره قضاء مبرماً . ذلك أن أولئك الحصوم نظموا لحثة القتيل موكباً طاف بأرجاء روما ومر بالسناتو حيث حمسل أوبيميوس على جايوس وأعوانه حملة شعواء . وقد اعتبر السناتو هذا الحادث وليلاً على نية مبيتة للقيام بفتنة مسلحة ، وتبعاً لذلك أصدر للقنصل أوبيميوس قراراً لحماية الدولة . وهذه هي أول مرة نعرف عن يقين أن السناتو أصدر فيها مثل هذا القرار وكان يسمى « قرار السناتو الخاص بضرورة الدفاع عن الدولة (senatus consultum de republica defendenda) الى أن أصبح يعرف عادة باسم « قرار السناتو النهائي » (senatus consultum ultimum) يعرف عادة باسم « قرار السناتو النهائي » (senatus consultum ultimum) منذ أطلق يوليوس قيصر عليه هذه التسمية في كتابه عن الحروب الأهلية (٢٦) منذ أطلق يوليوس قيصر عليه هذه التسمية في كتابه عن الحروب الأهلية (٢١) .

ولما كانت السُنة التي اتبعها السناتو في هذه المناسبة ودأب على استعمالها في مناسبات أخرى سُنة بالغة الأهمية بسبب ما ترتب عليها من عواقب وخيمة وما أثارته من جدل عنيف طوال الفترة الباقية من عهد النظام الجمهوري الروماني ، فإنه يجدر بنا الوقوف هنيهة لمناقشة هذه المسألة . وأما عن نص القرار الذي أصدره السناتو في هذه المناسبة فإن شيشرون عند استشهاده بهذا القرار في خطبتين من خطبه المشهورة يمدنا بصيغتين لهذا القرار ، وإحداهما هي : لا بناء على ما عرضه القنصل لوقيوس أوبيميوس عن حالة الدولة قرر أعضاء السناتو فيما يخص هذه المسألة أنه يجب على القنصل لوقيوس أوبيميوس القنصل لوقيوس أوبيميوس أن يحمى الدولة » (١٧) .

<sup>(66)</sup> Caes., B.C., I, 5, 3

<sup>(67)</sup> Cic., Philip., VIII, 4, 4.

(Quod L. Opimius consul verba fecit de re publica de ea re ita consuerunt uti L. Opimium consul rem publicam defenderet.)

والصيغة الأخرى هي : « قرر السناتو أن يعني القنصل لوقيوس أوبيميوس بألا يصيب الدولة أي مكروه » (٦٨) .

(Decrevit quondam senatus, ut L. Opimus consul videret ne quid res publica detrementi caperet.)

وعند حديث صالوستيوس عن القرار الذي اتخذه السناتو بمناسبة الثورة المسلحة التي قام بها قاتيلينا ( Catilina ) في عام ٦٣ ق.م. يعطينا الصيغة التالية لنص قرار السناتو يومثذ: «قرر السناتو أن يتخذ القنصلان ما يلزم من إجراء كيلا يصيب الدولة أي مكروه (١٩٥).

(...senatus decrevit darent operam consules ne quid res publica detrimenti caperet.)

وفي سياق حديث يوليوس قيصر عن الحلاف الذي نشب بينه وبين السناتو يروي كيف أن السناتو رفض إنهاء الحلاف ودياً ولجأ الى إصدار وقراره النهائي ، وأن السناتو كان لا يلجأ الى اتخاذ مثل هذا القرار في الماضي إلا حين كانت روما على وشك الدمار وكان الناس جميعاً قد فقدوا الأمل في إنقاذها من جرأة الأشرار ، وأن القرار الذي اتخذه السناتو قبل نشوب الحرب الأهلية كان نصه : « ... أن يتخذ القنصلان والبرايتورس وترابنة العامة وكل القناصل السابقين الموجودين بالقرب من المدينة ما يلزم من إجراء لحماية الدولة من أن يصيبها أي مكروه ، (٧٠) .

(...dent operam consules, prnetores, tribuni plebis quique pro consulibus sint ad urbem ne quid res publica detrimenti capiat.)

ويتبين من دراسة هذه الصيغ ثلاثة أمور : وأحدها هو أنه اذا كانت الصيغة الثانية على الصيغة الثانية على

<sup>(68)</sup> Cic., in Cat., I, 2, 4.

<sup>(69)</sup> Sallus., B. Jug., XXIX, 2.

<sup>(69)</sup> Sallust., B. Jug., XXIX, 2.

حين أن هذه الصيغة تقرب من الصيغتين اللتين أوردهما على التعاقب صالوستيوس ويوليوس قيصر ، فإن مضمون هذه الصيغ الأربع جميعاً متماثل وهو ضرورة دفع الأذى عن الدولة . والأمر الثاني هو أنه في أول الأمر كان القرار يوجه الى أحد القنصلين فقط مثل القرار الذي صدر ضد جايوس جراكوس ثم حدث تطور فأصبح القرار يوجه الى القنصلين معاً مثل القرار الذي صدر ضد قاتيلينا ، وبعد ذلك حدث تطور آخر فأصبح القرار يوجه الى القنصلين والبرايتورس وترابنة العامة والقناصل السابقين . وتدل عبارات قيصر على أن هذا التطور الأخير كان قد أصبح مألوفاً قبل القرار الذي صدر ضده .

والأمر الثالث هو أن هذه الصيغ جميعاً صيغ غامضة مبهمة لا تنص صراحة على تعطيل الدستور أو إباحة إغفال أي تشريع من التشريعات القائمة ، غير أن هذه الصيغ تنم عن إحساس السناتو بأن سلامة الدولة معرضة للخطر وتستحث القنصل أو القنصلين وغيرهما على درء الخطر بكل وسيلة ممكنة ، كما أنها تنطوي ضمناً على تأييد أي إجراء تقتضيه الظروف . وهنا يجب أن للاحظ حقيقتين : وإحداهما هي أن المحافظة على استتباب الأمن والنظام في الدولة كانت أهم واجبات القناصل بمقتضى سلطتهم التنفيذية (imperius) المخولة لهم ، ولكن في نطاق ما رسمه الدستور . والحقيقة الأخرى هي أن السناتو لم يكن دستورياً إلا هيئة استشارية لا تملك أكثر من أن تقرّرح على الجمعية الشعبية المختصة إصدار تشريعات جديدة أو إلغاء تشريعات قائمة ، وتبعاً لذلك فإنه كان لا يحق للسناتو أن يمنح ما لا يملك ، أي أنه لم يكن من حق السناتو تعطيل اللستور أو تخويل القناصل سلطات تجاوز الحدود التي وضعتها التشريعات لمدى استخدام سلطتهم التنفيذية . وهذه الحدود قد فرضتها التشريعات المتعاقبة التي منعت القناصل والبرايتورس الحاليـــين والسابقين من استخدام السلطة العسكرية داخل روما وكفلت حق المواطنين في استثناف أحكام الاعدام أمام الشعب ، وذلك فضلاً عن التشريع الذي أصدره جايوس مؤخراً وقضى بألا يحق إصدار حكم يمس حياة أي مواطن روماني إلا من محكمة أمر الشعب بتشكيلها كما قضى بنفي أي حاكم ينفذ عقوبة الإعدام في أي مواطن روماني دون صدور حكم من محكمة تملك هذا الحق. ومعنى ذلك أنه سواء من الناحية الدستورية أم من الناحية النظرية البحت لم يكن يجوز سواء لقرار السناتو النهائي أن ينطوي على أكثر من التنبيه الى قيام حالة خطيرة تقتضي المواجهة بهمة ونشاط، أم للقناصل أن يستمدوا من هذا القرار تفويضاً بممارسة سلطات أوسع مما سمح به الدستور.

بيد أنه من الناحية العملية، لا جدال في أن الضرورات تبيح المحظورات ولا في أنه كان من حق الدولة الرومانية أن تحمي نفسها من المخاطر بكل وسيلة ممكنة تقتضيها الظروف. ومعنى ذلك أنه اذا تفاقمت أزمة من الأزمات بحيث أصبح من المتعذر معالجتها بالوسائل العادية ، فإنه لم يكن هناك مفر من قيام شخص مسؤل أو هيئة مسؤلة بالتنبيه الى قيام حالة الحطر ليكون ذلك من ناحية إنذاراً للذين يتهددون سلامة الدولة بأنه اذا فشلت الوسائل العادية لوضع الأمور في نصابها فإنه ستستخدم كل وسيلة أخرى ، ومن ناحية أخرى حافزاً للقناصل على عدم ادخار أي وسع لدرء الحطر عن الدولة وكذلك مبرراً لاتخاذهم الإجراء الضروري لوضع الأمور في نصابها وإن اقتضى ذلك مبرراً لاتخاذهم الإجراء الضروري لوضع الأمور في نصابها وإن اقتضى ذلك غير الدستورية إلا القدر الذي يكفل القضاء على الحطر ثم تصريف الأمور غير الدستورية إلا القدر الذي يكفل القضاء على الحطر ثم تصريف الأمور بالأساليب الدستورية .

ولنر الآن كيف نفذ أوبيديوس القرار النهائي للسناتو . لقد كان أول ما فعله أوبيميوس هو أنه دعا أعضاء السناتو وأتباعهم وعبيدهم الى تسليح أنفسهم . وفي وجه الخطر الذي انطوى عليه هذا التهديد انقسم رأي الجانب الآخر أول الأمر ، إذ أن فلاقوس كان يرى مقابلة القوة بمثلها على حين أن جايوس كان يفضل عندئذ فيما يلوح الاستسلام والعزوف عن استخدام القوة . بيد أنه عندما دعا أوبيميوس هذين الزعيمين الى المثول أمام السناتو

وأدرك جايوس النتيجة المحتومة للاستجابة الى مثل هذه الدعوة ، نزل عند رأي فلاقوس ولم يلبث هذان الزعيمان وأنصارهما أن استولوا على تل أفنتينوس للاعتصام به . ومع ذلك فإنه قبل وقوع المحظور بكلت محاولة أخيرة للتفاهم عن طريق ابن فلاقوس ، ولكنه إزاء رفض الزعيمين أن يضعا نفسيهما في قبضة القنصل والسناتو وإزاء إصرار القنصل على ألا يتفاوض إلا مع الزعيمين الكبيرين نفسيهما ضاع كل أمل في فض النزاع سلمباً . فقد اقتحم أوبيميوس تل أفنتينوس بالقوة التي أعدها ، وفي أثناء الاشتباك الذي وقع لتي فلاقوس وابنه وجايوس وكثيرون غيرهم مصرعهم وألقي القبض على كثيرين آخرين وأودعوا السجن . ولم يكتف أوبيميوس بذلك بعد أن قصم ظهر الفتنة بل إنه أمر بإعدام السجناء . وهكذا راح ضحية هذه التصرفات حوالي وحوالي وحت رواية بلوتارخ عن ذلك .

وبعد المذبحة وإلقاء جثت ضحاياها في نهر التيبر، قام أوبيميوس بمراسيم دينية لتطهير المدينة من الدماء التي خضبتها وأعاد بناء معبد إلهة الوفاق (Concordia) وسجل عليه نقشاً نصه «معبد الوفاق من عمل أوبيميوس» ويحدثنا بلوتارخ بأنه ذات ليلة كتب مجهول تحت هذا النقش عبارة نصها «أقام الشقاق معبداً للوفاق» (٧١).

وفي ضوء الاعتبارات العملية يجب أن يبنى الحكم على تصرفات أوبيميوس على ثلاثة أسس وهي: أولاً — هل بلغت الأزمة في حقيقة الأمر حد الحطورة الذي زعمه أوبيميوس وأثار مخاوف السناتو؟ وثانياً — إذا كان ذلك صحيحاً هل التزم أوبيميوس بألا يمارس إلا القدر الضروري من الإجراءات غير الدستورية للقضاء على الحطر وبعد ذلك لجأ الى تصريف الأمور بالأساليب الدستورية؟ وثالثاً — أكانت فعلاً تصرفات أوبيميوس موجهة الى الحفاظ على سلامة الدولة؟ (٧٢).

<sup>(71)</sup> Plut., G. Gracch., XVII.

<sup>(72)</sup> C.A.H., IX, pp. 86-7.

اذا سلمنا جللاً بأن إقدام جايوس على تكوين حرس خاص وقتل أنتوليوس مساعد أوبيميوس ثم قيام جايوس وفلاقوس وأنصارهما بالاعتصام بتل أفنتينوس ورفض هذين الزعيمين الاستجابة الى أمر القنصل بالمئول أمام السناتو أعمال يمكن اعتبارها بداية لثورة مسلحة تتهدد سلامة الدولة وتقتضي مقابلة القوة بمثلها فإنه لا غبار على مسلك أوبيميوس في سفك دماء مواطنين رومان دون محاكمة لأن ذلك كان النتيجة الطبيعية لاستخدامه القوة في اقتحام تل أفنتينوس من أجل ضرورة القضاء على الثورة في مهدها ، وكذلك لا غبار على جمعية القبائل التي برأت أوبيسيوس في عام ١٢٠ ق.م. من تهمة استخدام وسائل عنيفة غير دستورية في القضاء على ثورة مسلحة لم تكن هناك وسائل أخرى لإخمادها ، وذلك على أساس أن الثاثرين بشهرهم السلاح في وجه الدولة أصبحوا تلقائياً أعداءها (hostos) وتبعاً لذلك فقدوا التمتع بحقوق المواطنين الدستورية .

ولو أن أوبيميوس وقف عند هذا الحدثم قدم الذين ألقي القبض عليهم للمحاكمة لربما أمكن القول بأن خطورة الموقف كانت تبرر تجاوز القنصل نطاق سلطته الدستورية، وبأن تصرفاته لم تكن موجهة إلا الى الحفاظ على سلامة الدولة. بيد أنه بعد اقتحام تل أفنتينوس وقتل زعماء الثورة ونفر من الثائرين وإلقاء القبض على عدد كبير منهم - أي بعد تبديد شمل الثائرين وقصم ظهر الثورة - أعدم أوبيميوس ذلك العدد الكبير من السحناء دون عاكمة ودون إتاحة الفرصة لهم لاستئناف حكم الإعدام أمام الشعب. وهذا إجراء عسفي غير دستوري لا يبرره بأي حال أنه مستمد من قرار السناتو النهائي، لأنه إذا جاز أن الاعتبارات العملية كانت تبيح للسناتو أن يدعي لنفسه حق تخويل القناصل سلطات غير دستورية لمواجهة الحطر، فإنه بعد لنفسه حق تخويل القناصل سلطات غير دستورية لمواجهة الحطر، فإنه بعد انقضاء حالة الحطرلم يعد هناك أي مبرر على الإطلاق لتحاوز حدود الدستور: ولا ينهض دليلاً على سلامة هذا الإجراء أن جمعية القبائل برأت ساحة أوبيميوس في عام ١٢٠ ق.م.

برغم أنه أعدم مواطنين رومان دون محاكمة ودون أي مبرر يخشى منه على سلامة الدولة بعد القضاء على الثورة ، سنراها تقرر في عام ٥٨ ق.م. نفي شيشرون لأنه حين كان قنصلا وواجهته ظروف أشد خطورة أعدم عوافقة السناتو وبعد صدور قرار السناتو النهائي له بضعة مواطنين ثبت عليهم تكوين موامرة واسعة النطاق بل ذهبوا في تآمرهم الى حد مفاتحة إحدى قبائل الغال لمساعدتهم على قلب نظام الحكم بقوة كبيرة مسلحة . وهذا التناقض العجيب في موقف جمعية القبائل إزاء أوبيميوس وإزاء شيشرون إن دل على شيء فهو يدل على مدى جهل العامة بالتشريعات والقواعد الدستورية ومدى استعدادهم للوقوع فريسة سهلة لعوامل الحوف من البطش أو الإغراء بالوعود المعسولة ، أو بعبارة أخرى على أنه لا يجوز الاعتداد برأي جمعية القبائل في المسائل الدستورية .

والواقع ان إقدام أوبيميوس على إعدام السجناء إذ يدينه كما يدين جمعية القبائل التي برأته يدل على أن الهدف لم يكن مجرد الحفاظ على سلامة اللولة ، ويلقي الشك على مدى خطورة الأزمة ويوحي بأن أوبيميوس وأعضاء السناتو اتخذوا من حادث قتل أنتوليوس فرصة للتنكيل بخصومهم والقضاء عليهم قضاء مبرما ، ولا سيما إذا أخذنا في الاعتبار أن الاعتصام بتل أفنتينوس ورفض جايوس وفلاقوس تنفيذ أمر القنصل بالذهاب الى السناتو كانا تاليين لصدور قرار السناتو النهائي . ومعنى ذلك أنه عندما أصدر السناتو قراره النهائي لم يكن قد حدث إلا أمران : وأحدهما هو أن جايوس كون لنفسه حرساً خاصاً ، وهذا في حد ذاته لم يكن تصرفاً غير مشروع ، والأمر الآخر مو مقتل أنتوليوس ، ولم يكن ذلك أكثر من جريمة قتل عادية في الانتقام عابر . ولو أنه لم تتملك أوبيميوس وأعضاء السناتو رغبة جامحة في الانتقام من خصومهم وقطع دابرهم لما كلفهم إلا قدر يسير من الحكمة لتهدئة الحال ،

وقد كان قرار جمعية القبائل بتبرئة أوبيميوس قراراً بالغ الخطورة لأنه

انطوى على الاعتراف صراحة بحق القناصل في تجاوز نطاق سلطتهم الدستورية استناداً على قرار غامض يصدره السناتو، وكذلك الاعتراف ضمناً بحق السناتو في إصدار مثل هذا القرار كلما دعت الضرورة. وقد ترتبت على ذلك نتيجتان خطيرتان: وإحداهما هي أن تصرفات أوبيميوس أصبحت سابقة لتحرر سلطة القناصل التنفيذية من كل قيد على مدى استخدامها ، وتبعاً لذلك الضرب عرض الحائط بحق تمتع به المواطنون منذ أربع قرون تقريباً وهو حق الاستئناف ( provocatio ) وكذلك بتشريع جايوس الذي أُريد به حماية المواطنين من محاكم السناتو غير العادية وجعل الشعب وحده هو صاحب الحق في إصدار أحكام تمس حياة المواطنين . والنتيجة الأخرى هي أن القرار الذي أصدره السناتو لأوبيميوس أصبح كذلك سابقة لقرارات مماثلة اتخذ منها السناتو وسيلة جديدة تخلف محاكمه غير العادية في الانتقام من خصومه . ومعنى ذلك أن قرار السناتو النهائي أصبح بمثابة إعلان للأحكام العرفية وأنه بمقتضى هذا القرار أصبحت تضفي على الحكام المكلفين بوضع الأمور في نصابها كل السلطات التي كانت في الماضي تمنح للدكتاتور وهو وحده الذي كانت تصرفاته معفاة من التعطيل بحق الترابنة في الاعتراض ( intercessio ) ويملك حق إعدام المواطنين دون محاكمــة ودون استثناف (۷۳)

ويدل على السلطات الهائلة التي اكتسبها قرار السناتو النهائي على هذا النحو ما يرويه صالوستيوس بصدد حديثه عن القرار النهائي الذي أصدره السناتو لشيشرون ضد قاتيلينا في عام ٦٣ ق.م. — أي بعد حوالي ستين عاماً من الأحداث التي نحن بصددها الآن — فهو يقول (٧٤) إنه و وفقاً لما جرى

<sup>(</sup>٧٣) أنظر:

C.A.H., IX, pp. 82-9; C. Wirszubski, Libertas as a Political Idea at Rome, pp. 55 ff.; F. A. Marsh, 3rd ed., 1963, pp. 69-70, n. 1 p. 413; A.W. Lintott, Violence in Republican, Rome, 1968, pp 149 ff. (74) Sallust., B. Cat. XXIX, 3.

عليه العرف الروماني كانت السلطة الممنوحة للقنصل على هذا النحو سلطة لا تحد ، فقد كانت تخوله حشد جيش وإعلان حرب وفرض أي التزام على الحلفاء والمواطنين سواء بسواء واستخدام سلطته التنفيذية كاملة في الداخل وفي الخارج وإصدار الحكم بأقصى عقوبة ... ». وانطلاقاً من هذا العرف فيما يبدو نادى شيشرون (٥٠) بمبدئه المشهور القائل بأن «سلامة الأمة » فيما يبدو نادى شيشرون اتكون هي «القانون الأعلى » ( Salus populi ) يجب أن تكون هي «القانون الأعلى » ( Suprema lex ) الذي يتعين على الأقل على من بيدهم السلطة التنفيذية العليا ( Summum ) مراعاته . ولا جدال في أن هذا المبدأ متأثر بموقف شيشرون من مؤامرة قاتيلينا ، وما أبعد الفارق بين موقف كل من شيشرون وأوبيميوس من الظروف التي واجهت كل منهما .

### سادساً ــ الأخوان تيبريوس وجايوس جراكوس في ذمة التاريخ

إنصافاً للأخوين جراكوس وكذلك إنصافاً للتاريخ لا بد من أن نفرق بين ذات تشريعاتهما وبين الأساليب التي توسلا بها لاستصدار هذه التشريعات وتنفيذها والنتائج التي ترتبت على تشريعاتهما وأساليبهما ولعلنا بذلك نستطيع التوصل الى حكم أدنى الى الحقيقة مما توصل إليه مناصروهما من ناحية وقادحوهما من ناحية أخرى ، فهما ليسا إلا مصلحين نحلصين في نظر الفريق الأول ورجلين ثوريين في نظر الفريق الثاني .

لقد عرفنا كيف أن تيبريوس عُني بإعادة بناء الطبقة الوسطى عن طريق منح المواطنين الفقراء الذين ازدحمت بهم روما – وكان من بينهم أعداد كبيرة من المتعطلين أو أشباههم – إقطاعات زراعية من الأرض العامة التي كانت في حيازة الأثرياء. وقد كان أحد أهداف جايوس متابعة عمل أخيه في إعادة بناء الطبقة الوسطى ، بيد أنه فيما يبدو عندما لاحظ أن الجانب الأكبر

<sup>(75)</sup> Cic., de Leg., III, 3, 8.

من الأرض العامة التي كان يمكن توزيعها قد استنفد عمد الى أن ينشىء للمواطنين مستعمرات قصد ببعضها على الأقل تهيئة الفرص للنشاط التجاري.

ولا جدال في أن الأخوين كانا ينشدان بإخلاص معالجة أزمة خطيرة ، هي أزمة انهيار الطبقة الوسطى وازدحام روما بالمتعطلين، ولا في أنهما نجحا في التخفيف من وطأة هذه الأزمة بقدر ذلك العدد الكبير من المزارعين والمستعمرين الذين أتاحا لهم فرص ممارسة حياة جديدة . بيد أنه من الإسراف في الرأي القول بأن الأخوين نجحا في حل المشكلة أو أنه كان من شأن تشريعاتهما التي استهدفت حل هذه المشكلة النجاح في حلها على المدى الطويل ، فقد كان المصير المحتوم لهذه التشريعات هو الفشل. ذلك أن ممارسة الزراعة يتطلب قدرة على العمل الجاد الدؤوب وتحمل حياة الريف الرتيبة، على حين أن أغلب المزارعين الجددكانوا يفتقرون الى هذه القدرة والى روح الجحد والعمل بسبب ما ألفوه في روما من ذلك اللون من حياة البطالة والكسل والتمتع بمباهج العاصمة . واذا أضيف الى ذلك الافتقار الى المال اللازم لاستثمار الأرض نستطيع أن نتصور لماذا عندما أبيح لأرباب الإقطاعات بيع إقطاعاتهم با در الكثير ون منهم الى ذلك وهرعوا الى روماً . ومن ناحية أخرى كان من شأن حرمان كبار المزار عين جانباً من أرض الحيازة فضلاً عن الأساليب التي اتبعها الأخوان استثارة نقمة الكثيرين من ذوي النفوذ لمحاربة هذه التشريعات والحيلولة دون نجاحها . ولا يقل عن ذلك شأناً أنه قد ترتب على تنفيذ قانون الأراضي الذي استصدره تيبريوس إثارة مشكلة الحلفاء بعواقبها الوخيمة. وإن دل ذلك كله على شيء فهو يدل على أن تيبريوس برغم صدق نيته في معالجة أزمة خطيرة لم يتدبر الأمر تدبيراً كافياً ولم يحسن تقدير ظروف عصره. واذا كان هذا يبرر اتهام تيبريوس بالتهور والمثالية الحيالية ، فإنه لا يبرر اتهامه بأنه كان زعيماً غوغائياً ( demagogue = popularis ) لم يستهدف إلا تصيد أصوات الناخبين ليتمكن من تجديد إعادة انتخابه .

ولعل أن قانون القمح كان أهم تشريعات جايوس الاقتصادية والاجتماعية

ولا شك في أنه أدى بهذا القانون خدمة جليلة برغم أنها ألقت على كاهل الخزانة العامة عبثاً ثقيلاً ربما كانت الرغبة في تخفيف وطأنه أحد العوامل في استصداره قانون جباية ضرائب ولاية آسيا . ولا شك ايضاً في أنه كسب عن طريق هذين القانونين تأييد العامة وتأييد الفرسان وهم الذين تصور أنه دعم تأييدهم له بقانون اختيار محلفي محكمة الابتزاز من طبقتهم .واذا كان الشك سيظل قائماً حول مدى ارتفاع مستوى القضاء من جراء هذا القانون ، فإنه لا سبيل الى الشك في أنه لم يكن من شأن هذين القانونين مراعاة صوالح أهالي الولايات وإن كان من شأنهما تقوية الفرسان وجعلهما طبقة قوية منافسة لطبقة السناتو . ولعل أن هذا كان أهم ما استهدفه جايوس من وراء هذين القانونين ليكسر شوكة السناتو وهو الذي طالما طغي وعجز عن حل مشاكل الدولة . ولا جدال في أن جايوس أراد مخلصاً معالجة مشكلة خطيرة هي مشكلة الحلفاء ليزيل مظالم صارخة ويحقق وحدة إيطاليا السياسية ويدعم الحكم الشعبي ، ولكنه لسوء حظ الحميع فشل جايوس في تحقيق هذا الهدف النبيل بسبب أنانية أكثر فئات المجتمع الروماني وقصر نظرها وتخلفها الفكري ، مما يدل على أن جايوس بدوره لم يحسن تقدير ظروف عصره. واذا كان لا جدال في ان التشريعات التي استصدرها جايوس أكسبته أنصاراً كثيرين ولا في أنه لوكان قد نجح في استصدار قانون بمشروعه الخاص ىالحلفاء لأكسبه ذلك أنصارًا آخرين ، فإنه مع ذلك يصعب المهام جايوس بأنه استصدر أو سعى الى أن يستصدر أي تشريع كان هدفه الوحيد دعم نفوذه الشخصي دون تأدية خدمة لوطنه .

بيد أنه مما يجدر بالملاحظة أن النتائج غبر المباشرة لقوانين الأخوين جراكوس والأساليب التي اتبعاها لاستصدار هذه القوانين كانت أبعد منها أثراً وأخطر شأناً. فقد كانت إحدى النتائج غير المباشرة لقانون الأراضي الذي استصدره تيبريوس التعجيل بظهور مشكلة الحلفاء مما حدا بفلاقوس ثم جايوس الى محاولة معالجتها ولكن دون طائل. وكان من شأن فشلهما

تفاقم هذه المشكلة بحيث أنها احتلت مكاناً هاماً بين أحداث الحقبة التالية ولم تحل إلا رغم أنف الرومان عندما امتشق الحلفاء الحسام ضد روما في عام ٩٠ ق . م .

وكانت إحدى نتائج قانوني جايوس الخاصين بالمحلفين وجباية ضرائب آسيا ان طبقة الفرسان أصبحت قوة سياسية نشبت بينها وبين طبقة النبلاء منافسة شديدة. وسواء أكان جايوس قد قدر أم لم يقدر عواقب منافسة هاتين الطبقتين ، فإن هذه المنافسة أسهمت في از دياد الحياة السياسية اضطراباً على اضطراب. ذلك أن طبقة الفرسان منتحت سلطة قضائية استمدت منها نفوذاً سياسياً كبيراً دون أن تُحمل أية مسئولية ، وكان ذلك أمراً بالغ الحطورة لأن هذه الطبقة كانت طبقة رجال أعمال لا يعنيها إلا صوالحها المادية . وإزاء تصدي النبلاء للفرسان بدعوى الحرص على الصالح العام أو على الأصح بدافع النقمة على الفرسان لأنهم خلفوهم في عضوية محكمة استرداد الأموال المبتزة ثم احتكروا المحاكم الدائمة الجديدة التي أنشئت بعد ذلك ، اصطدمت هاتان الطبقتان اصطداماً عنيفاً إلا حينما كان تورط الزعماء الشعبيين في أعمال العنف تنهدد صوالح هاتين الطبقتين فيرغمهما ذلك على التقارب .

والأساليب التي اتبعها تيبريوس لاستصداره قانون الأراضي وتنفيذه ، والتجاء الأخوين إلى إعادة تولي تريبونية العامة دون انقطاع لتنفيذ برنامجيهما ، واشتراك تيبريوس وجايوس في لجنة تنفيذ قانون الأراضي ، وتولي جايوس بنفسه تنفيذ قانون الطرق – انطوى ذلك كله على تحدي هيمنة السناتو على مقاليد الأمور وكذلك على الحروج على الأوضاع الدستورية . وقد كانت بداية الحطر الحقيقي عندما أغفل تيبريوس و فيتو و زميله أو قتافيوس ثم عزل هذا الزميل المعارض فقد . كان معنى ذلك من ناحية ليس فقط الحروج على العرف والتقاليد بل أيضاً تحدي هيمنة السناتو بحرمانه الوسيلة الوحيدة الفعالة التي كان عن طريقها يستطيع وقف أي تشريع لا يقره وكبح جماح جمعية القبائل عن طريقها يستطيع وقف أي تشريع كا يورانة العامة أبواقاً لتنفيذ رغبات حفاظاً على هيمنته ؛ ومن ناحية أخرى جعل ترابنة العامة أبواقاً لتنفيذ رغبات

الجماهير ؛ ومن ناحية ثالثة إسناد تصريف أمور الدولة الى جمعية القبائل بتوجيه أي تريبون من ترابنة العامة يتمتع بشعبية كبيرة تتيح له تجديد انتخابه للتريبونية طالما احتفظ بشعبيته .

وقد كان هذا الاتجاه مدعاة لخوف حقيقي لأنه كان اتجاهأ خطرأ نحو أسوأ أنواع الديمقراطية . فقد سبق أن أوضحنا أنه في هذا الوقت كان أكثر من يوُّمون اجتماعات جمعية القبائل عادة هم حثالة الأمة الرومانية أو بعبارة أخرى غوغاء روما . ولا يمكن أن يزعم أحد أن هذه الغوغاء كانت تمثل الأمة الرومانية أو أنها كانت أقدر من السناتو على تصريف شئون الدولة ، أو أنه كان هناك أي سبيل الى ضمان أن يوجد دائماً بين ترابنة العامة رجال من طراز تيبريوس وجايوس يكون في وسعهم أن يحسنوا توجيه جمعية القبائل بفضل إخلاصهم ونبل أهدافهم وصدق عزيمتهم في خدمة صوالح الوطن بقدر ما تسعفهم مداركهم حتى لا تنحدر الديمقراطية الى حكم الرعاع على نحو ما انحدرت اليه في أثينا بسوء زعامة قليوفون ( Cleophon ) الهوجاء بعدما ارتفعت اليه بفضل زعامة بريقلس الرشيدة . وقد رأينا كيف أنه مع وجود تريبون العامة المخلص النزيه جايوس جراكوس الذي أكسبته خدماته شعبية كبيرة نجح زميله تريبون العامة ليفيوس دروسوس في تقويض أركان هذه الشعبية وتوجيه جمعية القبائل كيفما أراد بفضل مشروعات جذابة مغربة. ورأينا كذلك كيف أن هذه الجمعية بتبرأتها أوبيميوس-جلاد عام ١٢٢ ق . م . أضفت على تصرفاته غير اللستورية وضمناً على قرار السناتو النهائي ثوباً فضفاضاً من المشروعية ترتبت عليه نتائج خطيرة. وحسبنا أنه بهذه التبرئة أضاعت الجمعية حق الاستثناف الذي تمتع به المواطنون طويلاً وكافحوا من أجله كفاحاً مريراً ، وفي الوقت نفسه أهدرت الجمعية الحق الذي أعطاه جايوس للشعب في ألا يصدر غير الشعب أحكاماً تمس حياة المواطنين . وذلك كله ينهض دليلاً قاطعاً على عدم صلاحية جمعية القبائل لتصريف أمور الدولة دون رقابة فعالة عليها.

ولا جدال في أن السناتو قد أثبت أنه لم يعد جديراً بهيمنته على مقاليد الحكم ، بيد أن إضعاف مركزه في وقت تواجه فيه البلاد سلسلة من المشاكل ولا توجد هيئة أخرى تستطيع أن تخلفه بجدارة لم يكن من شأنه إسداء أية خدمة للبلاد . وإذا جاز القول بأن بر نامج الأخوين جراكوس لم يتضمن أصلاً تعديل الدستور أو الحروج عليه وانما جاء ذلك نتيجة لمعارضة السناتو الهوجاء، فإن تخطي الأخوين للسناتو منذ البداية وتوجههما بمشروعات قوانينهما مباشرة الى جمعية القبائل ينم عن سياسة مبيئة لتغيير الأوضاع القائمة أو بعبارة أخرى عن تحد مقصود لسيطرة السناتو ونقل سيطرته الى جمعية القبائل وهي التي لم عن تحد مقصود لسيطرة السيطرة . واذا أضيفت الى ذلك تصرفاتهما الأخرى تكن أهلا لممارسة هذه السيطرة . واذا أضيفت الى ذلك تصرفاتهما الأخرى فإنه يصعب عدم وصف مسلكيهما بالثورية . ولا يعفيهما من ذلك : الدفع بأنهما في حماسهما لتنفيذ مشروعات كانا مقتنعين بفائدتها قد دفعتهما المعارضة العقيمة الى الحروج على القواعد الدستورية .

وقد خرج السناتو من صراعه مع الأخوين جراكوس منتصراً بيد أن مكانته تزعزعت. ولا عجب في ذلك فقد كان يعيب السناتو أنانيته العمياء ، وعجزه الفاضح عن حل مشاكل الدولة التي أقام نفسه مهيمناً على شنونها ، وحرصه على سيطرته حرصاً دفعه الى ركب من الشطط في تصرفاته ، مماكان وبالا عليه وعلى البلاد بأسرها . ذلك أن السناتو قابل تحدي تيبريوس بوضع سابقة خطيرة حدا خصومه حدوها فيما بعد ، وهي سابقة الالتجاء الى العنف وسفك الدماء عند استحكام حلقات أزمة داخلية . وبعد ذلك قابل السناتو وسفك الدماء عند استحكام حلقات أزمة داخلية . وبعد ذلك قابل السناتو خطيرة العواقب، وهي سننة تخويل القناصل سلطات غير دستورية بمقتضى خطيرة العواقب، وهي سننة تخويل القناصل سلطات غير دستورية بمقتضى قراره النهائي . وسنرى كيف أنه اذا كان هذا السلاح الجديد قد أفلح مرارأ في وضع الأمور في نصابها واستعادة السناتو سيطرته من جديد ، فإنه حين شهر السناتو هذا السلاح على القائد المظفر يوليوس قيصر الذي كانت تسانده قوات أكبر من قوات الحكومة لم يرتد السلاح الى قلب السناتو فحسب بل

أيضاً الى قلب النظام الجمهوري بأسره .

وإزاء ما ترتب على اتجاهات الأخوين جراكوس من تنبيه العامة الى قوتهم وحقهم في ممارسة السلطة المستمدة من سيادة الشعب، وإزاء ما اتسمت به تصرفات السناتو من العجز والقصور والظلم والعنف، وازاء ما منحه الفرسان من سلطة سياسية لم يكن من شأن استعادة السناتو همينته على مقاليد الأمور استقر ار الأوضاع وعودتها الى سابق عهدها . فقد ترتب على ذلك كله انقسام البلاد قسمين متطاحنين يتألف أحدهما من الأخيار ( Optimates ) المحافظين ، ويتألف الآخر من فئتين غير متكافئتين : كانت إحداهما هي فئة الفرسان المعبيين ( Popalars ) التقدميين ، وكانت الفئة الأخرى هي فئة الفرسان ( Equites ) . وكانت فئة الشعبيين أوفر من فئة الفرسان عداً وأكثر منها ميلاً الى العنف والفوضى . بيد أن فئة الفرسان كانت أوفر من الشعبيين مالاً وتبعاً لذلك تخشى على صوالحها المادية من أعمال الشغب ، ومن ثم فإنها كانت وتبعاً لذلك تخشى على صوالحها المادية من أعمال الشغب ، ومن ثم فإنها كانت تقتضى ذلك (٢٦) .

ووسط هذا التطاحن الحزني وجد الإنتهازيون فرصتهم لتحقيق مآربهم الشخصية ، وتحكمت الصوالح الحاصة في تكييف مجرى الأحداث ، فلا عجب أن شاعت الرشوة وانتشر الفساد في كل طبقات المجتمع وهبط مستوى أداة الحكم هبوطاً شديداً . وإذ أصم « الأخيار » آذانهم عن إدخال أي تعديل على اللستور ، استمساكاً منهم بالأوضاع القائمة للحفاظ على مكانتهم وامتيازاتهم ، برزوا في خلال هذا الصراع في ثوب حماة اللستور المدافعين عن النظام الجمهوري .

<sup>(</sup>٧٦) راجع بصفة خاصة :

P.A. Brunt, The Equites in The Late Republic; in Deuxième Conf. Intern. d'Hist. Econ., 1962, pp. 131 ff.; C. Nicolet, L'Ordre Equestre, 1966; E. Badian, Roman Imperialism in the Late Republic, 1968, pp. 26 ff.; E.S. Gruen, Roman Politics, 1968, pp. 140 ff.

واذا وازنا بين الحدمات التي أداها فعلاً الأخوان تيبريوس وجايوس جراكوس وبين العواقب الوخيمة التي ترتبت على أعمالهما ، فإننا لا نتردد في القول بأن الميزان ليس في صالحهما . واذا كان يمكن أن يلتمس لهما بعض العذر بإلقاء التبعة على معارضيهم وكذلك على تهور العامة وأنانيتهم أنانية لا يكاد أن يعادلها إلا أنانية النبلاء ، فإن هذا يدينهما بعدم تقدير الأمور حق قدرها ، وهو ما يؤكده عدم تقدير هما لعواقب أعمالهما .

ومهما يختلف الباحثون في الحكم على هذين الرجلين ، فإنه لا خلاف في أن أعمالهما تعتبر بداية عهد من الصراع الدموي العنيف لعب فيه السناتو وجمعية القبائل وترابنة العامة والقواد العسكريون أدواراً بارزة الى أن قضى أغسطس على هذا العهد بإقامة نظام المواطن الأول ( Princeps ) أو بعبارة أخرى الحكم الملكي أو الإمبراطوري . وفي كنف هذا النظام ، بعد أن سئم الناس العنف والشغب وسفك الدماء ، لم يعد كل أولئك إلا أشباحاً باهتة يسيطر عليها الحاكم بأمره ويوجهها كيفما أراد .

# الفصل الترابغ

# الأحداث الداخلية والخارجية منذ مصرع جايوس جراكوس حتى أواخر القرن الثاني قبل الميلاد (١)

# ماريوس

# الاحداث الداخليـــة اولاً ــ محاكمات وأحداث ذات دلالات هامة

عندما أفاق أنصار جايوس من هول الكارثة التي أودت بحياته وحياة الكثيرين من مشايعيه ، صمموا على الثأر لزعيمهم وإخوانهم بمعاقبة أوبيميوس وتحدي ما انطوى عليه قرار السناتو النهائي . وتبعاً لذلك قام في عام ١٢٠ ق . م . تريبون العامة دقيوس سوبولو ( Decius Subulo ) باتهام أوبيميوس أمام جمعية القبائل . وقد سبق أن أوضحنا أنه اذا كان يمكن تبرير اقتحام أوبيميوس تل أفنتينوس للقضاء بكل وسيلة ممكنة على فتنة مسلحة قبل أن

 <sup>(</sup>١) المصادر والمراجع الرئيسية هي بوجه عام ذات المصادر والمراجع عن عصر الأخوين تيبريوس
وجايوس جراكوس المذكورة في الفصل الأول (أولا -- الحواشي ١ و ٢ و ٣). ويضاف الى
ذلك ما سيأتي ذكره في حينه.

يستشري خطرها ، فإنه بعد القضاء على هذه الفتنة في مهدها ، فإنه لم يكن هناك ما يبرر إقدام أوبيميوس على أن يعدم دون محاكمة ذلك العدد الكبير من المواطنين الذين ألقي القبض عليهم ودون إعطائهم فرصة للاستئناف ، فقد كان مثل هذا الإجراء إجراء غير مشروع لأنه يتعارض مع حق الاستئناف وكذلك مع قانون جايوس جراكوس الذي قضى بعدم جواز إصدار حكم يمس حياة المواطنين إلا من محكمة أذن الشعب بتشكيلها . وبرغم ذلك برئت ساحة أوبيميوس (٢) . ومن الدلائل على الانهيار الخلقي أن جايوس جاربو وهو الذي كان في الماضي صديق جايوس جراكوس ثم هجر جانبه وكوفىء على الذي كان في الماضي حديق جايوس جراكوس ثم هجر جانبه وكوفىء على حاراً عن أوبيميوس ولا في الذهاب الى حد القول بأن جايوس جراكوس خلقى عصرعه جزاء عادلاً "(٢) .

وقد سبق أن أوضحنا أيضاً ما كانت لتبرئة أوبيميوس من دلالات يمكن تلخيص أهمها في الاعتراف صراحة بحق القناصل في تجاوز نطاق سلطتهم الدستورية استناداً على قرار غامض يصدره السناتو ، وكذلك الاعتراف ضمناً بحق السناتو في إصدار مثل هذا القرار كلما اقتضت الظروف ذلك . ولم يكتف السناتو بفوزه بهذا النصر البالغ الأهمية ، ذلك أنه لم يلبث في العام نفسه (عام ١٢٠ ق . م . ) أن أحرز نصراً آخر عندما نجحت تدابيره وتمكن تريبون العامة لوفيوس قالبورنيوس بستيا ( Bestia ) من حث جمعية القبائل على إصدار قرار (ع) يقضي بأن يُستدعى من المنفى بوبليوس بوبيليوس لايناس وهو الذي كان أول ضحايا قانون جايوس جراكوس الذي أريد به حماية المواطنين من محاكم السناتو غير العادية ولذلك قضى بعدم جواز إصدار حكم يمس حياة المواطنين إلا من محكمة أذن الشعب بتشكيلها كما

<sup>(2)</sup> Liv., Ep., 61; Cic., de Orat., II, 25, 104-6; 30, 132; 39, 165; 40, 169-70;C.A.H., IX, pp. 85 ff., 93.

<sup>(3)</sup> Cic., de Orat., II, 25, 106; 39, 165; 40, 170.

<sup>(4)</sup> Cic., Brut., 34, 128.

قضى بنفي أي حاكم ينفذ عقوبة الإعدام في أي مواطن روماني دون صدور حكم من محكمة تملك حق إصدار مثل هذا الحكم .

بيد أنه في العام التالي (عام ١١٩ ق. م.) تلقى « الأخيار » ( Optimates ) لطمتين . ذلك أنهم عندما أرادوا معاقبة دقيوس سوبولو على تحديهم بالهام أوبيميوس ودبروا تقديمه للمحاكمة بتهمة ابتزاز الأموال ، نجح دقيوس في كسب تأييد الفرسان وبرأه محلفوهم من التهمة (٥) .

وفي هذا العام أيضاً ثأر الشعبيون ( Populares ) من جاربو عندما تولى عنهم الحطيب الشاب لوقيوس ليقينيوس قراسوس تقديم جاربو للمحاكمة بتهمة غير معروفة وحمل عليه حملة شعواء دفعت جاربو الى الانتحار قبل صدور الحكم في القضية (١).

وهاتان القضيتان ، وانتصار قراسوس للشعبيين في ثانيتهما ومناصرته لهم وللفرسان في استصدار القرار الخاص بإنشاء مستعمرة « ناربو » في عام ١١٨ ق . م . برغم معارضة السناتو لإنشاء هذه المستعمرة ، أمور لها دلالات هامة : منها أن السناتو برغم انتصاراته الأخيرة لم يكن سيد الموقف ، وأن الفرسان أصبحوا قوة لها وزنها في تكييف مجرى الأحداث، وأن قراسوس كان يتبع في هذه المرحلة الباكرة من حياته سياسة مناهضة « للأخيار » تختلف عن السياسة التي سنراه يتبعها فيما بعد قرب نهاية حياته .

وفي عام ١١٦ ق . م . تنافس على أحد منصبي قنصلية العام التالي رجلان إتصف أحدهما بالنزاهة والاستقامة والتعفف عن الدنايا وهو بوبليوس روتيليوس روفوس ( P. Rutilius Rufus ) واتصف الآخر بالحبث والدهاء وفساد الذمة وممالأة السناتو وهو مارقوس آيميليوس سقاوروس (٧)

<sup>(5)</sup> E. Badian, J.R.S., pp. 91 ff.; E.S. Gruen, Rom. Politics, pp. 109 ff.

<sup>(6)</sup> Cic., Brut., 43, 159; in Verr. III, 1, 3; ad Fam., IX, 21, 3; de Leg., III, 35; Val. Max., VI, 5, 6

<sup>(7)</sup> A. R. Hands, J.R.S., 1959, pp. 56 ff.

( M. Aemiliùs Scaurus ). وعندما نجح الثاني في الانتخابات قدمه الأول للمحاكمة بتهمة استخدام الرشوة في الانتخابات، ولكنه لم يلبث أن بـُرىء ورد التحية لحصمه بتوجيه التهمة نفسها اليه. واذاكنا لا نعرف نتيجة المحاكمة فإنه من المحتمل أن يكون روفوس قد بـُرىء كذلك.

وأحداث عامي ١١٥ و ١١٤ ق. م. تلقي بعض الضوء على الأوضاع في روما عندئذ فترينا الى أي مدى استشرى الفساد في المجتمع الروماني. ذلك أنه يبدو أن القنسورين اللذين توليا منصبيهما في عام ١١٥ ق. م. استخدما سلطة منصبيهما لصالح « الأخيار » ، فقد استبعدا من قائمة أعضاء السناتو أسماء اثنين وثلاثين عضوا (١٠ لعل أن بعضهم على الأقل كانوا ممن لا يسايرون الركب فقد كان أحدهم — وهو جايوس ليقينيوس جتا ( Gota ) قنصلاً منذ عهد قريب ثم انتخب فيما بعد قنسوراً في عام ١٠٨ ق. م .

وقد وضع القنسوران سقاوروس على رأس قائمة أعضاء مجلس السناتو وبذلك أصبح زعيم هذا المجلس<sup>(1)</sup> ( Princeps Senatus ) وأبرز أعضائه والمتحدث باسمه لمدة خمسة وعشرين عاماً. ولعل أن هذا الاختيار كان مكافأة لسقاوروس على ما أظهره في أثناء قنصليته في عام ١١٥ ق . م . من التفاني في خدمة صوالح « الأخيار » ، فهو صاحب القانون الذي لا نعرف عنه إلا اسمه ( Lex Aemilia ) وأنه كان خاصاً بتسجيل المعتقين (١٠٠ في عدد معدود من القبائل الرومانية . وفي أول الأمر كان تسجيل المعتقين مقصوراً على القبائل الريفية ولكنهم بالتدريج أصبحوا يسجلون في القبائل الريفية أيضاً وفقاً لشروط دقيقة . ولكنه منذ قنسورية تيبريوس سمبرونيوس جراكوس الكبير ( والد التريبونيين تيبريوس وجايوس ) في عام ١٦٩ ق. م . قصر تسجيل المعتقين ، باستثناء أثريائهم ، على قبيلة حضرية واحدة هي قبيلة حضرية واحدة هي قبيلة

<sup>(8)</sup> Liv. Ep., 62.

<sup>(9)</sup> Sallust., B. Jug., XXV, 4; Plin., N.H., VIII, 57, 223.

<sup>(10) (</sup>Victor) de Vir. III., 72.

اسكويلينا (Tribus Esquilina ). ولما كان الرعاة (Patroni ) في الماضي يستطيعون التأكد من الفوز بأصوات معتقيهم لأن الإدلاء بالأصوات كان علانية فإنه يبدو أن العمل بهذا النظام قد أغفل سريعاً وعادت الأوضاع الى ما كانت عليه قبل عام ١٦٩ ق. م. بيد أنه لما كان الإدلاء بالأصوات قد أصبح سراً في الانتخابات منذ عام ١٣٩ وفي التشريعات منذ عام ١٣١ ق. م. ، وكان الرعاة قد أصبحوا تبعاً لذلك لا يستطيعون ضمان الفوز بأصوات معتقيهم . وكان الأخيار لا يزالون يأملون في الفوز بتأييد القبائل الريفية ضد القبائل الحضرية المشاغبة ، فإنه صيانة القبائل الريفية من التأثر بالمعتقين وقد أصبح أمرهم مشكوكاً فيه يبدو أن قانون سقاوروس قضى بقصر تسجيل المعتقين على القبائل الحضرية دون غيرها (١١) .

وقد استصدر سقاوروس كذلك قانوناً ضد الترف في المآدب (١٢). وقد لا نعدو الحقيقة اذا تصورنا أن هذا القانون كان موجهاً بصفة خاصة ضد الفرسان لأن ثراءهم المالي الفاحش كان مقروناً بفقر مدقع في آداب السلوك. ولأن الثروة الفخورة تفتقر عادة الى ما يحد من غلواء مظاهرها وتدفع أصحابها عادة الى الإيغال في الحياة المترفة ولا سيما في أقرب مظاهرها الى النفوس وهي المآدب. وعلى كل حال فإن صدور هذا القانون يوحي بأن الترف في المآدب كان قد بلغ حداً كبيراً من السفه ، وإن كنا نشك في مدى فعالية مثل هذا القانون.

ولما كانت المسارح لا تعرض عادة إلا ما يستهوي أفئدة الجماهير وبذلك كانت عروض المسارح تعكس صورة لمستوى الأخلاق السائدة ، فإن اتخاذ قنسوري عام ١١٥ ق . م . إجراءات صارمة تقضي بتطهير كل ألوان الترفيه وقصرها على أكثرها بساطة وأبعدها عن الإثارة (١٣) ينهض دليلاً على

<sup>(11)</sup> C. A. H., IX, p. 96.

<sup>(12) (</sup>Victor) de Vir. III., 72; Gell., II, 24, 12; Plin., N.H., VIII, 57, 223.

<sup>(13)</sup> Cassiodor Chronica,

مدى الفساد الحلقي ، وهو الذي تطالعنا فوراً صورة له في وسط كان يجب أن يرتفع فوق مستوى الشبهات . ذلك أنه في العام التالي ( عام ١١٤ ق . م . ) أهاج روما هياجاً شديداً ما لاكته الألسن عن سوء سلوك ثلاث من الكاهنات المعروفات باسم «الفتيات العذارى» مع بعض الفرسان. ولما كانت هؤلاء الكاهنات ينتمين الى أرفع الأسر حسباً ونسباً ، فإن الشعبيين انتهزوا فرصة هذه الفضائح للنيل من الأخيار . وإزاء الضجة الكبرى التي أثارتها هذه الفضائح قدمت الكاهنات الثلاث للمحاكمة أمام محكمة الكاهن الأكبر المؤلفة منه ومن أعضاء جماعة الكهنة . وكان الكاهن الأكبر عندئذ، وهو لوقيوس قايقيليوس ( Caecilius ) متلوس ، أحد أقطاب الأخيار . وعلى كل حال فإن هذه المحكمة الدينية لم تدن إلا واحدة فقط من المتهمات الثلاث. وقد صدم هذا الحكم الرأي العام صدمة شديدة لاعتقاد الحماهير بأن انحراف والفتيات العذاري ، كان شر غضب الآلهة وتبعاً لذلك يتهدد الدولة بأشد المخاطر مما كان يستوجب قطع دابر المنحرفات جميعاً . وإزاء ذلك نجح أحد ترابنة العامة في عام ١١٣ ق . م . في استصدار قانون بتشكيل هيئة قضائية خاصة لإعادة النظر في هذه القضية (١٤) . وقد أُسندت رياسة هذه الهيئة القضائية الى رجل اشتُهر بنزاهته وكذلك بصرامة أحكامه وهو لوقيوس قاسيوس لونجينوس. وكان أحد قنصلي عام ١٢٧ ق . م . وأحد قنسوري عام ١٢٥ ق . م . وخلد اسمه في مجال القضاء بالقاعدة المعروفة التي وضعها دائمًا نصب عينيه وعبر عنها بسؤاله ( من الذي أفاد » ( Cui bono fuerit ) من الجريمة (\*\*) ، أي أنه لمعرفة مرتكب أية جريمة يجب البحث عمن أفاد من ارتكابها . وقد اتبع لونجينوس أشد الأساليب قسوة في التحقيق وانتهت محكمته بإدانة الفتاتين اللتين سبقت تبرأتهما وكذلك بعض الفتيات العذاري الأخريات، وبطبيعة

<sup>(14)</sup> Ascon., in Milon., p. 45.

<sup>(\*\*)</sup> Ascon., in Milon., p. 46; Mayor, on Cic., Philip., II, 35 Pauly-Wissows-Kroll, Realency., Cassii no. 72.

الحال أيضاً أولئك الرجال الذين شاركوا في هذه الفضائح، بيد أن مصادرنا (١٥) لم تسجل الأحكام التي صدرت ضدهم .

ولم يقف الأمر عند هذا الحد ، لأن الجماهير لم تر في هذه الأحكام بالإدانة ما يكفي لتطهير البلاد من الدنس واسترضاء الآلهة . ولم تهدأ ثائرة الجماهير إلا عندما استطلع السناتو إما الجماعة المشرفة على الكتب السيبولية ( Sibyllae ) وإما جماعة العراف الإتروسقيين ونفذ ما أوصي به من تقديم أربع ضحايا بشرية تتألف من إغريقيين وغاليين نتُحروا في الفوروم بواريوم (٢١) .

وقد ورد في ملخص الجزء الرابع والستين (١٧) من كتاب ليفيوس أنه في عام ١٩١ ق. م. شب حريق هائل في روما أتى على جانب كبير منها . وبسبب ضياع هذا الجزء من كتاب ليفيوس وصمت مصادرنا الأخرى عن هذا الحريق لا ندري ماكان صداه في نفوس الرومان ، ولعل أنهم اعتبروا الحريق دليلاً على أن ما فعلوه لم يكن كافياً لاسترضاء الآلهة فأكملت عملهم إسهاماً منها في تطهير روما الدنسة .

ويحدثنا صالوستيوس (١٨) بأنه في عام ١١٠ ق . م . نشب بين ترابنة العامة خلاف عنيف أفضى الى اضطراب أحوال البلاد اضطراباً شديداً نجم عنه تأجيل إجراء الانتخابات العامة حتى آخر ذلك العام ، وبأن هذا الحلاف نشأ من أن اثنين من ترابنة عام ١١٠ ق . م . وهما بوبليوس لوقولوس ( Lucullus ) ولوقيوس أنيوس ( Annius ) أرادا ترشيح نفسيهما لتوي

<sup>(15)</sup> Oros., V, 15; Porphyr., ad Hor. Sat., I, 6, 30; Dio Cass. fr. 87, 5;
Macr., Sat., I, 10, 5; Cic., Brut., 32, 122; 43, 159; de Dom., 53, 136;
de Inv., I, 43; Val. Max., III, 7, 9; Obsequens, 37.

وعن الملابسات السياسية لمحاكمة الفتيات العذاري ، انطر :

E. S. Gruen, Roman Politics and The Criminal Courts, pp. 127 ff.

<sup>(16)</sup> Plut., Quaest. Rom., 83.

<sup>(17)</sup> Obsequens, 39.

<sup>(18)</sup> Sallust., B. Jug., XXXVII, 1-2.

تريبونية العام التالي ولكن زملاءهما وقفا لهما بالمرصاد. وهكذا يتضح لنا أنه حتى عام ١١٠ ق. م. لم يكن قد فُصل نهائياً في مسألة جواز إعادة انتخاب ترابنة العامة ، وأن هذه المسألة كانت لا تزال مثار خلاف كبير في الرأي. وغني عن البيان أنه لو كان قد صدر تشريع يجيز إعادة انتخاب ترابنة العامة ، وهو ما يقول به كثيرون من الباحثين . بل لو أن غالبية الآراء كانت قد أصبحت تحبذ ذلك ، لما حدثت الاضطرابات التي يحدثنا عنها صالوستيوس، ولنجح لوقولوس وأنيوس في تحقيق رغبتهما . وهذا يؤيد ما سبق أن أبديناه من أن مرد فوز جايوس جراكوس بتريبونيته الثانية دون مقاومة لم يكن الى صدور تشريع يجيز إعادة انتخاب ترابنة العامة وإنما الى الشعبية الكاسحة التي اكتسبها جايوس في خلال تريبونيته الأولى .

ويعطينا صورة عن مدى تفشي الفساد بين الأخيار في إدارة دفة السياسة الحارجية ما سراه بعد قليل في سياق الحديث عن حرب يوجورتا ، وحسبنا الإشارة هنا الى أنه عندما فاحت رائحة الرشاوى التي اشترى بها يوجورتا ملك نوميديا ذمم الكثيرين من النبلاء شكات في عام ١٠٩ ق . م . هيئة قضائية لبحث الأمر وقضت بإدانة عدد كبير من أبرز أعضاء السناتو (١٠).

## ثانياً ... مسألة الأرض العامة Ager Publicus

مر بنا أن السناتو بدأ مهاجمة أعمال جايوس جراكوس قبل مصرعه بأن حرض تريبون العامة مينوقيوس روفوس على التقدم بمشروع قانون لإلغاء قانون روبريوس ( Lex Rubria ) الخاص بإنشاء مستعمرة يونونيا مما أفضى الى الأحداث التي أودت بحياة جايوس وكثيرين من أنصاره. بيد أنه برغم أن قانون مينوقيوس قد صدر بعد ذلك ولم تعد توجد رسمياً مستعمرة باسم

<sup>(19)</sup> Sallust., B. Jug., XL; Gruen, Roman Politics and Criminal Courts, pp. 142 ff.

يونونيا ، فإنه سُمح لمستعمريها بالاحتفاظ بإقطاعاتهم وفقاً فيما يبدو للقواعد التي كانت متبعة مع أرباب الإقطاعات في إيطاليا (٢٠).

ويحدثنا أبيانوس (٢١) بأنه بعد وفاة جايوس جراكوس صدرت ثلاثة قوانين كان من شأنها القضاء على الإصلاح الزراعي الذي حاوله الأخوان تيبريوس وجايوس جراكوس. وهذه القوانين هي :

ا — في عام ١٢١ أو ١٢٠ ق. م. أباح قانون جديد للذين مُنحوا أرضاً بمقتضى قانون الأراضي بيع أنصبتهم ، وهو ما كان قانون تيبريوس قد حظره . ويقول أبيانوس إن القانون الجديد أتاح للأثرياء فرصة شراء هذه الأنصبة او انتحال شي المعاذير للضغط على صغار المزارعين لترك أراضيهم .

ويرفض بعض الباحثين ما يذهب اليه أبيانوس في هذا الصدد ويرون أنه من الجائز أن تيبريوس نفسه لم يقصد أن يكون الحظر مستديماً وأنه لوكان عندئل على قيد الحياة لما عارض إلغاء هذا الحظر ، لأنه كان من الحمق ربط المزارعين بأراضيهم اذا ثبت عجزهم عن النجاح في ممارسة الزراعة . ويمضي أصحاب هذا الرأي فيقولون بأنه لم يكن من شأن القانون الجديد تمهيد سبيل العودة الى تكوين ضياع كبيرة لأن الأنصبة التي وزعت على صغار المزارعين ظلت جزءاً من الأرض العامة وكان لا يمكن استيعابها في الضياع الكبيرة طالما فل باقياً الحد الأعلى لحيازة الأرض العامة وفقاً لقانون تيبريوس وهو الحد الذي نعرف أنه لم يلغ ، وتبعاً لذلك لا بد من أن الأرض المبيعة لم تنتقل ملكيتها الى كبار الملاك وانما الى آخرين من صغار المزارعين ، إلا أنه من الجائز أن يجنوا أرباحاً من عمليات الشراء والبيع (٢٢) .

ونحن نشك في أن تيبريوس لم يقصد أن يكون الحظر على بيع الأنصبة

<sup>(20)</sup> C.A.H., IX, p. 98.

<sup>(21)</sup> App., B. C., I, 27.

<sup>(22)</sup> C. A. H., IX, p. 99; Scullard, 1970, p. 45.

مستديماً ، وإلا لقضى بذلك على ماكان يستهدفه من وراء قانونه وتكرر ازدحام روما بالمتعطلين . ولا جدال في أنه اذا أدرك صغار المزارعين أنه لم يكن في وسعهم بيع أراضيهم وأنه لم يكن أمامهم سبيل آخر لتكسب قوتهم إلا فلاحة أراضيهم ، فإنهم كانوا يضطرون الى بذل أقصى الجهد لجعل عملهم مثمراً . وإذا قصروا في ذلك فإنه كان لا يجوز للدولة أن تكافأهم على تقصيرهم بالسماح لهم ببيع أراضيهم . ومن الجلي أنه لم يكن من شأن السماح ببيع الإقطاعات حفز الهم على بذل أقصى الجهد سواء لجعل الزراعة عملاً مثمراً أم لتحمل حياة الريف الرتيبة الحالية من مباهج روما . ومن الجلي كذلك أن السماح ببيع الإقطاعات طعن سياسة الإصلاح الزراعي في الصميم .

وأما عن إفادة الأثرياء من القانون الجديد ، فإن بقاء الحد الأعلى لحيازة الأرض العامة كان لا يقف سبيلاً إلا في وجه من كانت في حيازتهم أرض تبلغ هذا الحد ، وليس لدينا ما يقطع بل ما يوحي بأن الضياع الكبرى القديمة جميعاً كانت تبلغ الحد الأقصى المسموح به . واذا سلمنا بذلك جدلاً ، فإنه يصعب أن نتصور أن بقاء الحد الأعلى لحيازة الأرض العامة كان يحول دون شراء إقطاعات صغار المزارعين وإنشاء ضياع كبرى جديدة لا تزيد كل منها على هذا الحد ، إلا اذا أمكننا أن نتصور انه فيما بين عامي ١٣٣٧ و ١٢١ أو ١٢٠ ق . م . أصبح جمع الثروة مقصوراً على من كانوا يملكونها من قبل وكان في حيازة كل منهم الحد الأقصى المسموح به ، أو بعبارة أخرى إلا اذا أمكننا أن نتصور أن أبناء الجليل الجديد من الرومان عزفوا عن عرض الدنيا الزائل فأقلعوا عن جمع الثروة وعن استثمار جزء على الأقل من ثروتهم في الأرض . وهذا أمر يصعب تصوره ليس فقط لأنه يجافي غريزة حب التملك بل أيضاً لأنه لا يتمشى مع معلوماتنا عن الثروات التي كان رجال الأعمال بمعمونها وعن ميلهم الى استثمار بعض ثروتهم في الأرض بوصف كون ذلك أضمن أنواء الاستثمار .

٢ – ويعزو أبيانوس الى تريبون العامة سبوريوس ثوريوس (٩٣) استصدار
 قانون ( Lex Thoria ) – في عام ١١٩ ق . م . على الأرجح – تقرر
 عقتضاه :

ا ــ أن توقف منذ ذلك الوقت عملية توزيع الأرض العامة .

واذا كان هذا البند يتضمن إلغاء اللجنة الثلاثية تبعاً لإلغاء العمل الأساسي الذي أنشئت من أجله وهو توزيع الأرض العامة ، فإنه لا يدل على أنه لم تعد توجد أرض عامة يمكن توزيعها وإلا لما كان هناك داع للنص على وقف عملية التوزيع .

ب ــ أن يحتفظ أرباب أرض الحيازة ( Possessores ) بما في حيازتهم بشرط أن يدفعوا عنها إيجاراً للدولة .

وإذا كان معنى ذلك تأمين أرباب الأرض على ما في حيازتهم أي عدم طردهم منها مستقبلا ، وهو ما يذكرنا بمشروع قانون تيبريوس قبل تعديله ، فإنه ليس معناه إلغاء نظام الحيازة ولا جعل أرض الحيازة ملكاً حراً لأربابها ، لأن اشتراط دفع إيجار عنها للدولة يدل على أن الدولة ظلت تحتفظ بحق ملكية هذه الأرض طلت معتبرة أرضاً عامة ( ager publicus ) . ويؤكد هذا التفسير أن أرض الحيازة لم تصبح ملكاً حراً لأربابها إلا بمقتضى القانون الثالث على نحو ما سنرى .

حـ أن يُستخدم ما يجي من إيجار أرض الحيازة لفائدة الفقراء.

وفي ضوء ما سيرد ذكره عن المحاولة التي بُذلت حوالي هذا الوقت لتعديل وقانون القمح ، يجوز أن معنى هذه العبارة الغامضة التي أوردهـــا أبيانوس هو استخدام حصيلة إيجار أرض الحيازة في توفير كميات كبيرة من القمح لبيعها للفقراء بثمن بخس.

<sup>(23)</sup> App., B. C. I, 27; Lewis and Reinhold, Roman Civilization, I, p. 257; Cf. Broughton, M.R.R., I, p. 542.

ومن الواضح أنه إذا كان هذا القانون في صالح أحد فإنه لم يكن قطعاً في صالح الفقراء ولذلك أريد التحايل عليهم لإقراره بفرض إبجار على أرض الحيازة واستخدام هذا الإيجار في رشوة الفقراء ولو بالعبارات المعسولة . ولا جدال في أن وقف توزيع الأرض العامة بعد السماح لمن منتحوا أرضاً بمقتضى قانون الأراضي ببيع أرضهم ينم عن اتجاه واضح يهدف الى القضاء على سياسة الإصلاح الزراعي التي تبناها الأخوان تيبريوس وجايوس جراكوس .

٣ - وأغلب الظن أنه في عام ١١١ ق . م . استصدر أحد ترابنة العامة - ولعل أنه كان ثوريوس ، إذا صح ما أورده شيشرون (٢٤) في هذا الصدد القانون الثالث (٢٥) . ويمكن تلخيص هذا القانون الطويل المعقد في النقاط التالية :

ا ــ فيما يخص الأرض العامة التي كان الشعب الروماني يملكها في إيطاليا حين كان بوبليوس موقيوس سقايفولا ولوقيوس قالبورنيوس بيسو قنصلين (أي في عام ١٣٣ ق . م . ) :

ا - جميع الأراضي التي قامت اللجنة الثلاثية بتقسيمها الى أنصبة صغيرة وتوزيعها وكذلك جميع الأراضي التي تركتها هذه اللجنة لحائزيها القدامي تصبح ملكاً حراً لأربابها بشرط ألا نجاوز مساحة كل نصيب من الأنصبة التي وزعت ثلاثين يوجرا وألا تزيد مساحة أرض الحيازة القديمة على الحد الأقصى الذي قرره قانون الأراضي وبعد صدور هذا القانون لا يجوز استصدار أي تشريع أو استخدام أية سلطة تنفيذية لحرمان أصحاب هذه الأراضي أو الذين تؤول ملكيتهم اليها : الانتفاع بأرضهم أو امتلاكها .

٢ - جميع تلك الأجزاء من الأرض العامة التي كانت اللجنة الثلاثية

<sup>(24)</sup> Cic., Brutus, 36, 136; Cf. Broughton, M. R. R., I, p. 542.

<sup>(25)</sup> Bruns, Fontes, 7th ed., 11; C.I.L., I, 2nd ed., no. 585 = Warmington, Remains of Old. Latin, IV, pp. 370 ff.; Lewis and Reinhold, I, pp. 257-264; S. G. Hardy, Six Roman Laws, pp. 35 ff.

قد منحتها في مقابل استيلائها على أرض لإنشاء مدينة أو مستعمرة تصبح ملكاً حراً لأربابها أو ورثتهم أو من آلت اليهم بطريقة أو أخرى بعد منحها .

٣— وأما عن الأراضي التي كان قد أبيح للمستعمرات (Coloniae) والبلديات ( Municipia ) والمجتمعات التي في مستواها ، الرومانية منها واللاتينية ، استغلالها بصفة جماعية وتولي عنها بعض الأفراد أمر ذلك إما باستثجار الأرض وإما بحيازتها ، فإن ملكية الأرض تؤول الى الذين جروا على استئجارها أو حيازتها .

\$ - كل ما تبقى بعد ذلك من الأرض العامة، اذا كانت صالحة للزراعة فإن القنسورس يقومون بتأجيرها للراغبين في استئجارها ، وأما اذا كانت من أراضي المراعي فإنها تصبح مراعي عامة ( ager compascuus ) ، أي يباح رعي المواشي فيها دون مقابل ، بشرط ألا يزيد عدد رؤوس الماشية الذي لدى المواطن الواحد على الحد الأقصى الذي عينه القانون .

ب — وأما فيما يخص الأرض العامة في ولاية أفريقيا ، فإن الجزء الثاني من هذا القانون اعترف بالحقوق المكتسبة ، أي بملكية الأرض هناك لأربابها سواء أكانوا منحوها بمقتضى قانون روبريوس برغم إلغائه وانما بشرط ألا تزيد الملكية الفردية على ماثتي يوجرا ، أم بمقتضى قرار من السناتو لصالح المجتمعات الحرة في أفريقيا التي ظلت وفية لروما في أثناء الحرب البوئية الثالثة وكذلك للمجتمعات التي هجرت جانب قرطجنة وانضمت الى الرومان في أثناء هذه الحرب، وذلك فضلاً عن الأراضي التي كان سقيبيو أفريقانوس منحها لأسرة ماسينيسا . وأما فيما عدا ذلك من الأرض العامة في ولاية أفريقيا فإن القانون نظم طريقة استغلالها الى أن يتم بيعها .

حــوأما فيما يخص الأرض العامة في قورنثة ، فإن الجزء الثالث من هذا القانون مشوه على نحو يصعب معه استخلاص فحواه وإن كان لا 'يستبعد أنه نظم وضع الأرض العامة في قورنثة على غراره ما فعل في ولاية أفريقيا .

ولا جدال في أن هذا القانون حسم وضع الأرض العامة وبدد مخاوف أرباب الأراضي بالاعتراف لهم بامتلاك ماكانوا قد مُنحوه أوكان في حيازتهم امتلاكاً حراً لا يجوز التعرض له أو الاعتداء عليه بأي شكل من الأشكال ، وتبعاً لذلك ألغي الإيجار الذي كان القانون السابق قد فرضه على أرض الحيازة . ولما كان هذا القانون قد رسم كيفية التصرف الواجب اتباعها فيما تبقى من الأرض العامة سواء في إيطالياً أم في خارجها ، فإنه قضى على نظام الحيازة . بيد أن هذا القانون مع اعترافه بنتيجة عمل الأخوين تيبريوس وجايوس جراكوس بمقتضى قانوني الأراضي وقانون إنشاء المستعمرات قد أسهم مع القانون الذي أباح بيع الإقطاعات الزراعية في تمهيد السبيل للعودة الى اقتناء ضياع كبيرة ليس فقط في أفريقيا بل أيضاً في إيطاليا على نحو ما سبق إيضاحه ، وكذَّلَك في القضاء قضاء مبرماً على السياسة الَّتي انتهجها الأخوان جراكوس لإعادة إحياء طبقة صغار المزارعين. وإزاء ذلك يدق علينا أن نفهم كيف أن هذا القانون أفاد ولم يضر الطبقة التي كان الأخوان يستهدفان خدمة صوالحها. هذا الى أن القول بأن هذا القانون لم يمس الأوضاع كما كانت عليه في عام ١٢١ ق . م . بل كان من شأنه أن يضفي عليها صفة الدوام (٢٦) يغفل أمرين: وأحدهما ، هو أنه حتى عام ١٢١ ق . م . كان يمكن استخدام الأرض العامة في إيطاليا وفي خارجها بتوزيع أجزاء منها وإنشاء المستعمرات . والأمر الآخر ، هو أنه لما كان هذا القانون لم يلغ أول هذه القوانين الثلاثة وهو القانون الذي سمح ببيع الإقطاعات وتبعآ لذلك أتاح للذين لديهم أموال دون أن تكون لديهم مساحات كبيرة من الأرض فرصة اقتناء ضياع كبيرة ، وهو أمر لم يكن ميسوراً منذ صدور قانون تيبريوس في عام ١٣٣ حتى عام ١٢١ ق. م. ، فإنه لم يكن إذن من شأن هذا القانون الثالث استبقاء الأوضاع على ما كانت عليه في عام ١٢١ ق . م .

ولعل أن صاحب القانون الثالث أو بالأحرى « الأخيار » ، وهم الذين نرجح أنهم كانوا مدبري استصداره ، لم يسلموا بنتيجة أعمال الأخوين جراكوس ( الأنصبة الزراعية التي وزعت والحد الأقصى لمساحة أرض الحيازة ) إلا رغماً عنهم لأنه كان لا يمكن إلغاء الحد الأعلى لملكية أرض الحيازة ومنح أرباب هذه الأرض حق امتلاكها امتلاكاً حراً وفي الوقت نفسه حرمان أرباب الإقطاعات إقطاعاتهم دون أن يترتب على ذلك نشوب اضطرابات خطيرة . وفي ذلك الوقت كانت روما مشتبكة في حرب يوجورتا وهي التي أثارت قلقاً شديداً في روما وسخطاً بالغاً على السناتو ، ومن ثم فإنه كان من الحمق إضافة متاعب جديدة المسناتو بالانتقاض على أعمال الأخوين جراكوس انتقاضاً سافراً في مسألتين حساستين وثيقتا الاتصال ببعضهما بعضاً ، وهما وضع الإقطاعات التي كان الأخوان جراكوس قد وزعاها والحد الأقصى الذي عيناه بقانونيهما لمساحة أرض الحيازة . وإزاء ذلك كان من الحكمة تفادي التعرض لهاتين المسألتين الشائكتين ومنح أرباب ذلك كان من الحكمة تفادي التعرض لهاتين المسألتين الشائكتين ومنح أرباب الإقطاعات حق امتلاكها ليفوز الأثرياء بالحق نفسه فيما يخص أرض الحيازة .

وفي رأينا أن هذه القوانين الثلاثة (٢٧) تتخذ اتجاهاً واحداً لا يستهدف أساساً إلا خدمة الأثرياء وهدم سياسة الإصلاح الزراعي التي نادى بها الأخوان تيبريوس وجايوس جراكوس .

ثالثاً ــ نشأة جايوس ماريوس (٢٨) وبداية ظهوره على مسرح الأحداث السياسية :

ولد ماريوس في عام ١٥٧ ق. م. وكان ينتمي إلى أسرة ريفية إيطالية

<sup>(27)</sup> Cf. E. Badian, Historia, 1962, pp. 209 ff.

<sup>(28)</sup> Plut., Marius, I ff., T.F. Carney, A. Biography of Marius (Supp. no. 1 of Proc. Afr. Class. Ass. 1962); E. Badian, Marius and The Nobles, Durham Un. Journ., 1964, pp. 141 ff.; J.R.S., 1965, p. 93.

الأصل تعيش في قرية قرياتاي ( Creatae ) وكانت تتبع بلدة جبلية تسمى أربينوم ( Arpinum ) وتقع على بعد حوالي ٩٠ كليومتراً جنوب شرقي روما .

وكانت أربينوم إحدى بلاد الفولسقي ( Volsci ) وانضمت الى السمنيين ( Samnites ) في محاربة الرومان في أواخر القرن الرابع قبل الميلاد ، ولكنه عندما انتصر الرومان على السمنيين قرب بولا ( Bola ) في عام ٣٠٥ ق . م . استولوا على أربينوم من بين ما استولوا عليه عندئذ . وفي عام ٣٠٣ ق . م . منحت روما أهالي أربينوم حقوق المواطنة الحاصة (٢٩١ ) ( Sine Suffragio ) ، وفي عام ١٨٨ ق . م . منحتهم روما حقوق المواطنة كاملة فأصبحوا مواطنين رومان كاملي الأهلية ( Tribus Cornelia ) .

ويبدو أنه اذا كانت أسرة ماريوس تشتغل بالزراعة بحكم بيثتها الريفية ، فإنه يبدو كذلك أنها كانت على قدر من الثراء بدليل أنه عندما انخرط ماريوس في سلك الحدمة العسكرية وحارب تحت فيادة سقيبيو آيميليانوس في حرب نومانتيا كان يخدم في فرق الفرسان حيث اكتسب بشجاعته ومهارته ثقة قائده وتقديره فكافأه على مواهبه العسكرية بترقيته الى مرتبة تريبون عسكري (tribunus militaris ). وبعد وفاة سقيبيو رعت ماريوس أسرة متلوس في اللاولة الرومانية . وبفضل مساعدة هذه الأسرة انتخب ماريوس أحد ترابنة العامة لعام 119 ق . م . فكان ذلك بداية لحياة عامة بعيدة الأثر في مجرى التاريخ الروماني . وبرغم ما فكل عليه ماريوس من الطموح وبرغم اتصاله بأكثر رجال عصره ثقافة ورقة حاشية ، فإنه لم يحذ حذوهم في الانتهال من موارد رجال عصره ثقافة ورقة حاشية ، فإنه لم يحذ حذوهم في الانتهال من موارد الريفية . ولعل أنه أدرك أنه في وقت كانت روما تفتقر فيه الى الرجال الريفية . ولعل أنه أدرك أنه في وقت كانت روما تفتقر فيه الى الرجال

<sup>(29)</sup> Diod., XX, 90; Lav., IX, 44; X, 1.

<sup>(30)</sup> Liv., XXXVIII, 36; Festus, 262 L; Cic., pro Planco, 20.

العسكريين النابهين كانت مواهبه العسكرية وحدها كفيلة بأن تحقق له أطماعه .

ونحن لا نعرف شيئاً عن نشاط ماريوس في الحياة العامة منذ عودته من اسبانيا في عام ١٩٦ ق . م . الى أن كان تريبوناً للعامة في عام ١٩٦ ق . م . واذا كانت تصرفاته فيما بعد توحي بأنه كان يعطف على سياسة الأخوين تيبريوس وجايوس جراكوس ، فإنه ليس هناك ما يشير الى أنه قام بأي دور إيجابي سواء في تأييد هذه السياسة أم في الأحداث التي أودت بحياة جايوس والكثيرين من أنصاره في عام ١٢١ ق . م .

وعندما أصبح ماريوس تريبوناً للعامة أظهر بجلاء من الدلائل ما يشير الى تمتعه بالجرأة وقوة الشخصية والاستقلال في الرأي . ذلك أنه اقترح مشروع قانون لا نعرف عنه إلا أنه كان من شأنه الإقلال الى أدنى حد ممكن من فرص التأثير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم . وقد أثار هذا المشروع ثائرة النبلاء فلم يكن من القنصل لوقيوس قوتا ( Cotta ) — زميل لوقيوس متلوس في قنصلية عام ١١٩ ق. م . — إلا أنه أقنع السناتو باتخاذ قرار يقضي باستدعاء ماريوس أمام السناتو لتفسير سلوكه . وهذا يوحي بأن ماريوس لم يكن قد أخذ موافقة السناتو مسبقاً على مشروع قانونه . ويحدثنا بلوتارخ بأنه العامة دون أن يكون له من جلائل الأعمال ما يشد أزره وإنما أظهر على الفور تلك الثقة بالنفس التي زودته بها أعماله العظيمة المقبلة . ذلك أنه عندما احتدم النقاش وانتصر متلوس لزميله القنصل ولمعارضي مشروع القانون لم يفقد ماريوس وي سبيله واستصدر قانونه (٣١) ( Lex Maria Tabellaria ) .

و إزاء ذلك كان طبيعياً أن يفقد ماريوس عطف النبلاء وفي مقدمتهم أسرة متلّوس، وأن يكتسب تهليل العامة ، ولكن العامة ماكادوا يهللون لظهور زعيم

<sup>(31)</sup> Plut., Marius, IV, 1-3; Cic., de Leg., III, 17, 38.

جديد لا يخشى التصدي للسناتو حتى أفهمهم ماريوس في مناسبة تالية أنه لا يخشى كذلك التصدي لهم . ذلك أنه عندما حدث بعد فترة قصيرة أن عرض مشروع قانون للتوسع في بيع القمح بسعر زهيد لم يتردد ماريوس في معارضة هذا المشروع والحيلولة دون إقراره ، وبذلك أثبت للعامة والنبلاء على السواء أنه و رجل لا يحابي أيا من هذين الفريقين على حساب الصالح العام و (٣٢) . وهنا تجدر الإشارة الى أنه كان قد حدث قبل ذلك أن تريبوناً من ترابنة العامة يدعى مارقوس أوقتافيوس — وكان رجلاً آخر غير زميل تيبريوس جراكوس ألغى (٣٣٠) قانون القمح الذي استصدره جايوس جراكوس ، واستبدل به قانونا أخف منه وطأة على الخزانة العامة (٤٣٠) .

وفي وقت ما تزوج ماريوس لا يوليا ( Julia ) وكانت ابنة سكستوس قيصر ، لا بذلك قيصر الذي أصبح قنصلاً في عام ٩١ ق . م . وعمة يوليوس قيصر ، لا بذلك اكتسب ماريوس تأييد أسرة رومانية عريقة . وبعد فشله في انتخابات عام ١١٧ ق . م . لتولي منصب الأيديلية نجح بصعوبة في انتخابات عام ١١٧ لتولي البرايتورية في العام التالي (عام ١١٥ ق. م . ) ، فقد جاء في مؤخرة المرشحين الذين نجحوا واتشهم بالرشوة في الانتخابات وقدم للمحاكمة إلا أنه على عكس ماكان منتظراً برئت ساحته لتساوي عدد الأصوات المؤيدة للإدانة والمعارضة لها . وتوحي عبارات بلوتارخ بأن التهمة كانت صحيحة وبأن ماريوس لم ينج من الإدانة إلا برشوة بعض المحلفين الذين كانوا بيلون الى إدانته (٢٠) .

ولم يقم ماريوس بأي عمل يستحق الذكر في أثناء برايتوريته ، ولكنه عندما أرسل في العام التالي ( ١١٤ ق. م . ) ليتولى حكم ولاية إسبانيا القاصية ( pro praetore ) بوصف كونه قائماً بعمل برايتور ( Hispania Ulterior )

<sup>(32)</sup> Plut., Marius, IV, 4.

<sup>(33)</sup> Cic., Brutus, 62, 222; C.A.H., IX, p. 95; Scullard, 1970, p. 47

<sup>(34)</sup> Cic., de Off., II, 21, 72.

<sup>(35)</sup> Plut., Marius, V; T.F. Carney, Acta Juridica, 1959, pp. 232 ff.

استطاع أن ينشر الأمن والسلام في ربوع ولايته (٣٦). وبعد ذلك لا نلتقي بماريوس قبل اختياره في عام ١٠٩ ق.م. مساعداً ( legatus ) لقائد الحملة التي أرسلت ضد يوجورتا على نحو ما سنرى فيما بعد.

ولماكانت أهم الأحداث الداخلية التي وقعت في الشطر الأخير من القرن الثاني قبل الميلاد تختلط اختلاطاً شديداً بحرب يوجورتا وحرب القيمبرى والتيوتون، فإننا سنعرض لها في المكان المناسب.

## الاحداث الخارجية

في خلال الفترة التي نحن بصددها الآن شغلت روما بعدد من المتاعب في شمال إيطاليا وفي البلقان وفي أفريقيا . وقبل أن تنفض روما يدها من حرب يوجورتا في أفريقيا تهددتها أخطار القيمبرى والتيوتون . وسنرى أن مشاغل شمال إيطاليا والبلقان اقتضت من روما خوض سلسلة من الحروب كانت بعضها قليلة الأهمية في ذاتها ولكنها في مجموعها أفضت الى الربط من ناحية بين إيطاليا وولاية مقدونيا ومن ناحية أخرى بين إيطاليا والولايتين الرومانيتين في إسبانيا ، فقد عرفنا أنه كان من جراء إنشاء ولاية غاليا فيما وراء الألب أن روما أصبحت تسيطر على منطقة تتصل بعضها ببعض من إيطاليا حتى إسبانيا .

### او لا " \_ شمال إبطاليا

كانت تعيش في شمال إيطاليا قرب السفوح الجنوبية لجبال الألب مجموعة من القبائل المتبربرة المشاغبة . وتحدثنا المصادر القديمة بأنه في عام ١١٨ ق . م .

<sup>(36)</sup> Plut., Marius, VI.

أخضعت روما إحدى (٣٧) هذه القبائل المشاغبة ( Stoeni ). ويحتمل أن مضارب هذه القبيلة كانت في المنطقة الجبلية الواقعة شمال غربي بحيرة جاردا . وفي عام ١١٥ ق . م . أرسلت روما حملتين تأديبيتين إحداهما ضد قبيلة ( Karni ) كانت تنزل شرقي القبيلة السالفة الذكر والأخرى ضد الليجوريين وجيرانهم من الغال (٣٨) . وقد كان من جراء هذه الحملات نشر الأمن والسلام في ربوع وادي البو (٣٩) .

وينم عن سياسة روما التي كانت تستهدف دعم سيطرتها على شمال إيطاليا وتيسير اتصالها بالغرب الأعمال الإنشائية التي قام بها مارقوس آيميليوس سقاوروس حين كان قنسوراً في عام ١٠٩ ق.م. فقد استبدل سقاوروس بالجسر الحشبي القديم (١٠٠ في عام ١٠٩ ق.م. فقد استبدل سقاوروس بالجسر الحشبي القديم (١٠٠ (٢٠٠ مونان هذا الطريق جديداً (١٠) عرف باسمه ( Via Aemilia Scauri ) . وكان هذا الطريق امتداداً لطريق قديم (طريق اورليوس ، Via Aurelia ) يخرج من روما ويتجه صوب الشمال الغربي في أتروريا . وكان طريق آيميليوس سقاوروس يبدأ من بيساي ( Pisae ) أو لونا ( Luna ) في أتروريا ويمضي مقترباً من يبدأ من بيساي ( Pisae ) أو لونا ( عنا حيث كان يلتقي بطريق بوستوميوس الشاطىء حيثما أمكن ويصل الى جنوا حيث كان يلتقي بطريق بوستوميوس ( Via Postumia ) الذي أنشىء عند منتصف القرن الثاني قبل الميسلاد للاتصال بوادي البو . ولم يقف طريق سقاوروس عند جنوا بل كان يمتد الى ما وراء ذلك بحوالي خمسين كيلومتراً حتى مكان على الساحل يدعى فادا

<sup>(37)</sup> Liv., Ep., 62; Oros., V, 14; Fasti triumph. Q. Marcius Rex.

<sup>(38) (</sup>Victor) de Vir. III., 70; Fasti triumph. Consul M. Aemilius Scaurus.

<sup>(89)</sup> Cic., de Inv., II, 37, 111; in Pis., 26, 22.

<sup>(</sup>٤٠) كان هدا الجسر مقاماً على نهر التيبر شهائي روما ويبدأ منه الطريق الشهائي العام ، طريق فلامينيوس ( Via Flaminia ) وهو الطريق الذي أنشأه جايوس فلامينيوس حين كان قنسوراً في عام ٢٢٠ ق.م.

<sup>(41) (</sup>Victor) de Vir. Ill., 72; Strab., V, 1, 11; R. Delbrueck, Hellenistische Bauten in Latium, I; T, Frank, Roman Buildings of The Republic, p. 141.

ساباتيا ( Vada Sabatia ) . ويدل على الأهمية التي أصبح الرومان يعلقونها على تيسير الاتصال بوادي البو أن سقاوروس أنشأ طريقاً ثانياً يخرج من فادا ساباتيا ويتجه صوب الشمال الشرقي ليلتقي عند درتونا (Dertona) مع طريق بوستوميوس القادم من جنوا . وكان هذا الطريق الثاني الذي أنشأُه سقاوروس يمتاز على طريق بوستوميوس من حيث أنه كان يجتاز الأبنين عن طريق ممر أيسر كثيراً في العبور من الممر الذي كان طريق بوستوميوس يسلكه . وفضلاً عن ذلك فإنه بعد إنشاء الطريق الجديد أصبح هناك طريقان يمكن استخدام أيهما تبعاً للظروف من أجل اجتياز أكثر المناطق وعورة بين ساحل ليجوريا ووادي البو . وكانت نقطة التقاء هذين الطريقين ذات أهمية كبيرة . واذا كانت قد أنشئت هناك مستعمرة رومانية قبل عام ١٠٨ ق . م . فإنه يحتمل ان يكون على الأقل قد زيد عدد نزلائها حوالي ذلك الوقت . وأما فيما نحص الانتقال في المنطقة الممتدة من فادا ساباتيا إلى بداية طريق دوميتيوس ( Via Domitia ) ــ وهو الذي عرفنا أنه كان يبدأ من معبر نهر الرون ( Traiectus Rhodani ) و متد حتى إسبانيا - فإنه الى أن أنشىء في هذه المنطقة فيما بعد طريق معبد ( Via Julia Augusta ) يبدو أن الرومان اكتفوا مؤقتاً بالدرب الذي كان موجوداً ويكفل لهم الاتصال برآ بالغرب وهم في مأمن من القراصنة (٤٢) .

### ثانياً ـ البلقان

وكانت البلقان مسرحاً جم النشاط للرومان منذ عام ١٣٥ ق . م . ذلك أن الانتصارات التي أحرزها عندئذ سرفيوس فلاقوس على شاطىء دلماتيا ( Dalmatia ) ومارقوس قوسقونيوس ( Cosconius ) في الداخل لم تؤد الى استقرار الأوضاع في إلىّوريقوم ( Illyricum ) مما حدا بالقنصل

<sup>(42)</sup> Heitland, II, pp. 334-5.

جايوس سمبرونيوس توديتانوس الى القيام في عام ١٢٩ ق. م. بحملة ضد أهالي إقليم قارسو ( Carso ) في الشمال الغربي من إلوريقوم والى الجنوب الشرقي من أكويليا ولكنه مني بالفشل. بيد انه بعد انضمام يونيوس بروتس إليه أمكن دعم سيطرة روما على دلماتيا الى ما وراء زارا (٢٦٥) في مواجهة جزيرة قورقورا ( Corcyra = كورفو ).

وبعد أن هدأ بال روما من ناحية البلقان حوالي عشر سنوات في أعقاب هذا النصر ، ظهرت لها في عام ١١٩ ق . م . متاعب جديدة في ناحية أخرى من البلقان حين اشتبكت قبيلة الإسقور ديسقي ( Scordisci ) مع سكستوس بومبي الحاكم الروماني لولاية مقدونيا . وكان الإسقور ديسقي قبيلة قلتية كبيرة تنزل في تراقيا جنوبي الوادي الأدنى لنهر الساف ويمتد إقليمها شرقاً عبر نهر الموراف . وقد أنزلت هذه القبيلة هزيمة فادحة بالقوات الرومانية (٤٠) مما اقتضى لوقيوس قايقيليوس متلوس — أحد قنصلي عام ١١٩ ق . م . — أما يقضي ذلك العام والعام التالي، بوصف كونه عندئذ بروقنصلاً ، في شن حرب لاهوادة فيها ضد الإسقور ديسقي ليثأر للشرف الروماني ويسترد هيبة الرومان ومكانتهم في هذه المنطقة . وقد نجح متلوس في مهمته وأكسبه هذا النجاح حق الاحتفال في عام ١١٧ ق . م . بانتصاره وحمل لقب دلماتيقوس (٥٠) . (Delmaticus ) .

وفي عام ١١٥ ق . م . خرج مارقوس آيميليوس من أكويليا ميمماً وجهه صوب الشمال الشرقي حيث نشر النفوذ الروماني بين الشعوب النازلة في المنطقة التي ينبع منها نهر الساف وكسب صداقة هذه الشعوب وكان أبرزها شعب التاوريسقي ( Taurisci ) . ويبدو أنه حوالي هذا الوقت تعرضت

<sup>(43)</sup> Liv., Ep., 59; Plin., N.H., III, 19, 29; Degrassi, Inscr. Ital., XIII, 1, 3 n. 90, pp. 73 ff

<sup>(44)</sup> Dittenberger, Syl. Insc., 3rd ed., 1915 ed., 1915, 700.

<sup>(45)</sup> Liv., Ep. 62; App., Illyr., 11; Fasti triumph, L. Caecilius Metellus proconsule Delmaticus.

مقدونيا لخطر شديد من ناحية الإسقورديسقي بوجه خاص وبعض القبائل الراقية الأخرى . بيد أنه ليست لدينا معلومات أكيدة إلا عن الهزيمة الساحقة التي أنزلها الإسقورديسقي بجايوس بورقيوس قاتو (٢٤) ، أحد قنصلي عام ١١٤ ق . م . مما أسهم في إدانته بتهمة ابتزاز الأموال من ولاية مقدونيا (٧٤) . ولم يمح عار الرومان ويثأر لهذه الهزيمة إلا الجهود التي بنلها جايوس متلوس قابراريوس ( Caprarius ) في عام ١١٢ ق . م . وبوجه خاص مارقوس ليفيوس دروسوس – غريم جايوس جراكوس وزميله في تريبونية عام ١٢٢ ق . م . – فقد أفلح في مطاردة الإسقورديسقي الى ما وراء الدانوب (٨٤) . ومع ذلك فإن الإسقورديسقي لم يلبثوا أن عاودوا هجماتهم مما يبدو أنه شجع قبائل تراقية أخرى على الانضمام اليهم في عدوانهم . وإزاء هذا الخطر قاد مارقوس مينوقيوس روفوس – أحد قنصلي عام ١١٠ ق . م . – سلسلة من الحملات تمكن بفضلها من أن يكسر مؤقتاً شوكة الإسقورديسقي ويهزم القبائل التراقية الأخرى التي شاركتهم العدوان ، مما أكسب مينوقيوس حق الاحتفال في عام ١٠٦ ق . م . بانتصاره الذي أقام بهواً تذكارياً (٤٤) الاحتفال في عام ٢٠٠ ق . م . بانتصاره الذي أقام بهواً تذكارياً (٤٤)

واذا كان نتيجة لكل هذه الضروب من النشاط التي بذلها الرومان في البلقان أنه قد أصبح يتوافر لديهم اتصال بري مباشر بين إيطاليا وولاية مقدونيا ولم يعد يفصل هذه الولاية عن ولاية آسيا إلا تراقيا ، فإن تأمين ، الحدود الشمالية للبلقان لم يتحقق إلا في فترة تالية ، على نحو ما سنرى .

<sup>(46)</sup> Liv., Ep., 63; Florus, I, 39.

<sup>(47)</sup> Velleius, II, 8; Cic., in Verr., III, 80, 184; IV, 10, 22.

<sup>(48)</sup> Liv., Ep., 63; Florus, I, 39.

<sup>(49)</sup> Liv., Ep., 65; Velleius, II, 8; Florus, I, 39; Eutrop., IV, 27; Degrassi, I.L.L.R.P., I, p. 337.

### ثالثاً ـ حرب يوجورتا (٥٠)

#### ١ - نوميديا:

جرت أحداث هذه الحرب في نوميديا (الجزائر على وجه التقريب) وكانت في النصف الثاني من القرن الثالث قبل الميلاد تنقسم الى قسم شرقي يحكمه أمير يدعى ماسينيسا ( Masinissa ) وقسم غربي على رأسه أمير يدعى سوفاكس ( Syphax ). وحدث أن الأمير الثاني طرد الأول من إمارته في أواخر الحرب البونية الثانية وانضم الى قرطجنة في محاربة الرومان عندما نقلوا مسرح الحرب الى أفريقيا ، فكان طبيعياً أن ماسينيسا انحاز الى جانب الرومان وقدم لهم مساعدات قيمة في موقعة زاما (عام ٢٠٢ ق . م . ) . وقد كافأ الرومان ماسينيسا على خدماته بإقامته ملكاً على نوميديا بأجمعها وبمساعدته على نشر نفوذه على حساب قرطجنة ، فامتد سلطانه قبل وفاته في عام ١٤٩ ق . م . من حدود موريتانيا في الغرب الى حدود قورينائية في الشرق . وبطبيعة الحال لم تكن نوميديا مملكة مستقلة تمام الاستقلال عن روما وإنما إحدى توابعها التي تدور في فلكها . وقد كان الحوف من انتعاش قرطجنة ثانية عاملاً هاماً من عوامل دعم صلات الود بين روما ونوميديا ولذلك فإنه عندما دمر الرومان قرطجنة تدميراً شاملاً في عام ١٤٦ ق . م . تبددت نهائياً تلك المخاوف التي كانت تدفع نوميديا الى مناشدة الرومان المساعدة وإطاعة أوامرهم باستمرار منذ نهاية القرن الثالث قبل الميلاد ، ولكن أمر نوميديا ظل يعني الرومان وبخاصة لكونها جارة ولاية أفريقيا .

<sup>(• •)</sup> إن مصدرنا الرئيسي عن هذه الحرب هو كتاب صالوستيوس « حرب يوجورتا » ( Jugurthinum ) ولكنه يجب استخدام هذا المصدر بقدر كبير من الحذر لافتقاره في كثير من المواضع الى الدقة في التواريخ والمعلومات الحنرافية والعسكرية . وتوجد عن هذه الحرب بعض المعلومات السطحية المتناثرة في ملخصات الأجزاء المفقودة من كتاب ليفيوس وفيها نقله عن هذه الملومات يوتروبيوس وأوروسيوس ، وفيها كته بلوتارخ وأبيانوس وديون قاسيوس .

وعندما توفي ماسينيسا قسم الرومان مملكته بين أبنائه الثلاثة الشرعيين ولكنه بوفاة اثنين منهما آلت كلها الى أحدهم وهو ميقيبسا ( Micipisa ) ، وكان رجلاً معتدلاً مسالماً ظل يتبع سياسة أبيه الموالية لروما حتى توفي في عام ١١٨ ق. م. وعندما انفر د ميقيبسا بالملك آوى في قصره يوجورتا (Jugurtha) ، وكان ابن أحد أخويه ولكن ميقيبسا رفض عندئذ الاعتراف به أميراً ملكياً لأنه لم يكن ثمرة زواج شرعي . وعندما أنجب ميقيبسا ابنين وهما أدهربال ( Adherbal ) وهيمبسال ( Hiempsal ) كان طبيعياً أن يثير ذلك غيرة الشاب الطموح يوجورتا الذي نجح في اكتساب محبة كبيرة بين الناس بفضل ذكائه وشجاعته وحبه للمخاطرة وقدرته على إنشاء الصداقات مما أثار مخاوف ميقيبسا ، فأرسله في عام ١٣٤ على رأس القوة التي أسهمت بها نوميديا في حرب نومانتيا على أمل أن يقضي نحبه في هذه الحرب الضروس (١٥٠) .

بيد أن النتيجة كانت على عكس ما ارتجاه ميقيبسا ، فقد تمكن يوجورتا بذكائه وجرأته من اكتساب ثقة القائد الروماني سقيبيو آيميليانوس، وتعلم أساليب القتال الرومانية ، والوقوف على الكثير من نقائص الرومان ، مما أثار في نفسه الأطماع ليفيد من مواهبه ومن مكامن الضعف في روما حيث كان لكل شيء ثمنه فيقيم نفسه ملكاً على نوميديا بعد وفاة عمه (٢٥) . وعندما انتهت الحرب ، عاد يوجورتا الى نوميديا محملاً بالهدايا الثمينة من سقيبيو وكذلك مزوداً من هذا القائد برسالة الى الملك كلها ثناء على شجاعة يوجورتا والحدمات الجليلة التي أداها لروما في أثناء الحرب (٢٥) . ويحتمل أنه فيما بين عامي ١٢١ و المحليلة التي أداها لروما في أثناء الحرب (٢٥) . ويحتمل أنه فيما بين عامي ١٢١ أن يكسب جانبه ويؤمن مستقبل ابنيه ، وتبعاً لذلك أوصى ميقيبسا بأن يخلفه أن يكسب جانبه ويؤمن مستقبل ابنيه ، وتبعاً لذلك أوصى ميقيبسا بأن يخلفه على العرش ابناه الشرعيان أدهربال وهيمبسال وابنه بالتبني يوجورتا . ويقال

<sup>(51)</sup> Sallust., B. Jug., V-VII, 2.

<sup>(52)</sup> Sallust., VII, 3 — VIII, 1.

<sup>(53)</sup> Sallust., VIII, 2 \_ IX, 2.

<sup>(54)</sup> Sallust., XI, 6.

إنه عندما مرض ميڤيبسا ودنت منيته أوصى ورثته بأن يكونوا يداً واحدة كما أوصى يوجورتا خيراً بشريكيه في الملك (٥٠٠).

## ٢ ــ أطماع يوجورتا وعجز السناتو عن كبحها :

وعندما توفي ميقيبسا في عام ١١٨ ق.م. خلفه على العرش ورثته الثلاثة ، ولكن يوجورتا لم يلبث أن كشف القناع سريعاً عن أطماعه، إذ يحتمل أنه في عام ١١٧ ق.م. (٢٥) دبر يوجورتا مقتل هيمبسال فانقسم النوميديون فريقين غير متكافئين ، ذلك أن أكثر هما عدداً انضم الى أدهربال على حين أن أكثر هما تمرساً بالقتال انحاز الى يوجورتا . وقد بادر أدهربال بارسال مبعوثيه الى روما لإبلاغها بمقتل أخيه وأخذ يستعد لمجابهة يوجورتا ، ولكنه هُزم في أول اشتباك بينهما وفر الى روما (٧٥).

وبعد أن تخلص يوجورتا على هذا النحو من شريكيه ، بقي عليه أن يؤمن مركزه باكتساب اعتراف الرومان به . وتبعاً لذلك أرسل الى روما بعثة مزودة بكميات كبيرة من الذهب والفضة وأوصى مبعوثيه بألا يدخروا وسعاً في شراء ذمم كل من يستطيعون لتحقيق مأربه . ولم يكد هؤلاء المبعوثون يصلون الى روما حتى أخذوا يوزعون الرشاوى يمنة ويساراً (٥٨).

وعندما طرحت المسألة أمام السناتو حوالي عام ١١٦ ق . م . عرض الفريقان روايتين متضاربتين تمام التضارب : فقد ندد أدهربال بأخلاق يوجورتا ، واتهمه بقتل أخيه وطرده هو شخصياً من مملكته التي ورثها شرعاً عن جده الذي أدى لروما خدمات جليلة وعن أبيه الذي كان صديقاً وفيساً للرومان ، وطالب بمعاقبة يوجورتا ورد إرثه الشرعي إليه . ورد مبعوثو يوجورتا بأن النوميديين هم الذين قتلوا هيمبسال بسبب قسوته المتناهية ،

<sup>(55)</sup> Sallust., IX, 2 - X.

<sup>(56)</sup> Liv., Ep., 62.

<sup>(57)</sup> Sallust., XI, 2 — XIII, 4.

<sup>(58)</sup> Sallust., XIII, 5-8.

وبأن أدهربال شن حرباً لامبررلها وهزم فيها، وبأن يوجورتا لم يتغير عماكان عليه في نومانتيا <sup>(٩٩)</sup> . وبرغم هذا التضارب بين روايتي الفريقين فان الرشاوى التي وزعها مبعوثو يوجورتاً ــوكان أمرها شائعاً معروفاً ــ ألقت الشكوك على رواية المبعوثين مما حفز بعض أعضاء السناتو ، وفي مقدمتهم سقاوروس ، على تأييد أدهربال . ولكنه إزاء الخدمات التي سبق ليوجورتا أداؤها وبفضل الرَشاوى التي وزعها اتخذ السناتو قراراً وُسطاً يقضي بتشكيل لجنة برياسة أوبيميوس لتقسيم نوميديا بين يوجورتا وأدهربال. ويحدثنا صالوستيوس بأنه عندما وصلت اللجنة الى إفريقيا أحسن يوجورتا وفادتها ورشا الكثيرين من أعضائها فاختصته بالقسم الغربي من المملكة وكان أوفر خصوبة وأكثر سكاناً من القسم الشرقي الذي أعطته لأدهربال وكان يبدو شكلاً أفضل من القسم الأول لأنه كان يفوقه من حيث كثرة عدد المواني والمنشآت (١٠) . واذا كنا لا نستبعد أنه كان للرشوة دورها في تحديد مساحة كل من هذين القسمين ، فإننا نرجح أن العامل الأساسي في إعطاء القسم الشرقي لأدهربال هو أن هذا القسم كانُّ مجاوراً لولاية أفريقيا وأنه لم يكن من صالح روما أن يجاور هذه الولاية ملك مثل يوجورتا قد يسبب لها طموحه وحرآته متاعب كانت هي في غني عنها .

ولسنا نعرف عن يقين تاريخ الأحداث التالية ، وإن كان يبدو أنه لم ينقض على هذا التقسيم وقت طويل قبل أن حاول يوجورتا جر أدهربال الى محاربته بأن أغار ذات مرة على منطقته واستولى على بعض الأسرى والأسلاب ثم انسحب . ولما لم تؤد هذه الإغارة الى أكثر من احتجاج دبلوماسي ، أعد يوجورتا جيشاً كبيراً وقام بغزوة واسعة النطاق مما أرغم أدهربال على أن يتصدى ليوجورتا، وفي الوقت نفسه أنفذ بعثة الى روما لإبلاغها بما حدث . وعندما هنزم أدهربال في أول اشتباك مع خصمه ، انسحب الى عاصمته

<sup>(59)</sup> Sallust., XIV-XV, 1.

<sup>(60)</sup> Sallust., XV, 2 \_ XVI.

قيرتا (١٦٠) ( Cirta ) وكان أغلب سكانها من التجار الإيطاليين وقد استجابوا الى نداء أدهربال وهبوا هبة صادقة للدفاع عن المدينة . وفي أثناء قيام يوجورتا بمحاصرة قيرتا وصلت بعثة من السناتو للتوفيق بين الخصمين وإنهاء القتال . ولما لم تفلح هذه البعثة في عمل شيء أرسل أدهربال من جديد يستصرخ السناتو لإنقاذه ، ولكن السناتو لم يفعل أكثر من أنه أنفذ على عجل بعثة أخرى كان سقاوروس أحد أعضائها . وعندما وصلت البعثة الى أوتيقا ولاية أفريقيا أرسلت في استدعاء يوجورتا ، فحاول اقتحام قيرتا عنوة ليستولي عليها وعلى غريمه قبل مقابلة البعثة ، ولكنه فشل في محاولته وخشي مغبة استبقاء البعثة في انتظاره أطول من ذلك فخف اليها . وبعد لقاء طويل وحديث كثير تخلله إندار يوجورتا بالويل والثبور اذا لم يفك الحصار ، عادت البعثة أدراجها دون أن تفلح في الوصول الى نتيجة (١٢٧) .

وعندما تناهت الى قيرتا أنباء فشل هذه البعثة أيضاً ، تصور الإيطاليون وهم الذين كانوا أصحاب أكبر الفضل في صمود هذه المدينة أمام يوجورتا وهيبتها . أنهم اذا سلموا سوف ينجون بحياتهم اعتماداً على مكانة روما وهيبتها . وتبعاً لذلك نصحوا أدهربال بالتسليم بشرط ألا يمسه يوجورتا بسوء وأن يترك للسناتو أمر الفصل في النزاع . ولما لم يكن أدهربال في مركز يمكنه من إرغام الإيطاليين على الاستمرار في المقاومة ، فإنه نزل عند رأيهم . وعندما فتحت المدينة أبوابها لم يكتف يوجورتا بقتل أدهربال بل إنه أعمل السيف في كل النوميديين البالغين وكذلك في كل الإيطاليين الذين وجد معهم سلاحاً (١٣٠) ، على مدى استهانته بروما وتصوره أنه كان في وسعه أن يفعل ما يشاء طالما أنه لديه من الأموال ما يمكنه من شراء ذمم ذوي النفوذ من الرومان .

ولكن البعض ( Scullard, 1970, n. 12 p. 399 ) ولكن البعض أن موقعها كان عند قسطنطينية ( Scullard, 1970, n. 12 p. 399 ) ولكن البعض يقترح هالكف ه

<sup>(</sup>R. Charlier, L'Antiquité Classique, 1950, pp. 289 ff.).

<sup>(62)</sup> Sallust., XX-XXV.

<sup>(63)</sup> Sallust., XXVI.

## ٣ ــ أولى مراحل الحرب ، بستيا وسقاوروس ، يوجورتا في روما :

وعندما وصلت أنباء هذه المذبحة الى روما في أواخر صيف عام ١١٢ ق . م . وعرض الأمر على السناتو ، عمد عملاء يوجورتا الى التهوين من الفظائع وتعطيل وصول السناتو الى قرار ، نما حدا بجايوس مميوس ( Memmius و كان قد انتخب تريبوناً للعامة منذ قليل ) الى شن حملة لاذعة على السناتو أهاجت الفرسان والعامة هياجاً شديداً ، فاضطر السناتو الى اتخاذ قرار باعتبار إيطاليا ونوميديا ولايتي قنصلي عام ١١١ ق . م . وبالموافقة على الاعتمادات الملاية اللازمة لإرسال جيش الى أفريقيا . وعند إجراء القرعة بين القنصلين المنتخبين كانت نوميديا من نصيب لوقيوس قالبورنيوس بستيا (١٤٠) — وهو الذي كان تريبوناً للعامة في ١٢٠ ق . م . واستصدر القانون الحاص باستدعاء بوبيليوس لايناس من منفاه . وعندما علم يوجورتا بالقرار غير المنتظر الذي بوبيليوس لايناس من منفاه . وعندما علم يوجورتا بالقرار غير المنتظر الذي نحو ما فعل المبعوثون الذين أوفدوا الى روما بعد قتل هيمبسال وطرد أدهربال ، ولكن السناتو رفض استقبال المبعوثين الجدد وأمر بأن يغادروا إيطاليا في ظرف عشرة ولكن الساء الى الهودة يجرون أذيال الفشل والخيبة (٢٥) .

وعندما أعد بستيا جيش الحملة اختار أفراد حاشيته جميعاً من النبلاء وكان من بينهم سقاوروس ، على أمل أن يتخذ منهم درعاً يقي أية حماقة يرتكبها ، فقد كان بستيا يتمتع بصفات عقلية وبدنية طيبة إلا أنه كان رجلاً جشعاً . وفي عام ١١١ ق . م . استهل بستيا حملته بمهاجمة النوميديين هجوماً قوياً اقتحم فيه عدداً من مدنهم واستولى على أسرى كثيرين (١٦٦) . وعلى حين فجأة توقف هذا النشاط ودخل بستيا مع يوجورتا في مفاوضات تمخض عنها

<sup>(64)</sup> Sallust, XXVII.

<sup>(65)</sup> Sallust., XXVIII, 1-3.

<sup>(66)</sup> Sallust, XXVIII, 4-7.

وقف القتال والاعتراف بيوجورتا لقاء قيامه بتسليم ثلاثين فيلاً وعدد كبير من الماشية والحيول ودفع مبلغ صغير من المال . ويفسر صالوستيوس هذا التغير المفاجيء لمجرى الأحداث والوصول الى مثل هذا الاتفاق برشوة بستيا والمبلغ الكبير الذي تمكن يوجورتا عن طريقه من التغلب على معارضة سقاوروس المبدئية وإغراثه على الموافقة (٦٧) . واذا كان بعض الباحثين يقبلون رواية صالوستيوس فيما يخص بستيا فإنهم يترددون في قبولها فيما يخص سقاوروس، ويشفعون ذلك بأنه كانت لهذه الاتفاقية بعض المزايا فقد أنهت حربآ محفوفة بالمخاطر وأعادت السلم وانطوى عقدها على الاعتراف ضمنآ بتبعية نوميديا لروما (٦٨) ، ومعنى ذلك أن مزايا الاتفاقية وليست الرشوة هي التي دفعت سقاوروس الى الموافقة عليها . ونحن يصعب علينا أن نتصور أنه كانت هناك أية ميزة للاتفاق مع رجل مخاتل طموح مثل يوجورتا لم يحترم عهداً ولا ميثاقاً . وفضلاً عن ذلك فإن ما سبق عرضه يدل على أن تبعية نوميديا لروما لم تكن أمراً جديداً ، ولا جدال في أنه لم يكن لمثل هذا الاعتراف الضمني الجديد أية قيمة لصدوره عن رجل لا يقيم أي وزن سواء للوعود أم لروما ، وحسبنا دليلاً على ذلك مذبحة الإيطاليين في قيرتا . ولعل أننا لا نعدو الحقيقة اذا أبدينا أنه كان لا يمكن أن يعقد اتفاق مصالحة مع رجل مثل يوجورتا إلا رجال من طرازه تجردوا من البصيرة السياسية ومن كل القيم

وقد أهاجت هذه الاتفاقية وملابساتها الرأي العام في روما ، ذلك أن الفرسان هاجوا هياجاً شديداً لأنه بعد أن تهددت صوالحهم في نوميديا تهديداً خطيراً من جراء نشاط يوجورتا وجرأته التي دفعته الى ارتكاب مجزرة قيرتا

<sup>(67)</sup> Sallust., XXIX.

Von Fritz, Trans. Am. Philol. Ass., 1943, pp. 134 ff.; D.C. Earl, The Von Fritz, Trans. Am. Philol. Ass., 1943, pp. 134 ff.; D.C. Earl, The Political Thought of Saliust, 1961, esp. ch. V; V.R. Syme, Saliust, 1964, chs. X; XI; Gruen, Roman Politics, ch. V; Scullard, 1970, n. 12 p. 400.

لم يتلق رداً رادعاً ، ووجد الشعبيون في تقاعس الأخيار وفشلهم الملري وفساد ذبمهم المفضوح فرصة ثمينة للنيل من الأخيار . وهكذا وجد السناتو نفسه في مأزق شديد الحرج ولا يدري كيف يتصرف ولا سيما أن الفضيحة تناولت زعيمه سقاوروس . ولم يكن من جايوس مميوس إلا أنه انبرى مرة أخرى لمهاجمة النبلاء هجوماً عنيفاً وإشعال لهيب حماس العامة فوافقوا على اقتراحه باستدعاء يوجورتا الى روما مع تأمينه على حياته للإدلاء بأسماء الذين ابتاع ذبمهم منسل بدء النزاع ، وأسندوا الى البرايتور لوقيوس قاسيوس لونجينوس مهمة الذهاب الى نوميديا وإحضار يوجورتا (٢٩٥) .

وإذ استجاب يوجورتا الى الاستدعاء ، تعمد أن يجيء الى روما على هيئة من وقع به ضيم وجاء الرومان ينشد الإنصاف فارتدى ثياباً ذرية مهلهلة على نحو ما جرت عليه العادة في مثل هذه الظروف ، وذلك استدراراً للعطف . ولكي يؤمن يوجورتا نفسه ضد كل الاحتمالات اشترى بمبلغ كبير من المال ذمة تريبون العامة جايوس بايبيوس ( Bacbius ) . وعندما مثل يوجورتا أمام جمعية القبائل سرد مميوس تدابير هذا الملك وجرائمه وطالبه بأن يعلن على الملأ أسماء الذين شجعوه وساعدوه على ما ارتكبه . بيد أن تريبون العامة المرتشى ، جايوس بايبيوس ، لم يلبث أن تدخل وأمر يوجورتا بأن يلوذ بالصمت . وبرغم هياج الشعب ووعيده فإن بايبيوس لم يتزحزح عن موقفه ، بالصمت . وبرغم هياج الشعب ووعيده فإن بايبيوس لم يتزحزح عن موقفه ، فانفض الاجتماع وتنفس يوجورتا وعملاؤه الصعداء (٧٠) .

وكاد يوجورتا أن يخرج مظفراً منتصراً على خصومه لولا أنه ارتكب حماقة جديدة. ذلك أنه كان قد فر الى روما بعد مذبحة قيرتا الأمير النوميدي ماسيفا ( Massiva )، وكان حفيد ماسينيسا وخصماً ليوجورتا. وحدث عندئذ أن سبوريوس ألبينوس ( Spurius Albinus ) ـ أحد اللذين انتخبا لقنصلية عام ١١٠ ق.م. ـ حرض هذا الشاب على أن يطلب الى السناتو

<sup>(69)</sup> Sallust., XXX-XXXII, 1.

<sup>(70)</sup> Sallust., XXX-XXXIV.

إقامته على عرش نوميديا . وإذ خشي يوجورتا عواقب هذه المحاولة أمر رجلاً من حاشيته يدعى بوميلقار ( Bomilcar ) تدبير اغتيال هذا المنافس الجديد فوراً ، فاستأجر بوميلقار بعض المجرمين لارتكاب هذه الجريمة وأفلح أحدهم في تنفيذها ولكنه أمكن القبض عليه واعترف على بوميلقار فألقي القبض عليه وأصبح واضحاً أن المحرض الأصلي على ارتكاب الجريمة كان يوجورتا نفسه . وقد دفع يوجورتا كفالة مالية للإفراج عن بوميلقار حتى كين موعد محاكمته ولكنه ما أن أخلي سبيله حتى ولى هارباً الى نوميديا . وبعد ذلك ببضعة أيام تبعه يوجورتا نفسه لأن السناتو أمره بمغادرة إيطاليا . ويحدثنا صالوستيوس بأنه عندما بارح يوجورتا روما تلفت اليها في صمت عدة مرات وأخيراً قال ما مؤداه « مدينة للبيع ومصيرها المحتوم هو الزوال سريعاً اذا وجدت مشترياً يستطيع دفع ثمنها . » (٧١)

# ٤ ــ ثانية مراحل الحرب: الاخوان البينوس:

في عام ١١٠ ق . م . استأنف القنصل سبوريوس البينوس الحرب ولكنه إذاء أساليب المراوغة التي عمد إليها يوجورتا تفادياً للاشتباك في معركة حاسمة مع القوات الرومانية لم يحقق البينوس أية نتيجة تذكر قبل اضطراره الى العودة الى روما لإجراء الانتخابات للعام التالي تاركاً قيادة الجيش لأخيه أولوس (٢٧) ( Aulus ) ، وكان مساعداً ( logatus ) القائد بمرتبة قائم بعمل برايتور ( pro praetore ) . وعندما انفرد أولوس بالقيادة حاول الاستيلاء على بلدة سوثول ( Suthul ) حيث قيل إن كنوز الملك كانت مودعة فيها ولكنه أفشل في محاولته ، ونجح يوجورتا في استدراجه الى مكان قصي في الغرب ، وذات ليلة هاجم المعسكر الروماني من كل ناحية وحاصره حصاراً شديداً وخيشر أولوس بين قتله هو ورجاله أو عقد الصلح معه والانسحاب وجيشه وخيشر أولوس بين قتله هو ورجاله أو عقد الصلح معه والانسحاب وجيشه

<sup>(71)</sup> Sallust., XXXV; LXI, 1; Liv., Ep. 64.

<sup>(72)</sup> Sallust., XXXVI.

في خلال عشرة أيام. وبرغم الشروط المهينة التي عرضها يوجورتا فان أولوس قبلها وعقد الصلح إنقاذاً لحياته وحياة رجاله(٧٣).

وإذا كان صالوستموس في مستهل حديثه عن مغامرة أولوس الفاشلة يقول إن أولوس استدعى الجيش من معسكرات الشتاء في شهر يناير (أي في أول شهر من عام ١٠٩ ق. م . ) للقتال (٧٤) ، فإنه يعود بعد ذلك فيقول « بعد المعاهدة المخزية التي عقدها أولوس وزع القنصلان المنتخبان، ( Consules designati ) متلوس وسيلانوس الولايتين فيما بينهما » (٧٥) ( إيطاليا ونوميديا ) . ووصف متلُّوس وسيلانوس بأنهما القنصلان المنتخبان، ينم عن أنهما لم يكونا قد توليا عندئذ مباشرة أعمال منصبيهما وهو الأمر الذي كان يحدث عادة في أول يناير . ولا جدال في أن انتخابات عام ١١٠ ق . م . تأخرت . كما سبق ذكره ، بسبب الحلاف الشديد الذي نجم عن إصرار اثنين من ترابنة ذلك العام على إعادة ترشيح نفسيهما للعام التالي ، ولكنه من المستبعد أن تكون الانتخابات القنصلية لعام ١٠٩ ق . م . قد تأخرت الى ما بعد بداية ذلك العام . ويقطع بذلك أنه في موضع آخر (٢٦) يحدثنا صالوستيوس بأنه بعد وصول أنباء الكارثة الى روما عرض «القنصل البينوس» أمر المعاهدة على السناتو وحشد تعزيرات جديدة وبأنه عندما منع ترابنة العامة « القنصل » •ن نقل هذه القوات أبحر بنفسه الى ولاية أفريقيا حيث كان الجيش قد انسحب اليها وفقاً للمعاهدة . وذهاب سبوريوس البينوس الى ولاية أفريقيا يدل على إجرائه الانتخابات قبل ذلك ، ووصفه « بالقنصل » عند إبحاره منفرداً الى أفريقيا يدل على أن عام قنصليته لم يكن قد انتهى، أي أن أول يناير لم يكن قد حل بعد . ولو أن هذا التاريخ كان قد حل بعد إجراء الانتخابات لكان القنصلان الجديدان قد توليا مهام منصبيهما ولما وصف سبوريوس عندئذ « بالقنصل » .

<sup>(73)</sup> Sallust., XXXVII, 8-XXXVIII; Liv., Ep., 64; Oros., V. 15.

<sup>(74)</sup> Sallust., XXXVII, 3.

<sup>(75)</sup> Sallust., XLIII, 1.

<sup>(76)</sup> Sallust., XXXIX.

وقد كان لعقد الصلح مع يوجورتا بمقتضى معاهدة أولوس رد فعل بالغ الأثر في روما. ذلك أن السناتو اعتبر هذه المعاهدة باطلة لأنها عقدت دون إذن منه ولا من الأمة الرومانية. وأهم من ذلك أنه في أوائل عام ١٠٩ ق. م. فيما يرجح نجح تريبون العامة جايوس ماميليوس ليمتانوس ( Mamilius فيما يرجح نجح تريبون العامة جايوس ماميليوس ليمتانوس ( Ametanus من الفرسان لمحاكمة كل الذين حامت حولهم شبهات التواطؤ مع يوجورتا منذ البداية حتى ذلك الوقت. وإذا كانت المحاولات التي بذلها في الحفاء أولئك الذين كانوا يخشون عواقب هذا القرار قد فشلت في منع صدوره، فإنها نجحت على الأقل في اختيار سقاوروس بين أعضاء الهيئة القضائية. ومع ذلك فإن هذه الهيئة تابعت عملها بنشاط محموم (٧٧)، وأدانت الكثيرين من النبلاء وكان أبرزهم أحد كبار الكهنة وهو جايوس جالبا وأربعة من القناصل السابقين وهم أوبيميوس وبستيا وسبوريوس ألبينوس وجايوس قاتو وتقرر نفيهم (٧٨).

## ٥ - ثالثة مراحل الحرب: متلوس:

وفي عام ١٠٩ ق . م . تولى قيادة الحرب ضد يوجورتا القنصل كوينتوس قايقيليوس متلوس ، وكان من أكثر النبلاء نفوذاً وكفاية ونزاهة . وقبل أن يذهب متلوس الى أفريقيا حشد قوات كبيرة وعُني بأن يختار مساعديه (logati) من أكثر الرومان خبرة وتمرساً بالقتال ، وكان هذان المساعدان هما جايوس ماريوس ، وقد سبقت الإشارة الى مواهبه العسكرية ، وبوبليوس رونوس ، وكان قد ألف عندئذ كتاباً عن التدريب العسكري .

وعندما وصل متلّوس الى ولاية أفريقيا ووجد أن جيش ألبينوس في حالة سيئة ، لم يبادر الى مهاجمة يوجورتا قبل القيام بتدريب قواته وتنظيمها وبث روح عالية فيها ، فقضى جانباً من الوقت في ذلك كما قضى جانباً آخر

<sup>(77)</sup> Sallust, XL.

<sup>(78)</sup> Cic., Brutus, 33, 127; 34, 128; pro Balbo, 11, 28; pro Sest., 67, 140; de Nat. Deor.. 111, 74; Gruen, Roman Politics, pp 142 ff.

في مفاوضات غير مجدية مع بعثة نوميدية . ولم يقم متلوس في عام ١٠٩ ق . م . إلا بحملة قصيرة مركزة قبل أن يغير استراتيجيته . وفي خلال هذه الحملة استولى متلوس على بلدة تجارية مزدهرة تسمى فاجا ( Vaga ) ثم التقى مع يوجورتا على ضفاف نهر يدعوه صالوستيوس نهر موثول ( Muthul ) في معركة انتهت بتبديد شمل النوميديين دون أن يحرز الرومان فيها نصراً أهم نتيجة لهذه المعركة هي أن متلوس قرر أنه قد يكون أجدى عليه ألا يعمد ثانية الى الاشتباك مع العدو في معارك كبرى ، بل أن يعمل المسائراف بتخريب الأراضي الخصبة والاستيلاء على البلاد الآهلة بالسكان التي كانت نقط ارتكاز العدو ، وبذلك يتزعزع ولاء الأهالي لملكهم ويفقد التوس قواته قسمين تولى بنفسه قيادة أحدهما وتولى ماريوس قيادة القسم متلوس وماريوس مع الجانب الأكبر من الجيش الى ولاية أفريقيا تاركين متلوس وماريوس مع الجانب الأكبر من الجيش الى ولاية أفريقيا تاركين وراءهما حاميات كافية للدفاع عما ثم الاستيلاء عليه .

وفي أثناء توقف العمليات العسكرية بسبب الشتاء تابع متلسّوس جهوده الإنهاء الحرب عن طريق إغراء بوميلقار بمختلف الوعود على أن يستغل ثقة يوجورتا فيه ويحتال عليه ويسلمه للرومان. بيد أن بوميلقار لم يفعل أكثر من أنه أقنع يوجورتا بالتسليم تلقائياً بدلاً من أن تضطره الظروف الى ذلك. وبالفعل أنفذ يوجورتا مبعوثين لإبلاغ متلسّوس باستعداده للتسليم دون قيد أو شرط ثم أطاع ما أمر به متلسّوس من دفع مبلغ كبير من المال وتسليم كل فيلته وعدد كبير من الحيول وأسلحة كثيرة. غير أنه عندما طلب اليه متلسّوس الحضور الى المعسكر الروماني تردد طويلاً وآخر الأمر بدلاً من أن بسلم نفسه أخذ يستعد لاستئناف القتال. وفي هذه الأثناء كان عام ١٠٩ ق . م . قد انتهى وأطيلت مدة تمتع متلسّوس بالسلطة التنفيذية عاماً آخر ليستمر بوصفه قد انتهى وأطيلت مدة تمتع متلسّوس بالسلطة التنفيذية عاماً آخر ليستمر بوصفه

بروقنصلاً في قيادة القوات الرومانية ضد يوجورتا (٧٩) .

ويحدثنا صالوستيوس بأنه عندما استأنف يوجورتا نشاطه أوعز الى أهالي فاجا بالثورة على الحامية الرومانية هناك ، فانتهزوا فرصة الاحتفال بعيد قومي حين كانت الحامية الرومانية لا تتوقع شراً وانقضوا عليها وقتلوا جميع أفرادها باستثناء قائدها تيتوس توربيليوس . وما أن علم متلوس بذلك حتى زحف على فاجا ونكل بأهلها تنكيلاً وعقد مجلساً عسكرياً لمحاكمة توربيليوس . وإزاء عجز هذا الرجل عن دفع تهمة الحيانة عن نفسه تقرر جلده وإعدامه (١٠٠٠) وقد سبقت الإشارة الى هذه المسألة ومناقشة ملابساتها في معرض الحديث عن إعفاء اللاتين من الجلد بمقتضى أحد قوانين ليفيوس دروسوس . وبقي أن نشير هنا الى أن ماريوس كان أحد أعضاء المجلس العسكري السالف الذكر والى أن بلوتارخ (١٠٠٠) يعزو إدانة توربيليوس الى إلحاح ماريوس على ذلك . ولعل أن رواية بلوتارخ متأثرة بالمذكرات التي كتبها الذكتاتور صلا بعد نشوب خصومة عنيفة بينه وبين ماريوس ، على نحو ما سنرى فيما بعد نشوب خصومة عنيفة بينه وبين ماريوس ، على نحو ما سنرى فيما بعد

وبعد أن كشف يوجورتا مؤامرة دبرها بوميلقار لاغتياله وأعدم المتآمرين، لم يعد يثق في أحد وأصبح دائب الحركة من مكان الى آخر (٨٢). ولكن متلوس فاجأه ذات مرة فاشتبك الفريقان في معركة دون نتيجة حاسمة لأن يوجورتا وأكثر رجاله رأوا نجاتهم في الفرار وولوا وجوههم صوب مكان يسمى ثالا ( Thala )، فاقتفى متلوس أثرهم ولكنه عند اقتراب الرومان سارع يوجورتا بالانسحاب. ولما كانت ثالا بلدة هامة فإن متلوس صمم على أخذها ولذلك حاصرها أربعين يوما الى أن وقعت في قبضته (٨٢). وفي هذا

<sup>(79)</sup> Sallust., XLIII-LXII.

عن استراتيجية متلوس وتواريخ الاحداث عند نطبيقها، أنظر : M. Holroy, J.R.S., 1928, pp. 1 ff.

<sup>(80)</sup> Sallust., LXVI-LXIX.

<sup>(81)</sup> Plut., Marius, VIII

<sup>(82)</sup> LXX-LXXII, 2.

<sup>(83)</sup> LXXIV-LXXVI.

الوقت أنفذت مدينة لبدة ( Leptis Magna ) ــ إحدى مدن طرابلس الثلاث ــ بعثة الى متلوس تناشده إرسال حامية اليها القضاء على التدابير التي كان يقوم بها أحد عملاء يوجورتا لإشعال لهيب الثورة هناك. وكانت لبدة في بداية الحرب مع يوجورتا قد طلبت الى بستيا ثم الى روما عقد معاهدة تحالف وصداقة مع الرومان ، وعندما أجيبت الى طلبها ظلت صديقة وفية الرومان. ويحتمل أن ذلك كان أيضاً شأن شقيقتيها أويا وصبراطة. وقد استجاب متلوس الى رجاء لبدة وأرسل اليها حامية بقيادة جايوس أنتيوس (٨٤٠).

وبعد سقوط ثالا في قبضة الرومان اتجة يوجورتا الى الجنوب حيث كان يوجد إقليم الجايتولي ( Gaetuli ) وحشد منهم جيشاً وقام بتدريبه ، وكذلك عمل على كسب جانب بوكوس ( Bocchus ) ملك موريتانيا ( المغرب على وجه التقريب ) ، وكان يوجورتا قد تزوج إحدى كريمات هذا الملك قبل نشوب الحرب ، ومع ذلك فإنه في بداية الحرب عرض بوكوس على الرومان التحالف معهم ولكنهم رفضوا ذلك . ولم يجد يوجورتا صعوبة في إقناع بوكوس بالانضمام اليه في مقاتلة الرومان بحجة أنهم يكرهون الملوك ولا هدف لهم إلا الفتح والتوسع . وبعد أن تم الاتفاق بين الملكين زحفا بقواتهما على قيرتا حيث كان متلوس قد وضع أسلاب الحرب وأسراه وعتاده (٨٥٠) .

وقد أغفل صالوستيوس ذكر أحداث كثيرة من أحداث هذه الحرب ، وكان أهم الأحداث التي أغفل ذكرها استيلاء الرومان على قيرتا وهي لم تكن فقط قلعة نوميديا بل أيضاً من أقوى المعاقل في الدنيا بأسرها . ومن المحتمل أن يكون الرومان قلد انتهزوا فرصة انسحاب يوجورتا من ثالا وانشغاله بحشد جيش جديد من الجايتولي وبالتفاهم مع بوكوس ليقوموا بالاستيلاء على قيرتا بعد استيلائهم على ثالا (٨٦) .

<sup>(84)</sup> Sallust., LXXVII.

<sup>(85)</sup> Sallust., LXXX-LXXXI

<sup>(86)</sup> C.A.H., IX, p. 125, n. 1

وعند وصول الملكين الى قيرتا ، كان متلّوس في معسكر حصين بالقرب من هذه المدينة ولكنه آثر عدم الاشتباك معهما في معركة قبـــل أن يعلم بمناوشات مبدئية عدد القوات الجديدة التي استقدمها العدو. وفي هذه الأثناء جاءت الأنباء من رومــا بإسناد القيــادة الى جايوس ماريوس ، فعمد متلّوس الى محاولة إقناع بوكوس بعدم التورط في الحرب (٨٧).

# ٦ ــ رابعة مراحل الحرب: ماريوس

مر بنا أن متلُّوس اختار جايوس ماريوس أحد مساعديه وأنه حين عمد متلوس الى أسلوب حرب الاستنزاف بعد معركة نهر موثول وقسم قواته قسمين تولى هو قيادة أحدهما وتولى ماريوس قيادة القسم الآخر . وقد أظهر ماريوس في كل العمليات التي شارك فيها شجاعة فائقة وكفاية ممتازة . وبما أنه كان رجلاً طموحاً ولديه كل الصفات التي تؤهله لتولي منصب القنصلية فإنه طالب متلُّوس أكثر من مرة بالسماح له بالذهاب الى روما لترشيح نفسه لهذا المنصب. وإزاء الصد الجارح الذي صادفه من متلَّوس وكان يتضمن أنه لا يجوز لرجل مثله ـ أي « لرجل جديد » ( novus homo ) لم يسبق لأحد من ذويه تولي القنصلية ــ أن يدفعه طموحه الى هذا المدى ، أطلق ماريوس للسانه العنان في الإشادة بكفايته العسكرية وفي الحط من قدر متلُّوس واتهامه بِأَنه يطيل الحرب عامداً ليتمتع بممارسة السلطة البروقنصلية، زاعماً أنه لو أسندت اليه قيادة جيش لا يزيد عدد رجاله على نصف عدد رجال متلوس لأنهى الحرب في بضعة أيام . وحرص ماريوس بوجه خاص على أن يتحدث في ذلك كله مع التجار، وكان يوجد منهم عدد كبير في أوتيقا ويعنيهم انتهاء الحرب التي كبدتهم خسائر كبيرة بسبب تعطيل تجارتهم . وسرعان ما نقلت الرسائل الى روماكل ماكان ماريوس يذيعه وصادف ذلك آذاناً صاغية لدى الفرسان حرصاً على صوالحهم وكذلك لدى الشعبيين ليكيلوا للأخيار لطمة

<sup>(87)</sup> Sallust., LXXXII-LXXXIII.

أخرى بعد أن أدانت عدداً منهم تلك الهيئة القضائية التي شكلت بناء على اقتراح ماميليوس ليمتانوس، وبذلك أصبح الجو ممهداً لانتخاب ماريوس قنصلا من وأخيراً عندما ضاق ذرع الصبر بمتلوس إزاء إلحاح ماريوس سمح له (قبل موعد الانتخابات في عام ١٠٨ ق.م. بإثني عشر يوماً اذا صح ما يرويه بلوتارخ (٨٩) عن ذلك) بالذهاب الى روما حيث انتخب قنصلا لعام ١٠٧ ق.م. ومما له دلالته أنه بعد انتخاب ماريوس، ضرب الشعب عرض الحائط بماكان السناتو قد قرره من حيث استمرار متلوس في تولي قيادة الحرب في عام ١٠٧ ق.م. ، ذلك أنه بناء على اقتراح أحد ترابنة العامة قرر الشعب بأغلبية كبيرة أن تسند الى ماريوس قيادة الحرب ضد يوجورتا (١٠٠). وبهذ القرار لم يلغ الشعب قرار السناتو فحسب بل اعتدى على حق السناتو وبهذ القرار لم يلغ الشعب قرار السناتو فحسب بل اعتدى على حق السناتو في تحديد الولايات القنصلية وإسناد القيادات العسكرية وهو حق مارسه السناتو طويلا .

وبعد فوز ماريوس بقيادة الحرب أولى اهتمامه الى حشد قوات لتعزيز الجيش الموجود في أفريقيا . ولم يكتف ماريوس في هذا الصدد بأن يحذو حذو ما فعله متلوس منذ عامين أي باستدعاء قوات من الحلفاء اللاتين والإيطاليين والدول الحاضعة لنفوذ روما ، بل إنه استحدث سنة جديدة كانت لها عواقب خطيرة بفتح باب التطوع أمام كل مواطن روماني مهما يكن حظه من الثروة ، دون مراعاة ماكان معمولاً به حتى ذلك الوقت من حيث عدم تجنيد من لم يكن لديهم على الأقل الحد الأدنى لنصاب الثروة اللازم للتجنيد . وإزاء ما اكتسبه ماريوس بين الجماهير من إعجاب وما بثه فيهم من ثقة في النصر وأمل في الحصول على نصيب من أسلاب النصر تملكتهم رغبة شديدة في الخدمة تحت قيادة هذا القائد الشعبي القدير الذي أطلق لسانه

<sup>(88)</sup> Sallust., LXIII-LXIV; Plut., Marius, VIII, 3.

<sup>(89)</sup> Plut., Marius, VIII, 4.

<sup>(90)</sup> Sallust., LXXIII

في مهاجمة الأخيار جماعة وأفراداً. وسرعان ما ظهر أن « الرغبة الجاعة في مهاجمة الأخيار جماعة وأفراداً. وسرعان ما ظهر أن « الرغبة الجاعة في النهاب مسع ماريوس» ( lubido cum Mario cundi ) وضعت تحت إمرته قوات كانت أضخم مما اقترحه أصلاً وكان أغلبها من أفقر المواطنين (۱۱) ( proletarii = capite censi ) . وبعد أن ترك ماريوس وراءه في إيطاليا الكوايستور لوقيوس قورنليوس صلا ( Sulla ) ليحشد من الحلفاء اللاتين والإيطاليين قوة كبيرة من الحيالة (۹۲) ، أبحر الى أفريقيا ميمماً وجهه شطر أوتيقا حيث تسلم القيادة من بوبليوس روتيليوس روفوس ، المساعد الآخر لمتلوس ، لأن هذا القائد تفادى مقابلة ماريوس (۹۳) وعاد الى روما حيث احتفل في عام ۱۰۱ ق . م . بانتصاراته على يوجورتا وحمل لقب نوميديقوس (۹۱) ( Numidicus ) عن جدارة ، لأنه في الواقع أنزل بيوجورتا فرميات شديدة وأضعف قواته ضعفاً كبيراً وحرمه شرق نوميديا ووسطها ، ضربات شديدة وأضعف قواته ضعفاً كبيراً وحرمه شرق نوميديا ووسطها ، وإن كان لم تتح له الفرصة للقضاء عليه قضاء مبرماً . غير أنه يؤخذ على متلوس أنه منذ أن علم بحرمانه القيادة وإسنادها الى ماريوس لم يحرك ساكناً وذلك حتى لا يأتي ماريوس ويجني ثمار جهوده جميعاً .

وعند وصول ماريوس وقواته الى أفريقيا ، انسحب يوجورتا وبوكوس واتخذ كل منهما موقعاً بعيداً عن موقع الآخروليس من اليسير الاقتراب منه ، وبذلك أتاحا لماريوس فرصة ثمينة لتدريب رجاله تدريباً عملياً بالقيام بسلسلة من الهجمات على بعض القلاع والبلدان السهلة المنال بسبب ذات طبيعتها وافتقارها الى حاميات قوية . وبعد انقضاء أكثر عام ١٠٧ في هذه العمليات وفي بعض المناوشات ، اتبع ماريوس خطة تماثل الخطة التي اتبعها متلوس بعد معركة نهر موثول ، فقد وضع نصب عينيه الاستيلاء على كل الأماكن بعد معركة نهر موثول ، فقد وضع نصب عينيه الاستيلاء على كل الأماكن

<sup>(91)</sup> Sallust., LXXXIV-LXXXVI, 3; Plut., Marius, IX; Val. II, 3, 1; Gell., XVI, 10, 10.

<sup>(92)</sup> Sallust., XCV.

<sup>(93)</sup> Sallust., LXXXVI, 4.

<sup>(94)</sup> Velleius, II, 11; Fasti triumph. Q. Caecilius Metellus Numidicus.

التي كان يمكن أن يتخذ منها يوجورتا قواعد له . وبفضل وفرة عدد رجال ماريوس كان يترك في كل مكان يتم الاستيلاء عليه حامية أكبر مماكان في وسع متلوس تركها . والحادث الوحيد في حملة عام ١٠٧ ق . م .الذي يتحدث عنه صالوستيوس تفصيلاً هو استيلاء ماريوس على قابسا ( Capsa ) ، وكانت بلدة كبيرة قوية في الجنوب ذات أهمية بالغة بالنسبة ليوجورتا بسبب مناعتها وصعوبة الوصول اليها . وعندما أرغم ماريوس قابسا على التسليم دون أن يكلفه ذلك خسائر تذكر ، دمر هذه البلدة وأعدم البالغين من أهليها وباع الباقين منهم في سوق النخاسة ووزع الثمن على جنوده ، فازدادت محبته ومكانته بين الجنود وأصبح النوميديون يخشون بأسه (٥٠٠) .

وبعد ذلك استولى ماريوس على عدة بلدان أخرى ، واذا كانت بعضها قد قاومته فإن أهالي أكثرها وقد أفزعهم ما جرى في قابسا آثروا السلامة وهجروا بلدانهم (٩٦). ويبدو أن نشاط ماريوس في هذه العمليات استمر طوال شتاء عام ١٠٦/١٠٧ ق . م . وأنه ترتبت على هذه العمليات أن كل المنطقة الواقعة بين ولاية أفريقيا شرقاً وقيرتا وما الى جنوبها غرباً فقدت كل أمل لها في المقاومة وأصبحت في قبضة الرومان ، لأن صالوستيوس بحدثنا بأنه بعد ذلك أقدم ماريوس على عمل كان لا يقل صعوبة عن الاستيلاء على قابسا وإن لم يماثله خطورة وهو الاستيلاء على قلعة في وادي نهر مولوقا (١٠٥ م) ، وهو الذي كان يفصل بين مملكتي يوجورتا وبوكوس (١٠٠ ، أي أنه كان على بعد حوالي ٥٠٠ كيلو متر غربي قيرتا . وهذا الزحف الطويل غرباً أنه كان على بعد حوالي ٥٠٠ كيلو متر غربي قيرتا . وهذا الزحف الطويل غرباً من حملة عام ١٠٦ ق . م . والأمر الثاني هو تخويل ماريوس الاستمرار في قيادة القوات الرومانية بوصف كونه بروقنصلاً . والأمر الثالث هو وصول صلا بتعزيزات الخيالة قبل الإقدام على هذه المغاهرة البعيدة وليس في أثناء قيادة القوات الرومانية بوصف كونه بروقنصلاً . والأمر الثالث هو وصول

<sup>(95)</sup> Sallust., LXXXVII-XCII, 2.

<sup>(96)</sup> Sallust., XCII, 3

<sup>(97)</sup> Sallust., XCII, 4-XCIV

مهاجمة القلعة على نحو ما يروي صالوستيوس (٩٨). والأمر الرابع هو أن حملة عام ١٠٦ كانت تستهدف طرد يوجورتا من النصف الغربي من مملكته ، وكذلك إرهاب بوكوس بظهور القوات الرومانية على مشارف مملكته فيظل بعيداً عن الاشتراك في القتال ، إذ يبدو أنه لم ينقض وقت طويل على وصول ماريوس الى أفريقيا حتى انسحب بوكوس بقواته ودأب بعد ذلك على إرسال مبعوثيه الى ماريوس للإعراب عن رغبته في صداقة روما ولبث الطمأنينة في ماريوس من ناحيته (٩٩).

ويحدثنا صالوستيوس بأنه بعد كل الحسائر التي لحقت بيوجورتا استصرخ بوكوس ليعود بقواته الى نوميديا ، وبأن يوجورتا لم يفلح في إقناع بوكوس بالانضمام اليه بقوات كبيرة إلا عندما أغراه على ذلك بأن وعده بالنزول له عن ثلث مملكته اذا نجحا سوياً في طرد الرومان من أفريقيا أو في إنهاء الحرب دون أن يفقد شيئاً من مملكته (۱۰۰) . ويمضي صالوستيوس فيقول إنه لماكان فصل الشتاء قد اقترب ، فإن ماريوس قرر الزحف شرقاً لقضاء هذا الفصل على الساحل . واذا صح ما يرويه ديون قاسيوس وأوروسيوس (۱۰۱) ، نقلاً مؤقتاً مدينة قيرتا – وكانت حلقة هامة في خطوط مواصلات الرومان فقدوا عندئذ مؤقتاً مدينة قيرتا – وكانت حلقة هامة في خطوط مواصلات الرومان – فإن هذا يفسر سرعة زحف ماريوس شرقاً لاستعادة هذه المدينة . وهما يؤخذ أيضاً على صالوستيوس أنه يروي لنا أن بوكوس ويوجورتا اشتبكا مع ماريوس في معركتين : أولاهما حين كان يتأهب للذهاب الى معسكر الشتاء (۱۰۲) ، في معركتين : أولاهما حين كان يتأهب للذهاب الى معسكر الشتاء أن اكون من الأولى حين كان على مسافة قريبة من قيرتا (۱۰۳) . ومعنى ذلك أن تكون من الأولى حين كان على مسافة قريبة من قيرتا (۱۰۳) . ومعنى ذلك أن تكون من الأولى حين كان على مسافة قريبة من قيرتا (۱۰۳) .

<sup>(98)</sup> Sallust., XCV, 1.

<sup>(99)</sup> Sallust., LXXXVIII, 5.

<sup>(100)</sup> Sallust., XCVII, 1-3.

<sup>(101)</sup> Dio Cass., fr. 89, 5; Oros., V, 15, 10.

<sup>(102)</sup> Sallust., XCVII, 3.

<sup>(103)</sup> Sallust., CI.

قوات الفريقين قد قطعت الجانب الأكبر من مسافة قدرها حوالي ٨٠٠كيلو مثر في خلال يومين ، وهذا أمر غير معقول . ولعل الأصحأن يكون الملكان قد تركا ماريوس يزحف شرقاً مسافة غير قصيرة دون التعرض له إدخالاً للطمأنينة على قلبه فتقل يقظته ، وذات مرة تحينا فرصة جنوح الظلام وانقضا عليه فجأة ولكنه تمكن من الصمود لهما وبلوغ تلين قريبين احتمى بهما هو وقواته . وقد أحاط جنود العدو بالتلين إحاطة تامة ولكنهم قضوا شطراً كبيراً من الليل في السمر الى أن غلبهم النوم . وعند بزوغ الفجر ، حين كانوا لا يزالون يغطون في نومهم ، انقضت عليهم القوات الرومانية وقتلت الكثيرين منهم وبددت شمل الباقين (١٠٤) . وبعد ذلك تابع ماريوس زحفه شرقاً متخذاً كل الاحتياطات خشية المفاجآت ، فقد أسند آلي صلا قيادة الجناح الأيمن حيث وضع الحيالة ، والى مساعده أولوس مانليوس ( Manlius ) قيادة الجناح الأيسر حيث وضع أصحاب المقاليسع ورماة السهام وكتائب الليجوريين ، ووضع في مقدمة الجيش وفي مؤخرته فصائل خفيفة العدة بقيادة الترابنة العسكريين ، ودأب القائد العام نفسه على التنقل من وحدة الى أخرى من وحداته شاحدًا الهمم بالثناء أو التقريع حسبما اقتضت الظروف (١٠٥). وفي اليوم الرابع من بداية المعركة الأولى، وعلى مسافة قريبة من قيرتا، خاض الفريقان المعركة الثانية وكانت معركة ضارية انتهت بانتصار الرومان انتصاراً حاسماً من حيث أنها أدت الى استرداد قير تا ـ اذا صح انها كانت قد فقدت ــ وحفزت بوكوس على أن يرسل بعدها بخمسة أيام مبعوثين الى ماريوس راجياً اختيار اثنين من رجاله للتفاوض معهما . وقد استجاب ماريوس الى رجاء الملك وأرسل الله صلا وماثليوس (١٠٦).

وفي أثناء المفاوضات قاد ماريوس حملة الى الجنوب للاستيلاء على إحدى قلاع يوجورتا .وعندما انتهت هذه المهمة عاد ماريوس الى قيرتا حيث وجد

<sup>(104)</sup> Sallust., XCVII, 3-XCIX.

<sup>(105)</sup> Sallust., C.

<sup>(106)</sup> Sallust., CI-CII

أن بعثة ثانية أرسلها بوكوس تلتمس الإذن لها بالذهاب الى روما. وبعد استطلاع رأي صلا وكل عضو من أعضاء السناتو كان موجوداً في ولاية أفريقيا سمح ماريوس للبعثة بالذهاب الى روما. وهناك أبلغت البعثة بأن السناتو مستعد لعقد معاهدة صداقة مع بوكوس عندما يبرهن عملاً لا قولاً على أنه جدير بذلك (١٠٧).

وعندما ارتاح بوكوس للأنباء التي حملتها اليه البعثة وطلب الى ماريوس أن يوفد اليه صلا ، استجاب ماريوس الى هذا الطلب . وقد قام صلا برحلة محفوفة بالمخاطر ولكنه وصل سالمأ بفضل جرأته وقوة شخصيته وجرأة الحرس الصغير نسبيآ الذي رافقه وكذلك بفضل القوة التي أرسلها بوكوس بقيادة ابنه لاستقباله في الطريق ومصاحبته (١٠٨٠ . وعندما وصل صلا وجد أن يوجورتا أوفد عميلاً له يدعى أسبار ( Aspar ) كان بينه وبين بوكوس روابط ود وثيقة . وعندئذ بدأ صراع دبلوماسي أدلى بدلوه فيه كل من أسبار وبوكوس وصلا ، فقد حاول أسبار إقناع بوكوس بالقبض على صلا وتسليمه ليوجورتا باعتبار أن ذلك كان خير وسيلة تضمن إرغام الرومان على قبول عقد الصلح . وحاول بوكوس إقناع صلا بأنه شديد الرغبة في عقد الصلح مع الرومان وعلى أتم استعداد لإعطائهم كل ما يطلبونه من مال ورجال وسلاح لمحاربة يوجورتا دون أن يشارك في ذلك على الإطلاق. وأما صلا فإنه أكد لبوكوس أن الرومان ليسوا في حاجة الى ما عرضه من مساعدات بدليل ما أظهروه بمواردهم الخاصة من تفوق على قواته وقوات يوجورتا ، وأن السبيل الوحيد لكسب رضائهم وصداقتهم هو القبض على يوجورتا وتسليمه اليهم . وبعد تردد طويل نزل بوكوس عند رأي صلا وتفاهم معه على التدابير التي تحقق الهدف المنشود . وتبعاً لذلك أدخل بوكوس في روع أسبار أنه سيلمي رغبة يوجورتا ، وأنه سيتخذ من رغبة الرومان في عقد الصلح ذريعة لعقد اجتماع يحضره هو

<sup>(107)</sup> Sallust., CIII-CIV.

<sup>(108)</sup> Sallust., CV-CVII.

(بوكوس) وصلا ويوجورتا للتفاهم على شروط الصلح، وأنه عند حضور صلا يتم القبض عليه ويُسلم ليوجورتا، وأنه تفادياً لإثارة شكوك صلا يجب أن يحضر يوجورتا غير مسلح وفي رفقة عدد قليل من أتباعه. وعندما رحب يوجورتا بهذا الترتيب تم الاتفاق على موعد الاجتماع ومكانه. وفي اليوم المتفق عليه أخفى بوكوس جماعة من رجاله وراء التل الذي اختير لعقد الاجتماع عليه، وفي الموعد المحدد ذهب الى ذلك التل وفي رفقته صلا وعدد قليل من الأتباع. وعندما أقبل يوجورتا على هذا النحو أيضاً وفقاً لما سبق الاتفاق عليه لم يلبث أن أطبق رجال بوكوس على يوجورتا وأتباعه وقتلوا هؤلاء الأتباع وسلموا يوجورتا الى صلا (١٠٩).

وهكذا راح ضحية الخديعة رجل كان له باع طويل فيها . وبالقبض على يوجورتا انتهت الحرب في خلال النصف الأول من عام ١٠٥ ق . م . فيما يبدو ، لأن صالوستيوس يحدثنا بأنه عندما علم الرومان بأن الحرب في نوميديا وضعت أوزارها وبأن يوجورتا كان في طريقه الى روما أسيراً ، انتخبوا ماريوس في غيبته قنصلاً وأسندوا اليه قيادة الحرب في بلاد الغال ، كما يحدثنا بأنه في اليوم الأول من يناير عام ١٠٤ ق . م . تولى ماريوس مهام قنصليته الثانية وأفام مهرجان نصر عظيم (١١٠) . وقد عرض ماريوس في هذا المهرجان الملك الأسير وابنيه قبل أن يلقى الملك السابق حتفه (١١١) . ومما يجدر بالملاحظة هنا أن انتخاب ماريوس لقنصلية عام ١٠٤ ق . م . كان مخالفاً للقواعد والتقاليد التي كانت تقضي بتقدم المرشح شخصياً للانتخابات ، كما أنه كان غالفاً لأحد أحكام قانون تنظيم تولي الوظائف العامة ( Iox Villia Annalis ) الذي قضى بضرورة انقضاء عشر سنوات بين تولي ذات الوظيفة مرتين ، وكذلك كان مخالفاً لأحكام القانون الذي صدر حوالي منتصف القرن الثاني قبل

<sup>(109)</sup> Sallust., CVIII-CXIII; Diod., XXX, 39; Plut, Sulla, III; Marius. X.

<sup>(110)</sup> Sallust., CXIV, 3.

<sup>(111)</sup> Plut., Marius, XII; Liv., Ep., 67.

الميلاد وقضى بألا يتولى أحد القنصلية مرتين، وهو القانون الذي ذكرنا آنفاً أن سقيبيو آيميليانوس استثنى منه في عام ١٣٥ ق. م. بسبب تأزم موقف الرومان في الحرب الإسبانية وسمح له بتولي القنصلية مرة ثانية في عام ١٣٤ ق . م . لينهي بكفايته تلك الحرب . وإزاء نجاح ماريوس في إنهاء حرب يوجورتا وإزاء الحطر الجديد الذي ظهرت بوادره في بلاد الغال لم تفلح تحذيرات المعارضة من خطورة تكرار الاستثناء من القانون في الحيلولة دون انتخاب ماريوس في تولي القنصليته الثانية ، وهي التي سنرى أنها أدت الى استثناء جديد خطير يتمثل في تولي القنصلية عدة سنوات متتابعة . وبإسناد الشعب قيادة الحرب في بلاد الغال الى ماريوس خرج مرة أخرى على التقاليد الدستورية التي كانت تختص السناتو بتحديد الولايات القنصلية وإسناد القيادات العسكرية .

وقد ظل الرومان أمداً طويلاً بعد انتهاء هذه الحرب يعزون الفضل في انتهائها وفقاً لوجهة نظرهم الحزبية ، فالنبلاء أو الأخيار كانوا يرجعون أكبر الفضل في ذلك الى متلوس وصلا، والعامة أو الشعبيون كانوا ينسبون الفضل كله الى ماريوس. وإنصافاً للحقيقة يجب أن نقرر أن متلوس أسهم في النتيجة النهائية بأن مهد لها يإضعاف قوات يوجورتا مما اضطره الى طلب مساعدة بوكوس، وأن نجاح دبلوماسية صلا هو الذي أنهى الحرب فعلاً بالقبض على يوجورتا، بيد أنه لولا الانتصارات التي أحرزها ماريوس وتوج بها انتصارات متلوس مما أرهب بوكوس وأشعره بقوة روما لما استطاع صلا أن يقنع هذا الملك بتسليم يوجورتا.

ومهما يكن من أمر ذلك فإنه يبدو أنه وفقاً للتسوية (١١٢) التي وضعتها روما بعد الحرب لم تضم شيئاً يذكر الى ولاية أفريقيا ، إذ أنها فيما يحتمل أقامت على الجزء الشرقي من نوميديا ـــوهو الذي كان قد اختص به أدهربال

<sup>(</sup>١١٢) أنظر :

S. Gsell, Histoire de l'Afrique du Nord, VII, pp. 9 ff., 263; C.A.H., IX, p 130; Scullard, 1970, pp. 52-3.

في عام ١١٦ ق . م . – ألحاً غير شقيق ليوجورتاكان يدعى جاودا ( Gauda ) وأعطت بوكوس الجزء الغربي مع احتفاظه بموريتانيا . وهكذا يبدو أن روما قنعت بما تلقنته من دروس في هذه الحرب وبماكسبته من أسلاب ضخمة فضلاً عن تأمين ولاية أفريقيا ونشر السلام في ربوع المنطقة المجاورة لها في شمال أفريقيا وما تبع ذلك من انفتاح هذه المنطقة ثانية أمام نشاط التجار والرأسماليين ، فتركت أمور هذه المنطقة في قبضة حاكمين وطنيين موالين لها وأولت عنايتها على عجل الى جبهة أخرى في الشمال كانت الأوضاع فيها قد تحرجاً شديداً على نحو ما سنرى .

#### ٧ \_ أهمية حرب يوجورتا:

برغم أنه لم تكن لهذه الحرب أهمية ذاتية ، فإنها أثرت تأثيراً بعيد المدى في مجرى الأحداث السياسية الرومانية بل إنها تعتبر بداية فترة جديدة في تاريخ روما السياسي . ذلك أنه من ناحية كان من جراء مذبحة قيرتا وتقاعس السناتو واتهام قواده بالعجز والرشوة انضمام الفرسان الى الشعبيين أو العامة في مناهضة الأخيار أو النبلاء وفي العمل حثيثاً على إنهاء هذه الحرب إنهاء حاسماً يرد على روما هيبتها وكرامتها ويضمن فتح شمال أفريقيا للنشاط التجاري والمالي . وتبعاً لذلك لم يحدث فقط أن العامة والفرسان نجحوا في انتخاب القائد الشعبي « الرجل الجديد » ماريوس لقنصلية عام ١٠٧ ق . م . بل انهم ذهبوا في تحديهم للنبلاء الى حد أنهم ضربوا عرض الحائط بقرار السناتو ذهبوا في تحديهم للنبلاء الى حد أنهم ضربوا عرض الحائط بقرار السناتو مذه القيادة الى ماريوس . وقد كان تدخل الشعب على هذا النحو في أمر هو من صميم اختصاص السناتو بمقتضى العرف والتقاليد الدستورية سابقة أمر هو من صميم اختصاص السناتو بمقتضى العرف والتقاليد الدستورية سابقة خصر وكانت نذير شؤم على النظام الجمهوري الروماني .

ومن ناحية أخرى لعل أن البدعة التي استحدثها ماريوس في حشد القوات

التي اعتبرها لازمة لشن حرب ناجحة أسهمت أكثر من أي عامل آخر في تيسير نشوب تلك السلسلة من الحروب الأهلية التي بدأت منذ ثمانينات القرن الأول قبل الميلاد ولم يضع حداً لها إلا القضاء على النظام الجمهوري وإقامة النظام الملكي على أنقاضه . فقد كان النظام المتبع في الظروف العاديسة حتى ذلك الوقت هو قصر الحدمة العسكرية في الفرق الرومانية على المواطنين المسجلين في مئينات موزعة على خمس فثات ( Classes ) متباينة في المرتبة تبعاً لتباين ثروة المواطنين . وكان يعفى من الحدمة العسكرية أفقر المواطنين ( Proletarii = Capite Censi ) ، وهم الذين لم يكن لديهم الحد الأدنى للنصاب اللازم للتسجيل في الفئة الحامسة، وكان لا يمثل أعدادهم الضخمة في جمعية المثينات سوى مئين واحد . وقد كان أسوأ عيوب هذا النظام القديم أنه كان يفرض الحدمة العسكرية لمدة تزيد طولها بالتدريج على مواطنين لديهم من الصوالح المادية ماكان يسيء اليهم والى الاقتصاد القومي انقطاعهم عن مباشرة أعمالهم، على حين أن هذا النظام القديم كان يعفى من الحدمة العسكرية الفقراء الذين كان إسهامهم في النشاط الاقتصادي محدوداً أو معدوماً. واذا كانت قد بُذ لت محاولات متكررة للحد من هذا العيب بإنقاص الحد الأدنى للنصاب اللازم للتسجيل في الفئة الحامسة ، فإن هذا النظام ظل سارياً حتى انتخاب ماريوس قنصلا "(١١٣). ومن الجلي أنه في كنف هذا النظام كان المجندون لا يحرصون على خوض حملات طويلة الأمد وإنما على تسريحهم في أول فرصة ممكنة رغبة ً منهم في العودة لمباشرة صوالحهم الخاصة. وهذا يفسر ما حدث أكثر من مرة في خلال القرن الثاني قبل الميلاد من ارتفاع أصوات المجندين للمطالبة بتسريحهم (١١٤) ، وذلك بالرغم من أن الرومانكانوا لا يتأخرون عن الاستجابة الى داعي الوطن حين كانت تتهدده مخاطر تقتضيهم البقاء طويلاً في الحدمة العسكرية .

<sup>(113)</sup> Sallust., LXXXVI, 2; Gell., XVI, 10, 10.

<sup>(114)</sup> Liv., XXXV, 56, 9; XL, 35, 11.

وقد يبدو لأول وهلة أن بدعة ماريوس بفتح باب التطوع أمام فقراء المواطنين لم تكن أكثر من استكمال عملية خفض النصاب اللازم لإدراج المواطنين في الفئة الحامسة، وأن هذه البدعة أدت خدمات جليلة للدولة الرومانية لأنها بفتح أبواب التطوع أمام أفقر المواطنين والاعتماد عليهم اعتماداً أساسياً في التجنيد خلصت الدولة من عدد كبير من المتعطلين ، وتركت أصحاب الصوالح يمارسون نشاطهم الاقتصادي بانتظام ، ووفرت عــــدداً هاثلاً من المجندين المستعدين لقضاء أية مدة في الحدمة العسكرية لأنه لم يكن لديهم ما يحفزهم على العودة الى الحياة المدنية وترك الجندية وهي التي كانت تهيئ لهم تكسب رزقهم والاستمتاع بحياة طريفة مليئة بالمغامرة. بيد أنه هنا بالذات كان مكمن النتائج الخطيرة التي تمخضت عنها بدعة ماريوس ويحتمل انه لم يقدرها أويتوقعها عندما ابتكر بدعته. ذلك أن النتائج غير المباشرة لهذه البدعة هي أن الفرق الرومانية أصبحت تتألف من رجال اتخذوا من الجندية حرفة لهم ، وحفاظاً على مورد رزقهم أصبحت لا تعنيهم في كثير ولا قليل ذات القضية التي يحاربون التي من أجلها . وتبعاً لذلك فإنه عند انتهاء الحرب التي جندوا من أجلها كانوا يرحبون أيما ترحيب اذا ما وجد قائدهم حجة أو أخرى لاستبقائهم في الحدمة العسكرية وقيادتهم في أية حملة دون أن يبالوا حتى إذا كانت هذه الحملة موجهة ضد روما نفسها خدمة "لأطماع القائد. ومعنى ذلك أنه وقد أصبحت صوالح الجنود مرتبطة بصوالح قائدهم لم يعد ولاء الجيش للدولة وانما للقائد.

وقد صاحب تغير طابع الجيش الروماني وتكوينه الاجتماعي ظاهرة بالغة الخطورة. ذلك أنه اذا كانت الجمعيات الشعبية في عهد الأخوين تيبريوس وجايوس جراكوس لم تعد تمثل الأمة الرومانية تمثيلاً صحيحاً لوجود الكثيرين من المواطنين الرومان في جهات متفرفة نائية عن روما ، فإنه بعد «حرب الحلفاء» ومنح الحقوق الرومانية كاملة لأعداد كبيرة من الإيطاليين ، وهم الذين كان يتعذر على أكثرهم حضور الجمعيات الشعبية ، أصبحت هذه

الجمعيات بازدياد مطرد أبعد ما تكون عن تمثيل الأمة الرومانية . وأما الجيش الجديد فإنه بحكم تكوينه من أعداد كبيرة من المواطنين (سواء بفضل أصلهم أم بفضل منحهم الحقوق الرومانية) وبحكم ترابطه وتدريبه لم يكن فحسب أكثر الهيئات الشعبية تعبيراً عن رغبات جانب كبير من المواطنين بل أيضاً أداة بالغة الفعالية في قبضة القواد الطموحين .

وفي كنف هذه الأوضاع أصبح السيف والسيف وحـــده هو الفيصل الحاسم في أزمات الدولة الرومانية ، ففقدت النظم الدستورية على عجل ما تبقى لها من قيمة ، وأصبح زوال النظام الجمهوري الروماني أمراً محتوماً .

### رابعاً ـ حرب القيمبري والتيوتون

### ١ \_ أصلهم:

يُفهم من المصادر القديمة (۱۱۰) أن طغيان بحر الشمال على چتلند ( Jutland ) وفريسيا ( Frisia ) حفز قبيلتي القيمبرى ( Jutland ) والتيوتون ( Teutoni ) حوالي عام ۱۲۰ ق. م. على هجرة مواطنهما الأصلية بحثاً عن مواطن جديدة . ويرغم ما قال به بوسيدونيوس (۱۱۰) ( Posidonius ) في صدر القرن الأول قبل الميلاد من أن هاتين القبيلتين كانتا من القلت ( Celtae ) ، فإن يوليوس قيصر (۱۱۷) يعتبر كل سكان أوربا الوسطى ابتداء من الضفة الشرقية لنهر الراين - بما في ذلك القيمبرى والتيوتون - قبائل جرمانية . بيد أنه يبين مما يرويه ديون قاسيوس أنه كان ملماً با كتبه بوسيدونيوس ، فهو يحدثنا بقوله (۱۱۸) « ينبع نهر الراين من جبال الألب القلتية ، على مسافة قصيرة من رايتيا ( Rhaotia ) ويتجه غرباً فيشكل

<sup>(115)</sup> Strab., VII, 2-3; Festus, 15 L.

<sup>(116)</sup> Jacoby, Fr. Gr. H., II, no. 87.

<sup>(117)</sup> Caes., Bell. Gall., I, 1; 33; II, 3-4; 29 et passim.

<sup>(118)</sup> Dio Cass., XXXIX, 49, 1-2.

حداً بين بلاد الغال وسكانها الى اليسار وبين القلت الى اليمين ثم يصب في المحيط. ومنذ أن أخذت هاتان الفئتان من الشعوب أسماءها المختلفة – فقد كانت شعوب هاتين الفئتين النازلتين على جانبي هذا النهر تدعى قديماً شعوبا قلتية – استمر هذا النهر يعتبر حتى اليوم حداً فاصلاً بين هاتين الفئتين من الشعوب. » ومع ذلك فإن كثيرين من الباحثين يميلون الى اقتفاء أثر يوليوس قيصر ويعتبرون القيمبرى والتيوتون قبيلتين جرمانيتين (١١٩).

وقد نشر مؤخراً أحد علماء الآثار من الألمان الغربيين كتاباً (١٢٠) يشرح فيه أن نتائج أعمال الحفر والتنقيب عبر القارة الأوربية تشير الى أن التيوتون والقيمبرى كانوا من القلت والى أن حضارة المنطقة التي تقع شرقي الحوض الأدنى للراين ويحدها شمالاً بهر ليبي ( Lippe ) وشرقاً بهر (لاينى ) وافد المنات حضارة قلتية ، والى أن الأصح مما قال به يوليوس قيصر ويأخذ به كثيرون من الباحثين المحدثين هو أن القبائل الجرمانية كانت تتركز شرقي المنطقة السالفة الذكر في مناطق مثل غاليسيا ( Galicia ) وبوهيميا ومورافيا وغرب سلوفاكيا وفي شريط عريض يمتد شرقاً الى البحر الأسود عبر مولدافيا في رومانيا.

#### ٢ ــ كوارث رومانية :

ا \_ هزيمة جاربو:

ومهما يكن من أمر ذلك ومن أمر الباعث الذي حدا بالقيمبرى والتيوتون الى همجرة مواطنهم الأصلية بحثاً عن موطن جديد (١٢١) . فإن القيمبرى لم

<sup>(</sup>١١٩) عن هذه المشكلة ، راجع

B. Niese, Röm. Gesch., p 159; F Stählem, Die Schwein in röm.
 Zcit, 2nd., ed., pp. 45 ff.; C.A.H., IX, pp. 139-41.
 (120) R. Hachmann, Die Germanen. 1971.

١٢١) عن الطريق الذي سلكه أولئك المهاحرون وهماً لما جاء في المصادر القديمة ، انظر : Strab., VII, 2; Plut., Marius, XI; App., Celt., 13.

يلبثوا أن تهددوا التاوريسقي ( Taurisci )، وهم الذين عرفنا أن الرومان نشروا نفوذهم عليهم وكسبوا صداقتهم بفضل العمليات التي قام بها سقاوروس في عام ١١٥ ق.م. وإزاء الخطر الذي تعرض له هؤلاء الأصدقاء الجدد أنفذ الرومان جنايوس جاربو، أحد قنصلي عام ١١٣ ق.م، على رأس جيش كبير لدرء هذا الخطر. وقد استجاب القيمبرى الى طلب القنصل بالانسحاب بعيداً، ولكنه عندما حاول تطويقهم غدراً أنزلوا به هزيمة فادحة بالقرب من نوريا (Noreia)، أي في منتصف المسافة بين المدينتين الحديثتين كلاجنفورت ( Klagenfurt ) في جنوب النمسا ولوبليانا المدينة ومات منتحراً (١٢٧) مثل أخيه جايوس جاربو الى روما قدم المدينات المدينات منتحراً منتاس من قبل.

#### ب ــ هزيمة سيلانوس:

وبرغم أنه بعد هذا النصر كان الطريق مفتوحاً أمام القيمبرى لينقضوا على إيطاليا ، فإنهم لسبب غير معروف اتجهوا بدلا من ذلك صوب الشمال الغربي وقضوا السنوات الثلاث التالية متنقلين حول منابع الدانوب . وفي عام ١١٠ ق . م . عبروا بهر الراين (١٢٣) متجهين صوب بلاد الغال حيث انضمت اليهم قبائل أخرى كانت أهمها قبائل التيوتون والتيجوريبي ( Tigurini ) والأمبرونس ( Ambrones ) .

ولما كان وجود هذه الجموع الهائلة من أولئك المهاجرين في بلاد الغال يتهدد سلامة الولاية الرومانية «غاليا فيما وراء الألب» أو «غاليا الناربونية» وكذلك سلامة حلفاء روما خارج هذه الولاية ، فإن السناتو بادر بإرسال مارقوس يونيوس سيلانوس ( Junius Silanus ) — أحـد قنصلي عام ١٠٩

<sup>(122)</sup> Liv., Ep., 63; Cic., ad Fam., IX, 21, 3; Velleius, II, 12, 3; App., Cit., 13.

<sup>(</sup> يدكر أبيانوس خطأ التيوتون بدلا من القيمبري )

<sup>(123)</sup> Velleius II, 8, 3; Florus, I, 38.

ق. م. — للرء هذا الخطر. وعندما أنهى المهاجرون الى القنصل أنه لا مأرب لهم ولا غاية إلا الحصول على أراض يستطيعون العيش فيها بسلام، أبلغ القنصل طلبهم إلى السناتو. وعلى أثر رفض السناتو الموافقة على هذا المطلب، اشتبك سيلانوس مع القيمبرى ورفاقهم في معركة هزموه فيها هزيمة فادحة (١٢٤) كانت خطيرة العواقب لأنها بقدر ما بثت من الثقة في المهاجرين نالت من مكانة الرومان وهيبتهم في نظر الغال الذين هزمهم الرومان وأذلوهم منذ عهد قريب فبدأت تراودهم فكرة الثأر لما لحقهم.

## ج ــ هزيمة لونجينوس:

ومن الغريب أنه للمرة الثانية لم يحاول القيمبرى الإفادة من انتصارهم على الرومان. ذلك أن هذه المعركة نشبت فيما يرجح في مكان ما في وادي الرون خارج الولاية الرومانية ، وبدلا من أن يقوم المهاجرون بعد انتصارهم في هذه المعركة باقتحام الولاية الرومانية انقسموا فريقين على رأس أحدهما القيمبرى وعلى رأس الآخر التيجوريني ، وانصرف الفريق الأول صوب الشمال وأخذ الفريق الثاني يحوم حول الحدود الغربية الولاية الرومانية . وبعد فترة غير قصيرة شبت نيران الثورة بين الفولقاي تقتوساجس ( Volcae فترة غير قصيرة شبة أحليفاً للرومان يعيش حول تولوسا ( Tolosages مدينة طولوز الحديثة ). وإزاء هذا الحطر أنفذ السناتو جيشاً بقيادة لوقيوس ما أحد قنصلي عام ١٠٧ ق . م . — فتمكن من طرد التيجوريني من المنطقة المجاورة لتولوسا ، ولكنه عندما حاول مطاردتهم في وادي الجارون انقضوا عليه عند مكان يقع جنوب شرقي مدينة بوردو وادي الجارون انقضوا عليه عند مكان يقع جنوب شرقي مدينة بوردو ينج منه إلا عدد قليل من الجنود ابتاعوا حياتهم بتسليم عدد من الرهائن ونصف ينج منه إلا عدد قليل من الجنود ابتاعوا حياتهم بتسليم عدد من الرهائن ونصف

<sup>(124)</sup> Liv., Ep., 65; Florus, I, 38, 3, 4; Velleius, II, 12, 2.

عتادهم (۱۲۰) . ومن الغريب أنه بعد انتصار التيجوريني ارتدوا الى أواسط بلاد الغال .

قنصلي عام ١٠٦ ق . م ــ قد أحرز انتصارات في إسبانيا أكسبته حق إقامة مهرجان نصر في العام السابق (١٢٦) ، فإن السناتو أسند اليه قيادة الحيش الجديد الذي أرسله الى بلاد الغال . وقد وجه قايبيو عنايته الى إخضاع الفولقاي ، وكان ذلك أمرآ يسيراً بعد انسحاب التيجوريني فقد استعاد قايبيو مدينة تولوسا دون مقاومة ورأى أن خير عقاب ينزله بهذه المدينة هو تجريد معبدها من كنوزه الذهبية والفضية وهي التي قدرت قيمتها بخمسة عشر الف تالنت (١٢٧) (حوالي أربعة ملايين جنية استرليني ) وإرسال هذه الكنوز الى روما . وبعد استيلاء قايبيو على هذا الصيد الثمين زعم أنه أرسله مخفوراً الى ماسيليا لنقله بحراً الى روما ولكنه في الطريق الى هذا الميناء هاجم لصوص الركب وتغلبوا على الحرس وسرقوا الكنوز . ومهما يكن من أمر هذا الزعم فإن مصير الكنوز ظل مجهولاً". واذا كان الشك لم يرق الى قايبيو في أول الأمر وأطبلت مدة توليه القيادة لعام ١٠٥ ق . م . بوصف كونه عندئذ بروقنصلاً ، فإنه فيما بعد اتهم بأن دعوة السطو على الكنوز لم تكن إلا ابتكاراً تفتق عنه ذهنه لإخفاء جريمة أختلاسه هذه الكنوز (١٢٨) ، وسنرى بعد قليل ما كان من أمر هذه التهمة .

د ــ كارثة أراوسيو:

وإزاء تجدد خطر القيمبرى والتيوتون في عام ١٠٥ ق . م . على الولاية إ

<sup>(125)</sup> Liv., Ep., 65; Oros., V, 15, 23; Caes., Bell. Gall., I, 7.

قيصر يدعو التيحوريني ( الهلفتيني ) ، وذلك لأنهم كانوا أحد شعوب هلفتها = سويسرا .

<sup>(126)</sup> Fasti triumph. Q. Servilius Caepio.

<sup>(127)</sup> Posld. apud Strab., IV, 1, 13; Justin., XXXII, 3, 10; Oros., V, 15; Dio Cass., fr. 90; Gell., III, 9.

<sup>(128)</sup> Cic., de Nat. Deor., III, 30, 74; (Victor) de Vir III., 73, 5.

الرومانية أُرسل الى بلاد الغال جيش ثان بقيادة أحد قنصلي ذلك العام وهو جنايوس ماليوس ماكسيموس ( Mallius Maximus ) لتعزيز الجيش الذي كان قايبيو يتولى قيادته . بيد أنه لما كان ماليّوس « رجلاً جديداً » على حين أن قايبيو كان نبيلاً عريقاً، فإنه عز عليه أن يكون مكان الصدارة لماليوس بوصف كونه قنصل ذلك العام ، وتبعاً لذلك تعذر تعاون القائدين الرومانيين سوياً تعاوناً مثمراً. وبيان ذلك أنه حين كان القيمبرى والتيوتون ورفاقهم يز حفون جنوباً في وادي الرون ظل قايبيو على الضفة الغربية للنهر وماليوس على الضفة الشرقية حيث وضع القنصل قوة أمامية بقيادة مساعده القنصل السابق مارقوس أورليوس سقاوروس. وعندما قضي العدو على هذه القوة قضاء مبرماً ، أصبح جلياً أن زحف العدو كان على الضفة الشرقية وأنه كان يتعين على قايبيو أن يعبر النهر وينضم الى زميله قبل بدء المعركة ، فأصدر ماليوس الأمر بذلك واضطر قايبيو كارها الى إطاعة الأمر . غير أنه عندما عبر قايبيو النهر تنفيذاً للأمر ، استبقى قواته في معسكر منفصل على مسافة بعيدة عن قوات ماليوس . ولم تفلح البعثة التي كان السناتو قد أوفدها لتسوية الخلاف بين القائدين في إقناع قايبيو بالانضمام الى ماليوس. وفي السادس من اكتوبر عام ١٠٥ ق . م . نشبت عند أراوسيو ( Arausio = أورانج الحديثة ) معركة هائلة أباد فيها الغزاة الجيشين الرومانيين وفقد الرومان حوالى ٨٠,٠٠٠ مقاتل(١٢٩) ، وبذلك نكبوا بكارثة تفوق الكارثة التي أنزلها بهم هانيبال في معركة قانيّاى ( Cannae ) في عام ٢١٦ ق . م .

وبرغم أن الطريق أصبح مفتوحاً أمام الغزاة للإغارة على الولاية الرومانية بل على إيطاليا ذاتها ، فإنهم انشطروا مرة أخرى فريقين ، تزعم القيمبرى أحدهما واتجهوا صوب إسبانيا وتزعم التيوتون الآخر وانصرفوا محومين في بلاد الغال (١٣٠). وبذلك أتبحت للرومان فرصة لإعادة بناء قواتهم والاستعداد

<sup>(129)</sup> Sallust., B Jug., CXIV, 1; Liv., Ep., 67; Licinianus, p. 11 F.; Dio Cass., fr 91; Plut., Lucullus, XXVII; Oros., V, 16.

<sup>(130)</sup> Liv., Ep., 67; Obsequens, 43; Plut., Marius, XIV, 1.

للمخطر الشديد الذي أصبح يتهددهم . وقد كان من حسن حظهم أنه في هذا الوقت انتهت حرب يوجورتا وبذلك أصبح في الإمكان إسناد القيادة في الشمال الى ماريوس . وعجز الرومان عن خوض غمار الحرب بنجاح في جبهتين في وقت واحد يدل على مدى ما وصلوا اليه عندئذ من الافتقار الى القواد ذوي الكفاية . ولعل أن إذن السناتو لماريوس بأن ينشد مساعدة الدول الحليفة عبر البحار (١٣١) يدل على أن خسائر الرومان في الشمال استنفدت الكثير من قواتهم .

### ٣ \_ إصلاحات ماريوس العسكرية:

وما أن تولى ماريوس مهام منصبه قنصلاً في أول بناير عام ١٠٤ ق . م . وحشد كل ما يستطيع من قوات حتى سارع الى ولاية غاليا فيما وراء الألب حيث عكف على تدريب جيشه .

ولا جدال في أن ماريوس هو الذي ابتدع الاعتماد على التطوع بدلاً من الحدمة الإجبارية ، ووحد تسليح الجنود بحيث أصبح كل منهم يحمل سيفاً وحربة طويلة ( pilum ) وجعل لكل فرقة وكذلك لكل كتيبة في الجيش علمها الخاص بها ، وأوقف تشكيل قوات المشاة الخفيفي العدة ( Velics ) من المواطنين الرومان وأصبح يتعتمد في ذلك على الليجوريين وعلى المرتزقة من الكريتيين ، غير أنه يصعب أن نعزو الى ماريوس بدء استخدام المرتزقة في الجيش الروماني . واذا كان المواطنون الرومان المسجلون في مثينات الفرسان قد ظلوا المورد الذي كان القواد يختارون منه ضباطهم وحرسهم الخاص ، فإنهم فقدوا منذ أمد بعيد صفتهم العسكرية بوصف كونهم خيالة الجيش الروماني وأصبحت الدولة الرومانية تعتمد باطراد على الحلفاء الإيطاليين ثم كذلك على النوميديين والتراقيين ثم على الغال وغير هم في تزويد الجيش الروماني بقوات الفرسان ، وإنه لمن العسير قبول الرأي القائل بأن ماريوس

هو الذي استحدث دفعة واحدة نظام استخدام الكتيبة ( Cohors ) بدلاً من الفصيلة ( manipulus ) في المناورة والقتال . ذلك أنه من ناحية كانت الكتائب هي النظام المألوف منذ أمد بعيد في قوات حلفاء روما اللاتين والإيطاليين . ومن ناحية أخرى يحدثنا بوليبيوس (١٣٢) بأن الرومان اتبعوا نظام الكتائب في إسبانيا في أواخر القرن الثالث قبل الميلاد . وفضلا ً عن ذلك فإنه يتبين بجلاء من رواية صالوستيوس (١٣٣) عن مجرى حرب يوجورتا في عام ١٠٩ ق . م . ــ أي حين كان ماريوس لا يزال مساعداً لمتلّوس ــ أن نظام الكتائب كان مستخدماً عندئذ . ولو أن ماريوس هو الذي استحدث هذا النظام يومئذ لما أغفل صالوستيوس ذكر ذلك ولا سيما أنه كان معنياً بالإشادة بماريوس. ولعل الأصح أن يقال إنه منذ القرن الثالث قبل الميلاد بدأ الرومان يدركون أن الفصيلة كانت أصغر من أن تصلح دائماً وحدة قتالية ذات فعالية فأخذوا يجربون من حين الى آخر نظام استخدام الكتائب بدلاً من الفصائل في القتال والمناورة الى أن خطا ماريوس الحطوة الحاسمة في هذا الاتجاه وجعله النظام الأساسي للفرق الرومانية عندما تولى قيادة الحرب ضد القيمبرى والتيوتون ورفاقهم . وعلى كل حال فإنه منذ ذلك الوقت أصبحت الفرقة الرومانية ( legio ) تتألف من ٢٠٠٠ جندي ينتظمون في عشر كتائب ، وأصبحت كل كتيبة تتألف من ثلاث فصائل وكل فصيلة من سريتين أو مئينين(centuriae ). وقد ترتب على وفرة المجندين المتطوعين الذين اتخذوا من الجندية حرفة لهم ، وعلى تنظيمهم في وحدات قتالية قوية ، وعلى تدريبهم تدريباً عالياً ، وعلى تمرسهم بالقتال عاماً بعد آخر ، أنه أصبح لروما جيش مشاة من مواطنيها لا يدانيه جيش آخر في العالم القديم. بيد أنه من الناحية السياسية كان لبناء مثل هذا الجيش نتائج خطيرة بعيدة المدى سبقت الإشارة اليها وسنلمسها تباعاً. وفضلاً عن ذلك فإنه لا بد من أن يكون تنظيم

<sup>(132)</sup> Polyb., XI, 23, 1,

<sup>(133)</sup> Sallust, B. Jug., LI, 3; LVI, 3-4.

الجيش الروماني على نسق قوات الحلفاء اللاتين والإيطاليين قد أسهم في إحساس هؤلاء الحلفاء بالمرارة لحرمانهم التمتع بالحقوق الرومانية (١٣٤).

ومما يجدر بالملاحظة أنه من أجل القضاء على الخطر القادم من الشمال وبسبب فرط الثقة في كفاية ماريوس العسكرية استباح الشعب لنفسه الحروج على كل الأعراف والتقاليد الدستورية على نحو لم يسبق له مثيل بتكرار انتخاب ماريوس للقنصلية وإسناد القيادة اليه ، ليس فقط لعام ١٠٤ ق . م . بل أيضاً للأعوام ١٠٣ و ١٠١ ق . م . ثم كافأه على انتصاره بانتخابه قنصلاً للمرة السادسة لعام ١٠٠ ق . م .

### عاريوس يسحق الأمبرونس والتيوتون :

انتهز ماريوس فرصة انشغال العدو عن الولاية الرومانية ليقضي عامي ١٠٤ و ١٠٣ و جانباً من عام ١٠٢ ق . م . في تدريب جيشه تدريباً عالياً على المناورة وكذلك على استخدام السلاح عند الاشتباك وفقاً لأساليب المجالدين ، مقتفياً في ذلك أثر روتيليوس روفوس (١٣٥) - أحد قنصلي عام ١٠٥ - عندما أتته أنباء كارثة أراوسيو . ولكي لا يضيق الجنود بحياة التدريب الرتيبة وضع ماريوس سابقة اتبعها الأباطرة فيما بعد ، وهي سابقة استخدام الجيش في المنشآت العامة . ذلك أن ماريوس لاحظ أن الرواسب الطميية عند مصب الرون كانت تعوق الاتصال بين هذا النهر والبحر ، فاستخدم جنوده في شق الرون كانت تعوق الاتصال بين هذا النهر والبحر ، فاستخدم جنوده في شق قاة (١٣٦) ( fossa Mariana ) حتى البحر عند مكان يقع بالقرب من القرية الحديثة فو (١٣٥)

<sup>(134)</sup> Cf. Heitland, II, pp. 336-8; C.A.H., IX, pp. 146-7; J. Suolahti, The Junior Officers of The Roman Army, 1955; T.F. Carney, Class. Quart., 1955, pp. 203 ff.; R.E. Smith, Service in The Post — Marian Army, 1958; Scullard, 1970, pp. 58-9, nn. 26-28 p. 402.

<sup>(135)</sup> Val. Max., II, 3, 2.

<sup>(136)</sup> Strab., IV, 1, 8; Plut., Marius, XV.

<sup>(137)</sup> P. Diole, 4000 Years Under The Sea (Eng. Trans. 1954), Ch. V.

( Fos ). وعلى هذا النحو أتاح ماريوس للسفن بلوغ الرون آمنة، ويستر سبل تموين جيشه، وساعد على ازدهار تجارة أرلاتي بل كل جنوب بلاد الغال بوجه عام . وقد كان من شأن ذلك أيضاً خدمة صوالح الفرسان وكسب رضائهم (١٣٨).

وعندما عادت قوات العدو وتجمعت سوياً في شمال بلاد الغال كانت تضم جموعاً هائلة لو انها زحفت سوياً بجحافلها على الولاية الرومانية أو على إيطاليا لواجهت ماريوس أزمة بالغة الحطورة ، إلا ان هذه الأزمة لم تلبث أن خفت حدتها فجأة عندما قرر العدو مهاجمة إيطاليا من ثلاث جهات في وقت واحد بحيث يزحف عليها التيوتون والأمبرونس من الغرب متخذين الطريق الساحلي ، وينقض عليها القيمبرى من الشمال عبر ممر برنر ، ويهجم عليها التيجوريني من الشرق عند أكويليا .

وعندما تكشفت خطة العدو ترك ماريوس لزميله في قنصلية عام ١٠٢ كوينتوس لوتاتيوس قاتولوس ( Lutatius Catulus ) — مهمة اللفاع عن إيطاليا ، وانبرى هو لمواجهة الزحف السريع القادم من الغرب، حيث أقام ماريوس معسكره على الضفة الشرقية لنهر الرون . ولحسن حظ روما مرة أخرى أنه وفقاً لتقدير ماريوس اشتبك معه العدو في الغرب قبل اشتباكه مع قاتولوس في إيطاليا . وبيان ذلك أنه في صيف عام ١٠٢ ق . م . — فيما يبدو — زحف التيوتون والأمبرونس سريعاً على ماريوس، ولكنهم فشلوا يبدو في استدراجه الى خوض معركة معهم أم في اقتحام مواقعه فقرروا أن يركوه وشأنه وأن يزحفوا على إيطاليا . وبعد أن تركهم ماريوس يمضون يتركوه وشأنه وأن يزحفوا على إيطاليا . وبعد أن تركهم ماريوس يمضون مواقعه الأصلية وسارع عن طريق آخر الى قلعة نبع سكستيوس ( Aquae مواقعه الأمبرونس في المقدمة مواقعه ماريوس في موقعه المنبع دون انتظار وصول التيوتون وكانوا عجلوا بمهاجمة ماريوس في موقعه المنبع دون انتظار وصول التيوتون وكانوا

<sup>(138)</sup> C.A.H., IX, p 147, Scullard, 1970, p. 59.

يؤلفون الجانب الأكبر من قوات العدو، فأنزل ماريوس بالأمبرونس خسائر كبيرة ولم ينج منهم إلا عدد قليل ارتد لينضم الى التيوتون في مهاجمة ماريوس بعد فترة قصيرة انتهزها القائد الروماني ليرسل خمس كتائب من رجاله لتختفي وراء مرتفعات خلف قوات العدو. وعندما بدأت المعركة الثانية بعد يوم أو يومين من المعركة الأولى وحمى وطيسها انقضت الكتائب الحمس على العدو من المؤخرة. وبفضل ما أحدثه هذا الهجوم المفاجىء من اضطراب في صفوف العدو الى جانب ما توافر للرومان من ميزات الموقع والتفوق في النظام والتدريب والسلاح أبيدت قوات العدو إبادة تامة (١٣٩). ذلك أنه وفقاً لما أورده بلوتارخ فقد العدو أكثر من ١٠٠٠، بين قتيل وأسير ، وهو تقدير يبدو أدنى الى القبول من تقدير كل من ليفيوس وأوروسيوس إذ أن الأول يقدر خسائر العدو بحوالي ٢٠٠٠، بين قتيل وأسير ويذهب الثاني في تقديره يقدر خسائر العدو بحوالي نصف مليون.

وبفضل هذا النصر الحاسم (۱۴۰) الذي أحرزه ماريوس أنقذت إيطاليا من الخطر الداهم الذي كان يتهددها من الغرب ، وارتفعت مكانة روما في بلاد الغال ، وانتشر السلام والهدوء في ربوع ولاية روما فيما وراء الألب .

#### القيمبرى بتدفقون على وادى البو:

وعندما علم ماريوس عقب هذه الموقعة بقليل أنه انتخب قنصلاً للمرة الحامسة (لعام ١٠١ ق ـ م . ) شخص الى روما ، لكنه لم يلبث أن اضطر الى مغادرتها قبل الاحتفال بانتصاره وإلى إصدار أوامره الى جيشه بالانتقال من بلاد الغال للانضمام الى جيش قاتولوس بسبب الأنباء المزعجة التي جاءت

<sup>(139)</sup> Plut., Marius, XVI-XXII; Liv., Ep. 68; Velleius, II, 12; Florus, I, 38, 3, 5-11; Front., Strat., II, 4, 6; Eutrop., V, 1, 2; Oros., V, 16; Dio Cass., fr. 94.

<sup>(140)</sup> Heitland, II, pp. 373-4; C.A.H., IX, pp. 148-9; E. Sadée, Kho, 1940, pp. 225 ff.; A. Donnadieu, Rev. Etud. Anc., 1954, pp. 281 ff.; Scullard, 1970, pp. 59-60.

من الشمال. ذلك أنه عندما علم قاتولوس أن القيمبرى يزحفون عبر ممر برنر بدلاً من أن ينتظرهم حتى يصلوا الى منطقة مكشوفة يستطيع فيها رجاله التفوق على العدو بفضل حسن تدريبهم على المناورة ، آثر التقدم وسط التلال الواقعة على الضفة الشرقية لنهر أثسيس ( Athesis = الأديج Adige ) واختسار لحيشه موقعاً بالقرب من تريدنتوم ( Tridentum = ترنتو ) ليسد الطريق في وجه الغزاة . بيد أنه إزاء تفوق القيمبرى تفوقاً كبيراً في العدد ورفض الجنود الرومان الاستمرار في هذا الموقع المحفوف بالمخاطر ، استخلص قاتولوس جيشه بصعوبة وانسحب الى ما وراء نهر البو تاركاً كل الوادي شمالي هذا النهر تحت رحمة العدو (151) .

## ٢ ــ معركة ثرقلاي :

وحين وقف القيمبرى ينتظرون عبثاً قلوم التيوتون ، كان ماريوس قلد انضم بقواته الى قاتولوس وجيشه . ويحدثنا بلوتارخ بأن القيمبرى أنفذوا مبعوثيهم الى ماريوس لإعطائهم هم وإخوانهم في السلاح ، التيوتون ، أرضاً ، وبأن ماريوس رد عليهم ساخراً بقوله انه منح إخوانهم في السلاح كل ما يمكن أن يحتاجوا اليه من أرض الى الأبد ، وبأنه عندما استشاط المبعوثون غضباً من هذه السخرية توعدوه بالعقاب الذي سينزلونه به هم والتيوتون ، وبأنه عندئذ عرض أمامهم ماريوس زعماء التيوتون الأسرى مكبلين بالأغلال (١٤٢٠) . واذا كانت هذه الرواية لا تخلو من التنميق والابتكار ، فإنها إذ تعطينا نموذجاً من النماذج التي صاغها خيال الأدباء عن أحداث حرب القيمبرى لتخليد أبجاد الرومان ، تصور مدى الارتياح العميق الذي استشعره الرومان بانتصارهم على علو أثار فيهم فزعاً شديداً .

ويبدو أن المفاوضات والاستعدادات دامت وقتاً طويلاً قبل أن يعبر

<sup>(141)</sup> Liv., Ep., 68; Plut., Marius, XXIII.

<sup>(142)</sup> Plut., Marius, XXIV.

الرومان مع الغزاة في أواخر شهر يوليه (١٤٤) عام ١٠١ ق . م . بالقرب من الرومان مع الغزاة في أواخر شهر يوليه (١٤٤) عام ١٠١ ق . م . بالقرب من قرقلاي ( Vercellae — عند منتصف المسافة بين المدينتين الحديثتين ميلانو وتورينو ) في معركة (١٤٥) أحرز فيها ماريوس وقاتولوس انتصاراً لا يقل حسماً عن انتصار ماريوس عند نبع سكستيوس . وتختلف روايات القدماء (١٤٦) في عدد خسائر القيمبرى في هذه المعركة بين ١٤٠،٠٠٠ قتيل وأسير وفقاً لليفيوس و ١٢٠،٠٠٠ قتيل و ٢٠٠،٠٠ أسير وفقاً لبلوتارخ و ٢٥٠٠٠ قتيل وفقاً لغلوروس ، وهو الذي يحدثنا بأن التيجوريني لم يشتركوا في المعركة وبأنهم كانوا عند مداخل الألب من الناحية الشرقية وبأنهم لم يلبثوا أن ولوا هارين ، وبأنه كان لوقع النصر والحلاص من المخاطر الشديدة أبلغ الأثر في نفوس الرومان (١٤٤٠) . وفي العام التالي أنشأ الرومان مستعمرة حصينة عند ابورديا (١٤٨) ( Epordeia ) لترقب ممرات سان برنار وتحمي وادي البورديا (١٤١٠) ( Epordeia ) لترقب ممرات سان برنار وتحمي وادي البورديا الناحية الشمالية الغربية .

وهكذا تنفست روما أخيراً الصعداء لنجاتها من الخطر الذي وفد عليها من الشمال وأثار فيها أشد المخاوف بعد الهزائم التي أصابتها ولا سيما في أعقاب كارثة أراوسيو . وعندما عاد ماريوس وقاتولوس الى روما احتفلا بانتصارهما الباهر . ومهما يكن الدور الذي قام به قاتولوس في معركة فرقلاي وادعاؤه بأنه صاحب الفضل في النصر الروماني في هذه المعركة وإشادة فريق من أعضاء السناتو بنصيبه في هذا النصر ، فإنه لا جدال في أن صاحب الفضل الأكبر في القضاء على الخطر كان ماريوس . ذلك أنه لولا نجاحه في إبادة

<sup>(143)</sup> Plut., Marius, XXV. 4.

<sup>(144)</sup> Plut., Marius, XXVI, 4.

<sup>(145)</sup> Plut., Marius, XXV-XXVII; Heitland, II, pp. 375-6; T.F. Carney, Athenaeum, 1958, pp. 229 ff.; Scullard, 1970, p. 60 and n. 30 p. 403.

<sup>(146)</sup> Liv., Ep., 68; Plut., Marius, XXVII, 3; Florus, I, 38 3, 14-18.

<sup>(147)</sup> Florus, I, 38, 3, 18-21.

<sup>(148)</sup> Velleius, I, 15, 5.

الجحافل التي كانت قادمة من المغرب لما أمكن جمع شمل القوات الرومانية لملاقاة الغزاة الذين عبروا جبلال الألب، ولولا براعته في القيادة وفي المناورة لما استطاعت القوات الرومانية بكل ما توافر لها من إمكانيات وتلديب أن تسحق عند فرقلاي قوات تفوقها في العدد تفوقاً هائلاً.

ولعل أن أهم ما تمخضت عنه غزوة القيمبرى والتيوتون ورفاقهم هي انها: أولاً — أثبتت مدى أهمية بسط سيطرة الرومان فيما وراء الألب لتأمين سلامتهم من ناحية الشمال. وثانياً — أكدت من جديد عجز قواد النبلاء الهواة عن دفع المخاطر عن الإمبراطورية الرومانية. وثالثاً — أظهرت بجلاء أن الشعب لا يحفل إطلاقاً بالنظم والتقاليد الدستورية ، وذلك بانتخاب ماريوس غيابياً للقنصلية خمس مرات متتالية للأعوام ١٠١٤ و ١٠١ و ١٠١ و ١٠١ و ١٠١ و ١٠١ م مقنعة . وعلى كل حال فإنه على هذا النحو رفع الشعب ماريوس الى ذروة مقنعة . وعلى كل حال فإنه على هذا النحو رفع الشعب ماريوس الى ذروة المجد ، فأصبح أقوى شخصية في الدولة . ولكن قبل أن نرى اذا كان ماريوس سيثبت في ميدان السياسة ما أثبته من كفاية وبراعة في ميدان القتال يجب ان نتهى أولاً من استعراض الأحداث الحارجية .

وحسبنا أن نشير هنا الى أنه كان نذير شؤم للمستقبل ما تحدثنا به مصادرنا القديمة (۱٤٩) من أن ماريوس منح حقوق المواطنة الرومانية في ميدان القتال الحميع أفراد كتائب قامرينوم ( Camerinum ) جزاء ما أبدوه من شجاعة في محاربة القيمبرى ، ومن أنه عندما سئل بعد ذلك كيف استباح لنفسه تجاوز حدود القانون على هذا النحو أجاب بأنه لم يكن في وسعه أن يتبين صوت القانون وسط صليل السيوف!

<sup>(149)</sup> Val. Max., V, 2, 8; Plut., Marius, XXVIII, 2; Cic., pro Balbo, 20, 46.

### خامساً ـ حروب صغری

#### ١ ـ سردينيا:

بعد أن اغتصبت روما جزيرة سردينيا من قرطجنة في عام ٢٣٨ ق . م . وعندما ثار السردينيون كونت منها ومن قورسيقا ولاية في عام ٢٢٧ ق . م . وعندما ثار السردينيون في أعقاب ذلك أنفذت روما اليهم حملة تأديبية ولم يواف عام ٢٧٥ ق . م . حتى كانت قد أخمدت الثوار فيما عدا بعض العشائر الجبلية وصادرت جانباً من أراضي الجزيرة وفرضت على باقي الأراضي ضريبة العشور ، وأصبحت سردينيا وصقلية وفيما بعد ولاية أفريقيا المصادر الرئيسية الثلاثة لنزويد روما بالغلال . ولم تكن الضريبة التي فرضتها روما على السردينيين ثقيلة ولكن حرمانهم تصدير حاصلاتهم الى الأسواق الغربية بسبب احتكار روما الحصول على هذه الحاصلات أدى الى تدهور حياتهم الاقتصادية .

وقد ظل السلام سائداً في سردينيا لمدة عشرين عاماً بعد انتهاء الحرب البونية الثانية ، بيد أنه عندما وجهت روما عنايتها الى إخضاع الليجوريين ، إخوان القورسيقيين والسردينيين في أعمال القرصنة ، ثارت قورسيقا وسردينيا في عام ١٨١ ق . م . واذا كان الرومان قد أخمدوا سريعاً الثورة التي نشبت عندئذ في قورسيقا ، فإن الاضطرابات في هذه الجزيرة دأبت على أن تتكرر بين فينة وأخرى الى أن أخضع الرومان قورسيقا شائياً في عام ١٦٣ ق . م . وأما في سردينيا فإن نيران الثورة ظلت مشبوبة حتى أخمدها تيبريوس سمبرونيوس جراكوس الكبير وضاعف الضريبة المفروضة على أهليها مسمبرونيوس جراكوس الكبير وضاعف الضريبة المفروضة على أهليها ثماماً في الجزيرة أو أنه سادها أكثر من سلام قلق كان ينذر بهبوب العاصفة إن عاجلاً أو آجلاً .

وعندما هبت سردينيا ثائرة في عام ١٢٦ ق . م . أنفذ الرومان اليها حملة بقيادة أحد قنصلي ذلك العام وهو لوقيوس أورليوس أورستس ( Aurelius Orestes ) . وأهم ما نعرفه عن هذه الحملة هو أن جايوس جراكوس كان يصحب قائدها بوصف كونه كوايستورا ، وأنه أقنع أهالي سردينيا بتزويد الجنود طواعية بملبسهم عندما قبل السناتو تظلمهم مما فرض عليهم قسراً (۱۰۰۱) ، وأنه فيما يقال بفضل ماكان ميقيبسا ملك نوميديا يكنه من التقدير لأسرة جراكوس تبرع بتزويد الجيش بالقمح (۱۰۱۱) ، وأنه برغم أن السناتو أطال بروقنصلية أورستس عاماً آخر بقصد استبقاء جايوس بعيداً عن روما فإن جايوس عاد إلى روما في أواخر عام ١٢٥ ق . م . مطمئناً الى سلامة تصرفاته (۱۳۱ ) . وأما عما قامت به هذه الحملة ، فإننا لا نعرف شيئاً غير أن منح أورستس حق إقامة مهرجان انتصار وإقامته هذا المهرجان في خير أن منح أورستس حق إقامة مهرجان انتصار وإقامته هذا المهرجان في طويلة كللت آخر الأمر بالنجاح ، وهو ما يؤيده قول ليفيوس (۱۰۵) ان اورستس أخضع ثوار سردينيا .

ولسنا أسعد حظاً في معلوماتنا سواء عن العمليات التي قام بها مارقوس متلسّوس عندما أرسل بعد قنصليته —حين كان زميلاً لسقاوروس في عام ١١٥ ق . م . — الى سردينيا (وإن كانت هذه العمليات أهلته رسمياً لإقامة مهرجان انتصار في روما في يوم ١٥ من يوليه عام ١١١ ق . م .وهو اليوم نفسه الذي احتفل فيه أخوه بالنصر الذي أحرزه في تراقيا (١٥٥٠) أم عن عمليات حملة الخطيب والفيلسوف الإبيقوري تيتوس البوقيوس ( Albucius ... أحد برايتورس عام ١٠٥ ق . م . ) وهو الذي ركب رأسه وأعطى نفسه حق

<sup>(150)</sup> Plut., G. Gracch., I.

<sup>(151)</sup> Plut., G. Gracch., II.

<sup>(</sup>١٥٢) انظر الفصل التالث ، ص ٨٦

<sup>(153)</sup> Fasti triumph. L. Aurelius Orestes pro conule ex Sardinia VI idus Dec.

<sup>(154)</sup> Liv., Ep., 60.

<sup>(155)</sup> Velleius, II, 8, Eutrop., IV, 25; Fasti triumph. M. Caecilius Metellus pro consule ex Sardinia. G. Caecilius Metellus Caprarius pro consule ex Thraecia.

الاحتفال بانتصاره وأقام مهرجان النصر في سردينيا ذاتها ، فحوكم على ذلك في عام ١٠٣ ق . م . وتقررت إدانته (١٥٦) .

#### ٢ ــ جزر البليار:

كان قراصنة البحر يتخلون من جزر البليار قواعد لهم ، وإن لم يكن جميعهم من أهالي هذه الجزر وهم الذين كانوا يشتهرون ببراعتهم في استخدام المقاليع . وإزاء نشاط القراصنة يبدو أن رغبة الرومان في تأمين سلامة الطرق البحرية بين إيطاليا وإسبانيا كانت الهدف الأول وإن لم يكن الهدف الوحيد الذي حدا بالرومان الى الاستيلاء على جزر البليار . ذلك أنه فضلاً عما كان لأهالي هذه الجزر من قيمة عسكرية ، كانت الجزر نفسها تتمتع بتربة خصبة وفيما بعد اكتسبت منتجاتها من غلال وأنبذة شهرة كبيرة . وقد أسند الرومان فتح هذه الجزر الى كوينتوس متلوس أحد قنصلي عام ١٢٣ ق . م . ويبدو أن متلوس لم يجد صعوبة كبيرة في الاستيلاء على هذه الجزر ، فقد أتم وبولنتيا ( Palma ) مستعمرتين رومانيتين هما بالما ( Palma ) وعاد الى روما للاحتفال بانتصاره في عام ١٢١ ق . م . وجمل لقب بالياريقوس ( Baliaricus ) " وعمل لقب بالياريقوس ( Baliaricus ) " وحمل لقب بالياريقوس ( Baliaricus ) "

ومما يجدر بالملاحظة هنا أمران: وأحدهما هو أن أحد أقطاب الأخيار أو بعبارة أخرى أحد زعماء النبلاء هو الذي قام بإنشاء هاتين المستعمرتين، وأنه قام بذلك في وقت قريب جداً من حركة جايوس جراكوس لإنشاء المستعمرات وكذلك من القانون الحسلاب الذي استصدره ليفيوس دروسوس لإنشاء اثنتي عشرة مستعمرة وأعلن صراحة أنه فعل ذلك بتوجيه السناتو. والأمر الآخر هو ما يحدثنا به استرابون من أن متلوس اختار ثلاثة

<sup>(156)</sup> Cic., de prov. Cons., 7, 15; in Pis., 38, 92; Div in Caec., 19, 63; pro Scauro, 40.

<sup>(157)</sup> Liv., Ep., 60; Strab., III, 5, 1; Fasti triumph. Q. Caecilius Metellus Bliaricus pro consule de Baliaribus.

آلاف من نزلاء الرومان (أو الإيطاليين) في إسبانيا ليكونوا في عداد رجال هاتين المستعمرتين. وإزاء ماكان لجزر البليار من صلاحيات تجارية لعل أننا لا نعدو الحقيقة اذا تصورنا أن المستعمرين الذين اختارهم متلوس من نزلاء إسبانيا كانوا من طبقة رجال الأعمال. وهكذا يبدو أن الحكومة الرومانية باستيلائها على جزر البليار وتأمينها سلامة التجارة مع إسبانيا وإنشائها مستعمرتين في تلك الجزر استهدفت فيما استهدفته أن تثبت للعامة وللفرسان على السواء أن النبلاء لم يكونوا أقل حرصاً من تيبريوس وجايوس جراكوس على خدمة صوالح العامة والفرسان الاماني . واذا أضفنا هذا الى ما سبقت الإشارة اليه في سياق الحديث عن مستعمرات جايوس جراكوس وعن إنشاء مستعمرة ناربو ، فإنه يتضح لنا أنه في الربع الأخير من القرن الثاني قبل الميلاد أخذ أثر الاعتبارات التجارية يبرز في توجيه السياسة الرومانية .

# ٣ - صقلية : حرب العبيد الثانية (١٥٩) :

سبق أن ذكرنا أن سوء حال العبيد أدى الى قيامهم في جهات متفرقة في الإمبر اطورية الرومانية بعدد من الثورات كانت أخطرها تلك الثورة التي نشبت في صقلية في ثلاثينات القرن الثاني قبل الميلاد وأدت الى حرب العبيد الكبرى ، وأنه بعد نجاح روما في إخماد هذه الثورات لم تعن باستئصال أسباب التذمر مما كان من شأنه حفز هم على تحين الفرص للثورة مرة أخرى . فلا عجب أن يودوروس (١٦٠) يحدثنا بأنه قبيل الثورة الكبرى الثانية لعبيد صقلية قام العبيد في إيطاليا ببعض الثورات المحلية الصغرى في أماكن متفرقة ، كانت أولاها في نوقريا ( Nuceria ) حيث كون ثلاثون عبداً مؤامرة قُضى عليها سريعاً .

<sup>(158)</sup> Cf. C.A.H., IX, pp. 152-3.

لأنه (fr. xxxvi, 1 - 11) مصدرنا الرئيسي عن هده الحرب هو ديودوروس الصقلي (II, 7, 10-12) وديون قاسبوس (fr. 93). ليست هناك قبمة تذكر لما أورده عنها فلوروس (II, 7, 10-12) وديون قاسبوس (fr. 93). انظر:

Heitland, II, pp. 377-82; C.A.H., IX, pp. 153-7. (160) Diod., XXVI, 2.

وكانت ثانيتها في قابوا حيث ثار مائتا عبد وأخمدت ثورتهم أيضاً سريعاً. وكانت ثالثتها ثورة غريبة في بابها وأخطر من الأوليين. ذلك أنه في عام وكانت ثالثتها ثورة غريبة في بابها وأخطر من الأوليين. ذلك أنه في عام يعتمل — تكاثرت الديون على فارس روماني يدعى تيتوس فتيوس فتيوس ( Vettius ) بسبب غرام عنيف استبد به. وعندما عجز عن الوفاء بديونه دبر بوسائله الحاصة اقتراض مبلغ أنفقه في شراء ٥٠٠ زرد وفي تسليح عبيده وأقام نفسه ملكاً على قمبانيا. وبهذه الصفة أعدم دائنيه وزحف على الضياع في المنطقة المجاورة لضيعته ودعا عبيدها للثورة واذ لبوا دعوته على الفور سلحهم وكون منهم جيشاً قوامه ٥٠٠٠ عبد. ويمكننا أن نتصور مدى الخطر الذي كان يمكن أن تتعرض له روما اذا نجح هذا المغامر في الوصول الى قلب إيطاليا حيث الضياع الكبيرة بأعدادها الغفيرة من العبيد. وقد أدرك السناتو على الفور خطورة الموقف وبادر بإرسال قوة على رأسها البرايتور لوقيوس لوقولوس ( Lucullus ) للقضاء على مغامرة فتيوس. ومما يجدر بالملاحظة أن لوقولوس لم ينجح في مهمته إلا بفضل الخيانة والحديعة.

وقد كان أخطر من ذلك شأناً ما حدث في صقلية ولا سيما توافق حدوثه حين كانت روما مغلولة الأيدي في الشمال وتقتضيها أخطار القيمبرى والتيوتون ورفاقهم إرسال أفضل مقاتليها الى تلك الجبهة ومناشدة الملوك أتباعها مدها بالمساعدة. وعندما رد نيقومدس الثاني ملك بيثونيا بأنه عاجز عن تقديم أية مساعدة لأن أغلب الراشدين من رجاله قد خطفهم جباة الضرائب ويعملون عبيداً في الضياع الكبرى في الولايات الرومانية ، أصدر السناتو قراراً (١١١) بأن كل الحلفاء الذين ولدوا أحراراً واستعبدوا في الولايات يجب أن تعاد اليهم حريتهم ، وأمر حكام الولايات بأن يسهروا على تنفيذ هذا القسرار.

وعندما أبلغ هذا القرار الى البرايتور أو البروبرايتور بوبليوس ليقينيوس

نرفا ( Nerva ) — وهو الذي كان يتولى حكم صقلية في عام ١٠٤ ق. م. — قام على الفور باتخاذ ما يلزم من إجراء لتنفيذه وشرع في بحث التظلمات التي قدمت اليه ، فلم تنقض بضعة أيام حتى كان قد حرر أكثر من ٨٠٠ رجل مستعبد . وقد سرت أنباء التحرير بين العبيد في كل أنحاء صقلية سريان النار في الهشيم ، فهرعت أعداد كبيرة من العبيد الى الحاكم ينشدون الحلاص من عبوديتهم ، على حين أن أصحاب العبيد غضبوا غضباً شديداً وذهب أقطابهم لمقابلة الحاكم . وسواء أكان هؤلاء الأقطاب قد استخدموا الرشوة أم أن الحاكم كان أضعف من أن يقاوم نفوذهم وضغطهم ، فإنه أوقف نشاطه في عملية التحرير وأمر باقي المتظلمين بالعودة إلى سادتهم .

وعندما خاب أمل العبيد في الحرية ، قام عدد منهم بثورة صغيرة في بلدة هاليقواى ( Halicyae ) جنوبي سجستا ( Sogesta ) في أقصى الغرب. وقد تمكن الرومان من القضاء سريعاً على هذه الثورة ـــ بفضل الحيانة كالعادة ـــ ولكنه لم يلبث أن أعقب ذلك نشوب ثورة أخطر شأناً وأوسع نطاقاً كان مركزها إقليم هرقليا مينوا ( Heraclea Minoa ) على الساحل الجنوبي . وعندما أرسل نرفا ضد الثوار قوة صغيرة قوامها ٦٠٠ مقاتل هُزمت هذه القوة وقُتل أكثر رجالها ولم ينج الباقون بحياتهم إلا لأنهم ألقوا سلاحهم واستسلموا . وقد بث هذا النصر الثقة في الثوار وأمدهم بكمية من الأسلحة فتشجع آخرون على الانضمام اليهم وسرعان ما أصبح عددهم يربو على . . . وعندئذ عقدوا اجتماعاً عاماً واحتاروا شخصاً يدعى سالفيوس ( Salvius ) ملكاً لهم . وقام سالفيوس بتقسيم الثوار ثلاث فئات أمرهــــا بالانتشار في الريف لضم عبيد آخرين الى صفوفُ الثوار وجمع الخيول وغيرها من الدواب ثم الالتقاء في موعد ومكان حددهما . وقبل انقضاء وقت طويل كانت تحت إمرة سالفيوس ٢٠,٠٠٠ راجل و ٢٠٠٠ خيال مدربين على القتال ، فاجترأ على الزحف على الأقاليم الغنية في شرق الجزيرة حيث حاصر مدينة مورجانتيا ( Morgantia ) . وعندُما تقدم نرفا بقوة قوامها ١٠,٠٠٠

من الإيطاليين والصقليين لرفع الحصار عن هذه المدينة ، اضطر الى الانسحاب بعد أن مني بهزيمة فقد فيها ٢٠٠ قتيل فقط و ٢٠٠٠ أسير ، لأن سالفيوس أذاع أنه سيبقي على حياة كل من يلقي سلاحه ويستسلم . ومرة أخرى كان من جراء انتصار الثوار والفوز بأسلحة القتلى والأسرى أنهم ازدادوا عدداً وشجاعة فاستأنفوا حصار مورجانتيا . وكان يشارك في الدفاع عن هذه المدينة عدد كبير من العبيد وعدهم سادتهم بالتحرير اذا نجحوا في إنقاذ المدينة . بيد أنه عندما فشل الثوار في الاستيلاء على المدينة وطالب عبيدها بالوفاء بالوعد أمر عندم تحرير أحد منهم ، وإزاء ذلك انضم أكثرهم الى الثوار (١٦٢).

وفي هذه الأثناء كانت حمى الثورة قد تفشت بين جموع العبيد في منطقة سجستا وليلوبايوم وغيرهما من المدن المجاورة في غرب صقلية . وقد تولى زعامة هؤلاء الثوار رجل وُلد في قيليقيا كان يسمى آثنيون (Athenion) ويعمل مشرفاً على عبيد أخوين من الأثرياء ويشتهر ببراعته في التنجيم وبجرأته النادرة . ولم يلبث آثنيون أن أثبت أنه كان أيضاً على قدر كبير من الذكاء وبعد النظر ، ذلك أنه عندما اختبر ملكاً وشرع في بناء قواته لم يحذ حذو غيره من زعماء الثوار بحشد كل الملتفين حوله في الجيش، بل قصر الانخراط في صفوف المحاربين على أكثر الثوار صلاحية للقتال وكلف الآخرين بالاستمرار في مباشرة أعمالهم السابقة ليوفروا للجيش مؤنة كافية . ولكي يمنع أتباعه من القيام بأعمال تخريبية ــكما هي العادة في مثل هذه الظروف ــ زعم أنه علم من استطلاع النجوم بأن الآلهة تنبأت له بأنه سيصبح ملكاً على صقلية بأجمعها ، ولذلك فإنه يجب الحفاظ على سلامة أرضها وحاصلاتها وماشيتها كافة بوصف كونها ممتلكاته الخاصة . وعندما حشد تحت إمرته أكثر من ١٠,٠٠٠ مقاتل اجترأ على محاصرة مدينة ليلوبايوم المنيعة . ولكنه عندما أدرك حماقة الحطوة التي اتخذها أمر قواته بالانسحاب زاعماً أنه بذلك يستجيب لأمر الآلهة وإلا أصابهم جميعاً مكروه . وحين كان على

وشك الانسحاب وصلت الى المدينة قوة من جنود موريتانيا لتعزيز الدفاع عن المدينة المحاصرة ، وفي أثناء الانسحاب خرجت هذه القوة من المدينة وألحقت بعض الحسائر بالمنسحبين فأعجبوا بصدق نبوءة آثنيون وبراعته في استطلاع النجوم (١٦٣).

ولم تلبث أن عمت الفوضى وانتشر الاضطراب من جراء سيطرة العبيد على كل أنحاء صقلية باستثناء بعض المدن الساحلية الحصينة وغيرها من القلاع . وفي كنف هذه الأوضاع سادت أعمال السلب والنهب والقتل ، ولم يشارك في ذلك العبيد فحسب بل أيضاً الأحرار الذين أفقرهم نظام الضياع الكبيرة ووجدوا عندئذ فرصتهم للإفادة بقدر ما يستطيعون (١٦٤) . وبعد أن عاث سالفيوس فساداً في الريف حتى سهل ليونتيني ( Leontini ) الغي ، اتخسد لقب تروفون ( Tryphon ) الغي ، اتخسد تريوقالا ( Triocala ) سمالي هرقليا ، واستدعى آثنيون على نحو ما يستدعي ملك قائداً في خدمته . ولخيبة أمل الناقمين على الثورة بدلاً من أن يقع ين الرجلين يمهد السبيل الى القضاء على الثورة ، استجاب آثنيون الى الاستدعاء ووضع نفسه تحت قيادة تروفون . وقد اتخذ هذا الرجل من تريوقالا الاستدعاء ووضع نفسه تحت قيادة تروفون . وقد اتخذ هذا الرجل من تريوقالا عاصمة له وحصنها وشيد لنفسه فيها قصراً واختار من أذكى أتباعه مستشارين له واتخذ كل المظاهر الخليقة بملك (١٦٥) . ويبدو أن خضوع آثنيون على الفور

ويبدو أنه حتى هذا الوقت كان الرومان يعتمدون في مقاومة الثوار على القوة الصغيرة التي كانت توجد عادة في صقلية وعلى بعض التجريدات التي أمكن حشدها . وعندما تفاقمت الأزمة على نحو ما مر بنا عُني السناتو بأن يزود الحاكم الجديد لصقلية في عام ١٠٣ ق . م . — البروبرايتور لوقيوس

<sup>(163)</sup> Diod., XXXVI, 5.

<sup>(164)</sup> Diod., XXXVI, 6; 11.

<sup>(165)</sup> Diod., XXXVI, 7

ليقينيوس لوقولتوس بقوات كافية كان قوامها ١٧٠٠٠ مقاتل لم يتألفوا من الرومان والإيطاليين فحسب بل أيضاً من البيثونيين والتساليين والأقارنانيين ، مما يدل على مدى حاجة روما الى المحاربين حين كانت تخوض غمار حرب ضروس في الشمال ثم تفاقمت أزمة صقلية . وعندما زحف لوقولوس على الثوار قرروا ألا يبقوا في قلعتهم بل أن يخرجوا للقائه بقوة تبلغ نحواً من ٤٠٠٠٠ مقاتل ، فنشبت بين الفريقين معركة عنيفة خسر فيها الثوار نصف قوتهم وجرع آئنيون ولكنه نجا من الأسر بتظاهره بالموت، وفر الباقون تحت ستار الليل الى تريوقولا .

وقد كان لهذه الهزيمة وقع عميق الأثر في نفوس أغلب الثوار فقد حطمت معنوياتهم الى حد أنهم فكروا في العودة الى سادتهم ووضع أنفسهم في قبضتهم لو لم يقنعهم بالعدول عن ذلك أكثر الثوار تطرفاً وإصراراً على القتال حتى نهايته المريرة. وبدلاً من أن يستغل لوقولوس انتصاره ويزحف فوراً على تريوقالا أضاع أكثر من أسبوع قبل قيامه بذلك. وعندما فشل في الاستيلاء على وكر الثوار وانسحب انتعشت آمالهم من جديد (١٦١١).

وبعد عودة لوقولوس الى روما اتهم بضعف الهمة وخوار العزيمة وكذلك بالارتشاء وتقرر نفيه . ولا جدال في أنه كان جديراً بما ناله من جزاء ، فقد كان سلوكه مريباً منذ انتصاره وبعد ذلك معيباً الى أقصى حد إذا صح ما يرويه ديو دوروس من أنه عندما علم لوقولوس بتعيين البرايتور جايوس سرفيليوس خلفاً له سرح جيشه وأشعل النار في معسكره وفي العتاد ليقلل فرص خليفته في النجاح . وقد حدث فعلا أن حاكم صقلية الجديد في عام ١٠٢ ق . م . لم يصب أي نجاح يذكر ، بل إنه عندما توفي تروفون وخلفه آثنيون في زعامة الثوار عجز سرفيليوس عن الحد من نشاط آثنيون في محاصرة المدن والسيطرة على أنحاء كثيرة في صقلية . فلا عجب أنه عند عودة سرفيليوس الى روما

حوكم وعوقب بمثل ما عوقب به لوقولوس (١٦٧).

وعندما سحق ماريوس جحافل التيوتون والأمبرونس في عام ١٠٢ ق. م . وانضم بقواته الى قاتولوس كان في وسع السناتو أخيراً أن يعهد الى قنصل وهو مانيوس أكويليوس ( Aquilius ) — زميل ماريوس في قنصلية عام ١٠١ ق . م . — بوضع أمور صقلية في نصابها . ولا أدل على مدى أعمال التخريب التي ارتكبها الثوار في صقلية من أن هذه الجزيرة التي كان القمح أعظم حاصلاتها وتعتبر أحد المصادر الرئيسية لتزويد روما بالقمح أصبحت عندئذ تواجه مجاعة . ولم يلبث أكويليوس أن أخمد الثورة تماماً بهزيمة الثوار في معركة قتل فيها آثنيون ثم بمطاردة الفارين دون هوادة والاستيلاء على معاقلهم وقتل الكثيرين منهم . ويقال إنه عندما أرسل الى روما ألف أسير آثروا أن يقتلوا بعضهم بعضاً على أن يصارعوا الوحوش (١٦٨) .

ولما كان أكويليوس لم يحتفل بنصره بإقامة مهرجان نصر صغير ( Ovatio ) إلا في عام ٩٨ ق.م. (١٦٩) فإنه من الجائز أن تكون مدة حكمه في صقلية قد أطيلت حتى آخر عام ٩٩ ق.م. ويبدو أن أكويليوس وضع من القواعد ما كفل انتشار الأمن والسلام في صقلية والقضاء على كل أمل لعبيدها في الثورة ثانية ، بدليل أنهم لم يحركوا ساكناً سواء عندما رفع الحلفاء الإيطاليون السلاح في وجه روما ( ٩٠ – ٨٩ ق.م.) أم عندما تزعم سبارتاقوس ( Spartacus ) ثورة عارمة ( ٧٣ – ٧١ ق.م.) للعبيد في حنه ب إيطاليا.

ويعطينا الحادث التالي فكرة عن القواعد الصارمة التي وضعها أكويليوس

<sup>(167)</sup> Diod., XXXVI, 8-9; Plut., Lucullus, I, 1; Cic., Div. in Caec., 19, 63; Realencycl., s.v. Licinius (coll. 375 ff.) et Servilius (Coll. 1763 ff.;); C.A.H., IX, p 155

<sup>(168)</sup> Diod., XXXVI, 10.

<sup>(169)</sup> Liv., Ep., 69; Cic., de Orat., II, 47, 195; Broughton, M.R.R., II, 4 [V. Kal. Feb 98 موكب أيسر صفهر (Ovatio) موكب أيسر صفهر

ويرينا الى أي مدى ذهب حكام صقلية من بعده في تطبيقها . ذلك أنه عندما أهدي وعل بري الى البرايتور لوقيوس دوميتيوس - خليفة أكويليوس في حكم صقلية - وتبين هذا الحاكم أن الذي رمى الوعل رمية قاتلة برمح صيد كان عبداً من الرعاة يمتلكه أحد الصقليين ، أمر بإعدام هذا العبد فوراً تطبيقاً للأوامر المعمول بها عندئذ وكانت تقضي بإعدام كل عبد يحمل سلاحاً (١٧٠) . وهكذا أخمدت أنفاس عبيد صقلية ، وهذأ بال سادتهم واستأنفوا سيرتهم الأولى ، واستمر تجار العبيد سادرين في نشاطهم الذميم ليوردوا عبيداً آخرين بدل الذين لاقوا حتفهم .

واذا كان بوسيدونيوس (١٧١) يحدثنا عن وقوع اضطرابات حوالي هذا الوقت بين العبيد الذين كانوا يعملون في مناجم أتيكا ، وكانت الفقرات التي اقتطفها منه آثنايوس (١٧٢) ( Athenaeus ) لا توسي بأن هذه الاضطرابات كانت رجعاً لأصداء ثورة العبيد في صقلية ، فإن وقوع هذه الاضطرابات بين عبيد أتيكا ينهض دليلاً آخر ، اذا كانت هناك حاجة الى دليل ، على سوء حال العمد حثما كانوا .

وبعد عودة أكويليوس الى روما وإقامة مهرجان نصر صغير قدم الممحاكمة بتهمة ابتزاز الأموال . ولم يداخل شيشرون الشك في أن أكويليوس كان مذنبا ، ولكنه بفضل نفوذ ماريوس وبراعة المحامي مارقوس أنطونيوس برئت ساحة المتهم (١٧٣) . ومما يدل على سوء سمعة أكويليوس بأنه كان رجلا أشديد الجشع وعلى ذيوع هذه السمعة أن ميثريداتس أنهى حياته في عام ٨٨ ق . م . بصب ذهب مذاب في حلقه (١٧٤) .

<sup>(170)</sup> Cf. Clc., in Verr. III, 125; V, 5, 4.

<sup>(171)</sup> Müller, Fr. H. G., III, no. 35.

<sup>(172)</sup> Posid. ap. Athen., VI, 272 E-F.

<sup>(173)</sup> Liv., Ep., 70; Cic., in Verr., V, 1, 3; pro Flacco, 39,98; de Orat., II, 28, 124; 47, 196; Brutus, 62 222.

<sup>(174)</sup> App., Mithr., I, 21; Cic., Tusc. Disp., V, 5, 4; Cf. Licinanus, p. 26 F.

## ٤ ــ القراصنة :

مر بنا أنه عندما حول الرومان مملكة برجام الى ولاية آسيا ألغوا الأسطول الذي كان ملوك برجام يعنون بالحفاظ عليه لحماية تجارة مملكتهم من قراصنة البحر، وأنه كان من شأن حدوث ذلك بعد ما أصاب قوة مصر البحرية من وهن شديد منذ أوائل القرن الثاني قبل الميلاد، وما اقتضته السياسة الرومانية من إضعاف قوة رودس البحرية وتقييد نشاط السلوقيين ملوك سوريا في البحر، إزالة ما تبقى من عقبات كانت تعترض سبيل قراصنة البحر، وترك شواطىء آسيا الصغرى تحت رحمة قراصنة قيليقيا تراخيا ( Trachoia = الجبلية أو الوعسرة ).

وقد كان هذا الإقليم الجبلي الفقير في موارده جزءاً من إمبراطورية السلوقيين ، إلا أنه بمقتضى شروط معاهدة أباميا ( Apamea ) التي عقدتها روما مع انطيوخوس الثالث في عام ١٨٨ ق . م . عقب انتصارها عليه في معركة ماجنسيا ( Magnesia ) ، حُظر على أنطيوخوس أن يزيد أسطوله على عشر سفن حربية وأن يرسل أية سفينة حربية من سفنه غربي رأس ساربدونيوم ( Sarpedonium ) في الطرف الشرقي من قيليقيا تراخيا . ولما كانت أحكام هذه المعاهدة ملزمة لكل ملك سوريا منذ عقدها في عهد انطيوخوس الثالث ، وكانت طبيعة قيليقيا تراخيا تحول دون وصول قوة كبيرة الى هذا الإقليم برا ، فإن هذا الإقليم أصبح قاعدة مواتية للمطالبين بعرش اللولة السلوقية عندما نكبت هذه الدولة بسلسلة من حلقات الصراع العنيف على العرش منذ منتصف القرن الثاني قبل الميلاد .

ويعزو إسترابون (١٧٠) نشأة القرصنة على شاطىء قيليقيا الى حلقتين من الصراع على عرش سوريا: وكانت الحلقة الأولى بين سلالة السلوقيين والقائد العسكري ديودوتوس ( Diodotus ) وهو الذي اغتصب العرش في عام

<sup>(175)</sup> Strab., XIV, 5, 1-2.

من الدولة السورية الى أن هزمه وقتله انطيوخوس السابع الصيدوي ( Sidetes ) من الدولة السورية الى أن هزمه وقتله انطيوخوس السابع الصيدوي ( Sidetes ) في عام ١٣٨ ق . م . وكانت الحلقة الثانية من الصراع بين السلوقيين أنفسهم . وفي أثناء الحلقة الأولى اتخذ تروفون قاعدة له مدينة حصينة تقع في الطرف الغربي من قيليقيا تراخيا وتسمى قوراقسيوم ( Coracesium ) ونظم من الأهالي الوطنيين عصابات للقرصنة من أجل تزويده بما كان يفتقر اليه من موارد . وبعد القضاء على تروفون حذا حلوه في ذلك المتطلعون الى العرش السلوقي في أثناء الحلقة الثانية من الصراع . وهكذا غدت قوراقسيوم قاعدة لنشاط قراصنة قيليقيا ، وهو النشاط الذي امتد في الربع الأخير ،ن القرن الثاني ليشمل كل الحوض الشرقي للبحر المتوسط ابتداء من قوريني وكريت والبلوبونيز (١٧٦٠) ، وكان يدر الخير العميم على أربابه من وراء كثرة من كانوا عشرة آلاف عبد (١٧٧).

وبرغم ذلك فإن الحكومة الرومانية لم تفعل على مدى عدة سنين أكثر من إرسال بعثات دبلوماسية للاحتجاج لدى الدول التي حملتها تبعة التقصير في وقف نشاط القراصنة . وكيف يمكن تفسير هذا التقاعس من جانب الحكومة الرومانية وهي التي رأيناها منذ قليل تعمل على تأمين التجارة البحرية من القراصنة في الحوض الغربي للبحر المتوسط وكان الواجب يحتم عليها تأمين سلامة التجارة البحرية في حوضه الشرقي أيضاً بعد أن أصبحت سيدة هذه المنطقة وملتزمة بأن تكفل سلامة رعاياها هناك . ولعل أن مرد ذلك التقاعس كان الى عدة عوامل أهمها : ١ – قصر نظر الحكومة الرومانية مما أعماها عن اتخاذ إجراء فعال يقطع دابر الحطر بمجرد ظهوره لكيلا يستفحل ويصعب معاجلته . ٢ – ما جرت عليه عادة الرومان من عدم الاحتفاظ بأسطول كبير

<sup>(176)</sup> Florus, I, 41, 6.

<sup>(177)</sup> Strab., XIV, 5, 2.

حين لا يكونون مشتبكين في حرب بحرية . ٣ ـ أن تجارة إيطاليا مع شرق البحر المتوسط لم تنشط فيما يبدو نشاطاً محسوساً إلا في أواخر القرن الثاني قبل الميلاد . ٤ ـ أن خطر القراصنة في هذه المنطقة لم يستفحل إلا في ذلك الوقت .

ولا أدل على مدى استفحال هذا الخطر في أواخر القرن الثاني قبل الميلاد من أنه حين كانت روما عندئذ مغلولة الأيدي في محاربة القيمبرى والتيوتون ورفاقهم منحت البرايتور مارقوس انطونيوس ، الحطيب المشهور ، سلطة بروقنصلية وجعلت مهمته ( provincia ) التي أبحر في عام ١٠٢ ق . م . على رأس حملة لأدائها هي القضاء على نشاط القراصنة القيليقيين (١٧٨) ، ولكنه فيما يبدو أعطى تعليمات أوسع مدى من ذلك.

ولم يقف الأمر عند إنفاذ هذه الحملة ، ذلك أنه في حوالي عام ١٠٠ ق . م . صدر قانون يقضي بمنع دخول القراصنة جميع موانيء الإمبراطورية الرومانية ، ومناشدة حلفاء روما بألا يسمحوا للقراصنة بأن يتخذوا في بلادهم قواعد لهم أو بأن يجدوا فيها ملاذاً لهم (١٧٩) .

واذا كان الشك لا يرقى الى أن أنطونيوس استولى على معاقل القراصنة على شاطىء قيليقيا تراخيا وكذلك على الأراضي الواطئة في بامفوليا ( Pamphylia ) ولا الى أنه نجح في وقف نشاط القراصنة لبضعة أعوام ، فإنه من العسير الجزم عدى ما قام به في مهمته التي قضى فيها عامين وكوفىء عليها بمنحه انتصاراً (١٨٠٠) . واذا كنا نعرف أنه كان من نتائج هذه الحملة إنشاء ولاية رومانية جديدة تسمى ولاية قيليقيا ( Provincia Cilicia ) ، فإن بعض الباحثين يرون أن هذه الولاية لم تضم أكثر من الأراضي الواطئة في بامفوليا (١٨١) ، لكنه يدق

<sup>(178)</sup> Liv., Ep., 68; Cic., de Orat., I, 18; Degrassi, I.L.L.R.P., I, 342,

 <sup>(179)</sup> S.E.G. III, 378; Lewis-Reinhold, Roman Civilization, I, pp. 325-7;
 H. Stuart Jones, J.R.S., 1926, pp. 155 ff.; C.A.H., p. 351,

<sup>(180)</sup> Cic., Rab. perd., 9, 26; Plut., Pomp., XXIV, 6.

<sup>(181)</sup> CA.H., IX, p. 351.

علينا أن نفهم تسمية الولاية الجديدة « ولاية قيليقيا » إلا اذا كانت تضم الى جانب شطر من بامفوليا مناطق أخرى (١٨٢) كان من بينها على الأقل القسم الغربي من شاطىء قيليقيا تراخيا حيث كانت توجد أهم معاقل القراصنة وهي التي لا شك في أن أنطونيوس أخضعها . وعلى كل حال فإن التاريخ التالي للقراصنة يدل على أن الرومان لم يحتفظوا في الولاية الجديدة بقوة بحرية تكفل سلامة الملاحة في شرق البحر المتوسط .

<sup>(182)</sup> Cf. Liv., Ep., 77; App. Mithr., III, 20; Heitland, II, p. 386.

# الفكش للخاميش

# الأحداث في رومـا وإيطاليا منذ عام ١٠٦ حتى عام ٨٨ ق. م.

أولاً – الحالة في روما في أثناء غيبة ماريوس في الخارج ١ – « الأخيار » يجلبون النكبات على أنفسهم :

لم يصبر الأخيار ( Optimates ) طويلاً على اللطمات التي كيلت لهم في عام ١٠٩ ق.م. عندما شد الفرسان أزر الشعبيين وتقرر إنشاء الهيئة القضائية التي اقترحها تربيون العامة ماميليوس وأدانت عدداً كبيراً من الطبقة الحاكمة ، وفي عام ١٠٨ ق.م. عندما تضافر الفرسان والشعبيون فانتُخب «الرجل الجديد» ماريوس قنصلاً للعام التالي واعتدي على اختصاصات السناتو وضُرب عرض الحائط بقراره الحاص بإطالة مدة قيادة متلوس وأسندت قيادة حرب يوجورتا الى ماريوس.

ويبدو أن ما أعقب ذلك من هدوء في الصراع الداخلي أتاح للأخيار الفرصة ليلتقطوا أنفاسهم ويحاولوا دعم مكانتهم ، فارتكبوا حماقة جديدة دعمت لبضع سنوات التعاون بين الفرسان والشعبيين وحفزتهم على أن يردوا للأخيار الصاع صاعات مضاعفة . ذلك أن القنصل كوينتوس سرفيليوس

قايبيو ـــ أحد قنصلي عام ١٠٦ ق. م. ــ قبل أن يبرح روما الى تولوسا استصدر بمساعدة قراسوس (١) قانوناً أدخل على تشكيل هيئات المحلفين تعديلاً تتضارب المصادر القديمة في ماهيته ومداه. ذلك أنه على حين أن بعض هذه المصادر <sup>(٢)</sup> يذكر أن هيئات المحلفين أصبحت تتألف من الفرسان وأعضاء السناتو ، يذكر تاقيتوس (٣) أن هيئات المحلفين أصبحت ثانية تشكل من أعضاء السناتو . ويرجح كفة تاقيتوس ما جاء في إحدى مرافعات شيشرون (١٤) من أن الفرسان وأعضاء السناتو لم يشتركوا في تكوين هيئات المحلفين قبل قانون بلاوتيوس <sup>(ه)</sup> ( Lex Plautia ) . وهو القانون الذي صدر في عام ٨٩ ق . م . ، على نحو ما سنرى فيما بعد . واذا صح ما يراه أغلب الباحثين من أن قانون قابيبو قد ألغاه قانون سر فيليوس الحاص باستر داد الأموال الميتزة ( Lex Servilia de rebus repetundis ) وهو القانون الذي استصدره تريبون العامة سرفيليوس جلاوقيا ( Servilius Glaucia ) في عام ١٠٤ أو ١٠١ ق . م . ، فإنه يبدو إذن أن قانون قايبيو كان خاصاً بتشكيل محكمة استرداد الأموال المبتزة وأنه قضي بالعودة ثانية الى تشكيل هيئة محلفي هذه المحكمة من أعضاء السناتو ، أي بإعادة الوضع الى ماكان عليه قبل صدور قانون أقيليوس ( Lex Acilia ) في أثناء تريبونية جايوس جراكوس الثانية (٦)

وقد أتاحت كارثة أراوسيو الفرصة للمعارضة لكي تثأر من الأخيار في شخص السناتو وقايبيو ، وهو الذي جر في ركابه بحكم الضرورة « الرجل الجديد » ماليّوس لأنهما كانا القائدين عند وقوع هذه الكارثة . وكان قايبيو

<sup>(1)</sup> Cic., Brutus, 43, 161-44, 164.

<sup>(2)</sup> Obsequens, 41; Cassiodoros Chronica.

<sup>(3)</sup> Tacit., Ann., XII, 60, 4.

<sup>(4)</sup> Cic., in Verr. II, i, 9, 26.

<sup>(5)</sup> Asconius, p. 79 C.

<sup>(</sup>٦) للاطلاع على مناقشه وإفية لقانون قابيبو ، انظر :

J.P.V. Balsdon, Papers Br. Sch. Rome, 1938; Scullard, 1970, n. 18 pp. 400-1.

موضع نقمة شديدة بسبب قانونه القضائي والشبهة القوية التي حامت حوله من جراء اختفاء كنوز تولوسا . وكانت أول لطمة كيلت للسناتو ولقايبيو هي حرمان هذا البروقنصل في عام ١٠٥ ق. م. سلطته البروقنصلية ( proconsulare imperium ) بمقتضى قرار أصدره الشعب (۷) . وفي عام ۱۰۶ ق. م. طُرد قايبيو من السناتو بناء على قانون أصدره الشعب وقضى بأن يُطرد من السناتو كل عضو من أعضائه أدين في جريمة أو حُرم سلطته التنفيذية (٨) . وفي ذلك العام أيضاً شُكلت هيئة قضائية خاصة لمساءلة قايبيو عن كنوز تولوسا ، ولكن معلوماتنا عن هذا الموضوع غامضة وإن كان يبدو أن قايبيو أفلح عندئذ في الإفلات من عقوبة صارمة (١) ، لأنه لم يلبث أن قدم للمحاكمة في العام التالي على نحو ما سنرى في سياق الحديث عن أحداث عام ١٠٣ ق . م . وكان من بين الذين قدموا للمحاكمة في عام ١٠٤ ق . م . العاصف القنصل السابق سيلانوس وزعيم السناتو سقاوروس واكنهما لم يُدانا (١٠٠) . وكذلك في عام ١٠٤ (١١) على الأرجح وليس في عام ١٠١ ق . م . استصدر تريبون العامة سرفيليوس جلاوقيا قانونه ( Lex Servilia ) الذي سبقت الإشارة اليه ويُرجح أنه بمقتضاه ألغي قانون قايبيو القضائي ، وذلك فضلاً عن أنه قضي باختصار الاجراءات وتجنب التأجيلات المؤدية الى تعطيل الفصل في القضايا وجعل كل الذين ساعدوا على ارتكاب جريمة الابتزاز شركاء في ارتكابها .

وبرغم ما فار به العامة في أثناء صراعهم مع البطارقة من حق الحصول على عضوية الجماعات الدينية بل تولي المناصب الدينية العليا ، فإنه إزاء طول عهد الأسر العربقة بممارسة الشئون الدينية وتولى كل جماعة من الجماعات

<sup>(7)</sup> Liv., Ep., 67; de Orat., II, 47, 197 f.

<sup>(8)</sup> Asconius, p. 78 C

<sup>(9)</sup> Cf. J. Lengle, Hermes, 1931, pp. 302 ff, Gruen, Roman Politics, pp. 162 ff.

<sup>(10)</sup> Asconius, 80 C; 21 C; Gruen, op. cit., pp., 171 ff., Trans. Am. Philol. Ass., 1964, pp. 99 ff.

<sup>(11)</sup> C.A.H., IX, pp. 162-3, Scullard, 1970, p 55 and n. 19 p. 401.

الدينية اختيار اعضائها الجدد احتكرت أوليجاركية السناتو الى حدكبير عضوية الجماعات الدينية وقلما تيسر لأحدمن خارج طبقة النبلاء الحصول على عضوية هذه الحماعات . ولذلك فإنه بمكننا أن نعز و الى حملة المعارضة ضد « الأخيار » القانون (۱۲) ( Lex Domitia de Sacerdotiis ) الذي استصدره في عام ۱٤ ق. م . تريبون العامة جنايوس دوميتيوس أهنوباربوس ( Ahenobarbus ). فقد قضى هذا القانون بأنه عند اختيار أعضاء جدد في أية جماعة من الجماعات الدينية بجب أن تعرض أسماء المرشحين على جمعية شعبية تتألف من سبع عشرة قبيلة تُختار بالاقتراع من بين القبائل الخمس والثلاثين ، وتقوم هذه الجمعية بانتخاب الأعضاء الجدد وتقدم أسماء من انتخبتهم الى الجماعة الدينية التي يهمها الأمر لتصدر قرارها بتعيين أعضائها الجدد. وإذا كان على هذا النحو قد حوفظ شكلاً على التقاليد القديمة من حيث حق الجماعات الدينية في تعيين أعضائها ، فإنه من الناحية العملية لم يكن في وسع الجماعات الدينية الا أن تعين من انتخبهم الشعب. ومما يجدر بالملاحظة أن القاعدة التي قضى قانون دوميتيوس باتباعها عند اختيار أعضاء الجماعات الدينية كانت متبعة من قبل في حالة اختيار الكاهن الأكبر فقط. ولما كانت القبائل لا تستطيع أن تختار الكاهن الأكبر إلا من بين أعضاء جماعة الكهنة ، فإن اختيار هؤلاء الأعضاء بالانتخاب الشعبي كان لا يفتح أمام العامة الباب للفوز بهذه العضوية فحسب بل أيضاً بمنصب الكاهن الأكبر ذي الأهمية السياسية الكبرى.

## ٢ \_ ساتورنينوس :

كان من بين ترابنة العامة الجدد الذين تولوا في ١٠ من ديسمبر عام ١٠٤ ق . م . مهام عملهم لمدة عام ينتهي في يوم ٩ من ديسمبر عام ١٠٣ ق. م . التريبون لوقيوس أبتوليوس ساتورنينوس ( Appuleius Saturninus ) . وكان مقدراً لهذا الرجل أن يتولى التريبونية مرة ثانية لعام ١٠٠

<sup>(12)</sup> Clc., de Leg. Agr., II, 7, 18; Velleius, II, 12, Suet, Nero, II.

ق. م. وأن يكون من أسوأ أمثلة الزعماء الشعبيين ( Populares ). ولا جدال في أن معلوماتنا عن ساتورنينوس مستمدة من مصادر معادية له ، غير أن أعماله المصحوبة دائماً بالشغب والعنف توحي بأنه استحق سمعته السيئة وتكشف عن المخاطر التي كانت تتهدد صوالح الدولة عند تولي تريبونية العامة رجل متهور يفتقر الى ما تحلى به الأخوان تيبريوس وجايوس جراكوس من الخلق النبيل والمبادىء الرفيعة ولكنه يقتفي أثر السوابق التي وضعاها ويتخذ من جمعية القبائل أداة لحدمة صولحه الخاصة .

ولسوء الحظ أن مصادرنا القديمة لا تمكننا من أن نتبين على وجه اليقين نصيب كل من تريبونيتي ساتورنينوس من القوانين التي استصدرها . وقد ملأ ساتورنينوس حقداً على الأخيار ورغبة في الانتقام منهم أنه كان في عام ١٠٤ ق.م. كوايستوراً لأوستيا ميناء روما ( Quaestor Ostiensis ) ، أي مكلفاً بمهمسة الإشراف على الغلال التي تصل الى أوستيا لتموين روما ، ولكنه إزاء إهماله في أداء مهمته اتخذ السناتو خطوة غير مألوفة وهي أنه أعفى ساتورنينوس من مهمته وأسندها الى زعيم السناتو سقاوروس (١٣) .

ويبدو أن ساتورنينوس استهل نشاطه في تريبونيته الأولى بالتعاون مع زميله تريبون العامة جايوس نوربانوس (١٤) ( Norbanus ) في متابعة الهجوم على قايبيو سارق كنوز تولوسا . وعلى كل حال فان نوربانوس قدم قايبيو للمحاكمة أمام جمعية القبائل حيث وقعت اضطرابات عنيفة طرد في أثنائها تريبونان معارضان وأصيب سقاوروس زعيم السناتو بحجر في رأسه . ولم يكن من شأن هذه الاضطرابات إلا أنها زادت نوربانوس إصراراً على المضي في المحاكمة وتقررت إدانة قايبيو ومصادرة أملاكه ونفيه فرحل الى أزمير

<sup>(13)</sup> Diod, XXXVI, 12; Cic., de Har. Resp., 20, 43; Pro Sestio, 17, 39.

(١٤) عن تولي نوربانوس تريبونية العامة لعام ١٠٣ ق.م.انظر
(١٤) Proughton, M.R.R., I, pp. 565-6.

حيث توفي <sup>(۱۵)</sup> .

وينفرد أحد المصادر القديمة (١٦) بالحديث عن مشروع قانون (Lex frumentaria) تقدم به ساتورنينوس الى جمعية القبائل لبيع القمح بسعر قدره خمسة أسداس الآس، فأنهى الكوايستور قايبيو (يرجح أنه كان ابن سارق تولوسا) الى السناتو «أن الخزانة العامة لا يمكن أن تتحمل عبء مثل هذه المنحة الضخمة . »

( docuit senatum aerarium pati non posse largationem tantam )

وإزاء ذلك اتخذ السناتو قراراً بأنه اذا أصدر الشعب هذا القانون فانه يكون قد أضر بذلك صوالح الدولة . وعندما تجاهل ساتورنينوس « ڤيتو » بعض زملائه ترابنة العامة ومضى في سبيله لاستصدار قانون بمشروعه تدخل قايبيو وفض الاجتماع بالقوة فقد م جزاء ذلك للمحاكمة بتهمة الحيانة العظمى على نحو ما سيأتي ذكره فيما بعد .

واذا صح ما جاء في هذا المصدر عن السعر ، واذا كان هذا هو سعر الموديوس ، فإنه كان معنى ذلك إنقاص السعر الى ما يقل عن سبع السعر الذي حدده قانون جايوس جراكوس القمح (١٧) وهو القانون الذي مر بنا أن التريبون أوقتافيوس عدل أحكامه في عام ١١٩ ق . م . لتخفيف العبء الذي كانت الخزانة العامة تتحمله . بيد أنه إزاء ما تنطوي عليه عبارة المصدر القديم من خفض سعر القمح عن سعر السوق خفضاً كبيراً ، وإزاء جواز قراءة هذه العبارة على نحو آخر بعد تعديلها تعديلا طفيفاً ، يرجح بعض الباحثين أنه من المحتمل أن مشروع قانون ساتورنينوس لم يقترح إلا العودة الى العمل بأحكام قانون جايوس جراكوس (١٨٥) . وهذا الاحتمال جائز إلا أن هناك عدة اعتبارات

<sup>(15)</sup> Liv., Ep., 67; Cic., de Orat., II, 107; 197-9; pro Balbo, 11, 28; ad Herenn., I, 14; 24; Oros., V. 16, 1-7, Val. Max., IV, 7, 3; C.A.H., p. 16; Scullard, 1970, pp. 56-7, and n. 22 p. 401.

<sup>(16)</sup> ad Herenn., I, 12, 21.

<sup>(17)</sup> Heitland, II, pp. 397-8; C.A.H., IX, p. 165.

<sup>(18)</sup> C.A.H., IX, p 165 n. 4; Scullard, 1970, p. 57, and n 24 p. 402.

توحي بأن الأقرب الى الاحتمال هو قبول العبارة الواردة في المصدر القديم كما هي بكل ما تنطوي عليه من خفض السعر خفضاً كبيراً. وهذه الاعتبارات هي: اولاً، ما أفضى به الكوايستور قايبيو الى السناتو عن ضخامة عبء المنتحة المقترحة ثم إقدامه على فض اجتماع جمعية القبائل بالقوة. وثانياً، قرار السناتو سالف الذكر. وثالثاً، ما سنراه من تجرد ساتورنينوس من كل شعور بالمسئولية. ورابعاً، رغبة ساتورنينوس الملحة في اكتساب عطف الجماهير بأي ثمن.

ولا يذكر مصدرنا القديم اذاكانت المصادقة على هذا المشروع قد تمت أم لا . غير أنه سواء أكانت هذه المصادقة قد تمت أم لم تتم ، فإنه كان من شأن محاولة ساتورنينوس في هذا الاتجاه إظهار عطفه على العامة وكسب ودهم وتأييدهم بوصف كونه خليفة الأخوين جراكوس في مناصرتهم ورعاية صوالحهم .

ومن المرجح أنه في عام ١٠٣ وليس في عام ١٠١ ق.م. استصار ساتورنينوس قانون (١٩) ( Lex Appuleia de maiestate ) بإنشاء عكمة دائمة ( quaestio perpetua ) تؤلف هيئة محلفيها من الفرسان لمحاكمة كل من يتهم بجريمة الحط من قدر الأمة الرومانية ( minutae populi Romani ) أو بعبارة أخرى جريمة الحيانة العظمى وهي التي كانت قبلاً تُسمى perduellio وتوجه الى مرتكبي أعمال أضرت بالدولة وتتولى جمعية المئينات الفصل فيها. ولما كان «الحط من قدر الأمة الرومانية » لا يقل غموضاً عن « الإضرار بالدولة »، وكانت المحكمة الجديدة

<sup>(</sup>Bruns, Fontes, 7th ed., 9; بجنوب إيطالياجزه من قانون روماني Bantia بجنوب إيطالياجزه من قانون روماني (H. Stuart Jones, J.R.S., يمتقد بعض الماحتين (R.O.L., IV, 294).

ليست فقط أقدر على الفصل في القضايا وأسرع من جمعية المثينات بل كانت أيضاً مشكلة من الفرسان ، فإنه أصبح يوجد سلاح بتار في وسع من يستطيع استخدامه أن يشهره على رقاب الأخيار سواء أكانوا من رجال السياسة أم من القواد الفاشلين .

ولا شك في أن هدف ساتورنينوس من استصدار هذا القانون كان قبل كل شيء هدفاً سياسياً هو الرغبة في كسب تأييد الفرسان وهم الذين قضى القانون بتشكيل هيئة المحكمة الجديدة منهم وكذلك الرغبة في القضاء على كل معارضة تقف في وجه نشاطه لدعم مكاننه (٢٠). ولا أدل على ذلك من أن ساتورنينوس لم يلبث أن قدم الكوايستور قايبيو للمحاكمة بتهمة أنه بفضه اجتماع جمعية القبائل عنوة قد حط من قدر الأمة الرومانية (٢١)

وقد خطا ساتورنينوس خطوتين ليكسب جانب ماريوس بأن نشط في حملة الدعاية الانتخابية التي تكللت بفوز ماريوس بقنصليته الرابعة لعام ١٠٢ ق. م . . و بأن استصدر قانوناً سخياً لصالح قدماء محاربي حرب يوجورتا ، فقد قضى هذا القانون بمنح كل واحد من هؤلاء المحاربين إقطاعاً في أفريقيا مساحته ١٠٠ يوجرا (٢٢) . و مما يجدر بالملاحظة أنه عندما عرض ساتورنينوس مشروع هذا القانون على جمعية القبائل وصادره أحد ترابنة العامة لم يتقض على المعارضة بالمناقشة و إنما بوابل من الأحجار اضطرت التريبون المعارض الى مغادرة الاجتماع نجاة بحياته . و بعد أن خلا الجو لساتورنينوس على هذا النحو وافقت الجمعية على المشروع فأصبح قانوناً واجب النفاذ . ومهما يكن أمر اختلاف الباحثين (٢٣) هل صدر هذا القانون في خلال تريبونية

<sup>(20)</sup> Heitland, II, pp. 398-400; C.A.H., IX, pp. 158-61; Scullard, 1970, p. 57.

<sup>(21)</sup> ad Herenn., I, 12, 21; II, 17; Cic., Brutus, 169.

<sup>(22) (</sup>Victor) de Vir. III., 73, 1; C.A.H., IX, p. 166; E. Gabba, Athenaeum, 1951, pp. 12 ff.

<sup>(23)</sup> See Scullard, 1970, n. 31 pp. 403-4.

ساتورنينوس الأولى أم الثانية (أي في عام ١٠٣ أم ١٠٠ ق.م)، فإنه لا جدال حول تنفيذه. وحسبنا دليلاً على ذلك أنه في القرن الثالث بعد الميلاد كانت مستعمرتا ثيباريس ( Thibaris ) وأوخي مايوس ( Bagradas ) - لا الواقعتين في الإقليم الجبلي جنوبي نهر باجراداس ( Bagradas ) - لا تزالان تحملان لقب ماريانا (٢٤٠) ( Mariana ). بيد أنه ورد في نقش (٢٥٠) كُشف عنه مؤخراً أن ماريوس هو مؤسس مستعمرة ثوبورنيقا ( conditor coloniae thuburnicae ).

وعلى هذا النحو عمل ساتورنينوس على كسب جانب ماريوس وقدماء عاربيه والفرسان والعامة، وبدا في مظهر الزعيم الشعبي الذي خلف الأخوين جراكوس في تولي زمام الحركة المناهضة « للأخيار » . ويبدو أنه نجح في إحياء سيرة الأخوين جراكوس الى حد أن مغامراً مجهولاً يدعى لوقيوس اكويتيوس ( Equitius ) رأى أن الفرصة مواتية ليدعي أنه ابن تيبريوس وجراكوس ، مع أنه كان وفقاً لبعض الروايات القديمة عبداً هارباً ووفقاً لبعضها الآخر عبداً عرراً . وبرغم أن قنسوري عام ١٠٢ ق . م . رفضا تسجيله في عداد المواطنين ، وأن سمبرونيا أخت الزعيمين جراكوس وأرملة آيميليانوس أنكرت ادعاءه ، وأن مصير أبناء تيبريوس جميعاً كان معروفاً للناس كافة ، فإن هذا المغامر انتخب في عام ١٠٠ ق . م . تريبوناً للعامة ولكنه قُتل في أول فيه مهام منصبه (٢١) .

و لما كان ساتورنينوس قد أصبح في عام ١٠٢ ق.م. وواطناً عادياً ( privatus ) لا يشغل أية وظيفة عامة ، شأنه في ذلك شأن التريبون السابق جلاوقيا ، فإنه كان هناك أمل في أن تهدأ الأحوال وينقطع الصراع في الداخل

<sup>(24)</sup> Dessau, I.L.S., nn. 6790, 1334; Cf. S. Gsell, Hist. anc. d'Afrique du Nord, VII, pp. 10, 263 ff.

<sup>(25)</sup> Année Ep., 1951, n. 81.

<sup>(26)</sup> App., B.C., I, 33; Val. Max., II, 2, 18; IX, 7, 1-2 (Victor) de Vir. III., 73; Heitland, II, p 394; C.A.H., IX, pp. 166-7.

الى أن ينتهي على الأقل صراع الرومان في الحارج. بيد أنه عندما انتخب ابنا العم متلوس نوميديقوس ومتلوس قابراريوس قنسورين أثارا شغباً شديداً برفضهما تسجيل المغامر اكويتيوس في عداد هيئة المواطنين. وزاد الطين بلة أن نوميديقوس صمم على طرد ساتورنينوس وجلاوقيا من السناتو. ولا أدل على عجز الأخيار عن الوقوف في وجه المعارضة ، وعلى المحبة التي اكتسبها جلاوقيا بفضل إلغائه قانون قايبيو القضائي ، وعلى المكانة التي احتلها ساتورنينوس بفضل التشريعات التي أصدرها في تريبونيته من أن قابراريوس اضطر الى إنقاذ الموقف برفض الموافقة على طرد ساتورنينوس وجلاوقيا من السناته (٢٧).

وفي كنف هذه الظروف وكذلك الظروف الخارجية التي عرفنا ما كان من أمرها لم يكن غريباً ولا عسيراً انتخاب ماريوس لقنصليته الخامسة لعام من أمرها لم يكن غريباً ولا عسيراً انتخاب ماريوس لقنصليته الحامسة لعام عردة من وأهم ما نعرفه عن الأحداث الداخلية في هذا العام قبل عودة ماريوس من قرقلاي هو ما يحدثنا به ديو دوروس (٢٨) من أن ميريداتس السادس ملك بونطوس أنفذ الى روما في عام ١٠١ ق . م . بعثة سياسية ومعها مبلغ كبير من المال لرشوة أعضاء السناتو ، وأن ساتورنينوس أهان هذه البعثة ، وأن السناتو شجع المبعوثين على التقدم بشكوى رسمية اليه ، وأن السناتو قرر عاكمة ساتورنينوس . وكانت لأشخاص المبعوثين السياسيين حصانة لا يجوز المساس بها ، وكان الاعتداء على هذه الحصانة يعتبر جريمة عقابها الإعدام أو النفي . وقد بدت إدانة ساتورنينوس أمراً مفروغاً منه ، لأنه في مثل هذه الحالات كان أعضاء من السناتو هم الذين يقيمون دعوى الاتهام وأعضاء من السناتو أيضاً هم الذين يفصلون في الدعوى . وإزاء الحطر الداهم الذي أصبح يتهدد ساتورنينوس قام بحملة دعاية واسعة النطاق زاعاً أنه سيذهب ضحية يتهدد ساتورنينوس قام بحملة دعاية واسعة النطاق زاعاً أنه سيذهب ضحية عدمته صوالح الشعب وعداء السناتو له بسبب ذلك . وعندما انعقدت المحكمة تحدمته صوالح الشعب وعداء السناتو له بسبب ذلك . وعندما انعقدت المحكمة

<sup>(27)</sup> App., B.C., I, 28; Cic., pro Sestio, 41, 101; Val. Max., IX, 7, 2; (Victor) de Vir. Ill., 73; Oros., V, 17.

<sup>(28)</sup> Diod., XXXVI, 15.

غُص المكان بأعداد كبيرة من أنصار المتهم الى حد يبدو معه أنهم أرهبوا القضاة فأصدروا الحكم ببراءته . وهكذا لم ينج ساتورنينوس فحسب بل اكتسب عطف الجماهير بسبب الحطر الذي أدخل في روعهم أنه تعرض له من أجلهم فانتخبوه مرة أخرى لتريبونية العامة .

# ثانياً ــ الحالة بعد عودة ماريوس

عندما فرغ ماريوس من أمر الغزاة بانتصاره عند ڤرقلاي ، عاد الى روما حيث احتفل بانتصاره الذي كوفىء عليه بانتخابه قنصلاً للمرة السادسة لعام مر ق . م . وقد انتخب لهذا العام أيضاً جلاوقيا برايتوراً وساتورنينوس لتريبونيته الثانية على نحو ما سبق ذكره ، وإن بقي أن نذكر أنه صاحب حملته الانتخابية شغب كثير قتل فيه أحد منافسيه (٢٩) .

وعندما اعتلى ماريوس خشبة المسرح السياسي في عام ١٠٠ ق . م . كان له من المكانة والنفوذ ما ييسر له وضع الأحوال الداخلية في نصابها ، ولكنه لم يظهر ما ينم عن أنه كانت له أية كفاية سياسية أو أي اهتمام إلا بتوفير إقطاعات لقدماء محاربيه . وبدلاً من أن يتولى أمر ذلك بنفسه عهد الى ساتورنينوس بتحقيق هذا الهدف . وقد رحب ساتورنينوس بالاضطلاع بهذه المهمة أملاً في أن تهيىء له زيادة رصيده من الشعبية . ويبدو أن ساتورنينوس استصدر قانونين كان أحدهما ( Lex Appuleia Coloniae ) يقضي بإنشاء مستعمرات في صقلية و آخايا ومقدونيا وفي جزيرة تقع قرب الشاطىء الشمالي الأفريقي وتسمى قرقينا ( Cercina ) ومن المحتمل أيضاً في قورسيقا ، وبتخويل ماريوس منح حقوق المواطنة الرومانية لعدد قليل من أعضاء كل مستعمرة (٣٠٠) . وهذا يدل على أنه لم يكن يراد إنشاء مستعمرات « رومانية » مستعمرة (٣٠٠) .

<sup>(29)</sup> Liv., Ep., 69; Plut., Marius, XXVIII-XXIX; App., B.C. I, 28; (Victor) de Vir. Ill., 73; Florus, II, 4, 16; Velleius, II, 12; Oros., V, 17.

<sup>(30) (</sup>Victor) de Vir. III, 73; Cic., pro Balbo, 48-49; C.A.H., IX, pp. 168-9; Scullard, 1970, p 61 and n. 31 pp. 403-4.

مؤلفة من المواطنين الرومان وانما مستعمرات «لاتينية ». وبما أنه كان يعز على المواطنين الرومان حرمانهم التمتع بممارسة حقوق المواطنة كاملة بانخراطهم في مستعمرات لا تتمتع إلا بقدر محدود من الحقوق فإنه كان يترتب على ذلك ألا يُتقبل كثيرون منهم على الاشتراك في هذه المستعمرات وأن يتألف أغلب وإن لم يكن كل نزلائها من حلفاء روما اللاتين والإيطاليين. وقد كان من العدل أن يلقى هؤلاء الحلفاء نوعاً من الجزاء لقاء مشاركتهم في محاربة القيمبري والتيوتون ورفاقهم.

ولما كان من شأن هذا العطف على الحلفاء إثارة غضب العامة لأنهم في أنانيتهم كانوا يكرهون أن يروا الحلفاء يشاركونهم امتيازاتهم ، فإنه يبدو لنا أن ساتورنينوس عمل على موازنة القانون الأول بقانون ثان ( Lex Appuleia agraria ) يقضي بتوزيع أراض في بلاد الغال فيما وراء الألب<sup>(٢١)</sup> وبأن يقسم أعضاء السناتو على آحرام أحكام هذا القانون في ظرف خمسة أيام من من موافقة الشعب عليه وإلا فإن من يرفض حلف هذا القسم يفقد عضوية السناتو ويدفع غرامة قدرها عشرون تالنتا (حوالي ٥٠٠٠ جنيه استرليني ) . وقد أثار هذا البند غضب السناتو فلجأ الى وسيلته المعهودة وهي تحريض بعض ترابنة العامة على مصادرة المشروع . وكان هناك أمل في رفض هذا المشروع لأن ساتورنينوس أغضب غوغاء روما بما أبداه من عطف على الحلفاء، ولكن ساتورنينوس احتاط للأمر بأن استقدم من الريف فريقاً من قدماء المحاربين. وعندما حل يوم التصويت على المشروع واعترض عليه بعض ترابنة العامة أخرجوا بالقوة من الاجتماع ، غير أنه عقب ذلك أخذت أصوات بعض الحاضرين ترتفع مرددة أن السماء أرعدت ، أي أن الطوالع سيئة ، ووفقاً لما جرت عليه عادة الرومان في مثل هذه الأحوال كان يجبُ فض الاجتماع . وإزاء إصرار ساتورنينوس وصحبه على المضي قُدماً في الإجراءات اللازمة لإقرار المشروع وقع اشتباك كانت الغلبة فيه أول الأمر للمعارضين ولكن

<sup>(31)</sup> App., B.C., I, 29; C.A.H., IX, p. 168 n. 1.

أنصار ساتورنينوس لم يلبثوا أن ضموا صفوفهم وطردوا المعارضين من الاجتماع وتمت الموافقة على المشروع وأصبح قانوناً واجب النفاذ. وعندما دعا ماريوس السناتو الى الاجتماع ليقسم أعضاؤه على احترام هذا القانون أعلن متلُّوس نوميديقوس أنه لن ينقسم على احترام مثل هذا القانون ولقي من التأييد ما أدى الى انفضاض الاجتماع دون أن يحلف أي عضو من أعضاء السناتو القسيم المطلوب . وحين أدرك ماريوس الحرج الذي أوقعه فيه تهور ساتورنينوس وصحبه لحأ الى ما ينم عن برمه بهؤلاء الحلفاء. ذلك أنه في اليوم الحامس بعد صدور القانون ــ أي في اليوم الأخير من المهلة المحددة لحلف القسم ــ دعا ماريوس السناتو مرة أخرى للاجتماع واقترح أن يحلف الأعضاء القسم على احترام هذا القانون بقدر ما هو قانون ، وذلك إرضاء للمتحمسين للقانون الى أن ينفضوا ويعودوا الى ديارهم في الريف ، ثم بعد ذلك لن يكون عسيراً اعتبار هذا القانون باطلاً لأن الموافقة عليه تمت عنوة ( per vim ) وبرغم الطوالع السيئة . وقد وافق أعضاء السناتو جميعاً فيما عدا نوميديقوس على رأي ماريوس وحذوا حذوه في حلف القسم على النحو الذي اقترحه . وقد آثر نوميديقوس أن يبرح روما الى رودس تفادياً لوقوع اشتباك بين أنصاره وأنصار ساتورنينوس ، ولكن هذا الرجل لم يقنع بذلك لأنه لم ينس محاولة نوميديقوس طرده هو وجلاوقيا من السناتو ، فقد استصدر ساتورنينوس قانوناً بحرمان نوميديقوس «من الماء والنار » (۲۲) ( aquae et ignis interdictio ) وكان معنى ذلك نفيه وتجريده من حقوق المواطنة ، أي نفيه ومصادرة أملاكه واستباحة دمه اذا عاد الى روما دون صدور قانون جدید بالعفو عنه .

ولم يحدث بعد ذلك شيء ذو بال الى أن حل موعد الانتخابات للعام

<sup>(32)</sup> Liv., Ep., 69; App., B.C., I, 29-31; Plut., Marius, XXVIII-XXIX; Clc., de Domo, 31, 82; pro Sestio, 16, 37; (Victor) de Vir Ill., 62; 73, Heitland, II, pp. 396-7; C.A.H., IX, p. 170; Scullard, 1970, pp 61-2.

التالي (عام ٩٩ ق.م.) وانتخب ساتورنينوس للمرة الثالثة تريبوناً للعامة . وبالرغم من أن جلاوقيا كان برايتوراً في عام ١٠٠ ق.م. ومن أن قانون تنظيم تولي الوظائف العامة ( Lex Villia Annalis ) كان يقضي بمرور عامين بين تولي البرايتورية والقنصلية ، فإن جلاوقيا رشح نفسه لقنصلية عام ٩٠ ق.م.

وكان مرشحاً أيضاً لهذه الوظيفة الحطيب المشهور مارقوس أنطونيوس الذي عرفنا أنه قام بحملة ضد قراصنة قيليقيا ، وجايوس بميوس الذي مر بنا أنه في عام ١١٢ ق . م . هاجم السناتو هجوماً لاذعاً بسبب تصرفاته العاجزة المريبة إزاء أطماع يوجورتا . وعندما تبين في أثناء عملية الانتخاب أن فوز أنطونيوس بأحد منصبي القنصلية أمر مفروغ منه وأنه من الجائز أن يتفوق مميوس على جلاوقيا في الفوز بالمنصب الآخر حرض ساتورنينوس وجلاوقيا عصابة من الأشرار فانقضت على مميوس وانهالت عليه ضرباً حتى فارق الحياة مما أفزع الناخبين وأدى الى انفضاض اجتماع جمعية المئينات .

ولما كانت أعمال العنف والشغب التي اتسمت بها تصرفات ساتورنينوس وجلاوقيا قد أثارت الأخيار والفرسان سواء بسواء ، وكان التجاؤهما الى استخدام المحاربين القدماء من أهل الريف في إقرار القوانين قد أثار حفيظة غوغاء العاصمة أيضاً ، فان السناتو انتهز فرصة الاشمئزاز العام الذي أثارته جريمة قتل مميوس ليضع حداً لهذا العبث . ذلك أنه بناء على اقتراح سقاوروس زعيم السناتو أصدر هذا المجلس وقراره النهائي و ( Ultimum کوموه . بيد أنه كان المقصود طبعاً أن يتولى تنفيذ هذا الأمر ماريوس نفسه بوصفه كونه أكثر القنصلين والحكام جميعاً نفوذاً وخبرة عسكرية . ولم يجد ماريوس مندوحة من تنفيذ القرار ، فقد سبق أن رأينا قبل وقوع الجريمة الأخيرة ماريوس علمانة أصبح يحس بالقلق وعدم الارتياح الى تصرفات حليفيه . وهكذا أدت سوء تصرفات ساتورنينوس وجلاوقيا الى أن يتبحا لخصومهما فرصة

القضاء عليهما . والى أن تستخدم ضدهما الوسيلة نفسها ، وسيلة البطش والقوة ، التي استخدماها للسيطرة على مقاليد الأمور ، وإلى أن يكون ماريوس ذاته ، حليف الأمس ، هو الذي يستخدم القوة ضدهما .

ولماكان ساتورنينوس وجلاوقيا وأشياعهما قد تحصنوا على تل قابيتولينوس، فإن ماريوس حاصر هذا التل، وبعد قطع المياه عنه أرغم المحاصرون على التسليم وألقي القبض عليهم. وحفاظاً على حياتهم من الجماهير الثائرة أمر ماريوس بنقلهم الى قاعة اجتماع السناتو للتحفظ عليهم حتى تتم محاكمتهم. ولكن خوف الجماهير من أن يكون ذلك مجرد ذريعة لإنقاذ ساتورنينوس وجلاوقيا وعصابتهما حدا بفئة من الجماهير الى الإقدام على خطوة جريئة. ذلك أن هذه الفئة تسلقت قاعة اجتماع السناتو وحطمت سقف هذه القاعة وظلت تمطر المحجوزين فيها بوابل من الحجارة حتى أزهقت أرواحهم. وكان من بين الذين لقوا حتفهم ساتورنينوس وجلاوقيا وكوايستور يدعى ساوفيوس ( Saufeius ) وكذلك اكويتيوس الذي ادعى انه ابن تيبريوس جراكوس وكان قد انتخب تريبوناً للعامة وقتل في ذات اليوم الذي كان مفروضاً أن يتولى فيه مهام منصبه (۱۳۳). ومعنى ذلك أن هذه الجماعة الشريرة لقيت حقفها في يوم ۱۰ من ديسمبر عام ۱۰۰ ق م م

ويبدو أنه قد تبع ذلك تدمير منزل ساتورنينوس (٣٤) ومصادرة أملاكه هو وجلاوقيا وغير هما ممن قتلوا (٣٥) . وسواء أكان التشريع الذي استصدره ساتورنينوس في عام ١٠٠ ق. م . بالقوة الغشوم ( per vm ) قد أُلغي (٣٦)

<sup>(33)</sup> Liv., Ep., 69; App., B.C., I, 32-33; Oros., V, 17; Val. Max., III, 2, 18,
VI, 3, 1; VIII, 6, 2; Florus, II, 4; Velleius, II, 12; (Victor) de Vir. III.,
73; Clc., Brutus, 28, 224; Rab. perd., 20, 28; Plut., Marius, XXX-XXXI.

<sup>(34)</sup> Val. Max., VI, 3, 1.

<sup>(35)</sup> Oros., V, 17, 10.

<sup>(36)</sup> E. Gabha, Athenaeum, 1951, pp. 13 ff.

عندئذ أم اعتبر باطلاً وأُغفل تنفيذه (٣٧)، وهو ما نرجحه، فإن النتيجة واحدة.

وكان طبيعياً أنه بُذلت بعد ذلك عدة محاولات لاستدعاء متلوس نوميديقوس من منفاه ولكن ماريوس قضى على أولى هذه المحاولات في أواخر أيام قنصليته ، وصادر محاولة ثانية في عام ٩٩ ق . م . تريبون العامة بوبيليوس فوريوس (٢٨) ( Furius ) ، وكان رجلاً متقلباً تارة مع ساتورنينوس وتارة ضده . ويبدو أن تريبوناً آخر من ترابنة عام ٩٩ ق . م . وهو سكستوس تيتيوس ( Sextus Titius ) رأى الفرصة مواتية لاكتساب محبة الجماهير فتقدم الى جمعية القبائل بمشروع قانون لتوزيع الأراضي . وبرغم اعتراض بعض زملائه على المشروع ووقوع نذر سيئة ، فإن تيتيوس استصدر بمشروعه قانوناً لم يلبث أن ألغى (٢٩) .

والمصادر القديمة المعادية لماريوس تتهمه بالغدر ، بيد أنه يصعب قبول هذا الاتهام . ذلك أنه اذا دلت تصرفات ماريوس على شيء فهي تدل على قصر نظره وعدم صلاحيته لأن يكون زعيماً سياسياً ، فقد حالف ساتورنينوس وجلاوقيا إلى أن أرغمته سوء تصرفاتهما على أن ينفض يده منهما بالتدريج . ولم تفلح مناهضته لهما آخر الأمر إلا في إظهاره في ثوب رجل متجرد من المبادىء ففقد بذلك عطف أشياع هذين الزعيمين المتهورين وكان قبل ذلك قد فقد بتحالفه معهما عطف الفرسان . وأما عن السناتو فإنه لم يأمن يوماً جانب ماريوس ، وبعد أن قضى لبانته منه باستخدامه في القضاء على حليفيه السابقين لم يعد محتاجاً اليه . وحيثأن الدولة لم تكن عندئذ مهددة بأخطار خارجية ، فإنه لم تعد هناك حاجة الى الحدمات الوحيدة التي أثبت ماريوس صلاحيته لأدائها .

<sup>(37)</sup> Cic, de Leg., II, 6, 14; pro Balbo 48; Diod., XXXVI, 16; E. Badian, Historia, 1962, p. 219; A.W. Lintott, Violence in Republican Rome, 1968, pp. 152 ff.; Scullard, 1970, p. 62, and n. 34 p. 404.

<sup>(38)</sup> Oros., V, 17; Dio Cass., fr. 95, 2.

<sup>(39)</sup> Cic., de Leg., II, 6, 14; de Orat. II, 11, 48; Obsequens, 46; Val. Max., VIII, 1, 3.

بيد أنه من الإنصاف أن نقرر أنه حين وجد ماريوس نفسه منبوذاً على هذا النحو ، لم يلجأ عندئذ الى الاستعانة بقدماء محاربيه للاستيلاء على السلطة بالقوة أو بالتهديد باستخدام القوة . غير أن هذا الحطر ظل ماثلاً طالما بقي ماريوس في روما ، فقد كان في وسعه أن يجمع حوله في أي وقت عدداً كبيراً من قدماء المحاربين . ويبدو أن ماريوس قد آثر التريث فبارح روما في أواخر عام ٩٩ أو في خلال عام ٩٨ ق . م . الى آسيا (١٠٠) مؤملاً أن ينشأ من الظروف ما يقتضي الاعتماد على خدماته فيستدعي لأدائها وبذلك يسترد مكانته ثانية دون عناماء

لقدكانت لدى ماريوس عند عودته مظفراً من قرقلاي فرصة قلما سنحت لغيره ، فرصة لحفظ التوازن بين الأحزاب المتصارعة في روما ولإصلاح نظام الحكم ، ولكنه أهدر هذه الفرصة وترك مقاليد الأمور بين يدي ساتورنينوس الذي اتخذ من جلاوقيا سنداً له وعوناً ودفعت تصرفاتهما بالبلاد الى حافة الثورة وألفت بين الفرسان والأخيار وأضعفت الشعبيين إضعافاً شدبداً.

وتدل الأحداث التي مرت بنا منذ عهد الأخوين جراكوس حتى الآن على أنه طالما احتفظ الزعيم الشعبي بوظيفته كان في وسعه أن يتحدى السناتو ، وعلى أنه طالما تمتع الزعيم الشعبي برضاء العامة كانوا لا يأبهون إطلاقاً بالقواعد الدستورية ، وعلى أنه في مثل هذه الظروف لم يكن في وسع السناتو إلا غض الطرف عن القواعد الدستورية والالتجاء الى القوة لكبح جماح الزعماء الشعبيين ، وعلى أن الزعماء الشعبيين المتهورين لم يروا بدورهم غضاضة في استخدام القوة لتحقيق مآربهم . وحين أصبح الفريقان الرئيسيان المتصارعان يخترقان حرمة الدستور ويلجآن الى القوة أصبح هذا الضرب من الأساليب أمراً مألوفاً في الحياة السياسية الرومانية . وبطبيعة الحال كان ذلك كله يؤذن بزوال النظام الجمهوري الروماني .

<sup>(40)</sup> Plut., Marius, XXXI; Cic., Brutus, I, 5, 3.

#### ثالثاً ـ السناتو يسترد سيطرته

# ١ ــ رد اعتبار متلوس نوميديقوس ــ محاكمات زعماء شعبيين :

وعندما بارح ماريوس روما تنفس السناتو الصعداء، وما أن خلا له الجلو أخيراً حتى حفز تريبون العامة كوينتوس بومبي روفوس فاستصدر قانوناً قضى برد اعتبار نوميديقوس واستدعائه من منفاه (۱۱) وعنى السناتو كذلك بتصفية الحساب مع عدد من أقطاب الشعبيين ، فقد قُدم للمحاكمة التريبون السابق فوريوس ، وهو الذي كان قد عارض في عام ٩٩ استدعاء نوميديقوس من المنفى، ولكنه قبل إصدار الحكم في القضية انقض الجمهور على هذا الرجل المتلون ومزقه إرباً . ومن الطريف أن جايوس أبـّوليوس دقيانوس ( Appuleius Decianus ) الذي قام بدور الاتهام في هذه القضية قُدم للمحاكمة لأنه اجترأ على التعبير عن أسفه على الطريقة التي لقي بها ساتورنينوس مصرعه (٤٢). وعندما قُدم للمحاكمة التريبون الشعبي السابق سكستوس تيتيوس يُقال إنه كان من بين أسباب إدانته احتفاظه في بيته بتمثال نصفى لساتورنينوس (٤٣). ومن المحتمل أنه تنتمي الى هذا الوقت أيضاً محاكمة جايوس نوربانوس ، وهو الذي حالف ساتورنينوس ولم يتورع مثله عن استخدام العنف لإدانة قايبيو سارق تولوسا وصاحب القانون القضائي الذي ألغاه جلاوقياً . وبرغم أن أعضاء هيئة المحكمة كانوا من الفرسان ، حلفاء الأخيار عندئذ ، وبرغم شهادة سقاوروس زعيم السناتو ضد نوربانوس، فإن المتهم فاز بالبراءة . وأغلب الظن أن الفضل في تبرئته لم يكن ضعف أركان التهمة الموجهة اليه أو قوة دفاع مارقوس انطونيوس (٤٤) عنه بقدر ما كان عدم ميل محلفي الفرسان الى إدانة

<sup>(41)</sup> Liv., Ep., 69; Gell., XIII, 29, 1; Cic., pro Planco, 69; ad Fam., I, 9, 16; de Orat., II, 40, 167; App., B.C., I, 33; Plut., Marius, XXXI; Val. Max., IV, 1, 13; V, 2, 7.

<sup>(42)</sup> Cic., pro Rab. perd., 9, 24; Val. Max., VIII, 1, 2; App., B.C., I, 33; Dio Cass., fr. 95, 3.

<sup>(43)</sup> Cic., pro. Rab. perd., 9, 24-25; de Orat., II, 11, 48; Quintil., VI, 1, 49.

<sup>(44)</sup> Cic., de Orat., II, 25, 107; 28, 124; 47, 197 ff.; de Off., II, 14, 49; Val. Max., VIII, 5, 2.

متهم أسهم في هدم الرجل الذي استصدر قانوناً حرمهم ولاية القضاء فترة من الزمن .

### ٢ ــ قانون القنصلين قايقيليوس وديديوس:

وقد كان من بين الحيل التي عمد اليها الزعماء الشعبيون مؤخراً حيلتان كانتا قديماً غير مشروعتين : وإحداهما هي إدماج عدة موضوعات لا تتصل بعضها ببعض في تشريع واحد ، وذلك لضمان إقرار ماكان يجوز رفضه لو انه عرض في مشروع قانون مستقل . والحيلة الأخرى هي الإعلان رسمياً عن المشروعات في مشروع قانون مستقل . والحيلة الأخرى هي الإعلان رسمياً عن المشروعات أخبارها الى المواطنين المنتشرين في أماكن متفرقة وحضور من يهمهم الأمر للإدلاء بأصواتهم ، وذلك لتفويت الفرصة على المعارضة . ولوضع حد لهذا العبث استصدر قنصلا عام ٩٨ ق . م . — وهماكوينتوس قايقيليوس متلوس نبوس ( Nepos ) وتيتوس ديديوس ( Didius ) قانوناً (٥٠) ( Podius ) منرى له دوراً هاماً في الأحداث المقبلة . وقد قضى هذا القانون بأنه لا يجوز أن تدمج في مشروع قانون واحد موضوعات لا تتصل ببعضها بعضاً ، وبأنه يجب ألا تؤخذ الأصوات على مشروع قانون إلا بعد مرور الأسبوع الروماني الثالث ( promulgatio ) على الإعلان الرسمي ( promulgatio ) عن هذا المشروع ، أي بعد مرور أربعة وعشرين يوماً ، ذلك أن الأسبوع الروماني هذا المشروع ، أي بعد مرور أربعة وعشرين يوماً ، ذلك أن الأسبوع الروماني ( nundinum ) كان يتكون من غانية أيام .

وينهض صدور هذا القانون دليلاً على مدى قوة رد الفعل للحركات الشعبية التي جرت مؤخراً وكذلك على مدى استقرار الأمور للسناتو بفضل ما حدث بين الأخيار والفرسان من تآلف سنرى أنه لم يكن مقدراً له الاستمرار طويلاً . ولعل أن يكون هذا الاستقرار فد أغرى الأخيار على ارتكاب حماقة جديدة كانت لها عواقب وخيمة على نحو ما سنرى تواً .

<sup>(45)</sup> Cic., Philip, V, 3, 8; de Domo, 20, 23.

#### ٣ - قانون القنصلين ليقينيوس وموقيوس:

وبرغم ماكان الحلفاء اللاتين والإيطاليون يعانونه من مظالم زاد في وطأتها عسف لجان الأراضي في نشاطها ، وبرغم خيبة أمل الحلفاء في الحصول على حقوق المواطنة منذ فشل محاولات سقيبيو آيميليانوس وفولفيوس فلاقوس وجايوس جراكوس ، وبرغم صلور قانون بنوس الجائر ، فإن الحلفاء أسهموا في محاربة يوجورتا والتيوتون والقيمبري ورفاقهم . ومع ذلك فإن العامة في أنانيتهم وقصر نظرهم وكراهيتهم الشديدة لأن يشاركهم الحلفاء التمتع بامتيازاتهم رأوا غضاضة في قانون إنشاء المستعمرات الذي استصدره ساتورنينوس في عام ١٠٠ ق . م . لأن الحلفاء كانوا يفيلون من هذا القانون ، فغضب العامة على ساتورنينوس وفترت همتهم في تأييده . ويبدو وجلاوقيا الى استخدام محاربين قدماء من أهل الريف لتحقيق أهدافهما وهرعت الى روما وشاركت في الاضطرابات الأخيرة ومارست حقوق وهرعت الى روما وشاركت في الاضطرابات الأخيرة ومارست حقوق على عدم منحها لحلفائهم .

وتمشياً مع سياسة تصحيح الأوضاع والعمل على الإقلال من فرص وقوع اضطرابات تماثل تلك التي وقعت مؤخراً ، استصدر قنصلا عام ٩٥ ق. م . وهما لوقيوس ليقينيوس قراسوس وكوينتوس موقيوس سقايفولا — قانوناً (٤٦٠) ( Lex Licinia Mucia de civibus regundis ) قضى بتشكيل هيئة خاصة لبحث حالة كل حليف يزعم أنه مواطن روماني وتخويل هذه الهيئة الحق في أن تطرد من روماكل الذين لا يثبت حقهم في التمتع بحقوق المواطنة الرومانية .

<sup>(46)</sup> Cic., de Off., III, 11, 47; pro Cornel. ap. Ascon., 67 C; pro Sest., 13, 30; pro Balbo, 21, 48; 24, 54, Brutus, 16, 63; Schol. Bob In Orat. pro Sest., p. 129 St.; Salust, Hist. I, 20.

وبطبيعة الحال لم يترتب على تنفيذ هذا القانون أنه قد طرد أيضاً أولئك الحلفاء الذين كانوا يقيمون في روما لممارسة أعمالهم دون ممارسة الحقوق الرومانية اغتصاباً، أي أنه لم تكن نتيجة تنفيذ هذا القانون أنه لم يبق في روما من الأجانب إلا غير الحلفاء (٤٧) . بيد أنه يبدو أن عدد الذين اشتبه في أمرهم وطردوا من روما كان كبيراً، فكان لذلك أسوأ الأثر في نفوس الحلفاء ، ذلك أن صدور هذا القانون أثبت أن الرومان - شعبيين وفرساناً وأخياراً - كانوا لا يزالون يأبون على حلفائهم الذين شاركوهم أثقل أعبائهم أن يشاركوهم كذلك امتيازاتهم مما زاد في شعور الحلفاء بالمرارة والضيم وعجل بنشوب الحرب بينهم وبين الرومان ، إذا صح ما يرويه أحد مصادرنا القديمة (٤٨). وهكذا نرى أنه اذا كان القانون الجديد من الناحية النظرية عملاً سياسياً فاحشاً .

# غضيحة إدانة روتيليوس روفوس وتصدع أركان الوفاق بين الأخيار والفوسان :

عندما تولى سقايفولا حكم ولاية آسيا في عام ٩٤ ق. م (٤٩) اتخذ مساعداً ( legatus ) له بوبليوس روتيليوس روفوس وهو الذي عرفنا أنه كان خبيراً بالشؤون العسكرية وأسهم في تدريب جنود ماريوس وتولى القنصلية في عام ١٠٥ ق . م . وكان روفوس «رجلاً جديداً » إلا أنه كان من مناصري الأخيار ويتسم بالنزاهة والاستقامة في عصر عز فيه توافر هاتين الصفتين لدى الرومان . ومثل سقايفولا كان روفوس يعتنق مبادىء الفلسفة الرواقية ومتبحراً في فقه القانون وأسهم في تطوير القانون المدني الروماني . فلا عجب أن هذين الرجلين وضعا نصب أعينهما إقامة حكم نزيه في ولاية آسيا يكفل حماية

<sup>(47)</sup> Heitland, II, pp. 409-10; C.A.H., IX, p. 175

<sup>(48)</sup> Cic., ap. Ascon, 76 C.

<sup>(49)</sup> Diod., XXXVII, 5; Ascon., 14 C; Cic., in Verr., III, 90, 209; ad Fam., I, 9, 26; ad Att., V, 17, 5; VI, 1, 15; Val. Max., VIII, 1, 5-6; E. Badian, Athenaeum, 1956, pp. 104 ff.

الأهالي من جشع جباة الضرائب ( publicani ) والمصرفيين ( negotiatores ) والتجار ( mercatores ) الذين زحفت جحافلهم على هذه الولاية لامتصاص دماء أهليها. ولم يكتف هذان الرجلان النزيهان برفض قبول الرشاوي والهدايا بل اتخذا من التدابير ما يحول دون الحصول من الأهالي على أكثر مماكان القانون يبيحه مع المبادرة بمعاقبة كل من يحاول ذلك . وكان طبيعياً أن يؤدي ذلك كله الى خفض أرباح شركات الفرسان وهي التي كانت تعقد آمالاً كبيرة على استغلال الولاية بالأساليب المعوجة التي دأبت على استخدامها . ولما كان سقايفولا قد بارح الولاية بعد تسعة أشهر تاركاً مقاليد الأمور فيها في قبضة روفوس الى أن يأتي حاكم جديد، وكان روفوس قد تابع بصرامة لا هوادة فيها السياسة التي وضعها مع سقايفولا ، وكان يفتقر الى الحماية التي كان يضفيها على سقايفولاً توليه منصب الكاهن الأكبر وانتماؤه الى أسرة كبيرة ذات تفوذ واسع ، فإن الفرسان رأوا في روفوس الفريسة التي كان يمكنهم عن طريقها تلقين الأُخيار درساً مفاده أنه لا يستطيع أحد منهم اعتراض تيار جمع الثروة دون أن يجرفه هذا التيار . وتبعاً لذلك فإنه في عام ٩٢ ق. م. قُدم روفوس للمحاكمة نتهمة انتزاز الأموال. وإزاء ثقة روفوس في أمانته ونزاهته وإيمانه يسلامة تصرفاته أبيي أن يتولى الدفاع عنه أحد مشاهير المحامين وتولى الدفاع عن نفسه وازدري الاعتذار عن تصرفاته بل أعرب عن أسفه لما انحدرت اليه أحوال الدولة الرومانية . وقد انتهت المحاكمة بإدانة روفوس وإلزامه برد ما زُعم أنه ابتزه. ولا أدل على بطلان التهمة من أنه بعد إدانة روفوس ذهب ليعيش معززاً مكرماً بين أهالي الولاية الذين الهم بأنه ابتز أموالهم (٥٠). ولم يكن من شأن هذه الفضيحة القضائية إلا أنها أثبتت بالدليل القاطع أن الإصلاح الذي أدخله جايوس جراكوس ووضع بمقتضاه محكمة استرداد الأموال المبتزة

<sup>(50)</sup> Liv., Ep., 70; Velleius, II, 13; Cic., Brutus, 30, 114-15; pro Font., 17, 38; in Pis., 39, 95; de Orat., I, 227-33; Dio Cass., fr. 97, 1; Quintil., Imst. Orat., XI, 1, 12; Oros., V, 17, 12; Val. Max, II, 10, 5; Suet., de Gramm et Rhet., 6; Athen., IV, 66

في قبضة الفرسان لم يؤد الى رفع مستوى القضاء أو إنصاف أهالي الولايات، فضلاً عن أنها أفضت الى فصم عرى الوفاق القصير الأمد بين الفرسان والأخيار.

وفي خلال هذا العام أو في العام التالي بُذلت محاولة لاتهام سقاوروس زعيم السناتو بابتزاز الأموال في ولاية آسيا عندما ذهب اليها في عام ٩٦ ق . م . على رأس بعثة من أعضاء السناتو للراسة أحوال هذه الولاية . وكان مما أوصت به هذه البعثة جعل هذه الولاية ولاية قنصلية . وكان من جراء ذلك إسناد ولاية آسيا الى القنصل سقايفولا في عام ٩٤ ق . م . بعد انتهاء مدة قنصليته في عام ٥٩ ق . م . ومعنى ذلك أن هذه البعثة كانت مسئولة عن النكبة التي حلت بالفرسان . وقد كان سقاوروس يتحمل أكبر قسط من هذه المسئولية لأنه كان رئيس هذه البعثة ولأنه حبذ تولي سقايفولا حكم ولاية آسيا . ولا يستتبع هذا حتماً أن سقاوروس كان غير مجرح . وعلى كل حال فإنه ليس في مصادرنا ما ينم عن نتيجة هذه المحاكمة التي دامت وقتاً غير قصير (١٥) .

وفي عام ٩٢ ق . م . كان يتولى القنسورية ليقينيوس قراسوس ، الحطيب المعروف ، وجنايوس دوميتيوس أهنوباربوس وكان في الوقت نفسه كبير الكهنة أيضاً . وقد نشب بين هذين القنسورين خلاف حاد أدى الى اعتزالهما منصبيهما ، ولكنهما قبل ذلك اتفقا على مسألة واحدة وهي إغلاق مدارس الحطابة اللاتينية . وفي الماضي كان يتولى تدريس الفلسفة والحطابة أساتذة الحطابة الى أن قرر السناتو في عام ١٦١ ق . م . طردهم من روما (٥٠) ولكنه سرعان ما بطل مفعول هذا القرار وعاود الفلاسفة وأساتذة الحطابة الإغريق نشاطهم في روما . وإزاء تزايد أهمية الحطابة باطراد في الحياة العامة الرومانية أخذ يظهر منذ عهد قريب أساتذة محليون يدرسون الحطابة اللاتينية ، وكانوا

<sup>(51)</sup> Cic., pro Scaur. ap. Ascon., 21 C; Val. Max., III, 7, 8; Plin., N.H., XXXVI, 15, 116, E. Badian, Athenaeum, 1956, p. 120 n. 3; 1959, pp. 279 ff.

<sup>(52)</sup> Gell., N.A., XV, 11, 1.

أدنى شأناً من الأساتذة الإغريق الذين كان لهم من ثقافتهم الواسعة ما يفيدون به طلابهم أكثر من مجرد أساليب إثارة الجماهير . فلا عجب أن أصدر القنسوران قراراً بإغلاق هذه المدارس الجديدة (۵۳) .

# ر ابعاً ــ تر يبونية مارقوس ليفيوس دروسوس ( الصغير )

في العاشر من ديسمبر عام ٩٢ ق . م . تولى دروسوس (الصغير) ابن خصم جايوس جراكوس مهام وظيفة التريبونية لعام ٩١ ق . م . وكان شاباً نبيل الأخلاق سامي الأهداف يبدو أنه اتخذ من جايوس جراكوس نموذجاً له ، غير أنه كان يختلف عن جايوس من حيث أنه لم يكن خصماً وإنما عضد للسناتو ، مثل ماكان يختلف عن أبيه وسميته من حيث أنه لم يكن أداة في قبضة السناتو وانما صاحب برنامج إصلاح يستهدف خدمة صوالح الدولة الرومانية وكذلك في واقع الأمر خدمة صوالح السناتو على المدى البعيد .

ومن الغريب أن دروسوس كان مثل تيبريوس يتمتع بتأييد زعيم السناتو ، وكان في هذه الحالة سقاوروس ، وذلك فضلاً عن تأييد أشهر خطيبين في عصره وهما أنطونيوس وقراسوس ، وكذلك تأييد عدد آخر من أكثر أعضاء السناتو نفوذاً مثل أفراد أسرة متلوس (٤٠) . ولسوء الحظ أن ما يشوب مصادر نا القديمة من نقص يسدل ستاراً كثيفاً من الغموض على أهم مشاكل تريبونية دروسوس ، بل لا يدع سبيلاً الى أن نتبين عن يقين ترتيب تشريعاته ، مما كان من سأنه أنه أدى الى تباين وجهات نظر الباحثين تبايناً كبيراً (٥٥) .

بيد أنه يبدو معقولاً أنه من وجهة نظر رجل مصلح مثل دروسوس كانت

<sup>(53)</sup> Suet., de Gramm. et Rhet., 25; Cic., de Orat., III, 24, 93-95; Tacit., Dial. de Or., 35.

<sup>(54)</sup> E. Badian, Historia, 1957 pp. 318 ff.; Gruen, Roman Politics, pp. 206 ff : انظر : (00)

هناك مشكلتان شائكتان تتطلبان علاجاً حاسماً سريعاً . وكانت إحداهما هي مشكلة النزاع بين طبقتي الأخيار والفرسان على تكوين هيئات المحلفين . وهو النزاع الذي خمد برهة لينفجر ثانية بعد فضيحة إدانة روتيليوس روفوس . واذا كان الأخيار يتطلعون إلى إعادة اختيار المحلفين من أعضاء السناتو ، فإنه لم يكن منتظراً أن يسلم الفرسان دون مقاومة عنيفة ذلك السلاح الذي كان أكبر ضمان لدعم مكانتهم في الدولة والحفاظ على صوالحهم المادية وهي التي كانت أهم ما يعنيهم . وفي تقدير أي سياسي حكيم بصير بالعواقب كان مثل هذا الصراع يضر بصوالح السناتو والدولة بأسرها. وكانت المشكلة الأخرى أشد خطراً وأعتى من الأولى وهي مشكلة إزالة مظالم الحلفاء ولا سيما بعد أن ترك قانون عام ٩٥ ق . م . ( Lex Licinia Mucia ) أسوأ الأثر في نفوسهم ، فأصبح من أهم واجبات رجال السياسة الرومان إحداث تغيير جوهري في العلاقة بين روما وباقي إيطاليا . ولا أدل على صعوبة تحقيق هذا الهدف مما رأيناه مراراً من موقف مختلف الطبقات الرومانية إزاء تحرير الحلفاء. وفي ضوء ذلك يبدو أنه اذا كان دروسوس قد استجاب الى طلبات الحلفاء الملحة « ووعدهم» باستصدار قانون يمنحهم حقوق المواطنة الرومانية (٥٦) ، فإنه كان أعقل من أن يجازف بأن يستهل نشاطه باستصدار هذا القانون . والواقع أن رواية فليوس (٥٧) توحي بأن اتجاه دروسوس الى استصدار قانون بتحرير الحلفاءكان تالياً للتشريعات التي استصدرها لاكتساب شعبية كبرة بالوسائل المعهودة.

وفي ضوء ذلك يبدو أن دروسوس بدأ باستصدار أربعة قوانين أو من المحتمل قانونين يتألف كل منهما من شقين يعالج كل شق منهما موضوعاً بعينه . وكان أحد هذه القوانين أو أحد شقي القانون الأول خاصاً بتوزيع الأراضي (٥٨) . وكان القانون الثاني أو الشق الثاني للتانون الأول خاصاً بإنشاء

<sup>(56)</sup> App., B.C., I, 35, 1.

<sup>(57)</sup> Velleius, II, 14, 1.

<sup>(58)</sup> Liv, Ep. 71

مستعمرات (٥٦) . ولعل أن المقصود بذلك كان تنفيذ المستعمرات التي اقترحها أبوه في عام ١٢٢ ق.م. وكان القانون الثالث أو الشق الأول من القانون الثاني خاصاً بتوزيع القمح بسعر بخس(١٠٠). ويبدو أنه لمواجهة تكاليف بيع القمح بسعر زهيد استصدر دروسوس الصغير (وليس أبوه في عام ١٢٢ ق . م . ) القانون الرابع أو الشق الثاني من القانون الثاني وكان يقضى بأن تُسك تُـُمن ( 1/ ) عدد قطع العملة الفضية ( denarius ) قطعاً من البرونز مغطاة فقط بطبقة من الفضة (٦١) . ويرى أحد الباحثين أنه لم يحدث أن سُكت رسمياً مثل هذه العملة البرونزية المطلية بالفضة ، وأنه إزاء عدم وجود دليل على زغل الدينار في السنوات التي أعقبت عام ٩١ ق . م . مباشرة لعل أن الأمر لم يتعد تقدم دروسوس بمشروع قانون لم تم المصادقة عليه (٦٢) . و في رأينا أنه لعل أن عدم سك عملة برونزية مموهة بالفضة بعد عام ٩١ مباشرة لم يكن مرده الى رفض المصادقة على تشريع دروسوس الحاص بذلك وانما إلى إلغاء تشريعاته جميعاً على نحو ما سنرى . بيد أنه يصعب فهم أو تفسير التشريع الذي استصدره البرايتور جراتيديانوس ( Gratidianus ) في عام ٨٦ ق . م . وقضى بتمغ العملة الفضية إلا اذاكان قد حدث على الأرجح في عام ٨٧ ق . م . أنه حين كانت الحكومة الرومانية في ضائقة شديدة بسبب انقطاع ضرائب ولاية آسيا نتيجة لاستيلاء ميثريداتس عليها وبسبب نشوب أزمة سياسية حادة اقتضت حشد قوات كبيرة للدفاع عن روما ، اضطرت الحكومة الى إحياء تشريع دروسوس الملغى مع التوسع فيه باستصدار تشريع بسك عملة برونزية مموهة على نطاق أوسع مما قضي به التشريع الملغي .

<sup>(59)</sup> C.I.L., I, 2nd ed., 199 (= I.L.S. 49); X, 44 and Add. III, 1003.

<sup>(64)</sup> Velleius, II, 13, 2.

<sup>(61)</sup> Plin., N.H., XXXIII, 46; C.A.H., IX, p. 179; Cf. H. Mattingly, Num. Chron., 1924, p. 46; Proc. Br. Acad., XXXIX, p. 242; Scullard, 1970, n. 4 p. 405.

<sup>(62)</sup> M Crawford, Num. Chron., 1968, pp 57 ft

ويحدثنا بلينيوس بأن هذه التشريعات أكسبت دروسوس شعبية كبيرة (٦٣). و سدو أنه بعد أن كسب جانب الشعب على هذا النحو اتجه نحو معالجة المشكلة الحاصة بتكوين هيئات المحلفين ويحدثنا فليوس (٦٤) بأن دروسوس كان يهدف الى أن يستعيد السناتو مكانته القديمة ويسترد من الفرسان امتياز تشكيل هيئات المحلفين وهو الامتياز الذي سلبه إياه جايوس جراكوس. ويحدثنا أبيانوس (٢٥٠) بأن دروسوس أراد أن يوفق بين طبقتي الفرسان والسناتو اللتين كان بينهما عداء شديد بسبب مسألة المحاكم ، وبأنه لكي يزيل دروسوس هذا العداء وفي الوقت نفسه يعيد المحاكم الى السناتو لجأ الى الحيلة التالية وهي أنه استصدر قانوناً باختيار المحلفين من السناتو بعد زيادة عدد أعضاء هذاً المجلس وكانوا حوالي ٣٠٠ عضو بإضافة أعضاء جدد من الفرسان يماثلون في عددهم أعضاء السناتو القدامي . وهذه الرواية تذكرنا بماكان جايوس جراكوس قد اقترحه ولكن السناتو عارضه قبل صدور قانون أقيليوس. ورواية أبيانوس تدل صراحة على أن قانون دروسوس أعاد الى السناتو تشكيل هيئات المحلفين من أعضائه بعد زيادة عددهم عن طريق تعويض طبقة الفرسان عن فقدهم هذا الامتياز بتعيين ثلاثمائة منهم أعضاء في السناتو. وأما ملخص ليفيوس (٢٦٦) فإنه يحدثنا بأن دروسوس استصدر قانوناً جعل طبقتي السناتو والفرسان شريكين متساويين في تشكيل هيئات المحلفين. وهذا يوحى بأن طبقة الفرسان فقدت ميزة الانفراد بتشكيل هيئات المحلفين دون منحها أي مقابل يعوضها عن مشاركة السناتو إياها في تشكيل هيئات المحلفين .

وما هي الحقيقة التي يغلفها ضباب التضارب في مصادرنا القديمة ؟ إزاء المعارضة القوية التي أبداها السناتو لمشروع قانون دروسوس القضائي ثم مسارعة السناتو فيما بعد إلى إلغاء هذا القانون يبدو أن رواية أبيانوس عن زيادة

<sup>(63)</sup> Plin, N.H., XXV, 52.

<sup>(64)</sup> Velleius, II, 13, 2.

<sup>(65)</sup> App, B.C., I, 35.

<sup>(66)</sup> Liv., Ep 71

أعضاء السناتو بإدخال عدد مماثل لعددهم من الفرسان في زمرة طبقتهم المرموقة لا تجافي الحقيقة . وقد مر بنا أنه قبل صدور قانون أقيليوس الذي استبعد أعضاء السناتو من هيئات محلفي محكمة استرداد الأموال المبتزة استصدر جايوس جراكوس قانوناً بمعاقبة المرتشين من محلفي هذه المحكمة ، كما مر بنا أنه عندما آلت هذه المحكمة الى الفرسان نجحوا في زعمهم أن هذا القانون كان لا ينطبق إلا على المحلفين من أعضاء السناتو . ويؤكد أبيانوس (٦٧) وشيشرون (٢٨) أن قانون دروسوس القضائي تضمن بنداً يجرّم المحلفين المرتشين. ولما كان قانون جايوس جراكوس الحاص بالمحلفين المرتشين لا يزال قائماً ويمكن تطبيقه على أي عضو من أعضاء السناتو يشترك في هيئات المحلفين ويكون مجرحاً ، ولما كان يترتب على منح فريق من الفرسان عضوية السناتو أن يصبح شأنهم شأن غيرهم من أعضاء السناتو من حيث وقوعهم تحت طائلة قانون جَايُوس جراكوس ، فإن ورود بند خاص بالمحلفين المرتشين في قانون دروسوس القضائي يشير إلى أمرين : وأحدهما ، هو أن الهدف المقصود من هذا البند لم يكن المحلفين من أعضاء السناتو لوقوعهم تحتطائلة قانون ساري المفعول . وَالْأُمْرِ الآخر ، هو أن قانون دروسوس القضائي قضي بأن تتألف هيئات المحلفين الجديدة من طبقتي السناتو والفرسان وليس من أعضاء السناتو بعد زيادة عددهم وإلا لما كان هناك معنى لهذا البند .

ولا تدع مصادرنا سبيلاً الى الشك في أن دروسوس كان نصيراً مؤزراً للسناتو (١٩) فكيف أقدم على أن يضيف الى أعضاء هذا المجلس فريقاً من الفرسان؟ يبدو أن دروسوس في إخلاصه واتساع أفقه وتغليبه الصالح العام على صالح طبقته قد رأنه في كنف احتكار السناتو محكمة استرداد الأموال المبتزة لم تكن العدالة أسعد حظاً منها حين آلت هذه المحكمة الى الفرسان، وأنه قد تبع

<sup>(67)</sup> App., loc. cit.

<sup>(68)</sup> Cic. pro Cluent., 15, 3; pro Rab. Post., 16.

<sup>(69)</sup> Velleius, II, 13, 2; Liv., Ep., 71; Clc., de Orat., I, 7, 4; pro Mil., 7, 16; Diod., XXXVII, 10

انتزاع هذه المحكمة من قبضة السناتو نضال عنيف بين طبقي الفرسان والسناتو ، وأنه لن يكون من شأن استرداد السناتو احتكاره إلا نشوب نضال عنيف جديد يسيء الى الصالح العام دون أي ضمان لإنصاف العدالة . وأما اذا عُوض الفرسان عن احتكارهم تكوين هيئات المحلفين بإدماج أبرزهم في طبقة السناتو ، فإنه كان هناك أمل في أن يترتب على ذلك إحلال الوفاق مكان الشقاق بين طبقي السناتو والفرسان ، ومن الجائز أيضاً رفع مستوى العدالة . ولعل أننا لا نعدو الحقيقة إذا تصورنا أن دروسوس كان يحاول على هذا النحو تحقيق ما سنرى شيشرون يحاوله عبئاً ، ونعني الوفاق بين طبقي السناتو والفرسان ( Concordia Ordinum ) . بيد أن ذلك كان فكرة خيالية لا يمكن تحقيقها إلا اذا نزل النبلاء عن غلوائهم وحبهم للسلطة والسيطرة ونزل الفرسان عن جشعهم وتفانيهم في جمع المال ورعاية صوالحهم الحاصة . وقد كان ذلك كله أمراً عسيراً لأنه كان يرتطم بالنزعات المتأصلة في أغوار النفوس .

واذا كان دروسوس يأمل في أنه بهذا الحل الوسط السعيد يستطيع حل مشكلة تشكيل هيئات المحلفين والفوز برضاء السناتو والفرسان ، فبن ناحية لم ير مغرقاً في تفاؤله ولم يفز إلا بسخط السناتو والفرسان ، فمن ناحية لم ير السناتو أن استرداده نصف الميزة التي تمتع بها طويلاً كان مبرراً لإقحام الفرسان على طبقته المرموقة المنفردة بالحكم ولا سيما أنه كان من شأن ذلك في تقدير السناتو زيادة قوة الفرسان ومساعلتهم على تحدي الطبقة الحاكمة ومناهضتها . ومن ناحية أخرى لم ير الفرسان في دخول فريق منهم حظيرة السناتو تعويضاً كافياً عن حرمانهم الانفراد بما أصبحوا يعتبرونه حقاً مكتسباً يكفل صوالحهم ويدعم مكانتهم السياسية في الدولة . وفضلاً عن ذلك فان البند الحاص بالمحلفين المرتشين أثار أشد هو اجس الفرسان لأنهم كانوا حتى ذلك الوقت بمنأى عن التعرض لأي خطر مهما ارتشوا . فلا عجب أنه ما أن أعلن دروسوس عن مشروع قانونه حتى أخذت أصوات الاحتجاج عليه ترتفع عالية داخل السناتو وخارجه . وقد تولى زعامة هذه المعارضة لوقيوس مارقيوس فيليبوس

( Philippus ) ، أحد قنصلي ذلك العام . وشد أزر فيليبوس خارج السناتو طبقة الفرسان وكذلك زوج أخت دروسوس وهو قايبيو الذي رأيناه يتحدى ساتورنينوس . وقد شهد السناتو اجتماعات صاخبة ولم تفلح مؤازرة سقاوروس ولا خطابة كل من قراسوس وأنطونيوس في الحد من غضب السناتو على دروسوس ونفوره منه . وشهد الفوروم كذلك أحداثاً من العنف والشغب تماثل أحداثا عهد ساتورنينوس (٧٠) .

ومع ذلك نجح دروسوس في استصدار قانونه القضائي (٧١) ( lex iudicaria ). واذا كان هذا النجاح قد أثار على دروسوس أغلب أعضاء السناتو وكل طبقة الفرسان ، فإنه ظل يتمتع بمكانته بين عامة الشعب بسبب ما أفادوه من تشريعاته الأخرى (٧٢) . وعندئذ عمد معارضو دروسوس الى إثارة العامة ضده بدعوى أنه ينوي تحرير الحلفاء ويغرق المواطنين الرومان بكل أولئك الحلفاء الذين سيحصلون على حقوق المواطنة .

والواقع أن كل مصادرنا تشير الى أن دروسوس كان معنياً بتحرير الحلفاء، والى أن دروسوس وعد بتحريرهم ، والى أنه منذ بداية تريبونيته وفد على روما عدد كبير من الحلفاء ونشطوا في الدعوة لتأييد تشريعاته على أمل أن يحقق وعده لهم بالتحرير.

ولا أدل على عطف دروسوس على الحلفاء ووجود تفاهم وتعاطف بين دروسوس والحلفاء من أن أبرز زعماء المارسي ( Marsi )، وهو كوينتوس بومبايديوس سيلو ( Pompaedius Silo ) \_ وهو الذي سنراه يقوم بدور بارز في حرب الحلفاء \_ نزل ضيفاً في بيت دروسوس فترة من الوقت (٧٣).

<sup>(70)</sup> Cic., de Orat., III, 1, 1-2, 6; App., B.C., I, 35; Florus, II, 5; (Victor) de Vir. III., 66; Plin., N.H., XXVIII, 9; 148; Val. Max., IX, 5, 2.

<sup>(71)</sup> Liv., Ep., 71; Diod., XXXVII, fr. 10; Cic., pro Rab. Post., 7, 17; pro Cluent., 56, 153; Ascon., in Scaur., 21 C.

<sup>(72)</sup> App., B. C., I, 36.

<sup>(73)</sup> Plut., Cat Min., II; (Victor) Vir. III., 80.

وقد أورد ديودوروس (٧٤) قسماً يُنهم من فحواه أن دروسوس وعد زعماء الحلفاء باستصدار قانون يمنح الحلفاء حقوق المواطنة ، وأن هؤلاء الزعماء أقسموا : على ألا يدخروا نفساً ولا نفيساً في تأييد دروسوس ، وعلى أن يحصل كل زعيم على قسم ممائسل من أكبر عدد ممكن من أفراد مجتمعه ، وعلى أنهم اذا أصبحوا مواطنين رومان بمقتضى قانون دروسوس الموعود فإنهم سيعتبرون روما وطنهم ودروسوس ولي نعمتهم .

وإزاء ما هو مسلم به من عطف دروسوس على الحلفاء ووعده لهم بالتحرير ونشاطهم في تأييد تشريعاته لا نرى مبرراً للشك في أن يكون زعماء الحلفاء قد عاهدوا دروسوس على تأييده وأقسموا له يميناً ما ليست بالضرورة أنها كانت على النحو ذاته الذي أورده ديودوروس ويُعزى الى القنصل فيليبوس نشره ، وذلك فيما يبدو لاستخدامه ضد أنصار دروسوس في المحاكمات التي سيأتي ذكرها (٧٥٠) . بيد أننا نستبعد ما روجه خصوم دروسوس ضده من أنه اتفق مع الحلفاء على استخدام القوة في تحريرهم . ذلك أنه ينفي هذه التهمة أمران : وأحدهما ، هو أنه عندما علم دروسوس بأن بعض الحلفاء يدبرون اغتيال القنصلين ، فيليبوس خصمه العنيد ــ وزميله ، بادر الى تنبيــه فيليبوس ليأخذ القنصلان حذرهما . والأمر الآخر ، هو أنه عندما أصدر السناتو قراراً باعتبار كل تشريعات دروسوس باطلة لم يفعل دروسوس شيئاً بل إنه لم يستخدم حق الڤيتو لمصادرة هذا القرار (٧٦) . وإذا كنا لا نستبعد ما يدهب اليه بعض الباحثين من أن ذات الوثيقة التي نشرها فيليبوس كانت مزيفة وأن الباعث على تزييفها كان استخدامها دليلًا صد أنصار دروسوس في المحاكمات التي أعقبت ذلك ، فإننا نرى أن هذا لا ينفي وعد دروسوس للحلفاء بالتحرير أو اتصاله بزعمائهم أو وقوفه على نواياهم وتدابيرهم .

<sup>(74)</sup> Diod., XXXVII, 11.

<sup>(75)</sup> Cf. Heitland, II, p. 420; C.A.H., IX, p. 181 n. 1; H. J. Rose, Harv. Theol. Rev., 30, 1937, pp. 165 ff.; L.R. Taylor, Party Politics in The Age of Caesar, 1949, p. 46; Scullard, 1970, n. 5 p. 406.

<sup>(76)</sup> Diod, XXXVII, 10.

وقد أفلح خصوم دروسوس في إثارة العامة ضده الى حد اضطر معه الى التريث حيى تخف حدة الأزمة وتهدأ الأعصاب الثائرة قبل الإقدام على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قانون بمشروعه الحاص بتحرير الحلفاء. وهذا يدحض مزاعم خصوم دروسوس عن اتفاقه مع الحلفاء على استخدامهم ضد المعارضة وتحريرهم بالقوة المسلحة . ولكي نفهم ماكان لهذا التريث من رد فعل شديد في نفوس الحلفاء المتلهفين على الفوز بالحقوق الرومانية يجب ألا تغرب عن بالنا مشاعر الإنسان المتلهف على الحصول على شيء عزيز المنال فهو يضيق بكل تأخير في تحقيق أمنيته ويؤول هذا التأخير أسوأ تأويل. وهكذا كان من جراء تريث دروسوس إصابة الحلفاء بخيبة الآمال العراض التي علقوها على وعوده ، وإثارة غضبهم عليه لاعتقادهم بأنه خدعهم ، وكذلك إثارة مخاوفهم من أنهم ولم يحصلوا على الحقوق الرومانية قد تعتبر أراضيهم أرضاً عامة ( ager pubilcus ) وتصادر من أجل إنشاء المستعمرات وتوزيع الأراضي تنفيذاً للمشروعين أو شقى المشروع اللذين كانا قد ساعدا على إقرارهما في مقابل الفوز بالحقوق الرومانية . وإزاء ذلك وفد على روما كثيرون من الحلفاء وبخاصة من أومبريا ( Umbria ) وأتروريا وشدوا أزر القنصل فيليبوس في مهاجمة تشريعات دروسوس (٧٧) . وقد انتهز فيليبوس فرصة السخط العام واستصدر من السناتو قراراً اعتبر كل تشريعات دروسوس باطلة (٧٨) . ويبدو من مصادرنا أن السناتو استند في ذلك على ثلاث حجج : وإحداها هي الشغب الذي صاحب استصدار التشريعات ، والثانية هي استصدار التشريعات بالرغم من سوء الطوالع ، والثالثة هي عدم احترام القانون ( Lox ) Caoclia Didia ) الذي قضى بعدم جواز إدراج عدة مسائل منفصلة في تشريع واحد. وإزاء اعتبار تشريعات دروسوس جميعاً باطلة من الحاثز أن

<sup>(77)</sup> App., B. C., I, 36; J. Heurgon, J.R.S. 1959, pp. 41 ff., E. Badian, Historia, 1962, pp. 225 ff.

<sup>(78)</sup> Cic., de Domo, 16, 41; 19, 50; de Leg, II, 6, 14; 12, 31; pro Cornel. ap. Ascon., 68 C, Ascon. in Cornelian, 68 C; Diod., XXXVII, 10.

يكون دروسوس قد أدمج في قانون واحد مسألتي توزيع الأراضي وإنشاء المستعمرات ، وفي قانون آخر مسألتي بيع القمح بسعر زهيد وتمويه العملة البرونزية بالفضة ، وفي قانون ثالث مسألتي زيادة عدد أعضاء السناتو وتشكيل هيئات المحلفين من الفرسان وأعضاء السناتو ، فضلاً عن البند الخاص بمعاقبة المحلفين المرتشين .

ولماكان دروسوس قد فقد عطف وتأييد الجانب الأكبر من أنصاره ولم يعد له حول ولا قوة فإنه أدرك ما مني به من فشل ذريع وسلم بالأمر الواقع المرير فلم يناضل للدفاع عن تشريعاته أو لاستصدار قانون تحرير الحلفاء. وحين استشعر دروسوس أن حياته ذاتها أصبحت مهددة بالخطر اعتكف في بيته حيث أخذ يمارس واجباته العامة. وبطبيعة الحال كان يتردد عليه كثيرون من الزوار، وذات ليلة طعنه شخص مجهول طعنة نجلاء (٧٩).

ولم ينته الأمر عند هذه الجريمة النكراء. ذلك أنه ما أن تولى تريبونية العامة في العاشر من ديسمبر عام ٩١ ق.م. كوينتوس ڤاريوس هوبريدا ( Varius Hybrida ) ــ وكان إسباني الأصل مجهول النسب ــ حتى استصدر برغم اعتراض بعض زملائه قانوناً ( Lex Varia de maiestate ) قضى بإنشاء محكمة غير عادية ( quaestio extraordinaria ) لتحاكم بتهمة الحيانة العظمى ( maiestas ) كل من حامت حولهم شبهة تشجيع الحلفاء على نيل الحقوق الرومانية بالقوة (٨٠٠). وقد باشرت هذه المحكمة عملها بنشاط

<sup>(79)</sup> App., B. C., I, 36; Velleius, II, 14; 15; (Victor) de Vir. Iil., 66; Seneca, de Brev. Vit., 6, 2.

<sup>(80)</sup> App., B.C., I, 37; Ascon., in Scaur., 22 C; in Cornelian., 73 C; Cic., Brutus, 89, 304-5; Val. Max., VIII, 6, 4; R. Seger, Historia, 1967, pp. 37 ff.; E. Badian, Historia, 1969, pp. 447 ff.

ولكن أحد الراحثين بخالف الرأي السائد بإنشاء محكمة غير عادية بمقتضى هذا القانون و يرى أن ما فعله هذا القانون هو أنه أعاد تعريف تهمة الحيانة وأنه كان من شأن ذلك أنه استبدلت بمحكمة الحيانة التي شكلت بمقتضى قانون ساتورنينوس ( Lex Appuleia de استبدلت بمحكمة أخرى ظلت قاممة حتى عهد صلا . أفظر :

Gruen, J.R.S., 1965, pp. 59 ff.; Roman Politics and Criminal Courts, p. 216 n. 2.

جم وراح ضحيتها كثيرون من أبرز رجال السناتو المعتدلين في الرأي (١١). وذهب قاريوس في تماديه الى حد أنه قدم للمحاكمة سقاوروس زعيم السناتو. ويحدثنا مصدر قديم بأن سقاوروس فاز بالبراءة بمجرد مثوله أمام المحكمة وقوله (إن قاريوس الإسبائي يتهم سقاوروس زعيم السناتو بأنه حرض الحلفاء على امتشاق الحسام. سقاوروس زعيم السناتو ينفي التهمة ولا يوجد أي شاهد ضده. أينا تصدقون أيها الرومان ؟ » (٨٢).

والاعتقاد السائد هو أنه عندما اقتضت ظروف الحرب مع الحلفاء أن يصدر السناتو قراراً بوقف نشاط المحاكم العادية عُطلت هذه المحكمة أيضاً ، بيد أن بعض الباحثين يرون أن هذه المحكمة تابعت نشاطها دون سائر المحاكم الأخرى (٨٣) .

#### خامساً \_ حرب الحلفاء الإيطاليين

درجت المصادر القديمة حتى آخر القرن الأول للميلاد على أن تدعو هذه الحرب أحياناً « الحرب المارسية » ( Bellum Marsicum ) وأحياناً أخرى « الحرب الإيطالية » ( Bellum Italicum ). ومنذ القرن الثاني للميلاد تطالعنا تسمية ثالثة وهي «حرب الحلفاء» ( Bellum Sociale ). ويبدو أن التسمية الأولى كانت أقدم في الاستعمال من غيرها ثم أخذت التسمية الثانية تخلف الأولى منذ عام ٧٨ ق . م . (١٤٥) ولعل أنه يكون أدق في التعبير تسمية هذه الحرب «حرب الحلفاء الإيطاليين » ، ذلك أنه من ناحية اذا كان المارسي ( Samnites )

<sup>(81)</sup> Cic., Brutus, 56, 205; App., B.C., I, 37; Scullard, 1970, n. 6 p. 406.

<sup>(82)</sup> Ascon., in Scaur., 22 C.

<sup>(83)</sup> Heitland, II, p. 427; H. Hill, Roman Middle Class in Republican Period, 1952, p. 136; Gruen, Roman Politics, p. 216 n. 2; J.R.S., 1965, pp. 59 ff.

<sup>(84)</sup> C.A.H., IX, p. 185 n. 1.

قاموا بدور مماثل، ومن ناحية أخرى فإنه باستثناء مستعمرة فنوسيا ( Venusia اللاتينية الواقعة على مشارف سامنيوم ( Samnium ) بقي الحلفاء اللاتين جميعاً على ولائهم لروما في أثناء هذه الحرب. ويبدو أن مرد ذلك لم يكن الى أن الحلفاء اللاتين كانوا أقل اهتماماً من الحلفاء الإيطاليين بالحصول على الحقوق الرومانية مع أنهم بحكم قربهم من روماكان أيسر عليهم من الإيطاليين ممارسة هذه الحقوق ؛ أو الى مجرد أن الرومان كانوا أكثر كرماً في معاملة الحلفاء اللاتين ، وانحا الى أن أغلب الحلفاء الإيطاليين وقد لمسوا من أنانية مختلف الطبقات الرومانية ما يدل بجلاء على نفور الرومان بوجه عام من إدماجهم في الطبقات الرومانية وإنحا تحرير أنفسهم من ربقة الرومان والانفصال عن الدولة المومانية وإنحاء محول القوات الرومانية وإنحاء دولة مستقلة لهم . ولعل أن الحلفاء اللاتين قد أدركوا بحكم الرومانية وإنشاء دولة مستقلة لهم . ولعل أن الحلفاء اللاتين قد أدركوا بحكم قربهم من روما وسهولة وصول القوات الرومانية اليهم سيكونون فريسة سهلة قربهم من روما وسهولة وصول القوات الرومانية اليهم سيكونون فريسة سهلة وضحية أكيدة لفكرة خيالية صعبة التحقيق ، فآثروا السلامة والعافية .

# ١ ــ الإيطاليون يولفون دولة متحدة :

اذا كانت محاولة دروسوس آخر المحاولات التي عقد الحلفاء عليها آمالهم في التحرير سلمياً ، فإنه يبدو أنه منذ طردهم من روما في عام ٩٥ ق . م . أخذوا يتدبرون الأمر وصمموا على تحرير أنفسهم بالقوة المسلحة ، لأنه ما أن لقي دروسوس مصرعه حتى شبت نار الفتنة في أسقولوم ( Asculum ) عاصمة البيقني ( Piceni ) أو البيقنتس ( Picentes ) في شتاء عام ٩١ / ٩١ ق . م . ذلك أنه عندما خشي السناتو عواقب انتشار التذمر بين الإيطاليين أنفذ مبعوثين الى مختلف المجتمعات الإيطالية لتقصي الأخبار والوقوف على نوايا الإيطاليين . وما أن علم أحد هؤلاء المبعوثين بأن مدينة أسقولوم تتبادل الرهائن مع مدينة أخرى وأنهي هذا الحبر الى البرايتور جايوس سرفيليوس سرفيليوس سرفيليوس وكان يقوم مع مساعده ( legatus ) فونتيوس بعملية استطلاع في إقليم

البيقنى — حتى سارع سرفيليوس الى أسقولوم وخاطب أهليها بعبارات شديدة كلها وعيد وتهديد مما أدخل في روعهم أن تدابيرهم انكشفت فأجهزوا على سرفيليوس ومساعده وكذلك على كل من كان في المدينة من الرومان (٨٥٠).

وفي أعقاب ذلك شقت عصا الطاعة على روما أقوى الشعوب الجبلية الإيطالية وكوّنت اتحاداً . وكانت هذه الشعوب تتألف من مجموعتين رئيسيتين : إحداهما في الشمال وتتكون من المارسي وجيرانهم ، والأخرى في الجنوب وتتكون من السمنيين وجيرانهم . ومن المحتمل أن قطعة العملة (١٦٦) التي كشف عنها ونقش عليها اسم ك . (بومبايديوس) سيلو وصورة ثمانية محاربين يؤدون القسم تمثل الشعوب الثمانية الإيطالية التي تألف منها الاتحاد . وهذه الشعوب هي : المارسي والبيقني والبايليجني ( Pacligni ) والفستيني والسمنين والهيربيني (٨٥) ( Hirpini ) .

وقد اتخذ المتحالفون من مدينة قورفينيوم ( Corfinium ) الاستراتيجية الموقع في إقليم البايليجي عاصمة لهم وأطلقوا عليها اسم إيطاليا ( Italia ) وأقاموا فيها منشآت عامة أبرزها فوروم متسع وقاعة لاجتماع مجلس السناتو وزودوا هذه العاصمة بكميات وفيرة من المال والمؤنة ومعدات الحرب (٨٨). وعلى حين أن إسترابون (٨٩) لا يذكر عن دستور هذا الاتحاد إلا أن الحلفاء اجتمعوا في قورفينيوم واختاروا قنصلين وبعض البرايتورس ، يحدثنا ديو دوروس (٩٠) بأن الحلفاء كونوا مجلساً مشتركاً (مجلس سناتو) يتألف من ديو دوروس على أن يتختار من بينهم عدد من الرجال الجديرين بحكم الدولة المتحدة القادرين على تأمين سلامتها . وإلى هؤلاء أسندت قيادة الحرب وأعطى

<sup>(85)</sup> Liv., Ep., 72; App., B. C., I, 38; Diod., XXXVII, 13; Obsequens, 54.

<sup>(86)</sup> C.A.H., Plates, Vol. IV, 2 b.

<sup>(87)</sup> C.A.H., IX, p. 186; Scullard, 1970, p. 67.

<sup>(88)</sup> Diod., XXXVII, 2, 4.

<sup>(85)</sup> Liv., Ep., 72; App., B. C I, 38; Diod., XXXVII, 13; Obsequens, 54.

<sup>(90)</sup> Diod., XXXVII, 2, 5-7.

السناتو سلطة كاملة . وتبعاً لذلك قرر السناتو أن يُسختار سنوياً قنصلان وإثنا عشر برايتوراً . وكان القنصلان هما كوينتوس بومبايديوس سيلو ، الزعيم المارسي ، وجايوس بابيوس موتيلوس ( Papius Mutilus ) ، زعيم السمنيين . وقسمت الدولة الى منطقي اختصاص بين القنصلين ، كانت إحداهما في الشمال وقنصلها سيلو ، والأخرى في الجنوب وقنصلها موتيلوس ، ووضع تحت إمرة كل من القنصلين ستة برايتورس لمعاونته . وبعد أن وضعوا نظم الحكم على هذا النحو المماثل تقريباً للنظم الرومانية عكفوا على خوض في غمار الحرب بهمة ونشاط .

ويختلف الباحثون في ماهية هذا الاتحاد ، إذ أن البعض يرى أنه كان في المقام الأول حلفاً عسكرياً (١١) ، على حين أن أغلب الباحثين يرون أنه كان اتحاداً يتسم بكل مقومات الدولة ولكنه عند هذا الحد ينتهي اتفاق هذه الغالبية في الرأي . ذلك أن البعض إذ يقبل رواية ديودوروس بأن دستور هذه الدولة الإيطالية كان مماثلاً للمستور الروماني يرى أنه تبعاً لذلك لا يكون هناك مجال الإيطالية كان ممبدأ التمثيل النيابي اتبع في تكوين مجلس السناتو الإيطالي (١٢) . ولا يستبعد بعض آخر من الباحثين مبدأ التمثيل النيابي فحسب بل أيضاً صحة رواية ديودوروس بأن المستور الإيطالي كان على نمط المستور الروماني . ويرى هذا البعض أن الحلفاء الإيطاليين أفادوا من توزيعهم الإقليمي وكونوا اتحاداً ثنائياً يتألف من شعبتين إحداهما في الشمال بزعامة سيلو بوصفه كونه القائد الأعلى لقواد أقاليم شعبته ، والشعبة الأخرى في الجنوب بزعامة موتيلوس بوصف كونه أيضاً القائد الأعلى لقواد أقاليم شعبته ، والشعبة الأخرى في الجنوب بزعامة موتيلوس بوصف كونه أيضاً القائد الأعلى لقواد أقاليم شعبته . وهما يؤخذ على من الباحثين رواية ديودوروس القائلة بأن دستور الدولة الإيطالية تألث من الباحثين رواية ديودوروس القائلة بأن دستور الدولة الإيطالية ناكون من الباحثين رواية ديودوروس القائلة بأن دستور الدولة الإيطالية الإيطالية من الباحثين رواية ديودوروس القائلة بأن دستور الدولة الإيطالية

<sup>(91)</sup> E. D. Meyer, Historia, 1958, pp 74 ff

<sup>(92)</sup> Mommsen Röm., Gesch., III, pp. 504-6 (Eng. Trans.).

<sup>(93)</sup> C.A.H., IX, pp. 186-7; Cf. E.T. Salmon, Samnium and The Samnites, 1967, pp. 348 ff

وُضع على نمط الدستور الروماني ، ومع ذلك فإن هذا البعض يرى أن عجلس السناتو الإيطالي كان يتألف من أعضاء يمثلون الشعوب التي تكونت منها الدولة الجديدة لأن هذا المجلس هو الذي كان يصدر التشريعات ويختار الحكام لهذه الدولة . (٩٤)

ونحن نميل الى الأخذ برأي أغلب الباحثين من حيث أن هدف الثواركان إنشاء دولة مستقلة . ونعتقد أن الرأي الأخير أدنى الى القبول ، فمن ناحية قول ديودوروس أن الدستور الإيطالي كان يماثل تقريباً الدستور الروماني لا يستتبع حتماً أنه كان صورة طبق الأصل ، ومن الجائز جداً أن ديودوروس لم يقصد إلا أن الدستورين كانا متماثلين من حيث أنه في كل منهما كان يوجد مجلس للسناتو وحاكمان رئيسيان يدعيان قنصلين ويساعدهما حكام أدنى مرتبة يدعون برايتورس . ومن ناحية أخرى لماكان الإيطاليون قد ثاروا على روما لأنها حرمتهم المشاركة في التمتع بحقوق المواطنة وممارستها فإنه لا يعقل أنه حين أقام أولئك الثوار لدولتهم مجلساً دستورياً نم تكن كل الشعوب التي تألفت منها دولتهم ممثلة بطريقة أو أخرى في هذا المجلس .

وعلى كل حال فإنه تعبيراً عن قيام هذه الدولة وإعراباً عن أهدافها ودعماً للوحدة بين أعضاء كل اتحادها ، سكت الدولة الجديدة لنفسها عملة نُقش على أحد وجهيها شكل رمزي يمثل «إيطاليا» وبعض المحاربين يقسمون يمين الولاء لها ، وعلى الوجه الآخر شكل يمثل «الثور الإيطالي» وهو يفتك «بالذئب الروماني». وتحمل بعض قطع العملة أسماء القواد باللاتينية وبعضها الآخر تحمل أسماء القواد باللغة الأوسقية (٩٥).

ومما يجدر بالملاحظة أنه اذاكان لم ينقض وقت طويل على نشوب الحرب حتى كان الثوار قد كسبوا مؤيدين لهم في لوقانيا وآبوليا وجنوب قمبانيا، فإنه مضى

<sup>(94)</sup> T. Frank, Roman Imperialism, pp. 301, 311; Class. Journ, XIV, 1919, p. 547; History of Rome, 1966, p. 230.

<sup>(95)</sup> C.A.H., IX, p. 186, Plates, Vol. IV, 2 b. c; Scullard, 1970, p. 67.

بعض الوقت قبل أن يجدوا مثل هذه المؤازرة في أتروريا وأومبريا ، ولم ينضم اليهم البروتي ( Brutii ) في الطرف الجنوبي الغربي إلا قرب النهاية ، على حين أن أهل إقليم قالابريا ( Calabria ) القديم في أقصى الجنوب الشرقي ظلوا بمنأى عن الثورة ، بل إن بعض المجتمعات الإيطالية في الأقاليم الثائرة ظلت على ولائها لروما . ذلك أن بينا ( Pinna ) رفضت الانضمام الى ظلت على ولائها لروما . ذلك أن بينا ( Pinna ) رفضت الانضمام الى الفستيني في ثورتهم ، وأن ميناتوس ماجيوس ( Velleius Paterculus ) حشد قوة علم المؤرخ فليوس باترقولوس ، Velleius Paterculus ) حشد قوة في إقليم الهيربيني وقدم مساعدة قيمة للرومان في عام ٨٩ ق . م كما أن ولعل أن مرده كان الى تلك الروابط التي دأبت الطبقة الحاكمة الرومانية على الطبقات العليا قالومانيا الإيطالية القابضة على مقاليد الأمور المحلية وكان من صالح بعض هذه الطبقات على الأقل استمرار الأوضاع القائمة . وإزاء ما كانت المدن البحرية الإغريقية في جنوب إيطاليا قد قاسته في الماضي على أيدي السمنيين وغيرهم من القبائل السابلية كان طبيعياً ألا تنضم هذه المال الله الله الروار ( و ۱۸ )

واذا كان معنى ذلك أن الإيطاليين جميعاً لم يسهموا في الثورة فإن هذا لا ينفي أن الثورة التي قامت بها غالبيتهم العظمى كانت ثورة ضخمة عارمة هددت كيان الدولة الرومانية بأشد المخاطر ، فقد كان في وسع الثوار حشد أعداد كبيرة من المحاربين الأشداء الذين كانوا في الماضي درعاً قوياً لروما وأداة ماضية فعالة تحت إمرتها في كل الحروب التي خاضتها منذ أن سيطرت على شبه الجزيرة الإيطالية في عام ٢٦٥ ق . م . وقد كان من جراء ذلك أن كثيرين من الإيطاليين ألفوا نظم الرومان العسكرية وأساليبهم الحربية واكتسبوا

<sup>(96)</sup> Diod., XXXVII, I, 3-4.

<sup>(97)</sup> Velleius, II, 16.

<sup>(98)</sup> C.A.H., IX, p 186

خبرة قتالية كبيرة. وحين وجدت روما نفسها بين عشية وضحاها وجهاً لوجه أمام هذه الأزمة الحادة التي تسببت هي فيها بأنانيتها وقصر نظرها، واجهت الموقف بشجاعتها المألوفة في تاريخها القديم، معتمدة على ولاء لاتيوم وشمال قمبانيا والمستعمرات اللاتينية، وعلى قدرتها على جلب المساعدات من غاليا قيس ألبينا ( Gallia Cisalpina = غاليا هذه الناحية من الألب ) ومن صقلية وإسبانيا ونوميديا، وعلى احتفاظها في قبضتها بأهم المواني البحرية (٢٩٠). وهكذا استطاع الفريقان أن يحشدا قوات كبيرة لخوض غمار حرب بلغت من العنف والضراوة ما حدا بديودوروس الى أن يعتبرها أعظم الحروب القديمة (١٠٠٠).

### ٣ ــ المرحلة الأولى في الحرب:

لما كانت هناك جبهتان رئيسيتان ، إحداهما في الشمال والأخرى في الجنوب ، فإنه عندما اشتعل لهيب الحرب في عام ، ه ق . م . أسند الرومان القيادة في كل جبهة الى أحد قنصلي ذلك العام ، واختار كل من القنصلين نخبة من الرجال المجربين ليكونوا مساعديه ( legati ) . وقد تولى القيادة في الجبهة الشمالية ضد سيلو القنصل بوبليوس روتيليوس لوبوس ( Lapus ) الجبهة الشمالية ضد سيلو القنصل بوبليوس روتيليوس لوبوس ( والقيمبري ) وكان مساعدوه : ماريوس ( بطل حروب يوجورتا والتيوتون والقيمبري ) وجنايوس بومبي إسترابون ( والد بومبي الأكبر ) وكوينتوس سرفيليوس قايبيو ( ابن سارق تولوسا ) وجايوس بربرنا ( Perperna ) وفالريوس مسالا ( ابن سارق تولوسا ) وجايوس بربرنا ( القيادة في الجبهة الجنوبية ضد موتيلوس القنصل الآخر لوقيوس يوليوس قيصر وكان مساعدوه : تيتوس ديديوس ( وكان قد سبق له الانتصار على الإسقور ديسقي والقلتيبري ) وبوبليوس ليقينيوس قراسوس ( وكان قد أحرز انتصارات على اللوسيتاني ) وصلا ( وكان له دور كبير في إنهاء حرب يوجورتا بالقبض عليه وأظهر كفاية كبيرة

<sup>(99)</sup> C.A.H., IX, p. 188.

<sup>(100)</sup> Diod., XXXVII, 2, 1; 19-21.

في محاربة القيمبري) ومارقوس قلاوديوس مارقلتوس (وكان قد اشترك مع ماريوس في الفتك بالتيوتون في معركة نبع سكستيوس) وبوبليوس لنتولوس (١٠١) ( Lentulus ). وهكذا حشد الرومان أفضل رجالهم العسكريين المجربين ليتولوا زمام الحرب ضد الإيطاليين .

وبرغم كثرة المصادر القديمة التي تناولت الكلام عن هذه الحرب فإن هذه المصادر ليست شافية (١٠٢). وإذا كانت رواية أبيانوس (١٠٢) أو فاها جمبعاً فإنه تتخللها ثغرات كثيرة . ولا تمدنا رواية فلتيوس (١٠٤) ولا ملخصات (١٠٠) الأجزاء الضائعة من تاريخ ليفيوس ولا الفقرات التي استمد فحواها من تلك الأجزاء كل من فلوروس (١٠٦) ويوتروبيوس (١٠٧) وأوروسيوس (١٠٨) إلا بفكرة عامة عن هذه الحرب . وترجمة بلوتارخ لحياة ماريوس وصلا (١٠٠) لا تعرض لهذه الحرب إلا بإيجاز نحل يتسم بالعداء لماريوس والمحاباة لصلا (١٠١) أوجزه عن هذه الحرب . بيد أننا نجد معلومات قيمة في الفقرات القليلة الباقية أوجزه عن هذه الحرب . بيد أننا نجد معلومات قيمة في الفقرات القليلة الباقية من كتاب ديودوروس السابع والثلاثين وفي الشذرات الواردة عند إسترابون (١١١) وبلينيوس الأكبر (١١٣) .

واذا كان يتعذر علينا أن نستخلص من مصادرنا وصفاً متصلاً لسير الحرب

<sup>(101)</sup> App., B.C., I, 40; C.A.H., IX, p. 188.

<sup>(102)</sup> Heitland, II, pp. 427-9; C.A.H., IX, p. 189 n. 1; Scullard, 1970, n. 10 p. 408.

<sup>(103)</sup> App., B.C., I, 38-53.

<sup>(104)</sup> Velleius, II, 15-18; 20, 2; 21, 1; 29, 1.

<sup>(105)</sup> Liv., Ep., 72-77.

<sup>(106)</sup> Florus, II, 6.

<sup>(107)</sup> Eutropius, V, 3.

<sup>(108)</sup> Orosius, V, 18.

<sup>(109)</sup> Plut., Marius, XXXII 3-XXXIV, 1; Sulla, VI, 6-10.

<sup>(110)</sup> Plut., Marius, XXXIII.

<sup>(111)</sup> Strab., V, passim; VI, 1.

<sup>(112)</sup> Front., Strat., I, 5, 17; II, 4, 16, III, 17, 8

<sup>(113)</sup> Plin, N.H., III, 70

أو أن نتبين منها على وجه اليقين خطط كل من الفريقين ، فإنه مع ذلك يبدو أنه كان القوات الإيطالية الشمالية هدف مز دوج وهو اتخاذ إقليم البيقني قاعدة لنشر الثورة في أومبريا وشمال أتروريا لقطع الإمدادات عن الرومان من غاليا قيس ألبينا ، والزحف غرباً من قورفينيوم والاستيلاء على ما يجاورها من المستعمرات اللاتينية الموالية لروما مثل صورا ( Sura ) في وادي ليريس وألبا فوقنس ( Alba Fucens ) وقارسيولي ( Carseoli ) الواقعتين على طريق فالريوس ( Via Valeria ) المؤدي الى روما ، وذلك فضلاً عن المدينة الإيطالية بينًا وهي التي مر بنا أنها رفضت مشاركة باقي الفستيني في الشيء و الشيه و الشيارة .

وكانت خطة الرومان في الشمال هي معاقبة أسقولوم على مذبحتها وعزل إقليم البيقي، وإنقاذ المستعمرات والبلاد الموالية لهم. ولما كان سقوط المستعمرات اللاتينية في أيدي الثوار يهدد روما تهديداً خطيراً، فإن الجانب الأكبر من قواتهم الشمالية بقيادة القنصل لوبوس اتجهت للدفاع عن هذه المستعمرات وعُهد الى بومبي إسترابون وباقي القوات الشمالية بأمر معاقبة أسقولوم وعزل إقليم البيقيي. ولكن الإيطاليين ردوا بومبي إسترابون عن أسقولوم واضطروه الى الانسحاب الى فيرموم ( Firmum ) حيث حاصروه فترة من الوقت إلى أن أتته نجدة من غاليا قيس ألبينا فاستطاع أن يرفع الحصار ويعود فوراً الى محاصرة أسقولوم. ويُعزى الى هذا النجاح انتخابه أحد قنصلي العام التالي (عام ٨٩).

ويبدو أنه في بداية الحرب حاصر الإيطاليون بينًا وألبا فوقنس وقارسيولى وصورا ، وأن الجانب الأكبر من القوات الرومانية الشمالية حاول إنقاذ هذه المدن ولكن الرومان نُكبوا أول الأمر بهزيمة تلو هزيمة . فقد هُزُم أولاً بربرنا وحُرم قيادته وضُم ما تبقى من قواته الى القوات التي كان ماريوس يقودها . وبعد ذلك هُزُم القنصل لوبوس في معركة نشبت في وادي تولنوس (Tolenùs) هزيمة منكرة لقى فيها مصرعه . غير أن ماريوس تمكن من إنقاذ الموقف

بانقضاضه فجأة على الإيطاليين وإنزاله بهم خسائر جسيمة فاضطروا الى الانسحاب. ومع ذلك فإن القيادة العليا في الشمال لم تُسند اليه لأن قايبيو كان قد أحرز نصراً على بعض قوات العدو فاتُخذ ذلك ذريعة لتقسيم القيادة بينه وبين ماريوس. ولكن سيلو لم يلبث ان أوقع قايبيو في كمين وأجهز عليه وعلى جيشه. وعندئذ فقط انفرد ماريوس بالقيادة العليا في الشمال ولم يلبث أن أحرز نصراً كبيراً على قوات من المارسي والماروقاني كانت قد تحرشت به فأنزل بها خسائر جسيمة اضطرتها الى الفرار حيث صادفها صلا وقضى على البقية الباقية منها. ولعل أن صلا كان يعمل في الجناح الشمالي لقوات الرومان الجنوبية وبذلك أتبحت له الفرصة لمشاركة ماريوس هذا النصر.

وفي ضوء النصرين اللذين أحرزهما ماريوس والحسائر الكبيرة التي أنزلها بالعدو لا مجال للشك في أن بلوتارخ يجافي الحقيقة حين يقول إن ماريوس فقد شهرته العسكرية في هذه الحرب (١١٤).

واذا كان من المرجح أن الإيطاليين استولوا على بيناً بعد دفاعها دفاعاً عجيداً ، وكانت الشواهد تدل على أنهم خربوا إقليم قارسيولي ، وكانت القرائن توحي بأنهم حاصروا صورا، وكان من الثابت أنهم حاصروا ألبا فوقنس حصاراً شديداً ، فإننا لا ندري ما كان مصير هذه المستعمرات الثلاث بعد النصرين اللذين أحرزهما ماريوس .

وأما في الجنوب فإنه كانت للإيطاليين ثلاثة أهداف رئيسية : وهي أولاً ، الاستيلاء على قلعة آيسرنيا ( Aosernia ) ، وكانت تسيطر على الطريق من قورفينيوم الى بنفنتوم ( Beneventum ) وتبعاً لذلك تهدد الاتصال بين القوات الرئيسية الإيطالية في الشمال وفي الجنوب. وثانياً ، غزو جنوب قمبانيا من أجل : ١ - الفوز ببعض خيرات تلك المقاطعة الغنية : ٢ - تهديد الأرض العامة التي تملكها روما هناك وهي التي كانت تعرف باسم إقليم

قمبانيا ( Ager Campanus ) وكانت أهم مورد للخزانة العامة الرومانية والقاعدة الرئيسية للقوات الرومانية الجنوبية ؟ ٣ – تهديد خطوط المواصلات الرومانية مع الشرق والجنوب في شبه الجزيرة الإيطالية. وثالثاً ، نشر الثورة في آبوليا ولوقانيا .

وتبعاً لذلك كانت القوات الرومانية الجنوبية التي يقودها القنصل قيصر ومساعدوه تواجه أعباء ضخمة. وقد هزم الإيطاليون القنصل قيصر مرتين، وأرغموا آيسرنيا على التسليم بعد حصار شديد وبعد فشل صلا في إنقاذها . وبعد أن غزا موتيلوس بقوات سمنية كبيرة مقاطعة قمبانيا واستولى على مدينة بعد أخرى حتى سيطر على الجانب الأكبر من جنوب قمبانيا تقدم لمحاصرة آقراي (Acerrae) حيث كان في انتظاره القنصل قيصر ومعه نجدات كبيرة غالية ونوميدية . وعندما اشتبك الفريقان دارت الدائرة على موتيلوس فانسحب بعد أن فقد ٢٠٠٠ من رجاله . ولسنا نعرف شيئاً عن الأحداث التي أعقبت ذلك في قمبانيا في خلال عام ٩٠ ق . م . ويبدو أن القنصل قيصر ، بعد أن أحرز هذا النصر ، عاد الى روما لإجراء الانتخابات لحكام العام التالي واستصدار القانون المعروف باسم عشيرته ( Lox Julia ) وكان قانوناً بالغ واستصدار القانون المعروف باسم عشيرته ( Lox Julia ) وكان قانوناً بالغ

وقد كانت إحدى نتائج نجاح السمنيين في قمبانيا عزل القوات الرومانية في لوقانيا وآبوليا حيث أنزل الإيطاليون بهذه القوات هزائم فادحة واستولوا على مدن كثيرة كانت من بينها قانوسيوم ( Canusium ) وقلعة فنوسيا ( Venusia ) المنيعة وبذلك قطعت أيضاً خطوط المواصلات الرومانية إمع ميناء برونديسيوم (برنديزي).

وأسوأ من ذلك أنه كان من نتائج النكبات التي أصابت الرومان في الميدانين الشمالي والجنوبي أن الثورة بدأت تمتد الى مقاطعتي أتروريا وأومبر با في أواخر عام ٩٠ ق . م . ، فقد كان من شأن انتشار الثورة في هاتين

المقاطعتين قطع مواصلات روما البرية مع بلال الغال وإسبانيا فضلاً عن وضع مساحة واسعة وقوات كبيرة تحت إمرة الاتحاد الإيطالي. وإذا كانت الروايات الرومانية القديمة تزعم أن القوات التي أرسلت ضد الثوار في هاتين المقاطعتين أحرزت انتصارات هناك، فلعل أن العامل الأفعل أثراً كان التشريعات التي سنرى تواً أن الرومان اضطروا الى إصدارها إنقاذاً للموقف. وعلى كل حال فإنه لم يُقض على الثورة في أتروريا وأومبريا قبل العام التالي ( ٨٩ ق. م.)

#### ٢ ـ تشريعات رومانية :

كان من جراء النكبات التي حلت بالرومان أنهم اضطروا الى استخدام الأساليب السياسية لإنقاذ الموقف الخطر الذي وجدوا أنفسهم فيه . ذلك أنه عندما عاد الى روما القنصل لوقيوس يوليوس قيصر لإجراء الانتخابات لحكام العام التالي استصدر قبل انتهاء قنصليته في عام ٩٠ ق . م . قانوناً ( Lex Julia ) قضى بمنح حقوق المواطنة الرومانية كاملة ليس فقط لكل المجتمعات اللاتينية والإيطالية التي لم تحارب روما (١١٥) بل أيضاً على الأرجح لكل مجتمع إيطالي يكف فوراً عن القتال (١١٥) . وذلك لأن الهدف لم يكن فقط منع انتشار الثورة بمكافأة المجتمعات التي بقيت على ولائها لروما واجتذاب المجتمعات التي بدأ ولاؤها يهتز كما حدث مثلاً في أومبريا وشمال أتروريا ، بل أيضاً قصم ظهر الثورة بإشاعة الفرقة في صفوف الشعوب الإيطالية المتحالفة . ونص القانون على أنه لا يصبح نافذ المفعول على أي مجتمع قبل أن يصدر هذا المجتمع قراراً على أنه لا يصبح نافذ المفعول على أي مجتمع قبل أن يصدر هذا المجتمع قراراً بقبول حقوق المواطنة الرومانية .

<sup>(115)</sup> App, B. C., I, 49; Cic., pro Balbo, 8, 21; Gell., N.A., IV, 4, 3; C.A H, IX, p. 195.

<sup>(116)</sup> Velleius, II, 16, 4; Heitland, II, pp. 440-1; Scullard, 1970, p 69 and n 13 p. 408

و يرى معض الباحنين أنه بمقتضى هذا القانون قصر توريع المواطنين الحدد على نماني أو عشر قبائل فقط من القبائل الرومانية الحمس والثلاتين . انظر :

Brunt, J.R.S., 1965, pp. 107 ff.; Cf. L.R. Taylor, Voting Districts of The Roman Republic, 1960, pp. 107 ff.

وخول هذا القانون للقواد الرومان أن يمنحوا محاربيهم من غير الرومان محقوق المواطنة الرومانية جزاء ما يبدونه من الاستبسال في القتال . ذلك أنه قد جاء في أحد النقوش (۱۱۷) أنه وفقاً لقانون يوليوس ( ex lege Julia ) منح جنايوس بومبي إسترابون حقوق المواطنة الرومانية لثلاثين من الحيالة الإسبان الذين كانوا في معسكره عند أسقولوم ( in castreis apud Asculum ) . ومن المرجح أنه لم يترتب على هذا القانون الحكيم القضاء كلية على الاستقلال المحلي للمجتمعات التي قبلت الحقوق الرومانية بمقتضاه بل تحويلها الى بلديات ( municipia ) مستقة استقلالاً محلياً (۱۱۸) . ويحتمل أنه في خلال عام ٨٩ ق . م . صدر قانون (۱۱۹) ( Lex Calpurnia ) بالتفاصيل الحاصة بإعادة تنظيم الأوضاع في هذه البلديات بعد التطورات الأخيرة .

ويبدو أنه لم يكد اثنان من ترابنة العامة يتوليان مهام منصبيهما في ١٠ من ديسمبر عام ٩٠ ق . م . (١٢٠) حتى استصدرا في أواخر عام ٩٠ أو أوائل عام ٩٠ ق . م . قانوناً (١٢٠) ( Lex Plautia Papiria ) قضى – فيما يرجح – بمنح حقوق المواطنة الرومانية كاملة لأي فرد بالشروط التالية : ١ – أن يكون مواطناً مسجلاً في أحد المجتمعات الحليفة؛ ٢ – أن تكون إيطاليا هي موطنه الدائم ( domicilium )؛ ٣ – أن يعلن رسمياً عن رغبته في الحصول على حقوق المواطنة الرومانية أمام برايتور الأجانب ( praetor ) في روما في ظرف ستين يوماً من صدور هذا القانون .

ويتفق الباحثون جميعاً على أن هذا القانون الجديد مكمل لقانون يوليوس

<sup>(117)</sup> I.L.S., 8888.

<sup>(118)</sup> A. N. Sherwin - White, Roman Citizenship, pp. 136 ff.

<sup>(119)</sup> Sisenna, fr. 120 P.

<sup>(</sup> ١٢٠) يرجح أحد الباحثين أن هذين التريبونين لم يتولبا منصبيمها في أواخر عام ٩٠ لعام ٩٨ و إنما في أواخر عام ٨٩ لعام ٨٨ ق.م. أنظر :

E. Badian, Proc. African Class. Assoc., 1958, pp. 3 ff.

<sup>(121)</sup> Cic., pro Archia, 4, 7; Schol. Bob., p. 175 St.; App., B.C., I, 53; Velleius, II, 17.

قيصر ( Lex Julia ) لكنهم يختلفون حول ماهية النقص الذي يستوفيه القانون الجديد. ذلك أن بعضهم يرى أن القانون الجديد لم يستهدف منح حقوق المواطنة لكل مواطن عادي من مواطني المجتمعات الحليفة وإنما لأي مواطن فخري ( ascriptus ) لم يكن مقيماً في مجتمعه حين مُنح هذا المجتمع حقوق المواطنة الرومانية بمقتضى قانون يوليوس (١٢٢) . وإذ يسلم البعض بأن تلافي بعض نواحي النقص في قانون يوليوس كان من بين أهداف القانون الجديد يرى أن ما لدينا من معلومات طفيفة عن هذا القانون لا توحى بأنه استحدث مبدأ خاصاً بمنح الأفراد بدلاً من المجتمعات حقوق المواطنة الرومانية (١٢٣) . وعند بعض ثالث من الباحثين أن القانون الجديد تلافي النقص الذي كان يعيب قانون يوليوس وهو الذي كان لا يمنح حقوق المواطنة الرومانية لكل فرد يرغب فيها وإنما لأفراد المجتمع الذي يقرر هذه الرغبة . وأما وفقاً للقانون الجديد فانه اذا رفضت غالبية أي مجتمع الإفادة من قانون يوليوس ــ سواء لأن غالبية هذا المجتمع آثرت الاستمرار في الحرب أم لأنها مع عزوفها عن المشاركة في الحرب وبقائها موالية لروماكانت تؤثر الاحتفاظ لمجتمعها بكيانه الذاتي وعدم الاندماج في الدولة الرومانية ــكان في وسع أي مواطن من مواطني مثل هذه أو تلك المجتمعات أن يحصل فردياً على حقوق المواطنة بتنفيذ الشروط التي تطلبها القانون الجديد (١٢٤) . ولما كان من شأن فتح الأبواب على مصاريعها أمام الإيطاليين ، أفراداً ومجتمعات ، للحصول على الحقوق الرومانية إشاعة الفرقة في صفوفهم ودق معاول شديدة الهدم في كيان اتحادهم ، فإننا نميل الى ترجيح كفة الرأى الأخير .

Lex Plautia ) وقانون التريبونين (Lex Julia ) ويكمل قانون يوليوس (Lex Plautia ) وقانون التريبونين (Papiria ) قانون (۱۲۰۰ ثالث (Papiria )

<sup>(122)</sup> A.N. Sherwin-White, op. cit., p. 132.

<sup>(123)</sup> Scullard, 1970, pp. 69-70 and n. 15 pp. 408-9.

<sup>(124)</sup> C.A.H., IX, p. 195; T. Frank, Hist. of Rome, 1966, p. 231.

<sup>(125)</sup> Ascon, in Pison., 3 C; Plin., N.H., XX, 138.

بومبي إسترابون في عام ٨٩ ق . م. ويتفق الباحثون على أن هذا القانون كان خاصاً بالمنطقة المعروفة باسم « غاليا قيس ألبينا » ( Gallia Cisalpina = غاليا هذه الناحية من الألب) . وكانت هذه المنطقة تتألف من قسمين : أحدهما شمالي البو ويعرف باسم «غاليا ترانس بادانا» ( Gallia Transpadana غاليا فيما وراء البو ) ويمتد من الضفة الشمالية لنهر البو حتى سفوح الألب ، والقسم الآخر جنوبي البو ويعرف باسم «غاليا قيس بادانا» ( Gallia Cispadana = غاليا هذه الناحية من البو ) ويمتد من الضفة الجنوبية للبو حتى خط وهمي كان يجري من نهر أرنوس ( Arnus ) في الغرب الى نهر آيسيس ( Aesis ) في الشرق ثم أُرجع شمالاً الى نهر روبيقون ( Rubicon ) قبل عهد صلا فيما يحتمل . واذا كان كل الأهالي الوطنيين في القسم الشمالي (غاليا فيما وراء البو) وجانب كبير من الأهالي في القسم الجنوبي (غاليا هذه الناحية من البو ) ينحدرون من أصل قلتي ، فإنه منذ أوائل القرن الثاني قبل الميلاد كان الرومان قد أنشأوا في القسم الشمالي مستعمرتين لاتينيتين (قرمونا وأكويليا) وفي القسم الجنوبي مستعمرتين لاتينيتين أخريين ( بلاقنتيا وبونونيا ) ومستعمرتين رومانيتين عسكريتين (بارما وموتينا ) فضلاً عن عدد كبير من المستعمرات المدنية الصغيرة ( fora ) . وعلى حين أن الأهالي الوطنيين في القسم الشمالي كانوا عبارة عن مجتمعات قبلية لا يعنيها عندثذ في كثير أو قليل الحصُول على الحقوق الرومانية ، كان الأهالي الوطنيون في القسم الجنوبي قد تحولوا الى مجتمعات شبه حضرية حتى أنه لم يكن هناك فارق يذكر ـ اذاكان هناك فارق على الإطلاق ــ بين الأوضاع في القسم الجنوبي وفي أومبريا وشمال أتروريا . ومن ثم فإنه عندما تكون الآتحاد الإيطألي انضمت إليه تباعاً أغلب المدن الوطنية في هذا القسم .

ويرى أحد الباحثين أن القانون الجديد ، أي «قانون بومبي » . أكد ما قضى به «قانون يوليوس» من منح حقوق المواطنة لكل المستعمرات اللاتينية شمالي البو وجنوبيه وأعطى الحقوق اللاتينية للمجتمعات الوطنية شمالي

البو (۱۲۱). ويرى اثنان من الباحثين أن «قانون بومبي » منح حقوق المواطنة الرومانية لكل المستعمرات اللاتينية في غاليا هذه الناحية من الألب (غاليا قيس ألبينا) بقسميها الشمالي والجنوبي والحقوق اللاتينية ( Ius Latii ) للبلدان الوطنية ( oppida ) في هذين القسمين (۱۲۷) . وهذا الرأي حدا بأحد الباحثين (۱۲۸) الى المناداة بالعودة الى رأي قديم (۱۲۹) فحواه أنه بمقتضى هذا القانون وليس بمقتضى تنظيمات صلا الإدارية في عام ۸۱ ق . م . أصبحت «غاليا قيس ألبينا » بقسميها شمالي البو وجنوبيه الولاية الرومانية العاشرة وأصبح يتولى حكمها بروقنصل أو بروبرايتور بدلاً من النظام الذي كان متبعاً منذ أوائل القرن الثاني قبل الميلاد ويضع زمام هذه المنطقة في قبضة القنصلين المضطلعين بالحكم في روما .

ويضعف القول بأن «قانون بومبي » اكتفى بمنح حقوق المواطنة الرومانية للمستعمرات اللاتينية كافة والحقوق اللاتينية للمجتمعات أو البلدان الوطنية شمالي البو فقط أو شمالي البو وجنوبيه اعتباران : وأحدهما هو أنه لما كان هدف الرومان هو إضعاف الثورة وإبعاد أكبر عدد ممكن من المجتمعات عن صفوف الثوار ، فإن الاكتفاء بمنح الحقوق اللاتينية للبلدان الوطنية في القسمين الشمالي والجنوبي لم يكن وحده كفيلاً بتحقيق هذا الهدف . والاعتبار الثاني هو أنه لما كان «قانون يوليوس» كفيلاً بمنح حقوق المواطنة الرومانية للمستعمرات اللاتينية حيثما كانت ، فإنه لم يكن هناك داع لأن يؤكد القانون الجديد هذه المنحة للمستعمرات اللاتينية في «غاليا قيس ألبينا» ، أي في غاليا هذه الناحية من الألب بشطريها . وأما القول بأن «قانون بومبي » حول هذه المنطقة الى ولاية رومانية فإنه يثير الشك في صحته عدم وجود أية إشارة في المنطقة الى ولاية رومانية فإنه يثير الشك في صحته عدم وجود أية إشارة في

<sup>(126)</sup> C.A.H.. IX, pp. 195-6.

<sup>(127)</sup> G.E.F. Chilver, Cisalpine Gaul, 1941, p. 8; T. Frank, Hist. of Rome, 1966, p. 231.

<sup>(128)</sup> U. Erwins, Pap., Br. School Rome, 1955, pp. 73 ff.

<sup>(129)</sup> E.G. Hardy, J.R.S., 1916, pp. 66 ff.

مصادرنا الى أي حاكم خاص بهذه الولاية قبل عام ٧٥ ق . م . (١٣٠) مما يعطي سنداً للرأي القائل بأن صلا هو الذي أنشأ الولاية الرومانية العاشرة ، أي ولاية غاليا قيس ألبينا (١٣١) .

وفي ضوء معلوماتنا الحالية لعل أن أدنى الآراء الى القبول هو الرأي القائل بأن و قانون بومبي ، قضى بمنح حقوق المواطنة الرومانية لكل الأهالي الوطنيين في القسم الجنوبي من و غاليا قيس ألبينا ، وإعطاء الحقوق اللاتينية لكل الأهالي الوطنيين في القسم الشمالي (۱۳۳۰) (غاليا فيما وراء البو)، وهم الذين كان لا يعنيهم إطلاقاً عندئذ الحصول على الحقوق الرومانية (۱۳۳۰) كما سلف القول . وأمسا المستعمرات اللاتينية في قسمي غاليا قيس البينا فإنها بعد صدور و قانون يوليوس ، لم تكن في حاجة الى تشريع جديد يمنحها أو يؤكد منحها الحقوق الوومسانية .

ولما كانت الظروف هي التي أرغمت الرومان على أن يمنحوا الإيطاليين حقوق المواطنة فإنهم لم يكونوا مخلصين في إعطاء هذه المنحة التي اغتصبت منهم قسراً. ذلك أن القرائن لا تدع مجالاً للشك في أن الرومان عمدوا عندئذ الى قصر تسجيل المواطنين الجدد على عدد محدود من القبائل الرومانية. وهنا تواجهنا مشكلة تثير جدلاً عنيفاً بين الباحثين. ذلك أنه وفقاً لرواية أبيانوس (١٣٤) لم يسجل المواطنون الجدد في القبائل الرومانية الحمس والثلاثين القديمة لكيلا يطخوا بعددهم على المواطنين القدامي في هذه القبائل وإنما أنشئت عشر قبائل جديدة للمواطنين الجدد على ألا تعلن هذه القبائل آراءها إلا في مؤخرة القبائل جديدة للمواطنين الجدد على ألا تعلن هذه القبائل آراءها اللا في مؤخرة القبائل

<sup>(130)</sup> Sallust., Hist., II, 98 (75 B.C.); Plut., Lucullus, V, 1 (74 B.C.). يشك بعض الباحثين في أنه حتى بعد ٨١ ق.م كانت غاليا قيس ألبينا بانتظام إحدى الولايات الرومانية . أنظر

E. Badian, Historia, 1962, p. 232.

<sup>(132)</sup> Heitland, II, p. 446; Cf. Scullard, p. 70 and n. 16, p. 409.

<sup>(</sup>١٣٣) عن وضع الأهالي الوطنيين شهالي البو ( Transpadni ) ، أنظر :

L. R. Taylor, The Voting Districts of The Roman Republic, 1960, Ch.V. (134) App., B.C., I, 49.

القديمة . ونجد إشارة غامضة الى قبيلتين جديدتين في إحدى الشدرات (١٣٥) التي تبقت من كتاب مؤرخ معاصر يدعى سيسنا ( Sisenna ) . ويحدثنا فليوس (١٣٦) بأن المواطنين الجدد وزعوا على تماني قبائل لكي لا يطغوا بعددهم ونفوذهم على المواطنين القدامى فيصبح أصحاب الفضل أقل شأناً من المتفضل عليهم ، وبأن قينا ( Cinna ) — في عام ٨٧ ق . م . — رأى من البراعة السياسية أن يوزعهم بين القبائل جميعها . واذا كانت رواية فليوس تؤكد رواية أبيانوس من حيث سبب قصر تسجيل المواطنين الجدد على عدد من القبائل فإنه لا يمكن الجزم من رواية فليوس اذا كانت هذه القبائل جديدة أم قديمة ، غير أن الاحتمال الأخير جائز جداً .

وقد أفاض الباحثون في مناقشة هذه المشكلة (١٣٧) ، ولعل أن يكون الرأي الأدنى الى القبول هو أنه كان قد تقرر فعلا أنشاء عشر قبائل جديدة ، وفقاً لرواية أبيانوس ، وأنه من أجل إنشاء هذه القبائل انتُخب في عام ٩٠ ق . م . قنسوران جديدان (١٣٨) (وكان أحد هذين القنسورين يوليوس قيصر صاحب قانون منح حقوق المواطنة ) وإلا لما كان هناك مبرر لانتخاب قنسورين في عام ٩٠ ق . م . بعد أن كان هناك قنسوران في عام ٩٢ ، أي قبل انقضاء فترة السنوات الحمس التي جرى العرف على انقضائها بين انتخاب وآخر لهذا النوع من الحكام الرومان . وإذا أضفنا الى ذلك ما يحدثنا به شيشرون (١٣٩) عن عجز القنسورين عن أداء عملهما بسبب غضب المواطنين الجدد ، وإشارة سيسنا الغامضة الى قبيلتين جديدتين ، لا يبعد أنه إزاء غضب المواطنين الجدد بسبب تسجيلهم في قبائل جديدة لم يفلح القنسوران إلا في إنشاء قبيلتين بسبب تسجيلهم في قبائل جديدة لم يفلح القنسوران إلا في إنشاء قبيلتين

<sup>(135)</sup> Sisenna, fr 17 P.

<sup>(136)</sup> Velleius, II, 20.

 <sup>(137)</sup> Heitland, II, pp. 446-50, C. A. H., IX, p. 196; L. R. Taylor, Voting Districts, Ch. 8; F.B. Marsh, Hist. Roman World, 3rd ed., 1963, App. 4, pp. 381-4, Scullard, 1970, p. 70 and n. 18 p. 409.

<sup>(138)</sup> Cic., pro Archia, 5, 11; Plin, N. H. XIII, 3, 24; Festus, 366 L.

<sup>(139)</sup> Cic., pro Archia, 5, 11.

جديدتين فقط وعندئذ احتالا على الأزمة التي واجهتهما بتسجيل باقي المواطنين الحدد ــ أي أغلبهم ــ في ثماني قبائل قديمة وبأن قضيا بأن هذه القبائل وكذلك القبيلتين الجديدتين لا تعلن آراءها إلا بعد باقي القبائل القديمة . وهنا يجب ألا يفوتنا ما سبق التنويه به من أنه لم يكن لكل قبيلة إلا صوت واحد يمثل رأي غالبيتها ويعتبر الرأي المعبر عنها ، ومن أنه اذا كانت القبائل جميعاً تدلي بأصواتها في وقت واحد لتبين الرأي المعبر عن كل منها ، فإن كل قبيلة كانت لا تعلن رأيها إلا وفقاً لترتيب تقرره القرعة في كل مناسبة . وسنرى بعد قليل أنه في عام ٨٨ ق. م. إستصدر تريبون العامة سولبيقيوس روفوس ( Sulpicius Rufus ) تشريعاً ألغى مبدأ قصر تسجيل المواطنين الجدد على عدد محدود من القبائل بأن قضى بتسجيلهم في القبائل الحمس والثلاثين القديمة جميعاً ، مما كان من شأنه إلغاء القبيلتين الجديدتين . ومن الجائز أنه بعد ذلك بفترة قصيرة عندما استولى صلا بقوة السلاح على روما ولم يعد في وسع أحد إذ ذاك معارضته وألغى تشريعات سولبيقيوس ووضع دستوراً مؤقتاً أدمج المواطنين الجدد في ثماني قبائل من القبائل القديمة ، وهو عدد القبائل الذي يحدثنا فلَّيوس بأن المواطنين الجدد سجلوا فيه . وعلى هذا النحو يمكن تفسير ما يبدو في مصادرنا من تناقض وكذلك تفسير الأحداث التالية .

ويمكن فهم السبب الذي أغضب المواطنين الجدد من قصر تسجيلهم على عدد محدود من القبائل، سواء أسجلوا في عشر قبائل جديدة أم في قبيلتين جديدتين وأدمج أغلبهم في ثماني قبائل قديمة حيث طغت أصواتهم على أصوات المواطنين القدامي في هذه القبائل حافاصبح تبعاً لذلك عدد القبائل الرومانية إما ٤٥ (٣٥+١٠) وإما ٣٧ (٧٧ قديمة خالصة + ٨ خليطة + ٢ جديدتين . ذلك أنه وفقاً لمبدأ فصر تسجيل المواطنين الجدد على عدد محدود من القبائل لم يكن في وسعهم أن يؤثروا تأثيراً يذكر في نتيجة أي تشريع أو انتخاب لأنه لم يكن لهم في أية حالة من هاتين الحالتين إلا عشرة أصوات من

وع أو من ٣٧. بل إذا صحت رواية أبيانوس بأن القبائل التي سجل فيها المواطنون الجدد كانت لا تعلن آراءها إلا بعد باقي القبائل الأخرى فإنه على الأرجح قلما كانت تسنح لقبائل المواطنين الجدد الإعلان عن رأيها كلية ، وذلك لأن عملية أخذ رأي القبائل كانت تتوقف بمجرد تكوّن أغلبية مطلقة أي ٣٣ من ٤٥ أو ١٩ من ٣٧ أو ١٨ من ٣٥.

ومهما يكن من أمر نظام التسجيل الذي اتبع في عام ٨٩ ق . م . فإنه لم يكن مقدراً له أن يدوم ، ولم يكن من شأنه أن يحقق كل ما كان الرومان ينشدونه من وراء منح حقوق المواطنة للحلفاء أو أن يساعد على دعم سيطرة السناتو ، فقد ترتب على قصر تسجيل المواطنين على عدد محدود من القبائل دفع بعض الحلفاء على الاستمرار في الحرب ، وإعطاء الزعماء الشعبيين ورقة رابحة يلعبون بها في الصراع المقبل .

وما دمنا في معرض الحديث عن التشريعات التي صدرت في أواخر عام ، و وأوائل عام ٨٩ ق. م . يجمل بنا أن نتناول الكلام عن تشريع آخر صدر في عام ٨٩ قبل أن نستأنف الحديث عن الحرب في مرحلتها الثانية . ذلك أن تريبون العامة مارقوس بلاوتيوس سيلفانوس - أحد التريبونيين اللذين استصدرا القانون ( Lex Plautia Papiria ) المكمل لقانون يوليوس - إستصدر قانونا قضائياً (١٤٠) ( Lex Plautia iudicaria ) وضع مبدأ جديداً في اختيار المحلفين ، فقد قضى هذا القانون بأن تنتخب كل قبيلة خمسة عشر رجلاً من رجالها دون أي اعتبار لصفته أو ثروته أو طبقته ، وبأن يُختار المحلفون ممن انتخبتهم القبائل جميعاً . ولم تلبث المحكمة التي شكلت بمقتضى أحكام هذا القانون أن أدانت كوينتوس فاريوس هوبريدا (١٤١) ، وفيما يبدو أيضاً بعض أنصاره ، وتقرر نفيهم جميعاً . ومن سخرية الأقدار أن

<sup>(140)</sup> Ascon., in Cornel., 79 C; Cic., pro Cornel. ap. Ascon., 79 C.

<sup>(141)</sup> Cic, Brutus, 85, 305; de Nat. Deor., III, 33, 81; Val. Max., VIII, 6, 4.

قاريوس وصحبه أُدينوا ونُفوا طبقاً لأحكام القانون الذي كان ڤاريوس نفسه قد استصدره منذ عام واحد تقريباً.

### ٣ - المرحلة الثانية في الحرب:

ويستوقف النظر بادىء ذي بدء أننا لا نسمع شيئاً عن ماريوس بعد العام الأول للحرب. وأغلب الظن أن مرد ذلك لم يكن الى تقدم سنه وضعف صحته وقلة كفايته العسكرية على نحو ما يروي بلوتارخ (١٤٢٦) ، ولا الى عدم رغبة الحكومة الرومانية في استبقائه في الميدان على نحو ما يرى بعض الباحثين (١٤٣٠) ، وإنما الى إدراك ماريوس نفسه أنه بعد صدور التشريعات الرومانية التي فتحت أبواب الحصول على حقوق المواطنة الرومانية على مصاريعها أمام الحلفاء أصبحت قضيتهم ميئوساً منها ، وأنه لم يكن من الحكمة السياسية التورط الى أبعد مما تورط فيه ضد الحلفاء وإلا تعذر عليه استغلال المواطنين الجدد مستقبلاً في تحقيق أطماعه ، وهو ما توحي به الأحداث المقبلة على نحو ما سنرى .

وسواء أكانت التشريعات الحاصة بمنسح حقوق المواطنة للحلفاء قلا صدرت كلها أم بعضها قبل بداية حملات عام ٨٩ ق . م . فإنه كانت لهذه التشريعات آثار بعيدة المدى في مجرى الصراع على نحو ما سيتضح بعد قليل . وفي هذا العام تولى القنصلان الجديدان جنايوس بومبي إسترابون ولوقيوس بورقيوس قاتو قيادة القوات الرومانية الشمالية ولكنهما اقتسماها فتوجه أولهما الى جبهة البيقني وثانيهما الى جبهة المارسي ، حيث لقي مصرعه في معركة عند بحبرة فوقينوس ( Fucinus ) . وعندئذ أصبحت القوات الرومانية الشمالية جميعاً خاضعة لقيادة إسترابون ، غير أنه ترك أمر جبهة المارسي لمساعديه مورنا ( Murena ) ومتلوس بيوس ( Pius ) ، ابن نوميديقوس ) وسرفيوس سولبيقيوس .

<sup>(142)</sup> Plut., Marius, XXXIII.

<sup>(143)</sup> C.A.H., IX, pp. 196-7.

وفي جبهة البيقي تركز الصراع حول مصير أسقولوم التي شدد الرومان الحصار عليها . وعندما تمكنت قوة كبيرة من السمنيين والمارسي أن تشق طريقها الى الشمال لإنقاذ المدينة المحاصرة وشد أزر الثورة التي كانت بدأت تنفشى في أومبريا وأتروريا نشبت معركة كبيرة بين الفريقين أحرز فيها إسترابون نصراً حاسماً على جيش إيطالي يتألف من ٢٠,٠٠٠ مقاتل ، (١٤٤٠) فقد أنزل بهذا الجيش خسائر جسيمة وقضى البرد والجوع على عدد آخر ممن نجوا من المعركة . وكانت لهذا النصر نتائج بالغة الأهمية ، ذلك أنه من ناحية اضطرت أسقولوم الى التسليم يوم ١٧ من نوفمبر أوقبيل ذلك اليوم (١٤٥) ونكل الرومان بأهليها تنكيلاً . ومن ناحية أخرى يبدو أن هذا العام لم يشارف على التوم حتى كان مورنا وبيوس قد أرغما المارسي على التسليم وكان سولبيقيوس قد أخضع الفستيني والماروقاني .

ولا أدل على انهيار الثورة في الشمال نتيجة لهذه الكوارث ومنح حقوق المواطنة الرومانية من نقل عاصمة الدولة المتحدة من قورفينيوم (إيطاليا) الى آيسرنيا (۱٤٦) وفرار بومبايديوس سيلو الى سامنيوم في الجنوب. وفي ٢٥ من ديسمبر عام ٨٩ ق. م. احتفل إسترابون بالنصر الذي أحرزه على «البيقني وأسقولوم» ، (١٤٧) ولكنه لم يلبث أن عاد الى ميدان القتال في العام التالي بوصف كونه بروقنصلا ليقضى على فلول العصابات الثائرة التي رفضت الاستسلام.

وأما في الجنوب فإن صلاكان يتولى قيادة القوات الرومانية في قمبانيا . حيث حاصر المدن الساحلية التي وقعت في العام الماضي في قبضة السمنيين .

<sup>(144)</sup> Velleius, II, 21, 1; Liv., Ep., 74; Dio Cass., fr. 100; App., B.C., I. 48; 50.

ر اجع 8888 . I. L. S. 8888 ماماً بأن جلتزر على صواب في تأريخ هذا النقش سام ٨٩ . ق.م. انظر . . M. Gelzer, Roemische Studien, II, p. 68

<sup>(146)</sup> Diod., XXXVII, 2, 9.

<sup>(147)</sup> Fasti triumph., Gn. Pompeius Sex. Strabo consul de Asculaneis Picentibus.

وفي أثناء محاصرة مدينة بومبيي ( Pompeii ) وقعت فتنة بين رجال أسطول روماني كان يشارك في حصار هذه المدينة وقتل المتمردون البينوس(١٤٨) ( Albinus ) قائد الأسطول . ولم يتخذ صلا أي إجراء تأديبي مع المتمردين مكتفياً بأن يطلب إليهم أن يكفُّروا عن جريمتهم بالاستبسال في القتال. ولعل أن هذا التسامح مرده الى دقة الموقف العسكري عندئذ لأن جيشاً كبيراً من الإيطاليين وبعض الجنود الغال الهاربين من القوات الرومانية كان يتقدم لمساعدة المدينة المحاصرة . وبفضل المناورات البارعة والقيادة الحكيمة تمكن صلا من تبديد شمل هذا الجيش ففرت فلوله الى نولا ( Nola ) ، ولكن مدينة بومبيي ظلت تقاوم حتى استولى صلا على ستابياي ( Stabiae ) وأخضعت قوة رومانية أخرى مدينة هرقولانيوم ( Herculaneum ). ويبدو أنه عندما لم تبق إلا نولًا في قبضة الإيطاليين زحف صلا شرقاً ، وبعد أن استولى على مدينتين (آيقلانوم ، Aeclanum وقومبسا ، Compsa ) من مدن الهيربيني سلك طريقاً غير مألوف الى وسط سامنيوم حيث أخذ القائد السمني موتيلوس على غرة واضطره الى الانسحاب الى آيسرنيا مما أتاح لصلا أن يستولي دون عناء كثير على بوفيانوم فتوس ( Bovianum Vetus ) ، وكانت إحدى مدن السمنين وقاعدة كبيرة من قواعد الإيطاليين.

وبعد هذا النجاح الكبير الذي أحرزه صلا واطمئنانه الى انه لم يعد هناك خطر على روما ترك جيشاً يحاصر نولا وذهب الى روما حيث انتخب قنصلاً للعام التالي (عام ٨٨ ق . م . ) وأسندت اليه القيادة في آسيا لمواجهة الخطر الجديد الذي ظهر هناك بظهور أطماع ميثر يداتس التوسعية (١٤٩) .

وأما في آبوليا فإن أحد القواد الرومان المساعدين ــ جايوس قوسقونيوس، Cannae ) واسترد ــ دم جيشاً من السمنيين قرب قاناي ( Cannae ) واسترد

<sup>(148)</sup> Plut., Sulla, VI, 9; Oros., V, 18, 22; Liv. Ep., 75; App., B.C., I, 50, 3; Val. Max., IX, 8, 3; Velleius, II, 16, 2.

<sup>(149)</sup> Liv., Ep., 75; Plut., Sulla, VI, 9; App., B C., I, 51-52.

أغلب ماكان الرومان قد فقدوه في العام السابق. وفي آخر عام ٨٩ ق. م. تولى القيادة في هــــذا الميدان متلّـوس بيوس بعد النصر الذي أحرزه على المارسي . وفي لوقانياكذلك استردت القوات الرومانية عدة مدن .

وهكذا بانتهاء عام ٨٩ ق . م . كان الاتحاد الإيطائي قد تفككت أواصره بفضل الانتصارات العسكرية التي أحرزها الرومان في خلال هذا العام وكذلك بفضل التشريعات التي أملتها عليهم هذه الأزمة الخطيرة ، فقد ألقى السلاح كثيرون من الإيطاليين ليفيدوا من هذه التشريعات ويتمتعوا بحقوق المواطنة الرومانية . ومع ذلك فإن نولا وبعض معاقل الثوار في لوقانيا استمرت في عنادها شأنها في ذلك شأن السمنيين (١٥٠) ، أعداء روما الألداء منذ قديم الأزل .

وقد كان السمنيون أشد هؤلاء جميعاً بأساً وحفزهم زعيمهم سيلو على متابعة القتال لإرغام روما على أن ترد اليهم استقلالهم الذي حرمتهم إياه منذ حوالي قرنين . ومن سخرية القلر أنهم اتخذوا قاعدة لهم قلعة آيسرنيا المنيعة وهي التي كانت في الماضي أكبر قيد على حريتهم . وقد حشد السمنيون جيشاً قوامه ٢٠٠٠ راجل و ٢٠٠٠ خيال وتكللت جهودهم سريعاً بالنجاح فقد تمكنوا في عام ٨٨ ق . م . من استرداد بوفيانوم فتوس ، ولكن أحوالهم لم تلبث أن تبدلت عندما هزم سيلو وقتل في خلال ذلك العام نفسه في معركة كبيرة أعقبها استيلاء الرومان على فنوسيا بعد بقائها أكثر من عامين في قبضة الثوار . ولا أدل على عناد السمنيين من الحطوة اليائسة التي اتخذوها عندئذ وهي أنهم أنفذوا مبعوثيهم الى ميئريداتس السادس للتوسل اليه أن يغزو إيطاليا وهي أنهم أنفذوا مبعوثيهم الى ميئريداتس السادس للتوسل اليه أن يغزو إيطاليا

<sup>(150)</sup> E. Badian, Foreign Clientelae, p. 228, n 3.

<sup>(151)</sup> Diod., XXXVII, 2, 11.

إن بعض قطع العملة الني سكنها دولة الاتحاد الإيطالي دوحي دوحود انصالات مين ميثر يدا س والثوار ، انظر :

E.A. Sydenham, The Coinage of The Roman Republic, nn. 632, 643; Scullard, 1970, n. 29 p. 412.

والنكبات المتتالية لم يعد السمنيون قوة يُخشى بأسها وإن استطاعوا الاحتفاظ بآيسرنيا. ولما كان قد قضى على معاقل الثوار في آبوليا ، فإنه لم يبق معادياً لروما الا آيسرنيا ونولا وبعض عصابات الثوار في أماكن متفرقة قُضي عليها بالتدريج. وهكذا أُسدلت الستار على حرب الحلفاء الإيطاليين. ولم يكن نصيب السمنيين وغيرهم ممن رفضوا الإفادة من التشريعات الرومانية التي صدرت في عامي ٩٠ و ٨٩ ق. م. واستمروا في القتال الى أن أرغموا على القاء السلاح إلا أن يعاملوا معاملة الأعداء الذين أقهروا على الاستسلام ( dediticii ) وكان من حق الرومان أن يقرروا مصيرهم حين يرون وكيف يشاءون. وتبعاً لذلك اذا كانوا لم يمنحوا عندئذ حقوق المواطنة الرومانية فإنه كان مقدراً ألا يدوم انتظارهم طويلاً.

# ٤ - نتائج الحرب:

يتفق الباحثون على أنه كان يتعذر على روما أن تخرج مظفرة من هذه الحرب بهذه السرعة اذا لم تكن قد سلمت بما رفضته من قبل وأوغل صدور حلفائها الإيطاليين حقداً عليها وكراهية لها ودفعهم الى تحديها على نحو ما رأينا .

وقد ترتب على منح حقوق المواطنة الرومانية للحلفاء الإيطاليين زوال ذلك العهد الذي كانت فيه إيطاليا عبارة عن مجموعة من المقاطعات الحاضعة لروما ، وبداية عهد جديد أصبحت فيه الجمهورية الرومانية تنتظم كل إيطاليا تقريباً . وعلى حد قول شيشرون (١٥٢) أصبح لكل مجتمع تقريباً من المجتمعات الإيطالية وطنان : أحدهما وطن طبيعي ، أي وطنه الإيطالي ، والآخر وطن سياسي ، أي الجمهورية الرومانية التي أصبحت وطناً مشتركاً (Communis سياسي ، أي الجمهورية الرومانية التي أصبحت وطناً مشتركاً (Patria أن عدداً من المدن الإغريقية في جنوب إيطاليا مثل هرقليا ونيابوليس وغيرهما فضلت أن تبقى حليفات حرة . هذا الى أن المجتمعات الوطنية شمالي البو لم

تمنح إلا الحقوق اللاتينية . وفضلاً عن ذلك فإن « المستسلمين » ( dediticii ) تُركوا دون تحديد مركزهم القانوني ، وبذلك أصبحوا أداة مفيدة في الصراع الداخلي المقبل . ولم يكن لصقلية نصيب مما حصل عليه الإيطاليون لأنها لم تشترك في ثورتهم .

واذا كان عدد كبير من الحلفاء قد اكتسبوا حقوق المواطنة الرومانية ، فإنه تكاتفت على الانتقاص من الأهمية السياسية لهؤلاء المواطنين الجدد عدة عوامل كان أهمها عاملان : وأحدهما ، هو تسجيل هؤلاء المواطنين في عدد محدود من القبائل الرومانية على نحو ما عرفنا . والعامل الآخر ، هو أن مواطن استقرار أغلب هؤلاء المواطنين كانت بعيدة عن روما مماكان لا يتيح لهم أن يؤموا بانتظام اجتماعات جمعية القبائل أو جمعية المئينات ، وتبعاً لذلك كانوا بعيدين عن مجريات الأحداث في روما . وقد كان من جراء ذلك كله أن المنازعات الحزبية القديمة استمرت على نحو ما كانت عليه من قبل، وأن المنازعات الحزبية القديمة استمرت على نحو ما كانت عليه من قبل، وأن المواطني الأقاليم البعيدة لم يلعبوا أي دور يذكر في الصراع الذي أدى الى القضاء على النظام الجمهوري الروماني إلا بوصف كونهم مقاتلين في فرق الطامعين في الاستبلاء على السلطة .

وقد كانت لهذه الحرب نتائج اقتصادية ملموسة بسبب ما تكلفته الحرب من نفقات باهظة وأفضت اليه من تخريب جهات كثيرة في إيطاليا ومن شلل الحياة الإقتصادية ، مما أدى الى أزمة مالية حادة . وخير دليل على هذه الأزمة أنه إزاء سوء حال الكثيرين واضطرارهم الى الاستدانة وعجزهم عن الوفاء بديونهم وملاحقة الدائنين لهم برفع القضايا عليهم ، هب البرايتور سمبر ونيوس أسليو ( Asellio ) في عام ٨٩ الى نصرة المدينين بإحياء قانون قديم كان يحرم دفع أرباح عن القروض ، وبتطبيق هذا القانون مما أهاج الدائنين ودفعهم الى قتل أسليو في وضح النهار وهو يرتدي ملابسه الرسمية ويقوم بتقديم القرابين للإلهين التوأمين قاستور وبولكوس (١٥٣) . ولا أدل على مدى

<sup>(153)</sup> Liv., Ep., 74; App., B.C., I, 54; Val. Max., IX, 7, 4; Heitland, II. p. 450; Scullard, 1970, n. 19 p. 409.

انهيار الأمن والنظام في روما من أن أحداً لم يُعاقب على هذه الجريمة .

واذاكان الزمن كفيلاً بإصلاح الحراب المادي ، فإن الحسارة في الأرواح وفي الأخلاق كانت لا تعوض ، فقد أفنت الحرب نحواً من ٣٠٠,٠٠٠ مقاتل في زهرة الشباب . وخير دليل على انهيار الأخلاق حادث مقتل البرايتور أسليو وكثرة المناسبات التي نشبت فيها حركات التمرد والعصيان بين صفوف القوات الرومانية في أثناء هذه الحرب . وربماكان أسوأ مثل لذلك هو ما حدث بين رجال الأسطول الذي كان يساعد صلا في حصار بومبيي على نحو ما مر بنا .

ولعل أن أخطر ما تمخضت عنه هذه الحرب كان أمرين: وأحدهما ، هو ظهور جيل جديد من القادة العسكريين الأكفاء الذين كانوا ينتمون الى مختلف الأسخراب السياسية في روما ، وكان لكل من هؤلاء القواد أتباع لهم أطماع وإن لم تكن لديهم أخلاق . والأمر الآخر ، هو أنه قد كان من بين الإيطاليين الذين ألقوا السلاح آلاف ممن تعذرت عليهم العودة الى ممارسة طرق معيشتهم السلمية بسبب سوء الحالة الاقتصادية وتخريب مساحات واسعة من الأراضي ، فأصبح كل ما يتطلعون اليه هو أن تعطى لهم الفرصة ليثبتوا ولاءهم لأعدائهم السابقين ويتكسبوا قوتهم في خدمة قائد أو آخر .

وقد كان أبرز هؤلاء القواد النبيل لوقيوس قورنليوس صلا الذي مر بنا نه أحرز انتصارات باهرة في هذه الحرب وكوفىء عليها بانتخابه قنصلاً لعام ٨٨ ق . م . ولد صلا في عام ١٣٨ ق . م . وكان سليل إحدى أسر البطارقة ( patricii ) العريقة ، ولكن الزمن أخنى عليها فكانت منذ وقت طويل فقيرة مغمورة . وقد بدأ نجم صلا يلمع عندما كان كوايستوراً تحت إمرة مريوس في حرب يوجورتا ونجح في كسب صداقة بوكوس مما أفضى الى القبض على يوجورتا وكذلك الى كراهية ماريوس له ، وهي الكراهية التي يبدو أنها اشتدت في أثناء محاربة التيوتون مما حدا بصلا الى عدم الاستمرار في الحدمة العسكرية تحت قيادة ماريوس في أثناء مقاتلة القيمبري مؤثراً العمل

تحت قيادة القنصل الأرستقراطي قاتولوس. وأما زميل صلا في قنصلية عام ٨٨ ق. م. وهو كوينتوس بومبي روفوس فإن أبرز ما يعرف عنه هو أنه حين كان تريبوناً للعامة في عام ٩٩ ق. م. إستصدر القانون الذي صحح وضع متلوس نوميديقوس وأعاده من منفاه.

# سادساً ــ تريبونية بوبليوس سولبيقيوس روفوس

كان قنصلاً عام ٨٨ ق . م . — صلا وبومبي روفوس — من الأخيار (Optimates ) ولم يوليا أية عناية لمواجهة الأوضاع الجديدة التي أعقبت الحرب الأهلية . فقد كان أهم ما يعني به صلا عندئذ هو القضاء على البقية الباقية من الثوار ليبادر بالذهاب الى آسيا لكي يتولى القيادة ضد ميثريداتس . ولم يكن لدى القنصل الآخر من المواهب أو المقدرة أو سعة الأفق ما يمكنه من اتباع سياسة كفيلة بمعالجة مشاكل السلم بعد أن أصبحت الجمهورية الرومانية تضم كل إيطالياً تقريباً .

وتبعاً لذلك خلا الجو لتريبون العامة بوبليوس سولبيقيوس روفوس وكان خطيباً مفوهاً لم ينافسه في هذا المجال من معاصريه إلاجابوس أورليوس قوتا ( Aurelius Cotta )، وكان كلاهما ينتميان الى الفئة المعتدلة من النبلاء المتسمة بآرائها المتحررة، وهي الفئة التي كانت تساند دروسوس الصغير. ويبدو أن سولبيقيوس بدأ تريبونيته على ود ووئام مع السناتو ولكنه لم يلبث أن أثار على نفسه أغلب أعضاء هذا المجلس وبخاصة أكثرهم رجعية فسخطوا عليه سخطاً شديداً تتجاوب أصداؤه في روايات ديودوروس وبلوتارخ وأبيانوس. ولولا ما يحدثنا به شيشرون (١٥٥١) وصاحب رسالة قديمة (١٥٥١) عن سولبيقيوس لسجل التاريخ عنه أنه كان رجلاً ثورياً لا يقدر المسئولية.

<sup>(154)</sup> Cic., de Orat., I, 7, 25; III, 3, 11; de Har. Resp., 19, 41; 20, 43; Brutus, 55, 203; 63, 226; de Amic., I, 2.

<sup>(155)</sup> ad Herennium, II, 28 45.

و يمكن تقسيم أعمال سولبيقيوس قسمين: أحدهما سلبي والآخر إيجابي . وأما عن أعماله السلبية فإننا نعرف منها اثنين كان أحدهما فيما يلوح في مستهل تريبونيته أي في شهر ديسمبر عام ٨٩ ق . م . عندما أثلج صدور الأخيار بمنع الأيديلس السابق جايوس قيصر إسترابون من ترشيح نفسه لقنصلية عام ٨٨ على أساس أنه لم يسبق له تولي وظيفة البرايتورية (٢٥٦) . وقد يبدو هذا غريباً لأن سولبيقيوس لم يتول مهام تريبونيته إلا في ١٠ من ديسمبر عام ٨٨ ، ولكن القرائن توحي بأن الانتخابات لوظيفة القنصلية لعام ٨٨ تأخرت عن موعدها المعتاد بسبب ظروف الحرب ، فقد مر بنا أن أحد قنصلي عام ٨٩ وهو قاتو قتل في ميدان القتال وأن القنصل الآخر وهو إسترابون كان لا يزال منهمكا في الاستيلاء على أسقولوم حتى حوالي يوم ١٧ من نوفمبر . وتبعاً لذلك لم يكن ميسوراً إجراء الانتخابات لقنصلية العام التالي قبل عودة إسترابون الى روما . ولم يكن من شأن تأخير الانتخابات لوظيفة القنصلية العام التالي قبل وهو تأخير الانتخابات لوظيفة القنصلية .

وأما العمل السلبي الآخر فهو أن سولبيقيوس صادر مشروع قانون كان يهدف الى استدعاء الذين نُفوا دون محاكمة عادلة (١٥٧). وفي رأي أحد الباحثين أن هذا المشروع كان يهدف الى استدعاء كل الذين نفتهم محكمة فاريوس وكذلك أولئك الذين نفتهم المحكمة التي شكلت بمقتضى قانون بالوتيوس ( Lox Plautia ) في العام الماضي ، أي استدعاء ضحايا فاريوس وكذلك فاريوس ورفاقه (١٥٨). وفي رأي باحث آخر أنه ربماكان المقصود هو فاريوس أو بعض رفاقه (١٥٩). وقد يجد هذا الرأي سنداً في أنه لم يكن معقولاً أن يعارض سولبيقيوس استدعاء ضحايا فاريوس وهم الذين كانوا رفاقه في تأييد اتجاهات دروسوس الصغير الطيبة نحو الإيطاليين. ومع ذلك فإن احتمال صحة الرأي الأول أمر

<sup>(156)</sup> Clc., de Har. Resp., 20, 43; Brutus, 63, 226; Ascon, in Scaur., 25 C.

<sup>(157)</sup> Liv., Ep., 77; ad Herenn, II, 28, 45.

<sup>(158)</sup> C.A.H., IX, p. 202.

<sup>(159)</sup> Heitland, II, p. 452.

غير مستبعد، أي أنه لا يبعد أن يكون صاحب المشروع قد اقترح استدعاء المنفيين جميعاً دون تحديد ليضمن الموافقة على اقتراحه، بيد أن سولبيقيوس لم ير عندئذ أن استدعاء ضحايا فاريوس كان يستأهل رد اعتبار رجل مثل فاريوس ومن كانوا على شاكلته.

وأما أعمال سولبيقيوس الإيجابية فهي مجموعة من القوانين تعرف باسم عشيرته أي قوانين سولبيقيوس ( Leges Sulpiciae ). ويتضح من المصادر القديمة أن سولبيقيوس تقدم بأربعة مشروعات قوانين يمكن تلخيصها فيما يسلى :

١ ــ أن يُـطرد من السناتو كل عضو من أعضائه تزيد ديونه على ألفي دينار (١٦٠٠)
 ١ Denarius ). ولا جدال في أن هذا المشروع كان يكيل للسناتو لطمة تشفى غليل الفرسان وترضيهم .

٢ ــ أن يُستدعى المنفيون ضحايا فاريوس وكذلك فاريوس ورفاقه (١٦١).
 وكان هذا المشه وع يرضي الفئة المعتدلة من النبلاء الذين كانوا من طراز سولبيقيوس وكذلك يرضى الفرسان.

٣ - أن يُحرم صلا قيادة الحرب ضد ميثريدانس وتُسند هذه القيادة الى ماريوس (١٦٢). ولم يكن هذا المشروع اعتداء على صلا فحسب بل أيضاً على اختصاص السناتو. ولا يمكن تبرير هذا المشروع بأن متطلبات الحرب الجديدة كانت تقتضي ذلك لأن صلا قد أثبت في حرب الجلفاء جدارته العسكرية ، على حين أن ماريوس وإن كان قائداً ممتازاً إلا أنه كان يناهز عندئذ الثمانين من عمره. ومن الواضح أن هذا المشروع كان يرضى ماريوس والعامة ومحاربيه القدماء.

<sup>(160)</sup> Plut., Sulla, VIII.

<sup>(161)</sup> Liv., Ep., 77; App, B.C. I, 55.

<sup>162)</sup> Liv., Ep., 77; Velleius, II, 18; App., B.C., I, 56; Plut., Marius, XXXVIII; Sulla, VIII.

\$ - أن يُسجل المعتقون والمواطنون الجدد في القبائل الرومانية جميعاً (١٦٣) .

وقد مر بنا أنه في عام ١١٥ ق . م . قضى قانون آيميليوس سقاوروس ( Lex Aemilia ) بقصر تسجيل المعتقين على القبائل الأربع الحضرية فيما يحتمل . ومر بنا أيضاً أنه عندما نشبت حرب الحلفاء الإيطاليين وأراد الرومان نشر الفرقة بين الثوار الإيطاليين بمنحهم حقوق المواطنة الرومانية أولا جماعات ثم أفراداً قصروا تسجيل المواطنين الجدد على عدد محدود من القبائل الرومانية . ولما لم يكن المعتقون بمثل كثرة الإيطاليين ، فإنه لم يكن لتوزيعهم على القبائل الرومانية كلها من الأهمية السياسية مثل ما كان لتوزيع الإيطاليين .

ويحدثنا أبيانوس (١٦٥) وبلوتارخ (١٦٥) بأن سولبيقيوس كان أداة في قبضة ماريوس ، وبأن رغبة سولبيقيوس في توزيع المواطنين الجدد لم تكن هدفاً في ذاته وانما وسيلة لكسب تأييد الناخبين في إقرار مشروعاته الأخرى وبخاصة إعطاء ماريوس قيادة الحرب ضد ميثريداتس . ولعل أن الأصح كان العكس لأن النظرة الفاحصة تكشف على الفور أمرين: وأحدهما هو أن أهم مشروعات سولبيقيوس جميعاً هو مشروع إعادة توزيع المعتقين والمواطنين الجدد على القبائل الرومانية كلها . والأمر الآخر هو أن هذا المشروع من بين مشروعات سولبيقيوس كان مشروعاً جديراً بسياسي متحرر الفكر واسع الأفق مثله . وهذا هو ما حدا ببعض الباحثين الى القول بأنه لما كان سولبيقيوس يتوقع معارضة عنيفة لهذا المشروع الرئيسي ، فإنه لكي يتمكن من التغلب على هذه معارضة وإقرار هذا المشروع عمل على كسب الفرسان وماريوس المعارضة وإقرار هذا المشروع عمل على كسب الفرسان وماريوس بالمشروعات الثلاثة الأخرى (١٦١) .

<sup>(163)</sup> Liv., Ep., 77; App., B.C., I, 55; Plut., Sulla, VIII.

<sup>(164)</sup> App., B.C., I, 55.

<sup>(165)</sup> Plut., Marius, XXXV; 1; Sulla, VIII.

<sup>(166)</sup> Cf. C.A.H., IX, pp. 204-5; Scullard, 1970, p 71

بيد أنه في رأي باديان (١٦٧) ( E. Badian ) وفرانك (١٦٨) ( بيد أن ذلك لم يكن خطة سولبيقيوس منذ البداية . ويمضي باديان فيقول إن ما نعرفه عن خلق سولبيقيوس وماضيه السياسي يجعلنا نرجح أنه بادىء ذي بدء تقدم بمشروعه الحاص بإنصاف المعتقين والمواطنين الجدد لكنه سرعان ما وجد أنه لا يحظى إلا بتأييد قليل فأخذ يجمع ويسلح عصابات من الإيطاليين والمعتقين ليضمن إقرار مشروعه ، وأنه إزاء تدخل القنصلين باصدار قرار يقضي بوقف مباشرة جميع الأعمال العامة ( iustitium ) اضطر عندئذ الى التحالف مع ماريوس والفرسان . ولعل أن أكثر ما يعيب هذا الرأي هو أنه يصور سولبيقيوس على هيئة رجل ساذج لا يدرك دخائل السياسة الرومانية يصور ولا يعرف مدى كراهية النبلاء والعامة سواء بسواء لأن يمضوا في سخائهم نحو الإيطاليين بحيث يسمحون لهم بأن يصبحوا قوة سياسية في الدولة الرومانية بعد ما منحوا حقوق المواطنة رغم أنف الرومان وهم الذين أهدروا دماء جايوس جراكوس و دروسوس الصغير بسبب رغبتهما في تحرير الإيطاليين .

ولعل أن الأرجح هو أن سولبيقيوس كان يدرك تمام الإدراك المعارضة القوية التي سيلقاها مشروعه الرئيسي فتحالف مع ماريوس والفرسان على أن يحقق لهم أغراضهم في مقابل تحقيق هدفه .

وفي ضوء ما أصبح مألوفاً في الحياة السياسية الرومانية ليس هناك ما يدعو الى الشك فيما تعزوه المصادر القديمة الى سولبيقيوس من أنه اتخذ لنفسه حرساً يتألف من ٢٠٠ من شباب الفرسان المعادين للسناتو واحتفظ بقوة مسلحة قوامها بعد من المعتقين . وإذا كانت المصادر القديمة تلوذ بالصمت عن التدابير التي اتخذها معارضو سولبيقيوس فانه لا يعقل أنهم أغفلوا اتخاذ ما يلزم من الوسائل الكفيلة بحماية أنفسهم . وفي مثل هذه الظروف كان طبيعياً أن يضطرب الجو وتقع مصادمات بسين الفريقين . وعندما اقترب يسوم أخذ الأصوات

<sup>(167)</sup> E. Badian, Foreign Clientelae, 1958, pp. 232-4.

<sup>(168)</sup> T. Frank, History of Rome, 1966, pp. 232-3.

على مشروعات قوانين سولبيقيوس ، أصدر القنصلان قراراً يقضي بوقف مباشرة جميع الأعمال العامة ( iustitium ) لبضعة أيام . وقد رد سولبيقيوس على ذلك بأن حشد كل أنصاره وأعلن أن قرار القنصلين باطل ، وأعقب ذلك صراع بين الفريقين قتل فيه ابن القنصل بومبي روفوس ولكن الأب تمكن من الفرار من روما . وأما صلا فإنه وبجد مختبئاً في بيت ماريوس . وسواء أكان يدين بحياته الى ماريوس أم لا ، فإنه اضطر الى إلغاء قرار تعطيل الأعمال العامة وسارع بمبارحة روما لينضم الى قواته التي كانت تعسكر عند نولا . وبخروج القنصلين من روما خلا الجو لسولبيقيوس وتمت الموافقة على جميع تشريعاته . وعندما أرسل ماريوس تريبونين عسكريين الى نولا لإحضار الجيش الموجود عند هذه المدينة كان صلا قد سبقهما الى هناك . ولم يرفض الجيش الانضمام الى ماريوس فحسب بل قتل التريبونين (١٦٩) .

# سابعاً ــ جيش روماني يستولي على روما

ولم يلبث صلا أن رد على تصرفات سولبيقيوس الثورية بتصرف أكثر ثورية وأبعد أثراً في حياة روما السياسية وهو أنه زحف سريعاً بقواته على روما . ولأول مرة في تاريخ روما تخطى جيش روماني سياجها المقدس واستولى على عاصمة الدولة الرومانية ، دون أن تجدي فتيلاً اعتراضات ضباطه أو محاولات برايتورين منعه من ذلك . وهكذا وضع صلا سابقة خطيرة اقتفى عاولات برايتورين منعه من ذلك . وهكذا وضع صلا سابقة خطيرة اقتفى أثرها غيره ، وهكذا أيضاً أصبح السيف هو الذي يفصل في المنازعات الأهلية ، وأصبحت الكلمة العليا للقائد الذي يتمتع بثقة العدد الأكبر من أولئك الجنود المحترفين وهم الذين لم يعد ولاؤهم للدولة وانما لقائدهم . ولما كان يساند صلا جيش مؤلف من ست قرق ولم يكن لدى الحكومة ولا ماريوس ولا سولبيقيوس فرصة لحشد قوة على وجه السرعة بحيث يمكن وقف زحف

<sup>(169)</sup> Plut., Marius, XXXV; Sulla, VIII-IX; App., B.C., I, 56-57.

صلا ، فإنه وزميله بومبي روفوس – وكان قد انضم اليه – دخلا روما دون مقاومة تقريباً. وقد تبع ذلك قتال في الشوارع لبضع ساعات قليلة أقدم ماريوس في خلالها على عمل طائش وهو أنه وعد العبيد بتحريرهم اذا حملوا السلاح وحاربوا معه ، ولكن دعوته لم تلق آذاناً صاغية . وقبل أن ينقضي اليوم كان ماريوس وسولبيقيوس قد فرا هاربين تاركين صلا سيد روما دون منازع (١٧٠٠) . ومن سخرية القدر أن صلا انتزع هذا النصر من ماريوس بفضل الأداة التي صاغها وأحسن صنعها ماريوس نفسه ، ونعني الجيش المكون من متطوعين محترفين ولاؤهم لقائدهم وليس للدولة .

وبوجود الجيش في روما تحت إمرة قائده صلا ، لم يجد هذا القائد أية مشقة في تنفيذ مشيئته . ويبدو أن صلا بدأ نشاطه في روما عندئذ بأن استصدر قراراً حمن السناتو على الأرجح – باعتبار ماريوس وابنه وسولبيقيوس (وكان لا يزال رسمياً أحد ترابنة العامة ) وعدداً من أبرز أنصار الزعيمين الكبيرين الحباء » للدولة (hostes ) (۱۷۱۱) ، أي تجريدهم من حقوق المواطنة واستباحة دمائهم ومصادرة أملاكهم . وكان هذا إجراء شديداً وسابقة أخرى خطيرة لأن مصير هؤلاء المواطنين تقرر دون محاكمة . وكانت الحطوة الثانية التي خطاها صلا هي إلغاء قوانسين سولبيقيوس على أساس أنها استصدرت بالقوة (ماريوس تمكن بعد عدة مغامرات من الإفلات الى شمائي أفريقيا حيث كانت توجد مستعمرات جنوده القدماء وحيث انضم اليه ابنه وعدد من أنصاره (۱۷۲۳) .

<sup>(170)</sup> Liv., Ep., 77; App., B.C., I, 57-60; Plut., Marius, XXXV; Sulla, IX.
(171) Liv., Ep., 77; B.C., I, 60; Cic., Brutus, 45, 168; Plut., Sulla, X;
Val. Max., III, 8, 5.

ينفرد فليوس ( Velleius, II, 19, 1 ) بالقول بأن هدا الإجراء كان مقتضى قانون .

<sup>(172)</sup> Cic., Philip., VIII, 2, 7.

<sup>(173)</sup> Plut., Marius, XXXV ff.; App., B.C., I, 61-62; Liv., Ep. 75.

وعن فرار ماريوس، انطر:

T.F. Carney, Greece and Rome, 1961, pp. 98 ff.

ولماكان صلا شديد الحرص على المبادرة الى تولى قيادته ضد ميثر بداتس ، فإنه لم يبق َ في روما إلا الوقت اللازم لوضع تنظيمات مؤقتة تكفل دعم مركز السناتو واستقرار الأوضاع الى أن يعود صلا من الشرق فيعالج النظم الرومانية معالجة جذرية . وانفراد أبيانوس بسرد قوانين صلا المؤقتة لا يبرر الشك في صحة روايته (١٧٤) وهي التي يتبين منها أن هذه القوانين قضت بعدم عرض شيء على الشعب دون أخذ موافقة السناتو مسبقاً ، وهو ماكان تقليداً دستورياً ـ محترماً عادة حتى بعد صدور قانون هورتنسيوس في عام ٢٨٧ ق . م . ، ولم يصبح الحروج على هـــذا العرف أمراً مألوفاً إلا منذ تريبونية تيبريوس جراكوس. وكان قانون آخر يقضى بعرض كل التشريعات على جمعيــة المثينات ( Comitia Conturiata ) وهي التي كانت أكثر اتزاناً من جمعية القبائل ( Comitia Tributa ) نتيجة لأن طريقة تنظيم الجمعية الأولى كانت تعطى للأثرياء أغلبية الأصوات فيها . ويُعتقد أنه كان من شأن هذين القانونين الحد مماكان لجحافل العامة من أهمية سياسية وكذلك كبح جماح ترابنة العامة . واذا كان من المحتمل أنه لتقوية السناتو وتمكينه من النهوض بأعبائه وذلك بتغذيته بدماء جديدة استصدر صلا قانوناً بإضافة ٣٠٠ عضو جديد إلى أعضاء السناتو القدامي، فإنه من المستبعد أن يكون المجال قد اتسع لتنفيذ هذا القانون قبل وقوع الاضطرابات التي أعقبت رحيل صلا . ومن أجل تخفيف ضائقة المدينين استصدر صلا قانوناً بتحديد سعر الفائدة على القروض (١٧٥). ويتحدث ملخص ليفيوس حديثاً مقسطاً جداً عن إنشاء مستعمر ات (١٧٦) .

واذا كان الشعب لم يستطع معارضة أكثر تشريعات صلا إجحافاً بحقوقه، فإنه انتهز فرصة الانتخابات لوظيفة القنصلية لعام ٨٧ ق . م . وخزل مرشحي صلا لهذه الوظيفة (وكان أحدهما ابن أخيه) وانتخب مرشحين آخرين وهما

<sup>(174)</sup> App., B.C., I, 59; Cf. Liv, Ep., 77.

<sup>(175)</sup> Festus, 464 L.

<sup>(176)</sup> Liv., Ep., 77.

جنايوس أو قتافيوس، وكان من الأخيار، ولوقيوس قورنليوس قيناً ( Cinna ) وكان معروفاً بميوله المشربة بروح العطف على ماريوس (۱۷۷). ولم يسع صلا إلا الاكتفاء باستحلاف قيناً على احترام التشريعات التي وضعها. ولكي يحول صلا دون أن يحلو بومبي إسترابون حلوه ويزحف على روما بالجيش الذي كان لا يزال يتولى قيادته في بيقنوم استصدر من السناتو قراراً بإسناد قيادة هذا الجيش الى القنصل الآخر زميل صلا وهو بومبي روفوس. ومما يدل من جديد على أن ولاء الجنود لم يعد للدولة وانما لقائدهم – على نحو ما رأينا منذ قليل في حالة صلا – هو أن جنود إسترابون لم يذعنوا لقرار نقل القيادة. ذلك أن إسترابون ، برغم ضيقه بحرمانه قيادته ، أحسن لقاء روفوس وتنحى له مؤقتاً عن القيادة ، غير أنه ما أن بدأ روفوس مباشرة مهامه في اليوم التائى حتى أجهز الجنود عليه فتولى إسترابون قيادته من جديد وكأن شيئاً لم يحدث (۱۷۸).

<sup>(177)</sup> Plut., Sulla, X.

<sup>(178)</sup> Liv., Ep., 77; App., B.C., I, 63; Velleius, II, 20.

# الفَصْلُ السَّادِسُ

الاحداث الخارجية والداخليـــة من أوائل القرن الاول حتى عام ٧٩ ق.م.

## صلا

الاحداث الخارجية اولا" ... حرب ميثريدانس الأولى(١)

### ١ - مملكة بونطوس:

أثار هذه الحرب ميثر يداتس السادس يوباتور ( Eupator ) ملك بونطوس ( Pontus ) . وكانت هذه المملكة تطل على النصف الشرقي للشاطىء الجنوبي للبحر الأسود إبتداء من نهر هالوس ( Halys ) وتمتد الى مسافات متفاوتة

<sup>(</sup>١) المصادر القديمة الرئيسية هي :

Plut., Sulla, XVI-XXVI; App., Mithr., 1-63; Memmnon, fr. Hist. of Heraclea, fr. 22-25 (Jac.); Licinianus, fr. 24-27 F.

وأهم المراجع الحديثة هي :

T. Reinach, Mithridate Eupator, 1890; C.A.H., IX, Ch. V; D. Magie, Roman Rule in Asia Minor, 1950, Chs. 8 and 9.

داخل هضبة الأناضول ، وكانت أقاليمها الشرقية غنية بالحديد بوجه خاص وكذلك بالنحاس والفضة . وقد استرعى غنى هذه الأقاليم بالمعادن اهتمام الإغريق فأنشأوا على الساحل بعض مستعمراتهم . وبعد خضوع آسيا الصغرى للفرس ثم قضاء الاسكندر الأكبر على الإمبر اطورية الفارسية ونشوب الصراع بين القواد خلفاء الاسكندر ، أنشأ مملكة بونطوس حوالي عام ٣٠٢ ق . م . رجل كان ينتمي الى صفوة نبلاء الفرس . وبالتدريج أخذت رقعة هذه المملكة تتسع وتستوعب كذلك المدن الإغريقية الساحلية . واذا كانت الأسرة المالكة قد اصطبغت بصبغة هلينية قوية وجعلت الإغريقية اللغة الرسمية في المملكة ، وكانت هذه المملكة تضم عدداً من المدن الإغريقية ، فإن المؤثرات الإغريقية لم تتشر في أرجاء هذه المملكة التي كان الجانب الأكبر من رعاياها شرقيين والطابع الغالب على مختلف نواحى حياتهم طابعاً شرقياً .

وكانت العلاقات بين ميريداتس الحامس (١٥٠ - ١٢١ ق.م.) وروما علاقات ودية. وقد عرفنا كيف أنه ساعد الرومان ضد أريستونيقوس وكان يطمع في الحصول على فروجيا الكبرى وأصبح يتوقع ذلك بعد تفاهمه مع أكويليوس ولجنة العشرة التي أرسلها السناتو لوضع التسوية اللازمة بعد القضاء على أريستونيقوس. وقد عرفنا كذلك كيف أن جايوس جراكوس أسهم في رفض مشروع قانون كان يهدف الى المصادقة على منح ميريداتس الحامس فروجيا الكبرى، وكيف أنه في عام ١١٦ ق.م. فيما يبدو تقرر ضم هذا الإقليم الى ولاية آسيا مما أوغر صدر ميريداتس السادس (١٢١ - ٢٣ ق.م.) على روما.

## ٢ - أطماع ميثر ايدانس السادس يوبانور:

وقد كان هذا الملك شديد الطموح ، وعندما واتته الفرصة لبسط رقعة مملكته دون المجازفة بالاصطدام مع الرومان ـفقد كان جيرانه الى الجنوب والغرب حلفاء روما ـ لم يتردد في انتهاز هذه الفرصة في وقت لا يمكن تحديده

بأكثر من أنه كان سابقاً لنشوب حرب ميثريداتس الأولى. وعلى كل حال فإنه عندما اشتد ضغط القبائل المتبربرة، وبخاصة الإسقوثاي ( Scythae ) ، على المستعمرات الإغريقية في القرم وناشدت ميثريداتس المساعدة بادر على الفور الى نجدتها . ولم تلبث قوات « النجدة » أن فرضت سيطرة ميثر يداتس على كل، الشاطيء الشمالي للبحر الأسود حيث اتخذ من بانتيقابايوم ( Panticapaeum ) عاصمة لهذه الممتلكات ، وأقام في هذه العاصمة نائباً عنه لحكم هذا الحزء الجديد من المملكة ، وكان نائب الملك عادة أحد أبنائه . وفي أثناء قيام ميثر يداتس ببسط سيطرته على شمالي البحر الأسود عمل كذلك على نشر سيطرته شرقاً . ذلك أنه منذ النصف الأول للقرن الثاني قبل الميلاد كانت أرمينيا الصغرى تعتبر تابعة لمملكة بونطوس، وعندما قرر ميثريدانس السادس تحويل هذه التبعية العرفية الى تبعية فعلية لم يلق مقاومة في ذلك . ولسنا نعرف كيف ولا متى ضم ميثريداتس الى ممتلكاته باقي الساحل الجنوبي الشرقي ومملكة قولحيس ( Colchis ). وهذه الفتوحات في شمال البحر الأسود وجنوبه الشرقي وضعت تحت إمرة ميتريداتس السادس موارد وفيرة من المال والغلال والرجال مما يسر له بناء جيش وأسطول قويين ، وبذلك أصبح هذا الملك أقوى عاهل في آسيا الصغري.

وعند أواخر القرن الثاني قبل الميلاد طاف ميثريداتس مستخفياً بآسيا الصغرى حيث وقف على كل ما يسود ولاية آسيا الرومانية من قلق واضطراب بسبب سوء الإدارة الرومانية هناك ، مثل ما وقف على ما كانت جاراتــه (قابادوقيا وغالاتيا وبافلاجونيا وبيثونيا) تشعر به من عدم الارتياح لسطوة الرومان والآثار المترتبة على ذلك . فقد كانت هذه الدول شأنها شأن بونطوس تعتبر شكلاً دولاً مستقلة حليفة لروما لكنها كانت فعلاً تعتبر توابع روما منذ انتصارها على انطيوخوس الثالث في عام ۱۸۹ ق . م . وبخاصة منذ إنشائها ولاية آسيا . وقد كانت قابادوقيا أقوى جارات بونطوس غير أن بيثونيا كانت أكثر هذه الجارات تحضراً وكذلك تذمراً من سوء استغلال رجسال

الأعمال الرومان لأهليها . وإزاء ذلك كله وانشغال روما بالحطر الداهم القادم من الشمال حين كانت لا تزال مشتبكة في حرب يوجورتا ، وجد ميثر يداتس الفرصة سانحة للاتفاق مع نيقومدس الثاني ملك بيثونيا على التوسع سوياً في هضبة الأناضول . وفي عام ١٠٤ ق. م . استولى الحليفان على بافلاجونيا ثم غالاتيا . ووسط انهماك روما في مشاغلها الأخرى غض السناتو الطرف مؤقتاً عن الأحداث الجارية في آسيا الصغرى . وقد كانت قابادوقيا هي الفريسة التالية التي انقض عليها الحليفان ولكنهما لم يلبثا أن اختلفا على اقتسام هذه الغنيمة فلم يكن من ميثريداتس إلا أنه طرد حليفه وانفرد بالغم. وإزاء ذلك لم يسع الحليف الطريد ( نيقو ١٠س ) إلا أن يشكو لروما . ولما كانت روما قد تخلصت عندئذ من خطر التيوتون والقيمبري فإنها أصدرت الى ميثر يداتس أمراً مشدداً بالانسحاب من قابادوقيا وبافلاجونيا، واضطر ميثريداتس الى تنميذ هذا الأمر صاغراً. غير أنه صمم على تحقيق أطماعه عن طريق تيجرانس ملك أرمينيا الكبرى وكان مستقلاً تمام الاستقلال عن روما وعلى صلات وثيقة مع جارته الكبرى بارثيا ، فزوج ميثريداتس ابنته كليوبترة الى تيجرانس وأغراه على غزو قابادوقيا . وعندما استجاب تيجرانس الى ذلك تدخلت روما ثانية ، فقد تمكن صلا في عام ٩٦ ق . م . ــ وكان عندثذ يحكم ولاية قيليقيا ــ من إقناع تيجرانس بالانسحاب وإعادة أريوبارزانس ( Ariobarzanes ) الى عرش قابادوقيا . وحين تحطمت مرة أخرى آمال ميثريداتس في التوسع في الأناضول لم يعد هناك شك في أمرين : وأحدهما ، هو أنه لا يمكن تحقيق هذه الآمال طالما ظلت روما تنفذ إرادتها في آسيا الصغرى . والأمر الآخر هو أنه طالما ظلت هذه الآمال تراود ميثريداتس لم يكن هناك مفر من وقوع صدام بينه وبين روما حين تواتيه الفرصة الملائمة لتحقيق هذه الآمال .

وسرعان ما واتت ميثر يداتس فرصته عندما توفي نيقومدس الثاني ونشب خلاف عنيف بين ابنيه على ولاية العرش وغُلت يد روما في حرب الحلفاء الإيطاليين، فاستولى ميتريداتس بمساعدة صهره تيجرانس على بيثونيا وقابادوقيا

في عام ٩٠ ق . م . بيد أنه ماكادت روما تجتاز أزمة العام الأول الحرب حتى أنفذت في عام ٨٩ ق. م . بعثة على رأسها مانيوس أكويليوس — قاهر عبيد صقلية في ثورتهم الثانية — وأصدرت أمرها الى جايوس قاسيوس حاكم ولاية آسيا بوضع قوات تحت إمرة أكويليوس والبعثة لإقامة نيقومدس الثالث على عرش بيثونيا وإعادة أريوبارزانس الى عرش قابادوقيا . ولاكان ميثريداتس حتى هذه اللحظة حريصاً على أن يتفادى تبعة المبادأة بالاشتباك في صراع مسلح مع الرومان فإنه استجاب الى أمر أكويليوس والبعثة بالانسحاب ، ولكنه رفض تقديم أية مساعدات لروما في حرب الحلفاء الإيطاليين . واذا كانت بعض قطع العملة (٢) التي سكتها دولة « الاتحاد الإيطالي » وكذلك البعثة التي يحدثنا ديودوروس بأن الثوار أنفذوها الى ميثريداتس متوسلين اليه أن يغزو إيطاليا توحي بوجود اتصالات بين الثوار وميثريداتس وبأنهم كانوا على الأقل يتوقعون مساعدته لهم ، فإنه لم يرتكب هذه الحماقة .

## ٣ ــ ميثر ايداتس سيد آسيا الصغرى :

ولم يقف أكويليوس عند هذا الحد بل استحث نيقومدس على غزو بونطوس في عام ٨٨ ق . م . فأرسل ميثريداتس احتجاجين الى أكويليوس ولكنه ظناً منه أن استجابة ميثريداتس الى الأوامر الرومانية كان مبعثها الضعف لم يتغاض فحسب عن الاحتجاجين بل شرع أيضاً في غزو غالاتيا بالقوات القليلة التي استطاع أن يوفرها له حاكما ولايتي آسيا وقيليقيا . وعندئذ ضرب ميثريداتس بكل حيطة عرض الحائط واكتسح بقواته الضخمة قوات نيقومدس وأكويليوس واجتاح ولاية آسيا حيث يسر عليه مهمته أنه قطع على نفسه عهداً بإلغاء الضرائب وتحرير المدن الإغريقية ، فاستقبلته المدن استقبالاً حماسياً اللهم إلا اذا استثنينا بعضاً منها على الساحل الجنوبي فاضطر الى محاصرتها . وهكذا

<sup>(2)</sup> Cf. E. A. Sydenham, The Comage of The Roman Republic, nn. 632, 643; Scullard, 1970, n. 29, p. 412.

<sup>(3)</sup> Diod., XXXVII, 2, 11.

تمكن ميثريداتس بحملة واحدة من الاستيلاء على الجانب الأكبر من آسيا الصغرى . هذا الى أن أسطوله اجتاح الجزر المجاورة لشاطىء آسيا الصغرى الغربي ولم تفلح في مقاومته إلا جزيرة رودس . وقد أسكرت ميثريداتس نشوة هذا النصر السهل فرأى أنه لا يكمله إلا اذا قضى على الأعداد الكبيرة من الرومان والإيطاليين الموجودين في ولاية آسيا . وتبعاً لذلك أصدر أمره بأن يُعدموا جميعاً نساء ورجالا وأطفالا في ذات يوم معين (ع) . ويبلغ أقل تقدير لعدد الذين راحوا ضحية لهذا الأمر الرهيب بحوالي ٥٠٠، ١٠ ويقدرهم بلوتارخ (٢) بحوالي ضعف هذا العدد (١٥٠، ١٥٠) . وعلى هذا النحو أصبحت كل المدن الآسيوية التي نفذت هذا الأمر شريكات لحصم روما في العداء وفي الإجـرام .

### ٤ \_ الحرب في بلاد الإغريق:

وبفضل نشاط عملاء ميثريداتس في بلاد الإغريق لم يلبث أن وفدت عليه من أثينا بعثة من الديمقراطيين على رأسها رجل اسمه أريستيون ( Aristion ) تدعو سيد آسيا الصغرى الجديد لتحرير بلاد الإغريق من ربقة الرومان مثل ما حرر آسيا الصغرى . وقد أحسن ميثريداتس استقبال البعثة ووعدد بتحقيق رجائها . وعند عودة أريستيون ثار الديمقراطيون على الأقلية الأرستقراطية الحاكمة التي كان الرومان يساندونها ، وأقام أريستيون نفسه حاكماً مطلقاً على أثينا قبل شهر يوليه عام ٨٨ ق. م. (٢) وحين توفر على هذا النحو لميثريداتس ميناء كبير (بيرايوس ، ميناء أثينا) لأسطوله وقاعدة برية (أتيكا) لاجتياح بلاد الإغريق بادر بإرسال أسطوله بقيادة أرخلاوس ( Archelaus ) . وفي الطريق احتل الأسطول دون مشقة جزر القوقلادس ( Cyclades ) .

<sup>(4)</sup> App., Mithr.. 22-23.

<sup>(5)</sup> Val., Max., IX, 2, 4, Ext. 3.

<sup>(6)</sup> Plut, Sulla XXIV, 4.

<sup>(6)</sup> W.S. Ferguson, Hellenistic Athens, p. 444 n. 1.

وعندما وصل أرخلاوس الى أثينا ترك لأرستيون حامية تشد أزره ثم وجه عنايته الى السيطرة على باقي بلاد الإغريق. ولم تلبث أن أتت أرخلاوس قوات مساعدة استولت على جزيرة يوبويا ( Euboea ) وشرعت في مهاجمة دمترياس ( Demetrias )، وبدا كأن كل بلاد الإغريق ستسقط في قبضة قوات أرخلاوس قبل وصول صلا وجيشه ، غير أن كوينتوس بروتيوس صورا ( Bruttius Sura ـ مساعد حاكم مقدونيا ) استطاع وقف زحف العدو ورد أرخلاوس على أعقابه الى أتيكا (٧).

وفي عام ٨٧ ق. م. عندماوصل صلا الى أبيروس على رأس خمس فرق رومانية ، زحف سريعاً على أتبكا حيث حاصر أريستيون في أثينا وأرخلاوس في بيرايوس. بيد أن مركز صلا كان محفوفاً بالحطر، فمن ناحية كان ميثر يلداتس قد أرسل براً عن طريق تراقيا قوات ضخمة جديدة قد تنجح في اجتياح مقدونيا وتصل في أي وقت من الشمال . ومن ناحية ثانية كانت القوات الأسبوية الموجودة في يوبويا تهدد اتصاله بالقوات الرومانية في الشمال حث عاد صورا لينضم الى رئيسه في مقدونيا بسبب ماكان يتهددها من خطر جيش العدو القادم براً . ومن ناحية ثالثة، إزاء عداء الحكومة الرومانية الجديدة لصلا اضطر إلى فرض التزامات ثقيلة على الإغريق لتوفير المؤنة لقواته بل اضطر الى نهب كنوز المعابد وبخاصة معابد دلفي وأبيداوروس ( Epidaurus ) وأولومبيا ( Olympia ) لدفع مرتبات الجنود ، فكان من المحتمل أن تقع اضطرابات خطيرة بين الإغريق وتنضم مدن كثيرة الى أرخلاوس. وفضلاً عن ذلك فإنه لم يكن أمراً يسيراً إخضاع ميناء حصين مثل بيرايوس دون أن يتوافر لدى صلا أسطول يكون ندآ لأسطول أرخلاوس. وتبعاً لذلك أنفذ صلا مساعده لوقولوس ( Luculius ) في شتاء عام ٨٧/٨٧ ق. م . لجمع أسطول من الدول البحرية الموالية لروما في شرق البحر المتوسط (^^). وقد

<sup>(7)</sup> Plut., Sulla, XI.

<sup>(8)</sup> App., Mithr., 33; Plut., Lucullus, II; Sulla, XI, 2; XII; XV, 1.

عكف صلا على تشديد الحصار براً على أثينا دون إهمال شأن بيرايوس الى أن تمكن من إخضاع الأولى في أول مارس عام ٨٦ ق. م. ثم ركز كل جهوده على المدينة الثانية ونجح في الاستيلاء عليها بعد فترة وجيزة ولكنها كانت عامرة بالصراع المرير. وعندما أدرك أرخلاوس عجزه عن إنقاذ بيرايوس انسحب بحراً بقواته وانضم في تساليا الى الجيش القادم براً بقيادة أريارائس (Ariarathes) ابن ميثر يداتس (۱).

ولحسن حظ صلا أن أريارائس تصور فيما يبدو أن مهمته الأولى كانت إنشاء مملكة لنفسه في تراقيا فأضاع وقتاً ثميناً في تنظيم هذا الإقليم بعد الاستيلاء عليه . وعندما زحف بعد ذلك على مقدونيا صادف بعض المقاومة من القوات الرومانية ومن الأهائي . وأسهم كذلك في تأخير وصول الجيش عن الوقت المناسب مرض أريارائس ووفاته قبيل سقوط أثينا . وعندما انضم أرخلاوس الى هذا الجيش، تولى قيادته وزحف جنوباً صوب بويوتيا (١٠) ( Boeotia ) .

وفي هذه الأثناء كان صلا قد زحف بدوره شمالاً الى بويوتيا. وعند خايرونيا ( Chaeronea ) التقى الرومان في معركة مع عدو تبلغ قواته حوالي أربعة أمثال قواتهم (١١). ومع ذلك فإنه بفضل براعة صلا في المناورة وسرعة تحريك قواته وتدخله شخصياً حيثما تحرج الموقف أحرزت القوات الرومانية نصراً باهراً، فاضطر أرخلاوس إلى الانسحاب مع فلول قواته الى خالقيس ( Chalcis ) في جزيرة يوبويا .

وقد علم صلا عندئذ بأن الحكومة الرومانية اعتبرته عدواً للدولة ، ودمرت

<sup>(9)</sup> App., Mithr., 34-41; Plut., Sulla, XIII-XV, 1.

<sup>(10)</sup> App., Mithr., 35; 41; Plut., Sulla, XV.

<sup>(</sup>١١)عن أعداد الفريقين في هذه المعركة ، انظر :

Plut., Sulla, XV; App., Mithr., 41; 45; Memnon, 22; Liv. Ep. 82; C.A.H., IX, p. 249.

وعن المعركة ، أنظر ·

C.A.H., IX, pp. 249-52; N.G.L. Hammond, Klio, 1938, pp. 186 ff.

قصوره في العاصمة وفي الريف، وأعدمت أصدقاءه، وأنفذت القنصل فلاقوس ومساعده فيمبريا ( Fimbria ) على رأس فرقتين ، وبأن فلاقوس ومن معه كانوا في طريقهم الى بلاد الإغريق . ووفقاً لرواية بلوتارخ(١٢) ، نقلاً فيما يبدو عن مذكرات صلا ، كانت حملة فلاقوس موجهة في الظاهر ضد ميثريداتس ولكن في الواقع ضد صلا . وأما وفقاً لرواية ممنون<sup>(١٣)</sup> - ويأخذ بما جاء فيها أحد الباحثين (١٤) \_ فإنه لم يكن لحملة فلاقوس هدف إلا محاربة ميثريداتس . وفي رأينا أنه لا يوجد تناقض بين الروايتين بل إنهما تكملان بعضهما بعضاً . ذلك أنه لما كانت الحكومة الرومانية قد اعتبرت صلا عدواً للدولة ، وكان ذلك يستتبع تجريده من حقوقه المدنية كافة بل استباحة دمه ، فلا جدال في أن ذلك كان يستتبع أيضاً تجريده من سلطته البروقنصلية وعزله من قيادته . ولا جدال أيضاً في أن الحكومة الرومانية لم ترسل فلاقوس لشد أزر صلا وإنما ليخلفه في قيادة الحرب ضد ميثر يداتس ، وهو ما يقول به أبيانوس (١٠). ومعنى ذلك أن إرسال القنصل فلاقوس كان إعلاناً رسمياً ملموساً بعزل صلا وتنبيها جلياً واضحاً لميثريداتس بألا يعقد صلحاً مع أحد غير القنصل . بيد أنه من الجائز أن التعليمات التي أعطيت لفلاقوس نهته عن التعرض لصلا وذلك لسبين : وأحدهما ، هو أن فلاقوس لم يكن ندا لصلا . والسبب الآخر ، هو أن الفيصل لن يكون القتال في يلاد الإغريق وانما في آسيا الصغرى مع ميثريداتس نفسه . وتبعاً لذلك كان من صالح الحكومة الرومانية ترك صلا وجنوده منهمكين مع القوات الأسيوية لينشغل الفريقان بالصراع في بلاد الإغريق فتتاح الفرصة أمام فلاقوس لتصفية الحساب مع ميثريداتس واختلاس النصر وما يستتبعه ذلك من أسلاب توفر للحكومة الموارد التي تمكنها من مواجهة صلا إذا حدثته نفسه بعد الفراغ من بلاد الإغريق بتحديها .

<sup>(12)</sup> Plut., Sulla, XX, 1.

<sup>(13)</sup> Memnon, fr. 24

<sup>(14)</sup> E. Badian, J.R.S., 1962, p. 56.

<sup>(15)</sup> App., Mithr., 51.

وإزاء الموقف العدائي الذي اتخذته الحكومة الرومانية من صلا، فإنه بطبيعة الحال توقع أسوأ الاحتمالات من قدوم فلاقوس. وتبعاً لذلك فإنه ما أن فرغ صلا من معركة خايرونيا حتى زحف شمالاً الى تساليا للقاء فلاقوس في موقع ملائم. ويوحي بصحة ما افترضناه عن تعليمات الحكومة الرومانية لفلاقوس أنه عندما وصل الى تساليا تجنب الاشتباك مع صلا ومضى في سبيله براً ليسبقه الى غزو آسيا الصغرى. ولم يشأ صلا اقتفاء أثره لأن الأخبار كانت قد أتته بأن أرخلاوس قد وصلته نجدة كبيرة وأنه عاد ثانية الى بويوتيا فخف جنوباً لملاقاة العدو. وعند أورخومنوس ( Orchomenus ) أحرز صلا نصراً جديداً على عدو يفوقه في العدد أضعافاً مضاعفة ، واضطر أرخلاوس الى الفرار مرة أخرى الى خالقيس (١٦).

وقبل وصول فلاقوس وفيمبريا الى آسيا الصغرى ، كانت لأنباء انتصارات صلا وكذلك لظروفه آثار بعيدة المدى هناك ، فمن ناحية أخذت المدن تظهر ضيقها و بمحررها ، من جراء أساليب الحكم التي اتبعها فضلاً عما فرضه عليها من الإلترامات الثقيلة لإرسال الإمدادات لقواته في بلاد الإغريق ، ومن ناحية أخرى رأى ميثريداتس في افتقار صلا عندئذ الى أسطول يغزو به آسيا الصغرى مع قدوم فلاقوس ليتسلم منه القيادة فرصة للحفاظ على مملكته وكل ما يمكن من فتوحاته في آسيا الصغرى بعقد الصلح مع صلا ، فأرسل تعليمات الى أرخلاوس لمحاولة التفاهم مع صلا على أفضل شروط ممكنة (١٧) . ووضعا شروط اتفاق مبدئي لعرضها على ميثريداتس . وكانت الساحلية (١٨) ووضعا شروط اتفاق مبدئي لعرضها على ميثريداتس . وكانت هذه الشروط (١٩) تتضمن : ١ — أن يقوم أرخلاوس بتسليم أسطوله الى صلا

<sup>(16)</sup> App., Mithr., 49-50; Plut., Sulla, XX-XXI; Licinianus, 24 F; Oros., VI, 2, 6; Eutrop., V, 6, 3; C.A.H., IX, pp. 252-3.

<sup>(17)</sup> App., Mithr., 54.

<sup>. (</sup>Plut., Sulla, XXII, 3) أُو فَرب دلبوم (Licinianus, 26 F). على الأرجع أُوليس (١٨) App., Mithr., 55; Licinianus, 26 F; Cf Plut., Sulla, XXII.

والانسحاب من المواقع التي كان لا يزال يحتلها . ٢ - أن يُعادكل الأسرى والعبيد الهاربين والجنود الفارين من الحدمة في القوات الرومانية . ٣ - أن ينسحب ميثريداتس من كل الأقاليم التي استولى عليها في آسيا الصغرى . ٤ - أن يدفع ميثريداتس تعويضاً عن تكاليف الحرب . ٥ - أن يصبح ميثريداتس ثانية صديقاً وحليفاً للشعب الروماني .

وفي ضوء ما سنراه من استمرار أرخلاوس في الاضطلاع بدور الوسيط بين صلا وميْريداتس ، ومن زحف صلا في عام ٨٥ ق . م . صوب آسيا الصغرى برأً عن طريق مقدونيا وتراقيا ، ومن عدم اعتماده في عبور الدردنيل إلا على السفن التي جمعها لوقولتوس، يصعب قبول رواية ملخص ليفيوس (٢٠) من أن أرخلاوس سلم نفسه وأسطوله الى صلا، وما يذهب اليه بعض الباحثين (٢١) من أنه حدث اتفاق سري بين صلا وأرخلاوس على أن يقوم الأخير بتسليم أسطوله الى صلا وسحب حامياته من القواعد التي كانت لا تزال في قبضته .' ولعل أن مصدر الشك في سلوك أرخلاوس الى حد المهامه بعدم الجدية في أثناء معركة خايرونيا أمران : وأحدهما هو أنه في أثناء انتظار وصول رد ميثر يداتس كان أرخلاوس ضيفاً معززاً مكرماً لدى صلا. والأمر الآخر هو أن صلا منحه ضيعة كبيرة في يوبويا ولقب صديق وحليف الشعب الروماني (٢٢). وليس تفسير ذلك أمراً عسيراً ، إذ يبدو من ناحية أن انتصارات صلا لم تترك لدى أرخلاوس شكاً في أن صوالح ميثر يداتس كانت تقضي بالتفاهم مع صلا فلم يدخر وسعاً في أن يقنع بذلك أولاً أولئك الذين حملوا شروط الصلح الى الملك وبعد ذلك الملك نفسه . ومن ناحية أخرى لم تغب اتجاهات أرخلاوس عن فطنة صلا وأدرك بذكائه أنه اذا نجح في كسب ود أرخلاوس وفي الحفاظ على هذا الود سيفيد من وراء ذلك تجنب الاشتباك في حرب محفوفة

<sup>(20)</sup> Liv., Ep., 82.

<sup>(21)</sup> Reinach, op. cit., p. 187; Cf. C.A.H., IX, pp. 256-7.

<sup>(22)</sup> Plut., Sulla, XXIII, 2.

بالمخاطر بسبب افتقاره الى اسطول واحتمال انضمام فيمبريا (وكان قد خلف فلاقوس في قيادة القوات الرومانية في آسيا الصغرى على نحو ما سنرى بعد قليل) الى ميثريداتس ضده . ولا شك في أنه كان من الحكمة إنهاء النزاع مع ميثريداتس بالمفاوضة ليتيسر لصلا أن يصفي حسابه سريعاً مع فيمبريا ثم يتفرغ لإيطاليا . ويجب ألاننسي في هذا المقام العبارة التي أمر صلا بنقشها على قبره ونصها ولم يفقه صديق في حسن الصنيع ولا عدو في شدة الانتقام » (٢٣) . وأغلب الظن أنه عندما تحرج مركز ميثريداتس في آسيا الصغرى ، على نحو ما سيأتي ذكره ، وأصبح من المتعدر عليه إرسال إمدادات للأسطول والقوات الموجودة في أوربا ، أمر أرخلاوس بإعادة الأسطول وهذه القوات. وبطبيعة الحال كان ميثريداتس زحف صلا على مقدونيا وشن حملات تأديبية على القبائل الشمالية ميثريداتس زحف صلا على مقدونيا وشن حملات تأديبية على القبائل الشمالية التي كانت تغير على هذه الولاية وتنهدد سلامتها (٢٤) .

#### ٥ ــ الحرب في آسيا الصغرى :

كان فلاقوس رجلاً فظاً شديد الجشع غير محبوب من جنوده وعلى خلاف مع فيمبريا ، ولم يكد يصل الى آسيا الصغرى حتى أجهز عليه فيمبريا و تولى القيادة بدلاً منه (٢٥) . وفي الشهور الأولى من عام ٨٥ ق . م . قام فيمبريا بحملة عاصفة ضد المدن الإغريقية في بيثونيا وولاية آسيا ، وفرض عليها الترامات ثقيلة ، وعامل إليوم ( Illium ) بقسوة متناهية لأنها ناشدت صلا المساعدة (٢٦) . وفي أثناء هذه الحملة عندما تجمع جيش كبير بقيادة ابن ميثريداتس وأقدر قواده على ضفة نهر رونداقوس ( Rhyndacus ) لمحاولة ميثريداتس وأقدر قواده على ضفة نهر رونداقوس ( Rhyndacus ) لمحاولة ميثريداتس وأقدر قواده على ضفة نهر رونداقوس ( Rhyndacus ) لمحاولة ميثريداتس وأقدر قواده على ضفة نهر رونداقوس ( الدومانية سبيلها عبر النهر

<sup>(23)</sup> Plut., Sulla, XXXVIII, 4.

<sup>(24)</sup> App., Mithr., 55; Licinianus, 27 F.

<sup>(25)</sup> App., Mithr., 51-52; Dio Cass., fr. 104; Memnon, 24; Oros. VI, 2, 9; Strab., XIII, 1, 27.

<sup>(26)</sup> Liv., Ep., 83; Obsequens, 56 b; App., Mithr., 53; Dio Cass., fr 104.

تحت جنح الظلام ، وعند الفجر فاجأت العدو في معسكره وقضت على الجانب الأكبر من جيشه (٢٧) ، ففر ابن الملك مع فريق من خيالته الى ميثريداتس في برجام ، وتابع فيمبريا زحفه على هذه المدينة . وعندما فر الملك الى بيتاني ( Pitane ) على الشاطىء حاصر فيمبريا هذه المدينة من ناحية البر وبعث برسالة عاجلة الى لوقولوس يناشده محاصرة المدينة من ناحية البحر ، ولكن لوقولوس رفض التعاون مع فيمبريا فأفلت ميثريداتس الى موتيلني (٢٨) . ( Mitylene ) .

وقد مر بنا أنه في شتاء عام ٨٧/ ٨٦ عهد صلا الى لوقولتوس بمهمة جمع أسطول من الدول الموالية لروما في شرق البحر المتوسط . وقد وجد لوقولتوس صعوبة كبيرة في الحصول على عدد كاف من السفن ، لأنه إزاء ازدياد قوة ميتريداتس وعداءالحكومة الرومانية القائمة لصلا وتعذر التنبؤ عندئذ سواء بنتيجة الصراع الراهن بين ميثريداتس وصلا أم الصراع المقبل بين صلا وخصومه في روما ، كانت الدول الموالية لروما لا تميل الى توريط نفسها بتقديم مساعدات كبيرة لصلا خشية إعضاب ميثريداتس من ناحية والحكومة الرومانية المناهضة لصلا من ناحية أخرى . وتبعاً لذلك لم يستطع لوقولتوس أن يجمع في خلال عام إلا عدداً قليلاً من السفن حصل عليها من قبر ص وفينيقيا وبامفوليا . وتنفيذاً لأوامر صلا ، انضم لوقولتوس بأسطوله الصغير في ربيع عام ٨٥ ق . م . الى أسطول رودس وقامت هذه القوة البحرية المشتركة بإشعال لهيب الثورة في المدن الواقعة على الشاطيء الغربي لآسيا الصغرى وفي الجزر القريبة منه وتمكنت من استرداد جزيرتي قوس ( Cos ) وقنيدوس ( Cnidos ) وطرد أعوان میثریداتس من قولوفون ( Colophon ) وخیوس ( Chios ) . وعندما رفض لوقولـّوس التعاون مع فيمبريا عند بيتاتي ـ على نحو ما سبق ذكره ـ كان يقوم وسفنه بعملية استطلاًعية ولم يلبث أن التقى بشطر من أسطول العدو وهزمه .

<sup>(27)</sup> Memnon, 24; Front, Strat., III, 17, 5.

<sup>(28)</sup> App., Mithr., 52; Plut., Lucullus, III.

وبعد ذلك أنزلت قواته بالاشتراك مع قوات رودس هزيمة بالأسطول الرئيسي للعدو قرب تندوس ( Tenedos ) .

وعندئذ فقط تمكن لوقولتوس من معاودة الاتصال بصلا ، وكان قد بدأ زحفه غرباً عبر تراقيا ووصل حتى قوبسلا ( Cypsela ) . وبناء على تعليمات صلا اتجهت القوات البحرية المنتصرة الى أبودوس ( Abydos ) على الضفة الجنوبية للدردنيل لتقفل هذا الممر المائي الهام في وجه العدو وتنتظر وصول صلا لتقوم بنقله هو وقواته الى آسيا(٢٩) . ذلك أنه حين كان صلا لا يزال في مقدونيا أوفد اليه ميثر يداتس بعثة لإبلاغه بأن الملك مستعد لإبرام شروط الصلح المقترحة فيما عدا إخلائه بافلاجونيا . وأضاف المبعوثون الى ذلك أنه لو أن الملك تفاوض مع فيمبريا لحصل على شروط للصلح أفضل من التي عرضها صلا . وقد ضايقت صلا مقارنته بفيمبريا فرد على المبعوثين بأنه سيشخص بنفسه الى آسيا ليرى اذا كان ميثريداتس يريد الحرب أم السلم (٣٠٠) . ومما يدل على رغبة صلا الملحة في إلهاء النزاع مع ميثر يدانس بالمفاوضة اذا أمكن، أنه إذ أفهم المبعوثين أنه يرفض التنازل عن شيء مما اشترطه وأرغد لهم وأزبد وشرع في الاستعداد للزحف عبر تراقيا ، أوفد أرخلاوس الى الملك لإقناعه بشروط الصلح المقترحة . وقدكان صلاً لا يزال في فيليبي ( Philippi ) عندما عاد اليه أرخلاوس حاملاً اليه رد ميثريداتس بأنه على استعداد لمقابلته (٣١) . ومرد ذلك الى أن مركز الملك كان قد تحرج جداً نتيجة للنجاح الذي صادفه فيمبريا في البر والروديون ولوقولتُوس في البحر . وبعد عودة أرخلاوس زحف صلا عبر تراقيا ، وعندما وصل الى قوبسلا طلب الى لوقولتوس انتظاره في الدردنيل ، كما سبق ذكره ، لنقله هو وقواته الى آسيا ، وذلك من ناحية ليكون في مركز يمكنه من الوصول بالمفاوضات مع الملك الى نتيجة حاسمة . ومن فاحية أخرى ليولي عنايته بعد ذلك الى القضاء على فيمبريا.

<sup>(29)</sup> Plut, Lucullus, II-III; App. Mithr., 56.

<sup>(30)</sup> App., Mithr., 57.

<sup>(31)</sup> Plut., Sulla, XXXIII, 3-6.

وفي صيف عام ٨٥ ق. م. اجتمع صلا مــع ميثريداتس في داردانوس (Dardanus) بالقرب من طروادة ، وتم الاتفاق على أن يقوم الملك بتسلم سبعين سفينة من أسطوله ، والانسحاب من كل الأقالم التي فتحها في آسيا الصغرى ، ودفع غرامة قدرها ٢٠٠٠ تالنت ، لقاء الاعتراف به ملكاً على بونطوس وصديقاً وحليفاً لروما . وبعد أن وفق صلا بين ميثريداتس وأريوبارزانس ونيقومدس ، ملكي قابادوقيا وبيثونيا الشرعيين ، أبحر ميثريداتس الى بونطوس (أغسطس عام ٨٥ ق . م .) (٢٢) .

ويحدثنا بلوتارخ (٣٣) بأنه أغضب جنود صلا عقد الصلح مع ميثريداتس بهذه الشروط اللينة بعد أن قضى بإعدام عدد كبير من الرومان والإيطاليين ، وبأن صلا برر تسامحه مع الملك بأنه على هذا النحو تفادى المصاعب التي كان من الممكن أن تنجم اذا انضم فيمبريا الى ميثريداتس في مقاومته .

ولم يكد صلا يفرغ من عقد الصلح مع ميثريداتس حتى استدار لفيمبريا وكان قد انسحب جنوباً الى ثواتيرا ( Thyatira ) حيث أطبق عليه صلا وطلب اليه التسليم . وعندما رفض فيمبريا ذلك وشرع صلا في تطويقه ، فشلت جهود فيمبريا سواء في منع الكثيرين من جنوده من الانضمام الى صلا أم في حث باقي جنوده على القتال أم في تدبير محاولة لاغتيال صلا أم في التوصل الى مقابلته . وإذ أسقط في يد فيمبريا لم يجد أمامه مخرجاً من ورطته إلا الانتحار في معسكره ، وفقاً لبلوتارخ (٣٤) ، أو بمعبد إيسقولابيوس (٨٥٥ ) في برجام بعد أن فر الى هذه المدينة ، وفقاً لأبيانوس (٣٥)

وبعد أن ضم صلا الى قواته الفرقتين اللتين كانتا تحت إمرة فيمبريا وجه عنايته الى وضع أمور آسيا الصغرى في نصابها . ذلك أنه عهد الى مساعده

<sup>(32)</sup> Memnon, 25 (Jac.); Plut., Sulla, XXII, 5; XXIV, 1-3; App. Mithr., 56-58; Liv., Ep., 83.

<sup>(33)</sup> Plut., Sulla, XXIV, 4.

<sup>(34)</sup> Plut., Sulla, XXV, 1.

<sup>(35)</sup> App., Mithr, 59-60.

جايوس سقريبونيوس قوريو ( Scribonius Curio ) عهمة إقامة نبقو مدس الثالث على عرش بيثونيا وأريو بارزانس على عرش قابادوقيا ، واعتبر رودس وخيوس وإليوم وماجنسيا ومدن لوقيا ( Lycia ) وغيرها صديقات حليفة لروما، إما جزاء لها على تعاونها معه وإما تعويضاً لها عما أصابها من كوارث بسبب وفائها له . وأما المدن التي كانت قد تعاونت مع ميثريداتس مثل برجام وميلتوس وأفسوس وغيرها ، فإن صلا حرمها حريتها وأمرها بأن العبيد الذين حررهم ميثريداتس يجب إعادتهم فوراً الى سادتهم . ولما كان شتاء عام ٥٨/ ٨٤ ق. م. قد اقترب فإن صلا وزع جنوده على هذه المدن وأمرها بأن تأويهم في بيوت أهاليها وتطعمهم ، بل أيضاً أن يعطى كل مضيف لكل ضيف يومياً ١٦ دراخمة اذا كان جندياً عادياً و ٥٠ دراخمة ــوذلك فضلاً عن رداءين ـ اذا كان قائد سرية ( Conturion ). ولم يتردد صلا في إنزال أشد صنوف العذاب بكل مدينة أو فرد رفض تنفيذ أوامره . وبالإضافة الى ذلك فرض صلا على الولاية دفع ٢٠,٠٠٠ تالنت بمثابة تعويض عن تكاليف الحرب والضرائب المتأخرة عن السنوات الحمس الماضية (٣٦). ومن أجل سداد هذا المبلغ الضخم قسمت الولاية الى خمسة (٣٧) أقاليم واعتبر كل إقليم مسئولاً عن سداد نصيب معين من هذا المبلغ . ويبدو أن هذا التقسيم ظل أساساً للتنظيم المالي الذي اتبع فيما بعد في ولاية آسيا . وبرغم أن صلاكان لا يعطف على الفرسان ، فإنه من المستبعد (٣٨) أن يكون قد حرم ملتزمي جباية الضرائب ( publicani ) شراء حق جباية ضرائب ولاية آسيا (٣٩) وأنهم

<sup>(36)</sup> Plut., Sulla, XXV, 2; App., Mithr., 60-62; Scullard, 1970, n. 32, pp. 412-3.

<sup>(</sup>٣٧) يتك في صحة ما أورده أحد المصادر القديمة (Cassiodoros Chronica) من أن صلا قسم الولاية الى ه ٤ إقليما (XLV Regiones) راجع :

CA.H., IX, p. 260 n. 1; V. Chapot, Province romaine proconsulaire d'Asic, pp. 89 ff.

<sup>(38)</sup> C.A.H., IX, p. 260; T.R. Holmes, Roman Republic, I, p. 395; P.A. Brunt, Latomus, 1956, pp. 17 ff.

<sup>(39)</sup> Cic., ad Quint. fr., I, 1, 33.

ظلوا محرومين هذا الحق الى أن أعاده اليهم بومبي الأكبر (٢٠) .

وإزاء ضخامة الغرامة المفروضة وعجز الأهالي عن الوفاء بها لم تكن أمامهم وسيلة إلا الالتجاء الى قارضي النقود الرومان. واذا أضيف الى جشع جامعي الضرائب وإيغال قارضي النقود في احتساب فوائد باهظة على الديون ازدياد نشاط القراصنة لا يأخذنا العجب مما تردت اليه حال أهالي ولاية آسيا من ضنك وبؤس في خلال بضع سنين.

وفي عام ٨٤ ق. م. ترك صلا مساعده مورنا ( Murena ) على رأس فرقتي فيمبريا لحكم ولاية آسيا وأبحر من أفسوس على رأس قواته مزوداً بما جمعه من أموال ونهبه من كنوز واتجه الى بلاد الإغريق حيث قضى بضعة شهور قبل عودته الى إيطاليا . وفي أثناء وجود صلا في بلاد الإغريق تصادف أن توفي رجل من تيوس ( Teos ) كان يدعى أبليقون ( Apellicon ) وكانت لديه مكتبة تضم أغلب رسائل أرسطو وثيوفراسطوس واستولى صلا على هذه المكتبة . وكانت هذه الرسائل القيمة قد انتقلت بالإرث من شخص إلى آخر ونقلت الى سقبسيس ( Scepsis ) بآسيا الصغرى حيث أخفاها أصحابها خوفاً من أن يعرف بأمرها ملوك برجام ويستولوا عليها لضمها الى مكبتهم المشهورة . وعندما نال العطب من الرسائل بسبب إخفائها تحت الأرض باعها أصحابها الى أبليقون الذي نقلها الى أثينا . وعندما استولى صلا على مكتبة هذا الرجل ونقلها الى روما قام بنشر الرسائل العالمان الروديان تورانيو ( Tyrannio ) وأندرونيقوس (٢١) .

## ثانياً - از دياد نشاط القر اصنة

زِّمنذ أن قام ميثر يداتس برحلته في آسيا الصغرى عبل نشوب الحرب أدرك

<sup>(40)</sup> Cic., in Verr., III, 6, 12.

<sup>(41)</sup> Plut., Sulla, XXVI, Strab, XIII, 608-9

الفائدة التي كان يمكن أن يجنيها من وراء استخدام سفن القراصنة في تحقيق أطماعه. وفي المراحل الأولى للحرب نشط القراصنة في التعاون مع أسطوله ، وإن كان ليس من الميسور دائماً تمييز نشاطهم عن نشاط أسطول الملك. وعندما تبين من سير الحرب أنه سيتعذر على ميثر يداتس الاحتفاظ بفتوحاته ، أخذ القراصنة يعملون لحسابهم الحاص. ولم يكن من شأن انسحاب قوات ميثر يداتس في آخر الحرب إلا أن القراصنة از دادوا انطلاقاً في متابعة نشاطهم. ولا أدل على ذلك من أنه بعد عقد الصلح كانت كل شواطىء آسيا الصغرى وجزر بحر إيجه نهياً لسطوهم عليها. وقد بلغت بهم الجرأة الى حد أنهم سطوا على جزيرة ساموتراقيا ونهبوا معبدها في أثناء وجود صلا في هذه الجزيرة (٢٤).

وحين كان صلا يتولى حكم ولاية قيليقيا في عام ٩٦ ق . م . أدرك أنه لا يمكن إخضاع معاقل القراصنة الساحلية إخضاعاً مستديماً دون إخضاع المنطقة الداخلية الجنوبية في آسيا الصغرى من لوقيا ( Lycia ) حتى جبال الطوروس إخضاعاً كاملاً . ذلك أنه عند مهاجمة قراصنة الساحل كانوا ينسحبون الى الدواخل ويتلقون معونات قوية من القبائل الجبلية ويستر دون ما فقدوه .

وقد ساعد على استفحال أمر القراصنة في أعقاب حرب ميثريداتس الأولى أنه بالإضافة الى ماكان قراصنة قيليقيا تراخيا يلقونه من عون القبائل الجبلية في إيساوريا ( Isauria ) وبيسيديا ( Pisidia )، إنحسازت الى جانبهم علانية مدن ساحلية كبيرة في بامفوليا مثل أتباليا ( Attaleia ) وسيدي ( Sido ) ، وأن قرصاناً كبيراً يدعى زنيقتس ( Zonicetes ) سيطر على كل الشاطىء الشرقي الإقليم لوقيا ومعظم جبال سولوما ( Solyma ) ، وكانت تنفرع من جبال الطوروس فتطل على خليج بامفوليا وتنتهي عند رأس خليدونيا ( Chelidonia ) .

وللقضاء على أوكار القراصنة يبدو أن صلا وضع خطة تقضي بالسيطرة

<sup>(42)</sup> App., Mithr., 63.

على كل المنطقة الجنوبية الساحلية والداخلية ، وبإخضاع القبائل النازلة على جانبي جبال الطوروس ، وأن مورنا بدأ بتنفيذ هذه الحطة فاحتل الجزء الداخلي من لوقيا كخطوة أولى نحو القضاء على زنيقتس ، وجمع اسطولاً لاستخدامه ضد قراصنة البحر ، ولكن نشوب حرب ميثريداتس الثانية أوقف مؤقتاً عاربة القراصنة (٤٣) .

## ثالثاً \_ حرب ميثريداتس الثانية

يحدثنا أبيانوس (٤٤) بأنه بعد انتهاء الحرب الأولى انصرف ميثريداتس الى الاستعداد لإخضاع ثورتين قامت إحداهما في قوليس والأخرى بين قبائل بسفور القرم ( Bosporus Cimmerius )، وبأنه عندما خمدت الثورة الأولى بمجرد استجابة ميثريداتس الى طلب أهائي قوليس إقامة ابنه (ميثريداتس الأولى بمجرد استجابة ميثريداتس الى طلب أهائي قوليس إقامة ابنه (ميثريداتس و فيلوباتور فيلادلفوس (٤٥)) حاكماً عليهم إستراب الملك في ابنه فلم يلبث أن استدعاه وأعدمه . ويمضي أبيانوس في حديثه فيروي كيف أنه من أجل إخضاع الثورة الأخرى أعد ميثريداتس حملة كبيرة برية وبحرية مما أوحى سريعاً بالاعتقاد بأن مثل هذه الحملة لم تُعد لتوجيهها ضد القبائل الثائرة وإنما ضد الرومان ، ولا سيما أن ميثريداتس لم يكن قد أعاد بعد كل قابادوقيا الى أربوبارزانس وأن الشكوك ساورت ميثريداتس في إخلاص أرخلاوس ظناًمنه أنهذا الرجل تساهل أكثر مما ينبغي في مفاوضاته مع صلا ، فقر أرخلاوس الى مورنا وأقنعه بأن يسبق ميثريداتس الى المبادأة بالعدوان . بيد أن أبيانوس يذكر في مستهل عديثه أن مورنا انتحل أوهى المعاذير لشن الحرب طمعاً في مغانم النصر . وفكرة تطلع مورنا الى المغانم لا يجوز استبعادها ولا سيما في ضوء ما سنعرفه من سيرة هذه الحرب ، ولكنه من الحائز أيضاً أن يكون عزوف ميثريداتس عن إخلاء قابادوقيا الحرب ، ولكنه من الحائز أيضاً أن يكون عزوف ميثريداتس عن إخلاء قابادوقيا

<sup>(43)</sup> C.A H., IX, pp 352-3.

<sup>(44)</sup> App., Mithr., 64.

<sup>(45)</sup> O.G.I.S., 375.

كلها وقيامه بإعداد تلك الحملة الكبيرة قد أثارا في مورنا إزاء نوايا ميثريداتس شكوكاً أيدها فرار أرخلاوس وما حمله من أنباء . وعلى كل حال فإن مورنا اتخذ من تصرفات ميثريداتس ذريعة للزحف عبر قابادوقيا ومهاجمة قومانا (Comana ) . وكانت إحدى المدن الريفية الكبرى في مملكة بونطوس ، فأرسل اليه الملك بعثة دبلوماسية تطالبه باحترام شروط معاهدة الصلح التي عُقدت مع صلا . ولما لم تكن هذه الشروط قد سجلت في وثيقة ، فإن مورنا رد على البعثة بأنه لا علم له بهذه الشروط ، وبعد أن نهب كل ما أمكن الوصول اليه انسحب الى قابادوقيا لقضاء شتاء عام ٥٢ / ٨٢ ق . م .

ولم يسع ميثريداتس إلا أن يرسل بعثة الى صلا والى السناتو للشكوى من تصرفات مورنا . وفي هذه الأثناء زحف مورنا بقواته حتى تخطى بهر هالوس وأغار على ٤٠٠ قرية في مملكة بونطوس دون أن يلقى أية مقاومة من الملك لأنه كان ينتظر عودة البعثة . وعندما فرغ مورنا من إغارته عاد محملاً بالأسلاب الى غالاتيا حيث وافاه قاليديوس ( Calidius ) ، وكان السناتو استجابة منه الى شكوى ميثريداتس — قد أوفده لإبلاغ مورنا بعدم التعرض للملك . ومع ذلك فإن مورنا لم يلبث أن عاود الهجوم (٢٤) ، وزحف هذه المرة حتى سينوب (٤٠) . وعندئذ لم يجد الملك مناصاً من مقابلة العدوان بمثله . ويُستخلص من رواية أبيانوس الغامضة أنه بناء على أوامر ميثريداتس زحف قائده جورديوس ( Gordius ) غرباً حيث أغار فيما يبدو على بعض القرى في بافلاجونيا واتخذ لنفسه موقعاً منبعاً على ضفة أحد الأنهار ( ربما كان أبر أمنياس — Amnias — أحد روافد بهر هالوس ) (١٨) ليقطع على مورنا خط الرجعة في أثناء عودته . ولم يشتبك الفريقان الى أن أتى ميثريداتس بنفسه على رأس جيش كبير . وعندئذ نشبت معركة عنيفة هدرم فيها مورنا هزيمة ساحقة واضطر الى الانسحاب على عجل الى فروجيا .

<sup>(46)</sup> App., Mithr., 65.

<sup>(47)</sup> Memnon, 26 (Jac.).

<sup>(48)</sup> C.A.H., IX, p. 353 n. 3.

وفي أعقاب هذا النصر طرد ميثريداتس كل حاميات مورنا من قابادوقيا ، بيد أنه قبل أن يمضي الى أبعد من ذلك في متابعة انتصاره كان أولوس جابينيوس ( Aulus Gabinius ) قد وصل حاملاً أمرين مشددين من صلا : أحدهما الى مورنا بضرورة وقف نشاطه العدواني ضد ميثريداتس ، والآخر الى ميثريداتس نفسه بضرورة مصالحته أريوبارزانس . وبعد ذلك عقد في عام ما ق . م . مؤتمر تم فيه الاتفاق على تنفيذ ما أمر به صلا . وتوكيداً لصلات الود بين ميثريداتس وأريوبارزانس خطبت ابنة الأول – وكانت طفلة في الرابعة من عمرها – الى الملك الثاني بشرط أن يحتفظ ميثريداتس بذلك الجزء من قابادوقيا الذي كان لا يزال في قبضته وكذلك بجزء آخر من هذه الدولة . وعلى هذا النحو انتهت حرب ميثريداتس الثانية (٤٩) ، وإذ فاز منها ميثريداتس بانب من قابادوقيا ، فاز أيضاً مورنا دون أي حق بلقب القائد المظفر (١٠٠) . ونيما بعد بحق الاحتفال بنصره (١١٥) المزعوم .

## الاحداث الداخلية أولاً ــ الحالة في أثناء غيبة صلا

### ١ ــ قوات رومانية تستولي على روما مرة ثانية :

لم يكد صلا يبرح إيطاليا حتى كان قيناً ـ أحد قنصلي عام ٨٧ ق . م . ـ قد نسي أو تناسى يمينه لصلا واقترح إحياء قانون سولبيقيوس الخاص بتوزيع المعتقين والمواطنين الجدد على القبائل كلها ، فأعقب ذلك وقوع اضطرابات عنيفة . ذلك أنه من ناحية كان يوجد في روما كثيرون من المواطنين الجدد وسرعان ما أقبل عليها كثيرون آخرون لشد أزر نصيرهم الجديد. ومن ناحية أخرى

<sup>(49)</sup> App., Mithr., 66.

<sup>(50)</sup> Dittenberger, Syllogue, 3rd ed., 745; Cic., pro Murena, 5, 12.

<sup>(51)</sup> Cic., de imp. Gn Pompei, 3, 8

فإنه وقد ابتعد ماريوس عن روما بهروبه الى أفريقيا، لم يتردد قدماء المواطنين في إظهار معارضة أقوى مما سبق أن أظهروه لإعادة توزيع المواطنين الجدد، وكان القنصل الآخر ــ أوقتافيوس ــ زعيمهم الطبيعي في هذه المعارضة . وعندما صادر بعض ترابنة العامة مشروع القانون، وقع اشتباك عنيف بين الفريقين انتهى آخر الأمر بفرار قينا وأعوانه من روما . وكان أبرز هؤلاء الأعوان كوينتوس سرتوريوس ( Sertorius ) وجنايوس بابيريوس جاربو . وفي أعقاب ذلك أصدر السناتو قراراً قضى باعتبار قينا عدواً للدولة ( hostis )، وتبعاً لذلك جُرد قيناً من وظيفته وحقوق المواطنة وانتخب قنصلاً بدلاً منه رجل ضعيف مسالم يدعى لوقيوس قور نليوس مرولا ( Merula ) وكان كاهن يوبيتر (٥٠) ( flamen Dialis ) .

بيد أن قينًا لم يكن بالرجل الذي يُقضى عليه بمثل هذه السهولة ، ولا سيما أنه منذ بضعة شهور فقط كان صلا قد ضرب المثل لكيفية معاملة روما حيى أخذ حين يتأزم الموقف فيها . وتبعاً لذلك فإنه ما أن فر قينًا من روما حتى أخذ يجمع قوات كبيرة ، وساعده على ذلك أن أغلب القوات الباقية في إيطاليا كانت تتألف من المواطنين الجدد وهم الذين برز أمامهم في ثوب نصيرهم ، وأن قينًا كسب على الفور الفرقة التي كان صلا قد تركها تحاصر نولا . وعندما طاف قينًا بعدد من المدن الإيطالية الحايفة أحسنت استقباله وأمدته بالقوات والمال على أساس أنه لقي ما لقيه بسبب انتصاره لقضية المواطنين الجدد وكانت قضية هذه المدن . وهكذا لم يجد قينًا صعوبة في جمع موارد وفيرة وحشد جيش كبير وإن كان أكثره في حاجة الى التدريب .

وفي هذه الأثناءكان ماريوس قد وصل الى أتروريا ، وأعلن تحرير عبيد الضياع الكبرى ، وجاهر بمناصرته لقضية المواطنين الجدد ، وشرع في تكوين جيش من العبيد والإيطاليين . هذا الى أنه اتصل بقيناً لينهى اليه أنه على أتم

<sup>(52)</sup> App., B.C., I, 64-65; Liv., Ep., 79.

استعداد لإطاعة أوامره بوصف كونه قنصلاً. وقد بادر قبناً الى قبول مساعرضه ماريوس واعتبره بروقنصلاً (٥٣) ، أي أن قبناً تجاهل إلغاء صلا لقوانين سولبيقيوس وهي التي كان أحدها قد أسند قيادة الحرب ضد ميئريداتس الى ماريوس بمرتبة بروقنصل. وبرغم معارضة سرتوريوس للتفاهم مع ماريوس، فإن قينا رأى مكسباً كبيراً في انضمام ماريوس الى حركته بسبب شهرته العسكرية ، ولذلك اتفقا على الزحف سوياً على روما بحيث يهاجمها ماريوس من الشمال وقيناً وجاربو من الجنوب والشرق (٥٠).

وفي وجه هذه الأزمة الحادة ، حين كان ماريوس وقيناً يحشدان الجنو د ويقومان بتدريبهم ، سارع أوقتافيوس ومرولا الى تقوية تحصينات روما وبذل السناتو أقصى جهد في حشد قوات للدفاع عن العاصمة . ذلك أنه من ناحية برغم شكوك السناتو في نوايا جنايوس بومبي إسترابون اضطر كارها الى الاستنجاد به ليخف الى روما بجيشه الذي كان لا يزال يتولى قيادته في بيقنوم . ومن ناحية أخرى طلب السناتو الى أهالي غاليا عبر البو إرسال نجدات تنضم الى جيش إسترابون ، وكان السناتو يأمل في أن يسرع أهالي هذه المنطقة بإرسال نجداتهم من باب الاعتراف بالجميل لبومبي إسترابون بوصف كونه بالحساب القانون ( Lox Pompoia ) الذي حصلوا بمقتضاه على الحقوق اللاتينية . ولما كان كثيرون من الإيطاليين قد رفضوا إلقاء السلاح في أنساء الحرب وتبعاً لذلك لم يفيدوا من قوانين عامي ٩٠ و ٨٩ ق . م . واعتبروا

<sup>(53)</sup> Plut., Marius, XLI; E. Badian, Foreign Clientelae, p. 241.

<sup>:</sup> و) المصادر القديمة لهذا الصراع بين الحكومة الروبانية وخصوبها هي : App., B.C., I, 65-70; Plut., Marius, XLI-XLIII; Sertorius, IV-V; Diod., XXXVIII, 5, 1-3; Velleius, II, 19-21; Dio Cass., fr. 102, 8; Liv. Ep., 79-80; Licinianus, 16-21 F; Florus, II, 9; Oros., V, 19; Eutrop., V, 7; Obsequens, 56 a.

<sup>:</sup> وأهم المراجع الحديثة هي: Heitland, II, pp. 459-62; C.A.H., IX, pp. 261-4; E. Badian, op. cit., pp. 238-40; Scullard, 1970, p. 73.

بعد الحرب «مستسلمين»، فإنهم كانوا الناحية الثالثة التي اتجه اليها السناتو مناشداً المساعدة بأن عرض عليهم حقوق المواطنة الرومانية دون قيد أو شرط فيما يبدو عدا مساعدة الحكومة في صراعها مع الجيوش التي كانت تتهددها. وكانت الناحية الرابعة هي متلتوس بيوس وكان لا يزال يقود جيشاً في الجنوب ضد السمنيين.

وقد استجاب إسترابون الى نداء السناتو وخف الى روما بعد فشله ، فيما يبدو ، في التفاهم مع قينًا على تولي القنصلية سوياً لعام ٨٦ ق . م . (٥٥) وأما أهالي غاليا عبر البو فإنه يصعب تقدير مدى استجابتهم . وعلى كل حال فإنه يبدو أن مسارعة قينًا بإرسال قوات الى الشمال حالت دون وصول أية نجدات من هذه الناحية . وأما عن عرض حقوق المواطنة على الإيطاليين والمستسلمين، فإنه لم يكن من شأن تقدم السناتو به في أثناء هذه الأزمة أن يثير حماساً شديداً له بدليل أن عددالذين استهواهم هذا العرض لم يشكلوا اكثر من ست عشرة كتيبة . وأما عن متلوس فإنه ذهب الى روما مع جانب من جيشه تاركاً بقيته أمام السمنيين فانقضوا على هذه البقية وأبادوها وبذلك لم يعد هناك ما يعوق السمنيين عن الانضمام الى قوات قينًا .

وإزاء ذلك كله لم يتوافر لدى الحكومة قوات كافية لمواجهة القوات الكبيرة التي كانت تزحف على روما من أربع جهات. وازداد الموقف حرجاً عندما استولى ماريوس على أو ستيا وبذلك سيطر على المصدر الرئيسي لتموين روما. بيد أنه عندما زحف ماريوس على روما واستولى على تل يانيقولوس على الضفة الغربية لنهر التيبر، أوقف القنصل أوقتافيوس زحفه بالاشتباك معه في معركة ألحقت بماريوس خسائر كبيرة. ويقال إنه كان من الممكن استعادة التل إلا أنه إزاء الحسائر الكبيرة التي منيت بها قوات أخرى للحكومة في معركة خاضتها مع سرتوريوس، طلب إسترابون الى أوقتافيوس

<sup>(55)</sup> Cf. Liv., Ep., 79; Velleius, II, 21; Heitland, II, 460-2; E. Badian, 239-40.

ألا يتابع انتصاره. وقد كان من جراء هذه الحيطة بالإضافة الى خسائر المعركة الأخرى وتفشى المرض بين رجال قوات الحكومة أن معنوياتهم انحطت فأخذ الكثيرون منهم ينضمون الى القوات المهاجمة ، بل بُذلت محاولة فاشلة لاغتيال إسترابون ، وكان أقدر قواد الحكومة . فلا عجب أنه عندما مرض وتوفي بعد ذلك بقليل انهار كل أمل للحكومة في الدفاع . ذلك أن قواتها كانت لا تكن أي احترام لأوقتا فيوس ، وإذ رفض متلوس قبول دعوة هذه القوات لتولي القيادة مكان القنصل انحازت قوات الحكومة الى خصومها فلم يبق أمامها إلا التفاوض مع قيناً . وقد رفض قينا التفاوض الا بوصف كونه قنصلاً ، فأفسح له مرولا مكانه بالاستقالة واعترف السناتو بقيناً قنصلاً . وعندما طلب اليه السناتو أن يقسم بألا يقتل أحداً ، رفض بأن يعد بشيء أكثر من أن يكون رحيماً بقدر ما تسمح الظروف : وقبل نهاية عام ٨٧ ق . م . لم يسع السناتو إلا أن يسمح للمرة الثانية في قبضة قوات من أبنائها .

## ٢ ــ قينـّا وماريوس في روما :

لم يقبل ماريوس العودة الى روما إلا بعد رد اعتباره هو وأعوانه بإلغاء قرار تجريدهم من حقوق المواطنة ، فكان ذلك أول عمل رسمي قام به قينا بعد دخوله روما . وما أن أسرع ماريوس عندئذ بالعودة ، وقد امتلأ قلبه حقداً ومرارة ورغبة في التشفي والانتقام للإهانات التي لحقت به في روما وفي أثناء فراره الى أفريقيا ، حتى أطلق لنفسه العنان في الانتقام من خصومه مما أفزع الكثيرين من الأخيار ففروا من روما الى معسكر صلا في بلاد الإغريق . وقد كان من أبرز الذين قتلوا القنصل أوقتافيوس والحطيب مارقوس أنطونيوس وعدد يصعب تحديده من رجال السناتو . وعندما قدم للمحاكمة القنصلان السابقان مرولا وقاتولوس ، زميل ماريوس في قنصلية عام ١٠٢ ق . م . ، وآثرا الانتحار . ولما كان عام ٨٧ قد أوشك على الانتهاء فان قيناً وماريوس

أقيما قنصلين لعام ٨٦ بعد إجراء انتخابات شكلية . وفي أعقاب ذلك اعتبر صلا عدواً للدولة وصودرت ممتلكاته ودمرت قصوره وألغيت تشريعاته . ولكن ماريوس لم يتمتع طويلا بقنصليته السابعة إذ أنه مرض وتوفي في الثالث عشر من شهر يناير عام ٨٦ ق . م . ومن المرجح أنه بعد وفاة ماريوس وليس قبلها أفلت زمام المعتقين وعاثوا فساداً خمسة أيام وخمس ليال رهيبة فلم يسع قيناً إلا أن يقضي على الإرهاب بالإرهاب بأن أمر جنوده بقتل هؤلاء المجرمين ذات ليلة وهم نيام في مخيماتهم (٢٥) .

### ۳ - قینیا سید روما ( Dominato Cinnae )

## ا ـ قيناً والمشاكل العاجلة :

وإذ سيطر قينًا على الموقف أصبح سيد روما قرابة ثلاثة أعوام ( ٨٦ و ٨٥ و ٨٥ ق . م . ) وأخذ يولي عنايته الى معالجة المشاكل العاجلة التي كانت تواجه روما عندئذ . وقد بدأ قينًا بشغل ( Suffectio ) منصب القنصلية الذي خلا بوفاة ماريوس بإسناد هذا المنصب الشاغر لبقية العام الى لوقيوس فالريوس فلاقوس (٥٠) وهو الذي كان قنصلاً في عام ١٠٠ وقنسوراً في عام ٩٠٠

وكانت المشكلة الملحة التي تواجه الحكومة الرومانية عندئذ وتستوجب حلاً عاجلاً هي مشكلة المدينين . وقد عرفنا أن البرايتور أسليو دفع حياته

<sup>(56)</sup> Liv., Ep., 80; Plut., Marius, XLIII-XLVI; Sertorius, V; App., B.C., I, 71-74; Diod., XXXVIII, 5, 4; Cic., de Or., III, 2, 8; pro Sest., 21, 48; 36, 77; in Cat., III, 10, 24; Brutus, 89, 307; pro Scaur., 32, 80; Philip., I 14, 34; Tusc. Disc., V, 19, 55; de Nat. Deor., III, 32, 80; ad Att., IX, 10, 3; Dio Cass., fr. 102, 8ff.

ويلاحظ أن بعص الباحس برون أن الروابات القديمة الممادية لمارىوس بالعت في وصف المديحة التي ارتكها المعقون ، انطر ·

Heitland, II, pp. 463-4; H. Bennet, Cinna and his Times, 1923, pp. 20 ff; C.A.H., IX, pp. 264-5; T.F. Carney, Marius, pp. 65 ff.; E. Badian, Historia, 1957, p. 339 n. 177; Scullard, 1970, n. 23 p. 410.

<sup>(57)</sup> App., B.C., I, 75.

ثمناً لمحاولته معالجة هذه المشكلة في عام ٨٩ ق . م . ، وأن صلا حاول تخفيف وطأتها في عام ٨٨ ق . م . بتخفيض سعر الفائدة على الديون ، ولكن هذه المشكلة لم تلبث أن تفاقمت تفاقماً شديداً. ذلك أن الأزمة الاقتصادية الحادة المترتبة على حرب الحلفاء زادتها حدة نتائج الحربين الأهليتين الأخيرتين واستيلاء ميثر يداتس على ولاية آسيا . وكان من جراء ذلك أن الدائنين أصبحوا أكثر إلحاحاً في المطالبة بسداد ديونهم والمدينين أكثر عجزاً عن الوفاء بهذه الديون . وقد عولجت هذه المشكلة باتخاذ خطوتين قام بإحداهما برايتور المدينة ماريوس جراتيديانوس (Gratidianus) وبالأخرى القنصل البديل ( Consul Suffectus ) فلاقوس (٩٩) . وتفاصيل الحطوة الأولى غير معروفة ولكنه يبدو من حديث بلينيوس في هذا الصدد أن جراتيديانوس اتخذ إجراء قضي بتمغ العملة الفضية . وقد كان من شأن ذلك إما وقف تداول العملة البرونزية المموهة التي يبدو أن الحكومة قررت سكها على نطاق واسع في عام ٨٧ ق . م . (٦٠٠) \_ وإن كان يُنسب إصدار هذه العملة الى دروسوس الصغير ــ وإما السماح باستمرار تداول هذه العملة البرونزية المموهة بالفضة مع خفض قيمتها بحيث تتفق ومعدل النسبة القديمة بين قيمة الفضة والبرونز (٦١٠). وكانت الخطوة التي اتخذها فلاقوس خطوة جريئة عنيفة فقد استصدر قانوناً قضى بتسوية الديون لقاء سداد ربعها فقط.

ويتصل بالأزمة المالية اتصالاً وثيقاً ويدل على أنها لم تمسك بخناق الأفراد فحسب بل بخناق الدولة أيضاً تقديم الشاب جنايوس بومبي (فيما بعد بومبي الأكبر ) للمحاكمة على أساس أن والده المتوفي القنصل السابق بومبي إسترابون احتفظ لنفسه بالجانب الأكبر من أسلاب الحرب عندما استولى على أسقولوم ولم يقدم حساباً الى الحزانة العامة عن هذه الأسلاب ، وأنه يتعين على الإبن

<sup>(58)</sup> Cic., de Off., III, 20, 80; Plin., N.H., XXXIII, 6, 27; 9, 132.

<sup>(59)</sup> Velleius, II, 23; Sallust. B. Cat., 33.

<sup>(</sup>٩٠) واجع الفصل الحامس : رابعاً – تريبونية مارقوس ليفيوس دروسوس ( الصغير ) ص ٢٤٨ .

<sup>(61)</sup> Cf. Heitland, II, pp. 465-6; C.A.H., IX, p. 266; Scullard, 1970, p. 73.

أن يعوض الدولة عما اختلسه الأب. ويبدو أن الدفاع ارتكز على أن حصيلة هذه الأسلاب نهبت من البيت في أثناء حالة الفوضى التي أعقبت عودة قينا وماريوس الى روما. وقد تولى هذا الدفاع كوينتوس هورتنسيوس وكان لا يزال في مستهل حياته ومقدراً له أن يصبح من أبرز خطباء ومحامي عصره وكان يشد أزر المدعي عليه جنايوس بابيريوس جاربو ، وكان من أقطاب العهد الجديد. وعلى كل حال فإن يومبي أعفي من دفع أي شيء ، وبعد انتهاء المحاكمة بأيام تزوج إبنة جاربو (١٣).

وقد أسند قينا الى فلاقوس مهمة عسيرة وهي أن يقوم رجل مثله ليست لديه أية خبرة ولاكفاية عسكرية بتولي قيادة الحرب ضد ميثريداتس بدلاً من صلا . وقد عرفنا كيف أن فلاقوس تفادى الاشتباك مع صلا ومرق سريعاً في بلاد الإغريق ليسبقه الى آسيا الصغرى حيث قضى عليه مساعده فيمبريا . وعندما قُتل فلاقوس زامل قينا في تولي القنصلية لعامي ٨٥ و ٨٤ ق ٠ م . جنايوس بابيريوس جاربو (١٣٠).

ويبدو أنه عندما قبض قيناً على ناصية الحال توخى أمرين: وأحدهما هو التزام جانب الاعتدال فكسب بذلك تعاون الكثيرين من النبلاء بدليل أن بعضهم قبل تولي الوظائف العامة في عهده ، ومثل ذلك فلاقوس زميل قيناً في قنصلية عام ٨٦ ق . م . وفيليبوس — خصم دروسوس الصغير — وبربرنا وهما اللذان توليا وظيفة القنسورية في هذا العام ، على نحو ما سيأتي ذكره . آوساعد على هذا التعاون نفور فريق من النبلاء من تصرفات صلا غير الدستورية وإصرار هذا الفريق على مناهضة صلا حتى النهاية . وكل هذا يوحي بنجاح سياسة الاعتدال التي اتبعها قيناً وباستقرار الأوضاع وهدوء الأحوال (٢٤) .

<sup>(62)</sup> Plut., Pomp., IV; Oros., V, 18, 26; Cic, Brutus, 64, 230; Val. Max., V, 3. 6.

<sup>(68)</sup> Liv., Ep., 83; App., B.C., I, 77.

<sup>(64)</sup> Carney, Marius, p. 66; Gruen, Roman Politics, pp. 239 ff.; Badian, J.R.S., 1962, pp. 47 ff.; C.M. Bulst, Historia, 1964, p. 307; Cf. Balsdon, J.R.S., 1965, p. 230, Scullard, 1970, n. 26 p. 411

وینهض دلیلا ً علی ذلك ما یحدثنا به شیشرون <sup>(۱۵)</sup> من أن روما نعمت بالهدوء علی مدی ثلاثة أعوام ( ۸٦ و ۸۵ و ۸۶ ق . م . )

وكان الأمر الآخر الذي توخاه قينا هو معالجة مشكلة المواطنين الجدد علاجاً ناجعاً ليضمن استقرار الأوضاع الداخلية وكذلك ما هو أهم من ذلك ونعني ازدياد قدرته على تجنيد قوات كافية للصراع المقبل المحتوم مع صلا. ولما كانت المصادر القديمة تخلو من أية إشارة إلى صدور تشريع جديد خاص بتوزيع المعتقين والمواطنين الجدد على القبائل الرومانية جميعاً ، فإنه يبدو أنه إرضاء للذين حرروا بمقتضى قوانين عامي ٩٠ و ٨٩ ق . م . وكذلك للذين لم يفيدوا من هذه القوانين ولكنهم قبلوا عرض السناتو وانضموا الى قوات الحكومة في أثناء الأزمة الأخيرة على نحو ما مر بنا ، إعتبر أن قانون سولبيقيوس الخاص بتوزيع المعتقين والمواطنين الجدد على القبائل جميعاً لا يزال قائماً ، وذلك فيما يبدو نتيجة لإلغاء تشريعات صلا جميعاً وهي التي كان من بينها إلغاء هذا القانون .

ولا يمكن تفسير انتخاب قنسورين جديدين وهما فيليبوس وبربرنا ( $^{(17)}$  \_ في عام  $^{(17)}$  \_ في عام  $^{(17)}$  \_ في عام  $^{(17)}$  ق . م . برغم عدم انقضاء فترة الحمس السنوات المعتادة على انتخاب القنسورين السابقين في عام  $^{(17)}$  ق . م . إلا بالرغبة في تطبيق قانون سولبيقيوس بتوزيع المعتقين والمواطنين الجدد على القبائل كلها . ويؤيد فكرة إحياء قانون سولبيقيوس سالف الذكر أننا نطالع في ملخص ليفيوس  $^{(17)}$  وأن المعتقين وزعوا على القبائل الحمس والثلاثين  $^{(17)}$  وقد أصدر (Libertini in quinque et triginta tribus distributi Sunt. وقد أصدر السناتو في عام  $^{(17)}$  ق . م . قراراً نجد فحواه في المصدر نفسه قبل الجملة السابقة ببضعة أسطر حيث جاء : و مُنح المواطنون الجدد حق التصويت بمقتضى قرار السناتو  $^{(17)}$  . (Novis Civibus Senatus Consulto suffragium datum est.)

<sup>(65)</sup> Cic., Brutus, 90, 308

<sup>(66)</sup> Cic, in Verr., I, 55, 143, de Domo, 32, 84.

<sup>(67)</sup> Liv., Ep., 84.

وهذا القرار يوحي بأمرين: وأحدهما هو أن عملية تسجيل وتوزيع المواطنين الجدد على القبائل الخمس والثلاثين استغرقت نحواً من عامين. والأمر الآخر هو أن السناتو أراد إدخال الطمأنينة على نفوس المواطنين الجدد من ناحية موقفه في هذه المرحلة إزاء ممارستهم حقوق المواطنة الرومانية بعد توزيعهم على القبائل الرومانية جميعها ، ذلك أن منح حقوق المواطنة لم يكن من اختصاص السناتو وانما من اختصاص الجمعية الشعبية .

واذا كانت مظلمة المواطنين الجدد من حيث تسجيلهم وتوزيعهم على القبائل الرومانية جميعاً قد أزيلت على هذا النحو ، فإن القرائن توحي بأن عماية تسجيلهم وتوزيعهم كانت غير كاملة ، ذلك أنه وفقاً للمصادر القديمة كان عدد المواطنين المسجلين عندئذ ، ٢٣٠٠ مواطن على حين أن عددهم في عام ١١٤ ق . م . كان ٣٩٤٣٣٦ مواطن ، ولا يعقل أنه في حوالي ثلاثين عاماً وبعد منح اللاتين والإيطاليين حقوق المواطنة الرومانية لم يزد عدد المواطنين إلا من الإيطاليين في الحارج مثل أولئك الذين كانوا في فرق صلا ، فضلاً عما يحدثنا به شيشرون (١٨) عن إهمال بعض البرايتورس في إعداد قوائم بطلبات يحدثنا به شيشرون (١٨) عن إهمال بعض البرايتورس في إعداد قوائم بطلبات الإيطاليين الراغبين في الحصول على حقوق المواطنة وفقاً لأحكام القانون (١٩)

#### ب ــ الاستعداد لعودة صلا:

ويبدو أن أهم ماكان يشغل بالكل من قينًا وجاربو في عامي ٨٥ و ٨٤ ق . م . هو الاستعداد لعودة صلا . ذلك أن أبيانوس (٧٠) ــ وهو أكمل المصادر القديمة في هذا الصدد ــ يحدثنا عن قيام هذين القنصلين بحشد الفرق وإعداد

<sup>(68)</sup> Cic., pro Archia, 5, 9.

<sup>(69)</sup> Heitland, II, p. 466; C.A.H., 1X, p. 268; Scullard, 1970, p. 74 and n. 25 p. 411.

<sup>(70)</sup> App., B.C., I, 77 ff.

أسطول وتوفير الموارد اللازمة للصراع المقبل المحتوم . وفي أثناء هذا النشاط المحموم كان صلا قد انتصر على ميثريداتس وفيمبريا وبعث في آخر عام ٨٥ الى السناتو بياناً يسرد فيه الحدمات التي أداها للدولة منذ حرب يوجورتا وينعى على المعاملة السيئة التي لقيها هو وصحبه جزاء ذلك ، ويعرب عن نيته في الانتقام من المجرمين المسئولين عن ذلك وكذلك في احترام كل الحقوق التي منحت للمواطنين الجدد . وقد رد السناتو على هذا البيان بأن أوفد الى صلا بعثة تنهى اليه استعداد المجلس للتوفيق بينه وبين خصومه ولتأمينه على حياته يم ومعنى ذلك أن السناتو أراد إفهام صلا أنه يتوقع منه أن يسرح جيشه ويعود الى روما مواطناً عادياً . وفي الوقت نفسه طلب السناتو الى قينًا وجاربو وقف حشد الجنود والاستعداد للحرب الى أن يصل رد صلا ، فوعدا بذلك ولكنه ما أن رحلت البعثة حتى استأنفا نشاطهما السابق. وفي رأي بعض الباحثين أن قينًا سمح بإرسال البعثة لأن شجاعته خانته في هذا الموقف. وريماكان هذا جائزاً ، بيد أنه في ضوء الرسالة التي حملتها البعثة وتصرفات قينًا التالية لعل أن الأدنى الى الحقيقة هو أن قينًا كان واثقاً من أن صلا المنتصر صاحب الماضي الرهيب في عام ٨٨ ق . م . لن يقبل الوفاق ولا تسريح جيشه ، وتبعاً لذلك أراد قينًا أن يظهر في ثوب الرجل المسالم الراغب في الوفاق ولكن الحوف من الانتقام الذي أعرب عنه صلا في بيانه يدفعه الى اتخاذ التدابير اللازمة للرء ويلات هذا الانتقام عن نفسه وعن مواطنيه . ولا شك في أنه كان من شأن إثارة الخوف والهلع من الأعمال الرهيبة التي ستعقب عودة صلا مساعدة قينًا وجاربو على تعبئة قوائهما .

وبعد أن جدد قينًا وجاربو إقامة نفسيهما قنصلين للعام التالي ( ٨٤ ق . م . ) زاد نشاطهما في الاستعداد لمحاربة صلا . ولما كانا ينويان محاربته في بلاد الإغريق فإنهما حشدا قواتهما على الشاطىء الشرقي عند أقونا . وبالفعل عبر الجزء الأول من هذه القوات البحر الأدرياتي في الشتاء إلى إلتوريقوم . بيد أنه عندما حل ربيم ٨٤ وبدأ الجزء الثاني في رحلته عبر الأدرياتي صادفته

أنواء اضطرت بعض السفن الى العودة من حيث أتت. وما أن وصلت هذه السفن إلى البر الإيطالي حتى تسلل الذين كانت تحملهم عائدين الى مواطنهم كرهاً منهم في محاربة مواطنيهم. وحين علمت القوات الباقية في أنقونا بما حدث وقعت فتنة بين رجالها وقتلوا قيناً.

وفي رأى أحد الباحثين أن قينًا ذهب في سياسة الوفاق والاعتدال الى حد محاولة التفاهم مع صلا، وأن فلاقوس لم يُرسل لانتزاع القيادة من صلا وانما لمعاونته في محاربة ميثريداتس، وأن إرسال قينًا القوات الى إلوريقوم لم يكن بقصد محاربة صلا وانما بقصد تدريبها على القتال (٧١) . ويضعف من هذا الرأي عدة اعتبارات أهمها: أولاً ... أنه لم يكن من شأن إرسال قنصل على رأس حملة الى حرب يتولى القيادة فيها البروقنصل صلا استرضاء صلا إطلاقاً ، لأنه كان لا يمكن أن يغيب عن فطنة صلا - ولا سيما بعد اعتباره عدواً للدولة ـ أن أبسط معنى لمثل هذا الإجراء كان تجريده من القيادة العليا وإسنادها الى القنصل . وثانياً ــ لو صح حقاً أن حملة فلاقوس أرسلت لمعاونة صلا في محاربة ميثريداتس لأنهى أمر ذلك مسبقاً الى صلا تفادياً للعواقب الوخيمة التي قد تترتب على عدم معرفة صلا حقيقة هدف هذه الحملة ، وتبعاً لذلك لما اضطر صلا الى الزحف شمالاً ليتخذ موقفاً مناسباً لمنازلة فلاقوس اذا حاول الاشتباك معه . وقد سبق تفسير سبب عدم وقوع الاشتباك. وثالثاً ـ يدق علينا أن نفهم حشد قوات في إيطاليا وإرسالها عبر البحر لمجرد التدريب في بلاد الإغريق حبث كان صلا موجوداً ، ولا سيما أن هذه القوات قد حشدت برغم أمر السناتو بوقف الاستعداد للقتال حتى يصل رد صلا على الرسالة التي حملتها إليه البعثة . واذا سلمنا جدلاً بأن قينًا حاول أول الأمر استرضاء صلا وكان لديه أمل في الوصول الى وفاق ، فلا بد من أن تكون الانتصارات التي أحرزها صلا والتهديدات التي تضمنها بيانه قد قضت

<sup>(71)</sup> E. Badian, Foreign Clientelae, p. 242; Waiting for Sulla, J.R.S., 1962, Cf. Scullard, 1970, p. 78 and n 26 p. 411, and n. 31 p. 412.

على كل أمل لدى قيناً في الوفاق المنشود زعماً وحفزته على بذل أقصى الجهد استعداداً للصراع المحتوم مع صلا .

وبعد مصرع قينًا لم يشأ جاربو العودة الى روما لاختيار قنصل (Consul Suffectus) يملأ المكان الشاغر الى أن هدده ترابنة العامة بتجريده من سلطته (abrogatio) فاضطر الى الإذعان ولكنه إزاء سوء الطوالع أوقفت إجراءات اختيار القنصل البديل مرتين ، وعندئذ اضطر المعارضون لجاربو الى أن يذعنوا لإرادة السماء ويتركوا جاربو قنصلاً وحيداً لبقية عام ٨٤ ق. م .

وفي أعقاب ذلك عدل جاربوعن فكرة محاربة صلا في بلاد الإغريق، فاستدعى القوات التي سبق إرسالها الى هناك وشرع في دعم سيطرته على الإيطاليين بأخذ رهائن منهم ضماناً للاحتفاظ بولائهم. ولكن السناتو قاوم هذا الاتجاه (٧٧) مؤثراً وسيلة أفضل وهي كسب ود الإيطاليين بالتوكيد لهم بأنه بعد أن تم توزيعهم على القبائل الرومانية جميعاً لم يعد هناك ما يخشونه على ممارستهم حقوق المواطنة من جانب السناتو، وهو الذي وقف طويلاً عقبة كأداء في سبيل منحهم حقوق المواطنة ثم عمل بعد منحهم هذه الحقوق على ألا يكون لها أثر فعال في السياسة الرومانية. ولذلك يُرجح أنه في هذا الوقت ولهذا الغرض أصدر السناتو القرار السابق الذكر الحاص بمنح المواطنين الجدد حق التصويت برغم أنه لم يكن من اختصاص السناتو منح هذا الحق، كما سلف القول. ويبدو أنه كان لهذا القرار بعض الأثر في انتصار فريق من الإيطاليين المقول. ويبدو أنه كان لهذا القرار بعض الأثر في انتصار فريق من الإيطاليين على الأقل للحكومة الرومانية في مقاومة صلا، على نحو ما سنرى.

وحوالي هذا الوقت جاء رد صلا على الرسالة التي حملتها اليه بعثة السناتو، وكان رداً يحمل أسوأ النذر. ذلك أن صلا أنهى الى السناتو أنه يرفض مصالحة خصومه بعد كل الجرائم التي ارتكبوها، بيد أنه اذا تراءى للدولة أن تكون رحيمة بهم فإنه لن يعترض على ذلك، وطالب بأن يعاد اليه والى كل الذين

<sup>(72)</sup> Liv., Ep., 84.

فروا لاجئين اليه كل ما سلبوه من ممتلكات ومناصب وامتيازات. وأما فيما يخص ما عرضه السناتو من تأمين سلامة صلا فإنه قال إنه وهو على رأس جيش موال له أقدر من السناتو ليس فقط على تأمين سلامة نفسه وصحبه بل أيضاً على تأمين سلامة السناتو (٧٣).

وقد كان معنى هذا الرد واضحاً جلياً لا لبسة فيه ولا غموض وهو أن صلا لن يسرح جيشه وأنه لن يعوق توليه حكم روما حكماً مطلقاً إلا إذا غيلب على أمره في ميدان القتال . ويبدو أن القرار الذي يحدثنا ملخص ليفيوس (٧٤) بأن السناتو أصدره في عام ٨٤ ق . م . وقضى بتسريح الجيوش جميعاً في كل مكان كان يهدف الى جعل احتفاظ صلا بجيشه عملاً غير مشروع . وبطبيعة الحال لم يكن لمثل هذا القرار أي وزن أو قيمة في نظر قائد مظفر مثل صلا لديه موارد وفيرة من أسلاب الحرب ويشد أزره جيش كبير مدرب شديد الولاء له ، ولا سيما أن هذا القائد نفسه سبق أن وطأ بقدمه أقدس التقاليد يوم تخطى بجيشه الصغير سياج روما المقدس واستولى على العاصمة عنوة . وإن دل هذا القرار على شيء فهو يدل على مدى ما كان لرد صلا من أثر عيق دل هذا القرار على شيء فهو يدل على مدى ما كان لرد صلا من أثر عيق أوقع جاربو وأعوانه والسناتو في أشد حالات الفزع والارتباك . وينهض دليلاً على أن جاربو وأعوانه كانوا يدركون عدم جدوى هذا القرار أنهم تابعوا استعدادهم لقتال صلا.

وعندما شارف عام ٨٤ ق . م . على نهايته انتخب لتولي قنصلية عام ٨٣ ق . م . لوقيوس سقيبيو أسياتيقوس ( Asiaticus ) وجايوس نوربانوس ( Norbanus ) الذي تولى الهام قايبيو سارق كنوز تولوسا ) ، وكان كلاهما من أنصار ماريوس ويتسمان بالنشاط وعلى قدر من الخبرة العسكرية ولكنهما لم يكونا من طراز قادر على مغالبة صلا . وعلى كل حال فإنهما بذلا قصارى جهدهما في الاستعداد لمنازلة صلا متخذين موقف الدفاع ، أولهما في قمبانيا

<sup>(73)</sup> App., BC., I, 79.

<sup>(74)</sup> Liv., Ep., 84

وثانيهما في آبوليا ، وتولى جاربو – بوصف كونه بروقنصلاً – القيادة في غاليا قيس ألبينا (غاليا هذه الناحية من الألب) . ويبدو أنه لتوفير قاعدة مناسبة لجيوش الحكومة استصدر تريبون العامة مارقوس يونيوس بروتس قراراً بإنشاء مستعمرة في قابوا (٧٠) ، هذا إذا صح أن إنشاء هذه المستعمرة يرجع الى عام ٨٤ ق . م .

#### ثانياً \_ الحالة بعد عودة صلا

### ١ \_ استيلاء صلا على إيطاليا:

ويحدثنا بلوتارخ (٢١) بأنه قبل أن يبحر صلا من بلاد الإغريق في ربيع عام م م . على رأس قوة تبلغ حوالي ٢٠,٠٠٠ مقاتل أقسم له جنوده بأنهم سيظلون في خدمته بعد عودتهم الى إيطاليا ولن يفعلوا إلا ما يأمرهم به . وعندما وصل صلا الى برونديسيوم لم يلق أية مقاومة من قوات الحكومة وانضم اليه أنصار أقوياء مثل متلوس بيوس ومارقوس ليڤينيوس قراسوس وأهم الجميع الشاب بومبي الذي استغل مكانة أبيه بومبي استرابون في بيقنوم ، حيث كانت له ضيعة واتصالات كثيرة ، وحشد ثلاث فرق وضعها في خدمة صلا . وعندما بدأ صلا زحفه صوب قمبانيا حاول القنصل نوربانوس أن يعوق عبوره نهر فولتورنوس فنشبت بينهما عند قاسيلينوم (٧٧) ( Casilimum ) معركة هنزم فولتورنوس فانسحب مع جانب من جيشه الى المستعمرة الجديدة في قابوا فيها نوربانوس فانسحب مع جانب من جيشه الى المستعمرة الجديدة في قابوا أوأرسل الجانب الآخر من جيشه الى نيابوليس ، فترك صلا بعض قواته المحاصرة هذين المكانين ويم وجهه صوب تيانوم ( Teanum ) حيث أقبل القنصل الآخر سقيبيو على رأس جيش يسوده اليأس ويرنو الى السلم". وإذ

<sup>(75)</sup> Cic., de Leg. Agr., II, 33, 89.

<sup>(76)</sup> Plut., Sulla, XVII.

<sup>(</sup>۷۷) الأرجح أنها قاسيلينوم (Velleius, II, 25, 4; Florus, II, 9, 19) واست قانوسيوم (App., B. C., I, 84) واست قانوسيوم

تناهى أمر ذلك الى صلا لم يشتبك مع سقيبيو وإنما عرض عليه التفاوض وأعلن القائدان هدنة وتبادلا الرهائن. ويتبيّن مما أورده شيشرون (٧٨) في هذا الصدد أن المفاوضات تناولت حقوق المواطنة والتصويت ووضع السناتو في الدستور . ويتضح من رواية أبيانوس (٢٩) ثلاثة أمور ، وأحدها هو أن المفاوضات سارت سيراً مرضياً لأن سقيبيو أوفد سرتوريوس الى قابوا لاستطلاع رأي نوربانوس. والأمر الآخر هو أن سرتوريوس كان لا يثق في صلا ويعتقد أن القتال سيستأنف حتماً ولذلك فإنه انتهز فرصة الهدنة واستولى على سويسًا أورونقا ( Suessa Aurunca )، وكانت ذات موقع استراتيجي وأعلنت انضمامها الى صلا . والأمر الثالث هو أن رجال صلاكذلك انتهزوا فرصة الهدنة ليكسبوا رجال سقيبيو الى جانبهم . ولا أدل على ذلك من أنه ما أن شكا صلا الى سقيبيو مما قام به سرتوريوس وأعلن سقيبيو انتهاء الهدنة حتى انضم رجاله جميعاً الى صلا ولم يبق في المعسكر الآخر إلا القنصل وابنه فوقعا في قبضة صلا ولكنه أُطلق سراحهما ولم يلبث سقيبيو أن حشد جيشاً جديداً في أتروريا . وبعد أن أطلق صلا سراح سقيبيو حاول إغراء نوربانوس على الدخول معه في مفاوضات ، ولكن نوربانوس رفض الوقوع في أحابيل الشه ك الذي وقع فيه زميله وظل محاصراً في قابوا. وإذ ضاق سرتوريوس ذرعاً بعجز القنصلين وسوء تصرفاتهما انصرف الى إسبانيا ، وكان فيما يبدو قد عين حاكماً لولاية إسبانيا الدانية ( Hispania Citerior ) ولكنه ظل في إيطاليا بسبب الحرب.

وقد انقضى باقي هذا العام (عام ٨٣) والطرفان يبذلان أقصى الجهد لزيادة قوة كل منهما بمختلف الوسائل. وكان من أهم الوسائل التي لجأ اليها صلا هي تأمين المواطنين الجدد على الحقوق التي اكتسبوها (١٠٠٠). وقد انتخب لقنصلية العام التالي (عام ٨٢) جاربو وماريوس الصغير ابن القائد الكبير برغم

<sup>(78)</sup> Cic., Philip., XII, 27.

<sup>(79)</sup> App., B.C., I, 85-86.

<sup>(80)</sup> Liv., Ep., 86.

أنه لم يكن قد تولى قبل ذلك وظيفة البرايتورية وكان لا يزال شاباً في السادسة (٨١) أو السابعة (٨٢) والعشرين من عمره .

وكان الصراع مريراً في عام ٨٢ ق . م . وانضم في خلاله اللوقانيون والسمنيون الى جانب قوات الحكومة ، ووقعت بين الفريقين معارك طاحنة في لاتيوم وأتروريا وأومبريا وغاليا قيس ألبينا . ذلك أن صلا زحف من قمبانيا شمالا وعند ساقريبورتوس ( Sacriportus ) التقى بماريوس الصغير في معركة أنزل فيها بهذا القنصل خسائر جسيمة فسلم كثيرون من رجاله الى صلا وفر الباقون الى قلعتي نوربا ( Norba ) وبراينستي ( Praeneste ) . وإذ احتمى ماريوس في براينستي ترك صلا مساعده أوفلا ( Ofella ) يحاصر هذه القلعة وزحف بباقي قواته على روما ودخلها دون أية مقاومة (١٨٠٠) ، ليجد أن ماريوس كان قد أمر برايتور المدينة لوقيوس يونيوس بروتس داماسيبوس ( ماريوس كان قد أمر برايتور المدينة لوقيوس يونيوس بروتس داماسيبوس الأمر . وكان من بين ضحايا هذه المذبحة لوقيوس دوميتيوس – أحد قنصلي الأمر . وكان من بين ضحايا هذه المذبحة لوقيوس دوميتيوس – أحد قنصلي عام ٩٤ ق . م . — والكاهن الأكبر موقيوس سقايفولا ، وكذلك بوبليوس انتيستيوس (١٤٠٠) ( Antistius ) لأنه كان والد زوجة بومبي الثانية وظن أنه كان موالياً لصلا بسبب انضمام بومبي الى جانبه (١٠٥٠) .

وقد كان لاستيلاء صلا على روما قيمة معنوية كبيرة ولكنه لم يكن في وسعه أن يبقى فيها طويلاً ، فقد كانت الحاجة ملحة اليه خارجها حيث كانت قوات الفريق الآخر تحارب بعناد شديد . وإزاء ذلك اكتنى صلا بإلغاء تشريعات قينا وبوضع ترتيبات مؤقتة لضمان سلامة العاصمة وتصريف الشئون العامة وألقى خطاباً في الشعب لتهدئة روعه وإدخال الطمأنينة إلى قلبه

<sup>(81)</sup> Velleius, II, 26, 1,

<sup>(82)</sup> App., B.C., I, 87.

<sup>(83)</sup> App., B.C., I, 89.

<sup>(84)</sup> Liv., Ep. 86; 87; App., B C., I, 87-89.

<sup>(85)</sup> Plut., Pomp., IX, 3.

ثم خرج لمواجهة جاربو في أتروريا ، وكان قد أحضر إليها قوات جديدة من غاليا قيس ألبينا بعد فشله في نجدة القوات التي وضعها في بيقنوم تحت قيادة بعض مساعديه واشتبك معها متلّوس وبومبي وانتصرا عليها .

وعندما التقى صلا وجاربو عند قلوسيوم ( Clusium ) نشبت بينهما معركة طاحنة دون نتيجة حاسمة لصالح أيهما ، ولكن سير المعارك في الجهات الأخرى كان في صالح قوات صلا . ذلك أن بومبي وقراسوس زحفا على أومبريا وانتصرا على قوات الفريق الآخر ، كما أنَّ متلَّوس غزا غاليا قيس ألبينا واحتل الإقليم الواقع حول رافنيًا . وإزاء تضييق الخناق على براينسي أرسل اليها جاربو نجدة بعد أخرى ولكن دون جدوى. وكذلك فشل جيش كبير من السمنيين واللوقانيين في الوصول الى براينسي لاعتراض صلا سبيل هذا الجيش . ولم تكن نجدة ثالثة أرسلها جاربوأكثر تُوفيقاً من سابقتيها . وقد أفلح نوربانوس في شق طريقه الى الشمال ليتولى القيادة في غالبا قيس ألبينا ولكنه عندما قام بمهاجمة متلُّوس نُكب بهزيمة فادحة وخسائر جسيمة . وحين وصلت في أعقاب هذه الكارثة فرقة من اللوقانيين كانت قد جاءت للانضمام الى نوربانوس ، دعا قائد اللوقانيين نوربانوس ومساعديه الى وليمة وأجهز على كل من لبوا الدعوة وانضم بفرقته إلى الجانب الآخر . ولما كان نوربانوس لم يلب الدعوة فإنه نجا بحياته ولكنه إزاء ماحدث وسيطرة متلوس على كل المنطقة الواقعة بين الأبنين والألب غلبه اليأس ففر هارباً الى رودس حيث انتحر . وقد كان من جراء ضياع غاليا قيس ألبينا وفشل النجدات في الوصول الى براينسي أن اليأس ملك جاربو أيضاً فهرب الى أفريقيا ، تاركاً جيشه في أتروريا ليقضي بومبي على جانب منه ويتفرق باقيه . واذا كانت بعض مدن منعزلة في أتروريا مثل فولاترّاي ( Volaterrae ) ظلت تقاوم ، فإنه أصبح في وسع الجانب الأكبر من قوات صلا في أتروريا أن تبرح هذا الإقليم لمواجهة الخطر الداهم الذي أخذ يتهدد روما . ذلك أنه بعد فرار جاربو انضم ثلاثة من مساعديه بما تبقى لديهم من قوات الى الجيش الكبير المكون

من السمنيين واللوقانيين . وبعد فشل كل هؤلاء في اقتحام طريقهم الى براينستي عبر الممر الضيق الذي كان صلا نفسه يشرف على الدفاع عنه تحولوا فجأة صوب روما ، فترك صلا مساعده أوفلاً يتابع حصار براينسي وخف على عجل الى روما فتمكن من بلوغها قبل العدو . وبعد ظهر اليوم الأول من شهر نوفمبر عام ٨٢ ق . م . اشتبك الفريقان خارج أحد أبواب روما ـــ وهو باب قولَّينا ( Porta Collina ) \_ في معركة طاحنة كاد في بدايتها أن يُنقضي على الجناح الأيسر الذي كان صلا يقوده ، ولكن انتصار الجناح الأيمن بقيادة قراسوس أتاح لصلا أن يصمد وحفز إحدى فرق العدو على التسليم والانقلاب على رفاقها . ولم تنته المعركة بانهزام العدو إلاَّ عند منتصف الليل . ولعل أن المذبحة التي أجراها صلا في الأسرى ، وكان أكثرهم من السمنيين وراح ضحيتها عدد يتراوح تقديره بين ٦٠٠٠ و٨٠٠٠، لم تقع إلا في ثالث يوم بعد المعركة حين كان السناتو مجتمعاً وأفزع صراخ الذين قيدوا الى حتفهم أعضاء المجلس وأخذوا يتساءلون عماكان جارياً ، أجابهم صلا بألاً يشغلوا بالهم بمثل هذه التفاهات فهي ليست سوى عقاب بعض المجرمين . وقد قررت هذه المعركة مصير براينستي ، لأنه عندما ألقيت داخل أسوارها رؤوس القواد الذين كانوا يحاربون صلا ويحاولون فك الحصار عنها سلمت حاميتها . وأذ فشل ماريوس الصغير في محاولته الهرب انتحر، ولم يلبث أن أُعدم كذلك أغلب الذين بقوا على قيد الحياة من المدافعين عن براينسي (٨٦).

ويمكن القول أنه يسقوط براينسي انتهت الحرب الأهلية في إيطاليا على نحو يكاد أن يكون تاماً وأصبح صلا سيد إيطاليا الأوحد، وإن ظلت مدن قليلة تقاوم لمدد متباينة في طولها . وقد كان أهم من ذلك خصوم صلا الذين كانوا يسيطرون على إسبانيا وسردينيا وصقلية وأفريقيا ، فقد كان من الممكن أن يحشدوا في هذه الولايات قوات كبيرة وأن يحرموا روما موارد إسبانيا وقمح سردينيا وصقلية وأفريقيا وكان بالغ الأهمية لمؤنة روما .

<sup>(86)</sup> App., B.C, I, 87-94.

## ٧ \_ إخضاع خصوم صلا في الولايات :

وأما عن سردينيا فإن الرجل المذبذب لوقيوس مارقيوس فيليبوس – وهو القنصل السابق الذي كان خصماً لدروسوس الصغير ثم قبل التعاون مع قيناً بتوليه القنسورية في عام ٨٦ ق. م. – قاد حملة ضد هذه الجزيرة في عام ٨٢ ق. م. وهزم حاكمهاكوينتوس أنطونيوس بالبوس ( Balbus ) وأعدمه (٨٧) وبذلك أراح بال صلا من هذه الناحية وأثبت ولاءه لسيد روما الجديد.

ولما كانت السيطرة على صقلية مهمة ليست يسيرة ولا سيما بعد أن انضم الى جيش حاكم هذه الجزيرة - وهو مارقوس بربرنا ابن قنصل عام ٩٢ ق. م . - أسطول أحضره جاربو من أفريقيا ، فإن صلا أسند هذه المهمة الى بومبي في أواخر عام ٨٦ أو أوائل عام ٨١ ق. م . وبما أن الأوضاع كانت قد استقرت في روما وبما أن بومبي لم يكن قد تولى بعد وظيفة عامة تخوله التمتع بالسلطة التنفيذية ( imperium ) التي تسمح له بتولي قيادة بعض قوات اللولة ، فإن السناتو منحه سلطة برايتورية (٨٨) . ولم يجد بومبي صعوبة في إخضاع صقلية حيث سرعان ما اختفى بربرنا (ولن نلتقي به ثانية قبل وفاة أثناء قيام سفن بومبي بعمليات استطلاعية صادفت بروتس وأحاطت به فآثر الانتحار . وبعد ذلك بقليل وقع جاربو في قبضة قوة أرسلها بومبي الى جزيرة قوستورا ( Cossura = بانتلاريا ) ، وبأمر من بومبي أعدم جاربو « وهو الذي تولى القنصلية ثلاث مرات ... وأرسلت رأسه الى صلا » (١٠) ، فأخذ أعداء على معليومبي يطلقون عليه لقب « الشاب الصغير السفاح » (١٠) ( carnifex عامل

<sup>(87)</sup> Liv., Ep., 86; Heitland, II, p. 501; C.A.H., IX, pp. 277-8.

<sup>(88)</sup> Liv., Ep., 89; Licinianus, 31 F.

<sup>(89)</sup> App., B.C., I, 95; Liv., Ep. 89; Val. Max., Max., IX, 13, 2; Eutrop., V, 8.

<sup>(90)</sup> Val. Max., VI, 2, 8.

<sup>(91)</sup> Clc., de imp. Gn. Pompei, 21, 61; de Leg. Man., 61

مدن صقلية باعتدال واتزان ولم يواف خريف عام ٨١ ق . م . حتى كان قد وضع أمور الجزيرة في نصابها وبارحها الى أفريقيا .

ويخيم الظلام على أحوال ولاية أفريقيا في أثناء حملة صلا في شرق البحر المتوسط ، ولكنه يبدو أنه عندما استولى قيناً على روما فر متلوس بيوس الى هذه الولاية حيث أخذ يحشد بعض القوات (٩٢) الى أن غلبه على أمره البرايتور جايوس فابيوس هادريانوس ، وكان رجلاً ظالماً جشعاً مما حدا بالمواطنين الرومان في أوتيقا الى أن يقضوا عليه حرقاً (٩٣). وعندما خلف هادريانوس في حكم ولاية أفريقيا جنايوس دوميتيوس أهنوباربوس – صهر قيناً (١٤٠) حمع قوة كبيرة وتحالف معه رجل يدعى يارباس ( Iarbas ) ، وكان قد طرد هيمبسال بن جاودا من مملكة نوميديا الواقعة غربي الولاية الرومانية .

وإزاء ذلك كانت المهمة التي تواجه بومبي في أفريقيا تنبيء بصراع على نطاق واسع . ويحدثنا بلوتارخ (٩٥) بأن بومبي أبحر الى أفريقيا على رأس حملة تتألف من ست فرق و ١٢٠ سفينة حربية و ١٨٠ سفينة نقل ، وبأنه ماكاد بومبي ينزل جانباً من قواته عند أوتيقا والجانب الآخر عند قرطجنة حتى انضم اليه ٧٠٠٠ مقاتل هجروا جانب العدو . وفي أول معركة مع العدو انتصر بومبي على دوميتيوس أهنوباربوس انتصاراً ساحقاً ، ولقي دوميتيوس حتفه ، ويقال إنه لم ينج من قواته التي كانت تتألف من ٢٠٠٠٠ مقاتل إلا ٢٠٠٠ فقط . ولم ينقض وقت طويل على هذا النصر حتى كان بومبي قد سيطر على الولاية بأجمعها . وبعد ذلك غزا بومبي نوميديا وقبض على يارباس وأعاد هيمبسال الى عرشه ، ثم قفل راجعاً الى أوتيقا بعد أن أخمد كل مقاومة لحكومة صلا . واذا صح ما يرويه بلوتارخ فان حملة بومبي التي قضى بها على خصوم صلا

<sup>(92)</sup> Liv., Ep., 83.

<sup>(93)</sup> Liv., Ep., 86; Cic., in Verr., II, 1, 27, 70; Diod., XXXVIII-XXXIX, 11.

<sup>(94)</sup> Oros., V, 24, 16.

<sup>(95)</sup> Plut., Pomp., X-XII.

في أفريقيا لم تستغرق إلا أربعين يوماً .

وفي أوتيقا وصل بوميي أمر من صلا بأن يسرح جميع فرقه عدا فرقة واحدة ، وبأن يظل مع هذه الفرقة في ولاية أفريقيا حيى يصل الحاكم الجديد الذي سيخلفه . وقد كان ذلك الأمر أسوأ جزاء على خدمات بومبي ، فقد كان معناه حرمان بومبي شرف الاحتفال بنصره مما أغضبه بطبيعة الحال وأثار ثاثرة جنوده الأوفياء وكادوا أن يدفعوه الى الحروج على صلا ، ولكن الحكمة تغلبت آخر الأمر . وعندما عاد بومبي الى روما استرضاه صلا بمنحه حق الاحتفال بانتصاره على نوميديا (٩٦) وكذلك لقب الأكبر (٩٥) ( Magnus ) . الاحتفال بانتصاره على نوميديا (٩١) وكذلك لقب الأكبر (٩٥) ( وفقاً واذا كان بومبي قد احتفل بانتصاره في ١٢ من مارس عام ٨١ ق . م . وفقاً لبعض الباحثين (٩٨) أو عام ٨٠ وفقاً لبعض آخر (٩١) . أو عام ٧٩ وفقاً لبعض ثالث (١٠٠) ، فإنه هو نفسه لم يستخدم لقب (الأكبر » إلا عندما أرسل بعد وفاة صلا الى إسبانيا (١٠١) ، على نحو ما سيأتي ذكره .

وعندما أنفذ صلا البرايت و جايوس أنيوس لوسقوس Annius ) الى إسبانيا في أوائل عام ٨١ ق . م . استطاع أن يطرد سرتوريوس منها مؤقتاً . وبعد أن صادف سرتوريوس سلسلة من المخاطر استجاب الى دعوة من اللوسيتاني في عام ٨٠ ليتولى قيادتهم في ثورة جديدة ضد روما، مماحدا بصلا الى أن ينفذ الى إسبانيا زميله في قنصلية ذلك العام وهو متلوس بيوس (١٠٢) الذي خاض صراعاً طويلاً مع سرتوريوس . ولنا عودة فيما بعد لتتبع سيرة سرتوريوس في إسبانيا .

<sup>(96)</sup> Liv., Ep., 89; Frontin, Strat., IV, 5, 1; (Victor) de Vir. Ill., 77; Licinianus, 31 F.

<sup>(97)</sup> Plut., Pomp., XIII-XIV.

<sup>(98)</sup> E. Badian, Hermes, 1955, pp. 107 ff.

<sup>(99)</sup> R.E. Smith, Phoenix, 1960, pp. 1 ff.

<sup>(100)</sup> C.A.H., IX, p. 280.

<sup>(101)</sup> Plut., Pomp., XIII.

<sup>(102)</sup> Plut., Sertor, VI-X; Pomp., XVII; App., B.C., I, 97; 198; Velleius, II, 25.

### ٣ \_ إقامة صلا دكتاتورا :

وبانتهاء الحرب الأهلية انتهاء يكاد أن يكون تاماً في نوفمبر عام ٨٢ ق . م . وعودة صلاالي روما انتهت قانوناً وعرفاً سلطته البروقنصلية . وبوفاة أحد قنصلي (ماريوس الصغير) ذلك العام وتجريد القنصل الآخر (جاربو) من حقوق المواطنة وتبعاً لذلك من منصبه ، لم يعد هناك أحد يتولى رسمياً السلطة العليا في الدولة . ولما كان صلا قد أصبح بقوة السيف السيد الأوحد للدولة وكان حريصاً على مراعاة الشكليات، فإنه لكي يعطي مركزه صبغة شرعية أوعز الى السناتو باختيار حاكم مؤقت ( interrex ) ، وكان ذلك هو الإجراء المألوف حين يُـقتل أو يموت القنصلان أو يتعذر عليهما لسبب أو لآخر ممارسة سلطتهما التنفيذية ( imperium ). وقد اختار السناتو زعيمه لوقيوس فالريوس ( وكان أحد قنصلي عام ١٠٠ ق. م. ) حاكمًا مؤقتًا . ويبدو أن الناس تصوروا أن الحاكم المؤقت سيتبع الإجراء المألوف أيضاً في مثل هذه الأحوال وهو اختيار قنصلين بديلين ( Consules Suffecti ) لملء المنصبين الشاغرين ، ولكن صلا أوعز الى فالريوس باستصدار قانون بإقامته دكتاتوراً . ولما لم يكن في وسع فالريوس ولا أي مواطن آخر معارضة صلا، فإنه استجاب الى طلبه واستصدر من جمعية المثينات قانوناً بإقامة صلا دكتاتوراً لمدة غير محددة من أجل سن القوانين وتنظيم شئون الدولة (٢٠٣) dictator legibus Scribundis et rei Publicae Constituendae ومن العسير أن نتبين على وجه اليقين اذاكان قد سبق ذلك أم أعقبه إقرار جميع تصرفات صلاحين كان قنصلاً وبروقنصلاً ، وإقامة تمثال لصلا المظفر السعيد الحظ ( Cornelio Sullae Imperatori Felici ) ، ولا إذا كان قد صدر

<sup>(103)</sup> App., B.C., I, 97-99; Plut., Sulla, XXXIII; Cic., de Leg. Agr. III, 2, 5; de Leg., I, 15, 42; ad Fam, XIII, 11, 3; Cf. Bruns, Fontes, 7th ed., 11 1, 22

قرار رسمي بمنح صلا لقب «السعيد الحظ» (١٠٥) ( Felix ) . غير أن بلوتارخ (١٠٥) يحدثنا بأنه منذ أقام صلا مهرجان انتصاره على ميريداتس في يناير عام ٨١ ق . م . أمر بأن يُدعى دائماً بهذا اللقب ، وبأنه في رسائله الرسمية الإغريقية كان يدعو نفسه « المقرب الى أفروديتي » ( Epaphroditus ) . ولا يفوتنا هنا التنويه بأن الإلهة التي كان الإغريق يدعونها أفروديتي كان الرومان يدعونها فينوس وبأنه كان من بين صفاتها أنها إلهة الحظ السعيد .

واذا كان القانون الذي عُين صلا بمقتضاه دكتاتوراً قد نص على أن هذا التعيين كان لمدة غير محددة ، فإن صلا لم يشأ أن يشغل هذا المنصب أكثر من حوالي عامين ( من أواخر عام ٨٢ حتى أوائل عام ٧٩ ق. م . ) . بيد أنه بمقتضى هذا القانون بعث صلا من جديد وظيفة الدكتاتورية ، وهي التي عزف الرومان عن الالتجاء إليها في كل الأزمات التي مرت بهم منذ انتهاء الحرب البونية الثانية ، وكذلك وضع سابقة خطيرة أخرى الى جانب سابقة استيلاثه على السلطة بالقوة . ذلك أنه في الماضي كان الدكتاتور لا يعين بقانون وكان تعيينه لمدة محددة لأداء مهمة معينة ، وأما في حالة صلا فإنه عُين بقانون ولمدة غير محددة الأداء مهمة واسعة الوفاض. وقد كان ذلك سابقة خطيرة حذا حذوها يوليوس قيصر وأعضاء « الحكومة الثلاثية الثانية ». وموطن الخطر هو : أولاً ــ أنه لم يكن في وسع أحد استخدام حق الاعتراض « الڤيتو » ( Intercessio ) على أي إجراء يتخذه الدكتاتور ولا استخدام حق الاستئناف ( Provocatio ) إزاء أي حكم يصدره . وثانياً ــ أنه كان من شأن استصدار قانون من الشعب بمنح صلا هذه السلطة الواسعة لمدة غير موقوتة بفترة معينة اعتبار إقامة صلا دكتاتوراً أمراً ارتضاه الشعب ، وتبعاً لذلك كان من حق صلا الاحتفاظ بهذا المنصب طالما احتفظ برضاء الشعب . بيد أنه لما كان الشعب لم

<sup>(</sup>۱۰٤) راجع :

<sup>Heitland, II, pp. 500-1; J.P.V. Balsdon, J.R.S., 1951, pp. 1 ff.;
E. Badian, Historia, 1962, p 229; Scullard, 1970, p. 82 and n. 37 p. 413
(105) Plut., Sulla, XXXIV.</sup> 

يصدر هذا القانون إلا وسيف الإرهاب مشهور على رقابه ، وكان صلا يستطيع في أي وقت استدعاء محاربيه القدماء لشد أزره والفتك بخصومه ، فإنه لم يكن هناك أي أمل في أن يعتزل صلا منصبه إلا حين يتراءى له ذلك أو يدركه الموت . فلا عجب أن أطلق القدماء على عهد صلا من أواخر عام ٨٢ حتى أوائل عام ٧٩ ق . م . ( ملكية صلا ) ( Sullanum regnum ) .

ولا أدل على الطابع الفذ الذي اتسم به حكم صلا من أنه في عام ٨١ ق . م . سمح بانتخاب قنصلين ، وفي عام ٨١ ق . م . تولى أحد منصبي القنصلية الى جانب توليه السلطة العليا بوصف كونه دكتاتوراً . وفي رأي أبيانوس (١٠٦) أن صلا كان النموذج الذي حذا أباطرة الرومان حذوه فيما بعد حين كانوا يعينون قناصل ويتولون أحياناً منصب القنصلية الى جانب توليهم السلطة العليا . وقد فات أبيانوس ما سنراه من أن يوليوس قيصر حاكى صلا في ذلك قبل أن كاكمه الأعاطرة .

وقد كان قنصلا عام ٨١ ق . م . من صنائع صلا وهما مارقوس توليوس دقولا ( Tullius Decola ) ، وجنايوس دولابلا (١٠٧٠) ( Tullius Decola ) ، وبطبيعة الحال لم يكن لهما وزن ولا قيمة . ومما يجدر بالذكر هنا أنه عندما عاد أوفلا مظفراً من محاصرة ماريوس الصغير في براينسي ، وظن أن صلا سيكافأه على خدماته بأن يغض الطرف عن ترشيحه لقنصلية عام ٨١ دون أن يكون قد تولى قبل ذلك البرايتورية بل الكوايستورية ، وأصر على الاستمرار في دعايته الانتخابية برغم أمر صلا له بالانسحاب ، أمر صلا بقتله في الفوروم على مرأى من الناس ، وبرر هذه الجريمة بأن أوفلا خالف أوامره (١٠٨٠) .

وفي عام ٨٠ ق . م . عندما تولى صلا أحد منصبي القنصلية الى جانب توليه الدكتاتورية كان زميله في القنصلية متلّوس بيوس (١٠٩) . ويحدثنـــــا

<sup>(106)</sup> App., B.C., I, 103.

<sup>(107)</sup> App., B.C., I, 100.

<sup>(108)</sup> App., B.C., I, 101, Plut., Sulla, XXXIII; Liv., Ep., 89.

<sup>(109)</sup> App., B.C., I, 103; Cic., pro Roscio Amer., 48, 139.

أبيانوس (۱۱۰) بأن صلا لم يلبث أن أبعد زميله الى إسبانيا ليتولى قيادة الحرب ضد سرتوريوس. وعندما حل موعد الانتخابات لقنصلية عام ٧٩ ق.م. أوعز صلا بانتخاب أبيوس قلاو ديوس بولكر ( Pulcher ) وبوبليوس سرفيليوس فاتيا ( Vatia ) قنصلين (١١١).

وفي خلال الفترة التي تولى فيها صلا سلطته المطلقة عُني في وقت واحد بتحقيق هدفين يتصلان ببعضهما بعضاً وهما وضع دستور جديد واتخاذ الوسائل التي خُيل اليه أنها تكفل بقاء هذا الدستور .

## ٤ ــ إنتقام صلا الرهيب من خصومه :

وقد كان في مقدمة هذه الوسائل قطع دابر خصوم صلا السياسيين في روما وخارجها ، فهو لم يكتف بالمجازر البشرية التي أجراها عقب انتصاره عند باب قولتينا ولا عقب سقوط براينسي ونوربا . ذلك أنه حرص على معاقبة كل من أطاع قينا أو جاربو أو ماريوس أو نوربانوس بأن حمل السلاح ضده وكان لا يزال على قيد الحياة ، أو قدم معونات مالية لهذا الغرض ، أو استضاف صديقاً له من هؤلاء الحصوم أو من يلوذ بهم ، أو أقرض أو اقترض مالاً من أي واحد من هؤلاء الحصوم أو من يلوذ بهم ، أو أقرض أو اقترض مالاً من هؤلاء جميعاً استصدر صلا قانوناً ( Lex Cornelia ) بتجريدهم من حماية القانون ومصادرة أملاكهم وبيعها في المزاد العلني دون محاكسة عن المختفين منهم وكذلك لكل من يقتل واحداً من هؤلاء التاعسين ، وبحر مان عن المختفين منهم وكذلك لكل من يقتل واحداً من هؤلاء التاعسين ، وبحر مان أبنائهم وأحفادهم تولي الوظائف العامة وعضوية السناتو . وتطبيقاً لهذا القانون أخذ صلا ينشر تباعاً من حين الى آخر قوائم سوداء بأسماء أولئك الذين جردهم من من حماية القانون وصادر أملاكهم ( proscripti ) .

<sup>(110)</sup> App., BC., I, 97; 103.

<sup>(111)</sup> App., B.C., I, 96.

<sup>(112)</sup> Clc., in Verr., I, 43, 125; 44, 128.

وقد كان من شأن نشر قائمة سوداء بعد أخرى على فترات مع منح مكافآت لقاء الإرشاد عن هؤلاء البائسين أو قتلهم إشاعة انعدام ثقة الناس في بعضهم بعضاً ونشر الفزع والقلق على الحياة والممتلكات مما لم يفض فحسب الى إثارة غريزة حب البقاء بالإسراع الى الإرشاد عن الأصدقاء إثباتاً للولاء وتأميناً للحياة والممتلكات ولو الى حين ، بل أفضى أيضاً الى إثارة أحط النزعات البشرية للانتقام من خصومات شخصية أو للإفادة من شراء الممتلكات المصادرة بأسعار زهيدة . ذلك أنه على مر الزمن لم يكن عسيراً أن تضاف الى القوائم السوداء أسماء أشخاص لا يزالون على قيد الحياة أو بعد قتلهم بذريعة أنهم كانوا خصوم صلا مع أنه لم تكن لهم أو على الأقل لبعضهم أية جريرة سوى أنهم كانوا إما خصوم بعض الوشاة وإما أصحاب ممتلكات أسالت لعاب الطامعين فيها.

ومن اليسير أن نتصور أنه في مثل هذا الجو العفن كان من أكثر المستفيدين هذه الكوارث المقربون الى صلا . ويبرز من بين هؤلاء معتقه الإغريقي خروسوجونوس ( Chrosygon os ) . وتعطينا قضية مشهورة من عام ٨٠ ق . م . صورة للأوضاع في هذا العهد الرهيب ولمدى ما وصل اليه تفنن نهازي الفرص . ذلك أن خروسوجونوس كان يطمع في ممتلكات سكستوس روسقيوس أمرينوس ( Roscius Amerinus ) فدبر الإغريقي الجشع مقتل هذا الرجل أثري ولم يكتف بإضافة اسم القتيل الى قائمة الذين استبيحت دماؤهم بل إنه لكي يضمن حرمان ابن القتيل إرثه وبذلك يؤمن لنفسه الفوز بالغنيمة المنشودة أوعز الى أحد عملائه بتقديم الإبن المحاكمة بتهمة قتل أبيه ، مع أنه لم تكن هناك حاجة الى ذلك بعد إدراج اسم القتيل في القائمة السوداء فقد كان ذلك يستتبع مصادرة أملاك القتيل . ولعل أن الباعث على هذا الإمعان في حبك الجريمة كان الوثوق من أنه لن يجرؤ أحد على الدفاع عن المتهم . والواقع أن القضية كانت دقيقة جداً . لأنه كان لا يمكن الدفاع عن المتهم . والواقع أن خروسوجونوس ، وكان الاجتراء على مهاجمة مثل هذا الشخص المقرب الى

صلا يتطلب شجاعة نادرة ، وأخطر من ذلك أنه كان من المكن أن يُحمل قيام محام بارز بذلك على أنه تهجم على صلا عن طريق غير مباشر . وإزاء ذلك أسندت مهمة الدفاع في هذه القضية الى الشاب النابه مارقوس تولتيوس شيشرون ( Tullius Cicero ) المعروف بمواهبه الحطابية وبانتمائه الى أسرة مغمورة من أربينوم مثل ماريوس إلا أنها لم تكن من أشياعه . وقد استخدم شيشرون كل مهارته الخطابية ليلتمس لصلا العذر بأنه وسط مشاغله الجمة كان لا يمكنه أن يحيط بتدابير خروسوجونوس الإجرامية ، وينحى باللائمة على هذا الرجل الذي استغل مشاغل صلا وصلته الوثيقة به فأطلق العنان لنفسه الشريرة في ارتكاب الموبقات وإثراء نفسه وحوارييه. وبعد أن دلل شيشرون على أن القتيل كان من أعوان صلا وفوق مستوى الشبهات في ولائه له ، وعلى أن الجريمة الوحيدة التي ارتكبها القتيل هي أنه بجده الدؤوب أصبح صاحب ممتلكات أثارت شهية خروسوجونوس لالتهامها ، كما دلل على براءة المتهم من جريمة قتل أبيه ، قال إنه إذا أمكن التسليم جدلاً بأن القتيل كان من خصوم صلا وبأنه تبعاً لذلك وضع على قوائم الذين أبيح سفك دمائهم وبأن الابن قتل أباه فإنه وفقاً لما قضى به صلاكان يجب إعطاء الابن المكافأة المقررة بدلاً من تقديمه الى المحاكمة! وهكذا أدى الإمعان في حبك الجريمة الى افتضاح أمر مرتكبيها .

وبالرغم من صدور الحكم ببراءة المتهم فإنه لم يسترد ممتلكات أبيه. ومن المحتمل جداً أن روسقيوس لم يكن الشخص الوحيد الذي قُتل أولاً ثم أضيف اسمه بعد ذلك الى القوائم السوداء، ولا سيما اذا عرفنا أن لوقيوس سرجيوس قاتيلينا ( Sorgius Catilina ) قتل أخاه قبل الحرب الأهلية ثم طلب الى صلا إدراج اسمه في القوائم السوداء زاعماً أن أخاه القتيل كان من خصومه ولا يزال على قيد الحياة واستجاب صلا الى طلبه (١١٣).

وتعطينا المصادر القديمة صورة بشعة للجرائم التي ترتبت على الإجراء الذي اتخذه صلا بتجريد خصومه من حماية القانون (١١٤) مما جلل صلا بالعار أبد الدهر . وإنه لمن العسير تقدير عدد ضحايا هذه الجرائم ، وإن كان أبيانوس يقول إنه كان من بينهم ٤٠ عضواً من أعضاء السناتو و ١٦٠٠ من طبقة الفرسان (١١٥) مما يوحي بأن نكبة الفرسان كانت أسوأ من نكبة غير هم . ويؤكد فالريوس ماكسيموس أن عدد الذين نُشرت أسماؤهم في القوائم السوداء بلغ ٤٧٠٠ (١١٦) ويذهب أوروسيوس الى حد القول بأن عدد ضحايا صلا وصل الى ١٠٠٠ و(١١٥).

وليس هناك ما هو أبلغ في الدلالة على مدى ما انحدر اليه صلا في إنزال نقمته بخصومه السياسيين مما فعله بالبرايتور السابق مارقوس ماريوس جراتيديانوس وكان ابن أخ ماريوس بالتبني . ذلك أنه لما كان القائد الكبير المتوفي قد دفع قاتولوس ـ زميله في قنصلية عام ١٠٢ ـ الى الانتحار في عام ٨٧ ق . م . عقب سيطرة قينا على روما ، فإن صلا قضى بأن يقطع جسم جراتيديانوس إربا فوق مقبرة قاتولوس (١١٨) . ومضى صلا في أعماله الانتقامية الجنونية الى حد أنه أمر بنثر رماد أو بقايا جثة ماريوس في شرائنيو فضلا عن إزالة الأنصاب التي أقيمت تذكاراً لانتصاره على يوجورتا والتيوتون والقيمبرى (١١٥) . بيد أنه يأخذنا العجب من أن الشاب جايوس يوليوس قيصر نجا بحياته برغم أن عمته كانت زوجة القائد الكبير ماريوس أن

<sup>(114)</sup> Liv., Ep., 88; Plut., Sulla, XXX-XXXII; App., B.C., I, 95; Velleius, II, 28.

ونطالع في أشعار لوقانوس (Lucan., Phars., II, 68-232) أكمل وصف لأعمال الإرهاب التي ارتكما ماريوس وصلا .

<sup>(115)</sup> App., B.C., I, 95.

<sup>(116)</sup> Val. Max., IX, 2, 1.

<sup>(117)</sup> Oros., V, 21.

<sup>(118)</sup> Ascon., in Or. in Tog. Cand., 84 C; Florus, II, 9, 26; Lucan., Phars., II, 175.

<sup>(119)</sup> Clc., de Leg., II, 22, 26.

ومن أن قيناً وماريوس كانا قد عيناه ـ وهو لا يزال صبياً في الرابعة عشرة من عمره ـ كاهناً ليوبيتر ( flamen Dialis ) بعد انتحار مرولا في عام ٨٧ ق . م . ومن أنه كان متزوجاً من قورنليا ابنة قينا ، ومن أنه رفض إطاعة أمر صلا بأن يطلق قورنليا . ويقال إنه عندما توسل الى صلا فريق من النبلاء ليعفو عن هذا الشاب المرح ويدعه وشأنه لأنه بانغماسه في مجونه ومسراته كان لا يمكن أن يشكل أي خطر ، استجاب صلا الى توسلاتهم ولكنه حدرهم بقوله إنه لن يتمخض خير عن هذا العفو لأن شخصية هذا الشاب تنطوي على أكثر من ماريوس واحد . وقد رأى قيصر عندئذ أن من الحكمة مغادرة روما بل إيطاليا كلها حتى تنقشع هذه الغمة فرحل الى آسيا الصغرى (١٢٠) .

وقد كان من بين الوسائل الأخرى التي توسل بها صلا لتأمين نفسه واستقرار دستوره بعد أن يعتزل الحكم أنه اختار من عبيد خصومه الذين قضى عليهم وصادر أملاكهم ١٠,٠٠٠ عبد كانوا أحدث أولئك العبيد سنا وأقواهم بنية وحررهم وخلع على كل منهم اسم قورنليوس ( Cornelius )، وكان اسم عشيرة الدكتاتور، واتخذ منهم أعواناً رهن إشارته لحماية شخصه وتنفيذ مشيئته (١٢١).

ولما كانت القوات التي أعانت صلا تتألف ــ وفقاً لأقل تقدير ــ (۱۲۲) من ۲۷ فرقة أي من حوالي ۱۲۰,۰۰۰ مقاتل ، وكانت الخزانة العامة تنوء بعبء الاحتفاظ بجيش قائم ، وكان صلا قد أدرك قيمة استخدام الفرق الموالية لقائدها في حسم المنازعات السياسية ولكنه لم تغب عن فطنته خطورة تجميع الجنود المرحين في منطقة واحدة ، فإنه سرح محاربيه ومنحهم إقطاعات زراعية من أراضي المجتمعات التي عاقبها بمصادرة أراضيها (۱۲۳) وكذلك فيما يبدو

<sup>(120)</sup> Plut., Caes., I; Suet., Div., Jul., I-III.

<sup>(121)</sup> App., B.C., I, 100; C.I.L., 2nd ed., I, 2, n. 722.

<sup>(122)</sup> App., B.C., I, 100, 104.

راجع ملحص ليفيوس ( Liv., Ep., 89 ) حيث جاء أن عدد الفرق كان ٤٧ .

<sup>(123)</sup> App., B.C., I, 96; 104; Cic., in Cat., II, 9, 20

من أراضي الذين أعدمهم ومن الأرض العامة ( ager publicus ). وعلى هذا النحو أنشأ صلا لمحاربيه مستعمرات في جهات متفرقة بإيطالياظناً منه أن هذا الإجراء كان كفيلا ً بالاحتفاظ بولائهم فلا يضمن تأمين حياته فحسب بل أيضاً بقاء دستوره بعد أن يتوفى ، لأنه في تقديره كان بقاء هذا الدستور خير ضمان لاحتفاظ محاربيه بإقطاعاتهم . واذا كنا لا نعرف أسماء كل المستعمرات التي أنشأها صلا لمحاربيه ، فإننا نعرف أنه كانت من بينها على الأقل فايسولاي (١٢١) ( Volaterrae ) وأرتبوم (١٢٥) ( Arretium ) وفولاتر الي أنشأها صلا لمحاربيه ، فإننا نعرف أنه كانت من بينها على الأقل فايسولاي (١٢١) ( Spoletium ) وسبولتيوم (١٢٨) ( Spoletium ) وسبولتيوم (١٢٨) ( المعامل ) وقابوا (١٢١) ( المحتفية والإر (١٢١) والولا (١٢١) والولا (١٣١) وأوربانا (١٣١) ( المحتفية عن عدد من المستعمرات في لاتيوم مثل أريقيا وبومبيي (١٣١) ، وذلك فضلا عن عدد من المستعمرات في لاتيوم مثل أريقيا (لاريا (١٣١) ) وبوفيلا في قورسيقا حيث كانت توجد مستعمرة لمحاربي القدماء .

وقد كان طبيعياً أن ترر تبعلى أعمال مصادرة مساحات واسعة من الأراضي

```
(124) Cic., pro Mur., 24, 49; in Cat., III, 6, 14; Licinianus, 34 F.
```

<sup>(125)</sup> Cic., ad Att., I, 19, 4; pro Mur., 24, 49.

<sup>(126)</sup> Cic., ad Att., 19, 4.

<sup>(127)</sup> Plin., N.H., III, 5, 52.

<sup>(128)</sup> Florus, II, 9, 27.

<sup>(129)</sup> I.L.S., 5671.

<sup>(130)</sup> Florus, II, 9, 27; Clc., de Leg. Agr., II, 28, 78; in Cat., I, 3, 8.

<sup>(131)</sup> Liber Coloniarum, p. 237, 5 (in Lachman's Gromatici Veteres).

<sup>(132)</sup> Liber Coloniarum, p. 232, 1.

<sup>(133)</sup> Plin., N.H., XIV, 6, 62.

<sup>(134)</sup> Sallust., Hist., II, 97 M

<sup>(135)</sup> I.L.S., 6344.

<sup>(136)</sup> C.I.L., X, p. 89; cf ILS. 6354.

<sup>(</sup>۱۳۷) عن هده المستعمرات ، راجع :

E. Gabba Athenaeum 1951 pp. 270-2. (138) Plin., N. H., III, 6, 80.

في أعقاب حرب الحلفاء ثم الحرب الأهلية نتائج اقتصادية واجتماعية خطيرة . فمن ناحية وجد أرباب رؤوس الأموال الفرص سانحة لاقتناء ضياع كبيرة، ومن ثم ازداد من جديد عدد هذه الضياع ، وتبعاً لذلك ازدادت منافستها للمزارع الصغيرة وكذلك ازداد الحطر على الأمن العام من جراء استخدام العبيد ثانية على نطاق واسع في استثمار الضياع الكبيرة . وقد كان هذا الخطر الآن أشد منه في أي وقت مضى بسبب از دياد الإقبال على مشاهدة مباريات المجالدين مما استتبع ازدياداً مطرداً في عدد العبيد الأشداء المدربين على القتال الصالحين للاشتراك في هذه المباريات. ومن ناحية أخرى إزاء منافسة الضياع الكبيرة مع عدم قدرة الكثيرين من أرباب الإقطاعات في المستعمرات الجديدة على حسن استغلال إقطاعاتهم أو عدم ميلهم الى بذل الجهد في ذلك ، لم تلبث أن ساءت حالهم الى حد بعيْد . ولما كان هؤلاء المزارعون الفاشلون قد احتلوا في مجال الزراعة أماكن الآلاف من الإيطاليين ، وهم الذين كانوا أقدر العناصر على النهوض بالزراعة الإيطالية ، فإنه لم يكن هناك مفر من اضطراب الحياة الاقتصادية. ومن ناحية ثالثة لم تكن أمام تلك الجموع الإيطالية الغفيرة التي طُردت من أراضيها وحُرم بعضها حقوق المواطنة الرومانيةو لا تلك الأسر التي أعدم عائلوها وصودرت أيضاً ممتلكاتها إلا أشباح الفاقة والتسول فالسطو والنهب . فلا عجب أن ازداد الناقمون على النظام الجديد ، ولا أن ذات الوسائل التي عمد اليها صلا لدعم هذا النظام أسهمت في هدمه قبل انقضاء وقت طويل على إقامته.

ولا يبعد ما يرويه بلوتارخ (١٣٩) من أنه قدكان من بين الوسائل التي توسل بها صلا لدعم نظامه أنه عمل على توطيد ولاء بومبي له وكانت أعماله في الحرب الأهلية تبشر بمستقبل باهر . وعلى غرار ما كان مألوفاً في الدول الهلينيسية من الالتجاء الى المصاهرات لتقوية الروابط السياسية ، عُني صلا بأن يربط بومبي اليه برباط المصاهرة قبل إيفاده الى صقلية وأفريقيا . ذلك أنه كانت لزوجة

<sup>(139)</sup> Plut., Sulla, XXXIII, 3; Pomp., IX.

صلا الرابعة متلا ( Metella ) إبنة تدعى آيميليا ( Aemilia ) من زوجها السابق آيميليوس سقاوروس. وبرغم أن آيميليا كانت متزوجة وحاملاً من زوجها مانيوس جلابريو ( Glabrio ) وأن بومبي كان متزوجاً من أنتيستيا ( Antistia ) — وهي التي عرفنا أن أباها أنتيستيوس قنتل قبل ذلك بقليل بأمر من ماريوس الصغير لأن صهره بومبي كان يساند صلا — فان صلا أمر الزوجين بأن يطلقا زوجتيهما وبأن يتزوج بومبي من آيميليا. وقد انصاع الزوجان لأمر الدكتاتور وذهبت آيميليا لتموت في بيت بومبي بعد ذلك بقليل في أثناء الوضع. وهذا الزواج غير المبارك إذ ينهض دليلا آخر على مدى طغيان صلا وتجرده وكذلك تجرد بومبي من أوليات المبادىء الإنسانية ، يعطينا لمحة عن شخصية بومبي وخلقه . ومن سخرية القدر أن بومبي كان من أكبر معاول عدم دستور صلا .

## ثالثاً \_ دستور صلا

الى أن انتخب صلا أحد قنصلي عام ٨٨ ق . م . لم يكن قد قام بأي دور إيجابي في مناصرة و الأخيار ٤ ( Optimates ) ضد و الشعبيين ٤ ( Populares ) . واذا كان زواجه الرابع عندئذ من متلا أرملة سقاوروس وسليلة أسرة متلوس النبيلة قد دعم صلته بالأخيار ، فإن العامل الحاسم في دخوله معترك الصراع الحزبي كان محاولة ماريوس والشعبيين حرمانه قيادة الحرب ضد ميريداتس . وعندما زحف صلا على روما بجيشه ووضع بذلك سابقة خطيرة كانت بداية لعهد الدكتاتوريات العسكرية في روما لم ينزعج لهذا التصرف الشعبيون فحسب بل الأخيار أيضاً . بيد أنه إزاء ما قام به الشعبيون بعد مغادرته روما من إلغاء تشريعاته واعتباره عدواً للدولة والتنكيل بالأخيار مرتين – إحداهما عقب دخول قينا وماريوس الكبير روما والثانية قبيل دخول صلا روما ثانية – أصبح صلا عكم الظروف الحصم الأول الطبيعي للشعبيين وتبعاً لذلك النصير الأكبر

للأخيار . ومعنى ذلك أن إسراف الشعبيين في الانتقام من صلا ومن الأخيار وخصومة صلا الشخصية للشعبيين وعودته مظفراً على رأس جيش كبير هي العوامل التي جعلته ذلك النصير الأكبر للأخيار .

ويبدو أن الظروف القلقة المضطربة التي مرت بها روما منذ تريبونية تيبريوس جراكوس حتى دكتاتورية صلا هي التي أوحت الى الدكتاتور بماكان يجب عمله لاستقرار الأوضاع وعدم تكرار تلك الأحداث المريرة. ولا جدال في أن تلك الأحداث كانت نتيجة طبيعية للحركة الثورية التي بدأها الأخوان تيبريوس وجايوس جراكوس بتحدي حكومة السناتو بقدر ماكانت نتيجة لقصور هذه الحكومة وفسادها وسوء تصرفاتها. وقد كان الباعث الرئيسي على الصراع طوال الحمسين عاماً الماضية يكمن في عجز السناتوعن حل مشاكل الدولة وفي افتقاره الى سند دستوري يبرر حقه في السيطرة على الحكم . وعندما تحدى ترابنة العامة الطبقة الحاكمة وشلوا حركة السناتو في الإشراف على شئون الحكم وأطلقوا عقال جمعية القبائل في التشريع كانت النتيجة سلسلة من الشغب والاضطرابات مما أدى الى الاعتقاد حتى بين أكثر الرومان اعتدالا في التفكير بأن نجاة روما من أزماتها كانت لا يمكن أن تتحقق في ظل ديمقراطية من هذا النوع .

ويبدو أنه إزاء هذه الاعتبارات رأى صلا أن الأوضاع لا يمكن أن تستقر إلا اذا وضع من النظم ما يكفل استعادة السناتو مكانته القديمة آخذاً في الاعتبار: أولاً — ضرورة تزويد السناتو بسند دستوري يبرر سيطرته على شئون الحكم وكذلك ضرورة تطعيمه بدماء جديدة تساعده على أداء مهمته. وثانياً — أن أقوى أداة في مناهضة السناتو كانت تريبونية العامة. وثالثاً — أن نظام تولي الوظائف العامة لم يُراع دائماً بدقة وأن بعض الحكام كثيراً ما أساءوا استخدام سلطتهم. رابعاً — أنه بعد المثل السيء الذي ضربه هو نفسه باستخدام القوة للسيطرة على الحكم قد جد عامل جديدكان لا بد من إدخاله في الحساب.

وبرغم أن صلاكان قد أصبح سيد إيطاليا بأسرها من ناحية الأمر الواقع

de facto و دكتاتورها من الناحية القانونية de iure ، فإنه لكي يضفي على النظم التي تراءى له وضعها طابعاً قانونياً يكسبها صفة اللوام لم يصدرها بقرارات منه وانما فضل أن يرعى القواعد اللستورية وأن يستصدر بها قوانين (Leges Corneliae ) من جمعية المثينات حيث لم تصادف تشريعاته بطبيعة الحال أية مقاومة . واذا كان أبيانوس يورد ذكر تشريعات (١٤٠٠) صلا قبل ذكر مهرجان انتصاره (١٤١٠) وهو المهرجان الضخم الذي أقامه صلا في أواخر شهر يناير (١٤٢٠) عام ٨١ ق . م . ، وكان من الجائز أن يكون صلا قد أعلن رسمياً عن بعض مشروعات قوانينه في أواخر عام ٨٢ ق. م . ، فان الأرجح أن إقرار هذه التشريعات واستصدار قوانين بها قد تم تباعاً في خلال عام ٨١ ق . م . ويمكن تقسيم دستور صلا أو إصلاحاته الدستورية الى ثلاثة أقسام وهي :

# تشريعات لدعم سيطرة السناتو

### ١ ــ زيادة عدد أعضاء السناتو:

يحدثنا أبيانوس (١٤٣) بأن صلا أضاف الى أعضاء السناتو « حوالي ٣٠٠ عضو جديد من أفضل عناصر الفرسان » ، ويكتفي ملخص ليفيوس (١٤٤) بالقول بأن صلا استكمل أعضاء السناتو « من طبقة الفرسان » (ex equestri » بالقول بأن صلا استكمل أعضاء السناتو « من طبقة الفرسان » ويذهب صالوستيوس (١٤٥) الى أن صلا اختار من الجنود العاديين أعضاء في السناتو ( ex gregariis militibus .... Senatores ) ،

<sup>(140)</sup> App., B.C., I, 100.

<sup>(141)</sup> App., B.C., I, 101.

<sup>(142)</sup> Fast. triumph., [L. Cornelius Sull] a Felix dict (actor)..., III k. Febr.; Val. Max., II, 8, 7; Plin., N.H. XXXIII, 1, 16; Plut., Sulla, XXXIV.

<sup>(143)</sup> App, B.C., I, 100

<sup>(144)</sup> Liv., Ep., 89.

<sup>(145)</sup> Sallust., B. Cat., XXXVII, 6.

ويروي ديونيسيوس الهاليقارناسي (١٤٦) أن صلا اختار « من عامة الناس أعضاء في السناتو ».

ولعل أن هذه المصادر لا تناقض بقدر ما تكمل بعضها بعضاً إذا فهمنا أن عبارات صالوستيوس وديونيسيوس ليست إلا إسرافاً في التعبير عن حقيقة لا يرقى الشك اليها وهي أن السناتو بتكوينه الجديدكان يضم أعضاء من خارج طبقة السناتو التقليدية ، واذا تصورنا أن حرص صلا على ٰبقاء دستوره قائمًا ً حدا به الى أن يراعى أمرين . وأحد هذين الأمرين هو أن يكون السناتو ممثلاً لأهم الطبقات في المُجتمع الروماني وغيره من المجتمعات في الدولة الرومانية بعد أن اتسعت حتى شملت كل سكان إيطاليا تقريباً ، وذلك من ناحية لتغذية السناتو بدماء جديدة تجعله أكثر قدرة على الاضطلاع بأعبائه ومن ناحية أخرى ليدعم حق هذا المجلس في إشرافه على حكم الدولة الرومانية وتوجيه سياستها . والأمر الآخر هو أنه وقد اعتزم إنشاء محاكم جديدة يُختار محلفوها من أعضاء السناتو بدلاً من الفرسان كان لا بد من أن يكون عدد أعضاء السناتو كافياً لتوفير المحلفين اللازمين للمحاكم الجديدة كما كان لا بد من تعويض الفرسان عما نزل بهم من كوارث وعن انتزاع المحاكم من قبضتهم على أمل أنه بذلك يقضي على الصراع والتنافس بين طبقتي السناتو والفرسان ويكفل نجاح النظام الجديد لتشكيل هيئات المحلفين . وإزاء ذلك يبدو أن صلا عندما عُسى بأمر استكمال أعضاء السناتو لم يتجه فحسب إلى المصادر المألوفة لشغل عضوية السناتو ، أي الأسر النبيلة بل أيضاً الى أبرز مناصريه ممن لم ينتموا الى طبقة السناتو . ويبدو أن صلا في تشكيل هيئات المحلفين الجديدة إستوحى فكرة جايوس جراكوس ودروسوس الصغير بأن اختار من الفرسان لعضوية السناتو عدداً يقارب عدد باقي الأعضاء الآخرين ، أي حوالي ٣٠٠ من ٦٠٠ أو ٢٥٠ من ٥٠٠ . ومن المرجح أن هؤلاء الأعضاء الجدد من الفرسان لم يختاروا فقط من أولئك المسجلين في مئينات الفرسان الثمانية عشر – وهي التي كان لا يسجل فيها إلا شباب النبلاء – بل أيضاً من طبقة الفرسان، مع مراعاة oquestor) بأوسع معنى الكلمة، أي ممن يملكون نصاب الفرسان، مع مراعاة اختيار عدد من أعضاء الأرستقراطيات المحلية في المجتمعات التي منتحت حقوق المواطنة حديثاً. ومهما يكن من أمر الكيفية التي اتبعها صلا في تكوين السناتو الجديد، فإنه لا شك في أنه قد حرص أشد الحرص على ألا يختسار لعضوية السناتو إلا أولئك الذين كانوا يناصرونه أو على الأقل لم تمعرف عنهم ميول شعبية (١٤٧).

ومن أجل تفادي أي نقص في عدد أعضاء السناتو وهو الذي ظلت عضويته لمدى الحياة مثل ما كانت عليه الحال من قبل واد صلا عدد الكوايستورس الى عشرين وقرر أن يصبحوا جميعاً أعضاء في السناتو بعد انتهاء عام توليهم مناصبهم (١٤٨). ولما كانت جمعية القبائل هي التي تنتخب الكوايستورس ، فإنه كان من شأن دخول الكوايستورس السناتو عاماً بعد آخر أن يصبح السناتو على مر الزمن مجلساً انتخبه الشعب بطريق غير مباشر . وقد ترتب على تزويد السناتو بأعضائه على هذا النحو نتيجة أخرى سيأتي ذكرها فما بعد .

## ٢ ــ تقليم أظافر ترابنة العامة :

اذا كان تطور الأحداث في خلال القرنين الماضيين قد جعل من ترابنة العامة سلاحاً ماضياً في قبضة أوليجاركية السناتو لوقف أي تشريع لا ترضى عنه هذه الأوليجاركية ، فإن الأحداث التي شهدتها روما منذ تريبونية تيبريوس جراكوس قد أثبتت كيف أنه كلما تولى تريبونية العامة رجل نشيط موهوب

<sup>(147)</sup> Cf. Heitland, II, pp. 509-10; C.A.H., IX, pp. 286-8; E. Gabba, Athenaeum, 1956, pp. 124 ff.; Scullard, 1970, pp. 83-4, and no 39 p. 414.

<sup>(148)</sup> Tacit., Ann., XI, 22; Bruns, Fontes, 7th ed., III, 12.

وقعت اعتداءات على الدستور وتلقت الأوليجاركية لطمات عنيفة زعزعت مكانتها وسلبتها سيطرتها على شئون الحكم وتوجيه سياسة الدولة . ومعنى ذلك أنه طالما بقيت اختصاصات ترابنة العامة كما هي بقي كامناً فيها احتمال تكرار ذلك كله . ولم يكن صلا في حاجة الى استعادة تاريخ روما منذ أن كان صبياً في عام ١٣٣ ق . م . فقد كانت تكفيه تجربته الشخصية عندما حرمه تريبون العامة سولبيقيوس قيادة الحرب ضد ميثريداتس دون أي مبرر .

ولتفادي خطورة ترابنة العامة لم يذهب صلا الى حد إلغاء وظيفتهم وإنما اكتفى بثلاثة إجراءات: كان أحدها (١٤٩) هو أن من يتولى تريبونية العامة لا يحق له على الإطلاق أن يتولى بعد ذلك أية وظيفة عامة أخرى . وقد كان من شأن ذلك صرف ذوي الكفاية والطموح عن تولي تريبونية العامة ، وبانصراف الأكفاء عن تولي هذه الوظيفة تفقد أهميتها وتنعدم خطورتها . ومن الجائز أنه اذا كان صلا لم يقرر منع تولي التريبونية مرتين فإنه اشترط انقضاء فترة عشر سنوات بين هاتين المرتين ، وذلك على غرار ما سنرى أنه قرره فيما يخص سائر الوظائف العامة الأخرى .

وكان الإجراء الثاني خاصاً بحق ترابنة العامة في اقتراح مشروعات القوانين (ius rogandi ) . ويذكر ملخص ليفيوس (١٥٠) أن صلا حرمهم همذا الحق حرماناً كاملاً (omne ius legum ferendarum ademit.) . ولكن الشك يساور بعض الباحثين في مدى صحة هذه العبارة لأنهم يرون أنه قبيل استعادة تريبونية العامة كل اختصاصاتها في عام ٧٠ ق . م . استصدر اثنان من ترابنة العامة قانونين (١٥١) يتبين من ديباجة (١٥٢) أحدهما (Lex Antonia )

<sup>(149)</sup> App., B.C., I, 100.

وعن فقدان تريبونية العامة أهميتها مؤقتاً ، راجع :

Suet., Div. Jul., V; Velleius, II, 30; Cic., ap. Ascon., 81 C.

<sup>(150)</sup> Liv., Ep., 89.

<sup>(151)</sup> Cf. Heitland, II, p. 506, n. 1; C.A.H., IX, p. 293, n. 3, p. 896; Scullard, 1970, n. 41, p. 415

de Termessibus ) ومما أورده صالوستيوس (١٥٣) بصدد القانون الآخر ( Lex Plotia de reditu Lepidanorum ) أن السناتو وافق على مشروعي هذين القانون قبل إقرارهما واستصدار قانونين بهما. ومعنى ذلك أن ترابنة العامة لم يُحرموا حتى اقتراح مشروعات القوانين ، ولكن هذا الحق قيد بضرورة حصولهم على موافقة السناتو ( patrum auctoritas ) على أي مشروع قانون قبل تقديمه الى الجمعية الشعبية ، وهو ما يبدو أنه اشترط كذلك بالنسبة للحكام ذوي السلطة التنفيذية ( imperium ) . ومن الواضح أنه كان من شأن هذا القيد دعم سيطرة السناتو والقضاء على أي مشروع قانون السناتو بحق دستوري في الهيمنة على شئون الحكم وتوجيه سياسة الدولة بقتله في المهد أي تشريع لا يقره وبموافقته على ما يتراءى له من مشروعات القوانين الي تقدم تلقائياً أو بإيعاز منه . بيد أنه مما يجدر بالملاحظة ان الباحثين لا يتفقون على أن تاريخ القانونين السالفي الذكر اللذين استصدرهما تريبونان من يتفقون على أن تاريخ القانونين السالفي الذكر اللذين استصدرهما تريبونان من ترابنة العامة على اختصاصاتهم في عام ٧٠ ق . م .

وكان الإجراء الثالث هو إضافة قيود أخرى على حق ترابنة العامة في الاعتراض ( intercessio ) الى جانب ماكان جايوس جراكوس قد فرضه على هذا الحق في قانونه الحاص بتحديد الولايات القنصلية قبل انتخاب القنصلين سنوياً. ولا جدال في أن صلا لم يلغ حق ترابنة العامة في الاعتراض (١٥٠١). ويوحي ما يحدثنا به شيشرون (١٥٠١) من أن ترابنة العامة ظلوا يمارسون نجدة ( auxilium ) العامة من بطش الحكام ذوي السلطة التنفيذية ( imperium ) بأن صلا قصر حق الترابنة في الاعتراض على ذلك الأمر وهو الذي كان الهدف الأصلى لهذا الحق .

<sup>(152)</sup> Bruns, Fontes, 7th ed., I, 3, 14; C.I.L., I, 2nd ed., 2, 389; for date cf. Broughton, Mag. Rom. Rep. II, 139 and 141 n. 8.

<sup>(153)</sup> Sallust., Hist., III, 47 M.

<sup>(154)</sup> Sallust., Hist., II, 21 M; Caes., B.C., I, 5, 1; 7, 3.

<sup>(155)</sup> Cic., de Leg., III, 9, 22.

وأما حرمان ترابنة العامة حقهم في تقديم المتهمين في جرائم سياسية للمحاكمة أمام جمعية القبائل فانه كان نتيجة طبيعية للنظام القضائي الجديد الذي وضعه صلا وسيأتي الحديث عنه فيما بعد .

## ٣ - كبح جماح الحكام:

# ا ــ تنظيم تو لي الوظائف العامة :

لكي يستعيد السناتو مكانته السابقة حين كان زمام الحكومة في قبضته ، لم يكتف صلا باشتراط الحصول على موافقة السناتو ( patrum auctoritas ) على كل مشروع قانون قبل عرضه على الشعب لإقراره واستصدار قانون به بل اتخذ إجراءات أخرى توخياً للحيطة .

وكان أحد هذه الإجراءات بهدف الى منع صغار الشبان من سرعة تولي الوظائف العامة وما يصاحب ذلك من ممارستهم السلطة العليا قبل أن ينضجوا نضجاً كافياً مما قد يدفعهم الى الشطط ، وكذلك الى منع تكرار ما حدث في حالة ماريوس وقينا وجاربو من تولي القنصلية سنوات متنالية . ومن أجل ذلك استبدل صلا بقانون فيليوس ( Lex Villia annalis ) الصادر في عام ١٨٠ ق . م . قانونا جديداً ينص على الشروط الواجب توافرها فيمن ينخرطون في سلك الوظائف العامة ( Cursus honorum ) . وهذه الشروط هي : أولاً — ألا يتولى القنصلية إلا من سبق له تولي البرايتورية ، والا يتولى البرايتورية الا من كان قد تولى قبل ذلك الكوايستورية . وثانياً — ألا تقل سن المرشح للقنصلية عن ٤٢ عاماً وللكوايستورية عن ٣٦ عاماً . وظيفة عامة وتولي وظيفة أعلى منها (١٥٦ على الأقل بين تولي أية وظيفة عامة و تولي وظيفة أعلى منها (١٥٦) . ورابعاً — أن تكون قد انقضت عشرة أعوام على الأقل بين تولي الوظيفة ذاتها مرتين .

<sup>(</sup>١٥٦) في رأي معض الباحتين أن الثلاتين كانت السن الأدنى لتولي الكوايستورية، ولكننا فرجح أنها كانت السادسة والثلاثين، وذلك استناداً الى حجتين: وإحداهما هي قول شيشرون بأنه كان

### ب ــ تضييق اختصاصات القنسورس:

منذ إنشاء وظيفة القنسورية حوالي منتصف القرن الحامس قبل الميلاد لم تقتصر اختصاصات القنسورس على تسجيل المواطنين الرومان وممتلكاتهم تبعاً لقبائلهم وتوزيعهم على المثينات والفئات المختلفة وفحص قوائم الإحصاء ومعاقبة الذين أعطوا بيانات غير صحيحة ، بل كانت تشمل كذلك معاقبة الذين اتسموا بالجبن في القتال أو بددوا الأموال العامة أو أساءوا السلوك في حياتهم الحاصة ، هذا الى جانب التعاقد باسم الدولة على استثمار ممتلكاتها و تنفيذ المشروعات العامة .

وحتى أواخر القرن الرابع قبل الميلادكان اختيار أعضاء السناتو من حق الحكام الذين يتمتعون بأعلى سلطة تنفيذية ، وكانوا في الظروف العادية القناصل وفي الظروف غير العادية الدكتاتوريين . بيد أنه في أواخر القرن الرابع قبل الميلاد استصدر تريبون العامة أوفينيوس قانوناً ( Lox Ovinia ) تقرر عقتضاه أن يتولى القنسورس اختيار أعضاء السناتو . وتبعاً لذلك أصبح

<sup>=</sup> يتعين على المرشح لأية وظيفة أن يكون قد أتم السادسة والثلاثين من عمره ,Cic., de imp. Cn, والحجة الأخرى هي أنه وفقاً لقانون صلاكان الذي يتولى البرايتورية في التاسعة والثلاثين من عمره لا يستطيع تولى القنصلية قبل الثانية والأربعين أي بفارق ثلاث سنوات . وتبعاً لذلك والفقرة الواردة عند شيشر ون يكون الأرجح وجود فارق ثلاث سنوات كذلك بين سن المرشح للكوايستورية وسن المرشح البرايتورية . ويؤكد ذلك إشتراط مرور سنتين بين تولى وظيفتين متفارتتين في المرتبة ، ذلك أن هذا الشرط كان يفتضي في الواقع مرور ثلاث سنوات بين الترشيح لوظيفتين متفاوتتين في المرتبة : إحدى هذه السنوات الثلاث هي سنة تولى الوظيفة التي نجح المرشح في الفوز بها ، والسنتان الأخريان ها المدة الواجب انقضاؤها بين تولى الوظيفتين الأدنى والأعلى .

عن المصادر العديدة التي تتناول قانون صلا الخاص بتنظيم تولي الوظائف العامة وعن مناقشة هذا الموضوع مناقشة مستميضة ، واجع :

T. Mommsen, Staatsrecht, I, 3rd ed., pp. 570 ff.; Heitland, II, 507-9; C.A.H., IX, pp. 289-91; A.E. Astin, The Lex Annalis Before Sulla, 1958; E. Badian, J.R.S., 1959, pp 81 ff.; Scullard, 1970, p. 85 and n. 42 p. 415.

القنسوران اللذان كانا ينتخبان كل خمسة أعوام — عادة — يراجعان القائمة القديمة لأعضاء السناتو لملء الأماكن الشاغرة في المجلس ويعدان قائمة جديدة بأعضاء السناتو ( lectio senatus ) . وعلى مر الزمن اتخذ القنسوران من الحق الجديد الذي اكتسبوه ذريعة لبسط رقابتهم الحلقية على أعضاء السناتو فأصبحوا لا يراجعون القوائم القديمة لأعضاء السناتو من أجل ملء الأماكن الشاغرة فحسب بل أيضاً ليستبعدوا من عضوية المجلس أولئك الذين كانوا في رأيهم لسبب أو آخر غير صالحين لهذه العضوية وذلك بوضع قرين اسم كل واحد من هؤلاء الأعضاء العلامة ( nota censoris ) الدالة على عدم الصلاحية ، ثم يعدون قوائم جديدة تشمل الصالحين لعضويته من الأعضاء القدامي والأعضاء الحدد الذين ارتأوا إدراجهم . وقد ظل القنسورس يمارسون رقابتهم الحلقية بدقة وعناية طالما تمسك المواطنون الرومان بوجه عام والقنسورس بوجه خاص بدقة وعناية طالما تمسك المواطنون الرومان بوجه عام والقنسورس بوجه خاص العنيف كثيراً ما أساء القنسورس استخدام سلطتهم في هذا الصدد ، فكثيراً ما العنيف كثيراً ما أساء القنسورس استخدام سلطتهم في هذا الصدد ، فكثيراً ما استعداهم .

وهكذا إزاء تمتع القنسورس بالسلطة التي تخول لهم إدراج من يشاءون في عداد أعضاء السناتو واستبعاد من يشاءون منهم ، كان في وسع القنسورس إدخال تعديل على تكوين السناتو بل كان من الممكن أن يكون هذا التعديل على نطاق واسع إذا تولى القنسورية مستقبلاً ، مثل ما حدث أحياناً قليلة في الماضي ، رجل أو آخر من ذوي الميول الديمقراطية . فمن أجل تحرير أعضاء السناتو من رقابة القنسورس على سلوكهم العام والحاص ، والحيلولة دون عبث هؤلاء الحكام بتكوين السناتو جعل صلا تزويد هذا المجلس بأعضائه مستقبلاً يتم القائياً على نحو ما أوضحنا آنفاً . وبمقتضى هذا الإجراء جرد صلا القنسورس من حق اختيار أعضاء السناتو وإعداد قوائم بهم ، وهو الحق الذي رأينا أنهم استمدوا منه حق مراجعة القوائم القديمة واستبعاد منها ما يشاءون وإعداد قوائم استمدوا منه حق مراجعة القوائم القديمة واستبعاد منها ما يشاءون وإعداد قوائم

جديدة يدرجون فيها من يشاءون .

ويبدو أن صلا لم يقف عند هذا الحد في تضييق اختصاصات القنسورس · ذلك أن شيشرون يحدثنا بأنه في عامي ٨٠ و ٧٥ ق . م . تولى القناصل بأنفسهم التعاقد باسم الدولة على المشروعات العامة (١٥٧) ( censoriae locationes ) ·

و هكذا على غرار ماكان من أمر صلا إزاء تريبونية العامة وهي التي رأينا أنه حد" من اختصاصاتها دون إلغائها ، نرى أنه أيضاً أنقص تلك الاختصاصات الواسعة التي كانت للقنسورية (١٥٨) لكنه لم يلغ تلك الوظيفة (١٥٩).

### ج \_ تقييد حكام الولايات:

أدرك صلا من تجربته الشخصية الخطر الذي كان يمكن أن يتهدد الحكومة في روما من حاكم ولاية على رأس جيش موال له . حقاً إنه لم يحدث أن كان دائماً تحت إمرة حكام الولايات قوات رومانية كبيرة ، بيد أن ذلك كان يحدث حينما وحيثما نشأت أخطار تقتضي وجود مثل هذه القوات على نحو ما رأينا في حالات متلوس وماريوس وصلا مثلاً . وفضلاً عن القوات الرومانية القليلة التي كانت توجد في كل ولاية لحفظ الأمن فيها والدفاع عنها الى حين وصول قوات أخرى فإنه كان في وسع حكام الولايات حشد ما يشاعون من القوات علياً .

وحتى عشرينات القرن الثالث قبل الميلادكان لا يشغل وظيفة البرايتورية سنوياً سوى شخصين اثنين هما برايتور المدينة ( praetor urbanus ) وبرايتور الأجانب ( praetor peregrinus ). وعندما أنشئت أولى ولايتين رومانيتين وهما ولاية صقلية وولاية سردينيا وقورسيقا تقرر في عام ۲۲۷

<sup>(157)</sup> Cic., II in Verr., III, 7, 18.

<sup>(158)</sup> Schol. Gronov., p. 326 St. (in Clc., Div. in Caec., 3, 8); Clc., de Leg., III, 12, 27; cf. Clc., pro Cluent., 54, 148.

<sup>(159)</sup> Heitland, II, p. 521; C.A.H., IX, pp. 299-300; Scullard, 1970, p. 84, and n. 40 pp. 414-5; cf. L.A. Taylor, Voting Districts, p. 119.

ق . م . أن ينتخب سنوياً برايتوران آخران ليتوليا حكم هاتين الولايتين . وكذلك عندما أنشئت ولايتا إسبانيا الدانية والقاصية تقرر في عام ١٩٧ ق . م . انتخاب برايتورين آخرين سنوياً لحكم هاتين الولايتين الجديدتين ، وبذلك أصبح عدد البرايتورس الذين ينتخبون سنوياً ستة . وبرغم أن عدد الولايات زاد تباعاً فأصبحت توجد قبل عهد صلا تسع ولايات ( بإنشاء ولايات أفريقيا ومقدونيا وآسيا وغالبا ترانس ألبينا وقيليقياً ) ثم عشر ولايات في عهد صلا ( بإنشاء ولاية غاليا قيس ألبينا ، كما سيأتي ذكره ) فإن عدد البرايتورس ظل ستة الى أن زاد صلا عددهم على نحو ما سنرى بعد قليل. ذلك أن الرومان بدلاً من أن يزيدوا عدد البر ايتورس ليتوفر لديهم عدد من الحكام يقابل عدد الولايات لِحاَّوا الى فكرة إطالة ( prorogatio ) مدة تمتع القناصل والبرايتورس بسلطتهم التنفيذية ( imperium ) عاماً واحداً أو أكثر في الخارج ليتولوا حكم الولايات بصفة كون الواحد منهم عندئذ بروقنصلاً ( pro consule ) أو برو برايتوراً ( pro praetore ) ــ أي قائم بعمل قنصل أو برايتور ـــ وفقاً لمرتبته الأصلية . بيد أنه كثيراً ماكانت الظروف تقتضي القنصل في أثناء العام الأصلي لحكمه أن يتولى زمام الأمور في ولاية مهددة بآلخطر ، على نحو ما رأينا مثلاً" في حالة ماريوس. وبما أنه كانت توجد الى ما قبل دكتاتورية صلا تسع ولايات على حين أنه لم يوجد سنوياً إلا قنصلان وستة برايتورس فإنه لم يكن ميسوراً تغيير حكام الولايات في كل عام مما كان يستوجب إطالة مدة بعض حكام الولايات لأكثر من عام واحد لكي يتوفر العدد اللازم من هؤلاء الحكام. وهنا كان يكمن خطر مزدوج وهو إتاحة الفرصة أمام الحكام الطموحين لدعم صلاتهم بالقوات التي تحت إمرتهم ، وكذلك لجمع ثروات طائلة تساعدهم على تحقيق أطماعهم .

إن مصدراً قديماً واحداً من القرن الثاني للميلاد يذكر أن صلا أضاف أربعة برايتورس جدد (١٦٠) ، أي أن صلا جعل عدد هؤلاء الحكام عشرة .

<sup>(160)</sup> Pompon., in Dig., I, 2, 2, 32.

غير أنه يتبين من كتابات شيشرون ـ وهو الذي عاصر صلا وتدرج في سلك الوظائف العامة حتى تولى القنصلية في عام ٦٣ ق. م. وكان من أبرز الشخصيات في الحياة العامة الرومانية حتى مصرعه في أواخر عام ٤٣ ق. م . – أنه منذ عهد صلا حتى عهد يوليوس قيصر كان عدد البرايتورس بانتظام ثمانية (١٦١) . ويؤيد ما جاء عند شيشرون قول فليوس إن قيصر زاد عدد البرايتورس من ثمانية الى عشرة (١٦٢) . وفي ضوء ذلك يميل أغلب الباحثين الى القول بأن صلا زاد عدد البرايتورس من ستة الى ثمانية ، وبأنه على هذا النحو أصبح في الإمكان تغيير حكام الولايات سنوياً .

ويرفض اليوم كثيرون من الباحثين (١٦٣) وجهة نظر مومسون القائلة بأن النظم التي وضعها صلا قضت بمنع القناصل والبرايتورس من مغادرة إيطاليا وأي من تولى قيادات عسكرية خارج إيطاليا وي أثناء عام حكمهم (١٦٤) و ذلك لتفادي ما فعله صلا نفسه . بل يرى البعض أنه لم يوجد تفاهم ضمني على عدم تولي القناصل والبرايتورس قيادات عسكرية في أثناء عام حكمهم (١٦٥). والواقع أن القرائن لا تؤيد وجهة نظر مومسون ، ذلك أنه في عام ٧٧ ق . م . عهد السناتو الى القنصلين دقيموس بروتس ومارقوس عام ٧٧ ق . م . أنفذ ليفيانوس ( Livianus ) بتولي قيادة الحرب في إسبانيا ضد سرتوريوس ولكنهما رفضا هذه المهمة فأسندت الى بومبي ، وأنه في عام ٧٤ ق . م . أنفذ السناتو القنصلين لوقيوس لوقولوس ( Lucullus ) ومارقوس قوتنا ( Cotta ) الى الشرق ليتولى أولهما حكم ولاية قيليقيا وقيادة القوات الرومانية في حرب ميثريداتس الثالثة وليتولى ثانيهما حكم ولاية بيثونيا ، وكذلك أرسل مارقوس أنطونيوس قرتيقوس ( Creticus ) و يحتمل أنه كان برايتوراً

<sup>(161)</sup> Cic., ad Fam, VIII, 8, 8; cf. pro Milo, 15, 39; in Pis., 15, 35.

<sup>(162)</sup> Vellius, II, 89

<sup>(163)</sup> Cf. C.A.H., IX, pp. 293-8; Scullard, 1970, p. 85, and n. 44, pp. 415-6.

<sup>(164)</sup> T. Mommsen. Roem. Gesch. (Eng. Trans.), Bk. IV, Ch. X « The Sullan Constitution ».

<sup>(165)</sup> JP.V. Balsdon, J.R S., 1939, pp. 58 ff.

في ذلك العام — لمحاربة القراصنة . ولا تعوزنا الأمثلة للتدليل على تولي القناصل والبرايتورس قيادات عسكرية في إيطاليا ذاتها منذ انتهاء دكتاتورية صلاحتى دكتاتورية قيصر ، وحسبنا أن نذكر مثلين قريبين جداً من عهد صلا ، ذلك أنه في عام ٧٨ ق . م . تولى القنصلان قمع الاضطرابات التي وقعت في أتروريا، وأنه في عام ٧٧ ق . م . تولى القنصلان مهمة إخضاع ثورة العبيد في إيطاليا بزعامة سبارتاقوس ( Spartacus ) وعندما فشلا في ذلك تولى الأمر البرايتور مارقوس ليقبنيوس قراسوس .

ومما يجدر بالملاحظة كذلك أنه إذا كان صلا قد هيأ الأسباب لتغيير حكام الولايات سنوياً ، فإننا مع ذلك نجد أمثلة لحكام ظلوا في ولاياتهم أكثر من عام واحد . وإذا كانت الظروف التي اكتنفت ولاية قيليقيا يمكن أن تفسر بقاء بوبليوس سرفيليوس إساوريقوس (Isauricus) في هذه الولاية من عام ٧٨ الى عام ٧٥ ق . م . ، فإنه يصعب تبين الأسباب التي بررت تولي جايوس فرس ( Vorres ) مثلاً حكم صقلية ثلاثة أعوام ( ٧٣ و ٧٢ و ٧١ ق . م . )

وفي ضوء ما أسلفناه يتعذر علينا قبول الرأي القائل بأن النظم التي وضعها صلا اقتضت منع القناصل والبرايتورس من تولي قيادات عسكرية في أثناء عام حكمهم الأصلي ، وبقصر توليهم هذه القيادات على العام التالي لذلك مباشرة ، بل إنه ليتعذر القول بأنه كان يتعين تغيير حكام الولايات سنوياً . وإذا كنا لا نستبعد أن صلاكان يتمنى أوضاعاً من هذا القبيل فإننا نعتقد أنه لم تغب عن فطنة رجل من طراز صلا أنه كان يستحيل تحقيق هذه الأمنية في كنف الظروف التي كانت روما تمر بها وأنه كان من العبث وضع نظم تقضي بذلك ، لأن مثل هذه النظم كانت تحول دون اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الظروف الطارئة التي قد تنشأ في إيطاليا أو في الإمبر اطورية والتي قد تبلغ من الخطورة ما يقتضي إرسال أحد القنصلين أو كليهما أو بعض البرايتورس لمعالجة الأزمة . ولعل الأرجح أن يكون صلا قد ترك للسناتو حرية التصرف وفقاً لمتطلبات ولعل الأرجح أن يكون صلا قد ترك للسناتو حرية التصرف وفقاً لمتطلبات الظروف التي تواجهها الدولة . وبعد أن هيأ صلا الأسباب لتغيير حكام الولايات

سنوياً، وقلم أظافر ترابنة العامة، وقضى بعد تقديم أي مشروع قانون الى الشعب دون وافقة السناتو ، خيل إليه أنه سيصبح في وسع السناتو أن يمارس دون منازع حقه القديم في إسناد القيادات العسكرية الى الذين يطمئن اليهم حين تنشأ الحاجة الى ذلك ، وتحديد الولايات القنصلية والولايات البرايتورية ، وتغيير الحكام وفقاً لمقتضيات الظروف .

ولمواجهة الخطر الذي كان صلا يخشاه من جانب حكام الولايات ، استصدر قانوناً جديداً للخيانة العظمى ( Lex maiestatis ) لم يصل الينا نصه ، ولكن شيشرون يمدنا بفحوى بعض نصوصه وهي التي يبدو أنهاكانت تعتبر الحاكم قد ارتكب خيانة عظمى اذا غادر ولايته ، أو زحف بجيشه عبر حدودها ، أو خاض حرباً ، أو غزا إقليماً دون إذن من السناتو والشعب الروماني (١٦٦) ، بل اذا ظل في ولايته مدة تزيد على ثلاثين يوماً بعد وصول خليفته (١٦٦) .

وسنرى بعد قليل كيف أن كل إجراءات الحيطة التي اتخذها صلاكانت ضرباً من العبث بعد أن ضرب هو نفسه أسوأ مثل ، وبعد أن حوّل ماريوس الحيش الروماني الى جيش من المتطوعين المحرفين وأصبح الجنود لا يدينون بالولاء للدولة وإنما لقائدهم لأن مصير حياتهم أصبح مرتبطاً بمستقبل قائدهم . وإزاء القوة الغشوم والصوالح الشخصية والأطماع الجاعة لم تعد القوانين الوضعية ولا التقاليد العريقة الدستورية تجدي فتيلاً ، فقد أصبح السيف هو الفيصل ، أو بعبارة أخرى أمهر القواد وأقدرهم على اكتساب ولاء أكثر الجنود ، وتبعاً لذلك أصبح النظام الجمهوري الروماني يعالج سكرات الموت .

## \$ - اختيار أعضاء الجماعات الدينية :

مر بنا أن رغبة العامة في القضاء على احتكار أوليجاركية السناتو عضوية

<sup>(166)</sup> Cic., in Pis. 21, 50; pro Cluent., 35, 97; ad Fam., III, 11, 2.

<sup>(167)</sup> Cic., ad Fam., III, 6, 2.

الجماعات الدينية حدت بتريبون العامة جنايوس دوميتيوس في عام ١٠٤ ق . م . الى استصدار القــانون ( Lex Domitia de Sacerdotiis ) الذي قضى بجعل اختيار أعضاء الجماعات الدينية عن طريق الانتخاب الشعبي .

ولماكان دستور صلا يهدف الى دعم سيطرة السناتو ، وكانت الجماعات الدينية تقوم بدور هام في الحياة السياسية ، وكانت عضوية هذه الجماعات تكسب المتمتعين بها نفوذا ومكانة اجتماعية مرموقة ، وكان قانون دوميتيوس قد حرم نبلاء السناتو ميزة اختيار أغلب أعضاء هذه الجماعات من صفوفهم ، فإن صلا لم يترك هذا الوضع على حاله . ذلك أن الدكتاتور ألغى نظام اختيار اعضاء الجماعات الدينية بالانتخاب الشعبي وفقاً لقانون دومتيوس وأعاد النظام الذي كان معمولا به من قبل ، وبذلك أصبحت ثانية كل جماعة دينية هي التي تتولى بنفسها اختيار أعضائها (١٦٨) . وفضلا عن ذلك فإن صلا زاد أعضاء كل جماعة الى خمسة عشر عضوا (١٦٩) . ولم يكن من شأن ما أجراه صلا من تعديل في هذا الصدد دعم مكانة السناتو فحسب بل أيضاً توفير ماكان استقرار الأوضاع يقتضيه من وجود تجانس ووفاق بين السناتو والجماعات الدينية ، وكذلك إتاحة الفرص لمكافأة أعضاء السناتو على خدماتهم العامة باختيار بعضهم أعضاء في هذه الجماعات .

# نظم إدارية ومالية واجتماعية

منذ القرن الثاني قبل الميلاد حتى عام ٨٦ ق . م . (١٧٠) كان شأن منطقة غالبا قيس ألبينا شأن باقي إيطاليا من حيث أنه لم يكن لها حاكم خاص بها وانما تخضع لإشراف القناصل ومساعديهم . ولا جدال في أن وجود قبائل مشاغبة عند الألب بجوار هذه المنطقة قد استلزم وضع حاميات في هذه المنطقة

<sup>(168)</sup> Dio Cass., XXXVII, 37, 1.

<sup>(169) (</sup>Victor), de Vir. III., 79; Liv., Ep. 89; Cic., ad Fam., VIII, 4, 1.

<sup>(170)</sup> Cf. App, B.C., I, 66; 87; Cic., II, in Verr., I, 13, 34.

التي كانت بمثابة الباب الشمالي لإيطاليا ، ولا في أن إعفاء القناصل والبرايتورس من مهمة العناية بأمر هذه المنطقة كان يساعد على انصرافهم الى مهامهم المدنية في أثناء عام حكمهم مماكان من شأنه المساعدة على استقرار الأوضاع الداخلية وكذلك على الإقلال من فرص تولي الحكام قيادات عسكرية في أثناء عسام حكمهم الأصلي. وقد مر بنا أن الوثائق تخلو من ذكر اسم أي حاكم لولاية غاليا قيس ألبينا قبل عام ٧٥ ق .م . (١٧١) ولا توجد أية قرينة على أن هذه الولاية أنشئت فيما بين هذا العام وأوائل عام ٧٥ ق .م . حبن انتهت دكتاتورية صلا .

وفي ضوء هذه الاعتبارات جميعاً نميل الى ترجيح ما يذهب اليه أغلب الباحثين من أن صلا هو الذي أنشأ ولاية غالياقيس ألبينا. ويحدثنا مصدر قديم (١٧٢) بأن صلاكان آخر روماني زاد نطاق السياج المقدس ( pomerium ) لمدينة روما وبأنه وفقاً للعرف السائد كان لا يقدم على مثل هذا العمل إلا من بسط رقعة الإقليم الروماني في إيطاليا . وإذا كان من المحتمل أن الحدود الجنوبية الشرقية لمنطقة غاليا قيس ألبينا قد أرجعت شمالاً من نهر آيسيس ( Aosis ) الى نهر روبيقون ( Rubicon ) قبل عهد صلا، فلعل أنه عندما جعل الدكتاتور هذه المنطقة الولاية الرومانية العاشرة أجرى تعديلاً آخر في حدودها الجنوبية إما عند الوسط وإما عند الغرب مما أعطاه حق التعديل الذي أدخله على سياج روما المقدس (١٧٣).

وقد مر بنا أن صلا زاد عدد البرايتورس فيما يرجح الى ثمانية . وقد كان من شأن ذلك أنه في أثناء العام الأصلي لحكم البرايتورس يتولى اثنان منهم أمر القضايا المدنية ويتولى الستة الباقون رياسة المحاكم الجنائية الجديدة التي أنشأها صلا، وأنه بعد انتهاء العام الأصلى يتوفر من القنصلين والبرايتورس الثمانية عدد

<sup>(171)</sup> Sallust., Hist., II, 98 d(M); Plut., Lucullus, V.

<sup>(172)</sup> Seneca, de Brev. Vit., 13, 8.

<sup>(173)</sup> Scullard, 1970, p. 85 and n. 43 p. 415; Cf. E. Badian, Historia, 1962, p. 232; Roman Imperialism, 2nd ed., 1968, p. 34.

كاف لتغيير حكام الولايات الرومانية العشر في كل عام بقدر ما تسمح الظروف.

وقد مر بناكذلك أن صلا زاد عدد الكوايستورس الى عشرين. وقد كان لهذا الإجراء هدفان عرفنا أحدهما وهو تزويد السناتو تلقائياً في كل عام بأعضاء جدد. والهدف الآخر هو توفير عدد كاف من الموظفين لمباشرة شئون اللولة المالية بصفة خاصة. وكان يتوضع كوايستور تحت إمرة كل من القنصلين ويعمل كوايستوران أمينين للخزانة العامة ( quaestores aerarii )، ويتولى كوايستور أوستيا ( quaestor Ostiensis ) الإشراف على تموين روما بالقمح وعلى سفن الأسطول الراسية في هذا الميناء. وكان يوزع أربعة كوايستورس على أربعة مناطق في إيطاليا للإشراف على الشئون المالية والإدارية هناك وفيما يبدو أيضاً على باقي سفن الأسطول الراسية في المواني الموجودة في هذه المناطق ، وذلك لأن هؤلاء الموظفين كانوا يدعون كوايستورس الشئون الإيطالية ( Quaestores Italici ) . وأما الأحد عشر كوايستورس الأسطول عائن اثنين منهم كانا يلحقان بحاكم ولاية صقلية ، ويلحق كوايستور واحد بحاكم كل ولاية من يلحقان بحاكم ولاية صقلية ، ويلحق كوايستور واحد بحاكم كل ولاية من الولايات الرومانية النسع الأخرى .

وإزاء سوء حالة روما المالية ألغى صلا قانون بيع القمح بسعر أقل من سعر السوق (١٧٤). ويحدثنا أبيانوس (١٧٥) بأنه لكي يعوض صلا الخزانة العامة عما استزفته الحروب الأهلية فرض ضرائب جديدة على الولايات والدول التابعة لروما دون أن يحترم الإعفاءات التي سبق لبعض المدن التمتع بها بمقتضى المعاهدات التي عقدت معها أو المنح التي أعطيت لها في مقابل خدماتها الماضية . ويحدثنا شيشرون (١٧٦) بأن صلاكان يساوم المدن التي فرض عليها الضرائب لهاء دفع مبالغ معينة فوراً . ويقول شيشرون ليعفيها من دفع هذه الضرائب لهاء دفع مبالغ معينة فوراً . ويقول شيشرون

<sup>(174)</sup> Licinianus, 34 F.; Sallust., Hist., I, 55, 11 M.

<sup>(175)</sup> App., B.C., I, 102.

<sup>(176)</sup> Cic., de Off., III, 87.

في إحدى مرافعاته المشهورة (۱۷۷) إن صلا استغل سلطته المطلقة فأصدر قراراً بإعفاء بعض الأفراد من ديونهم للخزانة العامة وإن السناتو أبرم عندئذ هذا القرار ولكنه عاد بعد وفاة الدكتاتور فألغى القرار وألزم المنتفعين به بسداد ديونهم كاملة للخزانة العامة . ولم يقف سخاء صلا عند هذا الحد ، اذا جاز تسمية مثل هذا السفه سخاء ، ذلك أن بلوتارخ (۱۷۸) يحدثنا عن العطايا التي أجزلها لذوي الحظوة لديه من الموسيقيين والممثلين الهزليين والنساء الجميلات وأدنى فئات المعتقين . ولم تكن هذه العطايا من جيب صلا الحاص فالدكتاتور يعجز عن وضع يده في جيبه بقدر ما يسهل عليه وضعها في جيوب غيره ومدها الى الخزانة العامة . وينهض دليلاً على أن صلا لم يترفع عن مد يده الى الأموال العامة وابتزاز مبالغ طائلة أنه بعد وفاته وانهيار دستوره بنذلت محاولات متكررة العامة دون طائل (۱۷۸) .

ووسط مشاغل صلا بوضع نظم سياسية وإدارية ومالية وقضائية من ناحية ، وانهماكه في جرائم القتل وأعمال المصادرة والسلب والنهب من ناحية أخرى ، والانغماس في الدنس والفجور ومجالس الشراب (١٧١) من ناحية ثالثة ، أبى الدكتاتور فيما يبدو إلا أن يترك مسحة ولو عابرة من عهده على كل ناحية من نواحي الحياة في المجتمع الروماني . ذلك أنه استصدر كذلك قوانين للحد من البذخ ولتهذيب الأخلاق! ذلك أن المصادر القديمة تذكر أن صلا استصدر قوانين للحد من الإسراف في الإنفاق على المآدب (١٨٠٠) والجنائز والمقابر (١٨١) وكذلك لتهذيب الأخلاق (١٨٢) . ويحدثنا بلورتاخ (١٨٢٠) بأن صلا نفسه خرج على قوانينه بالموكب الجنائزي الفخم الذي أقامه لزوجته متلاً

<sup>(177)</sup> Cic., II in Verr., III, 81-2.

<sup>(178)</sup> Plut., Sulla, XXXIII; Comp. Lysander and Sulla, III.

<sup>(178)</sup> Cic., pro Cluento, 94; de Leg. Agr., I, 12; Ascon., 72.

<sup>(179)</sup> Plut., Comp. Lysander and Sulla, III.

<sup>(180)</sup> Plut., Sulla, XXXV; Gell, II, 24, 11; Macrob., Saturnalia, III, 7, 11.

<sup>(181)</sup> Plut., Sulla, XXXV; Cic., ad Att., XII, 36, 1.

<sup>(182)</sup> Plut., Comp. Lysander and Sulla, III

<sup>(183)</sup> Plut., Sulla, XXXV

وبالمآدب المترفة وحفلات الشراب والعربدة التي أقامها ليعزي بها نفسه على فقد زوجته العزيزة . ويمضي بلوتارخ فيروي كيف أن صلا لم يلبث أن فتنته شابة مطلقة تدعى فالريا ( Valoria ) فلم يضع وقتاً وتزوجها .

# النظام القضائي (١٨٤)

#### ١ \_ تمهيد :

حتى أواخر القرن الثاني قبل الميلاد، كانت الأساليب المتبعة في الدولة الرومانية للفصل في القضايا الجنائية أساليب معقدة بالية تتسم بكثير من ظواهر نشأة هذه الدولة حين كان الرومان لا يزالون مجتمعاً صغيراً في وسع مواطنيه مباشرة كل شئونهم العامة . ذلك انه اذا كانت نظمهم قد أسندت الى البرايتورس النظر في القضايا المدنية ثم امتد اختصاصهم الى القضايا الجنائية القليلة الأهمية ، فإن الفصل في القضايا الجنائية الحطيرة كان من اختصاص القناصل وكانوا يتولون تنفيذ أحكامهم فوراً بمقتضى ما كانت سلطتهم التنفيذية تنطوي عليه من حق إرغام المواطنين قسراً ( Coercetio ) على إطاعة النظام واحترام القانون . وإزاء إيغال القناصل في استخدام سلطاتهم القضائية وحق القسر ( Coercetio ) واز دياد حقوق الشعب صدر تشريع بعد آخر لحماية المواطنين بإعطائهم حق واز دياد حقوق الشعب صدر تشريع بعد آخر لحماية المواطنين بإعطائهم حق الكور ( provocatio ) الأحكام الشديدة ضدهم في أول الأمر أمام جمعية الكور ( Comitia Curiata ) وفيما بعد أمام جمعية المثينات وجمعية القبائل الكور خلفت هاتان الجمعيتان جمعية الكور في الأهمية . وتبعاً لذلك أصبح

<sup>(</sup>١٨٤) عن هذا النظام ، راجع :

Heitland, II, pp. 522-9; C.A.H., IX, pp. 304-8; L. Homo, Roman Political Institutions, pp. 87-9; W. Kunkel, Untersuchungen Z. Entwicklung d. Rom. Kriminalverfahrens in Vorsullanischer Zeit (Bayer Akad. d. Wiss. Phil.-Hist. Kl., Abhand, N.F. 56) Munchen, 1962; Scullard, 1970, pp. 85-6, and n 45 p 416.

يحق للمواطنين الذين صدرت ضدهم أحكام بالنفي أو بالإعدام (١٨٥) أو بدفع غرامات كبيرة تزيد على ٣٠٢٠ آس ( multa suprema ) استئناف الحكمين الأول والثاني أمام جمعية المئينات والحكم الثالث أمام جمعية القبائل بوصف كون هاتين الجمعيتين محكمتي الشعب ( iudicia populi ). وعلى هذا النحو غدا الشعب ممثلاً في جمعيتي المثنينات والقبائل بمثابة المحكمة العليا للجنايات :

وإزاء قيود حق الاستئناف على القناصل في تنفيذ أحكامهم بحيث أصبح منذ القرن الثاني قبل الميلاد لا يمكن في الظروف العادية نفي أي مواطن روماني أو إعدامه أو اقتضاء غرامة كبيرة منه قبل سماع استئنافه ورفضه ، درج القناصل على اتباع أقصر الطرق وذلك بأنه عند وجود قضية تدخل عقوبتها في نطاق العقوبات القابلة للاستئناف كان القناصل يعرضون القضية مباشرة على الجمعية الشعبية المختصة . وهكذا اذا كان اختصاص القناصل القضائي قد ظل باقياً دون أن يُمس ، فإن دورهم أصبح لا يتعدى إقامة الدعوى . ومعنى ذلك أن شأنهم أصبح شأن ترابنة العامة الذين انخذوا لأنفسهم حق إقامة الدعوى أمام جمعية القبائل على الذين ارتكبوا جرائم سياسية .

ومن الجلي أن قيام جمعية القبائل أو جمعية المثينات بالفصل في القضايا كان عملية بطيئة شديدة التعقيد دون أي ضمان لإحقاق الحق. ذلك أنه اذا سلمنا جدلاً بأن المواطنين الذين كانوا يؤمون اجتماعات هاتين الجمعيتين كانوا يمثلون الأمة الرومانية مصدر السلطات ، فإننا يجب أن نسلم كذلك بأنه لم يكن في وسع أية جمعية من هاتين الجمعيتين القيام بدور هيئة مُثلى من المحلفين، فقد كانت كل منهما تضم أعداداً كبيرة من المواطنين وليست لغالبيتهم العظمى دراية بالقانون ولا أي قدر من الثقافة أو الكفايسة يمكنهم من تفهم دقائق القضايا ولا سيما المعقدة منها ، وذلك فضلاً عن عجزهم عن الحيدة أو عدم التأثر بمظاهر استدرار العطف.

<sup>(</sup>١٨٥) في عام ١٩٥ ق.م. صدر قانون يحظر جلد المواطنين الرومان .

وعندما أدرك الرومان عجز الجمعيتين الشعبيتين عن ممارسة سلطاتهما القضائية ممارسة مباشرة عند وقوع أمور خطيرة تمس الصالح العام كانوا يلجأون كلما اقتضى الأمر الى أن تفوض جمعية المئينات عنها حاكماً واحداً أو أكثر من الحكام المتمتعين بالسلطة التنفيذية ( imperium ) في تشكيل محكمة غير عادية ( quaestio extraordinaria ) واحدة أو أكثر المفصل في قضايا بعينها باسم الشعب . وبناء على التفويض الذي أعطاه الشعب للحاكم كان الحاكم يشكل هيئة ( Consilium ) المحكمة من بعض الشخصيات البارزة للفصل في القضايا موضع التفويض . وبما أن الشعب هو الذي فوض الحاكم في تشكيل محكمته وكانت هذه المحكمة تفصل في القضايا بأمر الشعب وباسمه فإنه كان لا يجوز استئناف أحكامها .

وفي ضوء ما أوضحناه كانت جمعية المثينات – على الأقل حتى عهد جايوس جراكوس – هي التي تملك حتى إعطاء التفويض لأي حاكم يتمتع بسلطة تنفيذية في تشكيل محكمة غير عادية تستطيع إصدار أحكام تمس حياة المواطنين . وكان الإجراء المألوف هو أن يقترح السناتو على جمعية المثينات إصدار قرارها بالتفويض المطلوب ، بيد أن السناتو لم يلبث أن اغتصب لنفسه حتى إعطاء التفويض بإنشاء محاكم غير عادية كلما خرج من أزمة من الأزمات التي تهددت صوالحه أو سلامة الدولة ، على نحو ما مر بنا بصدد الحديث عن جايوس جراكوس . ولما كان هذا الاغتصاب افتئاتاً على حقوق الشعب فإن جايوس استصدر قانونه الذي حظر إصدار حكم يمس حياة ( Caput ) أي مواطن روماني دون إذن من الشعب ( imiussu populi ) أي دون أن يكون الشعب هو الذي أعطى تفويضاً بتشكيل المحكمة التي تصدر مثل هذا الحكم . ووسط الصراع الحزبي الذي احتدم لم يعد الشعب ينتظر اقتراحاً من المناتو بإعطاء هذا التفويض بتشكيل محكمة غير عادية بل دأب منذ عام ١١٣ ق . م . على إعطاء هذا التفويض تلقائياً . وإذا كان مثل هذا التصرف يعتبر تحدياً للسناتو ، فإنه لم يكن أكثر من استخدام الشعب حقوقه الدستورية .

ومثلما أثبتت جمعية المئينات عجزها عن الفصل في القضايا الجنائية المعقدة التي كانت عقوبتها الإعدام أو النفي أثبتت جمعية القبائل في القضايا الجنائية التي كانت عقوبتها دفع تعويض كبير أو غرامة فادحة . وقد كان أطراف النزاع في مثل هذه القضايا حكام الولايات الرومانية من ناحية وأهالي الولايات الذين وقع عليهم الضرر من ناحية أخرى . ولما كان أحد طرفي النزاع في كل قضية من هذه القضايا مواطناً رومانياً والطرف الآخر من غير المواطنين ، فإنه وفقاً للعرف المتبع كان أمر هذه القضايا في بادى الأمر من اختصاص برايتور الأجانب ، وكان كالعادة عند عرض القضية عليه يشكل هيئة من المحكمين للفصل في موضوع القضية . ونعرف أنه على الأقل في عام ١٧١ ق . م . عندما شكت ولايتا إسبانيا من جور حاكميهما ، أمر السناتو البرايتور بتشكيل محكمة لتقدير الأضرار وقضت هذه المحكمة على الحاكمين المتهمين بتعويض المتضررين ولكنهما تهرباً من رد ما ابتزاه بمبارحة روما . وفي عام ١٧٠ ق . م . اتبع السناتو إجراء أكثر صرامة ضد برايتور سابق يدعى لوقر تيوس جالبا ( Lucretius Galba ) وكان قد أساء معاملة حلفاء روما في بلاد الإغريق إبان الحرب المقدونية الثالثة . ذلك أن السناتو أوعز الى اثنين من ترابنة العامة بمساءلة جالبا أمام جمعية القبائل وفرضت عليه الجمعية غرامة كبيرة . بيد أنه في عام ١٤٩ ق . م . برأت هذه الجمعية ذاتها متهماً أكثر إجراماً وهو سولبيقيوس جالبا وكان قد أوسع الإسبان نهباً وتقتيلاً ، ولكنه نجح في استدرار شفقة أعضاء جمعية القبائل بظهوره هو وأفراد أسرته أمامهم وهم يذرفون الدموع ويرتدون ثياباً مهلهلة .

غير أن هذه المهزلة أدت الى نقل الفصل في قضايا سوء الإدارة في الولايات ـ ولا سيما أن هذه القضايا أخذت تزداد باطراد ـ من جمعيـة القبائل الى محكمة خاصة . ذلك أنه في العام نفسه الذي برُرىء فيه سولبيقيوس جالبا استصدر تريبون العامة لوقيوس قالبورينوس بيسو ( Calpurnius Piso ) قضى بإسناد الفصل في قضايا ابتزاز أموال قانوناً ( Lex Calpuria )

أهائي الولايات الى محكمة دائمة هي المحكمة الدائمة لاسترداد الأموال المبترة ( quaestio perpetua de rebus repetundis ). ومنذ إنشاء هذه المحكمة حتى عهد جايوس جراكوس كان محلفو هذه المحكمة لا يختارون إلا من أعضاء السناتو. ومنذ عهد جايوس جراكوس حتى عهد صلا باستثناء فترة قصيرة فيما بين عامي ١٠٦ و ١٠٤ ق. م. - كان المحلفون يختارون من الفرسان.

وفي ضوء معلوماتنا الحالية يصعب الجزم بالمحاكم الدائمة التي أنشئت فيما بين عام ١٤٩ ق. م . ودكتاتورية صلا ، ولكن أغلب الباحثين يميلون الى القول بأنه في عهد جايوس جراكوس لم تكن توجد سوى محكمة استرداد الأموال المبتزة ، وبأنه في وقت ما سابق لعام ٩٥ ق . م . أنشئت محكمة دائمة للفصل في جرائم القتل العمد ودس السم ( quaestio de sicariis et vneficiis ) ، وبأنه عقب عام ٩٥ ق . م . مباشرة أنشئت محكمة أخرى للفصل في جرائم استخدام العنف في الحياة العامة ( quaestio de vi publica ) ، وبأنه في عام ٨٦ ق . م . أنشئت محكمة أخرى للفصل في جرائم اختلاس وبأنه في عام ٨٦ ق . م . أنشئت محكمة أخرى للفصل في جرائم اختلاس وبأنه في عام ٨٦ ق . م . أنشئت محكمة أخرى للفصل في جرائم اختلاس وبأنه في عام ٨٦ ق . م . أنسئت محكمة أخرى للفصل في جرائم اختلاس الأموال العامة ( quaestio de peculatu ) .

#### ٢ \_ إصلاحات صلا القضائمة:

وقدكان من شأن استمرار هذا التطور أن تحل المحاكم العامة iudicia ) أي جمعية ( publica ) بالتدريج محل محكمتي الشعب ( publica ) أي جمعية المثينات وجمعية القبائل.

واذا كان صلا قد هدف إلى إصلاح النظام القضائي القائم بأن أنشأ محاكم جديدة بحيث تستوعب اختصاصات المحاكم العامة جميعها كل أنواع الجرائم

<sup>(186)</sup> Cf E. Badian, Historia, 1962, p. 207, Gruen, Roman Politics and Criminal Courts, pp. 117, 124 ff.; 258 ff.; A. W. Lintott, Violence in Republican Rome, 1968, Ch. VIII; Scullard 1970, n. 45 p. 416.

وبأن حدد تحديداً دقيقاً الحرائم التي تدخل في اختصاص كل محكمة والعقوبات الملائمة لكل جريمة ، فإنه لم يضع قانوناً جنائياً شاملاً بل قصر اهتمامه على الحرائم الكبرى التي كان لا يمكن تنفيذ عقوباتها - طبقاً للشرائع القديمة - إلا بإذن من الشعب . وأما الجرائم الصغرى فإنه ترك أمر الفصل فيها للحكام على نحو ما كان شأنها من قبل .

ومنذ وضع صلا نظامه القضائي أصبحت القضايا المدنية والجنائية تعرض بادىء ذي بدء على برايتور المدينة وبرايتور الأجانب. وفي حالة القضايا المدنية كان النزاع يُحال الى محكمة تتألف من قاض واحد أو أكثر تبعاً لأهميسة الموضوع. وفي حالة القضايا الجنائية الكبرى كان الأمر يُحال الى المحكمة العامة المختصة.

و بمقتضى قوانين صلا القضائية ( Leges Corneliae de iudiciis publiciis ) أصبحت توجد سبع محاكم جنائية عامة دائمة ( quaestiones perpetuae ) لكل منها اختصاص معين . وهذه المحاكم هي :

ا \_ محكمة جرائم القتل العمد ودس السم (۱۸۷) et Veneficiis وكان اختصاص هذه المحكمة يشمل كذلك جرائم الحريق وارتشاء محلفي المحاكم والإدلاء أمامها بشهادة الزور . واذا ثبت أن المتهم كان ينوي ارتكاب الجريمة ، فإن أركان الجريمة كانت تعتبر متوفرة لإدانته سواء أكانت الجريمة قد ارتكبت فعلاً أم لا . وكان الذين شاركوا الفاعل الأصلي والذين ساعدوه على ارتكاب الجريمة يلقون العقاب نفسه الذي يلقاه الفاعل الأصلي . وكانت عقوبة هذه الجرائم هي الإعدام ، ولكن هذه المعقوبة كانت لا تُنفذ فعلاً إلا في حالة جريمة قتل ذوي الأرحام (parricidium) فقط ، وأما في حالة الجرائم الأخرى فإنه كانت تتاح للمذنب فرصة للفرار إلى المنفى .

<sup>(187)</sup> Cic., pro Cluent., 54, 148; Cf. Justinian, Inst., IV, 18, 5; Dig., XLVIII, 8.

ب \_ محكمة الاعتداء على الشخص (١٨٨) ( quaestio de iniuriarum ومعلوماتنا طفيفة عن اختصاص هـــذه المحكمة والعقوبات التي كانت تفرضها ، ولكنه يبدو أنها كانت تفصل في قضايا الاعتداء الصارخ على الشخص وإلحاق الأذى به مادياً بالضرب أو معنوياً بالسب العلني والتشهير مماكان يقتضي عقوبة أشد من مجرد دفع تعويض مالي نتيجة لرفع قضية مدنية ( actio iniuriarum ).

ج محكمة التزوير والتزييف ( quaestio de falsis ) . وكان قانون صلا الذي أنشئت هذه المحكمة بمقتضاه يُسمى أيضاً قانون الوصايا (١٨٩) قانون صلا الذي أنشئت هذه المحكمة بمقتضاه يُسمى أيضاً قانون الوصايا والعملة (١٩٠٠) . وكان اختصاص هذه المحكمة يشمل كافة أنواع التزوير والتزييف والتدليس . ولا نعرف عن يقين العقوبات التي كانت تُفرض على الذين كانوا يُدانون في جريمة من هذا القبيل ، وإن كان يصعب أن نتصور أنها كانت تقل عن وصمة المذنب بأحط درجات «سوء السمعة » العامة ولعضوية المحاكم وللإدلاء بالشهادة أمام المحاكم .

د ـ محكمة استرداد الأموال المبتزة (۱۹۱۱). وقد بنى صلا قانونه الحاص بحريمة الابتزاز على قانون جلاوقيا (۱۹۲۱) ( Lex Servilia do rebus repetundis ) مع إدخال تعديلات طفيفة عليه . واذا كان يُشك فيما اذا كانت العقوبة قد زيدت بإرغام المذنب على رد المبلغ الذي ابتزه مرتين ونصف مرة بدلاً من مرتين فقط، فإنه يُرجح أن العقوبة أصبحت تشمل كذلك حرمان

<sup>(188)</sup> Justinian., Inst., IV, 4, 8; cf Dig., III, 3, 42, 1

<sup>(189)</sup> Justinian., Inst., IV, 18, 7

<sup>(190)</sup> Cic., in Verr., I, 42.

<sup>(191)</sup> Cic., pro Rab. Post., 4, 8; Div. in Caec., 19; I, in Verr., 36; II in Verr., I, 27; II in Verr., II, 76.

<sup>(192)</sup> Cic., in Verr., I, 9, 26; Brutus, 62, 224, pro Rab. Post., 4, 8; pro Balbo, 23, 54; cf. Val. Max., VIII, 1, 8, 11.

المذنب ألزم ضرورات الحياة في الدولة الرومانية وهو ماكان يُعبر عنه بحرمانه الماء والنار ( aquae et ignis interdictio ) ، وكان معنى ذلك حرمان المذنب حقوقه المدنية بما في ذلك حماية القانون أي استباحة دمه ، وذلك لإرغامه على الذهاب الى المنفى تلقائياً . ومن ثم فإن عبارة «حرمان الماء والنار» أصبحت التعبير التقليدي عن النفي .

ه – محكمة اختلاس الأموال العامة (۱۹۳) ( Quaestio Peculatus ) . وإنه لمما يثير الدهشة أن الإدانة في مثل هذه الجريمة كانت لا تستبع إلزام المذنب برد أكثر مما اختلسه على حين أنه في جريمة ابتزاز أموال أهالي الولايات كان المذنب ينلزم بأن يرد على الأقل ضعف ما ابتزه . ويصعب أن نتصور أنه كان لا يصحب الإدانة باختلاس الأموال العامة قدر من وصمة سوء السمعة يماثل ما كان يلحق بالذين يندانون بابتزاز أموال أهالي الولايات .

و ــ محكمة الرشوة في الانتخابات (١٩٤) ( Quaestio de ambitu ) . وكانت عقوبة هذه الجريمة هي حرمان الشخص الذي يُدان حق ترشيح نفسه لأية وظيفة عامة لمدة عشر سنوات .

ز - محكمة الحيانة العظمى (١٩٥) ( Quaestio maiestatis ) . اتسع مدلول الحيانة العظمى على مر الزمن بحيث أصبح في الإمكان تطبيقها على أي عمل أو تصرف يحتمل إساءة تأويله . ويكاد أن يكون مؤكداً أن عقوبة هذه الحريمة كانت النفى «حرمان الماء والنار» .

ومن بين البر ايتورس الثمانية المنتخبين سنوياً كان يُسند الى اثنين ( بر ايتور المدينة وبر ايتور الأجانب ) أمر القضايا المدنية ، ويُعهد الى كل بر ايتور من الستة الباقين برياسة إحدى المحاكم العامة ( iudicia publica ) للجنايات . ولما كانت توجد سبع محاكم عامة فإن رياسة محكمة القتل العمد ودس السم

<sup>(193)</sup> Cic, pro Cluent., 53, 147; pro Mureno, 20, 42.

<sup>(194)</sup> Schol. Bob., p. 78 St. (in Cic., pro Sull., 5, 7)

<sup>(195)</sup> Cic., in Pis, 21, 50; pro Cluent., 35, 97; ad Fam., III, 11, 2.

كانت تُسند عادة الى أحد الأيديلس السابقين وكان يعرف باسم «قاضي المحكمة» ( iudex quaestionis ).

ونتين من المصادر القديمة أنه بمقتضى نظام صلا القضائي أصبحت هيئات محلفي محاكم الجنايات لا تتكون إلا من أعضاء السناتو دون غيرهم (١٩٦٠) وأنه من أجل ذلك كان أعضاء السناتو يقسمون بالاقتراع الى عدة هيئات (decuriae) من المحلفين (١٩٧٠) ، وأنه عند عرض أية قضية على إحدى محاكم الجنايات كان من حق طرفي النزاع رد (reiectio ) بعض أعضاء هيئة المحلفين قبل نظر القضية (١٩٨١) ، وأنه بعد ذلك كان باقي أعضاء هيئة المحلفين الذين لم يُردوا ينظرون القضية ويصدرون حكمهم فيها بالأغلبية المطلقة إما بالبراءة (absolvo) وإما بالإدانة (condomno) وإما بالعجز عن الوصول إلى قرار (absolvo) وإما بالحكمة أن يلي المحلفون بآرائهم جهراً وبالاقتراع السري (١٩٦٥).

ولا بد من التنويه هنا بأن ما لدينا من معلومات لا يتيح لنا الجزم اذا كان أعضاء السناتو يُقسمون في بداية كل عام بالاقتراع الى عدة هيئات (decuriae) من المحلفين ويعهد الى هيئة (decuria ) بعد أخرى من هذه الهيئات بالفصل في القضايا تبعاً لحاجة مختلف محاكم الجنايات ، أم أنه عند عرض أية قضية على إحدى هذه المحاكم كانت تشكل بالاقتراع هيئة من المحلفين للفصل في هذه القضية بعينها . وإذا صح الاحتمال الأول ، أي أن هيئات المحلفين كانت تشكل موسمياً دون انتظار متطلبات المحاكم ، فلا بد من أن يكون نظام صلا قد تفادى الوقوع في خطأ توزيع هيئات المحلفين على المحاكم المختلفة منذ تشكيل هذه الهيئات ، فقد كان من شأن اتباع مثل هذا

<sup>(196)</sup> Velleius, II, 32; Tacit., Ann., XI, 22; Cic., in Verr., I, 13, 37.

<sup>(197)</sup> Cic., in Verr., II, 32, 79; Schol. Gronov, p. 335 St.

<sup>(198)</sup> Cic., in Verr., II, 31, 77.

<sup>(199)</sup> Cic., pro Cluent., 27, 75

الإجراء إتاحة فرصة كافية لإحاطة المتهمين علماً بأشخاص هيئة المحلفين التي ستفصل في قضاياهم ، مماكان يفسح المجال للعبث والرشوة.

ومهما يكن من أمر الطريقة التي كانت تتبع في تخصيص هيئات المحلفين التي تفصل في القضايا ، فإن أحكام محاكم الجنايات كانت أحكاماً نهائية لا يجوز استثنافها أمام جمعية المئينات أو جمعية القبائل ، وذلك على أساس أن عاكم الجنايات أنشئت بمقتضى قوانين أصدرها الشعب لتحاكم المتهمين في ضوء الأدلة المقدمة ضدهم وتصدر أحكامها بما يلائم كل جريمة من عقوبة قرر الشعب أنها جزاء وفاق لها .

وإذا كان تكوين هيئات المحلفين أصبح سريعاً مثار نزاع حاد ــ لأن محاكم صلا ورثت عن نموذجها الأصلي ، أي عن محكمة استرداد الأموال المبتزة تركة من النزاع السياسي ــ وكان السناتو قد فقد في عام ٧٠ ق . م . احتكار تكوين هيئات المحلفين من أعضائه ، فإن المحاكم ذاتها ظلت باقية تمارس عملها .

#### رابعاً \_ صلا في ذمة التاريخ

عندما فرغ صلا من تشريعاته في خلال عام ٨٠ ق . م . اعتزل الحكم من تلقاء نفسه في مطلع العام التالي وسرح حرسه الحاص معتمداً على ولاء معتقيه وقدماء محاربيه . وقد قضى صلا البقية القليلة الباقية من حياته في قصره الريفي القائم في ضيعته في قمبانيا على مقربة من قوماي وبوتيولي (٢٠٠١) ( Puteoli ) . وهناك كان صلا يوزع وقته بين الصيد والقنص والملذات وبين قراءة الأدب وكتابة مذكراته وهي التي أورد بلوتارخ شذرات منها في كتابه المعروف « تراجم العظماء » . وفي عام ٧٨ ق . م . توفي صلا في الستين من عمره ، وشيع جثمانه في موكب جنائزي رسمي كبير الى مثواه الأخير في ساحة الإله

<sup>(200)</sup> App., B. C, I, 103-104; (Victor) de Vir. III., 75.

مارس في روما (٢٠١) . واستجابة الى أمره نُـقشت على قبره عبارة فحواهسا « لم يفُـقه صديق في حسن الصنيع ولا عدو في شدة الانتقام » (٢٠٢) .

ولا جدال في أن حياة صلا الحاصة كانت معيبة ، ولا في أنه كان رجلاً تجرد من المشاعر الإنسانية النبيلة، ولا في أن الرحمة قد تت من قلبه، ولا في أنه كان قائداً بارعاً أدى خدمات جليلة لروما في ميادين القتال ، ولا في أنه استباح التقاليد الدستورية بالاستيلاء على روما عنوة مرتين وبإقامة نفسه دكتاتوراً لمدة غير موقوتة قبل أن يتفرغ لوضع دستور جديد للدولة الرومانية . فهل حالفه التوفيق في وضع هذا الدستور الذي كلف الرومان والإيطالين أفدح الأثمان ؟

عندما تسلم صلا مقاليد الحكم كان يتهدد استقرار الأوضاع وحكم الدولة حكماً سليماً ثلاثة عوامل رئيسية : وأحدها هو عجز السناتو عن حل مشاكل الدولة وافتقاره الى سند دستوري يبرر سيطرته على الحكم . والعامل الثاني هو جنوح عامة روما الى ممارسة حقوق الشعب الدستورية دون أي قيد وذلك على أساس أنهم الأمة الرومانية مصدر السلطات مع أنهم كانوا أبعد من أن يكونوا ممثليها الحقيقيين ولا سيما بعد منح حقوق المواطنة الرومانية للحلفاء اللاتين والإيطاليين ، وذلك فضلاً عن افتقارهم الى الكفاية اللازمة لتوجيه سياسة الدولة . والعامل الثالث هو الحكام الطموحون، وكان يجعلهم خطراً داهماً على الأوضاع الدستورية السليمة إمكان تمتعهم بقيادات عسكرية تضع داهماً على الأوضاع الدستورية السليمة إمكان تمتعهم بقيادات عسكرية تضع بالولاء للدولة وإنما لقوادهم .

ولا جدال في أن صلاكان متأثراً بتجاربه الشخصية حين وضع دستوره الذي هدف من ورائه الى القضاء على العوامل التي كانت تتهدد استقرار

<sup>(201)</sup> Liv., Ep., 90; App., B.C., I, 106; Plut, Sulla, XXXVIII (202) Plut., Sulla, XXXVIII, 4.

الأوضاع في الدولة . وحين لمس صلا عدم صلاحية جمعيني المثينات والقبائل بأوضاعهما الراهنة للاضطلاع بشئون الحكم لم يحاول إصلاح نظام تكوين هاتين الجمعيتين بحيث يجعلهما تمثلان الأمة الرومانية تمثيلاً صحيحاً وتضطلعان بدور إيجابي في إدارة دفة الحكم وبذلك بعيد التوازن الدستوري البديع الذي شهده القرن الثالث قبل الميلاد ، وإنما توخى أقصر الطرق بالعمل علَى دعم سيطرة السناتو . ومن أجل ذلك اشترط صلا موافقة السناتو على كل مشروع قانون قبل عرضه على الشعب ، وزاد عدد أعضاء السناتو مراعياً اختيار نصف هؤلاء الأعضاء من أهم طبقتين في المجتمع الروماني بل في مختلف مجتمعات الدولة الرومانية ، وجعل الفوز بعضوية السناتو مستقبلاً عن طريق الانتخاب الشعبي غير المباشر وذلك باعتبار عام تولي الكوايستورس مهامهم مؤهلاً للفوز بعضوية السناتو . وفضلاً عن ذلك فإن صلاكبح جماح القوى التي كان من الممكن أن تتهدد سيطرة السناتو ، وهي ترابئة العامة والحكام . ولا جدال في أنه كان من شأن هذه الإجراءات جميعاً دعم سيطرة الساتو وجعله أوثق اتصالاً بالشعب بوجه عام عن ذي قبل وأقدر على الاضطلاع بمهامه . بيد أنه لا جدال كذلك في أن صلا إذ حرر السناتو من كل القيود الَّي كان من الممكن أن تكفل عدم إساءته سلطته المطلقة لم يلق على أعضائه إلا مسئولية جماعية عن أعمالهم العامة . ولم يكن من شأن انتزاع المحاكم من الفرسان ووضعها في قبضة السناتو القضاء على التنافس والصراع بين طبقي السناتو والفرسان وانما تيسير السبل أمام السناتو والحكام المنتقين من طبقته للجنوع عن الطريق السوي في أداء الواجبات العامة . وإزاء هذه الاعتبارات يصعب إعفاء صلا من تهمة معالجة مشكلة الحكم من وجهة نظر حزبية قاصرة كانت لا يمكن أن تؤدى إلى الاستقرار المنشود.

وقد عنى صلا عناية كبيرة بألا يحذو أحد من الحكام حذوه ويستولي على السلطة بالقوة ، فوضع من النظم ما يكفل تغيير حكام الولايات في كل عام وما تصور أنه يكفل منع الاستيلاء على الحكم عنوة . بيد أنه في الواقع لم

تكن هذه النظم كفيلة بمنع وقوع المحظور لأن الأزمة الحقيقية التي كانت روما تعانيها كانت أزمة أخلاقية تتمثل في تقديم أكثر الرومان صوالحهم الشخصية على الصالح العام وتتجلى أخطر مظاهرها في تقديم القواد أطماعهم والجنود مستقبل حياتهم على كل اعتبار آخر . وتبعاً لذلك فإنه لم تكن هناك جدوى من كل إجراءات الحيطة التي اتخذها صلا طالما ظلت الأطماع تتحكم في القواد وظل الجنود يعتمدون على قوادهم للحصول على أود حياتهم عند تسريحهم ، أي طالما ظلت هناك صوالح مشتركة بين قواد تستبد بهم الأطماع وبين جنود عترفين في حاجة الى تأمين مستقبل حياتهم .

ولا جدال في أنه لم يكن في وسع صلا إصلاح الأخلاق بقانون أو بمجموعة من القوانين ، فأخلاق الشعوب لا تُصلح بالقوانين وإنما بالقدوة الحسنة والأمثلة الطيبة التي يضربها الزعماء والحكام . وقد وضع صلا مجموعة من القوانين التهذيبية ولكن مثل هذه القوانين كانت لا تستطيع معالجة جوهر الأزمة الأخلاقية . وقد أثبت صلا نفسه بخروجه على هذه القوانين عدم جدواها وتعذر احترامها وقلة أثرها . وأنه لمما يثير العجب أن صلا كان يعرف مدى تدهور أخلاق مواطنيه ويدرك أن أكبر مكمن للخطر على الحكم الدستوري كان القواد الطموحين وولاء الجنود لقوادهم بسبب لقمة العيش ، ومع ذلك لم يحاول تحطيم روابط هذا الولاء وتحويله من القواد الى الدولة ، فما كان أيسر عليه من أن يضع من النظم ما كان من شأنه أن تكفل الدولة ، جنودها وترعاها عند تسريحهم ، وأن تفرض أقصى عقوبة ليس فقط على كل قائد بل أيضاً على كل من يحمل السلاح ضد الحكومة الشرعية .

ومع ذلك فإننا نشك في أنه كان يرجى أي نفع من وراء أي إجراء للحيطة بعد السابقتين الخطيرتين اللتين وضعهما صلا ولم يغب أمرهما بطبيعة الحال على من أتوا بعده من القواد الطموحين . وإحدى هاتين السابقتين هي استيلاؤه على روما بالقوة الغشوم ، وبذلك أثبت بجلاء لا لُبسة فيه ولا غموض أن السلطة العسكرية أضمن وسيلة للسيطرة على الحكم وأفعل أثراً من السلطة

التريبونية لإقرار كل التشريعات التي يشتهيها صاحب الأمر والنهي . والسابقة الأخرى هي تولي الدكتاتورية بقانون لمدة غير موقوتة بفترة معينة . وإذ أسكرت صلا نشوة النصر أطلق لنفسه الشريرة العنان في الانتقام من خصومه وراح يضع النظم وفقاً لوجهة نظر حزبية قاصرة ويتصرف في شئون اللولة بأسرها كما يشاء ، غير مبال بالتقاليد الدستورية ولا بالحقوق المشروعة أو المكتسبة معتمداً على ولاء قدماء محاربيه والعبيد الذي أعتقهم . ومن الجلي أنه لا يمكن إرساء قواعد نظام ثابت مستقر على مثل هذه الأسس ، لأنه كان من البسير على غيره أن ينهج نهجه ويقتفي أثره في هذا الصدد . وكذلك كان طبيعياً أن كل الذين ألحق بهم ضيماً كانوا يتطلعون الى زعيم يقوض دعائم دستور صلا ويزيل ما أصابهم من إجحاف سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي . وما طويلاً على نحو ما سنرى .

وهكذا اذا استثنينا النجاح الذي أصابه صلا في تنظيم محاكم الجنايات ، فإننا لا نتردد في القول بأنه جلل نفسه بعار الجرائم الدموية والحلقية التي ارتكبها ، وفشل في وضع الدستور الملائم لحكم الدولة الرومانية ، وأسهم بالأساليب التي اتبعها وبالسوابق التي وضعها في تقويض دعائم هذا الدستور .

# القِسن الشانية في الصِرَاع بَيْنَ «ا لأَخِيَار» وَ«الشَعِيَّانِ»

# الفصل السكابع

الأحداث في روما وفي إيطاليا منذ عام ٧٨ حتى عام ٦٦ ق. م.

## بومبى الأكبر وقراسوس

## إنهيار دستور صلا أولاً ــ تركة صلا المثقلة

لم تعمر أهم أركان دستور صلا أكثر من تسع سنوات. وقبل أن نتين كيفية انهيار هذا الدستور يجب أن نشير الى المشاكل الشائكة التي واجهتها روما عند وفاة صلا. ذلك أنه بعد الإجراءات العنيفة التي اتخذها صلاكان الجو في إيطاليا مشحوناً بالتذمر ، فقد كان الإيطاليون قلقين لأن صلا وإن كان قد الحتار من أبرزهم أعضاء في السناتو الجديد واعترف للإيطاليين بالحقوق الرومانية التي منحوها إلا أنه بإلغائه تشريعات قينا ربما يكون قد عاد فقصر توزيعهم على ثماني قبائل فقط أو على أحسن تقدير لم يعن باستكمال تسجيلهم جميعاً في القبائل كلها. وهكذا لم يفعل صلا شيئاً ليجعل لحقوق الإيطاليين السياسية أية قيمة فعلية سواء لأنفسهم أم لروما ، وبقيت فكرة وجود حكومة تمثل إيطاليا تمثيلاً صحيحاً أمراً بعيداً عن أفق السياسة الرومانية .

وإذاكان الإيطاليون بوجه عام غير مطمئنين الى النظام الذي وضعه صلا ، فإنه كان أقل اطمئناناً اليه وأكثر رغبة في إزالته تلك المجتمعات الإيطالية التي حملت السلاح ضده وعاقبها بحرمانها الحقوق الرومانية فضلاً عن مصادرة أراضيها وإنشاء مستعمرات عليها لقدماء محاربيه . وكان طبيعياً أن يتطلع كل ضحايا هذه التصرفات أو ورثتهم الى فرصة لاستعادة الحقوق والثروة التي نقيوها . هذا الى أن الكثيرين من المستعمرين الجنود كانوا يتوقون الى الفرصة التي تتبح لهم ترك حياة الريف برتابتها ومشاكسات أصحاب الأرض الأصليين والعودة الى حياة الجندية العامرة بالمغامرات وفرص اغتراف الأسلاب .

وفي روما ذاتهاكان هناك كثيرون من الرومان الذين لم يفقدوا آباءهم وثرواتهم فحسب بل فقدوا أيضاً حقوقهم السياسية بسبب عطف حقيقي أو مفترى عليهم نحو ماريوس وأشياعه، فكانوا يعارضون حكم نبلاء صلا ويتطلعون الى استعادة حقوقهم السياسية. وكان لا يزال يوجد كثيرون من الشعبيين أشياع ماريوس، وكانوا يلحفون في المطالبة بتحرير تريبونية العامة من القيود التي فرضها عليها صلا. وكانت تريبونية العامة بالغة الأهمية لأي رجل طامع في السلطة دون أن يكون لديه من المواهب أو الفرص ما يتيح له الفوز بقيادة عسكرية تهيىء له الفوز بالسلطة والمغانم. وقد وجد المطالبون بتحرير تريبونية العامة تأييداً واسعاً من الجماهير، فقد كانت الجماهير تدين لرابنة العامة بما كانت قد منحته من إقطاعات كانت قد اكتسبته من أهمية في الحياة السياسية وبما كانت قد منحته من إقطاعات زراعية ومن فرص شراء القمح بسعر زهيد. وكان طبيعياً أن يتوق العامة الى عودة الأوضاع السابقة، فقد كانت الجمعيات الشعبية لا تزال دستورياً مصدر السلطات. وكان العامة يتوقون بوجه خاص الى استعادة الميزة التي أطاح بها صلا بإلغاء قانون بيع القمح بسعر أقل من سعر السوق.

وكان الفرسان يتطلعون الى استعادة سيطرتهم على المحاكم بانتزاعها من قبضة أعضاء السناتو .

وهكذا هبت العواصف من كل جانب على السناتو متحدية قدرته على

ممارسة السلطة التي وضعها صلا في قبضته، وكان السناتو بطبيعة الحال حريصاً على الحفاظ على سلطته وعلى النظم التي كانت هذه السلطة تنبئق منها. ولم تلبث الأحداث في ظرف السنوات التسع التالية أن تمخضت من جديد عن الحقيقة المريرة التي سبقت الإشارة اليها، وهي أن مصدر القوة في روما قد أصبح السيف والسيف وحده، فطالما بقي قادة الجيوش على وفاق مع السناتو، احتفظ السناتو بسيطرته ونفوذه. ولكنه اذا ما وجد القواد صوالحهم في ممالأة خصوم السناتو تضاءلت سيطرة السناتو وانكمش نفوذه، لأن جنود في ممالأة خصوم السناتو تضاءلت سيطرة السناتو وانكمش نفوذه، لأن جنود وهكذا تكاتفت السوابق والميول الحقيقية في هذا العصر الى تأييد نتائج بدعة ماريوس، تلك النتائج التي طورها صلا تطويراً خطيراً حين علم الجنود أن واجبهم هو التطلع الى قائدهم لا الى السناتو لكي يكافأوا على خدماتهم.

وقد كانت هذه الحقيقة المريرة حقيقة أن السيف وحده هو الذي أصبح مصدر القوة الحاسمة في روما هي العامل الفعال الذي تسلط على السياسة الرومانية وتحكم في تكييف مجرى الأحداث التي أودت في النهاية بالنظام الجمهوري الروماني .

#### ثانياً -- مارقوس آيميليوس لبيدوس

كان لبيدوس من أسوأ النبلاء خلقاً ، فقد كان رجلاً نهازاً للفرص واسع الأطماع قليل الكفاية ، استغل توليه حكم صقلية (۱) في عام ۸۰ ق.م. وأعمال مصادرات صلا (۲) لإثراء نفسه. وبعد أن جنى لبيدوس ثمار السير في ركاب صلاحتى اعتزل الحياة العامة ، ولمس التذمر الواسع النطاق من دستور صلا ، رأى أن يستغل هذا التذمر للفوز بأحد منصبي القنصلية لعام ۷۸ ق .م. فانبرى لمهاجمة الدستور البغيض في دعايته الانتخابية . واذا كان صلا لم يوعز

<sup>(1)</sup> Cic., II in Verr., III, 91, 212

<sup>(2)</sup> Sallust, Hist., I, 55, 18 M.

باستبعاد ترشيح لبيدوس ، فإنه لم يخف سخطه على المساعدة التي كان بومبي يقدمها لمثل هذا الرجل (٣).

ولا أدل على مقدار كراهية الرومان لدستور صلا من أن لبيدوس فاز بأكثر أصوات الناخبين وجاء في المكان الثاني النبيل كوينتوس لوتاتيوس قاتولوس ( Lutatius Catulus ) ابن زميل ماريوس في قنصلية عام ١٠٢ ق. م. ولماكان قاتولوس نبيلاً من طراز آخر غير طراز لبيدوس ، فإنه لم يخض وقت طويل قبل أن يصطدم القنصلان . وأول صدام نعرف أنه وقع بينهما كان حول جنازة صلا ، فقد كان قاتولوس والنبلاء يريدون نقل جثمان صلا من قمبانيا الى روما وتشييعه الى مثواه الأخير في موكب جنائزي رسمي كبير ، على حين أن لبيدوس وأنصاره كانوا يعارضون ذلك ولكنهم غلبوا على أمرهم وانتصرت وجهة النظر الأخرى (٤) .

وكسباً لود العناصر المتذمرة من أعمال صلا ، تقدم لبيدوس بثلاثة مشروعات قوانين كان أحدها لرد الأراضي المصادرة الى أصحابها الإيطاليين ، والثاني لاستدعاء الذين نُفوا لعطف حقيقي أو مفترى عليهم نحو أشياع ماريوس ، والثالث لإحياء قانون القمح الذي ألغاه صلا (٥٠) . وإذا كان أحد مصادرنا القديمة (١٠) يحدثنا بأن لبيدوس كان يميل الى إبقاء تريبونية العامة مكبلة بالقيود التي فرضها صلا عليها ، فإن مصدراً آخر (٧٠) يحدثنا بأنه كان يحبذ تحرير التريبونية من تلك القيود ويورد لنا خطاباً (٨١) ألقاه لبيدوس – فيما يبدو في أواخر عام ٧٩ أو أوائل عام ٧٨ ق . م . – وهاجم فيه طغيان صلا هجوماً عنيفاً . وأغلب الظن أن عدم اتفاق هذين المصدرين على موقف لبيدوس تجاه تريبونية العامة لا يدل حتماً على وجود تناقض بين مصدرينا بقدر ما يدل على

<sup>(3)</sup> Plut., Pomp., XV, 1-2.

<sup>(4)</sup> App., B.C., I, 105-106; Plut., Sulla, XXXVIII.

<sup>(5)</sup> App., B.C., I, 107; Licinianus, 33 F.

<sup>(6)</sup> Licinianus, 33-34 F.

<sup>(7)</sup> Sallust., Hist., I, 77, 14 M.

<sup>(8)</sup> Sallust., Hist., I, 55, 22 M.

ميوعة سياسة لبيدوس واستعداده لتغيير مواقفه تبعاً لما تمليه عليه مصلحته الخاصة. ولعل أن لبيدوس كان أول الأمر يرى أنه من الخير له إبقاء ترابنة العامة مقلمي الأظافر ليخلو له الجو ويفعل ما يشاء ولكنه إزاء مطالبة الجماهير باعادة اختصاصات الترابنة كاملة غيّر موقفه ليحتفظ بتأييد الشعب له.

وعلى كل حال فإن قاتولوس تصدى لمعارضة مشروعات قوانين لبيلوس عندما أراد أخذ موافقة السناتو عليها قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرارها واستصدار قوانين بها . ويبدو أن السناتو أخذ بوجهة نظر قاتولوس ورفض الموافقة على هذه المشروعات باستثناء مشروع قانون القمح اذا صح مسا يستخلص من أحد مصادرنا أن لبيلوس نجح في استصدار قانون بهذا المشروع (۱۱) غير أن الشك يساورنا في ذلك لأنه لو كان قد صدر مثل هذا القانون لما كان هناك داع الإصدار قانون مماثل في عام ٧٣ ق . م . ، اللهم إلا إذا كان قانون لبيلوس قد صدر فعلا ثم ألغي عندما وقعت الأحداث التي سيأتي فانون لبيلوس عدواً للدولة .

وحين استفحل الشقاق بين لبيدوس وقاتولوس تدخل السناتو بينهما وأقنعهما بأن يقسما على ألا يحتكما الى السلاح لتسوية خلافاتهما (١٠) ، غير أن الأحداث التي وقعت في أتروريا لم تلبث أن أدت الى اشتباكهما . ذلك أن بعض مزارعي فايسولاي ( Faesulae ) الذين صودرت أراضيهم هاجموا مستعمري صلا من محاربيه القدماء وطردوهم من أراضيهم بعد اشتباك عنيف سقط فيه بعض القتلى ، فأنفذ السناتو القنصلين لوضع الأمور في نصابها في أتروريا ، ولكن لبيدوس بدلاً من أن يسهم في إخماد الثوار دعا كل الذين أن بهم صلا حيفاً الى الانضمام اليه ، وبحجة أنه مُنح ولاية غاليا فيما وراء الألب ليتولى حكمها في عام ٧٧ ق . م . عهد الى مساعده مارقوس بروتس بحشد قوات في غاليا هذه الناحية من الألب . وفي مطلع عام ٧٧ ق . م . زحف

<sup>(9)</sup> Licinianus, 34 F.

<sup>(10)</sup> App., B.C., I, 107.

لبيدوس على روما وطالب بتوليه قنصلية ذلك العام. بيد أن السناتو كان قد اتخذ أهبته لمواجهة هذا الموقف الحطير . ذلك أنه استجابة الى الحطاب الناري الذي ألقاه فيه لوقيوس مارقيوس فيليبوس ( ذلك الرجل المذبذب الذي كان أحد قنصلي عام ٩١ ق . م . وخصم دروسوس الصغير وقنسوراً في عهد قينًا ـ ثم نصيراً لصلا) مهاجماً لبيدوس هجوماً عنيفاً ومناشداً السناتو أن يحزم أمره ويصدر قراره النهائي ( Senatus Consultum Ultimum ) ويعتبر لبيدوس عدواً للدولة ، أصدر السناتو قراره النهائي واعتبر لبيدوس عدواً للدولة . ولم يكتف السناتو بأن أسند الى قاتولوس مهمة ردع لبيدوس ، ذلك أنه من أجل إخضاع مساعده بروتس منح بومبي سلطة بروبرايتورية ( imperium propraetore ) برغم أنه لم يكن قد تولى بعد أية وظيفة عامة بل إنه لم يكن بعد عضواً في السناتو. وعلى مقربة من ساحة الإله مارس انتصر قاتولوس على لبيدوس فارتد الى أتروريا . وفي هذه الأثناء كان بوميي قد خف شمالاً وحاصر بروتس في موتينا ( Mutina ) الى أن أرغمه على التسليم ثم أمر بإعدامه . وبعد ذلك قفل بومبي راجعاً الى أتروريا حيث هزم لبيدوس عند قوسا ( Cosa ) ، ولكن لبيدوس تمكن من الفرار مع ما تبقى من قواته الى سردينيا حيث توفي بعد قليل، فأبحر مساعده مارقوس بربرنا مع الحانب الأكبر من هذه القوات الى إسبانيا حيث انضم الى سر توريوس (۱۱)

### ثالثاً \_ إسناد قيادة الحرب في إسبانيا الى بومى

واذا كان السناتو لم يلق عناء في القضاء على لبيدوس بفضل الإجراءات

<sup>(11)</sup> Licinianus, 34 F.; Sallust., Hist., I, 65-67; 69; Oratio Philippi in Senatu; App., B.C., I, 107; Liv., Ep., 90; Plut, Pomp., XVI; Sueton., Div. Jul., III; Florus, II, 11; Oros., V, 22; Xonar, X, 2; Val. Max., VI, 2, 8; Macrob., I, 13, 17; Heitland, III, pp. 4-5; C.A.H., IX, pp 315-7, Scullard, 1970, pp. 88-9 and n. 2 p. 417

الحاسمة التي اتخذها ضده ، فإن التأييد الذي لقيه لبيدوس يدل على مدى التذمر الذي كان فاشياً في إيطاليا وكان من الممكن أن يؤدي الى عواقب وخيمة لو حاول الإفادة منه زعيم أكثر كفاية من لبيدوس . .

وقد كشفت هذه الأزمة عن فقر السناتو في القواد الأكفاء وكذلك عن سوء تقديره لعواقب الأمور بإسناد قيادة عسكرية عليا الى شاب لم يسبق له تولي أية وظيفة عامة ، وهو ماكان صلا يرغب في تفاديه وهدف بدستوره الى أن يجعله أمراً متعذراً . ومعنى ذلك أن السناتو في لهفته على إنقاذ الموقف حفاظاً على النظام الذي يدعم مركزه خرج على إحدى القواعد الأساسية التي أريد بها دعم هذا النظام . وقدكان هذا الخروج خطوة خطيرة العواقب على غو ما سنرى وكانت في الواقع أول خطوة نحو دك هذا النظام وتقويض دعائم مركز السناتو .

ذلك أنه حين أصبحت الأوضاع في إسبانيا تنذر بأخطار شديدة وتتطلب المبادرة بإرسال نجدة الى متلوس، أخذ بومبي ينتحل شي المعاذير لعدم تسريح قواته ويطالب بإرساله لنجدة متلوس. ولما كان القنصلان دقيموس بروتس ومارقوس ليفيانوس اللذان انتخبا بعد لأي لعام ٧٧ ق. م. رجلين يفتقران الى الحبرة العسكرية ورفضا الذهاب الى إسبانيا، وكان السناتو لم يجد بين أعضائه الحكام السابقين رجلاً قادراً على إرغام بومبي على تسريح جنوده ثم منازلة سرتوريوس بنجاح، فإنه إنقاذاً للموقف استقر رأي السناتو على الاستجابة الى مطلب بومبي. وبناء على اقتراح فيليبوس قرر السناتو مندح بومبي سلطة بروقنصلية ( imperium proconsulare ) وقيادة ليتولى بمقتضاها حكم ولاية إسبانيا الدانية ( Hispania Citerior ) وقيادة الجيش فيها، أي أن السناتو لم يوفد بومبي الى إسبانيا بوصف كونه مساعداً ( logatus ) لمتلوس ولو من حيث الشكل مثل ماكان شكلاً مساعداً مساعداً ( مالموتارخ بأنه في هذه المناسبة عندما ذُهل أحد أعضاء السناتو معه. ويحدثنا بلوتارخ بأنه في هذه المناسبة عندما ذُهل أحد أعضاء السناتو معه. ويحدثنا بلوتارخ بأنه في هذه المناسبة عندما ذُهل أحد أحضاء السناتو معه. ويحدثنا بلوتارخ بأنه في هذه المناسبة عندما ذُهل أحد أحضاء السناتو

من اقتراح فيليبوس وسأله عما اذا كان ضرورياً منح بومبي سلطة بروقنصل لأداء هذه المهمة ، رد عليه فيليبوس قائلاً بأن بومبي لن يذهب للقيام بعمل تنصل واحد وانما للقيام بعمل القنصلين كليهما pro consule sed pro ) ، ومعنى ذلك أن القنصلين كليهما كانا لا يصلحان لأداء أي عمل (١٢).

وهكذا نرى أن خروج السناتو على دستور صلا بمنح بومبي قيادة عسكرية عليا لقمع بروتس أدى الى إرغامه على الخضوع لمطالب بومبي ومنحه قيادة عسكرية أعلى ، خروجاً على الدستور مرة ثانية وخطوة خطيرة أخرى نحو دكه . واذا كان بومبي وهو يتولى سلطة بروبرايتورية وبعد انتصاره في حملتين صغيرتين استطاع أن يملي رغبته على السناتو ، فإن هذا يعدنا لأن نتوقع ما سوف يفعله بومبي بعد توليه سلطة بروقنصلية وبعد انتصاره في حرب كبيرة . حقاً إن بومبي لم يظهر بعد أية صداقة للشعبيين ، بيد أنه لم يكن نصيراً مؤزراً للأخيار .

## رابعاً ــ الحالة في روما وفي إيطاليا في أثناء غيبة بومبى في إسبانيا ١ ــ فساد محلفي المحاكم يثير المطالبة بالإصلاح:

مر بنا أنه عندما نجا الشاب جايوس يوليوس قيصر من غضب صلا ذهب الى آسيا الصغرى . وهناك ضمه مارقوس ثرموس ( Thermus ) حاكم ولاية آسيا الى حاشيته ثم أنفذه الى بيثونيا لحشد أسطول . وقد أفضت صلات قيصر الوثيقة بنيقومدس ملك بيثونيا الى اتهامه بالشذوذ الجنسي ووصفه بأنه «ملكة بيثونيا» . وعندما تولى بوبليوس سرفيليوس إساوريقوس في عام ٧٨ ق . م . حكم ولاية قيليقيا و عاربة القراصنة انخرط قيصر في خدمته فترة قصيرة (١٣) .

<sup>(12)</sup> Plut., Pomp., XII; Cic., Phil., XI., 8, 18

<sup>(13)</sup> Sueton., Div., Jul, I-III.

غير أن هذا الشاب ــ وكان لا يزال عندئذ في الثانية والعشرين من عمره (١٤) ــ ما أن علم بوفاة صلا حتى قفل راجعاً الى روما . وبحكم ميول قيصر وصلاته \_ بوصف كونه ابن أخ زوجة ماريوس وصهر قينًا ــكان خصماً للسناتو . بيد أن قيصر كان أعقل من أن ينضم الى حركة لبيدوس الطائشة ومن أن يحاول تقدم الصفوف قبل أن يكتسب من المكانة ما يؤمن مركزه ويضمن له النجاح. غير أنه لم يركن الى السكون وإنما عمد الى كشف نقائص الطبقة الحاكمة ، وكانت محكمة استرداد الأموال المبتزة تهيىء مجالاً فسيحاً لذلك ولإبراز مواهبه الحطابية . وتبعاً لذلك تولى في عامى ٧٧ و ٧٦ ق . م . إقامة الدعوى على جايوس قورنليوس دولابلا" (١٥) ( Dolabella ) وجايوس أنطونيوس هو ير مدا (١٦) ( Hybrida ) ، متهماً أولهما بابتزاز الأموال في ولاية مقدونيا والثاني بابتزاز أموال بعض الإغريق. وبرغم قوة الأدلة ضد هذين المتهمين فإن المحكمة برأتهما . ومع ذلك فإن قيصر حقق هدفه لأنه لم يكن من شأن مثل هذين الحكمين إلا الحط من قدر المحلفين من أعضاء السناتو ، ولم يكن ذلك من الوجهة السياسية أقل أهمية من إدانة دولابلا وهوبريدا ومعاقبتهما . وفضلاً عن ذلك فان قيصر وقد أدرك قيمة مواهبه الحطابية غادر روما الى رودس لإتقان فن الحطابة على ابولونيوس مولو ( Molo )، وكان أبرز أساتذة هذا الفن من الإغريق عندئذ (١٧).

ولم تلبث أن هبت عاصفة جديدة من الاحتجاج المرير على محلفي السناتو في عام ٧٤ ق . م . عندما أقام أولوس قلونتيوس ( Chuentius ) الدعوى على زوج أمه أوبيانيقوس ( Statius Albius Oppianicus ) متهماً إياه بأنه حاول قتله بدس السم له وأصدرت محكمة القتل العمد و دس السم حكمها بإدانة المتهم . وقد كان سراً مفضوحاً أن المدعي استخدم الرشوة السافرة للفوز

<sup>(14)</sup> Macrob., Saturn., I, 12, 34; Sueton., Div. Jul., LXXXVIII.

<sup>(15)</sup> Sueton., Div. Jul., IV; Plut., Caes., IV; Cic., Brutus, 92, 317.

<sup>(16)</sup> Plut., Caes., IV, Asconius, in Or. in Tog. Cand., 84 C.

<sup>(17)</sup> Sueton., Div. Jul., IV

بحكم الإدانة (١١٠) ، مما أثار فضيحة كبيرة أهاجت الرأي العام ، وحدا بالمحامي الذي كان يتولى الدفاع عن المتهم في هذه القضية ــوكان تريبون العــامة لوقيوس كوينقتيوس ( Quinctius ) ــ الى مهاجمة السناتو ومحلفي المحاكم من أعضائه هجوماً عنيفاً والى تقديم رئيس المحكمة ( iudex quaestionis ) التي أدانت أوبيانيقوس للمحاكمة ونجح في استصدار حكم بتجريمه هو وأحد أعضاء محكمته (١٩) .

وهكذا لم تكن قد انقضت بضع سنوات على انفراد أعضاء السناتو بتكوين هيئات محلفي المحاكم العامة الدائمة حتى كانت الأدلة قد تجمعت تباعاً على فساد هؤلاء المحلفين . وتبعاً لذلك فقد الناس ثقتهم في هؤلاء المحلفين جميعاً المجرحين منهم والنزيهين ، ووجد الفرسان في كشف سوءات محلفي السناتو بريق أمل في تحقيق بغيتهم بانتزاع المحاكم من قبضة السناتو ، مما حفزهم على التقرب الى الشعبيين . ويقال إنه بعد فضيحة قضية أوبيانيقوس بثلاث سنوات اقترح أحد ترابنة العامة ممارقوس لوليوس باليانقوس بالمناتو والفرسان وترابنة الخزانة المحلفين من ثلاث فئات وهي : أعضاء السناتو والفرسان وترابنة الخزانة العامة (٢٠) من ثلاث فئات وهي : أعضاء السناتو والفرسان وترابنة الخزانة العامة (٢٠) ق . م . أم لم يمت في عام ٧١ ق . م . أم لم يمت في عام ٧١ ق . م . أم لم يمت أم لم يمت من فإنه لم ينفذ إلا في العام التالي على نحو ما سنرى فيما ق . م . أم لم يمت من فإنه لم ينفذ إلا في العام التالي على نحو ما سنرى فيما تعسد .

#### ٧ ــ بداية حركة تحرير تريبونية العامة من قيودها :

وقد صاحبت الهجوم على هيئات محلفي المحاكم من أعضاء السناتو حركة أشد وأقوى لتحرير تريبونية العامة من القيود التي كانت تكبلها . وقد بدأ هذه الحركة جنايوس سيقينيوس ( Sicinius ) حين كان تريبوناً للعامة في عام ٧٦ ق. م.

<sup>(18)</sup> Cic., I, Verr., I, 13, 38-39.

<sup>(19)</sup> Cic., pro Cluent., 77-79; 84-85; 89-94; 108-113.

<sup>(20)</sup> Schol. Gronov., II, p. 328 St.

واذا كان أحد قنصلي ذلك العام -- وهو جايوس قوريو ( Curio ) -- قد أفلح في وقف سيقينيوس عند حده ، فإن كوينتوس أوبيميوس -- أحد تر ابنة العامة في عام ٧٥ ق . م . -- استأنف المطالبة بفك عقال تر ابنة العامة مما حدا بأحد قنصلي ذلك العام -- وهو جايوس أورليوس قوتيًا ( Cotta ) ، صديق ليفيوس دروسوس الصغير -- الى أن يأخذ على عاتقه إقناع السناتو بالموافقة على مشروع قانون (٢١) يلغي أحد التشريعات التي كان صلا قد هدف من ورائها الى منع أي سياسي طموح قدير من تولي تريبونية العامة بحرمان من يتولاها ترشيح نفسه لأية وظيفة عامة بعد ذلك .

ولم يلبث السناتو أن ندم على موافقته على مشروع القانون الذي استصدر به أورليوس قانوناً ( Lex Aurelia ) سمح لترابنة العامة بتولي الوظائف العامة . ذلك أنه في العام التالي (عام ٧٤ ق . م .) أوعز بمحاكمة أوبيميوس بحجة أنه أساء استخدام ڤيتو الترابنة . وقد قضت المحكمة ، وكان يرأسها البرايتور جايوس ڤرس ( Verres ) ، بإدانة أوبيميوس وفرضت عليه غرامة فادحة أودت بثروته ، على نحو ما يذكر شيشرون في أثناء سرد تصرفات فرس المعيبة (٢٢) . بيد أن المطالبة باستعادة حقوق ترابنة العامة كاملة لم تكف : وقد تولى أمر ذلك في عام ٧٤ ق . م . تريبون العامة قوينقتيوس (٢٣) وفي عام واذا صح ما أورده صالوستيوس (٤٤) على لسان ماقر من أنه لن يحسم مشاكل روما إلا بومي عندما يعود من إسبانيا فإنه كان صادقاً في تنبؤه بالمستقبل .

#### ٣ ــ أثر نشاط القراصنة :

ترتب على نشاط القراصنة واحتياجات القوات الرومانية في مختلف

<sup>(21)</sup> Asconius, 66, 78

<sup>(22)</sup> Cic., II in Verr., I, 155-157.

<sup>(23)</sup> Plut., Lucullus, V, 4.

<sup>(24)</sup> Sallust., Hist., III, 48, 21-23 M.

ميادين القتال تناقص كميات القمح التي كانت تصل الى روما وتبعاً لذلك ارتفاع ثمنها فاشتدت الضائقة على سكان روما مما حدا بقنصلي عام ٧٣ ق . م . — وهما مارقوس ترنتيوس لوقولتوس وجايوس قاسيوس لونجينوس — الى استصدار قانون ( Lex Terentia Cassia ) قضى بأن تعمل الترتيبات اللازمــة لسرعة نقل القمح من صقلية الى روما (٢٥) وكذلك بأن يباع شهرياً لكل مواطن محتاج خمسة مكاييل ( modii ) بسعر قدره به ٢٦ آس (٢٦٠) . ومما يجدر بالملاحظة ان هذه الكمية كانت ذات الكمية التي تصرف لنزلاء السجون (٢٠٠) ، وأن السعر كان يماثل السعر الذي حدده جايوس جراكوس في قانونه ، وأنه من المرجح أن عدد الذين كان يسمح لهم بالشراء لم يزد على ٢٠٠٠، ٤ مواطن (٢٨٠) .

#### ٤ \_ إسناد قيادات عسكرية ذات دلالة هامة :

في عام ٧٤/٧ ق.م. توني نيقومدس الثالث ملك بيثونيا وأورث مملكته الى روما فحولتها الى ولاية رومانية (٢٩). وعندما تجدد خطر ميثر يداتس السادس يوباتور عهد السناتو الى قنصلي عام ٧٤ ق.م. في أثناء عام حكمهما الأصلي بمواجهة الموقف في آسيا الصغرى. ذلك أن السناتو أسند الى القنصل لوقولوس قيادة القوات البرية ضد ميثر يداتس وحكم ولايتي قبليقيا وآسيا ، كما أسند الى القنصل قوتا قيادة القوات البحرية وحكم بيثونيا (٣٠٠).

وفي عام ٧٤ ق . م . أيضاً اضطرت الظروف السناتو الى منح البرايتور مارقوس أنطونيوس سلطة بروقنصلية غير محددة imperium infinitum ) من أجل محاربة القراصنة (٣١) . وقد وضع السناتو بذلك سابقة

<sup>(25)</sup> Cic., II, in Verr., III, 70, 163; V, 21, 32.

<sup>(26)</sup> Asconius, 8 C; cf. Cic., pro Sestio, 25, 55

<sup>(27)</sup> Sallust., Hist., III, 48, 19 M.

<sup>(28)</sup> Cic., II in Verr., III, 30, 72.

<sup>(29)</sup> App., Mithr., 7; B.C., I, 111; Liv., Ep., 93, Eutrop., VI, 6; Schol. Gronov., 316 St.; Magie, Roman Rule in Asia Minor, II, 1200-1

<sup>(30)</sup> Liv., Ep., 93; Plut., Lucullus, V-VI.

<sup>(31)</sup> Plut., Anton., I; Velleius, II, 36; [Ascon.] in Verr. II, 259 St.

خطيرة سيفيد منها بومبي فيما بعد.

وعندما نشبت ثورة العبيد في إيطاليا في عام ٧٣ ق. م . بزعامة سبار تاقوس واستفحل أمرها وفشل قنصلا عام ٧٢ ق . م . في قمعها ، أسند السناتو الى البرايتور مارقوس ليقينيوس قراسوس سلطة بروقنصلية غير عادية وعهد اليه بقمع هذه الثورة.

وهكذا يتبين بجلاء أن ظروف الإمبراطورية الرومانية كانت لا يمكن أن توحى الى رجل سياسي وفي الوقت نفسه قائد عسكري مثل صلا أن يضع قانوناً يمنع تولي القناصل والبرايتورس في أثناء عام حكمهم الأصلي من تولي قيادات عسكرية ليس فقط في الحارج بل أيضاً في إيطاليا ، لأن صلا كان يعرف الأوضِاع في إيطاليا والأخطار الحارجية التي تكتنف الإمبراطورية و مدرك أنه كان من شأن ذلك كله أن تطرأ ظروف تقتضي تقتضي مواجهتها اتخاذ الإجراءات التي تكفل درء المخاطر .

#### ٥ ــ ثورة العبيد بزعامة سبار تاقوس \*

أخذ الرومان عن الإتروسقيين مباريات المجالدين ( gladiatores ) ، وكانت عبارة عن مباريات للمبارزة تقام أصلاً في مناسبة تشييع جنازة أحد العظماء . وأول مرة نعرف عن يقين أنه أقيمت فيها مثل هذه المباريات في روما كانت في عام ٢٦٤ ق . م . عندما اشترك فيها ستة مجالدين أي ثلاثة أزواج من المتبارزين . بيد أنه على مر الزمن لم تعد إقامة مباريات المجالدين مقصورة على مناسبات تشييع الجنازات وأصبح أمراً مألوفاً أن يشترك فيها ١٠٠ زوج من

<sup>(\*)</sup> المادر القديمة :

App., B.C. I, 116-120; Plut., Crassus, VIII-XI, Florus, II, 8; Eutrop., VI, 7; Oros., V, 24; Velleius, II, 30, 5; Plin., N. H., XXXIII, 49; Horat. Od. III, 14; Epod., XVI, 5.

المراحم الحدنة :

Heitland, III, pp. 10-11, 13-14; T. Rice Holmes, Rom, Rep., I, pp. 386 ff.; C.A.H., IX, pp 329-32; Scullard, 1970, pp. 95-6 and n. 9 p. 418.

المجالدين، بل إنه في حفل الألعاب الذي أقامه يوليوس قيصر حين كان أيديلس في عام ٦٥ ق. م. اشترك ٣٢٠ زوجاً من المجالدين، مما يدل على مدى ما وصل اليه شغف الرومان بهذا اللون من ألوان الترفيه. ومثل هذا الاستمتاع بمشاهدة مبارزين يشوهون ويقتلون بعضهم بعضاً يعرض لنا جانباً خطير العواقب من جوانب التعفن الخلقي الذي تفشى بين الرومان، فقد لا نعدو الحقيقة اذا تصورنا أنه كان من شأن موافقة كثرة من الرومان على هذه الأعمال الإجرامية وتعودهم على رؤيتها ان امتد ارتكاب مثل هذه الأعمال من المجتلد الى الحياة العامة وأصبح أمراً مألوفاً كلما احتدم الصراع السياسي في روما على نحو ما سنرى.

وكان المجالدون عادة أسرى حرب اشتراهم أصحابهم في سوق النخاسة لإعدادهم إعداداً خاصاً لهذه المباريات ، كما أن البعض الآخر كانوا من المجرمين الذين صدرت عليهم أحكام بالإعدام . وكانت توجد مدارس لتدريب المجالدين على أيدي مدربين محترفين كانوا إما أصحاب هذه المدارس وإما أنهم كانوا يعملون لحساب الحكومة أو بعض الأفراد . وكانت مدرسة قابوا من أشهر مدارس المجالدين. وفي بعض الحالات كان كل مبارز يرتدي خوذة ذات حافة أمامية ويحمل درعاً وسيفاً قصيراً . وفي حالات أخرى كان كل مبارز يحمل درعاً مستديراً وسيفاً مقوساً . وفي حالات غيرها كانت عدة المجالد لا تزيد على شبكة ورمح ذي ثلاث شعب . وكان مصير المنهزم عادة هو أن يقتله قاهره ولكنه كان ينجو أحياناً بحياته اذا أجاد النزال واكتسب بذلك جانب النظارة فلوحوا بمناديلهم إظهاراً لعطفهم عليه (٣٢) .

وقد سبقت الإشارة الى سوء حال العبيد الذين أوغل الرومان في استخدامهم في الزراعة . ولم تكن حال المجالدين أقل سوءاً ، فقد كان تدريبهم شاقاً مضنياً ومصيرهم الهلاك إن عاجلاً أو آجلاً . وفي خلال عام ٧٣ ق . م . هب حوالي السبعين من مجالدي مدرسة قابوا ثائرين بزعامة مجالد تراقي يدعى

<sup>(32)</sup> Daremberg-Saglio, Dict., s.v. Gladiateurs; Oxford class. Dict., s.v. Gladiators; Heitland, II, pp. 243-4 and passim with bibliog.

سبارتاقوس ومجالدين غاليين يدعيان قريكسوس ( Crixus ) وأوينوماوس ( Oenomaus ) . ولم يكد الثوار يعتصمون بجبل فيزوف ـــ وهو الذي لم يصبح بركاناً إلا منذ عام ٧٩ م - حتى أخذ ينضم اليهم عدد كبير من العبيد الذين ضاقوا ذرعاً بحياتهم في الضياع التي كانوا يفلحونها. وكانت النتيجة الطبيعية لنجاح الثوار في هزيمة حملتين أعدهما السناتو على عجل وأرسل إحداهما بعد الأخرى لقمع الثورة قبل أن يستحفحل أمرها أن اشتد ساعد الثوار واتسع نطاق نشاطهم وازداد عدد الذين انضموا اليهم. فلم يواف عام ٧٣ ق . م . على نهايته حتى كانوا قد سيطروا على كل جنوب إيطاليا وِبلغ عددهم نحواً من ٧٠,٠٠٠ . ولما كان سبارتاقوس أعقل من أن يتصور أنه كان في وسع عصابات من العبيد الاحتفاظ طويلاً بسيطرتها على جنوب إيطاليا ، فإنه كان يرى أن من الحكمة أن ينتهز هو ورفاقه الفرصة الحالية قبل نجاح الحكومة في حشد قوات كبيرة ضدهم ويشقوا طريقهم شمالاً الى الألب ثم يَذْهب كل منهم الى وطنه الأصلي. بيد أن قريكسوس وأتباعه من الغال وكذلك الحرمان عارضوا هذا الرأي الحكيم مفضلين البقاء في إيطاليا لينعموا بماكانوا يجنونه من وراء أعمال السلب والنهب ، مما أرغم سبارتاقوس على العدول مؤقتاً عن فكرته .

وفي عام ٧٧ ق . م . تولى القنصلان – لوقيوس جليوس بوبليقولا و Gellius Publicola ) وجنايوس قورنليوس لنتولوس قلوديانوس – أمر قمع ثورة العبيد . وبرغم أن بوبليقولا أو أحد مساعديه تمكن من القضاء على قريكسوس والقوات التي كانت تحت إمرته ، فإن سبارتاقوس أنزل بالقنصلين هزيمة بعد أخرى وشق طريقه الى الشمال حيث هزم عند موتينا ، جنوبي البو ، جايوس قاسيوس بروقنصل غاليا هذه الناحية من الألب . ومع أن الطريق أصبح بذلك مفتوحاً أمام العبيد ليبرحوا إيطاليا ، إلا أنهم لم يفعلوا ذلك وعادوا أدراجهم جنوباً قاصدين صقلية فيما يرجح . ولعل أن يكون النجاح الذي صادفه العبيد قد ساعدهم على إقناع سبارتاقوس بالذهاب الى

صقلية حيث كانت توجد آلاف من العبيد المتذمرين الذين كانوا على أتم استعداد للانضمام اليهم ، وبذلك يتحرر هؤلاء العبيد ويتوافر للثوار من القوة والموارد ما يمكنهم من الاحتفاظ بصقلية والاستمتاع بخيراتها .

وللخروج من هذه الأزمة بعد الكوارث التي أنزلها العبيد بالقوات الرومانية اتبجه السناتو في أواخر عام ٧٧ ق . م . الى البرايتور مارقوس ليقينيوس قراسوس فمنحه سلطة بروقنصلية غير عادية ووضع تحت إمرته ست فرق الى جانب فلول الفرق الأربع التي كانت مع القنصلين . وقد كان قراسوس ممن أعانوا صلا على السيطرة على إيطاليا وأثبتوا كفاية عسكرية ، ومع ذلك فإنه فشل في سد الطريق جنوباً في وجه سبارتاقوس ورجاله فتمكن العبيد من الوصول الى رجيوم ( Rhogium ) في أقصى الطرف الجنوبي من إيطاليا ، ولكنهم فشلوا في الحصول على السفن التي تنقلهم الى صقلية . وعندئذ حاول قراسوس حصر العبيد في تلك المنطقة الضيقة المجدبة ليرغمهم على الاستسلام ولكن دون طائل ، فقد استطاعوا أن يشقوا سبيلهم شمالاً ثم انعطفوا شرقاً صوب برونديزيوم على أمل أن يستطيعوا الإبحار منها . بيد أن وصول مارقوس لوقولوس عندئذ في طريق عودته من مقدونيا سد طريق برونديسيوم في وجوههم فحولوا اتجاههم صوب الشمال حيث التقوا بقراسوس .

وفي هذه الأثناء حين كان قراسوس لا يزال عاجزاً عن قهر العبيد كان بومبي قد أنهى حرب سرتوريوس وعاد الى إيطاليا ، فتقرر أن يهب لمساعدة قراسوس في مهمته. بيد أنه قبل اشتراك بومبي في محاربة العبيد كان الحلاف قد دب في صفوفهم مما يسر على قراسوس أن ينزل بهم هزيمتين فادحتين وأن يقتل سبار تاقوس وعدداً كبيراً منهم . وعندما فركثيرون من العبيد شمالاً التقى بهم بومبي وأجهز عليهم ، وبذلك خول لنفسه الزعم بأنه هو الذي أنهى حرب العبيد وأخمد ثورتهم .

وفي رأينا أنه لا ينقص من قدر سبار تاقوس ما يقول به أحد الباحثين (٣٣)

(33) Scullard, 1970, p. 96.

من أن هذا الثائر كان وليد ظروف محلية ولم يعتمد على عبيد المدن وإنما على عبيد الريف الذين اشتدت عليهم وطأة الذل والمهانة فولوا هاربين ، ولم يكن صاحب فلسفة سياسية يحارب من أجلها وإنماكان رجلاً شجاعاً وضع 'رأسه على كفه من أجل حريته التي أنكرتها عليه ظروف تعسة اكتنفت مكانه وزمانه . أليست كل ثورة وليدة ظروف محلية ؟ وهل لا بد من أن يكون الثاثرون من أجل الحرية أصحاب فلسفة سياسية ليفوزوا بالتقدير الخليق بهم ؟ وأليس من يثور في سبيل الحرية دون أن يكون له أي إلمام بالنظريات السياسية أولى وأحق بالتقدير من غيره ؟ ألا يكفي أن عبداً أبي الذل والهوان فشجع رفاقه على أن يحطموا الأغلال التي كبلتهم لا من أجل السلب والنهب ولا من أجل الوصول الى مقاعد الحكم وإنما لكي يتنسموا عبير الحرية ويعيشواكما ولدوا أحراراً ؟ وما عيب سبارتاقوس أن عبيد المدن ــ وقد كانوا على كل حال أقل كثيراً من عبيد الريف وأحسن حالاً ـــ لم يستجيبوا الى نداء الحرية ؟ وعدم اعتماد سبارتاقوس على عبيد المدن يجب أن يحسب له لا عليه ، لأنهم وقد آثروا البقاء على حالهم ــ لا رضاء بما لهم وانما لخوفهم من مغبة العواقبــ كان لا يمكنه أن يحشدهم في صفوفه إلا إذا هاجم المدن وأسلمها لأعوانه ليوسعوها نهباً وسلباً وتقتيلاً. ولا جدال في رأينا أن سبارتاقوس يستحق الإجلال والتقدير من أجل هبته للحرية وشجاعته في القتال من أجل الفوز بها وبراعته في التنظيم وقدرته على أن يكوّن من رفاقه غير النظاميين جيشاً استطاع أن ينزل هزائم متعددة بالجيوش الرومانية الى أن دبت الفرقة بين صفوف رجاله وانقسموا على أنفسهم فقدم حياته قرباناً للحرية .

وهذه الثورة على قلة أهميتها الذاتية تمخضت عن نتائج هامة ، فهي من ناحية خربت جنوب إيطالياً تخريباً كان له تأثيره على الحياة الاقتصادية في إيطاليا . ومن ناحية أخرى دقت ناقوس الحطر من الجديد مما حفز كثيرين من كبار ملاك الأراضي على أن يبدأوا صفحة جديدة من حيث تحسين معاملة العبيد والاتجاه نحو استبدال الأجراء الأحرار بالعبيد فلم تنشب ثانية ثورة

أخرى بين العبيد بمثل خطورة هذه الثورة .

ولعل أن النتائج السياسية كانت أهم نتائج هذه الثورة. ذلك أن انتصار قراسوس أدخل في روعه أنه قائد عسكري يتمتع بمواهب عظيمة الشأن، هذا الى أن مشاركة بومبي إياه في النصر النهائي حرمه الفضل كل الفضل في شرف إنهاء الحرب مما بث فيه نحو بومبي كراهية شديدة لم تلبث أن أصبحت متبادلة، وقد كانت لهذه الكراهية نتائج بالغة الأهمية ستبرز في مجرى الأحداث المقبلة وبخاصة ما وقع منها بعد ذلك ببضع سنين (٣٤). وقد كانت أخطر نتيجة سياسية مباشرة لهذه الثورة هي التي سنتناول الحديث عنها تواً عندما وجد السناتو نفسه أمام قائدين منتصرين على رأس قوات كبيرة عند أبواب روما.

## خامساً ــ الحالة الداخلية منذ عودة بومبي حتى عام ٦٦ ق.م.

#### ۱ ـــ مطلبان لبومي وقراسوس :

عندما أخمدت ثورة العبيد واجهت السناتو أزمة سياسية حادة لم يكن في وسعه اجتيازها بسلام. ذلك أن كلا من بومبي وقراسوس زحف بجيشه صوب روما واحتفظ به دون تسريحه. فهل أجدت فتيلا كل إجراءات الحيطة التي اتخذها صلا ؟ وبرغم ماكان بين هذين القائدين المنتصرين من نفور فإنهما للإفادة من ظروفهما وتحقيق أطماعهما لم يلبثا أن دفنا مؤقتا أحقادهما واتفقا على المطالبة بأمرين : وأحدهما هو منح بومبي حق إقامة موكب نصر كبير ( triumphus ) لإخماده الثورة الإسبانية ومنح قراسوس حق إقامة موكب نصر موكب نصر صغير ( Ovatio ) لقمعه ثورة العبيد ، والمطلب الآخر هو السماح لهما بترشيح نفسيهما لقنصلية عام ٧٠ ق . م . (٥٥) وكان مطلب

<sup>(</sup>۳٤) عن بومبي وقراسوس ، راجع :

J. Van Ooeteghem, Pompée le Grand, 1954; W.S. Anderson, Pompey, his Friends and the Literature of the First Century B.C., 1963; F.E. Adcock, Marcus Crassus, Millionaire, 1966.

<sup>(35)</sup> Plut., Pomp., XXI-XXII; Crassus, XI-XII; App., B.C., I, 121.

قراسوس الأول مقبولاً ولا غبار عليه لأنه أخمد ثورة خطيرة وسبق له تولي البر ايتورية ، وتبعاً لذلك كان يحق له إقامة موكب نصر صغير . وأما عن ترشيح نفسه لقنصلية عام ٧٠ ق . م . فإنه كان يجافي أحكام القانون الحاص بتنظيم تولي الوظائف العامة لأنه وقد تولى البرايتورية في عام ٧٧ ق . م . ولم يكن قد انقضى بعد عامان على ذلك كان لا يحق له ترشيح نفسه إلا لقنصلية عام ٦٩ ق. م . ومن الواضح أنه لوكان هذا المطلب الهام مطلباً دستورياً لا غبار عليه مثل مطلبه الآخر لماكان هناك داع لتحالفه مع غريمه بومبي ومساندة المطلبين بالتهديد باستخدام القوة . ويقول بعض الباحثين في تفسير هذا التحالف أن العامة والنبلاء كانوا لا يثقون في قراسوس وأن تأييد الفرسان له بوصف كونه أبرز ممثلي طبقة رجال الأعمال كان لا يكفل له الفوز بالقنصلية دون تأييد بوميي وهو الذي كانت انتصاراته على بروتس مساعد لبيدوس وعلى سرتوريوس ثم على العبيد قد أكسبته شعبية كبيرة . وقد نفهم عدم ثقة العامة في قراسوس ولكنه يدق علينا أن نفهم عدم ثقة النبلاء وهم الذين منحوه منذ أقل من عام سلطة بروقنصلية غير عادية لقمع حركة سبارتاقوس . وفي اعتقادنا أنه لوكان مطلب ترشيح قراسوس لقنصلية عام ٧٠ ق. م. مطلباً دستورياً مشروعاً ولو أنه لم ينضم الى بومبي لرحب به النبلاء ولبذلوا قصارى جهدهم لانتخابه قنصلاً على أمل أن يستطيع كبح جماح بومبي .

وطبقاً للعرف والقواعد الدستورية لم يكن من حق بومبي إقامة موكب نصر كبير لأنه لم يكن قنصلاً ولا برايتوراً ، كما أنه كان لا يحق له تولي القنصلية لأنه لم يسبق له تولي وظيفي الكوايستورية والبرايتورية وكان عمره يقل بست سنوات عن السن المقررة لتولي القنصلية . بيد أنه من ناحية أخرى كان قد سبق لبومبي أن أقام موكب نصر كبير بإذن خاص من صلا جزاء انتصاره على خصوم الدكتاتور ، وكان السناتو قد أجاز لنفسه منذ أمد طويل حق إعفاء بعض الشخصيات الممتازة مماكان العرف والتقاليد الدستورية تقضي به فيما يخص تولي الوظائف العامة أو ممارسة السلطة التنفيذية ( imperium ) .

بل إن السناتو استخدم هذا الحق ثلاث مرات مع بومبي نفسه بمنحه سلطة برايتورية مرة للقيام بحملتي صقلية وأفريقيا وسلطة بروبرايتورية مرة لردع بروتس مساعد لبيدوس وسلطة بروقنصلية مرة لمحاربة سرتوريوس. وقد كان طبيعياً من وجهة نظر بومبي أن يشعر بأنه وقد سار مجرى حياته العامة حتى ذلك الوقت سيراً غير طبيعي لا يتبع النهج المألوف ومارس فعلاً السلطات البرايتورية والبروبرايتورية والبروقنصلية دون تولي الوظيفتين المؤهلتين للتمتع بهذه السلطات وأحرز انتصارات متتالية كان خليقاً بالسناتو أن يسمح له عند ثن بتولي القنصلية مباشرة ولا يقتضي منه ماكان يزدري أن يفعله ولا يمكن أن يقبله وهو أن يعود فيبدأ من أدنى الوظائف العامة وهى الكوايستورية .

واذا كان من اليسير أن ندرك وجهة نظر بومبي وقدرته على تحقيق مطلبيه بفضل شعبيته وأهم من ذلك بفضل وجود جيشه على أبواب روما ، وأن ندرك كلك كنه قلق السناتو ومخاوفه على النظام القائم من ناحية بومبي اذا حقق له بغيته ، فإنه يتعذر علينا أن نرى كيف كان في وسع السناتو أن يمنع بومبي من تنفيذ مشيئته . فمن أين كان يمكن أن يأتي السناتو العون لوقف بومبي عند حده ؟ أمن قراسوس الذي حالف بومبي وكان أحد مطلبيه غير دستوري وتبعاً لذلك لا أمل له في الفوز بالقنصلية دون معاونة حليفه ؟ أم من مارقوس لوقولوس الذي وصل لتوه من مقدونيا ولم تكن لديه قوات كافية فضلاً عن أنه لم يكن نداً لبومبي شعبياً أو عسكرياً ؟ أم من متلوس وكان لا يزال في إسبانيا؟ أم من لوقيوس لوقولوس وكان لا يزال منهمكاً في حرب ميثريداتس الثالثة ؟ أم من عامة المواطنين وكانوا يعتبرون بومبي بطلاً جديراً ميثريداتس الثالثة ؟ أم من عامة المواطنين وكانوا يعتبرون بومبي بطلاً جديراً وظائف لم يكن لديهم أي أمل في تقلدها ، ويردون تمسك السناتو بهذه وظائف لم يكن لديهم أي أمل في تقلدها ، ويردون تمسك السناتو بهذه القواعد الى الشخصية ؟ (٢٦).

<sup>(36)</sup> Cf. Heitland, III, pp, 13 ff.; T. Rice Holmes, Rom. Rep., I, p. 390; C.A H., 1X, pp. 332 ff.; F.B. Marsh, Rom. World, 3rd ed., 1963, pp. 144 ff. Scullard, 1970, n 10 pp. 418-9

ولو أن السناتو كان يعرف حقيقة خلق بومبي ونواياه . ويدرك أنه لم يكن يطمع إلا في تولي القنصلية والتمتع بشعبية كبيرة وفي أن تعتبره الدولة رجلها الذي تفزع اليه في الملمات ، لما كان أيسر على السناتو من أن يكسب جانب بومبي ليدعم النظام القائم بإرضاء غروره بدلاً من رفض مطلبيه وإلقائه في أحضان المعارضة . واذا لم يكن في وسع السناتو التعرف على حقيقة خلق بومبي ونواياه فإنه كان يجب على السناتو أن يقدر الموقف حق قدره . وأن يدرك أنه لن يكون من شأن رفض ما لم يكن في وسعه منعه إلا تقويض أركان النظام القائم وهو الذي كان يستمد منه سيطرته وسبق أن حدت به ذات رغبته في الحفاظ على هذه السيطرة الى منح بومبي سلطتي البروبرايتورية والبروقنصلية .

# ٢ ــ قنصلية بومبي وقراسوس الأولى في عام ٧٠ ق.م :

ويبدو أنه عندما رفض السناتو السماح لبومبي وفراسوس بترشيح نفسيهما للقنصلية تولى بومبي معالجة الموقف بأن ألهب حماس الجماهير بالمناداة بضرورة إعادة اختصاصات الترابنة كاملة (٣٧)، وكسب جانب الفرسان بالموعد بإصلاح نظام تشكيل هيئات المحلفين (٣٨). وإزاء وجود جيشي بومبي وقراسوس على أبواب روما وتأييد العامة والفرسان لهما لم يسع السناتو آخر الأمر إلا أن يستجيب الى مطلبيهما فرشحا نفسيهما وانتخبا قنصلين على هذا النحو كان إعلاناً ولا جدال في أن انتخاب بومبي وقراسوس قنصلين على هذا النحو كان إعلاناً صريحاً عن فشل دستور صلا في منع الجيش من التدخل في الحياة السياسية الرومانية ومثلا النحر يحتذيه قواد آخرون، وتبعاً لذلك نذيراً بتجدد الحرب الأهلية وسير النظام الجمهوري الروماني قدماً نحو الهاوية. وإزاء ما صادفه بومبي وقراسوس من معارضة السناتو وما لقياه من تأييد العامة والفرسان لم

<sup>(37)</sup> Plut., Pomp., XXI, App., BC., I, 121.

<sup>(38)</sup> Cf., Cic., I m Verr., I, 15, 45.

<sup>(39)</sup> Plut, Pomp, XXII.

يكن هناك مفر من تقويض أهم الأركان الباقية من دستور صلا .

وبعد الانتخابات أقام قراسوس موكب نصره الصغير (٢٠) ولكنه لم يسرح جيشه لأن بومبي احتفظ بجيشه وأرجأ إقامة موكب نصره الكبير حتى آخر يوم في عام ٧١ ق . م . (٢١) بحجة انتظار عودة متلوس من إسبانيا ليحتفلا سوياً بنصرهما على سرتوريوس . ويتضح من رواية أبيانوس (٢٦) أن بومبي وقراسوس ظلا محتفظين بجيشيهما حتى بعد أن توليا مهام القنصلية في أول يناير عام ٧٠ ق . م . وذلك فيما يبدومن ناحية لإرغام السناتو على إقرار ما يقترحانه من تشريعات كريهة للنبلاء ، ومن ناحية أخرى لأن كلاً من القنصلين كان لا يثق في الآخر . وسرعان ما دب الشقاق بين الحليفين واستفحل أمره الى أن اضطرا تحت إلحاح الشعب الى التصافي وكان تصافياً ظاهرياً ولكنهما على كل حال سرحا جيشيهما في وقت يصعب تحديده (٣١) .

## ا ــ تراينة العامة يستردون اختصاصاتهم كاملة :

وكان أول التشريعات التي اقترحها بومبي وقراسوس تشريعاً يعيد الى ترابنة العامة كل الاختصاصات التي سلبهم صلا إياها بالقيود التي فرضها على حقهم في اقتراح التشريعات وفي استخدام حق الاعتراض. والواقع أنه لم تعد هناك مندوحة من استصدار مثل هذا التشريع بعد أن خُول لترابنة العامة ترشيح أنفسهم لأية وظيفة عامة بمقتضى القانون (Lex Aurelia) الذي مر بنا أن القنصل جايوس أورليوس قوتاً استصدره في عام ٧٥ ق . م . فقد كان من شأن هذا القانون إزالة القيد الذي كان ينفر الرجال القادرين الطموحين من ترشيح أنفسهم لتريبونية العامة . ولا عجب أنه قد تبع ذلك اشتداد المطالبة

<sup>(40)</sup> Cic., in Pis., 24, 58; Plin., N.H., XV, 125; Gell., VI. 23,

<sup>(41)</sup> Velleius, II, 30.

<sup>(42))</sup> App., B.C., I, 121.

<sup>(43)</sup> Heitland, III, p. 17; T. Rice Holmes, Rom. Rep., I, pp. 390-1; Marsh. Rom World, pp. 148, 385-6; Scullard, 1970, p. 97 and n. 10 pp. 418-9, Cf. Sherwin-White, J.R.S., 1956, pp. 5 ff

باستعادة ترابنة العامة باقي اختصاصاتهم. وإزاء هذا الإلحاح وتبني بومبي وقراسوس للمشروع لم يكن في وسع السناتو رفض الموافقة عليه فاستصدرا به قانوناً (<sup>13)</sup> يصعب القول ان بومبي كان يدرك عندئذ أنه سيجني من ورائه ثماراً يانعة في عامى ٦٧ و ٦٦ ق. م. على نحو ما سنرى فيما بعد.

## ب ــ إعادة حقوق المواطنة الى أنصار لبيدوس :

ومن الجائز بل من المرجح أن يكون قد أعقب استعادة ترابنة العامسة اختصاصاتهم كاملة صدور القانون (فنه) (Lex Plotia de reditu Lepidanorum) الذي تقرر بمقتضاه إعادة حقوق المواطنة الى أنصار لبيدوس الذين انضموا بعد مقتله الى سرتوريوس. وهذا القانون هو أحد القانونين اللذين مربنا أن بعض الباحثين يستندون عليهما في القول بأن صلا لم يحرم ترابنة العامة حق اقتراح مشروعات القانون وانما اكتفى بتقييد هذا الحق بموافقة السناتو على مشروعات القوانين قبل عرضها على الشعب.

#### ج ــ مشكلة تشكيل هيئات المحلفين:

وقد كانت مشكلة تشكيل هيئات المحلفين مشكلة حقيقية تتطلب علاجاً جذرياً لم يكن أمره يسيراً . لأنه اذا كانت الفضائح القضائية الأخيرة قد أثبتت من جديد فساد محلفي السناتو ، وهو الفساد الذي كان قد حدا بجايوس جر اكوس من قبل الى جعل اختيار المحلفين مقصوراً على طبقة الفرسان ، فإن محلفي الفرسان أثبتوا كذلك أنهم لم يكونوا أفضل من محلفي السناتو ، وحسبنا دليلاً على ذلك فضيحة قضية روتيليوس مما بعث صلا على وضع المحاكم

<sup>(44)</sup> Liv., Ep., 97; Plut., Pomp., XXII; Vellerus, II, 30, Cic., de Leg., III, 9, 22; I in Verr., I, 15, 44.

<sup>(45)</sup> Suet, Drv. Jul., V; Sallust, Hist., III, 47 M; Scullard, 1970, p. 99; cf. C.A.H., IX, pp. 293, 896; L.R. Taylor, Class. Phil., 36, 1941, p. 121; Broughton, Mag. Rom Rep., II, 130, n. 4; R. Syme, Class. Phil., 50, 1955, p. 129.

ثانية في قبضة السناتو . وإزاء ذلك كله لم يكن من شأن إرجاع الوضع الى ما كان عليه قبل عهد صلا وضع الأمور في نصابها . ولا أدل على صعوبة هذه المشكلة من أن علاجها استغرق بعض الوقت ويبدو أنه تم على مرحلتين .

## د ــ القنسورس يستردون اختصاصاتهم :

وكانت أولى هاتين المرحلتين هي رد اختصاصات القنسورس الى ما كانت عليه قبل عهد صلا . ذلك أن لوقيوس جليوس بوبليقولا وجنايوس قورنليوس لنتولوس قلوديانوس ، قنصلي عام ٧٧ ق . م . ، انتتُخبا قنسورين لإجراء التعداد وتسجيل المواطنين الجدد وتطهير السناتو من أسوأ أعضائه وكان عدد غير قليل من الانتهازيين قد فازوا منذ عهد قريب بعضوية السناتو بفضل مسارعتهم الى تأييد صلا ، وكان من بينهم كثيرون وربما أكثر المحلفين المرتشين الذين ارتكبوا الفضائح القضائية التي أثارت الرأي العام في سبعينات القرن الأول قبل الميلاد . ويتبين من مصادرنا القديمة (٢٠) أن القنسورين باشرا مهامهما بنشاط فقد أجريا التعداد وأخيراً تم تسجيل المواطنين الجدد في جميع القبائل . ويدل على ذلك أن عدد المواطنين بلغ عندئذ ٠٠٠،١٠ مواطن على حين أنه عندما والتسجيل حوالي عامين لم يزد عدد المواطنين المسجلين اذ ذلك على ٠٠٠٤٠ تقرر في عام ٨٦ ق . م . توزيعهم على القبائل جميعها واستغرقت عملية التعداد والتسجيل حوالي عامين لم يزد عدد المواطنين المسجلين اذ ذلك على ٢٨٠٠٠٠ وقد سبق أن في عام ١٩٤ ق . م . كان عددهم ٣٩٤,٣٣٦ . وقد سبق أن ذكرنا أنه ليس معقولا أنه في خلال ثلاثين عاماً وبعد منح اللاتين والإيطاليين ذكرنا أنه ليس معقولا أنه في خلال ثلاثين عاماً وبعد منح اللاتين والإيطالين خوق المواطنة الرومانية لم يزد عدد المواطنين إلا ٢٨٠.٢٦٤ مواطن .

ويتبين من مصادرنا القديمة كذلك أن القنسورين الجديدين راجعا قائمة أعضاء السناتو واستبعدا منها أربعة وستين اسماً . ولكن هذا وحده لم يكن ليكفل نزاهة المحلفين مستقبلاً ولا ليرضي خصوم السناتو ولا سيما أنه واتتهم

<sup>(46)</sup> Liv., Ep., 98; Cic., Div. in Caec., 38; I in Verr., I, 18, 54; pro Cluent., 42, 119; Ascon., in Orat. in Tog. Cand., 84 C; Dio Cass., XXXVII, 30; Plut., Pomp., XXII.

عندئذ فرصة فضيحة جديدة كشفت عن فساد الإدارة في الولايات، وهو الفساد الذي كان يشجع عليه اطمئنان الحكام العابثين الى الفوز بالبراءة من المحلفين المرتشين اذا اجترأ أحد على تقديمهم للمحاكمة.

### ه ـ قضية قرّس:

ذلك أن البرايتور السابق جايوس قرّس ( Verres ) تولى حكم ولاية صقلية ثلاثة أعوام متتالية (٧٣ و ٧٧ و ٧١ ق . م . ) بفضل صلاته الوثيقة بالبارزين من أعضاء السناتو ، وعاث في ولايته فساداً أصبح مضرب الأمثال . فما أن عاد قرّس الى روما في عام ٧٠ ق . م . حتى جاء في أثره من كل مدينة تقريباً من مدن صقلية وفد يسعى وراء تقديم هذا الحاكم العابث للمحاكمة بعد أن ذهبت سدى كل الشكاوى التى سبق لضحاياه رفعها الى السناتو .

ولما كان شيشرون قد اكتسب شهرة كبيرة في مجال المحاماة منذ دفاعه في قضية روسقيوس أمرينوس في عهد صلا ، كما اكتسب ثقة الصقليين بفضل نزاهته واستقامته حين كان كوايستوراً في ليلوبايوم بغرب صقلية في عام ٧٥ ق. م . فإن المبعوثين الصقليين لجأوا اليه لإقامة الدعوى ضد قرس. ومما يجدر بالملاحظة أنه حتى هذا الوقت كان شيشرون، بوصف كونه « رجلاً جديداً » ( novus homo ) يريد شق طريقه في الحياة العامة ، قد رأى أن يقصر نشاطه في مجال المحاماة على الدفاع دون الآتهام ليفوز بتأييد الذين يدفع عنهم تهما باطلة ويتجنب العداء المحتوم الذي يعقب إقامة دعاوى الآتهام، وبذلك يكتسب الأصدقاء ويتفادى العداوات فيبرز في الحياة العامة بوصف كونه مدافعاً الرتكبها قرس، وعطف شيشرون على ضحاياه، وإدراكه الأهمية السياسية الرتكبها قرس، وعطف شيشرون على ضحاياه، وإدراكه الأهمية السياسية لقضيتهم في الظروف الراهنة ، وتبعاً لذلك مدى الفائدة التي كان نجاحه في لقضيتهم في الظروف الراهنة ، وتبعاً لذلك مدى الفائدة التي كان نجاحه في أي طبقة الفرسان ، قبل شيشرون رجاء الصقليين وقام لأول مرة بدور الاتهام .

ولم يجعل مهمة شيشرون شاقة عسيرة افتقاره إلى المواهب أو الأدلة وإنما صلات قرّس القوية والأساليب الملتوية التي لجأ اليها أصدقاؤه الأقوياء من الطبقة الحاكمة ، وكان على رأسهم كوينتوس هورتنسيوس ( الذي كان حتى هذا الوقت أبرز محامي عصره ) والأخوان كوينتوس ومارقوس متلوس ، وتصادف أن هورتنسيوس وكوينتوس متلوس كانا مرشحين لمنصبي القنصلية لعام ٦٩ ق . م . ، وأن مارقوس متلوس كان مرشحاً لأحد مناصب برايتورية ذلك العام . وقد حدث فعلا أنهم جميعاً فازوا بالمناصب التي رشحوا لها وأنه عند إجراء القرعة أسندت رياسة محكمة استرداد الأموال المبتزة في عام ٦٩ ق . م . الى مارقوس متلوس . واذا كان شيشرون قد انتخب لوظيفة الأيديلية القورولية فان هذا المنصب كان لا يضارع في أهميته مناصب الطرف الآخر ، بيد أن نجاح شيشرون في الانتخابات برغم ما استخدم ضده من رشوة وجاه لإسقاطه يعتبر نصراً باهراً .

وإذ تولى هورتنسيوس مهمة الدفاع عن قرّس، استخدم كل مهارته لتأجيل نظر القضية حتى يتولى هو وكوينتوس متلسّوس في أول يناير عام ٦٩ ق . م . مهام وظيفة القنصلية ويتولى مارقوس متلسّوس البرايتورية ورياسة محكمة استرداد الأموال المبترة ومن ثم يستطيع ثلاثتهم عندئذ استخدام نفوذهم وسلطاتهم لتبرئة ساحة قرّس .

وكانت أولى الوسائل التي استخدمت لتعطيل نظر القضية وسيلة لا تزال مألوفة حتى اليوم وهي وسيلة إثارة دفوع فرعية قانونية لا هدف لها إلا التأجيل تحقيقاً لهدف بعينه يخدم إما الدفاع وإما الاتهام وكان في هذه الحالة خدمة للدفاع . ذلك أنه بُذلت محاولة لمنع شيشرون من تولي الاتهام بالاتفاق مع كوينتوس قايقليوس ( Caecilius ) على أن يطلب الى المحكمة إسناد هذه المهمة اليه على أساس أنه وقد خدم كوايستوراً تحت إمرة قرس كان أدرى بسلوكه وأحق من شيشرون وأولى بالاضطلاع بمهمة الاتهام في هذه القضية . وبطبيعة الحال اقتضى ذلك الفصل أولاً في هذه المسألة الفرعية قبل نظر القضية الأصلية .

واذا كان شيشرون قد نجح في الفوز برفض طلب قايقيليوس وبتوليه هو نفسه مهمة الآنهام ، فإن الخصم قد نجح على هذا النحو في كسب بعض الوقت مثل ما نجح أيضاً في أن تنظر المحكمة قضية أخرى قبل نظر قضية قرّس وكذلك في أن تحدد المحكمة لشيشرون مهلة طولها ١٩٠ من الأيام لجمع الأدلة اللازمة من جزيرة صقلية وبدء نظر القضية في الخامس من شهر أغسطس عام ٧٠ ق . ولما كان يتخلل النصف الثاني من العام عطلات رسمية تستغرق خمسين يوماً ، فانه إذا أطال الآنهام في بسط قضيته وعرض أسانيده وأطال الدفاع في مرافعته كان من الجائز أن يطول نظر القضية حتى العام التالي .

بيد أن شيشرون قضى على كل أمل في ذلك بأن استهل مرافعته استهلالاً بارعاً موجزاً لم يفته فيه أن ينذر صراحة بأنه عندما يتولى منصب الأيديلية سيقيم الدعوى على كل من تحوم حوله شبهة في أنه أثر في الحكم في هذه القضية سواء أكان قد أعطى أم أخذ رشوة . وبعد ذلك اكتفى بسرد التهم الموجهة الى قرس وإقامة الأدلة الدامغة عليها وتقديم الشهود الذين أيدوها . وإذ عجز هور تنسيوس عن أن يجد ثغرة في مرافعة الاتهام أو في الأدلة أو في شهادة الشهود وفشل في استمالة جانب المحلفين بالرشوة ، انسحب من الدفاع ونصح موكله بالذهاب تلقائياً إلى المنفى ، فغادر قرس إيطاليا الى ماسيليا قبل أن تصدر المحكمة حكمها بإدانته غيابياً .

ولا جدال في أن شيشرون أدى مهمته في هذه القضية على خير وجه وأصبح منذ ذلك الوقت يحتل مكان الصدارة بين محامي عصره. بيد أنه يغلب على الظن أن تلك المطالبة القوية بإصلاح نظام تشكيل هيئات محلمي المحاكم الدائمة وخوف محلفي السناتو من استبعادهم من هذه الهيئات كانا أبلغ أثراً من مرافعة شيشرون في المحلفين الذين أصدروا حكمهم بإدانة قرس. وقد اتخذ شيشرون من مرافعته في هذه القضية وسيلة لبناء مستقبله السياسي بأن استخدم كل مواهبه الأدبية الممتازة في تنميق مرافعته ليترك أثراً أدبياً لكفايته ومواهبه وكذلك لعجز الحكومة القائمة وفسادها. فتزداد مكانته وتكافأه

المعارضة على الحط من قدر السناتو . وتبعاً لذلك نشر شيشرون مرافعته على هيئة سبع خطب تضمنت مرافعته ضد مطلب قايقيليوس الحاص بتولي الاتهام في هسنده القضية ( Divinatio in Caecilium ) وكذلك الجزء الثاني ( Actio Secunda in Verrem ) من المرافعة التي كان مفروضاً أن شيشرون سيدلي به بعد سماع مرافعة الدفاع وهو الذي عرفنا أنه لم يترافع فلم يكن هناك مجال لإلقاء شيشرون ذلك الجزء من مرافعته . وسنأتي هنا بإيجاز على أهم محتويات مرافعة شيشرون ضد قرس بسبب ما تلقيه من ضوء على فساد الطبقة الرومانية الحاكمة ، وعلى سوء إدارة الولايات ، وعلى ما كان المفكرون النابهون يستشعرونه من ضيق باستمرار مثل هذه الأوضاع .

كشف شيشر ون النقاب عن نقائص ڤرس جميعها منذ أن تولى الكوايستورية في عام ٨٤ ق. م . وعمل تحت إمرة القنصل الشعبي جنايوس بابيريوس جاربو، فبيَّن كيف أنه هجر جانب الشعبيين لينضم الى صلا ، وكيف أنه عندما ذهب الى الشرق في عام ٨٠ ق . م . تعاون مع دولابلا حاكم ولاية قيليقيا في نهب أموال الأهالي ، وكيف أنه حين كان برايتوراً في عام ٧٤ ق . م . استغل وظیفته مرة أخرى لإثراء نفسه . وبعد ذلك انتقل شیشرون الی الجرائم التي ارتكبها قرّس عندما تولي حكم صقلية وضرب بدستور الولاية ( Lex provinciae ) عرض الحائط، شارحاً كيف أنه في سبيل جمع الثروة استباح لنفسه سلب المدن والمعابد والأفراد التحف التي كانت تراثاً إغْريقياً ثميناً ، وكيف أنه كان يستولي على الممتلكات الحاصة بتدبير تهم باطلة للناس واستخدام سلطته ونفوذه في استصدار أحكام ظالمة بمصادرة تلك الممتلكات ، وكيف أنه كان يتواطأ مع جباة الضرائب على جمع معدل أكبر مما قرره القانون ويرغم الأهالي على الأستجابة الى طلبات الجباة ، وكيف أنه كان يختلس ثمن القمح الذي تشتريه الحكومة من صقلية ، وكيف أنه كان يرغم المدن على أن تقدم له بدلاً من كمية القمح المخصصة قانوناً للحاكم وحاشيته ثمن هذا القمح بسعر. يفوق سعر السوق. وكيف أنه حين كان شديد الوطأة على الأهالي غليظ القلب في معاملتهم كان في الوقت نفسه ليناً كريماً مع عملائه قراصنة البحر .

وإذ صب شيشرون جام غضبه على قرّس وأبان أن الحافز على ارتكاب هذه الجرائم كانت رغبته في اقتناء ثروة عريضة يستطيع استخدامها في شراء ذمم المحلفين اذا قدم للمحاكمة ، وفي إشباع نهمه وجشعه هو ورفاق السوء من كلا الجنسين، وفي مجاراة الحياة المترفة المتهتكة التي كان يحياها أقرائه من أعضاء السناتو، لم تصب سهام شيشرون قرّس وحده بل أصابت أيضاً أعضاء السناتو بوجه عام فقد كان منهم الأثرياء المترفون وحكام الولايات الفاسدون أمثال قرّس، وكذلك مجلفو المحاكم المرتشون، فكسب شيشرون بذلك جانب المعارضة.

واذا كان لا شك في أن شيشرون كان يعطف عطفاً حقيقياً على الصقليين أثار فيه نقمة شديدة تتجاوب أصداؤها عالية في هذه المرافعة ، فإنه لا شك كذلك في أن هذه المرافعة كانت ضرباً من الدعاية السياسية لحدمة أهداف شيشرون السياسية في ذلك الوقت بالذات . ولا أدل على ذلك من الفارق الشاسع بين حملة شيشرون اللاذعة على قرّس لابتزازه الأموال وتجريحه السناتو تجريحاً شديداً في عام ٧٠ ق . م . ، وبين تهوينه أمر التهمة ذاتها عن موكله فلاقوس وإشادته بالسناتو (٤٧) بعد ذلك بأحد عشر عاماً (عام ٥٩ ق . م .) . ولا جدال في أن فلاقوس لم ينحدر الى درك قرّس ولكنه على كل حال كان حاكماً منحرفاً ، ولا جدال أيضاً في أن السناتو لم يكن قد تطهر من أوضاره في خلال هذه المدة ، ولكن الظروف السياسية كانت قد تغيرت وكان هدف في خلال هذه المدة ، ولكن الظروف السياسية كانت قد تغيرت وكان هدف شيشرون عندئذ هو رأب الصدع في الوفاق بين طبقي السناتو والفرسان (وفي سبيل ذلك لم يبال شيشرون بإنصاف أهالي الولايات ولا بإحقاق الحق فحلل يومئذ ما حرمه بالأمس وأشاد بالذين أوسعهم وخزاً وتجريحاً .

<sup>(</sup>٤٧) انظر :

## و ـــ إصلاح نظام تشكيل هيئات المحلفين :

بيد أنه قبل أن ينشر شيشرون مرافعته بعد تنميقها كان ما أماط اللثام عنه في أثناء إقامة الدعوى قد هز الرأي العام هزة عنيفة كان من جرائها أن السناتو لم يعارض مشروع القانون الذي أوعز القنصلان الى البرايتور لوقيوس أورليوس قوتنا (شقيق أحد قنصلي عام ٧٥ ق . م .) بتقديمه فتمت الموافقة عليه وأصبح قانوناً ( Lox Aurelia Iudicaria ) تقرر بمقتضاه تشكيل هيئات المحلفين على نحو ما كان تريبون العامة باليانقوس قد اقترحه في العام السابق ، أي أن تشكل هيئات المحلفين من ثلاث فئات وهي : أعضاء السناتو ، والفرسان وترابنة الخزانة العامة (٤٨) .

واذا كنا نفتقر الى ما ينفي أويؤيد ما ذهب اليه مومسن (٢٠) من أن ترابنة الخزانة العامة كانوا أصلاً رؤساء قبائلهم ، فإن الشواهد الصريحة التي يمدنا بها الفقيه الروماني الشهير مارقوس فارو (٢٥٠٠) ( ٧aro ) لا تدع مجالاً للشك في أنهم كانوا يقومون بمهمة صيارفة الفرق الرومانية الى أن انتقل هذا الاختصاص الى الكوايستورس. وإزاء استمرار وجود هذه الفئة من الترابنة الى حد أنهم في عصر شيشر ون كانوا يؤلفون طبقة (١٥) ( Ordo ) بعينها من طبقات مواطني الدولة كان يشترط لعضويتها توافر نصاب مالي (قدره ٢٠٠٠،٠٠ سسترتيوس على الأقل) لا بد من أنه كان لهؤلاء الترابنة اختصاص معين ليس لدينا بعد علم عنه ولا عن عدد هؤلاء الترابنة ولا عن طول مدة بقائهم في مناصبهم .

<sup>(48)</sup> Liv., Ep, 97; Plut., Pomp., XXII; Ascon., 206 St., in Pis., 17 C; Velleius, II, 32; Schol. Gronov., 328 St.; Schol. Bob., 94 St.; Cic., ad Att., I, 16, 3; Phil., I, 8, 20.

<sup>(49)</sup> Mommsen, Staatsrecht, III, p. 189.

<sup>(50)</sup> Varro, Logistoricon Libri, V, 181; cf. Festus, 2 L.

<sup>(51)</sup> Cf. Cic., pro Rab. perd. reo, 9, 27; in Cat., IV, 7, 15; pro Planco, 8, 21.

<sup>(52)</sup> Schol. Bob., 91 St.; Suet., Aug., XXXII, 3.

ولما كان النصاب المالي اللازم للاندماج في طبقة ترابنة الحزانة يدل على أنهم كانوا من الرأسماليين المتوسطي الحال وتبعاً لذلك كانوا يتفقون والفرسان في الصوالح، فإنه كان من شأن إشراكهم والفرسان مع أعضاء السناتو في تكوين هيئات المحلفين أن تصبح المحاكم من الناحية الواقعية في قبضة الرأسماليين، كبارهم ومتوسطي الحال منهم، من غير أعضاء السناتو. ولعل أن هذا يفسر ما يذهب اليه ملخص ليفيوس وبلوتارخ من أن المحاكم فيقلت الى الفرسان (٥٣).

وإذاء افتقارنا الى نص قانون أورليوس القضائي تعددت آراء الباحثين (٤٥) حول كيفية تطبيق هذا القانون. ومهما يكن من أمر ذلك فإنه لا جدال في ثلاثة أمور: وأحدها هو أن الرأسماليين خرجوا من صراعهم مع طبقة السناتو منتصرين بأن أصبحوا يؤلفون ثلثي أعضاء هيئات المحلفين. والأمر الثاني هو أنه اذا كان من شأن النظام الجديد لتشكيل هيئات المحلفين أنه بعد أن أصبح المحلفون من طبقة السناتو أقلية لم يعد في وسع الحكام العابثين المنتمين الى هذه الطبقة الإفلات من العقوبة بفضل تعاطف المحلفين من طبقتهم، فإنه كان لايزال في وسعهم النجاة عن طريق الرشوة. ذلك أن قانون صلا الحاص بمحاكمة المحلفين كان شأنه شأن قانون جايوس جراكوس المماثل لا ينطبق إلا على المحلفين من أعضاء السناتو وذلك لصدور هذين القانونين حين كان المحلفون المحلفين من أعضاء السناتو. وأسوأ من ذلك أنه لم يكن هناك ضمان لا يتألفون إلا من أعضاء السناتو. وأسوأ من ذلك أنه لم يكن هناك ضمان لعدم إدانة حاكم بريء نزيه وقف حائلاً في وجه نشاط الرأسماليين في ولايته. والأمر الثالث هو أنه كان من شأن اختيار ثلثي المحلفين من الرأسماليين بعد استباحة أحكام فانون تولي الوظائف العامة واستعادة القنسورس وترابنة العامة استباحة أحكام فانون تولي الوظائف العامة واستعادة القنسورس وترابنة العامة المناتو المناتو المناتو السناتو المناتو المناتول المنا

<sup>(53)</sup> Liv, Ep., 97; Plut, Pomp., XXII

<sup>(54)</sup> Cf. J.L. Strachan-Davidson, Problems of the Roman Criminal Law, II, pp. 84-95; T. Rice Holmes, Rom. Rep., I, pp. 391-5; C.A.H., IX, pp. 338-40

وهيمنته. وهكذا قوض تلميذ صلا وربيبه دعائم دستور أستاذه.

ولم يكن معنى ذلك أن الجمهورية الرومانية أصبحت بخير أو أن نظم الحكم فيها أصبحت ديمقر اطية . ذلك أن التناحر الحزبي لم يلبث بعد فترة قصيرة أن اشتد ، وأن ترابنة العامة بذلوا جهوداً غير مشكورة في السير قد ما نحو حكم الفرد المطلق ، وأن النظم والتقاليد لم يعد لها وزن ولا قيمة إلا للتذرع بها أو لحرقها خدمة لصوالح هذا القائد أو ذاك . ولم يكن في وسع الكثيرين من المواطنين الصالحين الذين كانوا يتعارضون العنف والشغب وحكم السيف والاستبداد بالسلطة عمل شيء أكثر من أن يغمضوا عيونهم عن الواقع المرير .

#### ٣ ــ لطمات متلاحقة للسناتو:

## ا \_ يوليوس قيصر (٥٥):

لم يستخدم بومبي وقراسوس نفوذهما بوصف كونهما قنصلي عام ٧٠ ق. م. في الانتخابات للعام التالي. وإذ آثر كل منهما انتظار الفرصة المناسبة لتولي سلطة تناسب أطماعه رفض الإثنان عندئذ تولي سلطة بروقنصلية في الحارج. وبينما ركن بومبي الى العزلة ، تابع قراسوس الأسلوب الذي كان قد عمد اليه منذ بداية حياته العامة لاكتساب محبة الناس باستغلال ثروته الطائلة في إعطاء المنح وإقامة الحفلات وإقراض النقود لذوي النفوذ.

وقد تولى قنصلية عام ٦٩ ق . م . كوينتوس هورتنسيوس وكوينتوس متلسّوس وكانا من أبرز رجال السناتو ، وكذلك تولى قنصلية عام ٦٨ ق . م . رجلان من الطراز نفسه . وهكذا بدا كأن شيئاً لم يحدث ، فمن ناحية ظلت مقاليد الأمور في قبضة السناتو ، ومن ناحية أخرى ساد الحياة العامة هدوء

<sup>(</sup>ه ه) عن بداية حياة قيصر العامة ، راجع :

L.R. Taylor, Class. Phil., 1941, p. 121; Trans. Amer. Philol. Assoc., 1942, pp. 1 ff.; Greece and Rome, 1957, pp. 10 ff.; R. Syme, J.R.S., 1944, pp. 94, ff.; E. Badian, J.R.S., 1959, pp. 81 ff.; Scullard, 1970, n. 12 p. 419.

غير مألوف الى حد أن أبرز أحداث عام ٦٩ أو ٦٨ ق.م. كانت وفاة قورنليا إبنة قيناً ويوليا أرملة ماريوس وكانتا على التعاقب زوجة وعمة الشاب جايوس يوليوس قيصر ، وهو الذي كان يتأهب عندئذ للذهاب الى ولاية إسبانيا القاصية ليتولى عمله هناك بوصف كونه كوايستوراً . وقد انتهز قيصر فرصة تشييع جنازة عمته ليكتسب لنفسه شعبية كبيرة تفيده في بناء مستقبله . ذلك أنه عرض في موكب الجنازة صور (imagines ) البطل الشعبي ماريوس، وكان ذلك تحدياً سافراً للسناتو وإعلاناً صريحاً عن ميول قيصر واتجاهاته بقصد اكتساب رضاء خصوم السناتو وكان لا يزال بينهم كثيرون من أشياع ماريوس. و فضلاً عن ذلك فإنه في خطاب التأبين (٥٦) الذي ألقاه قيصر أشاد بأصل عمته للإشادة بأصل عشيرته، زاعماً أنها تنحدر من ناحية الأم عن الملك أنقوس ( Ancus \_ أحد ملوك روما القدماء ) ومن ناحية الأب عن الإلهة فينوس ، والدة المؤسس الأسطوري لمدينة روماً . ومن الجلي أنه كان من شأن الإشادة بعراقة أصل عشيرة يوليوس وقرن ذلك بإحياء ذكرى البطل الشعبي صهر هذه العشيرة إبراز أمرين: وأحدهما هو الفارق بين سلالة عشيرة يوليوس وكان معروفاً أنه على مدى مئات السنين لم يستغل أحد من هذه العشيرة عراقة الأصل الرفيع للتمتع بامتيازات سياسية وبين سلالات العشائر الأخرى العريقة التي أوغلت في الفساد . والأمر الآخر هو أن ميول عشيرة يوليوس العريقة كانت ميولاً شعبية على عكس غيرها من العشائر العريقة . ولم يكن أحب الى الشعب من رجل عريق الأصل شعبي الميول وفوق مستوى الشبهات. وبعد استهلال قيصر حياته العامة هذا الاستهلال البارع انصرف الى إسبانيا للاضطلاع بأولى مهامه الرسمية .

## ب \_ إصلاحات تريبونا العامة قورنليوس وجابينيوس :

وبرغم أن قنصلي عام ٦٧ ق . م . كانا مثل قناصل العامين السابقين من

<sup>(56)</sup> Sueton., Div., Jul., VI.

رجال السناتو ، فإن دلائل الضعف الذي أصاب مكانة السناتو أخذت تظهر بوضوح . ذلك أن القنصلين الجديدين - جايوس قالبورنيوس بيسو ( Piso ) ومانيوس أقيليوس جلابريو ( Glabrio ) - لم يستطيعا الفوز في الانتخابات إلا بالرشوة السافرة . وأهم من ذلك وأبلغ أثراً في مجرى الأحداث السياسية أنه لأول مرة منذ دكتاتورية صلا كان من بين ترابنة العامة العشرة في ذلك العام تريبونان من أكثر الشعبيين نشاطاً وقوة عزيمة وهما جايوس قورنليوس وأولوس جايبنيوس .

لم يحاول الرومان بوجه عام تلافي ماكان يعيب القانون المدني من نقص وغموض عن طريق التشريع وانما عن طريق البيانات ( dicta ) التي كان يصدرها سنوياً برايتور المدينة ( praetor urbanus ) وبرايتور الأجانب praetor peregrinus ) وكذلك كل حاكم من حكام الولايات في بداية مدة حكم كل منهم . وكانت هذه البيانات تتضمن الظروف التي في كنفهـــــا سيُقبل رفع القضايًا لإنصاف من وقع عليهم ضيم وكذلك القواعد التي ستبى عليها الأحكام . وكانت هذه البيانات تغذي القانون المدني الروماني على الدوام بمبادىء قانونية جديدة مستمدة من تفسير ات فقهاء القانون. وبرغم أن هذه البيانات كانت تصدر سنوياً ، وأنه بصدور البيان الجديد كان البيان السابق يصبح لاغياً ، فإنه وقد جرى كل برايتور وكل حاكم ولاية على أن يدمج عادة في بيانه محتويات بيان سلفه مع ما قد يعن له من إضافات ، أصبحت هذه البيانات تعرف باسم « البيانات الدائمة » ( edicta perpetua ) . ومع ذلك فإنه حتى عام ٦٧ ق . م . لم يوجد قانون يلزم البرايتور أو حاكم الولاية بعدم الحروج على القواعد الواردة في بيانه (٥٧) . ويبدو أن بعض البر ايتورس وحكام الولايات كانوا يتغاضون عن القواعد الواردة في بياناتهم خدمة لأحد طرفي النزاع أو نكاية فيه ويبنون أحكامهم على تفسيرات جديدة للقانون

<sup>(57)</sup> Cf. Cic., II in Verr., I, 46, 119; pro Cornelio, fr. 18 b, Dio Cass., XXXVI, 40, 2.

ويصدرون بذلك بيانات طارئة ( edicta repentina ).

ومن أجل وضع حد لمثل هذا العبث استصدر تريبون العامة قورنليوس قانوناً (٥٨) ( Lex Cornelia ) قضى بأن يبني البرايتورس تصريفهم العدالة على البيانات الدائمة التي يصدرونها ( -tut praetores ex edictis suis perp ) ، أي البيانات التي يصدرونها في بداية تولي مهامهم ، وبألا يجوز لهم إصدار بيانات طارئة . ويشك بعض الباحثين (٤٩) فيما ذهب اليه مومسون (٢٠) من أن الحروج على البيانات الدائمة كان على فيما ذهب اليه مومسون (٢٠) من أن الحروج على البيانات الدائمة كان على نطاق واسع ومن أن البرايتورس كانوا يشاركون في هذا العبث . وفي رأينا أنه لو لم يكن الأمر كذلك لما كان هناك داع لاستصدار قانون قورنليوس الف الذكر والنص على البرايتورس بالذات ، وتبعاً لذلك نعتقد مع مومسون أن هذا القانون كان دعامة قوية لتصريف العدالة في سائر أنحاء الإمبر اطورية الروه النية .

وعمل قورنليوس كذلك على اتخاذ إجراء حاسم ضد الرشوة في الانتخابات (ambitus) ولا سيما بعد استخدامها على نطاق واسع في انتخاب قنصلي عام ٢٧ ق. م. فتقدم بمشروع قانون يقضي بزيادة العقوبات التي تفرض على الذبن يدفعون الرشاوى وكذلك بمعاقبة الوسطاء (divisores) الذين يقومون بتوزيع الرشاوى على الناخبين . وقد عارض السناتو هذا المشروع بحجة أنه كان من شأن صرامة العقوبات المقترحة دفع الناس على العزوف عن تقديم المذنبين للمحاكمة وكذلك دفع المحلفين على العزوف عن فرض مثل هذه العقوبات وتبعاً لذلك كان الهدف المنشود لا يتحقق . وعندما أوعز السناتو الى القنصل قالبورنيوس بإعداد مشروع قانون يقترح عقوبات أقل صرامة ، وافق قورنليوس على المشروع المعدل وبذلك أتبح للقنصل أقل صرامة ، وافق قورنليوس على المشروع المعدل وبذلك أتبح للقنصل

<sup>(58)</sup> Ascon., 58; Dio Cass, XXXVI, 40, 3.

<sup>(59)</sup> C.A.H., IX, p. 343.

<sup>(60)</sup> Momsen, Roem. Gesch., Eng. Trans, V, pp. 434 ff.

الذي فاز بمنصبه عن طريق الرشوة في الانتخابات أن يخلد ذكرى قنصليته بقانون ( Lex Calpurnia de ambitu ) ضد الرشوة في الانتخابات. وقد قضى هذا القانون بفرض غرامة مالية على الراشين وبحرمانهم الى الأبد تولي الوظائف العامة (٢١).

ويعزى الى قورنليوس الفضل في صدور قانون (٦٢) آخر خاص بالإعفاءات ( privilegia ) من أحكام القانون ، وهي الإعفاءات التي درج السناتو على منحها لذوي الحظوة لديه . وفي الماضي البعيد كان الإجراء المألوف هو أن يقرر السناتو ما يشاء منحه من إعفاءات ثم يعرضها على الشعب ويأخذ موافقته عليها ، ولكنه عندما اشتد ساعد السناتو وتدعمت سيطرته أخذ يغفل باطراد عرض قرارات الإعفاءات على الشعب متجاهلاً سيادته. بيد أنه اذا كانت سيادة الشعب قد تجوهلت فإنها لم تُـلغ . واذا كان الشعب قد أغفل تأكيد سيادته في هذا الصدد فإنه في صحوته الجديدة بعد استعادة ترابنة العامة اختصاصاتهم كاملة لم يكن هناك مفر من تأكيد سيادة الشعب من جديد. وقد كان مشروع قانون قورنليوس يستند على حجة قوية مفادها هو أنه بما أن الشعب هو الذي يشرع القوانين فهو وحده صاحب الحق في منح الإعفاءات من أحكام هذه القوانين . ولما كان السناتو قد رأى في هذا المشروع حداً من سلطانه وسيطرته فإنه أوعز الى تريبون العامة سرفيليوس جلوبولوس ( Globolus ) بمعارضته ، وتبعاً لذلك فإنه عندما عرض قورنليوس مشروع قانونه على الشعب تصدى له جلوبولوس واستخدم حقه في الاعتراض ( intercessio ) عليه وكاد قورنليوس أن يضرب بهذا الاعتراض عرض الحائط لولا تدخل القنصل بيسو واحتجاجه احتجاجاً شديداً على مثل هذا التصرف مما أدى الى فض الاجتماع . وقد تبعت ذلك مناقشة الموضوع في السناتو وانتهي الأمر مرة أخرى بقبول قورنلبوس حلاً وسطاً قضي به القانون الحديد وهو أن

<sup>(61)</sup> Dio Cass., XXXVI, 38; Asconius, 58 C; C.A.H., IX, pp. 343-4.

<sup>(62)</sup> Dio Cass., XXXVI, 39; Ascomus, 58 C; Heitland, III, pp. 53-4; C.A.H., IX, p. 344

يستمر السناتو في اتخاذ قرارات باقتراح الإعفاءات المراد منحها وانما بشرطين : وأحدهما ، هو ألا يقل عن مائتين عدد الأعضاء الحاضرين في كل جلسة تتخذ فيها مثل هذه القرارات . والشرط الآخر ، هو عرض هذه القرارات على الشعب لإبرامها . واستعداد قورنليوس للتفاهم وقبوله مرة أخرى حلاً وسطاً يدلان على أنه لم يكن ينشد إلا الإصلاح بقدر ماكانت الظروف تسمح به دون إحداث قلقلة أو اضطراب ، وإلا لركب رأسه واستثار الشعب على معارضيه ونفذ وجهة نظره .

ولم تقف اللطمات المتلاحقة التي كيلت للسناتو عند هذا الحد . فقد كانت إحدى الفضائح المزمنة في الحياة العامة تتصل بالزيارات التي كان السفراء الأجانب ومبعوثو أهالي الولايات يقومون بها الى روما لطرح مشاكل بلادهم على السناتو . وكان العرف يقضي بأن أحد القنصلين هو الذي يقدم البعثات الأجنبية الى السناتو وأن يكون ذلك في بداية العـــام . ومنذ أن اتسع نطاق الإمبراطورية الرومانية وتبعاً لذلك علاقاتها الحارجية ، وانحدرت الأخلاق الرومانية وغدا لكل شيء ثمنه في روما، أصبحت الرشوة أضمن وسيلة تكفل الوصول الى القنصل والمثول أمام السناتو دون تأخير طويل والحصول على القرار المطلوب . وحفاظاً على مظاهر الوقار الخليقة بالطبقة العلياكان يجب أن يتم كل شيء في الخفاء عن طريق وسطاء يعرفون مقدار ما يجب دفعه للقنصل وغيره من الحكام ــ تفادياً للعرقلة ــ ولأعضاء السناتو ، وذلك تبعاً لأهمية القرار المطلوب ومعدل السرعة التي يُراد استصداره بها ، ويعرفون كذلك المصر فيين الذين يستطيعون تقديم القروض اللازمة لسد نهم ذلك الجيش الجرار . ولا شك في أن فوائد هذه القروض كانت مرتفعة . وعلى هذا النحو كانت البعثات الأجنبية نهباً لجشع الحكام وأعضاء السناتو وقارضي النقود. ومع ذلك فإنه بعد تحمل كل هذه الأعباء المالية والفوز من السناتو بالقرار المطلوب. لم يكن هناك ما يضمن أن السناتو ان يعود فيما بعد فيلغي هذا القرار أو أن يضرب به الحكام الرومان المحليون عرض الحائط . وأما القروض وفوائدها فإنه كان يتعذر التحلل من سدادها لأن الدائنين كانوا يستخدمون كل ما في وسع الرومان من قوة وبطش لإرغام المدينين على السداد . ويبدو أنه لم يكن أمراً عملياً أن تحضر البعثات معها الأموال اللازمة للرشوة دون الاضطرار الى الاستعانة بالمصرفيين الرومان و دفع فوائد باهظة . ذلك أن أعضاء السناتو كانوا إما شركاء مستخفين للمصرفيين وإما على أحسن تقدير يستثمرون أموالهم في المصارف وتبعاً لذلك كانوا يفيدون مرتين : إحداهما من الرشاوى ذاتها ، والأخرى من فوائد القروض التي تعقد لدفع الرشاوى . وكان عدم اتصال المبعوثين بالمصرفيين ينم عن أنهم أحضروا معهم مبالغ كبيرة ، وكان ذلك يؤدي البعوثين بالمصرفيين ينم عن أنهم أحضروا معهم مبالغ كبيرة ، وكان ذلك يؤدي اليه من العراقيل الخطيرة المرتبة على إغفال صوالح المصرفيين الرومان . فقد كان من شأن هذا الإغفال إثارة نقمة أولئك المصرفيين واستخدام نفوذهم القوي في عرقلة مساعي مثل أولئك المبعوثين الذين جهلوا أو تجاهلوا الأصول المرعية في الرشوة .

ولم يكن في وسع الأقلية النزيهة من أعضاء السناتو وضع حد لهذا الفساد الذي كان يشارك فيه كثيرون من أعضاء السناتو ويعاونهم عليه الفرسان خدمة لصوالحهم الشخصية ، وذلك برغم أنه لم يكن بطبيعة الحال من صالح الدولة الرومانية امتصاص دماء الولايات والدول الحاضعة للنعوذ الروماني . ذلك أنه فضلاً عن الآثار المعنوية المترتبة على ذلك ، كان أمراً جلياً حتى للمواطن الروماني العادي أن رخاء الولايات كان أمراً ضرورياً لضمان قدرتها على دفع ضرائبها وهي التي كان دخلها ييسر إعفاء المواطنين الرومان من دفع الضرائب. ولم يفت ترابنة العامة تنبيه مواطنيهم بهذه الحقيقة . ولا أدل على ان هذا الفساد الذي أوضحنا أمره كان قد استشرى عندثذ وتجاوز المدى من أنه أثار حفيظة رجل الشارع . ولعل أن يكون قد أسهم في ذلك أن رجل الشارع كان لا

وعلى كل حال فإن تريبوني العامة قورنليوس وجابينيوس كانا يعبران

عن المشاعر السائدة عندما تقدما بثلاث مشروعات قوانين لوضع حد لهذا العبث. ذلك أن جابينيوس اقترح أن يحظر تقديم قروض في رّوما لأهالي الولايات وأن على حكام الولايات اعتبار صكوك هذه القروض باطلة وألاً " يسمحوا بإقامة دعاوى لاسترداد هذه القروض. وكذلك تقدم قورنليوس باقتراح مماثل فيما يخص إعطاء قروض في روما لسفراء الدول الأجنبية . وإذا كان يبدو أن اقتراح قورنليوس لم يتخط دور مناقشته في السناتو على أساس أنه لم يكن هناك داع لاستصدار مثل هذا التشريع بعد القررار ( Consultum ) الذي كان السناتو قد أصدره في هذا الصدد في عام ٩٤ ق. م. بمناسبة الملابسات التي صاحبت زيارة بعض سفراء كريت لروما، فإن مشروع جابينيوس تمت الموافقة عليه وأصبح قانوناً (٦٣) . وتبع ذلك نجاح جابينيوس في استصدار قانون آخر (٢٤) حتم على السناتو استقبال البعثات الأجنبية في كل يوم من أيام شهر فبراير وكُلَلك في أيام الشهر الإضافي الذي كان يُزادكل عامين تصحيحاً للتقويم. وقد كان ذلك عرفاً مألوفاً (٢٥) ولكن السناتو درج على إغفاله ليضطر البعثات الأجنبية على شراء رضائه . ومع ذلك لم تكن هناك جدوى من صدور هذين القانونين على نحو ما سنرى ، ذلك أن بيت الداءكان أزمة روما الأخلاقية ، والأخلاق لا يمكن إصلاحها بالقوانين .

# ٤ ــ السير قُدُمًا نحو حكم الفرد المطلق :

## ا ــ قانون جابينيوس الخاص بمحاربة القراصنة :

وقدكان أهم تشريعات عام ٦٧ ق . م . قانون آخر استصدره جابينيوس في مستهل ذلك العام ولكننا أرجأنا الحديث عنه حتى الآن لاتصاله اتصالاً وثيقاً بقانون آخر صدر في العام التالي ، ولأن هذين القانونين كليهما كانا نذير سوء بالمصير المحتوم الذي كان النظام الروماني الجمهوري متجهاً

<sup>(63)</sup> Cic., ad Att., VI, 2, 7.

<sup>(64)</sup> Cic., ad Q. Fr., II, 13, 3; cf. ad Att., I, 14, 5.

<sup>(65)</sup> Cic., II in Verr., I, 35, 90.

نحوه . ذلك أن خطر القراصنة على التجارة كان قد استفحل بامتداد نشاطهم حتى شمل كل أرجاء البحر المتوسط وهدد وصول القمح الى روما فارتفعت أسعاره ارتفاعاً كبيراً بعث على الإلحاح في المطالبة بقطع دابر القراصنة (٦٦) . وأصبحت هذه المشكلة تحتل مكان الصدارة في الحياة الرومانية عند أواخر عام ٦٨ ق.م. وإزاء ذلك بادر جابينيوس بالتقدم بمشروع قانون ينص على إسناد مهمة القضاء على القراصنة الى قائد واحد يُسمنح سلطات لم يسبق لها مثيل. فقد نص المشروع على أن يُكلف بهذه المهمة بروقنصل يُخول التمتع بسلطته ثلاث سنوات ، وعلى أن يكون صاحب السلطة العليا ( imperium maius ) في منطقــة تشمل البحر المتوسط بأسره، وعلى أن يتمنــع الى جانب ذلك بسلطة معادلة (٢٧) (aequum) لسلطة حكام الولايات الساحلية لمسافة تمتد خمسين ميلاً من البحر في كل ولاية من هذه الولايات . وعلى أن يوضع تحت إمرته مبلغ قدره ٢٠٠٠ تالنت (حوالي مليون ونصف مليون جنيه استرليني ) وأسطول مكون من ٢٠٠ سفينة ، فضلاً عن أى عدد من المقاتلين والملاحين يراه ضرورياً ، وكذلك خمسة عشر مساعداً ( legati ) بمرتبة بروبرايتور (١٨٠ . وإذا كان المشروع لم يقترح اسم بروقنصل بعينه ليتولى مهمة القضاء على القراصنة ويتمتع بكل هذه السلطات الواسعة ، فإنه لم يغب عن السناتو أن بومبي كان المقصّود ولا أنه كان من شأن منح مثل هذه السلطات لأي قائد جعله صاحب الكلمة العليا في الدولة مما كان يتهدد ما تبقى للسناتو من سيطرة ونفوذ. والواقع أنه كان من شأن منح هذه السلطات لأي قائد روماني أن يجعل منه ملكاً غير متوج وأن يتهدد النظام الجمهوري بأشد المخاطر.

ويحدثنا بلوتارخ بأن أعضاء السناتو جميعاً باستثناء يوليوس قيصر انبروا

<sup>(66)</sup> Plut., Pomp., XXIV-XXV, 1; Dio Cass., XXXVI, 20-23.

<sup>(67)</sup> Velleius, II, 31, 2; Ehrenberg, A.J.P., 1953, pp. 117 ff.; Scullard, 1970, n. 14 p. 419.

<sup>(68)</sup> Dio Cass., XXVI, 23; Cf. Plut., Pomp., XXV, 2-3

لمعارضة المشروع معارضة عنيفة ، وبأن قيصر لم يؤيد المشروع حباً في بومبي وإنما رغبة في كسب ود الشعب الذي كان شديد الحماس للمشروع(٦٩) . وربما أيضاً \_ في تقديرنا \_ رغبة من قيصر في التقرب الى بومبي . وعندما أدرك السناتو عبث مقاومة المشروع بالخطب ، أوعز الى اثنين من ترابنة العامة بتدبير منع إقراره، فحاول أحدهم ــ وهو لوقيوس روسقيوس أوتو (Otho) ــ اكتساب جانب الفرسان بأن اسنصدر قانوناً (۷۰) ( Lex Roscia ) رد اليهم امتياز آكانوا قد حرموه فيما يبدو في عهد صلا ، وهو أن يشغلوا في المسرح مقاعد الصفوف الأربعة عشر التالية مباشرة للصفوفالأمامية المخصصة لأعضاء السناتو . وقام التريبون الآخر ــ وهو لوقيوس تربليوس ( Trebellius ) مما حدا بجابينيوس الى أن يحذو حذو تيبريوس جراكوس ويطلب الى الجمعية عزل زميله المعترض . وعندما أعلنت سبع عشرة قبيلة أصواتها بالموافقة على العزل ولم يبق إلا إعلان صوت قبيلة واحدة أخرى بالموافقة لإصدار قرار العزل، تراجع تربلتيوس عن موقفه. وسواء أصح ما يرويه ديون قاسيوس من أن أوتو اقترح عندئذ على الجمعية إسناد مهمة إخضاع القراصنة الى قائدين بدلاً من قائد واحد . أم ما يرويه بلوتارخ من أن هذا الاقتراح قُـدم في اجتماع عام ( Contio ) ، فإن هذا الاقتراح لم يلق قبولاً . ولم يحدث فقط أن جمعية القبائل أقرت مشروع قانون جابنيوس فأصبح قانوناً (٧١) ( Lex Gabinia de piratis persequendis ) نافذ المقعول وأسندت مهمة إخضاع القراصنة الى بومى . بل إنها استجابت الى طاب بوميي وزادت عدد سفن أسطوله الى ٥٠٠ وعدد رجاله الى ١٢٠.٠٠ من المشاة و ٥٠٠٠ من الحيالة وعدد مساعديه الى أربعة وعشرين وخصصت

<sup>(69)</sup> Plut., Pomp., XXV, 3.

<sup>(70)</sup> Cic., pro Murena, 40; Velleius, II, 32, 3; Liv., Ep., 99; Asconius, 78-9.

<sup>(71)</sup> Dio Cass., XXXVI, 24-36 a; Plut., Pomp., XXV, 4-7.

له كوايستورين (<sup>۷۲)</sup> . وهكذا ــعلى حد قول فليوس ــ أسندت الى رجل واحد وسائل كافية للسيطرة على العالم أجمع تقريباً (<sup>۷۳)</sup>.

واذا كان قد سبق أنه في عام ٧٤ ق . م . مُنح البرايتور مارقوس أنطونيوس سلطة بروقنصلية غير محددة ( infinitum ) لمحاربة القراصنة وكان ذلك سابقة أفاد منها بومبي في عام ٦٧ ق. م . ، فإن السلطة التي مُنحت لبومبي والموارد والقوات التي وضعت تحت إمرته كانت تفوق كثيراً كل ما خُول لأنطونيوس وسابقة أشد خطراً . وتبعاً لذلك لم يكن قانون جابينيوس الذي أفضى الى إغداق هذه السلطة على بومبي ووضع كل هذه الموارد والقوات تحت إمرته ضربة قاصمة لسيطرة السناتو فحسب بل كان كذلك خطوة واسعة نحو زوال النظام الجمهوري الروماني .

ولا أدل على فرط الثقة في كفاية بومبي العسكرية من أنه بمجرد إسناد مهمة محاربة القراصنة اليه هبطت أسعار القمح (٧٤). وبرغم أن بومبي لم يستخدم إلا جانباً قليلاً من القوات التي وضعت تحت إمرته ، فإن الحملة التي شنها على القراصنة في عام ٦٧ ق . م . وقطع بفضلها دابر هم في البحر المتوسط بأجمعه لم تستغرق أكثر من ثلاثة شهور ، على نحو ما سنرى في معرض الحديث عن الأحداث الحارجية .

## ب ــ قانون مانيليوس الخاص بإسناد قيادة الحرب في آسيا الى بومى :

وحين كان بومبي لا يزال في قيليقيا عقب نجاحه ضد القراصنة ، وكان لوقولتوس لا يزال عاجزاً عن إنهاء حرب ميثريداتس الثالثة التي طال أمدها، كان الرأي العام في روما يميل الى إسناد القيادة في هذه الحرب الى بومبي . وتقرباً الى بومبي استغل تريبون العامة جايوس مانيليوس ( Manilius )

<sup>(72)</sup> Plut., Pomp., XXVI, 2.

<sup>(73)</sup> Velleius, II, 31, 2.

<sup>(74)</sup> Plut., Pomp., XXVI, 2.

مشاعر السخط على لوقولوس والتهليل لبومبي لكي يتقدم في عام ٦٦ ق . م . بمشروع قانون يقضي بأن يُسند الى بومبي حكم ولايات آسيا وقيليقيسا وبيثونيا ، وقيادة الحرب في آسيا وإطلاق يده في حل المشاكل الشرقية ، وذلك فضلاً عن الاحتفاظ بالسلطات المخولة له بمقتضى قانون جابينيوس . وإزاء حماس الشعبيين والفرسان لمشروع قانون مانيليوس وتأييد قيصر وشيشرون له ، لم تجد فتيلاً معارضة أبرز أعضاء السناتو مثل هورتنسيوس وزعيم السناتو قاتولوس ، فقد أقرت جمعية القبائل المشروع وأصبح قانوناً (٢٥٠) . (Lex Manilia de imperio Pompei )

ولا جدال في أنه لم يسبق للشعب الروماني أن منح طائعاً مختاراً مثل كل هذه السلطات لأي مواطن روماني . ولا جدال أيضاً في أن ذلك كان نذيراً بالمصير المحتوم النظام الجمهوري الروماني عما قريب ، مثل ماكان النتيجة المنطقية لفشل حكومة السناتو في معالجة مشاكل الدولة وعجزها عن ممارسة سلطتها لصالح الشعب بأكمله ، وكذلك نتيجة لفشل حركة الإصلاح التي بدأها الأخوان تيبريوس وجايوس جراكوس وحمل لواءها غيرهما من ترابنة العامة . وعندما فشل هؤلاء الترابنة في الإصلاح واستمر السناتو سادراً في غيه انفتحت الأبواب على مصاريعها أمام القواد العسكريين ولا سيما أنه قد مهدت السبل أمامهم إصلاحات ماريوس العسكرية ، والسابقة الخطيرة التي وضعها صلا بالاستيلاء على السلطة بالقوة ، والسوابق الخطيرة التي وضعها السناتو نفسه بمنح بومبي – قبل أن يتولى أية وظيفة عامة – سلطة بروبرايتورية ثم سلطة بروقنصلية ، ومنح البرايتور مارقوس أنطونيوس سلطة بروقنصلية غير محددة . وقد جاء بومبي وقراسوس فحصدا ثمار ذلك سلطة بروقنصلية غير محددة . وقد جاء بومبي وقراسوس فحصدا ثمار ذلك

<sup>(75)</sup> Cic., pro Lege Manilia; Plut., Pomp., XXX; Dio Cass., XXXVI, 42-43; App., Mithr., 97, Velleius, II, 93, 1.

ولم يابث الشعب أن وضع سابقة بالغة الخطورة بمنح بومبي سلطات هائلة لو انه أراد استغلالها ونصب نفسه سيداً للعالم الروماني لما استطاع أحد أن يحول دون ذلك . واذاكنا سنرى أن بومبي لم يفعل ذلك وفوت هذه الفرصة على نفسه ، فإننا سنرى أيضاً أن قيصر لم يفوت فرصته .

# الفصّلُ التَّامِنُ

# الأحداث الخارجية منذ عام ٧٨ حتى عام ٦٣ ق.م.

## اولا" - حرب سرتوريوس (١)

كان كوينتوس سرتوريوس سابيني الأصل وولد في بلدة نورسيا ( Norsia ) في عام ١٢٣ ق . م . وقد عجمت الحروب عوده وأكسبته خبرة عسكرية فاثقة ، فهو بعد أن نجا من كارثة أراوسيو (عام ١٠٥ ق . م . ) حارب تحت إمرة ماريوس ضد التيوتون والقيمبري (١٠٢ – ١٠١ ق . م . )

Liv., Ep., 90-96; Plut., Sertorius; Pomp., XVII-XX; App., B.C., I, 108-115; Iber., 99-100; Florus, II, 10; Eutr., VI, 1; Oros., V. 23; Sallust., Hist. fragmenta Books I and II; A. Schulten, Fontes Hispaniae Antiquae, IV, 1937, pp. 160 H.

وبما يجدر بالملاحظة أن صالوستيوس وبلوتارخ يصوران وجهة النظر الشعبية المناصرة لسرنوريوس على حبن أن أبيانوس وغيره من الكتاب الذين اعتمدوا على تاريخ ليفبوس ينحون نحو هذا المؤرخ ويصورون وجهة النظر الأرستقراطية .

المراجع الرئيسية :

Heitland, III, pp. 23-36; T.R. Holmes, Rom. Republic, I, pp. 369 ff., P. Treves, Athenaeum, 1932, pp. 127 ff.; C.A.H., IX, pp. 318-26; A. Schulten, Sertorius; E. Gabba, Athenaeum, 1954, pp. 77 ff.; W.H. Bennett, Historia, 1961, pp. 459 ff., Scullard, 1970, pp. 89-92 and n. 4 p. 417.

<sup>(</sup>١) المصادر الرئيسية :

ثم حارب تحت قيادة ديديوس ضد القلتيبرى في إسبانيا (٩٥ ق.م.)، وبعد ذلك اشترك في القتال ضد الحلفاء الإيطاليين. وقد كان سرتوريوس كوايستوراً في غاليا هذه الناحية من الألب في عام ٩١ ق. م. عندما بدأت ثورة الحلفاء التي أدت الى تلك الحرب المعروفة « بحرب الحلفاء الإيطاليين » . وقرب أواخر هذه الحرب أسندت الى سرتوريوس قيادة أحد الجيوش الرومانية وأثبت كفاية عالية . وبفضل شخصيته وكفايته العسكرية تمتع بمكانة كبيرة أثارت مخاوف صلا في عام ٨٨ ق . م . فرفض قبول ترشيحه لتريبونية العامة وبذلك ألقى به في أحضان جماعة ماريوس ، ولكنه لم يكن ميالاً الى أعمال العنف والإرهاب. ولا أدل على ذلك من أنه بعد هروبه مع قيناً وعودتهما سوياً الى روما في عام ٨٧ ق.م. عقب هزيمة قوات الحكومة ، عارض معارضة شديدة أعمال العنف التي لجأ إليها ماريوس ورجاله وأسهم في وضع حد لها . وحين كان سرتوريوس برايتوراً في عام ٨٣ ق . م . بذل كل ما في وسعه لمساعدة قنصلي ذلك العام ضد صلا ، وإذ ضاق ذرعاً بعجز هما وسوء تصرفاتهما ولى وجهه شطر إسبانيا وكان قد أسند إليه حكم ولاية إسبانيا الدانية '( Hispania Citerior ) . ويحدثنا صالوستيوس (٢) بأنه في أثناء الحرب الأهلية حرص سرتوريوس على أن تتسم تصرفاته بالعدل والطيبة .

وعندما وصل سرتوريوس وفريق من أشياعه الى إسبانيا في مستهل عام ٨٢ ق . م . شرع في العمل على كسب ولاء الأهالي الوطنيين وتأييد الرومان النازلين هناك وكذلك على حشد جيش وتكوين أسطول . غير أن صلا لم يتح له الفرصة اللازمة لدعم مركزه في إسبانيا ، ذلك أن الدكتاتور لم يكتف بتجريد سرتوريوس من حقوقه المدنية بل أنفذ ضده في أوائل عام ٨١ ق . م . البرايتور جايوس أنيوس لوسقوس ( Annius Luscus ) على رأس فرقتين . وإزاء تفوق لوسقوس من حيث عدد القوات النظامية وخيانة أحد أعوان غريمه ، اضطر سرتوريوس الى مغادرة إسبانيا مع أشياعه . وبعد سلسلة من

<sup>(2)</sup> Sallust., Hist., I, 90 M.

المغامرات في البحر وفي موريتانيا ، قبل سرتوريوس في عام ٨٠ ق. م . دعوة من اللوسيتاني ليعود الى إسبانيا ويتولى قيادتهم في ثورة جديدة ضد روما .

وعندما عاد سرتوريوس الى إسبانيا وجد في انتظاره قوة من اللوسيتاني قوامها ٤٧٠، مقاتل وسرعان ما هزم لوقيوس فوفيديوس ( Fufidius ) . ولم يواف عام حاكم ولاية إسبانيا القاصية ( Hispania Ulterior ) . ولم يواف عام ٥٠٠ ق. م . على نهايته حتى كان سرتوريوس قد زاد عدد رجال جيشه الى ١٠٠٠ مقاتل واتخذ من أشياعه الرومان ضباطاً ساعدوه على تدريب الجيش تدريباً عالياً بحيث أصبح أداة صالحة لحرب العصابات وكذلك للمعارك النظامية . هذا الى ان سرتوريوس لم ينجح في كسب ثقة اللوسيتاني فحسب بل أيضاً القلتيبري بفضل نزاهته واعتداله وقوة شخصيته وبراعته في استغلال معتقدات الإسبان في الحرافات ، وهو ما تدل عليه قصة احتفاظه بظبي أبيض زعم أنه كان يستوحيه في استنباء المستقبل . ولم يكن سرتوريوس أقل نجاحاً في اكتساب تأييد نزلاء إسبانيا من الرومان والإيطاليين ( Hispanienses ) ، فقد بني حايته بينهم على أساس أنه لا يشهر السلاح في وجه روما وإنما في وجه حكومة حكايته بينهم على أساس أنه لا يشهر السلاح في وجه روما وإنما في وجه حكومة الذين نجوا بحياتهم عندما قرر صلا استباحة دمائهم .

وإزاء تجدد خطر سرتوريوس أنفذ صلا زميله في قنصلية عام ٨٠ ق . م . (كوينتوس متلّوس بيوس) ليتولى حكم ولاية اسبانيا القاصية ويقمع حركة سرتوريوس. وعندما شرع متلّوس في محاولة القضاء على سرتوريوس بالتعاون مع قالفينوس حاكم ولاية إسبانيا المدانية ، وزع سرتوريوس قواته فبعث بأقدر مساعديه — هيرتوليوس ( Hirtuleius ) — لمواجهة قالفينوس وتمكن من هزيمته وقتله ، واستطاع جانب آخر من قوات سرتوريوس شل حركة متلّوس ، وتولى سرتوريوس نفسه القضاء على القوات التي كان يقودها ثوريوس ( ٢٧٩ — ٧٨ ق . م . ) . وفي العام التالي انتصر هيرتوليوس على لوقيوس مانليوس — حاكم ولاية غاليا فيما

وراء الألب \_ وكان قد خف لنجدة متلوس، وضيق سرتوريوس الحناق على متلوس واضطره الى الانسحاب وراء نهر بايتيس (Baetis = جواد الكبير). فما أن حل صيف عام ٧٧ ق. م. حتى كان في وسع سرتوريوس أن يزحف دون مقاومة عبر وسط إسبانيا وأن يبسط سيطرته على القلتيبري. ولم تحل نهاية ذلك العام حتى كان سرتوريوس يسيطر على الجانب الأكبر من إسبانيا ويمتد نفوذه الى أكويتانيا وولاية غاليا فيما وراء الألب.

وهكذا استطاع سرتوريوس تكوين قوة رومانية إسبانية هائلة بل دولة كبيرة ، ذلك أنه اتخذ من مدينة أوسقا ( Osca ) عاصمة له واختار من بين مشايعيه الرومان ثلاثمائة كوّن منهم مجلساً استشارياً شبيهاً بمجلس السناتو الروماني ، وأنشأ على مقربة من العاصمة مدرسة أرسل اليها زعماء القلتيبري أبناءهم وبذلك أعطوا سرتوريوس — دون أن يدروا — رهائن تضمن ولاءهم له .

وفي أواخر عام ٧٧ ق . م . ازداد حجم القوة الموجودة في إسبانيا والمناهضة لحكومة روما الأرستقراطية ، وذلك نتيجة لوصول بربرنا من سردينيا الى إسبانيا على رأس بقايا قوات لبيدوس ، إذ يقال إن عدد المقاتلين الذين أحضه هم بربرنا الى إسبانياكان حوالي ٢٠,٠٠٠ من المشاة و ١٥٠٠ من الخيالة . ومهما يكن من أمر صحة هذه الأرقام ، فإنه لا شك في أن القوة المناهضة لحكومة روما قد ازداد عدد رجالها مما أثار أشد مخاوف السناتو الروماني وبدا له أن سرتوريوس قد يكرر محاولة هانيبال ويقوم بغزو إيطاليا من إسبانيا . وهذه المخاوف هي التي حفزت السناتو على ارتكاب الحماقة التي ندم عليها فيما بعد ، أي حماقة إرسال بومبي الى إسبانيا لنجدة متلوس . ويبدو أن السناتو لم يقدر أنه لم يكن من شأن انضمام رجل من طراز بربرنا الى سرتوريوس شد أزر هذا الرجل الفذ . وقد يعدنا لفهم ما سيحدث فيما بعد أن نشير هنا الى ما تحدثنا به مصادرنا من أنه في أول الأمر كان بربرنا يريد العمل منفرداً ضد متلوس ، ولكنه تحت ضغط إلحاح رجاله اضطر كارهاً

الى الانضمام الى سرتوريوس فملكته الغيرة منه وأخذ يعمل على بث الفتنة فيمن حوله .

وعندما وصل بومبي الى إسبانيا في عام ٧٦ ق . م . لم يكن في بادىء الأمر أكثر توفيقاً من متلوس . ذلك أنه عندما حاول الاستيلاء على الطريق الممتد بجوار الشاطىء الشرقي وبخاصة سهل فالنتيا ( Valentia ) الساحلي ليتخذ من هذه المنطقة قاعدة له ضد القلتيبري، وزع سرتوريوس قواتمه ببراعة ، فقد أسند الى بربرنا منع بومبي من عبور الإبرو ، والى هيرتوليوس مراقبة متلوس في الجنوب ، واتخذ هو نفسه موقعاً في أعالي الإبرو ليهب لنجدة أيهما اذا اقتضى الأمر . وعندما نجح بومبي في عبور الإبرو وزحف على ساجونتوم ( Saguntum ) وتقهقر بربرنا إلى فالنتيا ، خف سرتوريوس الى على ساجونتوم ( Lauro ) وتقهقر بربرنا إلى فالنتيا ، خف سرتوريوس فلك حاول بومبي رفع الحصار عن لاورو ولكن سرتوريوس أنزل به هزيمة فادحة اضطرته الى الانسحاب شمالاً الى ما وراء الإبرو . بيد أنه في هذه الأثناء فادحة اضطرته الى الانسحاب شمالاً الى ما وراء الإبرو . بيد أنه في هذه الأثناء بالهزيمة . وبدلاً من أن يتابع متلوس في معركة عند إيتاليقا ( Italica ) ومُني بالهزيمة . وبدلاً من أن يتابع متلوس انتصاره بالتدخل في الساحل الشرقي يم وجهه شمالاً الى البرانس لقضاء الشتاء ، بينما شرع بومبي في إخضاع القريرى النازلين حول أعالى الإبرو . ( أنظر خريطة إسبانيا ) .

ومن المرجح أنه في خلال شتاء عام ٧٦/ ٥٥ ق . م . دخل سر توريوس في مفاوضات مع ميثر يداتس ملك بونطوس تكللت بعقد معاهدة بينهما تنص على أن يقدم الملك الى سرتوريوس ٣٠٠٠ تالنت (أي حوالي ثلاثة أرباع مليون جنيه استرليني ) وأربعين سفينة حربية لقاء اعتراف الثاني بحق الأول في بيثونيا وقابادوقيا ، وذلك وفقاً لرواية بلوتارخ (٣) . وأما رواية أبيانوس ، في بيثونيا وجهة النظر المعادية لسرتوريوس ، فإنها تذهب الى أن سرتوريوس

<sup>(3)</sup> Plut., Sertorius, XXIII.

اعترف لميثر يداتس كذلك بحقه في ولاية آسيا (٤).

ويجب أن يلاحظ أن هذا التحالف عقد قبل وفاة نيقومدس الثالث ملك بيثونيا في عام ٧٤ ق. م . وتوريثه مملكته لروما ، وأن قابادوقيا كذلك لم تكن ملكاً لروما . وأما ولاية آسيا فإنها كانت جزءاً هاماً من الإمبراطورية الرومانية ، ويصعب أن نتصور أن رجلاً من طراز سرتوريوس كان يقبل التفريط في أي جزء من الإمبراطورية الرومانية ، وإن كان لم ير غضاضة في محالفة الملك أي جزء من الإمبر اطورية الرومانية ، وإن كان لم ير غضاضة في محالفة الملك يكون سرتوريوس قد قدر أنه كان من شأن إرضاء أطماع ميثريداتس تفادي يكون سرتوريوس قد قدر أنه كان من شأن إرضاء أطماع ميثريداتس تفادي بعتبر ها حكومة غير شرعية ، ثم يتفرغ بعد ذلك لميثريداتس ويردعه اذا حاول الاعتداء على ولاية آسيا . ولما كان قراصنة البحر على علاقات وثيقة مصع ميثريداتس ويمارسون نشاطاً خطيراً يهدد مواصلات الحكومة الرومانية مع ولاياتها جميعاً ، فإنه كان من شأن التحالف الذي عقد بين سرتوريوس وميثريداتس دعم صلة سرتوريوس بالقراصنة وازدياد إفادته من خدماتهم . بيد أنه من ناحية أخرى كان من شأن هذا التحالف كذلك زيادة نقمة الحكومة الرومانية على سرتوريوس وحفزها على مضاعفة الجهود للقضاء عليه .

وقد كان مجرى الحرب في عام ٧٥ نذير شؤم على سرتوريوس مستقبلاً. ذلك أن متلوس زحف جنوباً من البرانس صوب وسط إسبانيا حيث سحق قوات هير توليوس عند سجوفيا ( Segovia ) ثم سارع شرقاً للانضمام إلى بومبي وكان قد بدأ محاولة ثانية للاستيلاء على سهل فالنتيا واكتسح قوات بربرنا عندما اعترضت طريقه وتابع زحفه جنوباً حيث اشتبك مع سرتوريوس وبربرنا في معركة كاد أن يهزم فيها لولا أن متلوس وصل في الوقت المناسب وأنقذ الموقف دون أن يستطيع الوصول إلى نتيجة حاسمة . ذلك

<sup>(4)</sup> App., Mithr., 68.

أن سرتوريوس انسحب إلى ساجونتوم وحصن نفسه فيها ولجأ إلى حرب العصابات. ولم يلبث سرتوريوس أن أنزل خسائر كبيرة بقوات خصميه وهدد خطوط إمداداتهما وبذلك خيب أملهما في الاستيلاء على فالنتيا واضطرهما الى الانسحاب شمالاً لقضاء فصل الشتاء.

وإزاء افتقار بومبي الى الموارد والقوات لقهر سرتوريوس ، بعث الى السناتو رسالة أنذر فيها بأنه اذا لم تصله نجدات كافية فإنه سيعجز عن منع انتقال الحرب إلى إيطاليا ذاتها (ه). وعندما أرسل السناتو الى بومبي الأموال اللازمة وفرقتين ، عدل في عامي ٧٤ و ٧٣ ق . م . عن فكرة الاستيلاء على سهل فالنتيا وعمد هو ومتلوس الى مهاجمة المناطق الجبلية في قلتيبريا حيث كان سرتوريوس قد انسحب مع الجانب الأكبر من قواته .

ولما كان أمد الحرب في خلال عامي ٧٤ و ٧٧ ق . م . مزيجاً من النصر مرة وكان سير الحرب في خلال عامي ٧٤ و ٧٧ ق . م . مزيجاً من النصر مرة والهزيمة مرة أخرى ، فإن مشاكل سرتوريوس أخذت تتفاقم . ذلك أن حماس الإسبان له أخذ يفتر وثقتهم فيه تضعف . وساعد على برم الإسبان وضيقهم أن مساعدي سرتوريوس الرومان الذين أوكل إليهم الشئون الإدارية أساءوا اليه إساءة بالغة بسوء تصرفاتهم مع الإسبان وادعاتهم بأنهم لا يفعلون أكثر من تنفيذ أوامر رئيسهم . وعندما أخذ كثيرون من الإسبان يهجرون جانب سرتوريوس وينحازون الى جانب الفريق الآخر ، عمد سرتوريوس الى الانتقام مسرتوريوس وكوّنه من مناصريه الرومان والإيطاليين أقل مصدراً للحرج بسبب مرتوريوس وكوّنه من مناصريه الرومان والإيطاليين أقل مصدراً للحرج بسبب تركيز السلطة في قبضة سرتوريوس ، ولا سيما أن بربرنا دأب على تغذية سوء تركيز السلطة في قبضة سرتوريوس ، ولا سيما أن بربرنا دأب على تغذية سوء الظن بسرتوريوس . وهكذا أخذ سرتوريوس يفقد مكانته ، ومع اشتداد وطأة الأزمات أخذ يفقد أعصابه أيضاً . وتذهب المصادر المعادية له الى حد

<sup>(5)</sup> Sallust., Hist., II, 98 M.; E. Badian, Foreign Clientelae, pp. 279 ff.

آنهامه بأنه أصبح كسلاً وأكثر احتفالاً بإشباع نزواته البهيمية. ومهما يكن من أمر ذلك فإن بربرنا دبر اغتياله في عام ٧٧ ق . م . (١) وتولى القيادة من بعده ، ولكن بومبي لم يلبث أن هزمه وأسره ثم أعدمه . وباستيلاء بومبي على المدن القليلة الباقية التي كانت لا تزال تقاومه تمكن من إنهاء الحرب في عام ٧١ ق . م .

وبإيعاز من بومبي وموافقة السناتو استصدر قنصلا عام ٧٧ ق . م . قانوناً ( Lex Gollia Cornelia ) خول لبومبي منح حقوق المواطنة الرومانية لمن يستحق ذلك من الإسبان جزاء خدماتهم للرومان . ومما يستحق التنويه به هنا هو أنه قد كان من بين الإسبان الكثيرين الذين منحهم بومبي حقوق المواطنة الرومانية مواطن من قادس اتخذ لنفسه اسم لوقيوس قورنليوس بالبوس ( Balbus ) ورحل الى روما حيث اكتسب مكانة كبيرة وقام بدور هام في الحياة السياسية (٧) . وبدلاً من أن يعمل بومبي السيف في الإسبان الذين قاوموه مقاومة شديدة ، قام بترحيلهم الى مستعمرة جديدة ( St. Bertrand - de - Comminges ) أنشأها علم في جنوب بلاد الغال شمالي البرانس (٨) . واذا كان بومبي قد أسهم بدور كبير في إنهاء الحرب وعزا اليه أنصاره الفضل الأكبر في ذلك واتهموا متلوس كبير في إنهاء الحرب وعزا اليه أنصاره الفضل الأكبر في ذلك واتهموا متلوس بالميل الى أخذ الأمور بهوادة وتجنب تحمل المشاق (١٩) ، فإنه لا جدال في أن متلوس قد اضطلع أيضاً بدور مشكور في محاربة رجل قدير مثل م توريوس .

<sup>(</sup>٦) أبدى أحد الباحثين مؤخراً أن سرتوريوس اغتيل في عام ٧٣ وليس في عام ٧٧ ف.م. أنظر : W. M. Bennett, Historia, 1961, pp. 459 ff.

<sup>(7)</sup> Cf. Cic., pro Balbo.

<sup>(8)</sup> Ptol., II, 7, 3; Lavedan, Lizop et Sapène, Fouilles de St. Bertrand, 1922-29; R. Lizop, Convenae, 1931.

<sup>(9)</sup> Val. Max., IX, 15.

#### ثانياً - محاربة القراصنة

#### ١ ــ الحملات الرومانية السابقة لحملة بومبي ضد القراصنة :

مر بنا أن نشاط قراصنة البحركان مصدر قلق للرومان منذ أواخر القرن الثاني قبل الميلاد ، مما حدا بهم فيما بين عامي ١٠٢ و ١٠٠ وكذلك في عام ٩٦ ق . م . الى بذل بعض الجهود للقضاء على هذا النشاط الهدام ، وأنه كان من جراء حربي ميثريداتس الأولى والثانية عرقلة جهود الرومان في الاستيلاء على أوكار القراصنة الواقعة على شواطىء آسيا الصغرى الجنوبية وازدياد نشاطهم ازدياداً كبيراً ساعد على تفاقمه اشتراك القرصان الكبير زيقتس في هذا النشاط (١٠٠).

وفي عام ٧٨ ق . م . استأنف الرومان مكافحتهم للقراصنة بإسناد هذه المهمة الى أحد قنصلي العام السابق بوبليوس سرفيليوس فاتيا فعمد الى تنفيذ الخطة التي يبدو أن صلاكان قد وضعها حين كان يتولى حكم ولاية قيليقيا في عام ٩٦ ق . م ومنع مورنا من تنفيذها نشوب حرب ميثريداتس الثانية . وقد سبق أن ذكرنا أن صلا أدرك أنه كان لا يمكن إخضاع معاقل القراصنة الساحلية إخضاعاً مستديماً دون إخضاع المنطقة الداخلية الجنوبية في آسيا الصغرى من لوقيا حتى جبال الطوروس إخضاعاً كاملاً .

وبعد أن قضى سرفيليوس (١١) الشهور الأولى من قيادته في اتخساذ الاستعدادات اللازمة لمهمته ، هاجم أوكار القراصنة على شاطىء لوقيا وتمكن في عام ٧٧ ق . م . من الاستيلاء على هذا الشاطىء في أعقاب انتصاره على القراصنة في معركة بحرية (١٢) . وفي العسام التالي هاجم سرفيليوس معاقل

<sup>(</sup>١٠) راجع الفصل الرابع : ص ص ٢١٩ - ٢٢٢ والفصل السادس : ص ص ٣٠٩ - ٣١١.

<sup>(</sup>١١) عن نشاط سر فيليوس فاتما ضد القراصنه ، راجع .

H.A. Ormerod, J.R.S., 1922, pp. 35 ff.; D. Magie, Roman Rule in Asia Minor, pp. 287 ff.

<sup>(12)</sup> O.G.I.S., 552.

زنيقتس الجبلية وحالفه التوفيق في القضاء على هذا القرصان الخطير وفي إخضاع بامفوليا (١٣). وبنجاح سرفيليوس في عام ٧٥ ق . م . في إخضاع إساوريا ( Isauria ) مهد السبيل أمام مهاجمة قيليقيا تراخيا ومعاقل القراصنة في جبال الطوروس . بيد أن نجاح سرفيليوس لم يكن أكثر من نجاح مؤقت ، لأنه إذا كان قد نجح في الاستيلاء على كثير من معاقل القراصنة وفي قتل وأسر عدد غير قليل منهم ، فإن أكثرهم وجدوا ملاذاً لهم في كريت وفي غيرها من الجزر . وما أن عاد سرفيليوس الى روما في عام ٧٥ ق . م . للاحتفال بانتصاره حتى عاد القراصنة الى أوكارهم السابقة واستأنفوا نشاطهم .

وكانت خطة الرومان في عام ٧٤ ق . م . لوضع حد لنشاط القراصنة تتألف من ثلاث خطوات . وكانت إحدى هذه الخطوات هي تحويل قورينائية وكانت قد آلت الى روما في عام ٩٦ ق . م . بمقتضى وصية بطلميوس أبيون — الى ولاية رومانية ، وذلك من ناحية لمنع القراصنة من استخدامها في نشاطهم ، ومن ناحية أخرى فيما يحتمل للإفادة من مواردها في تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية في روما (١٠١ . وكانت الحطوة الثانية هي قيام لوقيوس أوقتافيوس — وكان أحد قنصلي عام ٧٥ ق . م . وعين خلفاً لسرفيليوس في حكم ولاية قيليقيا — بهجوم بري من الشمال على قواعد القراصنة في جنوب آسيا الصغرى . وكانت الحطوة الثائثة هي تطهير أعالي البحار من القراصنة . وقد اختار الرومان للقيام بهذه المهمة رجلاً تافهاً يفتقر إلى الكفاية اللازمة هو البرايتور مارقوس انطونيوس ، وكان ابن سميه الحطيب المعروف الذي حارب القراصنة في عامي ١٠١ — ١٠١ ق . م . وقد مر بنا أن السناتو وضع عندئذ سابقة خطيرة بأن أسند الى أنطونيوس سلطة بروقنصلية عليا غير محدة أنطونيوس مثل هذه السلطة الواسعة جعله صاحب الكلمة العليا في كل أرجاء

<sup>(13)</sup> Cic., de Leg. Agr, I, 2, 5.

<sup>(14)</sup> S. I. Oost, Class. Philol 1963, n. 45.

البحر المتوسط وكذلك تخويله . حيثما اقتضى الأمر ، التمتع على شواطىء هذا البحر بسلطة معادلة لسلطة حكام الولايات الرومانية الساحلية . ويقال إن أعمال الابتزاز التي ارتكبها أنطونيوس ومساعدوه في الولايات الرومانية كانت أفدح من سطو القراصنة عليها (١٥) .

ويحدثنا صالوستيوس بأنه بعد قيام أنطونيوس ببعض العمليات عند شواطىء إسبانيا جعل كريت هدفه الرئيسي (١٦). واذاكان يمكن تفسير نشاط أنطونيوس قرب شواطىء إسبانيا برغبته في تطهير غرب البحر المتوسط فإنه فشل في ذلك. واذا كان يمكن تفسير هجومه على كريت بأنها كانت منذ وقت بعيد مركزاً هاماً من مراكز القراصنة ، فإنهاكانت أقل أهمية من الشواطىء الجنوبية لآسيا الصغرى . وعلى كل حال فإن أنطونيوس بمهاجمته كريت أثار حرباً هزم فيها هزيمة فادحة بما أرغمه قبيل وفاته في هذه الجزيرة في عام ٧١ ق . م . على أن يعقد مع الكريتيين صلحاً رفض السناتو إبرامه كما رفض رجاء الكريتيين اعتبارهم ثانية أصدقاء وحلفاء الأمة الرومانية (١٧) .

ولم يكن من شأن هزيمة أنطونيوس ورفض السناتو قبول أي شروط معقولة للصلح مع الكريتيين إلا إغراء القراصنة على التمادي في نشاطهم، فاستولوا على عدد كبير من المدن وسطوا على جزيرتي ديلوس وإبجينا وخربوهما (١٨). وعندما جاءت روما شكاوى جديدة من الأعمال التي ارتكبها قراصنة كريت، أنفذ السناتو في عام ٨٨ ق. م. كوينتوس قايقيليوس متلوس – أحد قنصلي العام السابق – الى كريت. وقد استغرق متلوس حوالي ثلاثة أعوام (٨٨ – ٦٦ ق. م.) قبل أن يتمكن من إخضاع كريت وتحويلها الى ولاية رومانية ويفوز بلقب قرتيقوس (١٩) ( Croticus ) قاهر كريت).

<sup>(15)</sup> Cic., II, in Verr., III, 91-93, 213-16; Sallust., Hist., III, 2 M

<sup>(16)</sup> Sallust., Hist., III, 5-6 M.

<sup>(17)</sup> Diod., XL, 1; Dio Cass., fr. 111.

<sup>(18)</sup> Plut., Pomp., XXIV-XXV, 1.

<sup>(19)</sup> Heitland III, pp. 56-7; C.A.H., IX, p. 375.

وحين كان متلوس مغلول اليدين في صراعه مع الكريتيين انضم الى القراصنة الآخرين أعداد كبيرة من المحاربين الذين هجروا أساطيل ميريداتس بعد هزيمتها مؤخراً فتابعوا نشاطهم بجرأة أذهلت العالم القديم. ذلك أن نشاطهم امتد الى صقلية وإيطاليا ذاتها فأصبحت شواطئها من برونديسيوم حتى أوستيا نهباً للقراصنة ، بل إن طريق أبيوس أصبح غير مأمون. وكان القراصنة خطراً مستطيراً على التجارة البحرية وعلى حياة الناس وأمنهم، فقد كانوا ينهبون السفن والموانىء ويخطفون الناس إما لاقتضاء فدية من القادرين على دفعها لقاء إطلاق سراحهم ، وإما لبيعهم في أسواق النخاسة . وكان السناتو يدرك تمام الإدراك أنه لم يعد في الإمكان القضاء على خطر القراصنة إلا إذا أسندت هذه المهمة الى قائد لديه القدرة على قطع دابرهم . ولما لم يكن هناك من هو أقدر من بومبي على الاضطلاع بهذه المهمة ، وكان السناتو يكن هناك من هو أقدر من منح بومبي سلطات واسعة للقيام بهذه المهمة ، فإنه آثر يشرك القراصنة وشأنهم .

### ٢ ــ بومبي والقراصنة (٢٠) :

وعندما تمادى القراصنة في نشاطهم الى حد أنه أصبح من المتعذر وصول السفن المحملة بالقمح الى روما مما أدى الى ارتفاع سعر القمح في العاصمة بل الى أنها أصبحت تواجه خطر وقوع مجاعة فيها ، استصدر تريبون العامة جابينيوس قانونه الذي ترتب عليه إسناد مهمة محاربة القراصنة الى بومي .

<sup>(</sup>٢٠) المصادر الرئيسية :

App., Mithr., XIV, 94-96; Plut., Pomp., XXVI, 3, — XXIX; Liv., Ep., 99; Dio Cass., XXXVI, 18-19.

المراجع الرئيسيه:

H.A. Ormerod, The Distribution of Pompeius' Forces in the Campaign of 67 B.C., Liverpool Annals of Arch. and Anthr., X, 1933, pp. 46 ff.; Heitland, III, pp. 56-7; A.H.M. Jones, Cities Eastern Rom. Emp., pp. 202 ff.; CAH., VIII, pp. 372-5; J. Reynolds, J.RS, 1962, pp. 97 ff,

وقد أُظهر بومبي من البراعة والكفاية في أداء مهمته ما مكنه من قطع دابر القراصنة في خلال ثلاثة شهور . ذلك أن بومبي وقد أدرك أنه لا يكفل له تحقيق الهدف المنشود إلا إذا ضيق الخناق على القراصنة في كل أرجاء مجال نشاطهم في وقت واحد ، قسم البحرين المتوسط والأسود الى ثلاث عشرة منطقة وزع عليها قواته ووضع على رأس قوات كل منطقة قائداً من مساعديه ( legati ) . وعهد الى قائدكُل منطقة بمهاجمة قوات القراصنة في منطقته والاستيلاء على معاقلهم الموجودة هناك، ووضع من التنظيمات ما يكفل التعاون بين قواد المناطق المختلفة لعزل عصابات القراصنة الدائبة على التنقل من جهة الى أخرى ومنعها من اتباع أساليبها المألوفة في الإسراع الى نجدة وحدات القراصنة المهددة بالحطر . وكانت المنطقة التي تولى قيادتها ترنتيوس فارّو ( Terentius Varro ) من أهم مناطق القيادات المحلية ، فقد كانت تمتد من صقلية غرباً الى مجموعة جزر القوقلادس ( Cyclados ) في بحر إبجة شرقاً . ومن مضايق أوترانتو شمالاً الى شواطىء أفريقيا جنوباً ، وكان من جراء نشاط فارُّو إغلاق مضايق أو ترانتو في وجه قراصنة إلُّوريا ودلماتيا ومنعهم من مغادرة الأدرياتي ، كما كان من جراء تعاون فارّو مع القائد المنوط به تطهير الشاطىء الأفريقي إقامة حاجز فصل الحوض الشرقي للبحر المتوسط عن حوضه الغربي .

وقد بدأت حملة بومبي في أوائل ربيع عام ٢٧ ق . م . بانقضاض قواد المناطق المختلفة على معاقل القراصنة في تلك المناطق دفعة واحدة . وفي الوقت نفسه قام بومبي على رأس أسطول مكون من ستين سفينة باكتساح أعالي البحار في الحوض الغربي للبحر المتوسط فبدد شمل القراصنة هناك وألقى بهم في أحضان القوات الرومانية الموزعة على مناطق هذا الحوض ففتكت بالقراصنة . وبفضل ذلك تمكن بومبي في خلال أربعين يوماً من تطهير الحوض الغربي للبحر المتوسط من أدران القراصنة تطهيراً تاماً . فعاد القمح يتدفق على روما من ولايات أفريقيا وصقلية وسردينيا .

وفي أثناء غيبة بومي كان القنصل بيسو يبذل كل جهده لعرقلة إمداد

بومبي باحتياجاته مما حدا بجابينيوس الى إعداد مشروع قانون لعزل بيسو من منصبه. وتفادياً لاحتدام الصراع الحزبي في روما وضماناً لتوفير الاحتياجات اللازمة للحملة ، وقد كان لا يزال أمامها أخطر جزء من مهمتها ، قام بومبي بزيارة خاطفة لروما قبل أن يولي وجهه شرقاً.

وفي خلال حملة دامت ٤٩ يوماً طهر بومبي الحوض الشرقي أيضاً من القراصنة بعد أن أنزل بأسطولهم هزيمة فاصلة قرب قوراقسيوم وحاصر هذه القلعة المنيعة حصاراً شديداً أرغمها على التسليم . ولم يلبثأن أعقب ذلك تسليم القراصنة في كل أنحاء قيليقيا . ولا يتُعزى نجاح بومبي الى كفايته وبراعة خطته وضخامة قواته فحسب ، بل أيضاً الى ما أظهره من الاعتدال في معاملة الأسرى مما شجع الكثيرين على التسليم والإرشاد الى مخابىء الباقين .

ولما كان بومبي قد أدرك بثاقب فكره أن الانتصارات العسكرية وحدها كانت لا تحول دوت تجدد خطر القراصنة إلا اذا كفل للقراصنة الذين بقوا على قيد الحياة سبلاً شريفة لتكسب أود معيشتهم ، فإنه بعد أن هزم القراصنة ودك معاقلهم واستولى على أسلحتهم عمر بفريق منهم عدداً من المدن كانت تفتقر افتقاراً شديداً الى السكان مثل مدن و قيليقيا المنبسطة» ( Cilicia Pedias ). وأبرز مثل للمدن التي عمرها بومبي على هذا النحو مدينة سولي ( Soli ) وكان تيجرانس، ملك أرمينيا، قد نقل أكثر سكانها لتعمير عاصمته الجديد ومدينة دومي (Dome ) في آخايا، وكان عدد سكانها قد اضمحل اضمحلالاً شديداً. وأنشأ بومبي لفريق آخر من القراصنة عدداً مسن المستعمرات في جهات متفرقة . ويُستخلص من إشارة فرجيليوس الى رجل عجوز — وكان من قوروقوس ( Corycus ) في قيليقيا — رآه بالقرب من تارنم مغتبطاً بفلاحة أرض تتطلب مجهوداً شاقاً أن إقليم قالابريا القديم كان من بين الجهات التي أنشأ فيها بومبي مستعمرات للقراصنة .

### ثالثاً \_ حرب ميثر يدانس الثالثة وذيولها

#### ١ \_ مقدمات الحرب:

مر بنا أن صلا أنهى الحرب الأولى في عام ٥٥ ق. م. وعقد مع ميثريداتس معاهدة صلح داردانوس بشروط لينة وترك مورفا ليتولى حكم ولاية آسيا ، وأن تطلع مورفا الى الفوز بمغانم النصر أفضى الى نشوب الحرب الثانية التي انتهت في عام ٨١ ق . م . بفضل الأمرين المشددين اللذين أرسلهما صلا الى مورفا وميثريداتس ، وكافا يقضيان بأن يوقف الحاليم الروماني نشاطه العدواني ضد ميثريداتس وبأن يصالح الملك أريوبارزانس ملك قابادوقيا ، وذلك تطبيقاً لشروط صلح داردانوس . وبرغم انتهاء الحرب الثانية وتصالح ميثريداتس مع أريوبارزانس ومطالبة ميثريداتس في عام ٧٩ ق . م . بأن يبرم السناتو معاهدة صلح داردانوس ، فإن الحكومة الرومانية سواء في أثناء يبرم السناتو معاهدة صلح داردانوس ، فإن الحكومة الرومانية سواء في أثناء عهد صلا أم بعد اعتزاله الحكم أغفلت اتخاذ هذا الإجراء . وقد كان طبيعياً أن يثير هذا الإغفال شكوك ميثريداتس في نوايا الرومان إزاءه وأن يبعثه على العمل حثيثاً على تقوية نفسه وإثارة المتاعب للرومان .

فمن ناحية إستعاد ميثريدانس سيطرته كاملة على ممتلكاته في القرم، ومن ناحية أخرى نشط عملاؤه في حث القبائل النازلة بالقرب من ولايسة مقدونيا على مهاجمة هذه الولاية الرومانية، وتابع ميثريدانس تقديم المساعدات لتلك القبائل مما أدى الى إزعاج حكام مقدونيا على مدى عدة سنوات. ومن ناحية ثالثة عقد ميثريدانس معاهدة مع سرتوريوس وحصل منه على الاعتراف بحقه على قابادوقيا وبيثونيا وكذلك على تزويده بضباط رومان يساعدونه على تدريب قواته التي يُقال إنها بلغت ما يتراوح بين ١٠٠٠٠٠ و ١٠٠٠٠٠ و من مقاتل، فضلاً عن ١٠٠ سفينة حربية. ومن ناحية رابعة أنشأ ثانية علاقات مع قراصنة قيليقيا وكانوا خصوماً طبيعيين للرومان، ولم تكن انتصارات مع فيليوس قد أثرت تأثيراً يُذكر في قوتهم البحرية بدليل ما مر بنا ذكره

عن نشاطهم . ومن ناحية خامسة شجع ميثريداتس صهره تيجرانس ملك أرمينيا على احتلال قابادوقيا . وكان تيجرانس قد أصبح قوة كبرى بتوحيده أرمينيا تحت سيطرته وبسط رقعة دولته بالاستيلاء على الولايات الشمالية في إمبراطورية بارثيا وكذلك على سوريا وقيليقيا المنبسطة . وعندما استولى تيجرانس على قابادوقيا وقيليقيا المنبسطة نقل حوالي ٣٠٠,٠٠٠ من سكانهما لتعمير المدينة الجديدة « تيجرانوقرتا » ( Tigranocerta ) التي أنشأها وأرادها أن تكون عاصمة خليقة بملكه الواسع (٢١) .

## ٢ ــ الحرب فيما بين عامي ٧٤ و ٦٧ : لوقولتوس :

وقد أفضى النزاع على بيثونيا الى نشوب الحرب التي كان الطرفان يتوقعانها ويستعدان لخوض غمارها مما بعث ميثريداتس على بذل الجهود التي سلفت الإشارة اليها وبعث السناتو على الاحتفاظ في ولاية آسيا بأربع فرق (٢٢).

وفي أواخر عام ٧٥ أو أوائل عام ٧٤ ق . م . توفي نيقومدس الثالث ملك بيثونيا . ووفقاً لشارح قديم (٢٣) لم يترك الملك المتوفى وصية ، ولكنه وفقاً لما أورده ليفيوس (٢٤) وأبيانوس (٢٥) أوصى نيقومدس بمملكته الى روما . وتؤيد ذلك إشارة شيشرون (٢١) الى بيثونيا بأنها كانت إرثاً ( horeditas ) آل الى روما . ولا يبعد أن يكون نيقومدس قد اقتفى أثر أتالوس الثالث في عام ١٣٣ ق . م . وأورث هو أيضاً بدوره مملكته الى روما . وقد بادر السناتو الى قبول الإرث واعتبر بيثونيا ولايسة رومانية وطلب الى حاكم ولاية آسيا اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضم بيثونيا الى

<sup>(21)</sup> App., Mithr., 67; 69; Plut., Pomp., XXVIII.

<sup>(22)</sup> Sallust., Hist., II, 47 M.

<sup>(23)</sup> Schol. Gronov., 316 St.

و في رأي أحد الباحثين ان هذا الشارح فيما يبدو يعكس وجهة نظر صالو ميوس . انظر : Scullard, 1970, n. 17, p. 420.

<sup>(24)</sup> Liv., Ep., 93.

<sup>(25)</sup> App., Mithr., 71; B.C., I, 111.

<sup>(26)</sup> Cic., de Leg. Agr., II, 40

الإمبر اطورية الرومانية (٢٧) .

ولما كان من شأن ذلك إفلات بينونيا من ميثريداتس وكذلك استكمال سيطرة الرومان على المضايق المؤدية الى البحر الأسود، فإن ميثريداتس لم يضع وقتاً قبل العمل على تحقيق أطماعه. وبيان ذلك (٢٨) أن ميثريداتس نصب نفسه مدافعاً عن حقوق ابن مزعوم لنيقومدس في عرش بيثونيا. وفي وفي أوائل عام ٧٤ ق. م. زحف عبر بافلاجونيا قاصداً غزو بيثونيا. وفي الوقت نفسه أرسل قوة الى قابادوقيا لتقوم بحماية مدنها وصد أي هجوم على بونطوس من ناحية قيليقيا، كما أرسل عندئذ أو بعد ذلك بقليل قوة أخرى الى الجنوب حيث أثارت القلاقل في بيسيديا ( Pisidia ) وقيليقيا الى أن ردها على أعقابها ديوتاروس ( Deiotarus ) وكان كبير أمراء غالاتيا وشديد الولاء للرومان.

ولما كان أوقتافيوس حاكم قيليقيا قد توفي وكان مارقوس يونقوس الله ( Juncus ) حاكم ولاية آسيا قد استدعي الى روما لعجزه وقصوره ، فإن السناتو أوكل الى قنصلي عام ٧٤ ق . م . مواجهة الموقف في آسيا الصغرى بأن أسند الى أحدهما ـ وهو مارقوس أورليوس قوتا ـ ولاية بيثونيا وقيادة القوات البحرية الرومانية والحليفة ، والى القنصل الآخر ـ وهو لوقيوس لوقولوس - ولايتي قيليقيا وآسيا وقيادة القوات البرية ، وكانت تتألف من فرقة حشدها في إيطاليا ومن فرقتين تركهما سرفيليوس في قيليقيا ومن فرقتي فيمبريا اللتين تركهما صلا في ولاية آسيا .

(27) Velleius, II, 42.

<sup>(</sup>٢٨) المصادر الرئيسية لهذه المرحلة في الحرب.

Plut., Lucullus, VI-XXXVI; App, Mithr., 67-90; Liv., Ep., 93-98; Dio Cass., XXXVI, 1-17.

أهم المراحع

T.R.S. Broughton, Magistrates Rom, Rep., II, p. 106; T.R. Holmes, Rom. Rep., I, pp. 409-26; C.A.H., IX, pp. 356-71; D. Magie, Roman Rule in Asia Minor, pp. 323 ff.

ولا جدال في أنه مع انهماك بومبي عندئذ في إسبانيا ، كان لوقولتوس خير من توكل اليه قيادة الحرب ضد ميثريداتس . ومع ذلك فان بلوتارخ يحدثنا بأنه لم يفلح في الحصول على هذه المهمة إلا بفضل نجاحه في كسب و د براقيا ( Praccia ) حظية بوبليوس قورنليوس قثجوس ( Cethegus ) ، وكان من أقوى أعضاء السناتو نفوذاً وأحطهم خلقاً . واضطرار قنصل من أفضل قناصل عصره خلقاً وكفاية الى الالتجاء الى مثل هذه الوسيلة للحصول على قيادة عسكرية أمر بالغ في دلالته على مدى الفساد الذي استشرى بين الطبقة الحاكمة الرومانية وعلى كيفية إدارة شئون الدولة.

وعلى نحو ما حدث مراراً عديدة ، بدأ الرومان الحرب بداية سيئة . ذلك أن ميثر يداتس أرغم قوتاً على الانسحاب الى خلقدنيا ( Chalcedon ) حيث هزمه براً وبحراً ودمر أربع سفن رومانية واستولى على ستين سفينة . وبعد ذلك تابع زحفه غرباً ولم يجد صعوبة في الاستيلاء على الشواطىء الجنوبية لبحر مرمرة ( Propontis ) حتى وصل الى قوزيقوس ( Cyzicus ) — وكانت جمهورية إغريقية زاهرة موالية للرومان وكان الرومان يحترمون استقلالها . وبحراً بقوات كبيرة ولكن دون طائل بسبب مناعة المدينة واستبسالها وكذلك وبحراً بقوات الحصار وحاجتها الى كميات ضخمة من المؤنة وإسراع لوقولوس الى قطع خطوط إمدادات العدو . وإزاء نقص المؤنة وتفشي المرض بين قوات الحصار وقدوم الشتاء وزحف لوقولوس لنجدة المدينة المحاصرة بين قوات الحصار وقدوم الشتاء وزحف لوقولوس لنجدة المدينة المحاصرة وضطر ميثريداتس الى الانسحاب إلى بيئونيا بعد أن لحقت به خسائر كبيرة .

وقد قضى لوقولتوس شتاء عام ٧٤/٧٤ ق. م. في قوزيقوس معنيساً باتخاذ الاستعدادات اللازمة للقيام بحملة قوية في الربيع التالي. ولما كان أول ما يعنيه هو تحطيم أسطول العدو الذي كان يهدد اتصاله بإيطاليا، فإنه كلف مساعديه بجمع السفن من حليفات روما البحرية وتكوين أسطول جديد. وقد انتصر هذا الأسطول على أسطول العدو في معركتين بحريتين وطرده من بحر

إيجة. وفي هذه الأثناء استرد لوقولتوس الجانب الأكبر من بيثونيا ، ولكن ميثر يداتس كان يسيطر على أكثر المدن الساحلية واقتحم سبيله الى هرقليا واضطرها الى معاداة الرومان. وإزاء ذلك دخل قوتنا البحر الأسود على رأس أسطول وعكف على حصار هرقليا ، واستغرقه الاستيلاء عليها عامين بفضل مناعتها والحاميات التي وضعها ميثريداتس فيها. وعندما سقطت هرقليا في قبضة الرومان نهبوها وخربوها واسترقوا من لم يقتلوه من مواطنيها ونقل قوتنا الكثير من كنوزها الى روما. ولما كان قوتنا قد أسرف فيما ارتكبه من أعمال النهب والقسوة فإن خصومه قدموه للمحاكمة بعد عودته وتقررت إدانته، كما تقرر إطلاق سراح الأسرى وتعويض المتضررين من مواطني المدينة المنكوبة.

وحين كان قوتا في شغل بمحاصرة هرقليا قام لوقولتوس بغزو بونطوس ذاتها ، وبعد أن قضى الجانب الأكبر من عامي ٧٣ و ٧٧ ق . م . في محاصرة قلاعها توغل في الداخل واستولى على يوباتوريا ( Eupatoria ) ثم انقض على القوات الرئيسية للعدو عند قابيرا ( Cabeira ) حيث هزم ميثريداتس وألحق به خسائر كبيرة فولى هارباً الى تيجرانس في أرمينيا . وفي أعقاب المعركة سلمت قابيرا فقضى فيها لوقولتوس شتاء عام ٧١/٧١ ق. م . ثم عاد الى ولاية آسيا تاركاً لمساعديه استكمال الاستيلاء على باقي المدن الكبيرة . وبسقوط سينوب وأميسوس في عام ٧٠ ق . م . ثم إخضاع بونطوس بأسرها .

وقد كانت حالة ولاية آسيا بالغة السوء بسبب الالتزامات المالية التي فرضها صلا على المدن مما أغرقها في الديون ، وكذلك بسبب شطط جباة الضرائب في عسفهم ، وتبعاً لذلك كانت الولاية نهباً للمرابين وجباة الضرائب الرومان . ولم يكن لوقولوس بالرجل الذي يسمح باستمرار هذه الأوضاع ، ولا سيما أنه كان يدرك أن احتفاظ الرومان بسيطرتهم على الولاية كان لا يتطلب القضاء على ميثر يداتس فحسب بل أيضاً القضاء على الأسباب التي كان يمكن أن يتذرع بها ميثر يداتس أو غيره لينصب نفسه نصيراً لأهالي الولاية . وتبعاً لذلك كان يجب إقناع هؤلاء الأهالي عملياً بأن السيطرة الرومانية كانت على الأقل تعادل

إن لم تكن تفضل سيطرة أي ملك. ومن أجل ذلك عكف لوقول وس على تصحيح الأوضاع السيئة في ولاية آسيا ، فقضى بخفض سعر الفائدة على الديون الى ١ / شهرياً ، وبإلغاء ما زاد من الفوائد المتراكمة على مقدار الدين الأصلي ، وبألا يجوز للدائن الاستيلاء على أكثر من ربع دخل المدين سنوياً . وبحرمان الدائن الحصول على أي شيء اذا كان قد أدمج الفائدة مع الدين الأصلي . واذا كان لوقول وس قد خفف على هذا النحو أعباء أهائي الولاية مما مكنهم من التخلص من ديونهم في خلال أربع سنوات وبذلك اكتسب عرفانهم الى حد أن مدناً كثيرة أنشأت أعياداً باسمه ( Lucullea ) ، فإنه من ناحية أخرى أثار على نفسه غضب الرأسماليين في روما الى حد أنهم اعتبروه ألد أعدائهم ولحأوا الى كل وسيلة للنيل من قدره وكسب الشعبيين الى جانبهم في المطالبة بعزله وذلك بأنهامه بإطالة الحرب عامداً لتحقيق صوالح خانبهم في المطالبة بعزله وذلك بأنهامه بإطالة الحرب عامداً لتحقيق صوالح

ومثل ما أثارت استقامة لوقولتوس غضب الفرسان عليه ، أثار إصراره على مراعاة النظم العسكرية بدقة غضب جنوده ونقمتهم وكانوا لا يزيدون على خمس فرق من بينها فرقتا فيمبريا . وكان رجال هاتين الفرقتين عاربين قدماء محنكين ، ولكنه أفسدتهم الحياة الطليقة المتحررة من القيود بين أهالي ولاية لا حول لهم ولا قوة على وقف مطالبهم . وقد نجح لوقولتوس في أول الأمر في ترويضهم ولكنه لم ينجح إطلاقاً في اكتساب محبتهم واجتذابهم اليه بسبب إصراره دائماً على منع الجنود من السلب والنهب وحماية ممتلكات أعدائه المنهزمين . وتبعاً لذلك فإنه كلما طال أمد الحرب أخذ الفيمبريون يضيقون ذرعاً بلوقولتوس ويتقاعسون في تنفيذ أوامره ويبثون الفتنة بين باقي قواته ، فتعذر عليه أن يكلل جهوده بنصر حاسم على نحو ما سنرى .

ويبدو أنه في عام ٧٠ ق . م . بعد أن تم الاستيلاء على بونطوس وإصلاح الأوضاع في ولاية آسيا ، قام لوقولتوس بإرسال أبيوس قلاوديوس الى

أرمينيا ليطالب تيجرانس بتسليم ميثريدانس. ولما كان تيجرانس عندئذ في سوريا، فإن أبيوس انتهز فرصة انتظار عودة الملك التفاهم سراً مع قادة بعض الولايات والمدن التي أدخلها تيجرانس في حظيرة إمبراطوريته. وحتى هذا الوقت كان تيجرانس قد عزف عن تقديم أية مساعدة لميثريدانس بل إنه رفض مقابلته ولم يسمح له إلا بأن يكون لاجئاً لديه. وعندما عاد تيجرانس من سوريا ورفض تسليم ميثريدانس أعلن عليه أبيوس الحرب فأخذ تيجرانس يعد جيشاً لمساعدة ميثريدانس.

وفي عام ٦٩ ق . م . ترك لوقولوس قوة بقيادة مساعده سور ناتيوس (Sornatius ) للحفاظ على بونطوس وغزا أرمينيا بباقي قواته واستولى على تيجرانوقرتا بعد أن كبد تيجرانس وميثريداتس خسائر فادحة . ولم يترتب على هذه الهزيمة أن تيجرانس فقد عاصمته الجديدة فحسب بل أيضاً الجزء الجنوبي من ممتلكاته وانقطعت صلته بسوريا فارتقى عرشها لفترة وجيزة أمير من أسرة السلوقيين . وقد كان يمكن تبرير هذه الجملة الجريئة على أساس أنها كانت ضرورية لكيل ضربة قاصمة لتيجرانس تمنعه من غزو بونطوس لو أن لوقولوس اكتفى بذلك ، ولكنه لم يفعل – على نحو ما سنرى – مما أغضب جنوده المرهقين من طول أمد القتال ، كما أغضب السناتو لعدم استثذانه في غزو أرمينيا ، وكذلك أعطى خصومه الفرصة لاتهامه بالسعي وراء تحقيق أمجاد شخصية . ويدُقال إنه استخدم الرشوة في محاولته تهدئة العاصفة التي هبت عليه ولكن دون طائل . ذلك أنه ستُحبت من لوقولوس ولاية آسيا في عام ٦٩ ق . م . وأسند حكم بيثونيا وبونطوس الى ق . م . وولاية قيليقيا في عام ٦٩ ق . م . وأسند حكم بيثونيا وبونطوس الى أقيليوس جلابريو – أحد قنصلي عام ٢٧ ق . م . ما أسندت قيادة الحرب الى بوميي في عام ٢٦ ق . م . ما أسندت قيادة الحرب

وبعد موقعة تيجرانوقرتا فر تيجرانس الى أواسط أرمينيا حيث لحق به ميثريداتس ، وحاول كل من تيجرانس ولوقولوس الحصول على مساعدات من بارثيا . ويقال إنه عندما كشف لوقولوس أن ملك بارثيا كان يمالىء

تيجرانس مثل ما كان يمالئه ولا ينوي تقديم أية مساعدة لأحد ، صمم على إرغامه على مساعدة الرومان بشن الحرب عليه . وتبعاً لذلك طلب الى سورناتيوس إحضار باقي القوات الرومانية من بونطوس ليقوم بغزو بارثيا ، ولكن الجنود رفضوا التحرك مما شجع القوات التي كانت مع لوقولوس على رفض الاشتراك في غزو بارثيا ، فعدل لوقولوس عن تصميمه وقرر أن يتابع فتح أرمينيا . وفي صيف عام ٦٨ ق . م . زحف لوقولوس شمالاً صوب ارتاكساتا ( Artaxata — العاصمة القديمة ) ولكنه بعد أن هزم تيجرانس وميثر يداتس على ضفاف نهر أرسانياس ( Arsanias ) في معركة حامية دون أن تكون حاسمة ، رفض الجنود متابعة التوغل داخل أرمينيا . وإزاء ذلك اضطر لوقولوس الى العودة أدراجه جنوباً حيث استولى على نصيبين ( Nisibis ) وقضى هناك شتاء عام ٦٨/ ٢٧ ق . م . وسط متاعب جنوده وهي المتاعب التي عمل على تفاقمها بوبليوس قلوديوس ( Clodius ) ، وكان رجلاً مشاغباً نصب نفسه « صديقاً للجنود» .

وقد انتهز تيجرانس وميثريداتس فرصة انسحاب لوقولوس جنوباً فشرع أولهما في استرداد ما فقده و دخل ثانيهما بونطوس حيث استرد سريعاً بعض المدن و هزم هادريانوس — أحد مساعدي لوقولوس — وحاصره في قابيرا مما اضطر مساعداً آخر للوقولوس — وهو ترياريوس ( Triarius ) — الى أن يخف لنجدة المدينة المحاصرة . وبعد إنقاذ قابيرا نجح هادريانوس وترياريوس في إبعاد خطر ميثريداتس مؤقتاً ، وإزاء حلول فصل الشتاء انسحب كلا الفريقين للاعتصام وراء خطوط منيعة . وفي أو اثل عام ٧٧ ق . م . بادر ميثريداتس بالهجوم و نجح في استدراج ترياريوس الى الاشتباك معه في معركة بالقرب من زيلا ( Zola ) وأنزل بالقوات الرومانية خسائر كبيرة . وعندما وصل لوقولوس بعد هذه المعركة بوفت قصير ، انسحب ميثريداتس الى قلعة تالاورا ( Talaura ) المنيعة لينتظر وصول تيجرانس وكان قد بدأ زحفه بجيش كبير على قابادوقيا . وقد أراد لوقولوس أن يخف

لمواجهة تيجرانس ولكن جيشه رفض أن يتحرك ، فناشد حاكمي قيليقيا وبيثونيا الجديدين المساعدة ولكنهما أبيا عليه ذلك . وحين شلت حركة لوقولوس على هذا النحو نشط ميثريدانس في استعادة الجانب الأكبر من بونطوس ، كما نشط تيجرانس في اكتساح قابادوقيا . وقد ظل لوقولوس مشلول الحركة حتى خلفه بومبي في قيادة الحرب في العام التالي (عام ٢٦ ق . م . ) ليجني ثمار الجهود التي بذلها لوقولوس في كسر شوكة ميثريدانس وتيجرانس . وإذا كان لوقولوس بنزاهته وصلابته وتحميله جنوده فوق طاقتهم قد أسهم في حرمان نفسه تتويج جهوده بأكاليل النصر الحاسم، فإن الفرسان والشعبيين بل السناتو أيضاً كان لهم جميعاً نصيب كبير في ذلك .

## ٣ ــ بومى يتولى زمام القيادة (٢٩) :

كان بومبي في قيليقيا عندما أسندت اليه قيادة الحرب في آسيا ، فخف شمالاً حيث التقى بلوقولوس في الجزء الشرقي من غالاتيا . وبعد لقاء عاصف حلت فيه المهاترات محل المجاملات تسلم بومبي قيادة البقية الباقية من قوات لوقولوس عدا فئة قليلة من الجنود سمح لهم بومبي بأن يصحبوا القائد المخلوع لأنهم فيما يُظن كانوا من المصابين .

ولكي يتيح بومبي لنفسه الفرصة اللازمة لإعداد حملته وضمان الوصول الى نتيجة حاسمة عمل على الحيلولة دون تعاون ميثريداتس وتيجرانس بأن دخل مع فرآتس ( Phraates ) ملك بارثيا في مفاوضات جدية أفضت الى عقه محالفة معه ضد تيجرانس وهو الذي كان بدوره يحاول دون جدوى الفوز

<sup>(</sup>۲۹) المصادر الرئسية

Plut., Pomp., XXX-XLII; App., Mithr., 91-119; Dio Cass., XXXVI, 20-XXXVII, 20; Liv., Ep., 100-102; Joseph, Antiq. Jud., XIV, 2-5, 1; Bell. Jud., I, 6-7.

أهم المراجع ·

J.G. Anderson, Pompey's Campaign against Mithridates, J.R.S., 1922; Heitland, III, pp. 59 ff.; C.A.H. IX, pp. 376-383.

بمحالفة فرآتس. ويمُعزى فشل تيجرانس في محاولته الى أنه كان قد استولى على ممتلكات فرآتس الغربية في بلاد ما بين النهرين ، وكذلك الى شهرة بومبي العسكرية التي مكنته من النجاح حيث فشل لوقولتوس من قبل . وفي الوقت نفسه دخل بومبي مع ميثريداتس في مفاوضات لم يكن القصد منها إلا شل حركته وذلك بإفهامه أنه من الممكن تسوية النزاع ودياً . وبعد نجاح بومبي في التحالف مع فرآتس أبلغ ميثريداتس شروطاً للصلح كان لا يمكنه قبولها فقطعت المفاوضات . وهكذا اذ انصرف تيجرانس لمواجهة فرآتس ، وجد ميثريداتس نفسه وحيداً على رأس جيش يتألف من ٣٠٠٠٠ من المشاة و ٢٠٠٠ من المفاوضات في رفع الروح المعنوية في رجال جيش لوقولتوس المهلهل وفي المضار القوات التي كان يستخدمها ضد القراصنة وكذلك القوات الموجودة في بيثونيا وقيليقيا فضلاً عن المساعدات التي حصل عليها من أريوبارزانس في بيثونيا وقيليقيا فضلاً عن المساعدات التي حصل عليها من أريوبارزانس ملك قابادوقيا الأصلي ومن أمراء غالاتيا . ويقدر عدد المقاتلين الذين خاض ملك قابادوقيا الأصلي ومن أمراء غالاتيا . ويقدر عدد المقاتلين الذين خاض مهم بومبي حملته ضد ميثريداتس بما لا يقل عن ٢٠٠٠ه مقاتل .

وفي صيف عام ٦٦ ق . م . أمر بومبي أسطوله بحراسة شواطىء آسيا الصغرى وقام بغزو بونطوس ، فأخذ ميثريداتس يرتد الى الداخل ليطيل خطوط مواصلات عدوه ويستنزف قواته بأساليب حرب العصابات . واستمرت الحال على هذا المنوال الى أن نجح بومبي في إيقاع خيالة العدو في كمين وقضى عليها قضاء مبرماً فخلا له الجو ليحاصر ميثريداتس ٤٥ يوماً في بلدة داستيرا ( Dasteira ) المنيعة ، ويحتمل أنها كانت المكان الذي أنشئت عليه فيما بعد مدينة نيقوبوليس . واذا كان ميثريداتس قد أفلح ذات ليلة في الإفلات من الحصار ، فان بومبي استطاع اللحاق به بعد قليل وهزيمته هزيمة فادحة اضطرته الى الفرار ثانية الى أرميبيا مناشداً تيجرانس المساعدة .

وفي هذه الأثناء كان فرآتس قد غزا أرمينيا وحاصر تيجرانس في أرتاكساتا ولكنه لم يلبث أن انسحب مع جانب من قواته تاركاً الجانب الآخر

ليتولى أمر الحصار بقيادة ابن تيجرانس الخارج على طاعة أبيه ، مما أتاح لتيجرانس أن يبدد شمل محاصريه . وإزاء شكوك تيجرانس في نوايا ميثريداتس بسبب مفاوضاته السابقة مع بومبي لم يكتف برفض تقديم أية مساعدة للملك الهارب بل إنه أيضاً أعلن عن مكافأة لمن يأتيه برأسه ، مما حدا بميثريداتس الى الهرب من أرمينيا الى قولحيس حيث قضى شتاء عام ٦٦/ ٥٦ ق . م . في ميناء ديوسقورياس ( Dioscurias = سباستبول ) . وقد أمر بومبي الأسطول بمحاصرة موانىء البحر الأسود ، وزحف على أرتاكساتا استجابة الى دعوة ابن تيجرانس ، وعلى مسافة قصيرة من هذه المدينة التقى بتيجرانس على رأس قواته ولكن شجاعة الملك خانته فاستسلم دون قيد أو شرط . وإذ عفا عنه بومبي وأبقاه على عرشه هاج الابن هياجاً شديداً ، فأمر بومبي بالقبض عليه ليعرضه في مهرجان نصره الكبير .

وبعد فراغ بومبي على هذا النحو من حرب أرمينيا يمم وجهه صوب حدودها الشمالية حيث قضى الشتاء في وادي نهر قورش. وكان يجاور هذه الحدود الألبانيون وإلى غربهم الإيبريون. وعندما أفزع الألبانيين وجود بومبي على مقربة من مواطنهم حاولوا أخذه على غرة ولكنه ردهم على أعقابهم بخسائر كبيرة.

واستهل بومبي حملة ربيع عام ٦٥ ق . م . بدحر الإيبريين وشق طريقه الى البحر الأسود حيث التقى بإحدى وحدات أسطوله وتابع زحفه شمالاً على أمل اللحاق بميثر يداتس ، ولكن وعورة جبال القوقاز حالت دون ذلك فترك بومبي لأسطوله مهمة تضييق الحناق على ميثر يداتس وعاد أدراجه صوب الجنوب الشرقي حيث أكمل إخضاع الإيبريين والألبانيين واستمر في زحفه شرقاً حتى أصبح على مسيرة ثلاثة أيام من بحر قزوين . ولماكان بلينيوس يحدثنا بأن بومبي عني بالتحري عن طول الطريق من بحر قزوين الى الهند ، فإنه من الحائز أن بومبي كان يهدف من وراء هذه الحملة التي قضى فيها بضعة شهور الى تأمين طريق التجارة الشرقية القادم من الهند الى البحر الأسود ماراً ببحر

قزوين ، وهو هدف سبق أن عُني بتحقيقه سلوقوس الأول واجتذب فيما بعد اهتمام نيرون . بيد أنه من الجائز أيضاً أن بومبي لم يهدف إلا الى الفوز بأبجاد عسكرية نتيجة لانتصاره على شعوب لم يكن للرومان بها علم من قبل . وعلى كل حال فإنه تفادياً لإرهاق جنوده قفل راجعاً الى أرمينيا الصغرى حيث استولى على البقية الباقية من حصون ميثر يداتس هناك ، وقضى شتاء عام ٥٥/ ق . م .

وحين كان بومبي في شغل بحملته الشرقية ، أفلح ميثريداتس في مغافلة الأسطول الروماني والمروق الى الجزء الشرقي من بحر آزوف ، وكان جزءاً من ممتلكاته على الشواطىء الشمالية للبحر الأسود . وقد كان ماخارس ( Machares ) ابن ميثريداتس يحكم هذه الممتلكات نيابة عن أبيه ولكنه خرج على طاعته وعقد في عام ٧٠ ق . م . صلحاً مع لوقولتوس فاعترف به حاكماً شرعياً فلاء الممتلكات . ويفضل مكانة ميثريداتس استطاع أن يستعيد سريعاً ولاء زعماء القبائل في المنطقة التي وصل اليها وأن يشعل لهيب الثورة ضد ابنه في القرم . ولم يلبث الأب أن زحف ضد الإبن وضيق الجناق عليه في بانتيقابيوم الى أن اضطره الى الانتحار . وبعد هذه المأساة استعاد ميثريداتس ممتلكاته الشمالية .

وحدث كذلك في عام ٦٥ ق . م . أن فرآتس حاول أن يسترد مسن تيجرانس إقليم جوردويني ( Gordyene ) الواقع في أعالي الدجلة قرب نصيبين ، ولكن بومبي أرسل مساعديه أفرانيوس ( Afranius ) وجابينيوس فاحتلا جوردويني مما أثار غضب فرآتس وطلب إلى بومبي عقد معاهد جديدة معه ، ولكن بومبي رفض هذا الطلب.

وفي ربيع عام ٦٤ ق . م . ذهب بومبي الى بونطوس حيث وضع تسوية مؤقتة للأوضاع في آسيا الصغرى واستقبل الملوك الموالين لروما وكذلك بعشة أوفدها ميثريداتس بعد استعادته ممتلكاته الشمالية . وقد جاءت البعثة تطلب

عقد الصلح على أن يستعيد ميثريداتس بونطوس لقاء اعترافه بالسيادة الرومانية . ولم يرفض بومبي طلب البعثة ولكنه اشترط حضور الملك اليه ليقدم بنفسه خضوعه واستسلامه . وعندما رفض ميثريداتس هذا الشرط ترك بومبي لأسطوله مهمة تشديد الحصار على غريمه وانصرف ليولي عنايته الى مشاكل أخرى . ذلك أن بومبي كان قد قرر ضم سوريا لكي يتيسر له وضع أمور الشرق في نصابها ، وتبعاً لذلك أمر أفرانيوس وجابينيوس بتسليم جوردويني الى تيجرانس والاتجاه الى سوريا .

وعندما عاود فرآتس مهاجمة تيجرانس أنفذ بومبي بعثة لتسوية النزاع بينهما ، وشخص الى سوريا حيث كانت الفوضى تغشاها منذ أن فقدها تيجرانس عقب انتصار لوقولتوس عليه في موقعة تيجرانوقرتا. ذلك أن أنطيوخوس الثالث عشر ، وهو الذي اعترف به لوقولتوس ملكاً شرعياً لسوريا ، خطفه أمير حمص وخلفه على العرش فيليب الثاني حفيد انطيوخوس الثامن جروبوس ( Grypus ) . وقد بلغ من ضعف الملك السوري أن سلطته كانت لا تتعدى حدود عاصمته انطاكية وأن الإمارات المجاورة التي كانت في الماضي تابعة للسلوقيين غدت مستقلة بل إن بعضها ، وبخاصة إمارة اليهود ومملكة النبط ، أخذت توسع رقعتها على حساب جيرانها . وباستثناء الإمارات والمدن القوية ، كانت كل المنطقة الممتدة من الفرات الى شاطىء البحر المتوسط ومن جبال الطوروس الى قيليقيا نهباً لعصابات قطاع الطرق . وكانت أخطر مشكلة واجهت بومبي هي النزاع بين الأخوين هورقانوس ( Hyrcanus ) وأريسطوبولوس الثاني ( Aristobulus ) على عرش إمارة اليهود ( Judaea ) وتدخل النبط في هذا النزاع ، الذي سوي مؤقتاً بانتصار جابينيوس وسقاوروس ــ مساعدي بومبي ــ لأصغر الأخوين وهو أريسطوبولوس. وإزاء ذلك تفرغ بومبي في خلال ما بقي من عام ٦٤ لنشر الأمن واستقرار الأوضاع في سوريا بإرسال عدة وحدات من قواته لقطع دابر قطاع الطرق ودك معاقل القراصنة على الشاطىء وإخضاع حكام الولايات المختلفة .

وقد كان من شأن إخضاع النبط الإسهام في استقرار الأوضاع في سوريا ، وامتداد السيادة الرومانية الى البحر الأحمر ، وتبعاً لذلك السيطرة على جانب مهم من التجارة الشرقية ، لأن البراء عاصمة النبط كانت مركزاً كبيراً لتجارة القوافل القادمة من الجنوب ومن الشرق محملة بالتوابل والعطور والحرير وغير ذلك من متطلبات الحياة المترفة التي كان الإقبال عليها شديداً وبخاصة في روما . وإزاء هذه الاعتبارات خرج بومبي في عام ٣٣ ق . م . على رأس حملة ضد البراء ، ولكنه قبل أن يمضي طويلا في طريقة أثارت شكوكه تصرفات أريسطو بولوس فقرر أن يستولي على أورشليم (بيت المقدس) ويقيم هوركانوس مكانه . وإزاء مناعة المدينة واستماتة أهليها في الدفاع عنها استغرق الاستيلاء عليها ثلاثة منهور . ولعل أنه بسبب اقراب الشتاء وكثرة المشاغل عدل بومبي عن القيام معاهده سقاوروس . واذا كان سقاوروس لم يفلح في قهر النبط خدهم مساعده سقاوروس . واذا كان سقاوروس لم يفلح في قهر النبط في التسوية النهائية التي وضعها على نحو ما سنرى .

وحين كان بومبي في طريقه الى البتراء أتاه نبأ وفاة ميثريداتس. وكان هذا الملك ، بعد فشل المفاوضات لعقد الصلح ، قد أخذ يبذل جهدآ كبيراً في إعداد حملة يغزو بها إيطاليا من الشمال بالزحف في حوض الدانوب ثم اجتيار ممرات الألب الشمالية . بيد أن الالتزامات المرهقة التي فرضها ميثريداتس على رعاياه أفضت الى ثورتهم عليه بزعامة ابنه فارناقس ( Pharnaces ) وكان أبوه قد غضب عليه ثم عفا عنه لكنه لم يثق في عفو أبيه وضيق الخناق عليه في قلعة بانتيقابيوم الى أن أرغمه على الانتحار.

ولا جدال في أن ميثريداتس كان أقوى الخصوم الذين واجهتهم روما في الشرق ، ولا في أنه كان واسع الأطماع ويتمتع بكثير من المواهب والصفات التي مكنته من بناء مملكة كبيرة وحشد قوات هائلة وكسب احرام جيرانه

ورعاياه من الوطنيين والإغريق والنهوض من كبوة بعد أخرى . ومع ذلك فإنه بالرغم من كل مواهبه وصفاته ومكانته وقيامه بدور نصير الشرق ضد الغرب. وبرغم كل المساعدات التي قدمها له القواد الإغريق والرومان المنفيون. وبرغم تجنيد قواته من شعوب محبة للقتال ، فإنه لم ينتصر في معركة واحدة على قوات رومانية على رأسها قائد فدير ، وإن كان قد انتصر مراراً في مناوشات الكر والفر ، مما يدل على أنه لم يكن قائداً بارعاً وإن كان خبيراً بحرب العصابات قدر خبرته بالمكر والحداع . والواقع أن حروب ميثريداتس ضد الرومان تبرز مدى قوته ومواطن ضعفه على السواء. ذلك أنه اذا كانت إفاقته من الكوارث وإعادة بناء قوات كبيرة تكشفان عن قوة شخصيته وقدرته على استخدام سلطته المطلقة كاملة . فإن ذات إصراره على الاستمرار في الاحتكام الى السيف مع إمبر اطورية هائلة لم يكن له قبل عليها، ومحاصرته قوزيقوس بجيش هائل عجز عن إطعامه، وتحميله رعاياه ما لا طاقة لهم عليه من أجل إعداد حملة يغزو بها إيطاليا مع أنه لم يستطع التغلب على الرومان في وطنه ــ فإن ذلك كله يدل على سوء تقديره لعواقب الأمور ، وعلى عجزه عن إدراك مدى ماكانت سلطته المطلقة تستطيع تحقيقه وعلى عدم تكافؤ قدراته ومواهبه مع أطماعه الواسعة . وعلى غرار حروب يوجورتا والتيوتون والقيمبري والقراصنة ، كشفت حروب ميثريداتس عن قصور حكومة السناتو وعجزها الى أن تغلب الشعب على هذا القصور والعجز وأسند القيادة الى قائد لديه الكفاية اللازمة لوضع الأمور في نصابها . بيد أن السناتو والشعب على السواء دفعا ثمناً باهظاً لهذه الانتصارات. فقد كانت النتيجة المنطقية لإضعاف حكومة السناتو دون قدرة الجمعيات الشعبية على أن تخلفالسناتو في القبض على زمام الأمور وتوجيه سياسة الدولة هي طغيان سلطة القواد والقضاء على النظام الجمهوري الروماني .

## ٤ - بومى ينظم شئون الشرق الأوسط (٣٠):

بعد استيلاء بومبي على بيت المقدس، عاد في أواخر عام ٣٣ ق. م. الى أميسوس لقضاء فصل الشتاء. وقد قضى العام التالي في آسيا الصغرى حيث قام، بمقتضى السلطة التي خولها له قانون مانيليوس، بتنظيم شئون الشرق الأوسط دون الاستعانة بلجنة العشرة التي درج السناتو على إرسالها لوضع التسويات التي تعقب انتصار القواد الرومان. وقد هدف بومبي من وراء التنظيمات التي وضعها الى الحفاظ على النفوذ الروماني في غرب آسيا والى نشر الأمن والسكينة بين ربوع هذه الأرجاء الفسيحة في البر وفي البحر. وتحقيقاً لما استهدفه بومبي توخى ما يلي:

أولاً \_ ألا يضم الى الإمبراطورية الرومانية إلا الأجزاء التي كانت الضرورات العسكرية تقتضيها .

ثانياً — مراعاة القاعدة الرومانية المألوفة وهي التي كانت تقضي بالإبقاء على الممالك والإمارات والمدن الموالية لروما ، ومكافأة كل منها بقدر ما أدته لها من خدمات ، واحترام التقاليد المحلية .

ثالثاً حماية الحدود الشرقية لآسيا الصغرى ، وذلك بتقوية الممالك والإمارات والمدن الواقعة في شرقها ووسطها ، ومصادقة أرمينيا الكبرى عدوة بارثيا اللدودة .

رابعاً ــ رعاية الحياة الحضرية في آسيا الصغرى وفي سوريا .

<sup>(</sup>٣٠) المصادر الرئيسية :

Plut., Pomp., XXXVIII-XLII; App., Mithr., 114-115; Dio Cass., XXXVII, 7 and 7 a; Plin., ad Trian., Imp., 79; 80; 112; 114; 115; Cf. Cic., Philip., II, 37. 94.

أهم المراجع :

C.A.H., IX, pp. 390-6; A.H.M. Jones, Cities Eastern Rom. Emp., pp. 157 ff., 202 ff.; D. Magie, Rom. Rule in Asia Minor, Ch. XV; T. Frank, Rom. Imperialism, pp. 323 ff.; Marshall, J.R.S., 1968, p. 103, n 3; Scullard, 1970, n. 24 p. 421.

وتبعاً لذلك لم يدخل بومبي في حظيرة الإمبر اطورية الرومانية إلا سوريا التي حولها الى ولاية رومانية جديدة . وعلى حين أنه ترك ولاية آسيا على النحو الذي تركها عليه صلا ، بسط رقعة ولايتي بيثونيا وقيليقيا بأن ضم الى الأولى الأقاليم الساحلية في بافلاجونيا والنصف الغربي من بونطوس حتى نهر هالوس ( Halys ) أو نهر إيريس ( Iris ) ، وضم الى الثانية قيليقيا المنبسطة ولوقاونيا ( Lycaonia ) وبيسيديا وجنوب فروجيا . ووضع بومبي لسوريا وبيثونيا وقيليقيا نظماً دقيقة مفصلة ظلت سارية المفعول على الأقل في بيثونيا حتى أوائل القرن الثاني للميلاد . (أنظر خريطة آسيا الصغرى ) .

ومكافأة لفارناقس على دوره في التخلص من أبيه عقد معه بومبي معاهدة تحالف وصداقة واعترف به ملكاً على ممتلكات أبيه في شمال البحر الأسود. ومكافأة كذلك لديوتاروس كبير أمراء غرب غالاتيا أغدق عليه بومبي لقب ملك ومنحه الجزء الشرقي من الأقاليم الساحلية في بونطوس ابتداء من نهر هالوس أو نهر إيريس حتى ترابزوس. وترك بومبي المنطقة الساحلية في قولحيس وكذلك إيبريا وألبانيا تحت إمرة حكامها المحليين الذين اعترفوا بالسيادة الرومانية. وفي وسط آسيا الصغرى اعترف بومبي بعدد من صغار الأمراء. وفي شرق آسيا الصغرى دعم بومبي مركز أريوبارزانس على عرش قابادوقيا ومركز أنطيوخوس على عرش قوماجي (Commagne) وأعطى كلاً من هذين الملكين الإقليم المجاور لمملكته في بلاد ما بين النهرين. وأما الأقاليم الواقعة في الجزء الشمالي من بلاد ما بين النهرين فإن بومبي لم يسمح للوآتس بأن يستر د منها إلا أديابني ( حول نصيبين ) ومنح جزءاً من أنه سمح لتيجرانس بالاحتفاظ بجوردويني (حول نصيبين ) ومنح جزءاً من غرب بلاد ما بين النهرين لأميرين عربيين كانا حليفين للرومان.

ولما كان يقع على مشارف الحدود الشرقية لولاية سوريا الرومانية عدد غير قليل من الإمارات الصغيرة – أهمها خالقيس ( Chalcis ، قنسرين ) وحمص – وكان هؤلاء الأمراء وكذلك ملك النبط في الجنوب قد أعربوا عن

ولائهم للرومان، فإن بومبي اعترف بهؤلاء الحكام وأعاد دمشق إلى ملك النبط. وإذا كان بومبي قد أقام هورقانوس حاكماً على إمارة اليهود وكاهناً أكبر لهذه الإمارة، فإنه تقليماً لأظافره لم يمنحه لقب ملك وفصل عن إمارته أغلب المناطق التي كان قد اجتاحها في فلسطين منذ أربعين عاماً، فقد حرم بومبي اليهود عشر مدن تقع على نهر الأردن جنوبي البحر الميت وإقليم السامرة والمنطقة الساحلية الممتدة من غزة حتى جبل الكرمل، ورد كل هذه الأصقاع الى أصحابها الأصليين.

ولم يكتف بومبي بتأمين السيطرة الرومانية على غرب آسيا على نحو ما أوجزنا ، بل إنه قام أيضاً بما يعتبر من أجل أعماله في الشرق ، وهو رعاية الحياة الحضرية. ذلك أنه في بعض الحالات أعاد تعمير مدن قديمة كانت قد اضمحلت وفقدت أغلب سكانها من جراء الحروب الطويلة أو إغارات القراصنة أو نقل الكثيرين من سكانها لتعمير عاصمة تيجرانس الجديدة . وفي حالات أخرى أنشأ مدناً جديدة بنقل سكان القرى المجاورة الى هذه المراكز الحضرية الجديدة . وفي حالة واحدة وهي مدينة نيقوبوليس كان مواطنو هذه المدينة مزيجاً من الأهالي الوطنيين ومن جنود بومبي الذين أصيبوا في خلال الحرب . وقد بلغ عدد المدن التي أنشأها بومبي أو أعاد تعدير ها تسعاً وثلاثين، راعي أن يكون لكل منها إقليم يكفي لإعالتها وحكو. أرستقراطية تدير شئونها المحلية ، أي أن بومبي منحها جميعاً استقلالاً ذاتياً . وكذلك أبقى بومبي على الاستقلال الذاتي الذي كانت تتمتع به المدن القديمة الموجودة في الولايات الرومانية في آسيا. بيد أنه من بين كل هذه «الدول الحرة» ( Civitates liberae ) لم تكن إلا قلة قليلة منها معفاة من الضرائب (cimmunes ) مثل رودس وقوزيقوسُ . وكانت القاعدة العامة هي أن تؤدي هذه المدن أو « الدول » لر وما ذات الضريبة التي كانت تؤديها لحكَّامها السابقين . وكان ذلك أيضاً شأن مرارعي أرض الملك في بيثونيا وبونطوس. وكذلك كان على الحكام التابعبن لروما . أي حكام الأقاليم الواقعة غربي الفرات . سواء أكانوا ملوكأ

أم أمراء أم كهنة . أن يدفعوا لروما جزية سنوية .

ولا جدال في أن بومي جنى ثمار الجهود التي بذلها لوقولتوس ، بيد أنه لا جدال كذلك في أنه أحسن استخدام القوات الكبيرة التي وضعت تحت إمرته والسلطات الواسعة التي منتحت له . ذلك أنه مثل ما طهر البحار من القراصنة أنقذ آسيا الصغرى من المخاطر التي كانت تتهددها كما أنقذ سوريا من الفوضى التي كانت تغشاها ، وأمن سيادة روما على غرب آسيا ، ونشر في هذه الأرجاء عهداً من السلم لم تألفه منذ قضى الاسكندر الأكبر على الإمبر اطورية الفارسية ، مما ساعد على النهوض الاقتصادي وانتشار الحضارة الإغريقية في تلك الأرجاء . واذا كان من شأن التسوية التي عقدها بومبي مع الرثيا بذر بذور المتاعب للمستقبل ، فإنه كان واثقاً من أن وجود معابر سوريا والفرات في قبضة حلفاء روما لن يجعل رد أي عدوان تقوم به بارثيا أمراً عسراً .

و بفضل الضرائب التي فرضها بومبي وتعويضات الحرب التي اقتضاها جنت روما أكبر قدر من الثروة عاد عليها من أية حرب خاضت غمارها . ذلك أنه بعد أن وزع بومبي على جنوده مبلغاً قدره ٣٨٤ مليون سسترتيوس أودع الحزانة العامة عند عودته ٤٨٠ مليون سسترتيوس، وزاد دخل الجزية سنوياً من ٢٠٠ مليون الى ٣٤٠ مليون سسترتيوس .

## الفصّ لالتّ اسع

# الاحداث الداخلية منذ عام ٥٥ حتى عام ٥٩ ق.م.

# **يوليوس قيصر** أولا ــ روما في أثناء غيبة بومي

كان من جراء منح بومبي كل تلك السلطات الواسعة بمقتضى قانوني جابينيوس ومانيليوس أن مصير الجمهورية الرومانية لم يعد متوقفاً على ما يقرره السناتو أو الجمعيات الشعبية ، وإنما على ما يقرره بومبي عند عودته من الشرق . وفي أثناء غيبة هذا الرجل القوي شهدت روما صراعاً مضطرباً كانت تغذيه الأحقاد والأطماع والصوالح الشخصية والحوف من أن يحذو بومبي حذو صلا . وقد كان من أسوأ مظاهر هذا الصراع بداية الالتجاء الى تنظيم عصابات مسلحة ومناداة العابثين المسرفين بإلغاء الديون . فلا عجب أن كان هذا الوقت وقت محنة وضيق للمواطنين الأوفياء للنظام الجمهوري وكان أبرزهم شيشرون ومارقوس بورقيوس قاتو . واذا كان شيشرون قد أيد قانون مانيليوس فإنه كان يدرك تماماً أن تكرار منح مثل هذه السلطات الواسعة التي منتحت لبومبي كان يقضي على النظام الجمهوري . ولما كان الشعبيون يتهددون بتصرفاتهم الموجاء النظام الجمهوري وكذلك صوالح طبقة الفرسان ، وهي التي كان شيشرون ينتمى اليها بحكم نشأته ، على حين أن « الأخيار » كانوا أقوى نصير شيشرون ينتمى اليها بحكم نشأته ، على حين أن « الأخيار » كانوا أقوى نصير

للنظام الجمهوري ، فان شيشرون أخذ يميل الى جانب الأخيار وأصبح هدفه السياسي محاولة التوفيق بين طبقي الفرسان والأخيار (Concordia Ordinum) ليمكن بفضل ذلك إقامة حكومة قوية تضع الأمور في نصابها وتحافظ على النظام الجمهوري . ولا جدال في أن شيشرون كان رجلاً نهازاً للفرص وعلى استعداد للتضحية ببعض مبادثه من أجل تحقيق أغراض كانت تبدو له أكثر أهمية ، ولكنه لا جدال أيضاً في أنه كان نصيراً مخلصاً للنظام الجمهوري ، وإن كان لم يعد هناك أمل في إنقاذ هذا النظام . ولا يقلل من شأن شيشرون بل يزيده قدراً استماتته في الدفاع عن هدف نبيل وإن كان قد أصبح ميئوساً منه . وأما قاتو فإنه كان لا يعرف المساومة لأن مزاجه الجدي وأفكاره الرواقية أعدته للكفاح كفاح الأبطال من أجل الجمهورية . بيد أن الجمهورية كانت قبل كل شيء نظاماً أرستقراطياً ولم يكن شيشرون ولا قاتو رجلاً أرستقراطياً عنى الكلمة فلم يحظ أحد منهما بتأييد كامل من الأرستقراطية الحقودة القصيرة بعني الكلمة فلم يحظ أحد منهما بتأييد كامل من الأرستقراطية الحقودة القصيرة النظر المنقسمة على نفسها شيعاً متنافسة .

ولقد لعب أدواراً هامة في هذه الأحداث قراسوس وقيصر ، وكان أولهما نهباً لغيرة شديدة من مكانة بومبي وسلطاته وكلاهما نهباً للخوف من أن يقيم بومبي نفسه دكتاتوراً عند عودته . ولم يكن مبعث هذا الخوف حرصهما على الجمهورية وإنما حرص الأول على حياته وثروته وحرص الاثنين على أطماعهما الشخصية مما حدا بهما الى التحالف سوياً والعمل على إعداد العدة لمجابهة عودة بومبي .

ويحتل كذلك مكاناً بارزاً في الأحداث التالية رجل رفيع الأصل لكنه وضيع الخلق يدعى لوقيوس سرجيوس قاتيلينا (١) ( Sergius Catilina ). وقد مر بنا أن قاتيلينا قتل أخاه ثم أدرج اسمه في إحدى قوائم صلا السوداء بفضل صلته بالدكتاتور فقد أظهر ولاءه له بالقتال في صفوفه في أثناء

<sup>(1)</sup> Sallust., Bell., Cat., V, XIV-XVIII.

الحرب الأهلية . وبعد هذه الحرب جمع قاتيلينا ثروة من أعمال مصادرات صلا ولكنه بدد ثروته في حياته الحاصة المعيبة . وبرغم ماكان معروفاً عن سوء سلوكه فإن قنسوري عام ٧٠ ق . م . غضا الطرف عن ذلك ولم يستبعداه مع من استبعداهم من أعضاء السناتو . وفي عام ٢٨ ق . م . تولى قاتيلينا وظيفة البرايتورية ، وفي العام التالي أسند اليه حكم ولاية أفريقيا حيث عاث فساداً ، ولذلك فإنه عند عودته الى روما في عام ٦٦ ق . م . وجهت اليه تهمة ابتزاز الأموال . وكانت لمحاكمة قاتيلينا بهذه التهمة ذيول هامة سيأتي ذكرها بعد قليل.

### ١ - محاكمات ، شغب ، مؤامرة أول يناير عام ٦٥ ق.م.

انتهز السناتو فرصة غياب بومبي لينزل نقمته بعدد من ترابنة العامة السابقين عن طريق تقديمهم للمحاكمة . وكان في مقدمة الذين حوكموا جايوس ليقينيوس ماقر ، وكان أحد ترابنة العامة في عام ٧٣ ق. م. ومن أبرز الذين ألحوا في المطالبة بإعادة اختصاصات ترابنة العامة كاملة . وإذ وجد ماقر ألا مفر من إدانته قضى على نفسه (٢) . وقد أنقذ جابينيوس نفسه من المحاكمة بمغادرته إيطاليا وانضمامه الى بومبي ، وأما زميله قورنليوس فإنه قدم للمحاكمة بتهمة الحيانة العظمى . وبعد أن ساد محاكمته كثير من الشغب انتهى الأمر بتبرثته بفضل نفوذ بومبي ودفاع شيشرون (٣) . وماكادت تريبونية جايوس مانيليوس تنتهي في التاسع من ديسمبر عام ٦٦ ق . م . حتى قدم للمحاكمة بتهمة ابتزاز الأموال ، وحدد شيشرون ، بوصف كونه برايتوراً ورئيس المحكمة ، آخر يوم في ذلك العام لنظر هذه القضية ، ولكنه بسبب الشغب الذي وقع يومئذ أجلها إلى العام التالي . وما أن فاز مانيليوس بالبراءة من هذه التهمة حتى وجهت أجلها إلى العام التالي . وما أن فاز مانيليوس بالبراءة من هذه التهمة حتى وجهت أليه تهمة الحيانة العظمى وتقررت إدانته (٤) في عام ح٣ ق م. . . . . .

<sup>(2)</sup> Val. Max., IX, 12, 7; Plut., Cic., IX; Cic., ad Att., I, 4, 2. : أنظر (٣)

Cic., pro Cornel.

(4) Dio Cass., XXXVI, 44, 1-2; Asconius, 53, 57 St.; Plut., Cic., IX; Schol. Bob., Cic. pro Milo., 284.

ولم يقف الأمر عند أحداث الشغب التي كانت تقع في أثناء المحاكمات، بل حدث ما هو أخطر من ذلك نتيجة لما جرى في أثناء انتخابات صيف عام ٢٦ ق. م. ذلك أن بوبليوس أو ترونيوس بايتوس ( Autronius Paetus ) وبوبليوس قور نليوس صلا ( ابن أخ الدكتاتور ) انتخبا لتولي قنصلية عام ٦٥ ق. م. ولكنهما أدينا بتهمة الرشوة وأبطل انتخابهما (٥) وأجريت الانتخابات ثانية وفاز فيها اثنان من الأخيار وهما لوقيوس قوتاً ولوقيوس توركواتوس ( Torquatus ). وقد أوغر صدر قاتيلينا أن القنصل المشرف على هذه الانتخابات رفض قبول ترشيحه بسبب تهمة ابتزاز الأموال الموجهة اليه (١).

وفي أعقاب ذلك تكونت مؤامرة (٧) لاغتيال القنصلين الجديدين في أول يناير عام ٦٥ ق.م. عند ذهابهما الى السناتو ، وإقامة أوترونيوس وصلا مكانهما ، ولكن المؤامرة فشلت بسبب ذيوع أمرها واتخاذ الحيطة لحماية القنصلين. ويدعو بعض الباحثين هذه المؤامرة «مؤامرة قاتيلينا الأولى» لاعتقادهم أن قاتيلينا كان زعيمها (٨) ، ولكن القرائن توحي بغير ذلك ومن ثم فإننا نميل الى الرأي القائل بأن دور قاتيلينا في هذه المؤامرة كان ثانويا (١).

ويستوقف النظر أنه بعد كشف المؤامرة ونجاة القنصلين لم يأمر السناتو بإجراء التحقيق وتقديم المتهمين للمحاكمة ، بل إن السناتو أسند إلى أحد أعضاء المؤامرة - جنايوس قالبورنيوس بيسو - حكم ولاية إسبانيا الدانية . وعندما قُدم قاتيلينا للمحاكمة في عام ٦٥ ق . م . بتهمة ابتزاز الأموال، ذهب القنصل توركواتوس الى المحكمة مرتدياً زيه الرسمي ومن حوله حشمه الرسميون وشهد لصالح المتهم الذي شارك في تدبير اغتياله . وسنجد تفسيراً لهذا كله فيما سنعرضه تواً . بيد أنه تجدر الإشارة هنا الى رجل من طراز آخر هو مارقوس

<sup>(5)</sup> Sueton., Div. Jul., IX, 1; Sallust., B.C., XVIII, 2.

<sup>(6)</sup> Asconius, 89, 90; Sallust., B.C., XVIII, 2.

<sup>(7)</sup> Sallust., B.C., XVII-XVIII; Cf. Sueton., Div. Jul., IX; Asconius, 83.

e.g. C.A.H., IX, pp. 475-8; E.G. Hardy, The Catilinarian Conspiracy, 1924, Ch. II.

<sup>(9)</sup> Heitland, III, pp. 72, 108.

بورقيوس قاتو وكان يشغل في ذلك العام وظيفة الكوايستورية ، وبهذا الوصف كان أحد أميني الخزانة العامة . وكان قاتو رجلاً نزيهاً سلك في مباشرة مهام منصبه سبيلاً جدياً يختلف عما درج عليه الكوايستورس من ترك شئون الخزانة العامة لصغار موظفيها . وعندما عكف قاتو على تفهم عمله وأدائه بدقة متناهية لم يكتف بالإصرار على الوفاء بالديون المتأخرة للدولة ، واستبعاد موظفي الحزانة العامة المقصرين في عملهم ، بل إنه عندما تبين من دراسة وثائق الحزانة العامة أنه بناء على أوامر صلا صرفت مبالغ كثيرة مكافأة للوشاة وقتلة الذين جردهم الدكتاتور من حقوقهم المدنية قرر استعادة هذه المبالغ فتبعت ذلك سلسلة من المحاكات في العام التالي (١٠) . وعلى هذا النحو ولكن دون قصد أتاح قاتو الشعبيين فرصة ثمينة القصاص من أذناب صلا .

### ٢ -- تدابير قراسوس وقيصر:

أشرنا الى دوافع قراسوس وقيصر للاستعداد لمجابهة بومبي . وقد كان قراسوس يتمتع بنفوذ كبير في السناتو بفضل ثروته العريضة التي أكسبته تأييد الكثيرين من أعضاء السناتو إما بشراء ذمهم وإما بالقروض التي كان على الدوام مستعداً لتقديمها . وفضلاً عن ذلك فإنه في عام ٦٥ ق . م . كان قراسوس قنسوراً وتبعاً لذلك كان في وسعه أن يستبعد من السناتو أولئك الأعضاء الذين قد يناهضوه . وتحقيقاً للهدف الذي كان يسعى اليه عمل على ان يكسب الى جانبه أكبر عدد ممكن من كافة الطبقات وبخاصة أولئك الذين كان يتوسم فيهم القدرة على مساعدته على تحقيق هدفه .

وكان يوليوس قيصر أقدر الذين اتخذ منهم قراسوس حلفاء لمناهضة بومبي. وقد وجد قيصر في هذه المحالفة فرصة ثمينة لبناء مستقبله السياسي . ذلك أنه انتخب أيديلس لعام ٦٥ ق . م . وبفضل ما استدانه من قراسوس والطريقة البارعة التي تعاون بها مع زميله في الأيديلية ــمارقوس قالبورنيوس بيبولوس

<sup>(10)</sup> Plut., Cato Minor, XVI-XVIII; Sueton., Div. Jul., XI; Asconius, 92.

( Calpurnius Bibulus ) — شهدت روما من الحفلات والمآدب ما لم تر له مثيلاً من قبل وعُزي الفضل في ذلك الى قيصر . وزاده محبة بين العامة أنه أعاد إقامة الأنصاب التذكارية لانتصارات ماريوس على يوجورتا والتيوتون والقيمبري وهي التي كان صلا قد أمر بإزالتها (١١) . وبطبيعة الحال كان من شأن اجتراء قيصر على تحدي السناتو على هذا النحو بعد أن تحداه من قبل بحمل صور ماريوس في جنازة أرملته إثارة قلق النبلاء من هذا الشاب الذي كان يشق طريقه بخطى سريعة نحو زعامة العامة .

### ١ - استغلال أعضاء موامرة أول يناير:

ويصعب قبول ما يزعمه سويتونيوس (١٢) من أن مؤامرة أول يناير عام ٢٥ ق. م . كانت بهدف الى قتل عدد كبير من أعضاء السناتو وإقامة قراسوس دكتاتوراً وقيصر قائداً للفرسان . وحسبنا حجة لرفض هذا الزعم أن قراسوس وقيصر كانا أعقل من الإقدام على مثل هذه الحطوة الطائشة التي لم يكن من شأبها إلا إعطاء برمبي مبرراً مشروعاً لاستخدام كل قواته ضد القائمين بها وتبعاً لذلك القضاء على قراسوس وقيصر قضاء مبرماً . بيد أنه اذا كنا نستبعد اشتراك قراسوس وقيصر في هذه المؤامرة ، فإننا لا نستبعد أنهما كانا على علم بها . وتوحي القرائن بأن قراسوس وقيصر عملا على الإفادة من هذه المؤامرة بحماية المتآمرين من المحاكمة وتسخيرهم في الاستعداد لمجابهة عودة بومبي . بحماية المتآمرين من المحاكمة وتسخيرهم في الاستعداد لمجابهة عودة بومبي . أنه لا يمكن تفسير عدم إجراء تحقيق في المؤامرة وتعيين بيسو . أحد المتآمرين ، حاكماً لولاية إسبانيا المدانية وتقدم القنصل توركواتوس لمؤازرة قاتيلينا في قضية ابتزاز الأموال إلا اذا كان قد حدث تفاهم بين فراسوس وقيصر من ناحية وجماعة من أعضاء السناتو من ناحية أخرى على أن الحطر وقيصر من ناحية وجماعة من أعضاء السناتو من ناحية أخرى على أن الحطر المائل في سلطات بومبي الواسعة وقواته الضخمة كان يستوجب إغفال شأن

<sup>(11)</sup> Cic., de Leg., II, 22, 26; Sueton., Div. Jul., X; Plut., Caes., V, 6; Dio Cass., XXXVII 8.

<sup>(12)</sup> Sueton., Div. Jul., IX; Cf. Scullard, 1970, n. 2 p. 422.

هذه المؤامرة الفاشلة والإفادة من مدبريها في الاستعداد لمواجهة عودة بومبي .

ويؤيد ذلك ما يحدثنا به صالوستيوس (١٣) من أنه بسبب شدة عداء بيسو لبومبي وبتأثير قراسوس عين السناتو الكوايستور بيسو حاكماً لولاية إسبانيا الدانية بمرتبسة بروبرايتور ( pro practore ). ومن أن كثيرين من أعضاء السناتو كانوا يرون في هذا التعيين احتياطاً ضد بومبي . وإن دل هذا على شيء فهو يدل على أن قراسوس وقيصر أرادا أن تكون تحت إمرتهما قاعدة عسكرية خارجية يمكن الإفادة منها إذا اقتضى الأمر ، ولكنهما أساءا الاختيار، فقد كان بيسو لا يفتقر الى الحلق القويم فحسب بل أيضاً الى الكفاية والحبرة ، ولم يلبث الإسبان أن قتلوه (١٤٥) .

### ب ــ مشروع قانون بتحويل مصر الى ولاية رومانية :

وبإيعاز من قراسوس تقدم أحد ترابنة العامة بمشروع قانون يقضي بتحويل مصر الى ولاية رومانية وبإسناد هذه المهمة الى يوليوس قيصر (١٥) ، وذلك فيما يبدو لاتخاذ مصر قاعدة عسكرية ضد بومبي عند الحاجة أو على الأقل لاستخدامها في المساومة معه . ولم تعوز قراسوس الحجج التي تبرر الاستيلاء على مصر ، فقد كان شائعاً أن بطلميوس الحادي عشر أورث مصر لروما بمقتضي وصية لم ترتفع فوق مستوى الشبهات إلا أنه لم يثبت بطلانها ، وكان معروفاً أن السناتو لم يعترف بعد ببطلميوس الثاني عشر (أوليتس ، وكان معروفاً أن السناتو لم يعترف بعد ببطلميوس الثاني عشر (أوليتس ، فقد أمعن السناتو في سياسة التسويف والتأجيل ليشبع أعضاؤه بهمهم من رشاوى الملك المتكالب على الفوز برضائهم والاعتراف به ، ويفيد من رشاوى الملك المتكالب على الفوز برضائهم والاعتراف به ، ويفيد كبار الرأسماليين من القروض الكبيرة التي كان الملك مضطراً الى عقدها لشراء خمم النبلاء الحربة . وكان من اليسير على قراسوس أن يبرز المزايا التي تعود

<sup>(13)</sup> Sallust, B.C., XIX, 1-2.

<sup>(14)</sup> Sallust., B.C., XIX, 3.

<sup>(15)</sup> Plut., Crass., XIII; Sueton, Div. Jul., XI.

على العامة والفرسان من وراء ضم مصر الى الإمبر اطورية الرومانية ، فقد كانت مصر بهيء للفرسان مجالاً رحباً يجنون منه تروات طائلة وتضمن للعامة الحصول على كل ما يحتاجون اليه من القمح . بيد أنه كان من شأن تحويل مصر الى ولاية رومانية حرمان النبلاء رشاوى الملك التعس وكذلك حرمان كبار الرأسماليين فرص إقراضه الأموال بل قد تضيع عليهم قروضهم القديمة وفوائدها الباهظة . وفضلاً عن ذلك فإننا لا نستبعد أن يكون تقرب قراسوس وقيصر الى الشعبيين قد أثار شكوك الأخيار والفرسان في نواياهما. وإذا كان الأخيار وبخاصة رجالاً من طراز قاتولوس ولوقولوس وأفراد أسرة متلُّوس يتوجسون خيفة من بومبي ويميلون الى كبح جماحه ، فلا بد من أنهم كانوا يخشون كذلك عواقب وضع دولة مثل مصر في قبضة قراسوس وقيصر . ولما كان الفرسان يرون في بومبي أكبر درع يقي صوالحهممن أعمال الشعبيين المتطرفة . بل إنه بانتصاراته في الشرق فتح أمامهم مجالات جديدة لاستغلالها ، فلا بد من أنهم كانوا لا يوافقون على ما من شأنه "بهديد مركز بوميي . ويبدو أنه إزاء هذه الاعتبارات تكاتف النبلاء والفرسان في معارضة المشروع معارضة قوية مما أفضي الى عدم الموافقة عليه. وقد قام شيشرون بدور بارز في هذه المعارضة . ولا جدال في أنه كان شديد العطف على بطلميوس الثاني عشر ، ولكنه لعل أن العامل الأقوى أثراً في الموقف الذي اتخذه شيشرون إزاء هذا المشروع هو أنه كان صديقاً لبومبي ومن أقوى مؤيديه ، وذلك فضلاً عن أن شيشرون كان ينتمي الى طبقة الفرسان . ولسوء الحظ أنه لم تصل الينا من الحطبة التي ألقاها شيشرون(١٦١) ضد هذا المشروع إلا شذرات يتعذر علينا أن نتبين منها الحجج التي استخدمت لهدمه .

ج - محاولة منح أها لي غاليا فيما وراء البو حقوق المواطنة الرومانية :

ولما كان أهالي غاليا فيما وراء البو ( Gallia Transpadana ) لم

<sup>(16)</sup> Cic., De Rege Alexandrino.

يمنحوا بعد إلا الحقوق اللاتينية – أي أنهم لم يحصلوا بعد على حقوق المواطنة الرومانية كاملة ــ وكانت هذه المنطقة تعتبر من أصلح مناطق إيطاليا لحشد الحنود الأشداء ، فإن قراسوس بوصف كونه قنسوراً اقترح على زميله تسجيل أهالي هذه المنطقة في عداد المواطنين الرومان الكاملي الأهلية ، أي منحهم حقوق المواطنة الرومانية كاملة بجرة قلم دون إصدار قانون بهذه المنحة ، وذلك ليكسب قراسوس ولاءهم ويفيد منهم عند الحاجة . وقدكان منح حقوق المواطنة لأهالي غاليا فيما وراء البو على هذا النحو إجراء باطلاً حتى اذا وافق عليه قاتولوس ، زميل قراسوس في القنسورية . ولا شك في أن قراسوس كان يدرك ذلك مثل ماكان يدرك أن قاتولوس سيعارض هذا الاقتراح. وبالفعل عارض قاتولوس وحال دون تنفيذه واستحكم الخلاف بين القنسورين الى حد أنهما اعتزلا منصبيهما دون إنجاز التعداد أو مراجعة قوائم أعضاء السناتو . غير أن قراسوس حقق هدفه الحقيقي بظهوره أمام أهالي غاليا فيما وراء البو في ثوب نصيرهم وهو أهم ماكان يعنيه في هذا الأمر . وكان كثيرون منهم قد وفدوا على روما ، إما لشد أزر اقتراح قراسوس بالدعاية له بأنفسهم وإما لأنهم سبقوا الأحداث وجاءوا لممارسة حقوق المواطنة ، ذلك أن بعض المصادر القديمة تحدثنا عن صدور قانون ( Lex Papia ) بطرد « غير المواطنين ، من روما(١٧) . ويميل الباحثون الى أن الهدف الأساسي لهذا القانون كان إبعـــاد أهالي غاليا فيما وراء البو عن روما(١٨) . وصدور هذا القانون يوحي بأنه اذا كان اقتراح قراسوس قد أكسبه جانب أهائي غاليا فيما وراء البو فلا بد من أن يكون قد زعزع مكانته بين النبلاء والعامة . ولماكنا نعرف أن قيصر – في أثناء عودته من إسبانيا ــ قد عُني بالتودد الى أهالي غاليا فيما وراء البو بإظهـــار اهتمامه برغبتهم في الحصول على حقوق المواطنة الرومانية كاملة ، فإننا نرجح أنه كان يؤيد اقتراح قراسوس لكننا نستبعد ما يذهب اليه سويتونيوس من أن

<sup>(17)</sup> Dio Cass., XXXVII, 9; Cic., ad Att., IV, 18, 4.

<sup>(18)</sup> Heitland, III, pp. 73-4; CA.H., IX, p. 481; Scullard, 1970, n. 2 p. 422.

قيصر كان يأمل في قيامهم بثورة (١٩٠) ، وذلك لأنه لم يكن من شأن نشوب مثل هذه الثورة أو وقوع انقلاب في روما إلا إعطاء بومبي الفرصة التي كان لابد من تفويتها عليه اذا أراد قيصر وقراسوس تحقيق هدفهما.

## د ــ مساعدة قاتيلينا وأنطونيوس للفوز بقنصلية عام ٦٣ ق. م. :

وعندما فاز قاتيلينا بالبراءة رشح نفسه في صيف عام ٦٤ ق. م . لقنصلية العام التالي ، وراح هذا المرشح المفلس يوزع الرشاوى على نطاق كان لا يمكن أن يتيسر له إلا اذاكان وراءه ممول ثري . وإذا أخذنا في الاعتبار أن قراسوس أنقذ قاتيلينا ورفاقه من عواقب مؤامرتهم الفاشلة ، وأنه من الجائز أن يكون قراسوس قد ساعد قاتيلينا على الفوز بالبراءة من تهمة ابتزاز الأموال – وذلك على ضوء ما سنراه فيما بعد من الصلة بين قراسوس وقلوديوس وهو الذي كان يقوم بدور الآتهام في هذه القضية وأظهر تسامحاً شديداً في رد واختيار المحلفين الذين فصلوا فيها — فإنه لا يوجد ما يبرر التشكك في الاعتقاد السائد يومئذ بأن قراسوس كان ممول حملة قاتيلينا الانتخابية مثل ماكان ممول حملة مرشح آخر تافه مفلس فاسد الحلق وإن كان أيضاً ينتمي الى أسرة عريقة مشهورة ، وهو جايوس أنطونيوس ابن الخطيب الكبير وشقيق أنطونيوس الذي فشل في محاربة القراصنة وتوفي في كرين في عام ٧١ ق . م . ولماكانت أحكام القانون الخاص بتنظيم تولي الوظائف العامة لا تسمح لقراسوس وحليفه قيصر بتولي قنصلية عام ٦٣ ق . م . لعدم انقضاء عشر سنوات منذ تولى قراسوس قنصليته الأولى في عام ٧٠ ولعدم تولي قيصر بعد وظيفة البرايتورية ، وكانت لا توجد لدى هذين الحليفين القوة العسكرية التي تمكنهما من اختراق حرمة القانون ، فإنه من المرجح أن هدف قراسوس وقيصر من وراء تأييد مرشحين تافهين مثل قاتيلينا وأنطونيوس كان السيطرة على مقاليد الحكم عن طريق فرز مرشحيهما بالقنصلية لعام ٦٣ ق. م . ، مماكان ييسر لهما تعبئة كل قوى الدولة ومواردها

<sup>(19)</sup> Sueton., Div. Jul., VIII.

ضد بومبي اذا اقتضي الأمر .

وكان شيشرون أصلح المرشحين جميعاً وأقدرهم ، فقد أثبت كفايته ونزاهته في منصبي الكوايستورية والبرايتورية . وبفضل مواهبه الخطابية ودرايته القانونية اكتسب شهرة واسعة وأصدقاء كثيرين وبوجه خاص بين طبقة الفرسان التي كان ينتمي إليها . وكان أخطر مواطن الضعف في مركز شيشرون أنه كان ورجلاً جديداً » لم يتول أحد من عشيرته وظيفة القنصلية ، وهي الوظيفة التي كان النبلاء لا يزالون يحرصون على توليها حرصاً شديداً الى حد أنه برغم كل ما أصابهم من ضعف لم يفلح أحد من خارج طبقتهم في الفوز بها في خلال الثلاثين عاماً الماضية (٢٠) .

وإزاء السخاء في توزيع الرشاوى والتفاف الكثيرين من شباب النبلاء حول قاتيلينا وقد استهواهم بجرأته وحياته الفاجرة، وإزاء تردد كبار النبلاء في تأييد شيشرون أو انقسامهم في الرأي بصدد ذلك ، بدا فوز قاتيلينا قاب قوسين أو أدنى لولا أنه ضرب بكل حيطة عرض الحائط ، فقد تمادى في تبجحه وأخذ يوزع الرشاوى علانية مما حدا بالسناتو الى اقتراح مشروع قانون جديد صارم ضد الرشوة في الانتخابات . وعندما قام أحد ترابنة العامة من أنصار قاتيلينا

C.A.H., 18, p. 483 n. 12; cf. Scullard, 1970, n. 5 p. 422.

<sup>(</sup>٢٠) تنجاوب أصداء قلق شيشرون على فوزه بالقنصلية لكونه « رجلا جديداً » في رسالة معاصرة عن أساليب الدعاية الانتخابية وتعرف هذه الرسالة أحياناً باسم De Petitione Consulatus ، راجع :

Tyrell and Purser, Correspondence of Cicero, I, Ep. 12.

: في رأي بعض الباحثين أن كوينتوس شقيق شيشر و ن هو مؤلف هذه الرسالة ومثل ذاك .

Heitland, III, p. 79 n. 2; R. Till, Historia, 1962, pp. 415 ff.

ولكن البعض الآخر ينكون أفي ذلك مثل

M.I. Henderson, J.R.S., 1950, pp. 8 ff.; R.G.M. Nisbet, J.R.S., 1961, pp. 84 ff.

وسواء أكان كوينتوس مؤلف هذه الرسالة أم لم يكن فاد هدا لا ينتقص من القيمه التاريخية

لهذه الرسالة التي ندل محتوياتها على أن مؤلفها كان نجيط إحاط نامة بالملاسات التي اكتنفت

خوض ششرون المعركة الانتخابية لوظيفة القنصلية لعام ١٣ ف.م. ، داجع:

بمصادرة هذا المشروع ، أثيرت مناقشة الموضوع بحذافيره في السناتو قبيل الانتخابات ، وانتهز شيشرون هذه الفرصة وألقى خطبة هامة (٢١) ( in Toga Candida ) لم تصل الينا منها إلا شذرات ولكننا ندين الى تعليقات أسقونيوس (٢٢) ( Asconius ) على هـــذه الحطبة بكل معلوماتنا عن الملابسات التي أحاطت بانتخابات صيف عام ٦٤ ق . م .

وقد كان معروفاً أن قراسوس وقيصر يشدان أزر قاتيلينا، وإذ بدا الآن جلياً أن مصادرة مشروع قانون الرشوة كانت جزءاً من خطة مبيتة تستهدف تولى قاتبلينا القنصلية ، بداكذلك أن قاتبلينا ومن وراءه قد لا يقفون عند حد لتحقيق هدفهم ، وأدرك النبلاء الذين كانوا يتوجسون خيفة من عودة بومي أن قراسه سر وقيصم كانا لا يقلان عنه خطراً على النظام الجمهوري بل ان خط هما كان أشد لأنه كان أقرب كثيراً. وانتهز شيشرون هذه الصحوة المفاجئة ليهاجم قاتيلينا وأنطونيوس بكل ما أوتي من مهارة وبراعة ويبرز أن هذين الشخصين لم يكونا إلا جبهة أمامية تستر وراءها غيرهما لتحقيق أهداف شخصية بعيدة المدى ، وربط بين ترشيح قاتيلينا وأنطونيوس وبين المؤامرة الفاشلة وإرسال بيسو الى إسبانيا ، وأوضح أن هذا الترشيح لم يكن إلا بديلاً للمؤامرة الفاشلة وأن ماضي قاتيلينا ينم بجلاء عن أن أهداف هذا المرشح لا يمكن أن توائم صوالح النبلاء أو الفرسان ولم تفت شيشرون الإشارة الى أن الشعب كان لا يمكن أن يرضى عندئذ عن رجل كان بالأمس من صنائع صلا وارتكب في عهد الدكتاتور من الحرائم والموبقات ما أثار الاشمئزاز . وبفضل هذه الحطبة انضم أكثر النبلاء ومن ورائهم أتباعهم الى الفرسان في تأييد شيشرون ففاز بأغلب الأصوات وجاء بعده أنطونيوس ومن خلفهما قاتيلينا. وهكذا

:

Oratio in Toga Candida (٢١) = خطبة بالنوجا البيضاء، وكان المرشح لوظيفة عامة يرتدي التوجا (الرداء القومي الروماني ) البيضاء . (22) Asconius, 86-7.

كانت قنصلية عام ٦٣ ق . م . من نصيب شيشرون وأنطونيوس . ويُعزى نجاح أنطونيوس من ناحية الى اسم أسرته ، وكان ذلك أمراً له قيمته في الانتخابات ، ومن ناحية أخرى الى تأييد قراسوس وقيصر .

ولم يكن من شأن نجاح رجل مثل أنطونيوس في الانتخابات مع زميل من طراز شيشرون أن يعزى قراسوس وقيصر عن فشل قاتيلينا ، ولا سيما أن شيشرون بادر الى عقد صفقة مع أنطونيوس ليكفل عدم استخدامه أداة في قبضة المعارضة . ذلك أنه عندما أجريت القرعة لتحديد ولاية كل منهما كانت مقدونيا من نصيب شيشرون وبلاد الغال هذه الناحية من الألب (غاليا قيس ألبينا) من نصيب أنطونيوس . وإذ برم أنطونيوس بنصيبه وسال لعابه على نصيب شيشرون ، لأن ولاية مقدونيا كانت تشمل بلاد الإغريق ومناطق أخرى حيث كان المجال فسيحاً لابتزاز الأموال والفوز بانتصارات سهلة على حين أنه لم توجد في الولاية الأخرى مثل هذه الفرص للتراء والمجد، وعد شيشرون زميله بأن يبادله ولايته عند انتهاء عام حكمهما في روما اذا امتنع في خلال ذلك العام عن المشاكسة . وعلى هذا النحو اشترى شيشرون استسلام خلال ذلك العام عن المشاكسة . وعلى هذا النحو اشترى شيشرون استسلام زميله له من قبل أن يتوليا مهام منصبيهما وحرم بذلك المعارضة سلاحاً كان من المكن أن يكون بتاراً .

وقد سبقت انتخابات هذا العام وأعقبتها سلسلة من المحاكمات التي ترتبت على ما سبقت الإشارة اليه من إصرار قاتو على استرداد الأموال التي حصل عليها عملاء صلا ، وكذلك على استغلال قيصر هذه الفرصة ليكيل ضربة لأحد تشريعات صلا يصيب عن طريقها العملاء الذين أعانوا الدكتاتور على ارتكاب جرائمه وكذلك النبلاء الذين أفادوا من تشريعاته . وقد ساعد قيصر على ذلك أنه كان في ذلك العام رئيس محكمة القتل ودس السم . وإذا كان من الجائز أن قيصر كان يهدف من وراء ذلك الى كسب عطف الناقمين على أعمال صلا ، فإنه من الجائز أيضاً أنه كان مدفوعاً بذلك الجانب من خلقه السياسي الذي سنرى شواهد متعددة عليه تنم عن أنه كان ينأى بنفسه عن

الإسراف في الحصومة . وتحقيقاً لهدفه اعتبر تشريع صلا الذي كان يحمي من طائلة القانون الوشاة وقاتلي الذين جردهم صلامن حقوقهم المدنية تشريعاً باطلاً وسمح بإقامة الدعوى ضد مثل هؤلاء العملاء وأفلح في استصدار حكم بإدانة اثنين منهما على الأقل . بيد أن هذا الاتجاه بعث أحد أعضاء السناتو على توجيه ذات التهمة الى قاتيلينا ، ولكن قيصر بعد أن أرجأ نظر القضية حتى تتم الانتخابات استصدر حكماً ببراءة قاتيلينا (٢٣) .

# ٣ ــ قنصلية شيشرون في عام ٦٣ ق. م. :

### ا ــ مشروع قانون رولتوس:

وإذا كان شيشرون قد نجح في حرمان قراسوس وقيصر الإفادة من أنطونيوس، فإنهما لم يُعدما وسيلة أخرى ألا وهي ترابنة العامة. وبما أن ترابنة العامة الجدد كانوا يتولون مهام أعمالهم في العاشر من ديسمبر والقنصلان الجديدان في أول يناير، فإنه كانت لدى ترابنة العامة فرصة للإعلان رسمياً عن مشروعات قوانين جديدة والدعاية لها قبل أن يتولى القنصلان مهام منصبيهما. وهكذا عندما تسلم شيشرون مهام منصبه في أول يناير عام ٣٣ ق. م. وجد نفسه أمام عدد من مشروعات القوانين التي تقدم بها بعض ترابنة العامة الجدد بإيعاز من قراسوس وقيصر دون شك.

وكان أهم هذه المشروعات مشروع قانون للأراضي تقدم به تريبون العامة بوبليوس سرفيليوس رولتوس ( Rullus ) وحاول إقراره في شهر يناير عام ٦٣ ق . م . وكان المشروع في ظاهره مشروعاً سخياً يهدف الى توزيـع إقطاعات من الأرض العامة الصالحة للزراعة في إيطاليا على عدد كبير من المواطنين الفقراء مع إعطاء المنتفعين حق توريث الإقطاعات لأبنائهم دون حق بيعها للغير . وإلى هنا لا غبار على مشروع إصلاح اقتصادي واجتماعي يخفف بيعها للغير . وإلى هنا لا غبار على مشروع إصلاح اقتصادي واجتماعي يخفف

<sup>(23)</sup> Dio Cass., XXXVII, 10; Plut., Cato Minor, XVII; Sueton., Div. Jul., XI; Asconius, 91-92.

ضائقة الذين ساءت حالهم إما بسبب الأزمة الاقتصادية وإما بسبب أعمسال مصادرة الممتلكات في عهد صلا . ويكون من شأن ذلك أيضاً تعمير الريف وازدهاره وتخلص روما من ازدحامها الخانق وماكان يترتب على ذلك من مختلف الأزمات وبخاصة توفير المؤنة اللازمة لإطعام أعداد كبيرة. بيد أنه لما كانت مساحة الأرض الزراعية الباقية من الأرض العامة أقل كثيراً من أن تفي بالحاجة ، فإنه لاستكمال هذا النقص اقترح المشروع شراء أراض خاصة ووسائل تمويل المشروع وتنفيذه . وهنا يبرز الهدف الحقيقي لهذا المشروع ، فقد اقترح أن تبيع الحكومة كل ما تبقى من أرض عامة في إيطاليا وكذلك كل الأراضي التي آلت إليها في الحارج منذ تولي صلا القنصلية في عام ٨٨ ق . م . واذاكان المشروع قد نص صراحة على كثير من هذه الممتلكات الحارجية مثل ممتلكات روما في ليونتيني ( Leontini ) بصقلية وفي قرطجنة القديمة والجديدة وفي قورنثة ومقدونيا وممتلكات أتالوس الثالث وميثريداتس السادس، فإن بعض عبارات المشروع صيغت بغموض متعمد بحيث أنه كان يمكن تفسير ها بأنها تشمل ممتلكات البطالمة ، ولا سيما إذا أخذنا في الاعتبار المحاولة الفاشلة التي بُذلت في عام ٦٥ ق . م . لضم مصر الى الإمبراطورية الرومانية . ولماكان من الجلي تعذر بيع كل هذه الممتلكات فإن المشروع خول للقائمين على تنفيذه فرض إيجار أو ضريبة على الأراضي التي لا تباع . واقترح المشروع كذلك أن تُضاف الى حصيلة البيوع والإيجار أو الضرائب كل العائد من فتوحات بومبي الأخيرة وأن يستخدم ذلك كله في شراء الأراضي اللازمة للتوزيع . ومن أجل تنفيذ هذا المشروع اقترح صاحبه اختيار لجنة من عشرة أشخاص تنتخبهم سبع عشرة قبيلة تُختار بالاقتراع من بين القبائل الحمس والثلاثين ، على أن يتمتع أعضاء اللجنة لمدة حمس سنوات بسلطة بروبرايتورية تخول لهم تنفيذ ما يقررونه بصدد النزاع على ملكية الأرض، وطريقة التصرف في ممتلكات روما ، والأراضي التي تشترى للتوزيع . ولم يكتف صاحب المشروع أو على الأصح محرضوه باستخدام ثمار فتوحات بومبي في

تنفيذ المشروع بل حرص أو على الأصح حرصوا على استبعاد بومبي من عضوية لحنة العشرة ، ذلك أن أحد بنود المشروع اقتضى مثول المرشحين شخصياً أمام الناخيين.

لقد كان من شأن ذلك كله أن يفضح النوايا الخفية للمشروع وأن يثير تساؤلات كثيرة. ما سر العجلة الشديدة في محاولة إقرار المشروع في شهر يناير ؟ ولماذا يحتاج تنفيذ المشروع الى لجنة يتمتع أعضاؤها لمدة خمس سنوات بسلطات واسعة وتكون تحت تصرفهم موارد طائلة ؟ ولماذا ينقصر انتخاب أعضاء اللجنة على عدد معين من القبائل دون القبائل كلها ؟ ولماذا ينص المشروع صراحة على بعض ممتلكات روما الخارجية ويشفع ذلك بغموض قابل للتأويل وفقاً لما تراه اللجنة ؟ ولماذا يحرص المشروع بجلاء على استبعاد بومبي من عضوية اللجنة وفي الوقت نفسه يقضي باستخدام ثمار فتوحاته في تنفيذ المشروع ؟ وكيف يستطيع بومبي بعد عودته عما قريب ومعه حوالي ٢٠٠٠ جندي أن يحد أراضي لجنوده ؟ أليست هذه محاولة جديدة يقوم بها قراسوس وقيصر من وراء ستار لتقوية نفسيهما قبل عودة بومبي ليكونا في مركز يتيح لهما إملاء شروطهما علمه عند عودته ؟

وقد فطن شيشرون والنبلاء والفرسان للنوايا الخفية للمشروع فانبرى القنصل لمعارضته وشد النبلاء والفرسان أزر شيشرون الذي ألقى ضد المشروع أربع خطب وصلت الينا ثلاث (٢٤) منها ، ألقى إحداها في السناتو في اليوم الأول من شهر يناير والاثنتين الأخريين بعد ذلك في جمعية القبائل . وكانت أولى الخطبتين الأخيرتين أقوى الخطب جميعاً وأفعلها أثراً في إثارة العامة ضد المشروع الذي اضطر رولتوس الى سحبه قبل أخذ الرأي عليه . ذلك أن

<sup>(</sup>۲٤) تعرف هذه الحطب باسم Lege Agraria راجع :

Heitland, III, pp. 86-7; E. G. Hardy, Some Problems of Roman History, pp. 68 ff.; A. Afzelius, Classica et Mediaevalia, 1940, pp. 214 ff.; L. Agnes, Riv. di Filoligia, 1948, pp. 35 ff.; cf. G. V. Sumner, Trans Amer. Philol Assoc., 1966, pp. 569 ff.; Scullard, 1970, p. 111 and n. 6 pp. 422-3.

شيشرون أكد أن رولُّوس لم يكن إلا أداة يحركها رجال يتظاهرون بالرغبة في تخفيف وطأة الضائقة الاقتصادية عن المواطنين المعوزين، ولكن هدفهم الحقيقي كان مناوأة بومبي والاستيلاء على مصر وخدمة صوالحهم الشخصية . ولكي يحقق شيشرون هدفه استغل الاعتقاد السائد بعدم أمانة الذين يضطلعون بالشئون العامة كما استغل عزوف العامة عن ترك حياة العاصمة بكل مغرياتها الى حياة الريف الشاقة الرتيبة . فقد عُني شيشرون بأن يبين أن السلطات المخولة لأعضاء لجنة العشرة والموارد الوفيرة التي ستصبح في أيديهم كانت كفيلة بإغرائهم على ملء جيوبهم . ولم يكن من شأن الضرب على هذا الوتر الحساس إلا إثارة نقمة المواطنين الفقراء لأنهم لن يشاركوا أعضاء اللجنة في الاغتراف من الأموال العامة. وشفع شيشرون ذلك بالتساؤل عما كان يضمن جودة الأرض التي ستشترى للتوزيع ، فالأمر كله في أيدي أعضاء اللجنة ، وإيطاليا زاخرة بالأراضي المجدبة وكذلك بالأراضي التي تتعذر زراعتها بسبب تفشي الملاريا في مناطقها .وأوضح شيشرون أنه بطبيعة الحال سيحاول أصحاب كل هذه الأراضي التخلص منها بعقد صفقات مجزية لهم ولأعضاء اللجنة على حساب المواطنين الذين يزعم صاحب المشروع أنه يريد إسداء خدمة لهم . ثم تساءل شيشرون إذا كان من أجل هذا النوع من الأراضي يترك المواطنون حياة روما السهلة اللينة بقمحها الزهيد السعر ومباهج حفلاتها والالتقاء في منتدياتها والمشاركة في اجتماعات جمعياتها الشعبية .

# ب ــ انتخاب قبصر كاهناً أكبر وبرايتوراً:

واذا كانت الهزيمة التي مُني بها قراسوس وقيصر بسحب مشروع رولتوس قد وضعت حداً لتدابير هما ضد بومبي ، فإنها لم تفل من عزيمة قيصر بل لعل أنها حفزته على دعم مركزه . ذلك أنه حدث أن توفي في شتاء عام ٢٤/٦٤ ق . م ، الكاهن الأكبر كوينتوس متلوس بيوس . ولماكان الكاهن الأكبر يشغل منصبه لمدى الحياة ويتمتع باختصاصات واسعة تكسبه

نفوذاً كبيراً في الحياة العامة ، فإن قيصر عقد العزم على الفوز بمنصب الكاهن الأكبر . ولما كان أحد تشريعات صلا قد قضي بأن الجماعات الدينية هي التي تختار أعضاءها ، وكان من المستبعد أن تختار جماعة الكهنة رجلاً من طراز قيصر عضواً فيها وبذلك تؤهله للحصول على منصب كبير الكهنة بالانتخاب الشعبي وفقاً للعرف المتبع في اختيار الكاهن الأكبر ، فإن قيصر أوعز الى تريبون العامـة تيتوس أتيوس لابينوس ( Atius Labienus ) فاستصدر قانوناً نسخ به تشريع صلا وقضى بالعودة في اختيار أعضاء الجماعات الدينية الى طريقة الانتخاب الشعبي وهي الطريقة التي كان قانون دوميتيوس ( Lex Domitia ) قد قررها في عام ١٠٤ ق. م. وسبَّق أن ذكرنا أنها حتى ذلك العام كانت مقصورة على اختيار الكاهن الأكبر من بين أعضاء جماعة الكهنة ، وهي تماثل الطريقة التي اقترحها مشروع روليُّوس لانتخاب العشرة. ولاً بد من أن يكون قد تبع صدور قانون لابينوس اختيار قيصر عضواً في جماعة الكهنة ليصبح بذلك مؤهلاً لترشيح نفسه لمنصب الكاهن الأكبر وهو الذي كان لا يُسند عادة إلا الى أحد السياسيين المخضر مين . وبرغم أنه كان ينافس قيصر على هذا المنصب قنصلان سابقان وهما بوبليوس سرفيليوس فاتيا « إساوريقوس » ، أحد قنصلي عام ٧٩ ق . م . ، وكوينتوس لوتاتيوس قاتولوس ، أحد قنصلي عام ٧٨ ق . م . وزعيم السناتو ، فإن قيصر اننصر على منافسيه انتصاراً كاسحاً . ويقال إنه كان للرشوَّة أثر كبير في ذلك . ولم يلبث قيصر أن نجح أيضاً بفضل الرشوة في الانتخابات لوظيفة البرايتورية (<sup>٢٥)</sup> لعام ۲۲ ق . م .

#### ج - محاكمة رابيريوس:

وحدث في الشطر الأول من عام ٦٣ ق . م . أن قيصر رتب مسرحية سياسية لعل أن القصد منهاكان الدعاية السياسية لإحراج السناتو وتحذير أعضائه

<sup>(25)</sup> Dio Cass., XXXVII, 37; Cic., de Leg. Agr., II, 16-19; Velleius, II, 43; Plut., Caes., VII; Sucton., Div. Jul., XIII-XIV.

ومن يلوذ بهم من إساءة استخدام « قرار السناتو النهائي » وذلك عن طريق اتهام أحد أعضاء السناتو بمقتل ساتورنينوس في عام ١٠٠ ق . م . في أعقاب القرار النهائي الذي أصدره السناتو ضد هذا الرجل المشاغب. وضماناً لإدانة المتهم دبر قيصر عدم عرض القضية على محكمة القتل ودس السم وإنما على محكمة الحيانة العظمى القديمة العهد ( perduellio ) التي كانت تتألف من قاضيين وترجع الى عهد الملكية وبطل عملها منذ وقت بعيد . وبيان ذلك أنه بإيعاز من قيصر اتهم عميله تريبون العامة لابينوس عضو السناتو جايوس رابيريوس ( Rabirius ) بقتل ساتورنينوس، واستصدر لابينوس من جمعية القبائل قانوناً قضى بإحياء تلك المحكمة القديمة وباختيار قاضييها بالاقتراع السري من قائمة يعدها برايتور المدينة كوينتوس متلّوس قلر ( Celer ) . ولعل أنه لم يكن من بابالصدفة أن القاضيين اللذين اختيرا عندئذ كانا قيصر وأحد أقاربه . ولم يكتف القاضيان بإدانة رابيريوس بل إنهما جرياً على سُنَّة عتيقة كذلك قضيا بأن يربط رابيريوس الى صليب ويعلق من شجرة منكودة أي لا تثمر ولا تورق . واذا كان شيشرون قد سارع باستصدار قرار من السناتو باعتبار الحكم الصادر ضد رابيريوس باطلاً وباستخدام سلطته القنصلية في الحيلولة دون إعادة نظر هذه القضية ، فإن الابينوس لم يلبث أن وجه الى رابيريوس أمام جمعية القبائل عدداً من الاتهامات المختلفة لا يبعد أنها كانت مختلقة ولكنها أدت غرض لابينوس بأن اتخذ منها ذريعة ليجدد اتهام رابيريوس بارتكاب جريمة القتل. وبالاتفاق مع البرايتور قلر حولت هذه القضية الى جمعية المئينات ، فتولى شيشرون عندئذ الدفاع عن رابيريوس ، وببراعته المعهودة حوّل الى صدر قيصر الخنجر الذي أراد أن يطعن به السناتو . ذلك أن شيشرون صوّر التهمة على أنها ليست إلا تهجماً على قرار السناتو النهائي الذي أصدره في عام ١٠٠ ق . م . وعلى القنصل الذي قام بتنفيذ هذا القرار ، أي على جايوس ماريوس البطل الشعبي وزوج عمة قيصر . وإزاء هذا الحرج الذي وجد قيصر نفسه فيه ، استخرج من جعبته حيلة بدائية أخرى فض بها

اجتماع الجمعية قبل أخذ الأصوات. ذلك أن قيصر رتب مع البرايتور قلر إنزال العلم الأحمر الذي جرت العادة منذ إنشاء جمعية المئينات على رفعه فوق تل يانيقولوس في أثناء انعقاد هذه الجمعية ، وعلى اعتبار إنزاله إنذاراً بأن الإتروسقيين كانوا على وشك القيام بهجوم مفاجىء ودعوة للمواطنين الى فض اجتماعهم وحمل السلاح لصد العدو (٢٦).

ومهما يكن هدف قيصر من وراء محاكمة رابيريوس فإنه يمكن اعتبار هذه المحاكمة مثل محاكمة عملاء صلا في العام السابق انعكاساً للجانب النبيل الرحيم في خلق قيصر برغم كل ماكان في هذا الخلق من عيوب ، وهو الجانب الذي كان ينأى به عن الإسراف في العداء الى حد التنكيل بالخصوم من مواطنيه على نحو ما سنرى عند الحديث عن حكمه فيما بعد . وقد يبدو هذا الرأي غريباً بعد الحكم المنكر الذي أصدره قيصر ضد رابيريوس ، ولكنه يجب أن يلاحظ أنه لم يكن مقصوداً بهذا الحكم إلا الإرهاب والتشهير بالنبلاء وكسب جانب عامة الشعب ، لأنه لم يكن هناك شك في أن رابيريوس كان سيستأنف الحكم أمام جمعية المثينات وهو ماكان قيصر يرمي إليه لكي يتسع المجال أمامه هناك ليصول ويجول في مهاجمة النبلاء .

#### د \_ محاولة إنصاف أبناء ضحايا صلا:

وتتمشى مع هذا الجانب الرحيم من خلق قيصر وكذلك مع سعيه لكسب الأنصار تلك المحاولة التي قام بها لإنصاف أبناء ضحايا صلا ، فقد أوعز قيصر الى أحد ترابنة العامة بتقديم مشروع قانون يقضي برد الحقوق المدنية لأبناء ضحايا صلا . بيد أن جهوده في تأييد هذا المشروع لم تجد نفعاً أمام براعة شيشرون الخطابية (٢٧) وتحالف الفرسان والنبلاء حفاظاً على صوالحهم

<sup>(26)</sup> Dio Cass., XXXVII, 26-28; E G Hardy, Journ. Philol, XXXIV, 1915, pp. 12 ff.; Some Problems of Roman History, pp. 99 ff; C.A.H, IX, pp. 489-90.

<sup>(27)</sup> Quintil., XI, 1, 85.

وإبقاءً على الأوضاع الراهنة . ولا يفوتنا أن نشير هنا إلى أن موقف شيشرون القنصل في هذه المناسبة يتعارض تماماً وموقفه في مناسبات سابقة حين نقد الأعمال الانتقامية التي ارتكبها صلا<sup>(٢٨)</sup> . وهذا مثل آخر من أمثلة تضحيته ببعض مبادئه سعياً وراء تحقيق هدف مهم وهو في هذه الحالة الرفاق بين الفرسان والنبلاء إنقاذاً للنظام الجمهوري من المخاطر التي كانت تتهدده .

## ه - الانتخابات لقنصلية عام ٦٢ ق. م. :

خرج شيشرون من كل هذه الأزمات منتصراً ليواجه أخطر أزمة تعرض لها في أثناء قنصليته . وقد كانت هذه الأزمة وليدة النتيجة التي أسفرت عنهــــا انتخابات شهر يوليه عام ٦٣ ق . م . لقنصلية العام التالي . وكان هناك أربعة مرشحين لقنصلية ذلك العام وهم : يونيوس سيلانوس ( Silanus )، وكان شخصية محبوبة بفضل الحفلات الباهرة التي أقامها في أثناء توليه وظيفة الأيديلية ؛ وليقينيوس مورنا ، وكان منذ عهد قريب حاكم غاليا فيما وراء الألب وخدم مع أبيه تحت قيادة لوقولتوس في الشرق . وفضلاً عن ذلك فإنه تصادف أن لوقولتوس لم يقم مهرجان انتصاره إلا قبيل الانتخابات وأن بعض محاربي مورنا القدماء وفدوا على العاصمة لمشاهدة هذا المهرجان ، وعلى هذا النحوتوافر في روما عدد كبير من مناصري مورنا . وكان المرشح الثالث خطيباً ممتازاً وفي مقدمة فقهاء القانون عندئذ وهو سرفيوس سولبيقيوس . وكان رابع المرشحين هو قاتيلينا . ولما كان نجاح قاتيلينا مع أي واحد من المرشحين الثلاثة الآخرين، وكانوا جميعاً من أنصار الحكومة، لا يخدم أغراض قراسوس وقيصر مثل ماكان يخدمها نجاحه مع أنطونيوس في العام السابق ، فإن قاتيلينا لم يلق في هذه الانتخابات أية مساعدة من ناصريه السابقين ، وتبعاً لذلك لم يعد في وسعه الاعتماد على أموال قراسوس الوفيرة في الدعاية الانتخابية . وإزاء ذلك عقد قاتيلينا أمله في النجاح على الرشوة قدر طاقته وعلى

<sup>(28)</sup> C.A.H, IX, p. 491.

الوعد بإلغاء الديون ( novae tabulae ) عندما يتولى القنصلية . وقد استهوى هذا الوعد أفئدة فريق كبير من صغار المزارعين ــ مثل أولئك الذين نكبتهم الحروب الأهلية وكذلك مستعمري صلا الذين فشلوا في ممارسة الزراعة ــــ وأفئدة عدد قليل من الفرسان أوقعهم في الدين تورطهم في المضاربات ، وأفئدة عدد غير قليل من النبلاء أفلست بعضهم حياة النزق العابثة وفرضت على بعضهم الآخر ديوناً ثقيلة حياة الترف ومظاهر الأبهة التي كانت مكانتهم الاجتماعية تستوجبها. بيد أنه من ناحية أخرى كان الوعد بإلغاء الديون لا يعني في كثير أو قليل فقراء روما فقد كانوا أفقر من أن تكون عليهم ديون ذات بال ، على حين أن هذا الوعد كان يثير نقمة الفرسان بوجه عام لأنهم كانوا يؤلفون غالبية الدائنين وكانت صوالحهم تتأثر كثيراً بإلغاء الديون. وفضلاً عن ذلك فإن جرأة قاتيلينا واستهتاره وإلقاءه الكلام على عواهنه كانت مرة أخرى سبب نكبته ، فقد أتاحت لشيشرون الفرصة ليحشد ضده الفرسان وأكثر النبلاء وكل الذين يبغضون أعمال العنف والشغب. ففي أثناء مناقشة جرت في السناتو بين قاتو وقاتيلينا صرح الأخير بعباراتكان من اليسير تأويلها بأنها تهديد بإشعال نار ثورة عارمة إذا فشل في الانتخابات . وبعد ذلك بقليل أبلغ شيشرون السناتو بأنه نما الى علمه أن قاتيلينا عقد في بيته اجتماعاً صرح فيه لأنصاره بأنه عندما ينجح في الانتخابات سيشنها حرباً عواناً على الأثرياء وبأنه لن يثنيه شيء عن وضع أمور المفلسين في نصابها . وعندما طلب شيشرون الى قاتيلينا أن يفسر للسناتو ما عُنزي اليه لم يحاول نفي ذلك أو وصفه بالتحريف أو الاعتذار بأنه كان زلة لسان ، وإنما رد بصفاقة قائلاً إنه مصمم على أن يتولى زعامة الكثرة الفقيرة غير المنظمة ضد الأقلية الفاسدة وزعيمها . أي شيشرون ، المترنح من خوار العزيمة . وقد أكد المخاوف من احتمال التجاء قاتيلينا الى أعمال العنف أنه قبيل الانتخابات وصلت الى روما من أتروريا جماعة من قدماء المحاربين المؤيدين لقاتيلينا.

وإزاء استخدام الرشوة على نطاق واسع استصدر شيشرون قانونـــــأ

( Lex Tulia ) صارماً ضد الرشوة في الانتخابات . فقد أضاف الى عقوبات القانون القائم عقوبة النفي لمدة عشر سنوات . وسواء أكان شيشرون يخشى فعلا الاعتداء عليه يوم الانتخاب أم أنه أراد أن يضمن فشل قاتيلينا بالتظاهر بالخوف من حدوث ذلك ، فإنه عشية اليوم المحدد لإجراء الانتخابات طلب القنصل الى السناتو تخويله تكوين حرس خاص لحمايته وتأجيل موعد الانتخابات فترة من الوقت تسمح بانفراط عقد قدماء المحاربين الذين قدموا من أتروريا . وقد رفض السناتو تخويل شيشرون تكوين الحرس الحاص ولكنه وافق على تأجيل الانتخابات بضعة أيام كانت كافية ليكون الفرسان من صفوفهم حرساً صحب شيشرون الى ساحة الإله مارس حيث أجريت الانتخابات تحصمه . تحت إشراف شيشرون . وكذلك خوف شيشرون على حياته من اعتداء خصمه . قاتيلينا وشيشرون ، وكذلك خوف شيشرون على حياته من اعتداء خصمه . آخر سهم في جعبته ضد قاتيلينا ، فقد تعمد القنصل أن يكشف عن الزرد الذي كان يرتديه تحت ملابسه وذلك ليستدر العطف على شخصه ويثير النقمة على قاتيلينا .

# و ـــ موأمرة قاتيلينا (٣٠) :

وعندما أسفرت الانتخابات عن فوز سيلانوس ومورنا ، أطاش الفشل البقية القليلة الباقية من صواب قاتيلينا ، فانتقل من التهديد والوعيد الى تدبير

<sup>(29)</sup> Cf., Cic., de Officiis, II, 24, 84; pro Murena, 25, 51; Plut., Cic., XIV; Cato Minor, XXII-XXIII; Sueton. Div. Jul., XIV-XVI; Velleius, II, 34-35; Dio Cass., XXXVII, 29; Sallust., B.C., XXIV-XXVI; Heitland, III., pp. 90-92; C.A.H., pp. 491-494.

<sup>(30)</sup> Cic., In Cat., I-IV; Dio Cass, XXXVII, 30-42; Sallust., B.C., XX ff.; Plut., Cic., XIV-XXII; Caes., VII-VIII; E. G. Hardy, The Catilinarian Conspiracy, 1924 = J.R.S., 1917, pp. 153-228; Heitland, III, pp. 93 ff; C.A.H., IX, pp. 494 ff.; T.R. Holmes, Rom. Rep., I, pp. 455 ff; L. Hutchinson, The Conspiracy of Catiline, 1967; Scullard, 1970, pp. 112-4 and n. 8 p. 423.

مؤامرة في أواخر صيف عام ٦٣ ق . م . للاستيلاء على الحكم بالقوة المسلحة ، وقتل. شيشرون وعدد من أعضاء السناتو ، وإرضاء أعوانه بإلغاء الديون وتوزيع أموال الأثرياء وممتلكاتهم عليهم .

وقد أثارت ريبة شيشرون ويقظته كثرة اجتماعات قاتيلينا بأعوانه سراً، فأخذ القنصل يرقب نشاطهم عن كثب، ولكنهم تكتموا أمرهم إلى أن أدت العواطف الهوجاء التي تملكت أحدهم —كوينتوس قوريوس، Curius — الى إفضائه بنبأ تكوين المؤامرة الى حظيته فولفيا ( Fulvia ) التي هالها الأمر فبادرت الى إبلاغ شيشرون الذي بادر بدوره الى مكافأتها وطلب اليها متابعة الاتصال به . وعلى هذا النحو تمكن القنصل من الوقوف بانتظام على كل أعمال المتآمرين وخططهم وأسماء قادتهم . وقد تبين لشيشرون أن المتآمرين كانوا يتألفون من مزيج عجيب يحوي أشخاصاً من مختلف مشارب الحياة ، من العبد المعتق الى اثني عشر عضواً من أعضاء السناتو الى بعض الفرسان وفئة من ضباط صلا القدماء مثل لوقيوس مانليوس ( Manlius ) .

وقد علم شيشرون كذلك بأنه من أجل تنفيذ المؤامرة استأجر قاتيلينا جماعة من المجالدين ووضعهم في روما، وعهد الى مانليوس بحشد قدماء محاربي صلا الذين مُنحوا إقطاعات في أتروريا . ويبدو أن تعليمات قاتيلينا كانت تقضي بأن تتسلل كتائب أتروريا متفرقة الى براينسي وتتجمع هناك يوم ٢٧ من اكتوبر للزحف ليلاً على روما فتفاجأها في صباح اليوم التالي حين يكون سكان العاصمة لاهين في الاستمتاع بالألعاب التي كانت تقام في يوم ٢٨ من اكتوبر في كل لاهين في الاستمتاع بالألعاب التي كانت تقام في يوم ٢٨ من اكتوبر في كل عام احتفالاً بانتصارات صلا . وعلى هذا النحو يسهل على القوات القادمة من أتروريا عن طريق براينسي وعلى المجالدين الموجودين في روما قتل الأشخاص المقصودين و تسليم زمام الحكم الى قاتيلينا .

وبرغم كل المعلومات التي تجمعت لدى شيشرون عن المؤامرة . فإنه كان لا يستطيع اتخاذ أي إجراء فعال دون الحصول من السناتو على قراره النهائي ( Senatus Consultum Ultimum ) . وكان لا يستطيع الحصول على هذا القرار دون أن تكون لديه الأدلة التي يستطيع بها إقناع السناتو. ولم يلبث شيشرون أن حصل على دليل كان في حاجة ملحة اليه . ذلك أنه عند منتصف إحدى ليالي النصف الثاني من شهر اكتوبر وفد قراسوس على شيشرون ليوقظه من نومه ويبلغه بأن شخصاً مجهولاً سلم اليه مجموعة من الرسائل موجهة الى عدد من أعضاء السناتو وجميعها تحوي تحذيراً بمغادرة روما للنجاة من مذبحة وشيكة الوقوع . وإنه ليصعب الجزم اذا كان أحد المتآمرين هو الذي أعد هذه الرسائل لإنقاذ بعض أصدقائه ، أم أن قراسوس هو الذي أعد هذه الرسائل وقـــام بتسليمها الى شيشرون لينفي عن نفسه تهمة الاشتراك في المؤامرة . أم أن شيشرون هو الذي دبر هذه الحيلة ليحقق هدفين: وأحدهما هو التأكد مما إذاكان قراسوس ضالعاً في هذه المؤامرة ، والهدف الآخر هو حث السناتو على تخويله السلطة التي كان يريدها . وعلى كل حال فإنه في صباح اليوم التالي دعا شيشرون السناتو الى الاجتماع وأبرز الرسائل وأعلن أن ما لديه من معلومات يشير الى أن المذبحة ستقع في يوم ٢٨ من اكتوبر . ومع ذلك فإنه إزاء ضيق النبلاء بأن مقاليد الأمور في قبضة «رجل جديد» (شيشرون) ، وعدم اطمئنانهم اليه. وخوفهم من أن يزج بهم في مأزق خدمة لصولحه الشخصية . اكتفى السناتو بأن طلب الى القنصل عمل تحريات أخرى لتقصي الحقائق. وبعد ذلك بيوم أو يومين ـــ وكان يوم ٢١ من اكتوبر ـــ أفضى شَيشرون إلى السناتو بأن مانليوس يقوم بتحركات في أتروريا وبأنه سيزحف على روما في يوم ٢٧ من اكتوبر . وعندما أيد بيان شيشرون ما أفضى به أحد أعضاء السناتو مما وصل اليه من معلومات عن وجود استعدادات عسكرية في أتروريا لم يسع السناتو أخيراً إلا إصدار «قراره النهائي ». وعندثذ أبعد شيشرون المجالدين الى قابوا ، وأنفذ البرايتو قلر لحشد قوات في بيقنوم ، ولم يجد صعوبة في تكوين حرس لحماية روما وبراينسي عندما أهاب بكل من يحشى على نفسه وعلى ممتلكاته أن يشارك في قوات الدفاع عن هاتين المدينتين . ولما كان

كوينتوس مارقيوس ركس ( Marcius Rex ) معسكراً على مقربة من روما ومعه قوة صغيرة في انتظار موعد احتفاله بانتصاره جزاء نصيبه في قهر ميثريداتس ، فإن شيشرون عهد إليه بمراقبة مانليوس ومنع وصول قواته الى روما.

واذا كان شيشرون قد استطاع بفضل ما اتخذه من تدابير أن يخيب على قاتيلينا خطته ، فإنه إزاء إدراك القنصل مشاعر النبلاء نحوه مع افتقاره الى الأدلة التي تثبت علاقة قاتيلينا بالمؤامرة وتدينه ، لم يجترىء القنصل بعد على إلقاء القبض على رئيس المؤامرة ، عضو السناتو النبيل . وعندما مر يوم ٢٨ من اكتوبر دون حدوث شيء في روما ، أخذ الناس يتهامسون بأن حالة شيشرون العصبية أثارت عاصفة هوجاء لم يكن لها مبرر .

وفي مساء السادس من شهر نوفمبر عقد قاتيلينا اجتماعاً في منزل أحد رفاقه (لايقا، Lacca) حيث وضعت خطة جديدة لإشعال لهيب ثورة جامحة. وفحوى الخطة الجديدة هو قتل شيشرون في صباح اليوم التالي، وإضرام النار في الوقت المناسب في أنحاء متفرقة في روما دفعة واحدة، وإطلاق العبيد للسلب والنهب، ومبادرة بعض المتآمرين الى إثارة مجالدي مدارس تدريبهم في قابوا والرعاة المسلحين المنتشرين في وهاد أبوليا وإقليم البروتيي والمزارعين البرمين بحالهم في غاليا هذه الناحية من الألب وفي المنطقة الجبلية الواقعة بين أواسط الأبنين والبحر الأدرياتي، وبعد ذلك يتولى قاتيلينا قيادة القوات الموجودة في شمال أتروريا للزحف على روما.

وما أن انفض هذا الاجتماع حتى أنهت فولفيا الى شيشرون كل ما دار فيه . وكانت الحطة المبيتة لقتل القنصل هي أن يأتي اليه في الصباح اثنان من الفرسان (أوترونيوس وقورنليوس) بحجة الرغبة في تقديم تحياتهما إليه ويبقيان باب البيت مفتوحاً لتدلم الى الداخل عصابة من الأشرار وتجهز على القنصل . ولما كان الوقت أضيق من أن يتخذ شيشرون عدته لإلقاء القبض على معتزمي

قتله، فإنه خيب عليهم خطتهم ببساطة متناهية . ذلك أنه عندما قدم إلى منزله أو ترونيوس وليقينيوس قيل لهما إن القنصل غير موجود .

وبرغم أن المعلومات التي وصلت إلى شيشرون من فولفيا كانت بالغة الخطورة، فإنها لم تمد شيشرون بالدليل الذي يستطيع الارتكان عليه لإلقاء القبض على قاتيلينا . بيد أن شيشرون دعا السناتو الى الاجتماع في يوم ٨ من نوفمبر وألقى فيه خطبته المعروفة باسم « الخطبة الأولى ضد قاتيلينا ». وبلغت بقاتيلينا الجرأة الى حد أنه حضر هذا الاجتماع . وبعد أن ألمح شيشرون في هذه الخطبة الى أنه على علم بكل دقائق المؤامرة ، هاجم بعنف خلق قاتيلينا المعيب وسلوكه الإجرامي ثم تعمد أن ينهي خطبته بخاتمة لينة طلب فيها بل توسل الى قاتيلينا أن يريحه ويريح روما بالرحيل الى جيشه الثائر في أتروريا . ولعل أن يكون شيشرون قد قصد أن يؤدي هذا التسامح الذي اتسمت به خاتمة خطبته إلى أن يعترض أعضاء السناتو على ذلك ويطلبوا اليه إلقاء القبض على قاتيلينا . واذا كان السناتو لم يحقق ما كان شيشرون ينشده ، فإن قاتيلينا غادر روما في اليوم التالي الى أتروريا لينظم قواته الرئيسية الموجودة هناك بقيادة مانليوس. وعندما علم السناتو بانضمام قاتيلينا الى مانليوس أصدر قراراً باعتبارهما عدوين للدولة . وقبل ذلك ألقى شيشرون خطبته الثانية ضد قاتيلينا في اجتماع عام من المواطنين لأنه رأى من الضروري تهدئة خواطر مواطنيه وإفهام المجرمين الموجودين في روما أنه سينزل عقاباً صارماً بكل من يجترىء على الله الله الشعب والنهب ، ولكنه هو نفسه لم يكن هادئاً ولا مطمئناً ، لأنه إذاكان قاتيلينا وبعض رفاقه قد غادروا روما فإن بقية رؤساء العصابة كانوا لا يزالون هناك . وفضلاً عن ذلك فإنه إزاء دقة الموقف كان مضطراً الى التزام جانب الحيطة في كل ما يفعله .

وبينما تأجل مؤقتاً الصراع الفعلي بين شيشرون وقاتيليـا حل موعد محاكمة القنصل المنتخب مورنا بتهمة الرشوة في الانتخابات ، وتولى الدفاع عنه شيشرون وهورتنسيوس وقراسوس. ولم يفز هؤلاء العمالقة بتبرئة موكلهم

لأن التهمة كانت مختلقة ، أو لأن الدفاع هدم أركان الدعوى ، وإنما لأن المحلفين كانوا أصحاب أملاك ورؤوس أموال ويهمهم استنباب الأمن والنظام وهدوء الأحوال ، ولأن الوقت لم يكن وقت الدفاع عن حرية الانتخابات وارتفاعها فوق مستوى الشبهات دون اعتبار لما قد يترتب على إلغاء انتخاب مورنا من النتائج الحطيرة ، ولا سيما أن شيشرون — وكان يتوقع أن الصراع مع قاتيلينا لن ينتهي قبل بداية العام الجديد ورتب مع مورنا متابعة حماية الدولة من ذلك الرجل الشرير — أبرز للمحكمة خطر وجود قنصل واحد على رأس الحكومة في بداية العام الجديد وسط الأزمة الحطيرة التي تمر بها البلاد .

وحين كان شيشرون مشغولاً بقضية مورناكان رجاله جادين في إحباط أكثر تدابير قاتيلينا ، فقد تمكنوا من السيطرة على الموقف في كل مكان فيما عدا أتروريا حيث زيدت قوات الحكومة وأسندت القيادة الى القنصل الآخر أنطونيوس ، ولكن هذا القنصل لم يحاول أو فشل في وقف نشاط رسل قاتيلينا في حشد جنود صلا القدماء فزاد عدد رجال القوة التي تجمعت في شمال أتروريا من ٢٠٠٠٠ الى ٢٠٠٠٠ تقريباً ، غير أنهاكانت محاطة من كل جانب بقوات الحكومة مما شل حركتها .

وإذ مل المتآمرون الموجودون في روما من طول انتظار وصول قاتيلينا قرروا إضرام النيران في روما وإطلاق العبيد عليها للنهب والسلب وقتل شيشرون وأبرز أعضاء السناتو وفتح أبواب العاصمة لقاتيلينا وقواته من أجل كيل الضربة القاصمة . وقد اختار المتآمرون لتنفيذ تدابير هم السابع عشر من ديسمبر لأنه كان بداية الاحتفالات بعيد ساتورناليا ( Saturnalia = عيد الإله ساتورنوس ) ، وكان العبيد يُمنحون حريتهم في خلال الاحتفال بهذا العيد ، وبذلك كانت تتاح للمتآمرين كل الفرص لتنفيذ مؤامرتهم ، كما أنه كان من شأن الاضطراب الذي يترتب على ما يقع في روما من أحداث خطيرة أن يتبح لقاتيليا فرصة مناسبة لبلوغ العاصمة دون مشقة و دخولها في يسر وسهولة. بيد أن حماقة المتآمرين أدت الى حتفهم . ذلك أن الألوبرجس – من

سكان غاليا فيما وراء الألب ـ وقد ضاقوا ذرعاً بالمرابين الرومان أرسلوا سفراءهم الى روما يلتمسون من السناتو تفريج كربهم . وحين فشلت مساعي السفراء وكانوا على وشك العودة الى بلادهم في أواخر شهر نوفمبر ، اتصلُّ بهم المتآمرون ووعدوهم بحل مشكلتهم اذا هم أمدوا جيش قاتيلينا بفرقة من فرسانهم . وبعد تردد رأي السفراء أن مصلحة وطنهم كانت في إسداء خدمة للحكومة ، وبناء على ذلك أفضوا الى شيشرون بما حدث، فطلب إليهم القنصل التظاهر بالموافقة على تقديم المساعدة المطلوبة وإنما بشرط أن يعطيهم المتآمرون بوعدهم صكأكتابيا يحمل أختام زعمائهم ويقره قاتيلينا بوضع ختمه أيضاً على هذا الصك. ولم يتردد خمسة من المتآمرين (لنتولوس. وقشجوس. وستاتيليوس، وبوبليوس جابينيوس، وقاسيوس) في الاستجابة الى طلب السفراء، وأوفدوا معهم شخصاً يدعى فولتورقيوس ( Volturcius ) ليصطحبهم الى معسكر قاتيلينا ويحمل اليه رسالة من لنتولوس. وماكاد السفراء يبرحون روما في مساء الثاني من ديسمبر حتى أُلقي القبض عليهم هـــم وفولتورقيوس. وبدون إبطاء ألقى شيشرون القبض على أربعة ممن وقعوا الصك ــ لأن خامسهم وهو قاسيوس كان قد غادر روما ــ وكذلك على شخص يدعي كوينتوس قايباريوس ( Caeparius ) .

وفي يوم ٣ من ديسمبر دعا شيشرون السناتو الى الاجتماع وعرض عليه الأمر ، واعترف فولتورقيوس اعترافاً كاملاً عندما وُعد بالعفو عنه ، ثم أدلى السفراء بشهاداتهم ، فلم يجد المتآمرون مناصاً من التعرف على أختامهم وبذلك لم يعد هناك شك في جرمهم ، فقرر السناتو حبسهم . بيد أنه لما كان أربعة من المتهمين أعضاء في السناتو ، فإنه مراعاة لمركزهم قرر السناتو تحديد إقامتهم في بيوت بعض الشخصيات البارزة التي كان من بينها قراسوس وقيصر .

ولكي يهدىء شيشرون روع العامة ويكتسب تأييدهم لتصرفات الحكومة. ألقى فيهم الثالثة من خطبه المشهورة ضد قاتيلينا . وقد أفهم شيشرون سامعيه أنه بعمله أنقذ فقراء روما من حرق بيوتهم وتركهم دون مأوى وهو ماكان يستهدفه أو لئك المتآمرون الذين كانوا يريدون أيضاً أن يأتوا الى إيطاليا بالغال أعدائهم القدماء. وبعد أن قال شيشرون لمواطنيه إلهم يدينون بسلامتهم إلى العناية الإلهية التي وفقته فيما فعل ، ألمع الى أنه هو ، حاميهم البشري ، قد يحتاج إليهم ليدفع عن نفسه حملات خصومه الذين أثار غضبهم منه ونقمتهم عليه بسبب قيامه بواجبه الوطني . وقد قابل العامة خطاب القنصل بالهتاف والتهليل واعتبروه ، على الأقل مؤقتاً ، بطلاً وطنياً .

وعندما نما الى علم شيشرون خبر محاولة لإنقاذ المتهمين دعا السناتو الى الاجتماع في الخامس من ديسمبر ليبدي رأيه في مصيرهم . وقدكان شيشرون يدرك تماماً أن الإجراء السليم في الظروف العادية كان ترك مصير المتهمين لتقرره إحدى المحاكم الدائمة وأن السناتو لم يكن محكمة قضائية. بيد أنه إذ كان القنصل يدرك أن الظروف الحالية لم تكن عادية بدليل أن السناتو أصدر له « قراره النهائي » لحماية الدولة ، ويعرف أنه في الظروف العصيبة التي مرت بها روما مؤخراً كان قرار السناتو النهائي يعتبر مبرراً كافياً لإعدام الثائرين على الحكومة ، ويوقن أن المحتجزين لم يكونوا إلا فئة قليلة من المتآمرين الذين كان باقيهم ورثيسهم لايزالون طلقاء أحرارآ وتحت إمرتهم قوة كبيرة مسلحة فضلاً عن أنه كان للمتآمرين أعوان كثيرون في روما وخارجها ، ويعتقد أنه كان من شأن إعدام ذلك العدد القليل من المحتجزين تثبيط همة باقي المتآمرين وأعوانهم، كان يدرك كذلك أن هناك اعتراضات قوية على مثل هذا المسلك وذلك على أساس أن المتهمين الحاليين كانوا محتجزين ومن ثم يمكن القول بأنهم لم يعودوا يشكلون خطراً على الأمن العام يبرر إعدامهم دون محاكمة (٣١) . وإزاء مــــا توقعه شيشرون من عواقب إقدامه تلقائياً على إعدام المحتجزين بادر الى استطلاع رأي السناتو ليستند على الأقل على تأييده الأدبي في تنفيذ عقوبة كان هو وحده الذي يتحمل مسئولية تنفيذها . وبالرغم من أن شيشرون حرص

<sup>(</sup>٣١) عن مناقشه نعص المشاكل القانونية في هذا الصدد ، راجع : H Last, J.R.S., 1943, pp 93 ff.

على أن يُدون بالاختزال محضر جلسة السناتو التي جرت فيها مناقشة هذا الموضوع ، فإن المصادر القديمة لا تتفق على تفاصيل هذه المناقشة . غير أن الصورة العامة لهذه المناقشة واضحة ويتبين منها أن القنصل المنتخب سيلانوس اقترح إعدام المحتجزين فوراً وحذا حذوه في ذلك خمسة عشر عضواً من أعضاء السناتو الذين سبق لهم تولي القنصلية . غير أن قيصر اعترض على اللجوء الى هذا الإجراء المتطرف المجافي للدستور لأنه يحرم المتهمين حقهم في المحاكمة ولأن السناتو لا يملك حق إصدار حكم بالإعدام على مواطنين رومان، واقترح بدلاً من ذلك مصادرة أملاك المحتجزين وسجن كل منهم لمدى الحياة في أي بلد يختاره شيشرون . ولا شك في أن قيصر كان يدرك أنه لم يكن من حتى السناتو إصدار مثل هذا الحكم ، ولكنه فيما يبدو أراد إنقاذ المتهمين وفي الوقت نفسه الزج بالسناتو في مأزق يمكن محاسبته عليه فيما بعد . وعلى كل حال فإنه كان لحطبة قيصر وقع كبير في نفوس أعضاء السناتو، فقد أخذ كثيرون منهم يخشون عاقبة التطرف ويميلون الى اتباع طريق وسط. وبعد أن تكلم بعضهم في هذا المعنى ، وقف التريبون المنتخب مارقوس بورقيوس قاتو وهاجم قيصر واقتراحه هجوماً عنيفاً وأهاب بالسناتو إصدار قرار حازم يتفق وقراره النهائي ، فقرر السناتو إعدام المتهمين . وفي اليوم نفسه نفذ شيشرون فيهم ذلك القرار وبلغ الذروة التي كان يصبو اليها على حين أن قيصر وجد نفسه مؤقتاً في مركز لا يحسد عليه .

ومن المفارقات التي تستوقف النظر أنه في أثناء هذه المناقشة الحامية الوطيس اتخذ كل من قيصر وقاتو موقفاً يخالف موقفه المألوف ، فقد نادى قيصر بضرورة مراعاة القواعد الدستورية مراعاة دقيقة ، على حين أن قاتو لم يأبه إلا باتخاذ الإجراء الذي تمليه خطورة الظروف الراهنة دون نظر الى أي اعتبار آخر . وقد كان من جراء تهجم قاتو على قيصر يومئذ أنه أشعل بينهما لهيب خصومة عنيفة سنتين أثرها بعد قليل . ومن الجلي أن هناك فارقاً كبيراً واضحاً بين إقدام أوبيميوس على إعدام ذلك العدد الكبير من المواطنين الذين

أُلقي القبض عليهم بعد أن قصم ظهر الفتنة المسلحة باقتحام تل أفنتينوس وقتل زعماء تلك الفتنة وعدد كبير من أنصارهم وبين إقدام شيشرون على إعدام هذا النفر القليل من المتهمين الذين كان لهم شركاء تحت إمرتهم قوة كبيرة مسلحة ولهم أعوان كثيرون. وقد رأينا كيف أن جمعية القبائل برأت أوبيميوس من تهمة إعدام مواطنين دون محاكمة بالرغم من أنه لم يكن هناك مبرر لاتخاذ أوبيميوس هذا الإجراء، وسنرى بعد قليل كيف أنه في عام ٥٨ ق. م. دفع شيشرون ثمناً غالياً لإنقاذ وطنه من خطر محقق في عام ٦٣ ق. م.

وأما الآن فإنه جزاء نجاح شيشرون في إحباط المؤامرة وبناء على اقتراح كوينتوس قاتولوس أغدق السناتو على شيشرون لقب « ابو الوطن » (٣٢) ( Pater Patriae ). بيد أنه عندما تولى ترابنة العامة الجدد مهام مناصبهم في العاشر من ديسمبر عام ٦٣ ق. م . ألقى أحدهم ــكوينتوس قايقيليوس متلّوس نبوس ( Nopos ) - خطبة ندد فيها بمسلك شيشرون غير الدستوري وأعقب ذلك بتقديم مشروع قانون يقضي باستدعاء بومبي للقضاء على قاتيلينا (وكان لا يزال مع قواته في شمال أتروريا) وإنقاذ الدستور من استبداد شُيشرون (وكانت لا تزال أمامه بضعة أيام قبل انقضاء عام حكمه ) . ولما كان نبوس أحد أعوان بومبي ، فإن الهدف الحقيقي من مشروع القانون الذي تقدم به كان إتاحة الفرصة أمام بومبي ليتوج انتصاراته الحارجية بإنقاذ المجتمع الروماني من خطر داخلي على غرار ما حدث في عام ٧١ ق . م . وكسباً لجانب بومي انتهز قيصر هذه الفرصة فانبرى لتأييد مشروع قانون نبوس. غير أن قاتو ـــ وكان أحد ترابنة العامة الجدد ــ صادر مشروع قانون زميله، وعندما تجاهل نبوس « ڤيتو » قاتو والتجأ الى إثارة الشغب ، أُعلن السناتو عطلة عامة ( iustitium ) . وعندما تجاهل نبوس ذلك أيضاً ، لم ير السناتو مفراً من أن يصدر قراره النهائي التقليدي لحماية الدولة من أن يصيبها أي مكروه. وعندما وصلت الأزمة الى هذا الحد رأى نبوس أن يتفادى مصير جايوس

<sup>(32)</sup> Cic., in Pisonem, 3, 6.

جراكوس وساتورنينوس بمبارحة روما والانضمام الى بومبي في الشرق. وفي خلال هذه الأزمة انتهت مدة قنصلية شيشرون ومنعه نبوس وأعوانه من إلقاء خطبة في الفوروم ولم يسمحوا له إلا بحلف اليمين المعتادة في مثل هذه المناسبة (٣٣).

ولكي يسترضي قاتو حثالة العاصمة ويهدىء خواطرهم التي أثارتها تصرفات نبوس أقنع السناتو بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لبيع القمح للفقراء بسعر زهيد. واستنتاجاً من مقدار هذه الاعتمادات يبدو أنه منذ عام ٢٢ ق. م. أصبح حوالي ٣٢٠,٠٠٠ مواطن روماني يحصلون على معدل شهري لكل منهم مقداره خمسة مكاييل ( modii ) بسعر أقل من سعر السوق (٣٤).

وفي هذه الأثناء أفضى إعدام المتهمين والقبض على كثيرين من أعوان قاتيلينا الى انفضاض الكثيرين من حوله وضياع أمله في الاستيلاء على روما ، فرأى أنه لم يعد أمامه إلا أن يحاول شق طريقه عبر الأبنين الى غاليا فيما وراء الألب . وإذ سدت عليه قوات الحكومة مسالك الأبنين، اضطر إلى خوض معركة يائسة قتل فيها عند بيستوريا ( Pistoria ) بالقرب من فلورنسا في أوائل شهر يناير عام ٢٢ ق . م . (٣٥)

#### غ ـ الو فاق بين النبلاء و الفر سان ( Concordia Ordinum )

أدرك شيشرون أن ما انطوت عليه مؤامرة قاتيلينا من أخطار تهددت صوالح النبلاء والفرسان أدت الى أن يدفن الفريقان أحقادهما المتبادلة ويتعاونا سوياً مما ساعد على اجتياز هذه الأزمة بسلام. وتبعاً لذلك رأى شيشرون أنه اذا أمكن جعل هذا الوفاق المؤقت بين النبلاء والفرسان وفاقاً دائماً، فإنه يصبح في الإمكان إقامة حكومة قوية تستطيع الحفاظ على النظام الجمهوري ونشر

<sup>(33)</sup> Dio Cass., XXXVII, 43; Plut., Cic., XXIII; Cato Minor, XXVI-XXIX; cf Sueton., Div. Jul., XVI.

<sup>(34)</sup> Plut., Cato Minor, XXVI, 1; Caes., VIII, 4; C.A.H., IX, p. 524.

<sup>(35)</sup> Sallust., B.C., LVI-LXI; Dio Cass., XXXVII, 39-41.

الهدوء وتوفير أسباب الحياة الكريمة (٣١) ( otium cum dignitate ) ، وهو ما كان يصبو إليه كل مواطن مخلص للنظام الجمهوري . وضماناً لتحقيق الهدف المنشودكان شيشرون يرى أنه لا بد من كسب جانب قائد كبير يستطيع استخدام نفوذه ومحاربيه القدماء لدعم مركز هذه الحكومة إذا اقتضى الأمر ذلك . وقد كان شيشرون أصدق من غيره تقديراً لنوايا بومبي عندما تصور أن هذا القائد المظفر لن يستغل انتصاراته ويستخدم قواته للإطاحة بالنظام الجمهوري ، ومن ثم فإن شيشرون حاول كسب بومبي ليشد أزر «الوفاق» الجمهوري ، ومن ثم فإن شيشرون حاول كسب بومبي ليشد أزر «الوفاق» بارتكابه خطأين من وجهة نظر بومبي . وأحد هذين الخطأين هو أن شيشرون بارتكابه خطأين من وجهة نظر بومبي . وأحد هذين الخطأين هو أن شيشرون هو أن شيشرون على مؤامرة قاتيلينا دون الاستعانة بخدمات بومبي . والحطأ الآخر عص بأن شيشرون لم يفتأ الإشادة بإنقاذه الدولة من مخاطر قاتيلينا مما جعل بومبي عس بأن شيشرون يريد أن يصور نفسه نداً له . ولم يلبث النبلاء أن قضوا على كل أمل في انضمام بومبي الى «الوفاق» بموقفهم المتعنت إزاء بومبي عقب عودته الى إيطاليا على نحو ما سنرى بعد قليل .

ومن ناحية أخرى ساعد على انحلال «الوفاق» ذاته أمران ، كان أحدهما نتيجة لفضيحة وقعت في عام ٦٢ ق . م . ذلك أنه في شهر ديسمبر من ذلك العام أقيم في المسكن الرسمي ( domus publica ) للكاهن الأكبر – يوليوس قيصر – حفل الإلهة الطيبة ( Bona Dea ) . ووفقاً للتقاليد كان حضور هذا الحفل مقصوراً على النساء دون الرجال ، ولكن الشاب النبيل العابث بوبليوس قلو ديوس ( Clodius ) – وهو الذي رأيناه يثير الجنود على لوقولتوس في آسيا الصغرى – تسلل الى هذا الحفل مستخفياً في زي امرأة ، فقد كان يعشق بومبيا زوجة قيصر ، وكانت والدة قيصر تقف عقبة كأداء في سبيل العاشقين . وعندما كشفت خادمة أمر قلو ديوس أوقف الحفل وشاع خبر

<sup>(36)</sup> Cf. C. Wirzubski, Libertas as a Political Idea, 1950, pp. 64 ff.; and in J.R.S., 1954, pp. 1 ff.; J.P.V., Balsdon, Class. Quart., 1960, pp. 46 ff.

الفضيحة في روما. ولما كانت الطقوس التي اعتدى على قدسيتها عملاً عاماً وسما (pro populo) ، وكانت الفضيحة تمس خصمين لدودين النبلاء وهما قيصر وقلوديوس ، فإن السناتو عني بالأمر عناية كبيرة للتشهير بأولهما ومعاقبة ثانيهما ، فاستصدر في عام 71 ق . م . من جمعية المثينات قراراً بتشكيل محكمة خاصة للفصل في هذه القضية . وبرغم قوة الأدلة وشهادة شيشرون بأنه رأى قلوديوس في روما قبيل الحفل مما أثبت بطلان ادعائه بأنه لم يكن في العاصمة يومئذ ، فإن المحكمة برأت قلوديو س بأغلبية ٣١ صوتاً ضد ٢٥ لأن قراسوس اشترى ذمم غالبية المحلفين . ومما يجدر بالملاحظة أن قيصر رفض الإدلاء بشهادته ضد قلوديوس واكتفى بطلاق زوجته لأن «زوجة قيصر يجب أن تكون فوق مستوى الشبهات » (٣٧) ، وسارع الى ولاية إسبانيا القاصية ليتولى حكمها في عام ٢١ ق . م .

وقد ترتب على هذه الفضيحة القضائية التي توجت الفضيحة الخلقية أن السناتو أصدر في جلسة لم يحضرها شيشرون قراراً يقضي ببحث كل حالة رشوة بين المحلفين ، وذلك فيما يبدو لكي تطبق على المحلفين من الفرسان وترابنة الخزانة العامة العقوبات التي كان قانون صلا قد قضى بفرضها على المحلفين المرتشين حين كانوا يتألفون من أعضاء السناتو فقط . وبطبيعة الحال أغضب هذا القرار الفرسان وترابنة الخزانة ، كما أنه أزعج شيشرون بسبب ما كان يترتب عليه من إضعاف أواصر الوفاق بين طبقتي النبلاء والفرسان . وإزاء ذلك لم يتوان شيشرون في مؤاخذة السناتو مؤاخذة شديدة على إصداره مثل هذا القرار ، وذلك برغم إدراك شيشرون أن قضيته ضعيفة وأن السناتو كان محقاً في تصرفه (٢٨) .

وساعد على توتر العلاقات بين النبلاء والفرسان أن الشركة التي تعاقدت

<sup>(37)</sup> Plut., Caes., IX-X; Cic.; XXVIII-XXIX; Dio Cass, XXXVII, 45-46; J.P.V. Balsdon, Historia, 1966, pp. 65 ff.

<sup>(38)</sup> Cic., ad Att., I, 17, 8 (5 Dec. 61 B.C.).

على شراء حق جباية ضرائب ولاية آسيا لمدة السنوات الخمس التالية كشفت أنها في لهفتها على الفوز بالعقد عرضت لشرائه دفع مبلغ مرتفع جداً كان سداده يسبب لها خسارة كبيرة ، ولذلك فإنها تقدمت الى السناتو في أواخر عام ٢١ ق . م. ملتمسة إلغاء العقد أو على الأرجح منحها تخفيضاً في سعر شرائه . وبرغم تأييد قراسوس وشيشرون لالتماس الشركة المؤلفة من الفرسان ، تلكأ السناتو في نظر الموضوع (٢٩) حتى العام التالي ، وأخيراً بتأثير قاتو قرر رفض الالتماس في النصف الأول من عام ٢٠ ق . م (١٠٠) .

# ثانياً ــ موقف النبلاء من بومبي وقيصر بعد عودتهما من الخارج ١ ــ بومبي :

ويدل مجرى الأحداث التالية على أنه بعد السلطات الواسعة التي تولاها بومبي والانتصارات الباهرة التي أحرزها لم يصبح زاهداً في المجد والسلطة . وإنما أصبح يتصور أمرين وأحدهما هو أنه الرجل الوحيد الذي يستطيع إنقاذ الدولة من أزماتها الخطيرة، والأمر الآخر هو أنه في كنف الظروف العسيرة التي كانت روما تجتازها إذا هو أحسن التصرف فإنه كان لا بد من أن تؤول اليه مقاليد الأمور طواعية فيستتب له الأمر بطريقة مشروعة . وتبعاً لذلك فإنه لما كانت روما لا تواجه عندئذ أية أزمة تنطلب استخدام كفايته ومواهبه، فإنه ما أن وصل الى برونديسيوم في ديسمبر عام ٢٢ ق . م . حتى أدهش كل من كانوا لا يعرفون نواياه بتسريح قواته جميعاً عدا حرساً صغيراً احتفظ به حتى كانوا لا يعرفون نواياه بتسريح قواته جميعاً عدا حرساً صغيراً احتفظ به حتى فقد ألقى في السناتو خطاباً معتدلاً ينم عن احترام عميق للنبلاء ورغبة قوية في استرضائهم ، وشفع ذلك بمحاولة فاشلة لمصاهرة قاتو\* . وفضلاً عن ذلك فإنه تناسى تدابير قراسوس ضده وعني بإدخال الطمأنينة على قلبه فعاد هو

<sup>(39)</sup> Cic., ad Att., I, 17, 9

<sup>(40)</sup> J.P.V. Balsdon, J.R.S., 1962, pp. 135 ff

<sup>\*</sup> Plut., Cato Minor, XXX; Pomp., XLIV, 1.

وأسرته الى روما بعد أن كانوا قد برحوها خوفاً على حياتهم مماكان يمكن أن يفعله بومبي لو انه حذا حذو صلا .

وقد كان كل ما يبتغيه بومبي عندئذ من السناتو هو أن يصادق على قراراته (acta التي نظم بها شئون الشرق ، وأن يمنح إقطاعات زراعية لنحو من بخوده الذين سرحهم . ولم يكن في هذن المطلبين أي إسراف ، فقد راعى بومبي صوالح روما في الشرق وسلك في النظم التي وضعها مسلكاً حكيماً . وبطبيعة الحال إذا لم يصادق السناتو على هذه النظم ، فإنه لم يكن هناك ضمان للإبقاء عليها . ولا جدال في أنه كان من حق السناتو إدخال تعديلات على هذه النظم ، بيد أنه لو تغلبت الحكمة لكان من اليسير الوصول الى اتفاق وإنهاء هذه المسألة بسلام .

ولما كان قد أصبح تقليداً مألوفاً ومعمولاً به مكافأة الجنود المسرحين على خدماتهم في الحروب الحارجية بمنحهم إقطاعات زراعية ، فإنه لم يكن هناك أي داع للخلاف على مكافأة جنود بومبي المسرحين ، ولا سيما أنه كان لا يمكن الاحتجاج بعدم وجود المال اللازم لذلك بعد أن أودع بومبي في الحزانة العامة ٤٨٠ مليون سسترتيوس وترتبت على فتوحاته زيادة الجزية السنوية التي تحصل الدولة عليها من ٢٠٠ مليون الى ٣٤٠ مليون سسترتيوس .

وبدلاً من أن يقدر السناتو مسلك بومبي منذ عودته الى إيطاليا من الشرق ويسارع الى احتضانه واتخاذه سنداً قوياً يدرأ عنه وعن النظام الجمهوري عاديات المشاغبين والقواد ذوي الأطماع الجامحة ، ركب السناتو رأسه فقد اتخذ موقفاً صلباً متعنتاً إزاء بومبي . وكان الباعث على ذلك من ناحية معارضة نزيهة مردها الى عدم الثقة في نوايا بومبي ، ذلك أن بعض النبلاء لم ينسوا أن بومبي أرغم السناتو على السماح له بتولي قنصلية عام ٧٠ ، ثم استخدم سلطته القنصلية في تقويض دعائم دستور صلا ، وبعد ذلك سخر تريبونين من ترابنة العامة لمنحد في عامي ٦٧ و ٢٦ ق . م . سلطات هائلة لم يسبق لها مثيل . بيد أن هذه المعارضة برغم نز اهتها كانت قصيرة النظر لأنه إذا كان ماضي بومبي

يثير القلق فإن تسريحه قواته بمجرد عودته من الشرق ومبادرته الى إظهـــار استعداده للتفاهم مع النبلاء كانا كفيلين بتبديد المخاوف من إلغاء النظام الجمهوري أو من إقامة دكتاتورية عسكرية ، لأنه لو كان بومبي ينوي شيئاً من هذا القبيل لما كان أيسر عليه عمل ذلك في أعقاب عودته قبل تسريح جنوده. ومن ناحية أخرى كانت الأحقاد الشخصية هي الباعث على تحدي بومبي ، ذلك أن بعض النبلاء لم ينسوا كيف أن بومبي ادعى لنفسه دون قاتولوس الفضل في إخماد فتنة لبيدوس مثل ما ادعى لنفسه دون متلُّوس الفضل كل الفضل في الانتصار على سرتوريوس ، وكيف أنه بفضل تدابيره مع تريبون العامة مانيليوس حرم لوقولتوس فرصة إنهاء الحرب ضد ميثر يداتس وتولى القيادة في هذه الحرب بدلاً منه ، وكيف أنه ألغى بعض النظم التي كـــان لوقولتُّوس قد وضعها في آسيا الصغرى ثم حاول بوسائل خفية حرمان مارقيوس ركس ومتلتوس قرتيقوس ولوقولتوس الاحتفال بالانتصارات التي أحرزوها في الشرق . ومن ناحية ثالثة كان هناك باعث الغيرة من السلطات الواسعة التي تمتع بها بومبي والانتصارات الباهرة التي أحرزها. وإزاء هذا المزيج من البواعث أصر السناتو على مناقشة النظم التي وضعها بومبي في الشرق مناقشة تفصيلية تتناول كل صغيرة وكبيرة. وأما عن مطلب بومبي الخاص بمنح إقطاعات زراعية لجنوده المسرحين ، فإن السناتو رأى أن يعامل هذا المطلب على قدم المساواة مع مطلب متلّوس قرتيقوس الحاص بمنح جنوده أيضــــاً إقطاعات زراعية ، وأخذ يماطل في كيفية تنفيذ هذين المطلبين. وإذ ضاق بومي ذرعاً بهذا التأجيل في مكافأة جنوده بعد أن استغرقت مناقشة هذه المسألة في السناتو عام ٦١ ق . م . لحأ بومبي الى تريبون العامة لوقيوس فلافيوس فتقدم الى جمعية القبائل في يناير عام ٦٠ ق . م . بمشروع قانون يقضي بنوزيع أراض على جنود بومبي المسرحين . ولكن خصوم بومبي كانوا له بالمرصاد، فقد عارضوا المشروع معارضة عنيفة أدت الى سحبه <sup>(13)</sup>.

<sup>(41)</sup> Dio Cass, XXXVII, 49-50, Plut., Pomp, XLVI; C.A.H., IX, pp 509-12

وتصور النبلاء في حماقتهم أنهم بشل حركة بومبي وإظهاره بمظهر القائد العاجز عن مكافأة جنوده قد لقنوه درساً قاسياً وأصبحوا سادة الموقف . ولعل أن يكون ذلك قد شجعهم على ارتكاب حماقة أخرى عندما عاد يوليوس قيصر من ولاية إسبانيا القاصية حوالي شهر يونيه عام ٦٠ ق . م .

# يوليوس قيصر:

عندما انتهت مدة برايتورية قيصر في آخر عام ٢٢ ق . م . كان غارقاً في الديون ويلح عليه دائنوه إلحاحاً شديداً في السداد قبل مغادرته روما لتولي حكم ولاية إسبانيا القاصية في العام التالي . وما أن أفلح قيصر في تهدئة مخاوف دائنيه بحث قراسوس على أن يضمن وفاءه بديونه حتى سارع الى إسبانيا واضعاً نصب عينيه القيام بحملة ناجحة تعود عليه بأسلاب وفيرة وتمهد له سبيل الفوز بالقنصلية فيما بعد . وقد وجد قيصر من المعاذير ما برر قيامه بحملة برية وبحرية في غرب إسبانيا وشمالها الغربي وأظهر من الكفاية في قيادة قواته ماكفل إخضاع كل الشعوب النازلة في تلك الأصقاع وبذلك أكمل إخضاع إسبانيا كلها لروما وأدرك قيمة مواهب العسكرية . واذا كان قيصر قد تمكن كذلك من ابتزاز أموال كثيرة فإنه عمل ايضاً على معالجة مشكلة الديون التي كان الأهالي يرزحون تحت عبئها ووجه عناية كبيرة الى إصلاح ميناء قادس مما أسهم في يرزحون تحت عبئها ووجه عناية كبيرة الى إصلاح ميناء قادس مما أسهم في رخاء هذه المدينة التجارية الكبيرة .

وعندما خف قيصر عائداً الى إيطاليا . كانت آماله معقودة على الاحتفال بانتصاره وتولي قنصلية عام ٥٩ ق . م . ولما كان موعد الترشيح للقنصلية قد حان ، وكان دخول قيصر روما عندئذ يستتبع وفقاً للعرف والتقاليد حرمانه حق إقامة موكب انتصاره ، فإنه ظل خارج روما وبعث الى السناتو ملتمساً السماح له بترشيح نفسه غيابياً ( in absentia ) . وبرغم أنه كانت لمثل هذا الترشيح سوابق معروفة ، وأنه كان من اليسير على السناتو الاستجابة الى مطلب قيصر لو أن النبلاء أوتوا أي قدر من الحكمة السياسية العملية ، فإن

النبلاء ركبوا رؤوسهم مرة أخرى ورفضوا التماس قيصر . وإزاء ذلك لم يكن من قيصر إلا أنه ضحى على الفور بموكب النصر وحضر الى روما ورشح نفسه .

وبفضل مكانة قيصر بين الجماهير من جراء الحفلات الباهرة التي أقامها في أثناء توليه منصب الأيديلية . واستغلال ثروة مرشح آخر مغمور في الدعاية الانتخابية بدا نجاح قيصر أمراً مؤكداً . مما حفز النبلاء على تأييد مرشح من صفوفهم — وهو مارقوس قالبورنيوس بيبولوس زميل قيصر في الأيديلية — وتوزيع الرشاوى على نطاق واسع ضماناً لفوز مرشحهم . وبالفعل نجح قيصر وبيبولوس في الانتخابات لقنصلية عام ٥٩ ق.م. وعندما حان الوقت لتحديد مهمة قنصلي ذلك العام بعد انتهاء مدة حكمهما في الداخل ، خرج السناتو على العرف المألوف بتحديد ولايتين من الولايات الرومانية يتولى القنصلان حكمهما وقرر بدلاً من ذلك أن تكون مهمتهما بعد انتهاء عام حكمهما الإشراف على الغابات بدلاً من ذلك أن تكون مهمتهما بعد انتهاء عام حكمهما الإشراف على الغابات أليق بكوايستور منها بقنصلين . وكان الهدف من ذلك واضحاً وهو حرمان قيصر فرصة الحصول على ولاية نحرز فيها أمجاداً عسكرية ترفع من شأنه ويحصل منها على أسلاب تصلح أحواله المالية المضطربة ، وذلك إمعاناً في النكاية بقيصر منها على أسلاب تصلح أحواله المالية المضطربة ، وذلك إمعاناً في النكاية بقيصر وإفهامه مثل بومي والفرسان أن السناتو هو صاحب الأمر والنهي في الدولة!

# ثالثاً ــ الحلف الثلاثي أو « الحكومة الثلاثية الأولى » (٣٠)

عرفنا كيف أن النبلاء أغضبوا الفرسان ومعهم قراسوس مثل ما أغضبوا

<sup>(42)</sup> Plut., Caes., XI-XIII, Sueton, Div. Jul. XVIII-XIX; Dio Cass, XXXVII, 52-54; cf. J.P.V. Balsdon, J.R.S., 1939, pp. 180 ff.

<sup>(48)</sup> Heitland, III, pp. 123-4; T.R. Holmes, Rom. Rep., I, pp. 474 ff, C.A.H., IX, pp 512-5, R. Syme, The Roman Revolution, 1939, Ch. I; C. Wirzubski, Libertas, pp. 74 ff; Scullard 1970, pp 117-8 and n. 15 pp 423-4.

بومبي وقيصر . وكيف أنهم تصوروا أن الأمور استتبت لهم وأنهم أصبحوا سادة الموقف . بيد أنهم بهذه التصرفات دفعوا قيصر وبومبي وقراسوس الى التحالف سوياً . فنشأ بينهم ما يدعوه بعض الباحثين « الحكومة الثلاثية الأولى » تمييزاً لهذا الحلف غير الرسمي عن « الحكومة الثلاثية الثانية » التي تألفت في عام ٤٣ ق . م . من أوقتافيانوس وأنطونيوس ولبيدوس بمقتضى قانون صدر بتكوين هذه الحكومة . ولعل أن الكتاب القدماء كانوا أصدق تعبيراً في تسمية تحالف قيصر وبومبي وقراسوس « تحالف القوة » ( potentiae societas ) أو « الوحش الثلاثي الرؤوس » ( Tricarnus ) أو « المؤامرة » ( coniuratio ) أو الطغيان ( dominatio ) . ذلك أن هذا الحلف الذي بدأ حلفاً سرياً لتحقيق أهداف أعضائه لم يلبث أن اعتمد على القوة المسلحة والتهديد باستخدامهـــا لإملاء إرادة الحلفاء الثلاثة على الدولة وتحطيم مكانة السناتو وإرهاب الجمعيات الشعبية وكم أفواه ترابنة العامة أو إطلاق عقال ألسنتهم وفقاً لمقتضيات إرادة الحلفاء. وتبعاً لذلك كله أصبحت الدولة والدستور تحت رحمة هؤلاء الحلفاء. فلا عجب أن هذا الحلف يعتبر بداية النهاية للنظام الجمهوري الروماني . وسواء أصح ما يراه بعض الباحثين من أن هذا الحلف تكوّن قبل ظهور نتيجــة الانتخابات لقنصلية عام ٥٩ ق . م . أم ما يراه البعض الآخر من أنه تكوّن بعد ظهور هذه النتيجة ، فإنه لا جدال في أن قيصر كان العقل المدبر في هذا الحلف ورئيسه الحقيقي ولكنه إرضاءً لغـــرور بومبي أوهمه قيصر بأنه هو الرئيس وصاحب الأمر والنهي . ولم يكن عسيراً على قيصر أن يتحالف مع برميي وقراسوس ليحقق للأول مطلبيه اللذين رفضهما السناتو وليفوز للثاني بإعادة النظر في عقد شركة جباة ضرائب ولاية آسيا . وذلك لقاء الإفادة من مكانة بومبي ونفوذ قراسوس في تحقيق أهدافه الخاصة . وهكذا لفظ « الوفاق الحزبي » ( Concordia Ordinum ) أنفاسه الأخيرة في عام ٦٠ ق . م . وقام « الحلف الثلاثي » على أنقاضه . ولما كان قيصر يقدر مواهب شيشرون الحطابية و مدرك مكانته الكبيرة ومخاصة بين الإيطاليين . فإنه حاول ضمه الى جانب الحلف ولكنه فشل في ذلك بسبب استمساك شيشرون بالقواعد الدستورية والنظم الجمهورية (٤٤) .

# ١ ــ تشريعات قيصر في قنصليته الأولى عام ٥٩ ق.م.

# ا ــ قانون الأراضي ( Lex Julia agraria )

ما أن تولى قيصر مهام وظيفة القنصلية حتى أعد مشروع قانون (60) يقضي بأن توزع إقطاعات من الأرض الصالحة للزراعة على جنود بومبي المسرحين وكذلك على المواطنين المعدمين. ولما كان ما تبقى من الأرض العامة خارج قمبانيا لا يفي بالغرض، وكانت الأرض العامة في قمبانيا تؤجر لقاء إيجار مجز للدولة، فإن المشروع قضى بأن يخصص للتوزيع كل الأرض العامة فيما عدا ما يوجد منها في قمبانيا وكذلك باستثناء الأرض العامة التي وزعت على جنود صلا (٤٦) . وبأن يستخدم جانب من عائد فتوحات بومبي في شراء مساحة من الأرض الخاصة تكون كافية لتنفيذ المشروع ويكون شراؤها بالسعر الذي يقابل القيمة المحددة لهذه الأرض في سجلات الإحصاء، وبألا يجوز للمنتفعين بيع أراضيهم قبل انقضاء خمسة وعشرين عاماً على حيازتها، وبأن يعهد بتنفبذ المشروع الى هيئة مؤلفة من عشر بن شخصاً لا يكون من بينهم قيصر أو أي المشخص آخر يشغل وظيفة عامة.

وبرغم اعتدال المشروع ومزاياه والحاجة الملحة إليه والتزام قيصر بادىء ذي بدء التقاليد المألوفة بتقدمه الى الساتو بهذا المشروع . مبدياً بذلك رغبته في الفوز بتعاون السناتو معه في تشريعاته وكذلك استعداده لقبول التعديلات التي قد يقترحها السناتو — أي برغم أن قيصر آثر أول الأمر مسالمة السناتو على إثارته بإغفال أمره كلية — فإن النبلاء أيدوا قاتو في معارضته الهوجاء للمشروع .

<sup>(44)</sup> Cic., ad Att., II, 18, 3 (cf. Plut., Cic., XXX, 2-3); IX, 2 a.

<sup>(45)</sup> Dio Cass., XXXVIII, 1-6; App. BC., II, 9-12.

<sup>(46)</sup> Cic., ad Fam., XIII, 4.

وعندئذ كشف قيصر عن أنيابه ثم عن مخالبه. ذلك أن قيصر لم يكتف بأن ضرب بمعارضة السناتو عرض الحائط وتقدم بمشروعه الى جمعية القبائل ولم يتقدم الى السناتو مرة أخرى بأي تشريع . بل إنه عندما عرض مشروعه على جمعية القبائل أضاف اليه بنداً يقضى بنفي كل عضو من أعضاء السناتو لا يقسم في خلال مهلة معينة على احترام المشروع بعد إقراره . وعندما انبرى بيبولوس .' زميل قبصر في القنصلية ، وقاتو ويعض ترابنة العامة لمعارضة المشروع معارضة عنيفة ، لم يكن من قيصر إلا أنه أوعز الى بومبي فحشد جنوده المسرحين ويوم أخذ الأصوات على المشروع قام الجنود بطرد معارضيه عنوة من الاجتماع -وأقرت الجمعية المشروع فأصبح قانوناً . وقدكان من جراء استخدام القوة في إقرار المشروع بث الرعب في قلوب النبلاء، ولذلك فإنه عندما دعاهم بيبولوس الى إصدار قرار يعتبر قانون قيصر باطلاً لالتجائه الى وسائل غير مشروعة في إقراره وذلك على غرار ما فعلوا إزاء تشريعات ساتورنينوس مثلاً ، آثر النبلاء السلامة والعافية وحلفوا جميعاً اليمين على احترام القانون الحديد فيما عدا قاتو ومتلوس قلر وأحد حوارييه فإنهم ظلوا يرفضون بإباء وشمم حلف اليمين الى أن حذوا حذو زملائهم في اللحظة الأخيرة من المهلة التي كانت بعدها توقع العقوبة على من يرفضون ذلك. وأما بيبولوس فإنه انزوی في بیته وحاول دون جدوی شل حرکة قیصر بأن یعلن في کل مناسبة يشرع فيها قيصر في إصدار أي تشريع أن الطلائع لا تبشر بخير (٤٧) .

# ب ــ قانون أرض قمبانيا (Lex Julia Campana)

ولم تمارس اللجنة عملها أكثر من بضعة أسابيع حتى تبين لها أن القانون الذي صدر مؤخراً لا يكفل تحقيق الهدف المنشود . وإذا كان من العسير الوقوف على سبب ذلك ، فإنه من الجائز أن تكون اللجنة قد تبينت أنها لم تزود بسلطة

<sup>(47)</sup> Dio Cass., XXXVIII, 7; Plut., Caes., XIV, 5; Cato Minor, XXXII; Sueton., Div. Jul., XX, 1; cf. Cic., ad Att., II, 18, 2; A.W. Lintott, Violence in Republican Rome, 1968, pp. 144 ff.

كافية تهيء لها الحصول على مساحات كافية من الأرض ، أو أنه كان يتعذر عليها شراء الأرض اللازمة بسعر معقول لا يبهظ كاهل الخزانة العامة . وعلى كل حال فإنه في أو اخر شهر مايو ، برغم معارضة قاتو ، استصدر قيصر قانوناً يكمل القانون السابق ويقضي بتوزيع الأرض العامة في قمبانيا . وبحدثنا ديون قاسيوس (٤٨) بأن قيصر وزع أرض قمبانيا على المواطنين الذين كان لكل منهم ثلاثة أبناء على قيد الحياة . ويضيف سويتونيوس (٤٩) الى ذلك أن عدد أو لئك المواطنين بلغ ٢٠.٠٠٠ . ويذكر فلتيوس (٥٠) أنه بتأييد بومبي استصدر قيصر قانوناً قضى بتوزيع الأرض العامة في قمبانيا على « العامة » وأنَّه تبعاً لذلك أُنز ل هناك حوالي ٢٠٠٠ مواطن . ويخلط أبيانوس <sup>(١٥)</sup> بين قانوني قيصر الحاصين بتوزيع الأراضي ولكنه يقول إن الأرض وزعت على أولئك المواطنين الذين كان لكل منهم ثلاثة أبناء على الأقل. ويحدثنا بلوتارخ (٢٥) بأن أرض قمبانيا وزعت بين الجنود . ويتضح من إشارة عابرة لشيشرُون في أحد خطاباته (٥٣) أن جانباً على الأقل من أرض قمبانيا أعطى للجنود المسرحين. وإشارة شيشرون العابرة تعطي وزناً كبيراً لرواية بلوتارخ ، لأن شيشرون كان دون باقي المصادر التي أوردناها معاصراً لصدور هذا القانون . و لماكان قيصر معنياً بإرضاء بومبي . وكان فليوس قد ذكر أن قيصر استصدر القانون الخاص بأرض قمبانيا بتأييد بومي ، فإنه يصعب أن نتصور أنه لم يكن لجنود بوميي نصيب من هذه الأرض ولا سيما أنه من المستبعد أن تكون اللجنة القائمة على تنفيذ القانون الأول قد استطاعت توزيع الإقطاعات على كل جنود بومبي المسرحين في خلال الفترة الواقعة بين صدور القانونين الأول والثاني . ولعل أن يكون ما حدث هو أن جنود بومبي الذين لم يحصاوا على إقطاعات بمقتضى القانون الأول أُعطوا

<sup>(48)</sup> Dio Cass., XXXVIII, 7, 3.

<sup>(49)</sup> Sueton., Div. Jul., XX, 3.

<sup>(50)</sup> Velleius, II, 44, 4.

<sup>(51)</sup> App., B.C., II, 10.

<sup>(52)</sup> Plut., Cic., XXVI, 3.

<sup>(53)</sup> Cic., ad Att., XVI, 8, 1.

الأسبقية في الانتفاع من أرض قمبانيا . وأن باتي هذه الأرض وزع على عدد من فقراء المواطنين الذين كان اكمل منهم ثلاثة أبناء على الأقل (\*\*) .

### ج ـ تشریعات أخرى :

وإذا كان قيصر قد تولى بنفسه استصدار هذين القانونين المعروفين باسم عشيرته ، فإنه عهد إلى ذراعه اليمنى تريبون العامة بوبليوس فاتينيوس ( Vatinius ) باستصدار أغلب تشريعاته . وتختلف آراء الباحثين أيما اختلاف حول ترتيب صدور تشريعات قيصر وإن كان من المرجح أن قانون الأراضي الأول كان أسبقها جميعاً (٥٥) . وعلى كل حال فإنه في أوائل عام ٥٩ ق . م . استصدر فاتينيوس مجموعة من القوانين (٢٥) قضى أحدها ( Pompeii أخر استصدر فاتينيوس مجموعة من القوانين (٢٥) قضى أحدها ( Pompeii أخر أثب ولاية آسيا بمقدار الثلث ، وقضى قانون ثالث ( Lex de Publicanis Asiae ) فراثب ولاية آسيا بمقدار الثلث ، وقضى قانون ثالث ( Aulete على مصر (١٠٠٠ ) بالاعتراف ببلا الملك التعس مصر (١٠٠٠ ) . ويحدثنا سويتونيوس (٨٥) بأنه لقاء الاعتراف ببلا الملك التعس اغتصب منه قيصر لنفسه ولبومبي رشوة تبلغ حوالي ٢٠٠٠ تالنت (حوالي مليون ونصف مليون جنيه استرليني ) . وسوف نتبين فيما بعد أنه الم أن توفي مليون ونصف مليون جنيه استرليني ) . وسوف نتبين فيما بعد أنه الم أن توفي مليون ونصف مليون جنيه استرليني ) . وسوف نتبين فيما بعد أنه الم أن توفي مليون ونصف مليون جنيه استرليني ) . وسوف نتبين فيما بعد أنه الم أن توفي مليون ونصف مليون جنيه استرليني ) . وسوف نتبين فيما بعد أنه الم أن توفي مليون ونصف مليون حدينه لقيصر .

وإذا كان قيصر قد أرضى على هذا النحو بومبي وقراسوس والفرسان والعامة فإنه لم يغفل أمر صوالحه الخاصة بطبيعة الحال، ذلك أن أهم التشريعات

<sup>( \$</sup> ه ) عن هذه المشكلة ، راجع :

Heitland, III. pp. 136-9; C.A.H., IX, pp. 517-8; Scullard, 1970, p. 119.

<sup>(55)</sup> Cf. L.R. Taylor, Amer Journ. Philol., 1951, pp. 254 ff; Historia, 1968, pp. 173 ff.; C Meier, Historia, 1961; pp. 68 ff.; J Landerski, Historia, 1965, pp. 423 ff; Scullard, 1970, n. 17 p. 424.

<sup>(56)</sup> Dio Cass., XXXVIII, 7; App., B.C., II, 13.

<sup>(57)</sup> Cf. L. G. Pocock, A. Commentary on Cicero, in Vatinium.

<sup>(58)</sup> Sueton., Div. Jul., LIV. 3.

التي استصدرها فاتينيوس من حيث أثرها على الأحداث المقبلة كان قانونــــأ ( Lex Vatinia de Provincia Caesaris ) قضى بأن يُسند إلى قيصر حكم ولاية غالبا هذه الناحية من الألب (Gallia Cisalpina ) وكذلك إلُّوريقوم لمدة خمس سنوات تبدأ من أول مارس عام ٥٩ ق . م . وبأن توضع تحت إمرة قيصر ثلاث فرق عسكرية ، وبأن تطلق يده في اختيار هيئة مساعديه دون الرجوع في ذلك الى السناتو ، وبأن ينشىء ما يتراءى له من مستعمرات. ومما يجدر بالملاحظة هنا أن هذا التشريع ضرب عرض الحائط بالقرار الذي كان السناتو قد أصدره بتحديد مهمة قنصلي عام ٥٩ ق . م . ، وأن جمعية القبائل إذ اغتصبت لنفسها على هذا النحو تحديد ولاية قيصر لم تحدد مدة حكمه لهذه الولاية بعام واحد أو عامين على نحو ما جرى عليه العرف وإنما بخمسة أعوام (وذلك على غرار القيادة العسكرية التي سبق منحها لبومي)، ولم تجعل بداية حكم قيصر لهذه الولاية بعد انتهاء عام قنصليته وإنما من أول مارس في ذلك العام ( ولعل أن ذلك التاريخ كان تاريخ صدور القانون الحاص بإسناد هذه الولاية الى قيصر ) ، وأن هذه هي أول مرة نسمع فيها عن ضم إِلَّوريقوم الى ولاية غاليا هذه الناحية من الألب ، إذ يبدو أن إِلَّوريقوم كانتُ تعتبر عادة جزءاً من ولاية مقدونيا . ولا شك في أن قيصر اختار بعناية فائقة تولي حكم ولاية غاليا هذه الناحية من الألب، لأنها وقد كانت ولاية غنية وأصلح أجزاء الإمبراطورية لتجنيد قوات كبيرة وشديدة القرب من روماكانت تتيح لقيصر أن يجند ما يشاء من القوات وأن يمارس قيادة عسكرية وأن يرقب بجريات الأحداث في العاصمة عن كثب وأن يخف اليها إذا ما اقتضى الأمر ذلك. وحدث بعد صدور هذا التشريع أن توفي متلّوس قلر وكان قد أُسند اليه حكم ولاية غاليا فيما وراء الألب في عام ٥٩ ق. م. ، فأصدر السناتو بإيعاز من بومبي قراراً بإسناد هذه الولاية أيضاً الى قيصر مع زيادة عدد فرقه العسكرية الى أربع فرق . وبما أن السناتو هو الذي أسند الى قيصر حكم هذه الولاية فإنه جرياً على العرف المألوف كان هذا الإسناد لمدة عام واحد قابل طبعاً للتجديد .

ولعل أن يكون السناتو قد وافق على طلب بومبي بإسناد حكم هذه الولاية الى قيصر إما لأنه أدرك عبث مقاومة مشيئة «الطغاة الثلاثة»، وإما لأنه آئــر استخدام حقه على أن يعطي جمعية القبائل فرصة أخرى لاغتصاب هذا الحق، وإما على أمل أنه بتوسيع نطاق مهمة قيصر قد يفشل في الاضطلاع بها فيلقى حتفه بظلفه (٥٩). بيد أنه كان في ضمير الدهر أن إسناد حكم هذه الولاية الى قيصر سيتيح له بناء مجد عسكري شامخ يفوق مجد بومبي العسكري وتكوين جيش قوي مدرب تدريباً عالياً. وهكذا كان من سخرية القدر أن بومبي والسناتو أسهما في شحذ السلاح الذي قضى به قيصر عليهما.

والى جانب هذه التشريعات التي خدمت صوالح الفرسان والعامة و « الحلفاء الثلاثة » ، قام قيصر بعملين جليلين كان أحدهما قانونا (١٠٠) جديداً ضد ابتزاز أمدوال أهالي الولايات ( Lox Julia de repetundis ) . ويعتبر هذا القانون محاولة جدية لتحسين إدارة الولايات الرومانية وحماية أهاليها من جشع الحكام وعبثهم ، فقد استوعب هذا القانون كل التشريعات السابقة الحاصة بهذا الموضوع وسد ما بها من ثغرات بفرض قيود مشددة على سلطة الحكام وفرض عقوبات صارمة على المخالفات ووضع قواعد محددة تحول دون التزوير في الحسابات الرسمية ودون إطالة نظر القضايا تفادياً لتبديد جهود الساعين الى اتهام الحكام العابثين .

وكان العمل الجليل الآخر هو أن قيصر عُني منذ بداية قنصليته بأن ينشر يومياً نسخاً رسمية لقرارات السناتو والجمعيات الشعبية (١١). وبما أن الشعب

<sup>(59)</sup> Sueton., Div. Jul., XXII; Dio Cass., XXXVIII, 8, 5; Velleius, II, XLIV, 5; Plut., Caes., XIV, 6; Heitland, III, pp. 134-6; C.A.H., IX, 518-9; Scullard, 1970, p. 119.

<sup>(69)</sup> Justinian., Digesta or Pandectae, XLVIII, title II de lege Iulia repetendarum; Cic., pro Rab. Post., 8; 9; in Pisonen, 50; 90; pro Flacco, 13-15; 37; 40; Heitland, III, p. 144; C.A.H., IX, p. 520; S.I. Oost, Amer. Journ. Philol, 1956, pp. 19 ff

<sup>(61)</sup> Sueton, Div Jul., XX, 1.

كان يشارك في الحمعيات الشعبية ومحيط علماً بكل ما يجرى فيهسا ، فإنه يتبين بجلاء بأن الهدف الأساسي لقيصر من الإجراء الذي اتخذه كان إحاطة الشعب علماً بكل ما يجري في السناتو وبذلك يضطر أعضاءه الى التزام الجدية في تناول ما يُعرض عليهم، وكذلك الحيلولة دون أي تلاعب في صيغ قرارات السناتو . ذلك أنه حتى هذا الوقت كان السجل الرسمي الوحيد لأي قرار أو أمر يصدره السناتو عبارة عن نسخة لهذا القرار أو الأمر يعدها الحاكم رئيس الجلسة ويشهد على صحتها عدد من أعضاء المجلس وتودع في دار المحفوظات بالحزانة العامة . وكان من الممكن حدوث تلاعب في صياغة نص القرار أو الأمر بالاتفاق بين رئيس الجلسة والأعضاء الذين شهدوا على صحة هذه الصياغة . وقد اتُهم شيشه ون نفسه بمثل هذا التزييف. وأما الاقتراحات التي كانت تُرفض أو تُسحب فإن الحاكم رئيس الجلسة التي نظرت فيها مثل هذه الاقتر احات كان يدرجها في كراسته الخاصة ولا يوجد لها أي أثر في السجلات الرسمية . وقد أفضى الإجراء الذي اتخذه قيصر الى وجود سجل رسمى بكل ماكان يجري في الجمعيات الشعبية وفي السناتو، وكذلك الى ظهور ما يمكن تسميته تجوزاً « جريدة رسمية » ( Commentarii rerum urbanorum أو acta تحتوى على أهم الأحداث العامة . ولا أدل على ضيق السناتو بما استحدثه قيصر من أن أغسطس - وقد كان حريصاً على استرضاء السناتو - ألغى نشر قراراته وأو امر ه <sup>(۲۲)</sup>.

# ٢ ــ المعارضة وإعداد العدة لمجابهتها في أثناء غيبة قيصر :

وإذا كان استخدام القوة أو التهديد باستخدامها قد أفلح في منع المعارضة من التصدي علناً للأقطاب الثلاثة بعد إقرار قانوني الأراضي ، فإن بيبولوس لم ينقطع عن إصدار سلسلة من البيانات ( edicta ) اللاذعة التي لم يبزها إلا الرسالة العنيفة التي أصدرها أفارو ( Varro ) بعنوان الوحش الثلائي الرؤوس

<sup>(62)</sup> Sueton., Div. Aug., XXXVI, 1; Heitland, III, pp. 126-7; C.A.H., IX, p. 520.

( Tricarnus ). وقد كان للأساليب العنيفة التي اتبعها الأقطاب الثلاثة والدعاية النشيطة التي قام بها ضدهم معارضوهم أثر عميق تبدى في تهامس الناس في أنديتهم وأحاديثهم الحاصة ، وفي التهليل لقوريو الصغير كلما ظهر في الفوروم ( Scribonius Curio ) لأنه — وفقاً لشيشرون — كان الرجل الوحيد الذي اجترأ على معارضة الحلفاء علناً ، وفي مظاهر السخط التي شهدها المسرح في عدة مناسبات ، حين كان النظارة من عامة وفرسان يهللون ويصفقون للعبارات التي تنطوي على التعريض ببومبي وقيصر (٦٣). بيد أنه لم ينقض وقت طويل حتى كان المتظاهرون قد سلموا بالأمر الواقع إزاء التهديد بحرمان الفرسان المقاعد الممتازة المخصصة لهم في المسرح وحرمان العامة ميزة شراء القمح المسار زهيدة (١٤).

حقاً إن مظاهر الاحتجاج أقلقت بال بومبي وبعثته على محاولة التنصل من المسئولية (١٥٠)، فتوهم شيشرون وغيره من معارضي الأقطاب الثلاثة – وكانوا يتصورون أن بومبي هو رئيس الحلف – أن مظاهر الاحتجاج العلني ستؤدي الى انفضاض الحلف والتخلص من الكابوس الثلاثي . وربما كان تحت تأثير هذا الوهم أنه عندما تقدم شيشرون للدفاع عن أنطونيوس – زميله في القنصلية – حين قدم للمحاكمة بتهمة يدور الجدل حولها ، وشعر بأن قضيته خاسرة حاول أن يكسبها شيئاً من القوة بإبداء الحزن والأسى على ما وصلت اليه الحالة السياسية في روما(١٦٠) . ولكن شيشرون لم يفلح إلا في إثارة النقسة على نفسه .

وعندما قُدم لوقيوس فالريوس فلاقوس للمحاكمة بتهمة ابتزاز الأموال في ولاية آسيا . تولى شيشرون الدفاع عنه فقد كان فلاقوس صديقه وأحد

<sup>(63)</sup> Cic., ad Att., II, 18; 19; 20.

<sup>(64)</sup> Cic., ad Att., II, 19; Heitland, III, p. 140; C.A.H., IX, p. 520; Scullard, 1970, p. 120.

<sup>(65)</sup> Cic., ad Att, II, 16, 2.

<sup>(66)</sup> Cic., de Domo, 41; Sueton., Div. Jul., XX, 4; Dio Cass., XXXVIII, 10, 4-11.

الذين ساعدوه على قاتيلينا . ولا شك في أن فلاقوس كان مذنباً ولكنه لا يبعد أن الغرض الحقيقي من اتهامه كان معاقبته على الدور الذي قام به ضد قاتيلينا ، ولا يبعد كذلك أن هذا الاتهام كان أحد تدابير قيصر . وقد كانت القضية التي يدافع عنها شيشرون ضعيفة واهنة ولكن النداء الذي وجهه الى المحلفين بألا يدعوا فلاقوس يذهب ضحية لجرائم قاتيلينا وأعوانه (١٧٠) صادف هوى من نفوس المحلفين فبرأوا فلاقوس . وقد أثبت شيشرون بدفاعه في هذه القضية أنه لم ينحرف قيد أنملة عن السياسة التي اتبعها في أثناء قنصليته وكانت ترمي الى التوفيق بين طبقتي النبلاء والفرسان ، وأنه إذا ترك حراً طليقاً في روما في أثناء غيبة قيصر عنها فإنه قد يتمكن من إحياء الوفاق بين النبلاء والفرسان مما يتهدد سياسة الطاغوت تهديداً خطيراً . وتبعاً لذلك كان يتعين تدبير أمر إبعاد شيشرون والحصم الخطير الآخر قاتو على نحو ما سنرى بعد قليل .

وفي هذه الظروف القلقة حدث أن جاسوساً محتر فاً يدعى لوقيوس فتيوس ( Vettius ) أسر الى الشاب سقريبونيوس قوريو خطة لاغتيال بومبي . وبرغم أن هذا الشاب كان مثل أبيه من معارضي الطاغوت ، فإنه كان لا يقر الاغتيال السياسي ، ولذلك فإنه بادر الى إبلاغ الأمر الى أبيه وقام الأب بإبلاغ بومبي فأنهى الأمر الى السناتو واستجاب المجلس الى طلبه بإجراء التحقيق في هذا الموضوع . ولما كان فتيوس قد ادعى عندئذ أن قوريو زعيم مؤامرة يشترك فيها عدد من النبلاء كان من بينهم مارقوس بروتس والقنصل بيبولوس وشخص يدعى آيميليوس باولوس تصادف أنه كان إذ ذاك في مقدونيا فيان السناتو أوقف التحقيق واعتبر المسألة إحدى ألاعيب الجاسوس المحترف . وعندما استُدعي فتيوس في اليوم التالي ليقوم قيصر وفاتينيوس باستجوابه في جمعية القبائل نفي أن بروتس كان من بين المتآمرين – وذلك فيما يبدو إرضاء جمعية القبائل نفي أن بروتس كان من بين المتآمرين – وذلك فيما يبدو إرضاء لقيصر فقد كان أمر علاقاته الغرامية بوالدة بروتس شائعاً مفضوحاً — وأضاف بدلاً من بروتس أسماء أخرى كان من بينها لوقولوس وشيشرون . وإزاء بدلاً من بروتس أسماء أخرى كان من بينها لوقولوس وشيشرون . وإزاء

<sup>(67)</sup> Cic., pro Flacco, 94-95.

هذا التضارب فى أقوال فتيوس اقتيد الى السجن حيث مات في ظروف مريبة . ولا جدال في أن ملابساتها توحي بقبول ما ذهب اليه شيشرون من أن قيصر وفاتينيوس هما اللذان دبرا قصة هذه المؤامرة لإلقاء الرعب في قلوب المعارضة (٦٨) .

ولكي يأمن قيصر على الأوضاع في روما فيأثناء غيبته عنها بعد انتهاء مدة قنصليته ، اتخذ عدة خطوات . ذلك أنه زف ابنته الوحيدة المليحة يوليــــا ( Julia ) الى بومبي برغم أنها كانت مخطوبة الى رجل آخر . وحتى وفاة يوليا في عام ٥٤ ق . م . ساعد هذا الزواج السعيد على التغلب على الأزمة التي صادفتها العلاقات بين قيصر وبومبي بسبب الأحداث التي ستطالعنا . ولماكان الثالوث قد اتفق على أن يتولى قنصلية العام التالي ( عام ٥٨ ) أولوس جابينيوس ــ صنيعة بومبي القديم ــ ولوتيوس قالبورنيوس بيسو ، فإن قيصر ليربط بيسو اليه برباط المصاهرة فيأمن جانبه ويضمن إخلاصه له طلب إليه فسخ خطبة ابنته قالبورنيا وتزويجها له وكان له ما أراد<sup>(٦٩)</sup> . وبعد ذلك بقى على قيصر اختيار أداة ماضية تخلف فاتينيوس في عام ٥٨ ق . م . لتنفيذ أهداف الثالوث. وقد وجد قيصر ضالته المنشودة في الشاب النبيل العابث بوبليوس قلوديوس، عشيق مطلقته بومبيا ، وكان يتطلع الى فرصة للانتقام من شيشرون جزاء شهادته ضده في قضية حفل الإلهة الطيبة . غير أنه بسبب انحداره من إحدى عشائر البطارقة كان لا يمكن انتخابه تربيوناً للعامة إلا إذا تبناه أب أسرة تنتمي الى إحدى عشائر العامة ، وكان هذا التبني ( adrogatio ) رهناً بمشيئة قيصر لأنه بوصف كونه الكاهن الأكبر كان لا بد من أن يوافق على التبني قبل أخذ موافقة جمعية الكور ( Comitia Curiata ) العتيقة . ولا جدال في أنه

<sup>(68)</sup> Cic., in Vatin., 15; 24-26; ad Att., II, 24; Sueton., Div. Jul., XX, 5; Plut., Lucullus, XLII; Dio Cass., XXXVIII, 9; (cf. App., B.C., II, 12); Heitland, III, pp. 140-1; C.A.H., IX, pp. 520-1; W. Allen Jr., Trans. Amer. Philol. Assoc., 1950, pp. 153 ff.; Scullard, 1970, n 19 p. 424.

<sup>(69)</sup> Sueton., Div. Jul., XXI; Dio Cass., XXXVIII, 9; Plut., Caes., XIV, 4-5; Pomp., XLVII, 6.

لم يكن من باب الصدفة أن قيصر وافق على هذا النبني ودعا جمعية الكور فأقرته بعد ظهر ذات اليوم الذي ترافع فيه شيشرون مدافعاً عن أنطونيوس وعرّض في دفاعه بحالة روما التعسة تحت وطأة حكم قيصر وحليفيه. ومن الطريف أن الرجل الذي تبنى قلوديوس كان أصغر منه ببضع سنوات ، مما حدا بشيشرون فيما بعد الى اعتبار هذا التبني باطلا (٧٠).

وقد نجح بيبولوس في إرجاء إجراء الانتخابات من شهر يوليه حتى شهر اكتوبر ، مؤملاً فيما يبدو أن مظاهر الاحتجاج التي سبقت الإشارة إليها تؤدي الى رد فعل سياسي قوي ينجم عنه فشل مرشحي الطغاة الثلاثة في الانتخابات . ويبدو أن قيصر رأى أن من الحكمة التسليم بالتأجيل لأنه كان من شأن ذلك انقضاء فترة تهدأ فيها الأعصاب ويصفو الجو . وقد صدق تقدير قيصر ، ذلك أنه عندما أجريت الانتخابات فاز جابينيوس وبيسو بمنصبي القنصلية كما فاز أكثر مرشحي الثالوث بمناصب تريبونية العامة . وكان من بين ترابنة العامة الذين تولوا مهام مناصبهم في ١٠ من ديسمبر عام ٥٩ ق. م . بوبليوس قلوديوس ، وهو الذي رسم له قيصر الحطة الواجب اتباعها على أن يدفع للقنصلين ثمن مؤازرتهما له بأن يستبدل بالولايتين التافهتين اللتين خصصهما يدفع للقنصلين ثمن مؤازرتهما له بأن يستبدل بالولايتين التافهتين اللين خصصهما السناتو لهما ولايتين أخريين هما : سوريا لجابينيوس ومقدونيا لبيسو (٢٠) .

<sup>(70)</sup> Gaius, Instit., I, 97-107; Cic., de domo sua, 34-38; 77; Heitland III, p. 133.

<sup>(71)</sup> Plut, Cic., XXX, 1; Caes., XIV, 9, Heitland, III, pp. 140, 145.

# الفصّل العَـُّاشِر

# الأحداث الداخلية من عام ٥٨ حتى عام ٥٠ ق.م.

# روما في أثناء غيبة قيصر

اولاً ــ المرحلة الأولى من عام ٥٨ حتى مؤتمر لوقا في عام ٥٦ ق.م

#### ١ ــ تشريعات قلوديوس:

عندما تولى قلوديوس مهام منصبه تريبوناً للعامــة استصدر في أواثل يناير عام ٥٨ ق.م. أربعة قوانــين حاول شيشرون تعطيل صدورها عن طريق صديقه تريبون العامة لوقيوس نينيوس كوادراتوس ( Ninnius ) ولكن نينيوس لم يلبث أن عدل عن معارضته لقاء وعد باطل من قلوديوس بأنه لن يمس شيشرون بسوء (١).

# ا \_ منح من القمح دون مقابل:

قضى أول قوانين قلوديوس بإلغاء اقتضاء المبلغ الصغير الذي كان القانون لا يزال يحتم دفعه للحكومة نظير الحصول على حصة شهرية من القمح، فاكتسب قلوديوس على الفور محبة الجماهير، وهو الهدف الذي كان يرمي

<sup>(1)</sup> Dio Cass., XXXVIII, 13.

اليه هو وقيصر دعماً لمكانة التريبون الجديد دون أي اعتبار لما كان سيترتب على هذا القانون سواء من أعباء مالية على خزانة الدولة أم من تشجيع البطالة وما يصحب ذلك من آثار معنوية سيئة . فقد كان كل شيء يهون في سبيل توفير الأسباب التي تهيىء لقلو ديوس السيطرة على الموقف في روما في أثناء غيبة قيصر عنها .

#### ب \_ إباحة تكوين الجمعيات :

ولكي ينظم قلوديوس جماهير المتعطلين ويجعل منهم جهازا سياسيا فعالاً يستطيع استخدامه في إرهاب المعارضة ، إستصدر قانوناً كان بالغ الأثر في الأحداث التالية . ذلك أنه حين اضطرب حبل الأمن في روما في عام ٦٤ ق. م. أصدر السناتو قراراً بحل كل الجمعيات ( Collegia ) فيما عدا بعض جمعيات الصناع غير المشبوهة . وبفضل هذا القرار تخلصت روما من عدد من الجمعيات التي كان كثيرون من المتعطلين قد كونوها مؤخراً ووضعوها في خدمة السياسيين الراغبين في إثارة أي نوع من الشغب . وما أن قضى قانون قلوديوس بإباحة تكوين الجمعيات في روما حتى نشأ سريعاً عدد كبير منها كانت طوعاً لأوامر قلوديوس وتضم أسوأ العناصر بل العبيد . وبفضل هذين القانوين أصبح قلوديوس صاحب الكلمة العايا في روما بل أصبح كل من في روما تحت رحمته .

## ج ـ عدم طرد أي عضو من السناتو:

ولكي يأمن قلوديوس على احتفاظه بعضوية السناتو . استصدر قانوناً قضى بألا يُطرد أي عضو من السناتو إلا إذا قام القنسوران بفحص حالته ومحاكمته والاتفاق على إدانته .

د ــ تقييد حق استخدام طالع النحس في وقف مباشرة الأعمال الرسمية : ولما كان قيصر قد حاول أولاً كسب جانب شيشرون بأن عرض عايه عضوية بلخة الأراضي ولكن دون جلوى (٢) ، ثم حاول إبعاده عن روما بلباقة بأن عرض عليه تعيينه مساعداً له ( legatus ) يصحبه الى الخارج ولكن شيشرون رفض هذا العرض (٢) ، فإن قيصر عهد الى قلو ديوس بمهمة نفي شيشرون دون تأخير . وقد كان في الإمكان الحيلولة دون استصدار تشريع بفيلك أو على الأقل تأجيل استصدار مثل هذا التشريع بحجة أن طلائع السماء لا تبشر بخير ( obnuntiatio ) وهي الحجمة التي كان قانونا آيليوس وفوفيوس ( Leges Aelia et Fufia ) قد خولا منذ حوالي قرن لبعض الحكام حق التذرع بها لوقف مباشرة الأعمال الرسمية ، ومن بينها انعقاد جلسات الجمعيات الشعبية ، الى حين الانتهاء من \* مراقبة السماء ) ضد تشريعات قيصر لأن قيصر نفسه كان الكاهن الأكبر . وإزاء ذلك نميل الى ضد تشريعات قيصر لأن قيصر نفسه كان الكاهن الأكبر . وإزاء ذلك نميل الى قبول ما يرويه ديون قاسيوس من أن القانون الرابع الذي استصدره قلو ديوس — وهو الذي قضى بألا يحق لأي حاكم على الإطلاق أن « يرقب السماء » . — وهو الذي قضى بألا يحق لأي حاكم على الإطلاق أن « يرقب السماء » . أي تعطيل مباشرة الأعمال الرسمية في أي يوم من الأيام المحددة في التقويم لانعقاد جلسات الجمعيات الشعبية — كان تمهيداً لنفي شيشرون دون تأجيل .

## ه ــ نفي شيشرون :

وعلى كل حال فإنه في فبراير أو مارس عام ٥٨ ق . م . تقدم قلوديوس الى جمعية القبائل بمشروع قانون يقضي بأن يحرم لا الماء والنار لا – وهي العبارة التقليدية للنفي – كل من أعدم أو يعدم مواطناً رومانياً دون محاكمة . وبرغم أن هذا المشروع صيغ في عبارات عامة دون ذكر اسم أي شخص بعينه ، وأنه لم يكن أكثر من متابعة سياسة الشعبيين على نحو ما أعرب عنها قانون جايوس جراكوس الحاص بحماية المواطنين من الإعدام دون إذن من الشعب ، وهي السياسة التي أكدتها محاكة رابيريوس في عام ٦٣ ق . م . .

<sup>(2)</sup> Cic, ad Att., IX, 2 a.

<sup>(3)</sup> Cic., ad Att., II, 18, 3; cf. Plut., Cic., XXX, 2-3.

فإن الشك لم يداخل أحداً في أن شيشرون هو الذي كان مقصوداً بالذات . وإزاء هذا الخطر لم يترك شيشرون باباً دون أن يطرقه التماساً لمنع إقرار هذا المشروع . وذهب شيشرون الى حد أنه ارتدى ثياب الحداد وأطلَّق شعره على سجيته وراح يستجدي عطف عابري السبيل . وقد وجد شيشرون عطفاً كثيراً عليه لدى النبلاء والفرسان والإيطاليين. غير أنه لماكان قيصر لا يزال مرابطاً بالقرب من روما على رأس الفرق التي حشدها لتصحبه الى ولايتيه . وكان قلوديوس على رأس عصاباته المسلحة ، فإنه لم يكن في وسع أصدقاء شيشرون الالتجاء الى القوة لإنقاذه . بل إنه عندما أراد السناتو إصدار قرار بإعلان الحداد احتجاجاً على المشروع اعترض القنصلان على ذلك . ولم يستطع الفرسان والإيطالبون إلا أن يتوسلوا الى الأقطاب الثلاثة أن يشفقوا على شيشرون ، ولكن دون جدوى . ولم يلق شيشرون من قراسوس إلاَّ صداً فقد كان لا يطيقه . وأما قيصر فإنه زعم لشيشرون بأنه لم يكن هناك داع لإثارة هذه المسألة القديمة ولكنه أعرب له عن اعتقاده بأن إعدام المتآمرين كان أمراً غير مشروع ونصحه بمغادرة إيطاليا حتى لا يفقد حياته إذا بقي . وإزاء تحرج بومبي من المحنة التي كان فيها صديقه بارح روما الى قصره الريفي عند تلال ألبانوس، وعندما علم بقدوم شيشرون لزيارته تنصل من مقابلته بالخروج من البـــاب الحلفي . وبعد ذلك لم يبق أمام شيشرون إلا أن يلجأ الى القنصلين ولكن ذلك لم يجده نفعاً لأنهما كانا قد باعا نفسيهما أو بعبارة أخرى باعا شيشرون لقيصر وقلوديوس . ولما لم يعد هناك أي أمل في منع إقرار المشروع بطريق أو آخر ، أصغى شيشرون لمشورة قاتو وعدد من أصدقائه وبارح روما تحت جنح الظلام عشية إقرار مشروع قانون قلوديوس. وبعسد ذلك ببضعة أيام استصدر قلوديوس قانوناً آخر يحظر على شيشرون الإقامة في أي مكان يفرب من إيطاليا بمسافة ٨٠٠ كياو متر <sup>(١)</sup> . وقد ظل شيشر ون « أبو الوطن » في المنفى حتى صيف

<sup>(4)</sup> Liv., Ep., C III; Dio Cass., XXXVIII, 13, 8-17; Plut., Cic., XXX-XXXII; Pomp., XLVI; Cato Mimor, XXXV; Velleius, II, 45, App. B.C., II, 15; Cic., in Pisonem, 12; ad, Att, II, 18-25; III, 15, 2; ad Fan., XV, 4, 12.

عام ٥٧ ق . م . على نحو ما سيأتي ذكره .

#### و \_ إقصاء قاتو:

ولما كان بطلميوس ملك قبرص لم يفتد عرشه مثل شقيقه بطلميوس « الزمار » ملك مصر بشراء رضاء قيصر وبومبي ، وكان قد أساء الى قلو ديوس لأنه حين كان هذا الرجل في الشرق ووقع في قبضة القراصنة رفض ملك قبرص إعطاء القراصنة فدية لإطلاق سراحه ، فإن الوقت قد حان لمعاقبته واستغلال هذه الفرصة لإقصاء قاتو عن روما<sup>(ه)</sup>. وتبعاً لذلك استصدر قلوديوس قانوناً بضم قبرص الى الإمبراطورية الرومانية . ثم أخذ يلح في ضرورة إسناد هذه المهمة الى رجل لا يرقى الشك الى نزاهته لكيلا يضيع على الدولة شيء من كنوز قبرص. وقد رفض قاتو هذه المهمة عندما عُرضها عليه قلوديوس. ولكنه عندما قررت جمعية القبائل إسنادها إليه لم يسعه إزاء مبادئه اارواقية الصارمة إلا الإذعان لقرار أصدره الشعب. وحوفاً من أن ينهي قاتو مسألة قبرص سريعاً ويعود الى روما عُهد اليه أيضاً بفض بعض المنازعات في مدينة بيزنطة وكانت خاصة بإعادة بعض ساستها المنفس وقد استولت روما على قبرص دون عناء ، إذ أن ملكها لم يبد أية مقاومة وآثر الانتحار على أن يقبل عرض قاتو بأن يصبح الكاهن الأكبر لمعبد أفروديتي في بافوس ( Paphos ). غير أنه إزاء انشغال قاتو بمشكلة بيزنطة وعنابته بحصر كنوز قبر ص حصراً دقيقاً لم يستطع العودة الى روما قبل عام ٥٦ ق. م . . حين عاد بكنوز وأموال أثارت العجب بكثرتها والإعجاب ىأمانة قاتو . وبرغم أنه حرص على إعداد نسختين بمحتويات الغنيمة التي أحضرها فإن النسختين كلتيهما فقدتا في الطريق الى روما مما أتاح لخصومه الفرصة للتهجم عليه<sup>(١)</sup> .

<sup>(5)</sup> Dio Cass, XXXVIII, 30, 5

<sup>(6)</sup> Plut., Cato Minor, XXXIV-XL; Dio Cass., XXXIX, 22-23; Cic., de prov. consul., 45; Heitland, III, pp. 150-3; C.A.H., IX, p. 527; S. I. Oost, Class. Philol, 1955, pp 98 ff.; E. Badian, J.R.S., 1965, pp. 110 ff.; Scullard, 1970, p 121 and n 21 p. 425.

## ز ــ مكافأة جابينيوس وبيسو:

وجزاء المساعدة التي لقيها قلوديوس من القنصلين في استصدار قانونه بنفي كل من أعدم أو يعدم مواطناً رومانياً دون محاكمة، استصدر في اليوم نفسه الذي صدر فيه هذا القانون الموجه ضد شيشرون قانوناً قضى بإسناد حكم ولاية سوريا الى جابينيوس وحكم ولاية مقدونيا الى بيسو في العام التالي (عام ٥٧ ق . م . ) (٧)

#### ٢ ــ سطوة قلوديوس وتبجحه :

عرفنا أن سلطة الحلفاء الثلاثة كانت قد أصبحت الأداة الفعالة في الدولة بل إنها حلت مكان الدستور الجمهوري . وعندما بارح قيصر روما أصبح قلوديوس صاحب الكلمة العليا فيها بفضل المكانة التي اكتسبها بين أحط العناصر فيها وكذلك بفضل العصابات المسلحة التي جمعها . وإذ استبد الندم ببومبي على تواطئه في نفي شيشرون وأخذ يستطلع الآراء حول استدعائه ، رد قلوديوس على ذلك بتدبير هروب تيجرانس الصغير ابن ملك أرمينيا ، وكان بومبي قد أودعه رهينة في منزل البرايتور فلافيوس . وعندما احتج جابينيوس على هذا التحدي الصارخ لبومبي و آخذ قلو ديوس على تصرفه اجترأ التربيون على إهانة القنصل و تحطيم شاراته الرسمية ، و ذهب في تبجحه الى حد التهجم على بومبي وإهانته أمام الملأ ، لفرط سرور النبلاء جزاء تخليه عن التهجم على بومبي وإهانته أمام الملأ ، لفرط سرور النبلاء جزاء تخليه عن شيشرون في محنته . وإرهاباً لبومبي ، اقترب منه في الفوروم أحد عبيد شيشرون في محنته . وإرهاباً لبومبي ، اقترب منه في الفوروم أحد عبيد قلو ديوس المسلحين لإيهامه بأن النية كانت مبيتة على قتله ، و نجحت الحيلة في إرهاب بومبي فانزوى في بيته حتى انتهت مدة تربيونية قلوديوس (١٨).

<sup>(7)</sup> Heitland, III, p. 148; C.A.H., IX, p. 527.

<sup>(8)</sup> Plut., Pomp., XLVIII-XLIX; Dio Cass., XXXVIII, 30; C.A.H., IX, pp. 527-8.

#### ٣ ـ ميلو:

وقد ساعد على الحد من سطوة قلوديوس في عام ٥٧ ق.م. أنه لم يعد تريبونا للعامة، وأنه كان من بين ترابنة العامة في هذا العام تريبون يدعى تيتوس أنيوس ميلو ( Annius Milo ) وكان لا يقل عن قلوديوس جرأة وميلاً الى الشغب، وأن بومبى شجع ميلو على مقابلة العنف والقوة بمثلهما وساعده على تكوين عصابات من المجالدين تستطيع التصدي لعصابات قلوديوس. وكانت النتيجة الطبيعية أن الفوروم وشوارع روما أصبحت مسرحاً لصراع دموي عنيف راح الكثيرون ضحاياه (١).

#### ٤ ـــ استدعاء شيشرون من المنفى :

وساعد على استدعاء شيشرون من منفاه أن أحد قنصلي عام ٥٥ ق.م. وهو لنتولوس سبينر ( Spinther ) — وأحد ترابنة العامة الجدد — وهو بوبليوس سستيوس ( Sestius ) — كانا من أصدقاء شيشرون وأنصاره في أثناء أزمة قاتيلينا ، وأن بومي زار جنوده المسرحين المقيمين في قابوا ليضمن تعاونهم معه إذا اقتضى الأمر ، وأنه استحث البلديات ( municipia ) الإيطالية على أن تصدر مجالسها التشريعية المحلية قرارات باستدعاء شيشرون وعلى أن توفد مواطنيها للمشاركة في الموافقة على مشروع قانون بذلك . والمائن وافق بالإجماع — فيما عدا قلوديوس بطبيعة الحال ، على مشروع قانون بذلك . السناتو وافق بالإجماع — فيما عدا قلوديوس بطبيعة الحال ، على مشروع قانون تومد فلك ببضعة أيام — في الرابع من أغسطس عام ٥٥ ق.م. — وافقت جمعية ذلك ببضعة أيام — في الرابع من أغسطس عام ٥٥ ق.م. — وافقت جمعية أن تكون الجمعية اعتبرت قرار نفي شيشرون باطلاً . وذلك على أساس أنه لا يجوز نفي أي مواطن روماني إلا بعد محاكمته وفقاً للإجراءات القانونية

<sup>(9)</sup> Cic., pro Sestio, 75-78; Dio Cass., XXXIX, 6-8.

الصحيحة . وعلى كل حال فإنه لم ينقض شهر على صدور القانون حتى كان شيشرون قد عاد الى روما حيث استقبل استقبالاً حاراً (١٠).

## ازمة القمح:

وعلى حين فجأة واجهت روما بعد عودة شيشرون بثلاثة أيام أزمة شديدة في القمح الى حد أن جمعاً غفيراً أحاط بالسناتو وهدد أعضاءه بالقتل وإحراق المباني العامة . ولمواجهة هذه الأزمة تقدم الى السناتو في السابع من سبتمبر عام ٥٧ ق.م. كل من شيشرون وتريبون العامة جايوس مسّيوس ( Messius ) بمشروع قانون . وكان مشروع قانون شيشرون يقترح تعيين بومي مشرفاً على التموين ( curator annonae ) لمدة خمس سنوات مع منحه سلطة بروقنصلية ( imperium proconsulare ) تخوله الرقابة على الموانىء والأسواق وتجارة القمح في سائر أنحاء الإمبراطورية الرومانية وشراء القمح وتوفير السفن اللازمة لنقله . وأما مشروع قانون مستيوس فإنه مضي الى أبعد من ذلك ، فقد اقترح أن توضع تحت إمرة بومبي كل أموال الخزانة العامة وجيش وأسطول مع منحه سلطة أعلى ( maius imperium ) من سلطة جميع حكام الولايات . وعندما رفض السناتو هذا المشروع الواسع الفضفاض وأقر مشروع قانون شيشرون، استصدر به القنصلان قانوناً من جمعية المئينات (١١٠) . وما أن صدر هذا القانون حتى أنفذ بومبي مساعديه ( logati ) الى مختلف البلاد المصدرة للقمح ، وخف بنفسه الى زيارة صقلية وسردينيا إوولاية أفريقيا ، وجمع كميات كبيرة من القمح ، ووفر الناقلات اللازمة ، وبذلك قضى سريعاً على الأزمة (١٢) . وقد عزاً قلوديوس الى بومبى تدبير أزمة القمح ليفوز بما كان يرنو اليه من سلطات واسعة <sup>(١٣)</sup> . بيد أنه يصعب

<sup>(10)</sup> Velleius, II, XLV, 3, Liv., Ep., CIV; Plut., Cic., XXXIII; Cic., pro Sestio, 35; 75 ff; ad Att., IV, 1; Orationes post Reditum.

<sup>(11)</sup> Cic., ad Att., IV, 1; Dio Cass., XXXIX, 9; Plut., Pomp, XLIX, 4

<sup>(12)</sup> Plut., Pomp., L.

<sup>(13)</sup> Plut., Pomp., XLIX, 5.

قبول ذلك . لا لأن بومبى أصبح زاهداً في السلطة وإنما لأنه كان يفتقر إلى الخبرة اللازمة لاحتكار تجارة القمح العالمية بحيث يتمكن من حرمان روما احتياجاتها . وأغلب الظن أن رجال الأعمال هم الذين دبروا هذه الأزمة لاستغلال الظروف العصيبة التي كانت روما تجتازها عندئذ ، وأن بومبى لم يصطنع الأزمة ولكنه أفاد منها . ولعل أن مشروع مسيوس كان تعبيراً صادقاً عن الآمال التي كانت تجيش عندئذ في صدر بومبى وإن لم يستتبع ذلك حتماً أنه هو الذي أوحى بهذا المشروع .

### ٦ - تعويض شيشرون عن بيوته (١٤):

ولم يكن قلوديوس قد وقف في انتقامه من شيشرون عند نفيه ، بل إنه أعقب ذلك بتدمير ببتيه الريفيين وإزالة معالم ببته في روما وتكريس موقع هذا البيت لإلهة الحرية وإقامة تمثال لها على هذا الموقع ، وذلك ليحول قلوديوس دون استعادة شيشرون أرض هذا البيت وإعادة إقامته ثانية . بيد أنه في أواخر شهر سبتمبر عام ٥٧ ق.م. تقدم شيشرون بشكوى الى جماعة الكهنة ، وانتهزت هذه الجماعة فرصة غيبة قيصر ، الكاهن الأكبر ، وقضت بأن ما أقدم عليه قلوديوس كان إجراء باطلا ً لأنه لم يتكلف رسمياً بتكريس موقع بيت شيشرون ، وبأنه تبعاً لذلك يجب رد الأرض الى صاحبها وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به . واستناداً على ذلك وافق السناتو على ان يتمنح شيشرون التعويض الذي يقدره القنصلان . وبفضل العصابات المسلحة التي كانت تحت إمرة ميلو لم تتجد فتيلاً معارضة قلوديوس ولا اعتراض أحد ترابنة العامة على قرار السناتو . وقد خيب القنصلان أمل شيشرون بتقتير هما في التقدير . ومع ذلك و برغم سوء حالة شيشرون المالية ، فإنه أعاد بناء بيته في العاصمة برغم اعتداءات عصابات قلوديوس المتكررة على البناءين مما حدا بشيشرون برغم اعتداءات عصابات قلوديوس المتكررة على البناءين مما حدا بشيشرون الى الاستعانة بميلو وعصاباته لحمايتهم . فشهدت سفوح تل بالاتينوس معارك الى الاستعانة بميلو وعصاباته لحمايتهم . فشهدت سفوح تل بالاتينوس معارك

<sup>(14)</sup> Plut., Cic. XXXIII, 1; Dio Cass., XXXVIII, 6; Cic., de domo sua.

دموية متكررة . وذات يوم أضرم قلوديوس النار في بيت كوينتوس شقيق شيشرون وكان على مسافة يسيرة من بيت أخيه .

## ٧ ــ استمرار الصراع بين ميلو وقلوديوس :

ولم يقتصر الصراع بين ميلو وقلوديوس عند حرب العصابات بل امتد الى المحاكم . ففي أوائل عام ٥٧ ق.م. أقام ميلو الدعوى على غريمه بتهمة تعكير صفو الأمن . ولم يكن من قلوديوس إلا أنه أثبت عملياً صحة هذه الدعوى وفي الوقت نفسه قضى عليها في مهدها بإطلاق عصاباته على هيئة المحكمة في أثناء انعقادها فبددت شملها وحالت دون انعقادها مرة أخرى . وعندما اقترب موعد الانتخابات عاد ميلو فجدد شكواه على أمل أن تؤدي إقامة الدعوى رسمياً ونظر القضية إلى إبطال ترشيح قلوديوس لوظيفة الأيديلية لعام ٥٦ ق.م. ولكنه بفضل سلسلة من المناورات لعب فيها دوراً هاماً أحد القنصلين — وهو متلوس نبوس — وكان يمت بصلة القرابة الى قلوديوس أمكن انتحال عذر دستوري لإرجاء إقامة الدعوى ، وبذلك فشلت حيلة أمكن انتحال عذر دستوري لإرجاء إقامة الدعوى ، وبذلك فشلت حيلة ميلو وانتخب قلوديوس أيديلس (١٥) .

وقد أصبح واضحاً أن الصراع بين ميلو وقلوديوس لن ينتهي إلا بمصرع أحدهما أو كليهما . ولم يكن من شأن كل هذه الاضطرابات التي أز عجت المواطنين المسالمين وجعلت شوارع روما غير مأمونة إلا أنها أفادت النبلاء ففازوا بمنصى القنصلية وبأغلب مناصب البرايتورية لعام ٥٦ ق.م.

### ٨ ــ مسألة إعادة بطلميوس «الزمار » إلى عرشه :

بعد أن آلت قورينائية الى روما في عام ٩٦ ق.م. بمقتضى وصية بطلميوس أبيون ، أصحت قبرص آخر ممتلكات مصر الحارجية ، وكانت قبرص في حوزة مصر منذ عهد بطلميوس الأول . وإزاء استيلاء روما على قبرص في

<sup>(15)</sup> Dio Cass., XXXIX, 7; Cic., ad Q. fratr., II, 1-2.

عام ٥٧ ق.م. دون أن يحرك بطلميوس الزمار ساكناً وانهماك هذا الملك التافه في إرهاق رعاياه بشتى التكاليف ليدفع الرشوة التي اشترى بها اعتراف روما به ملكاً . تذمرت الإسكندرية تذمراً شديداً . ويحدثنا ديون قاسيوس بأن الإسكندريين طلبوا الى ملكهم إما أن يسترد قبرص من الرومان وإما أن يقطع علاقاته مع مثل هؤلاء الأصدقاء . ولما لم يستطع الملك تهدئة ثائرة الإسكندريين، فر هارباً الى روما حيث اتهم رعاياه بأنهم طردوه (١٦٠) . ويتبين من المصادر القديمة أن روما صدقت هذه المزاعم (١٥٠) ، بيد أن الشواهد تدل على بطلانها (١٨٠) .

وفي روما أحسن بومبى وفادة بطلميوس الزمار وأنزله في قصره الريفي عند تلال البانوس. وظل الملك الهارب في روما منذ أواخر عام ٥٨ حتى أواخر عام ٥٧ ق.م. يعمل بغير كلل على شراء ذمم أعضاء السناتو بالرشاوى والوعود لتحقيق بغيته. ولما كانت موارد مملكته قد انقطعت عنه فإنه استدان مبالغ طائلة من الممول الروماني رابيريوس بوستوموس (١٩٥) Postumus السناتو بعثة كبيرة على رأسها الفيلسوف ديون لتبرر تصرفاتهم وتلحض مزاعم الملك. ولكي يحول بطلميوس دون سماع وجهة نظر الإسكندريين دبر مقتل بعض المبعوثين وهم في الطريق الى روما والبعض الآخر في روما ذاتها وشراء نمم بقيتهم. وإذا كان ديون قد نجا بحياته أول الأمر ودعاه السناتو إلى الإدلاء بأقواله، فإن الملك أقنع ديون بوسائله الحاصة بألا يلبي الدعوة، ثم دبر مقتله لكى يضمن ألا يفتح فمه على الإطلاق (٢٠).

<sup>(16)</sup> Dio Cass., XXXIX, 12.

<sup>(17)</sup> Cic., pro Rab Post., 2; Liv Ep., CIV; Strab., XII, 558; XVII, 796.

<sup>(</sup>١٨) راجع إبراهيم نصحي ، مصر في عصر البطالمة ، الحزء الأول ، الطبعة التالثه ، ١٩٦٦ . ص ص ٢٥٢ – ٢٥٧ .

<sup>(19</sup> Strab., XVII, 796; Dio Cass, XXXIX, 14; Clc., pro Rab. Post., 3.

<sup>(20)</sup> Dio Cass, XXXIX, 14; Cic., pro Cael., 10; 22.

وقد قرر السناتو إسناد مهمة إعادة الملك الى عرشه الى القنصل سبينر وكان على وشك الذهاب الى قيليقيا ليتولى حكمها في العام التالي (٢١). ولما كان الملك يفضل إسناد هذه المهمة الى بومبى فإنه غادر روما الى أفسوس تاركاً وراءه أمونيوس في روما للسهر على مصالحه وتوزيع الرشاوى أملاً في تعديل القرار لصالح بومبى (٢١). وقد كان كل من بومبى (٢٣) وقراسوس (٤١) يطمع في الحصول على هذه المهمة ، على حين أن فريقاً من النبلاء يتزعمهم مارقوس فافونيوس كانوا يعارضون التدخل في هذه المسألة على الإطلاق.

وقد استُخدمت حيلة بارعة لإبطال قرار السناتو من ناحية ولإنقاص قدر المهمة من ناحية أخرى فيزهد فيها بومبى . ذلك أنه عندما حدث في أوائل شهر يناير عام ٥٦ ق.م . أن صاعقة أصابت تمثال يوبيتر لاتياريس ( Jupiter ) على قمة تلال ألبانوس ، انتُهزت هذه الفرصة لترويج شائعات بأن حدوث ذلك ندير سوء من السماء . وتبعاً لذلك فإنه وفقاً لعادة الرومان في مثل هذه الأحوال كان لا بد من قيام اللجنة المنوطة برعاية وتفسير كتب الوحي السيبولية ( Sibyllae ) المقدسة عند الرومان باستطلاع هذه الكتب بحثاً عن الوسيلة الملاءمة لاسترضاء الآلهة . وقد زعمت اللجنة أنها وجدت هذه النبوءة : « إذا جاءكم ملك مصر ينشد المعونة فلا ترفضوه والأخطار » . وجرياً على العرف المالوف كانت النبوءات السيبولية تعتبر سراً والأخطار » . وجرياً على العرف المألوف كانت النبوءات الى السناتو ويتخذ قراراً بشأنها ، بيد أن تريبون العامة جايوس قاتو خرج على هذا العرف وأرغم اللجنة على إذاعة نص النبوءة على الملاق قبل صدور قرار من السناتو بذلك (٢٥) .

<sup>(21)</sup> Dio Cass., XXXIX, 13, 3.

<sup>(22)</sup> Clc., ad Fam., I, 1, 1.

<sup>(23)</sup> Cic., ad Fam., I, 1, 3.

<sup>(24)</sup> Cic., ad Q. fratr., II, 3, 2.

<sup>(25)</sup> Dio Cass. XXXIX, 15.

وسبب إقدام التريبون جايوس قاتو على إذاعة النبوءة على الملأ هو إرغام السناتو على مراعاتها إرضاءً لمشاعر الجماهير الدينية، لأنه كان من حق السناتو إما أن ينفذ أية نبوءة تُبلغ اليه وعندئذ يقرر إذاعة نصها، وإما أن يغفل أمرها على أساس أنها خرافة لا وزن لها ولا قيمة وعندئذ تبقى النبوءة طى الكتمان.

ولم يعد إذ ذاك مفر إذن من مراعاة مشاعر الجماهير الدينية ، بيد أن أولئك الذين كانت لهم صوالح في إعادة بطلميوس قالوا بأن الحظر لم ينصب إلا على استخدام القوة وبأنه بمكن إعادة الملك بالوسائل السلمية . وبقى إذن أن يتقرر من يكون المبعوث الروماني الذي يتولى هذه المهمة . أهو سبينتر أم بوميي أم قراسوس؟ غير أنه لم تكن لبطلميوس ثقة إلا في بومبي . وقد احتدمت المناقشة في الحلسات التي عقدها السناتو في الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر من يناير عام ٥٦ ق.م. حول ثلاثة اقتراحات، كان أحدها يدعو الى تنفيذ القرار الذي سبق للسناتو اتخاذه، أي الى قيام سبينتر بإعادة الملك. وكان الاقتراح الثاني يدعو الى إسناد هذه المهمة الى بومبي الذي تظاهر سواء في أحاديثه الحاصة أم في السناتو بتأييد سبينتر بينما نشط أصدقاؤه في الترويج لاختياره . وكان الاقتراح الثالث يدعو الى أن يقوم بمهمة إعادة بطلميوس ثلاثة مبعوثين بدلاً من مبعوث واحد . وكان قراسوس صاحب هذا الاقتراح. وكان هدفه من وراء إسناد المهمة الى ثلاثة أشخاص بعث بومبي على الزهد فيها بعد الإقلال من شأنها إلى هذا الحد(٢٦) . ولم تتفق الآراء إلا على شيء واحد وهو عدم استخدام القوة في إعادة بطلميوس الى عرشه فأصدر السناتو قراراً بذلك (٢٧) . وفي السابع عشر من يناير أصدر السناتو قراراً بحظر التدخل؛ في إعادة بطلميوس ، ولكن بعض ترابنة العامة صادروا هذا القرار (٢٨) . وفي أواخر شهر يناير تقدم اثنان من ترابنة العامة الى جمعية القبائل بمشروع

<sup>(26)</sup> Cic, ad Fam., I, 1, 3.

<sup>(27)</sup> Cic., ad Fam, I, 2.

<sup>(28)</sup> Cic., ad Fam, I, 7, 4.

قانون يعهد الى بومبي بإعادة بطاميوس الى عرشه (٢٩) ، ولا نعرف كيف حيل دون. الموافقة على هذا المشروع وإن كنا نعرف أنه كان يسود جلسات الجمعية شغب عنيف واضطرابات شديدة في شهري يناير وفبراير ، وأن قلوديوس كان يدعو الى اختيار قراسوس (٢٠٠) ، ولكن النبلاء استخدموا كل الوسائل للحيلولة دون ذلك . ويحدثنا ديون قاسيوس بأن الشعب أصدر قانونا بعدم مساعدة بطلميوس على استعادة عرشه (٢١) ولكن شيشرون ، وهو الذي نستمد منه أكثر معلوماتنا عن هذه المسألة ، لا يذكر شيئاً عن صدور مثل هذا القانون . ويدق علينا أن نفهم كيف أن جمعية القبائل أصدرت مثل هذا القانون دون أن يصادر مشروعه ترابنة العامة الذين كانوا يناصرون بطلميوس وصادروا من قبل قراراً مماثلاً للسناتو . وعلى كل حال فإنه في شهر يوليه عام ٥٦ ق . م . لم يكن قد تم شيء في مسألة إعادة بطلميوس إلى عرشه .

## ٩ ــ مو تمر لوقا ( Luca ) :

عرفنا كيف أن الظروف أدت الى تكوّن «الحلف الثلاثي» لتحقيق أهداف أعضائه، وكيف أن قيصر كان الرئيس الفعلي لهذا الحلف وأكثر أعضاءه مهارة وجرأة. وبعد أن تحققت هذه الأهداف وذهب قيصر الى ولايتيه بدأت أركان الحلف الثلاثي تتصدع. ذلك أن الدور الباهر الذي كان ابن قراسوس يقوم به مع قيصر في بلاد الغال ألهب طموح الأب في الفوز بمجد عسكري، كما أن تعيين بومبي مشرفاً على التموين أثار من جديد غيرة قراسوس منه. وقد كان من جراء المشاعر التي استحوذت عندئذ على قراسوس أنها حفزته على منافسة بومبي منافسة شديدة على الفوز بمهمة إعادة بطلميوس الى عرشه. وإذاء الصلة الوثيقة بين قراسوس وقلوديوس، وموقف قلوديوس الودي تجاه قراسوس والعدائي تجاه بومبي ، لا بد من أن يكون بومبي قد أحس

<sup>(29)</sup> Cic., ad Fam., I, 5, ad Q. fratr., II, 2, 3.

<sup>(30)</sup> Cic., ad Q. fratr., II, 3, 2; Plut., Pomp., XLVIII.

<sup>(31)</sup> Dio Cass, XXXIX, 55, 1.

بأنه كانت لقر اسوس يد في الإهانات البالغة التي ألحقها به قلو ديوس ، ولا بد من أنه كان من شأن ذلك اتساع الهوة بين بومبي وقراسوس. ويعطينا صورة لموقف قلوديوس المتباين تجاه كل من بومبي وقراسوس وللأثر المحتوم لمثل هذا الموقف في نفس بومبي ما تحدثنا به المصادر القديمة من أنه عندما قدم قلو ديوس غريمه ميلو للمحاكمة أمام جمعية القبائل في شهر فبراير عام ٥٦ ق . م . بتهمة إحاطة نفسه بحرس مسلح من المجالدين ــ أي بذات التهمة التي كان هو نفسه يرتكبها – وتقدم بومبي للشهادة في صالح ميلو ، طغى الضجيج على صوت الشاهد الكبير . وماكاد بومبي يختم كلامه حتى وقف قلو ديوس للكلام، فارتفعت الجلبة من ناحية معارضية ليردوا له التحية بأحسن منها ، وانطلقت الألسنة تقذف قلوديوس وأخته قلوديا ــوكان لا يُشق لها غبار في ميدان الهوى ــ بالشتائم والأشعار الجارحة . ووسط هذا الشغب رفع قلوديوس عقيرته موجهاً الى عصابته أسئلة كانت أجوبتها متفقاً عليها ، بدليل تكرار ذات الأسئلة وذات الأجوبة في عدة مناسبات. ومن أمثلة هذه الأسئلة والأجوبة : س : « من الذين يريد إهلاك العامة جوعاً ؟ ٥ ج : « بومبي ! ٥ س : « ومن الذي يريد الذهاب إلى الإسكندرية ؟ » ج : « بومبي ! » س : « ومن الذي تريدون إرساله إلى الإسكندرية ؟ » ج: « قراسوس ! » (٣٢) .

وكان بومبي برماً بقيصر أيضاً ، لأنه بعد أن ورطه في التواطؤ معه على نفي شيشرون مما أوقع بومبي في حرج شديد ، لم يحاول قيصر وقف الأساليب العنيفة التي استخدمها صنيعته قلوديوس للحيلولة دون إعادة شيشرون برغم موافقة قيصر على إعادته ، مما اضطر بومبي الى استخدام ميلو لمقابلة العنف بمثله .

ولا أدل على ضيق بومبي بحليفيه وشعور المقربين اليه بذلك مما يحدثنا به بلوتارخ (٣٣) من أن كوينتوس تونتيوس قوليّيو ( Terentius Culleo ) ـــ أحد

<sup>(32)</sup> Dio Cass., XXXIX, 18-19; Plut., Pomp., XLVIII; Cic., ad Q. fratr. II, 3, 2.

<sup>(33)</sup> Plut., Pomp., XLIX, 3.

أصدقاء بومبي نصحه بأن يطلق يوليا وينفض يده من قيصر وينحاز إلى النبلاء. ولعل أن بومبي لم يأخذ بهذه النصيحة لأن موقف النبلاء تجاه اقتراح مسيوس في أثناء أزمة القمح وتجاه مطالبة بطلميوس الزمار بإسناد مهمة إعادته الى بومبي قد أقنعه بأن النبلاء لا يثقون فيه وبأنه لن يجني من وراء قطع علاقاته مع قيصر إلاكسب عدائه . ولا جدال في أن ذلك لم يكن أمراً هيناً ، لأنه إذا كان بومبي يلقى كل تلك الإهانات وهو لا يزال حليف قيصر فما بالنا بما كان يلقاه إذا جاهره بالعداء .

ولم يتعرض الحلف الثلاثي الى تصدع من الداخل فحسب بل الى هجمات من الخارج. ذلك أنه فضلا عما سبقت الإشارة اليه من مظاهر الاحتجاج على مسلك الأقطاب الثلاثة ، فإنه ما أن تولى تريبون العامة بوبليوس روتيليوس لوبوس مهام منصبه في العاشر من ديسمبر عام ٥٧ ف . م . حتى هاجم قانون قيصر الخاص بتوزيع الأرض العامة في قمبانيا (٣٤) ، إذ يبدو أن جنود بومبي لم يكونوا أكثر توفيقاً من جنود صلا في ممارسة الزراعة ، وتمعاً لذلك ذهبت سدى تضحية الدولة بالدخل الذي كان يعود عليها من وراء تأجير أرض قمبانيا وكان مصدراً هاماً من مصادر إيرادات الخزانة العامة. وقد أصغى شيشرون منشرح الصدر لخطبة لوبوس ( Lupus ) التي جمعت بين التهجم على قيصر والنقرب الى بومبي ، واكنه نظراً الى غياب بومبي عن روما عندئذ لانهماكه في معالجة أزمة القمح والى ضرورة مناقشة الموضوع في حضوره أرجىء الموضوع الى حين عودته . وفي شهر مارس عام ٥٦ ق . م . عندما تولى شيشرون الدفاع عن سستيوس هاجم قلوديوس وفاتينيوس -صنيعتي قيصر ، هجوماً عنيفاً وناشد كل المواطنين الأوفياء للدستور أن يعدوا أنفسهم للدفاع عنه (٢٥٠). وبعد ذلك بقليل ، في الحامس من أبريل ، أثـــار شيشه ون في السناتو مسألة أرض قمبانيا ، ولكن مناقشة هذا الموضوع أرجئت

<sup>(34)</sup> Cic., ad Q. fratr., II, 1, 1; ad Att., 7; ad Fam, VIII, 10, 4.

<sup>(35)</sup> Cic, pro Sestio; cf. L.G Pocock, A Commentary on Cicero, in Vatinium.

الى جلسة ١٥ من مايو ، وكان مقدراً ألا يثير شيشرون هذا الموضوع ثانية ، على نحو ما سنرى . ولا نعرف فحوى الحطبة التي ألقاها شيشرون في أبريل ، ولكنه يتبين بما جاء في إشارته (٢٦٠) اليها أنه نهج في هذه الحطبة نهج لوبوس في خطبته ، وهو نهج كان من شأنه توسيع هوة الحلاف بين قيصر وبومبي . وحوالي هذا الوقت كان لوقيوس دوميتيوس أهنوبار بوس ( Ahenobarbus ) — أحد برايتورس عام ٥٨ ق . م . ومن أشد خصوم الحلف الثلاثي — قد بدأ حملته الانتخابية للفوز بأحد منصبي القنصلية لعام ٥٥ ق . م . وجاهر بأنه عندما يئتخب سيستخدم سلطته القنصلية لحرمان قيصر ولايتيه (٢٧٠) ، وهما اللتان فشل في حرمان قيصر كلتيهما في مستهل عام ٥٨ ق . م . عندما طالب دون جدوى هو وزميله البرايتور جايوس مميوس بإجراء تحقيق في تصرفات قيصر في أثناء قنصليته (٢٨٠) .

وكان قيصر يقضي شتاء عام ٥٩/٥٥ ق. م. في ولاية غاليا هذه الناحية من الألب. وفي شهر أبريل عام ٥٦ ق. م. كان في رافنا (Ravenna) حيث أتته أنباء النذر الحطيرة التي أخذت نتجمع في روما. وقد كان قيصر يدرك جيداً أمرين: وأحدهما هو أنه لم يكن عندئذ في مركز يسمح له بمواجهة حرب أهلية يتولى فيها بومبي قيادة خصومه دفاعاً عن الجمهورية ، ذلك أن أغلب جنود قيصر كانوا فيما وراء الألب وأهم من ذلك لم يكونوا قد بلغوا ما بلغوه فيما بعد من الكثرة والكفاية العسكرية. والأمر الآخر هو أن فتح بلاد الغال كان سيكسبه من المجد والقوة والأسلاب ما يتيح له أن يفعل بعدئذ ما يشاء. بيد أن الفترة الباقية من مدة قيادة قيصر – أي حتى أول مارس عام ٥٥ – كانت لا تسمح له إلا بالقيام بحملتين اثنتين فقط – حملتي عامي ٥٦ و٥٥ – على حين أن استكمال فتح بلاد الغال كان يتطلب تجديد مدة بروقنصليته خمس على حين أن استكمال فتح بلاد الغال كان يتطلب تجديد مدة بروقنصليته

<sup>(36)</sup> Cic., ad Q. fratr., H, 5, 1; cf. M. Cary, Class. Quar., 1923, pp. 103 ff.

<sup>(37)</sup> Sueton., Div. Jul., XXIV, 1.

<sup>(38)</sup> Sueton., XXIII, 1.

سنوات أخرى . وتبعاً لذلك فإنه لكي يحقق قيصر بغيته كان لا بد من أن ينفخ في صورة الحلف الثلاثي بالإصلاح بين بومبي وقراسوس وإشباع نزواتيهما .

وقد تصرف قيصر بسرعة مذهلة فإنه إذ دعا بومبي وقراسوس للاجتماع به في لوقا بشمال أتروريا ، أرسل الهدايا الى عدد كبير من أعضاء السناتو وحكام ذلك العام والحكام السابقين الذين كانوا على وشك الذهاب الى ولاياتهم، فخف الى لوقا ٢٠٠ من أبرز رجال الحياة العامة الرومانية و ٢٠٠ من حشم (ictores) الحكام . وإذا كان قيصر قد تعمد أن يحيط الناس علمساً باجتماع الأقطاب الثلاثة وذلك لإفهام الجميع أن الحلف الثلاثي كان لا يزال القوة الحقيقية في الدولة ، فإنه تعمد كذلك أن يبقي طي الكتمان ما اتفق الحلفاء الثلاثة عليه الى أن ينفذ كل شيء . وقد اتفق هؤلاء الحلفاء على متابعة التعاون سوياً وتحقيق أهدافهم باتخاذ الحطوات اللازمة لإطالة مدة بروقنصلية قيصر خمس سنوات أخرى ، وتولي بومبي وقراسوس قنصلية عام ٥٥ ق . م . على أن يتبع ذلك إسناد حكم ولايتي إسبانيا الى بومبي وولاية سوريا الى قراسوس لمدة خمس سنوات كذلك ، وإسناد مهمة إعادة بطلميوس الى عرشه قراسوس لمدة خمس سنوات كذلك ، وإسناد مهمة إعادة بطلميوس الى عرشه الى جابينيوس ، وكبح جماح قلوديوس وإسكات شيشرون (٢٩).

وقد كان كوينتوس شقيق شيشرون مساعداً ( legatus ) لبومبي في مهمة الإشراف على التموين ، وفي طريق العودة من لوقا أنهى بومبي الى كوينتوس أنه أخذ على مسئوليته أن شيشرون لن يعارض سياسة الحلف مستقبلاً وعلى ذلك فإنه ينبغي تحذيره بضرورة العدول عن مسلكه وإفهامه أنه أعيد من المنفى بموافقة قيصر بشرط ألا يهاجم تشريعاته (٤٠٠) . وعندما بادر كوينتوس بإبلاغ الرسالة الى أخيه ، أدرك شيشرون أن استمراره في سياسته العدائية سيؤدي الى نفيه ثانية ، وأنه لن يكون هناك شيء أحب الى قلوديوس من أن يتولى أمر

<sup>(39)</sup> App., B.C., II, 17; Dio Cass., XXXIX, 27; Sueton., Div. Jul., XXIV: Plut., Caes., XXI; Pomp., LI; Cato Minor, XLI; Crass., XIV

<sup>(40)</sup> Cic., ad Fam, I, 9, 8-12.

ذلك. وقد كانت نتيجة هذا التهديد أن شيشرون لم يتر ثانية موضوع أرض قمبانيا وهو الموضوع الذي مر بنا أن مناقشته أجلت الى جلسة السناتو في ١٥ من مايو عام ٥٦ ق. م. (٤١) ولم يقف الأمر عند انقطاع شيشرون عن مهاجمة تشريعات قيصر ، إذ أنه دار دورة كاملة بحيث أصبح نصيراً المحلف الثلاثي ، فهو لم يلبث أن ألقى في السناتو في يونيه عام ٥٦ خطبة (٤٤) رنانة ضد المحاولة التي بُذلت عندئذ لتقليم أظافر قيصر بعد النجاح الذي أحرزه في عاربة الغال بإرسال قائد آخر يخلفه في قيادة القوات الرومانية في هذه الحرب . وفي العام التالي أيد شيشرون حق قيصر في إطالة مدة قيادته في بلاد الغال . وفي عام ٥٤ ق . م . عندما قدم المحاكمة فاتينيوس وجابينيوس ، صنيعتي وفي عام ٥٤ ق . م . عندما قدم المحاكمة فاتينيوس وجابينيوس ، صنيعتي من عام ٥٢ الى عام ٥٠ ق . م . عندما تأزمت العلاقات بين بومبي وقيصر من عام ٢٥ الى عام ٥٠ ق . م . ، عندما تأزمت العلاقات بين بومبي وقيصر حاول شيشرون الإصلاح بينهما دون أن يصاحبه التوفيق في ذلك .

وانصراف شيشرون عن النبلاء ، وهم الذين كان يشاركهم الحرص على النظام الجمهوري ، الى المجاهرة بتأييد الحلف الثلاثي كان مسلكاً بغيضاً أشد البغض الى شيشرون ولكن الظروف أرغمته على اتباعه كارهاً ، وهو ما تنم عنه ثلاثة من خطاباته (٤٣٠) تفيض بالحزن والأسى على ما وصلت اليه الحالة السياسية من وضع جعله عاجزاً عن اتباع أي مسلك آخر. فقد أدرك والحسرة تقطع نياط قلبه خوار عزيمة النبلاء الذين كان يسرهم أن يروا اصطراعه مع الأقطاب الثلاثة ولكنهم كانوا لا بحفلون بما يحيق به ولا يحركون ساكناً لحمايته . وبمهارة فائقة يسر قيصر على شيشرون هذا التحول ، فقد عُني قيصر بإظهار تقديره البالغ لمواهب شيشرون وبالاستجابة الى طلباته وتوصياته ، وكان منها ترقية البالغ لمواهب شيشرون بتعيينه مساعداً ( legatus ) لقيصر (٤٤) .

<sup>(41)</sup> Cic., ad Q. fratr., II, 6, 2

<sup>(42)</sup> Cic., de provincus consularibus, edited by M. Cary, 1924.

<sup>(43)</sup> Cic., ad Fam., I, 9, 10; ad Att., IV, 3, 2; 5.

<sup>(44)</sup> Cic., ad Q. fratr., II, 10 (12), 4, 5, Heitland, III, pp. 185-6

## ثانياً ـ المرحلة الثانية : منذ مؤتمر لوقا حتى نشوب الحرب الأهلية

# ١ ــ انتخاب بومبي وقراسوس قنصلين مرة أخرى :

ولما كان قنصلا عام ٥٦ ق . م . ـ جنايوس لنتولوس مارقلينوس ( Marcellinus ) ولوقيوس مارقوس فيليبوس - من النبلاء وخصمين للأقطاب الثلاثة . فإنهما عند عودة بومبي وقراسوس من لوقا رفضا قبول ترشيح هذين القطبين لوظيفة القنصلية لعام ٥٥ ق . م . بسبب انتهاء موعد الترشيح . وإزاء ذلك استخدم القطبان تريبون العامة جايوس قاتو وغيره من الموالين لهما للحيلولة دون إجراء الانتخابات في خلال عام ٥٦ حتى اذا ما انتهى ذلك العام وانتهت معه مدة حكم القنصلين الحصمين دون انتخاب قنصلين جديدين ، وعُين حاكم مؤقت ( interrex ) مسالم في أول يناير عام ٥٥ لإجراء الانتخابات تمكن بومبي وقراسوس عندئذ من ترشيح نفسيهما للقنصلية . وكان من جراء ذلك أنه باستثناء دوميتيوس أهنوباروس انسحب المرشحون الآخرون من المعركة الإنتخابية . ويتُعزى عدم انسحاب دوميتيوس إلى تأثير مارقوس بورقيوس قاتو ، وكان قد عاد من الخارج ويرى أن انفراد الحليفين بالقنصلية يهدد النظم الجمهورية والحرية الرومانية. ولم يلبث أن هب كثيرون من النبلاء يشدون أزر دوميتيوس ويدعون الى انتخابه . وعندما خشى بوميى وقراسوس أن يؤدي ظهور دوميتيوس في جمعية المئينات يوم الانتخاب ومن حوله النبلاء الذين يشدون أزره ويناصرون انتخابه الي كسب جانب المواطنين المتزنين في الرأي وتبعاً لذلك إلى فشل أحد الحليفين ، أعدا العدة لمنع ظهور دوميتيوس في الجمعية يوم الانتخاب . ومن ثم فإنه في ذلك اليوم عندما كان دوميتيوس وبعض رفاقه في طريقهم إلى ساحة الإله مارس ـ حيث كانت تنعقد جمعية المئينات ـ انقض عليهم نفر من رجال الحليفين وقتلوا تابع دوميتيوس وأصابوا الآخرين بجراح فآثر دوميتيوس السلامة والعافية وعاد إلى بيته . وبذلك خلا الجو لبوسي وقراسوس فانتخبا قنصلين . وبعد ذلك دبرا شغل أغلب الوظائف العامة برجال من أنصارهما والحيلولة دون فوز مارقوس بورقيوس قاتو بأحد مناصب البرايتورية حتى لا يشتد ساعده في معارضة الحلف. وقد ساعد بومبي وقراسوس على إجراء الانتخابات وفق أهوائهما قدوم قراسوس الصغير (مساعد قيصر) الى روما على رأس بعض القوات فمضت الانتخابات في يسر وسهولة فيما عدا في حالة انتخابات الأيديلس فقد أريقت فيها بعض الدماء غير أن جميع شاغلي الوظائف باستثناء اثنين من ترابنة العامة ـ وهما جايوس آتيوس قابيتو ( Ateius Capito ) وبوبليوس أكويليوس جالوس حالوا من أنصار الحلف الثلاثي (٤٥٠).

وهكذا بدا أن الأمور استتبت للحلف الثلائي ، ولا سيما أن أكثر النبلاء استسلموا على الأقل لسيطرة بومبي . وأن الفرسان رأوا في تولي قراسوس القنصلية خير ضمان لممارسة نشاطهم في جمع المال . وأن كثيرين من العامة كانوا على أتم استعداد لإثارة الشغب والتصارع وفقاً لأوامر قلوديوس أو ميلو . بيد أن ذلك كله لم يفت في عضد فئة قليلة من النبلاء رأت في سيادة الحلف خطراً يتهدد من العليا واحترامها لذاتها وأطماعها الشخصية فأخذت تلتف حول قاتو وتشد أزره في المعارضة للحلف دفاعاً عن النظم الجمهورية .

## ۲ ــ تشریعات بومی وقراسوس :

#### ا ــ قانو ل قضائي جديد:

يبدو أن أول هذه التشريعات كان قانوناً قضائياً استصدره بومبي ( Lex Pompeia iudicaria ) وقضى بألا يختار المحلفون إلا من بين أغنى أعضاء السناتو والفرسان وترابنة الخزانة العامة (٤٦٠). ويبدو أن الهدف من هذا التشريع كان إصلاح القضاء بحرمان برايتور المدينة ( praetor urbanus )

<sup>(45)</sup> Dio Cass., XXXIX, 27-32; Cic., ad Q. fratr., II, 7; App. B.C., II, 17; Plut, Cato Minor, XLI-XLII; Crassus, XV, Pomp., L II.

<sup>(16)</sup> Asconius, 17 C; CA.H, IX, p. 615.

استغلال سلطته سنوياً في اختيار المحلفين ، وباستبعاد أقل العناصر ثراء على أمل أن تكفل وفرة الثراء جعل المحلفين أقل استعداداً لبيع ذممهم .

#### ب ــ قانون المنتديات السياسية :

ولما كانت المنتديات السياسية ( Sodalicia ) تنتشر بنوع خاص بين القبائل الريفية ، وكانت المعارضة قد لجأت الى استخدام هذه المنتديات في توزيع الرشوة على الناخبين (٤٧٪ ، فإن قراسوس لم يلبث أن استصدر قانوناً ( Lex Licinia de Sodaliciis ) قضي بفرض عقوبات على استغلال هذه المنتديات في الدعاية الانتخابية ، وباتباع إجراءات كان المراد منها تيسير الحصول على أحكام بإدانة مرتكي جرائم الرشوة في الانتخابات. ذلك أن هذا القانون خول للمدعى في المحاكمات الحاصة بمثل هذا النوع من الجرائم أن يحدد أربع قبائل يُختار منها المحلفون على ألا يحق للمدعى عليه أن يرد أكثر من قبيلة واحدة من هذه القبائل (٢٨). ومن الجلي أنه اذا كان من شأن هذا القانون أن يكفل محاكمة المتهم أمام محلفين لم يشتر ذمم قبائلهم ، فإنه لم يكن من شأنه أن يكفل منع المتهم من شراء ذمم المحلفين أنفسهم . وهو ما كان أيسر وأقل ثمناً . وعلى كل حال فإن استصدار هذا القانون يدل على الشعور بأن الاحتياط الذي قضي به قانون بومبي القضائي من حيث اختار المحلفين من أكثر المواطنين ثراء كان لا يكفل نزاهة الأحكام ، كما أن استصدار هذين القانونين يدل على مدى تفشي الرشوة وكذلك على صعوبة استصدار أحكام بإدانة مرتكبيها.

وقد حاول بومبي توسيع نطاق قانون قيصر الحاص بابتزاز الأموال في الولايات . ولكنه عندما أثار الموضوع في السنانو لم يلق تأييداً من قراسوس وفضى على محاولته ما صادفه من معارضة النبلاء والفرسان(٤٩) .

<sup>(47)</sup> Heitland, III, p. 226.

<sup>(48)</sup> Cf Cic., pro Planc., 36-47.

<sup>(49)</sup> Cic., pro Rab. Post, 6, 13; C.A.H., IX, p. 615.

#### ج ـ قانون بولايات بومبي وقراسوس وقانون بإطالة بروقنصلية قيصر:

وبرغم معارضة قاتو وفافونيوس وتريبوني العامة قابيتو وجالتوس، صدر فيما يبدو في وقت واحد قانونان<sup>(۵۰)</sup> كانا أهم تشريعات قنصلية بومبي وقراسوس الثانية وأبعدها أثراً في مجرى الأحداث التالية . وأحد هذين القانونين هو القانون ( Lex Trebonia ) الذي استصدره تريبون العامة جايوس تربونيوس وقضى بأن يسند الى بومبي حكم ولايتي إسبانيا والى قراسوس حكم ولاية سوريا لمدة خمس سنوات منذ انتهاء مدة قنصليتهما مع تخويلهما حق إعلان الحرب وعقد الصلح وحشد كل القوات اللازمة سواء من المواطنين أم من الحلفاء. وأما القانون الآخر فإن القنصلين هما اللذان استصدراه بنفسيهما وهو القانون ( Lex Pompeia Licinia de provincia Caesaris الذي قضي بإطالة مــدة بروقنصلية قيصر خمس سنوات أخرى. وذلك تأمينآ لاستمراره في حكم ولايتيه وبخاصة ولاية غاليا فيما وراء الألب ومن ثم إتاحة الفرصة أمامه لاستكمال فتح بلاد الغال. فقد كان هذا الفتح نتيجة لتولي حكم قيصر الولاية الأخيرة ، وهي التي مر بنا أن إسناد حكمها اليه أصلاً لم يكن بمقتضى قانون من الشعب لمدة خمس سنوات مثل ماكانت الحال فيما يخص إسناد حكم ولاية غاليا هذه الناحية من الألب، وإنمــــا بمقتضى قرار من السناتو لعام واحد قابل للتجديد سنوياً ، وتبعاً لذلك كان رهناً بمشيئة السناتو . وتختلف آراء الباحثين اختلافاً بيناً حول تاريخ انتهاء الحمس السنوات الجديدة، وفي اعتقادنا أنه ربماكان أدناها الى الصواب الرأي القائل بأن هذا التاريخ هو أول مارس عام ٤٩ ق . م .(٥١) وحسبنا دليلاً"

<sup>(50)</sup> Dio Cass., XXXIX, 33-36; Plut, Pomp, LII; Cato Minor, XLIII; Crassus, XV, 5; App., B.C., II, 18; Sueton., Div. Jul., XXIV; Velleius, II, 24; Cic., ad Fani, III, 8, 4-9, 11, 3; ad Att., VII, 7, 6; 9, 8.

<sup>(51)</sup> Heitland, III, pp. 243-4; How and Clark, Cicero, Select Letters, Appendix V, 1926; T.R. Holmes, Rom Rep., II, pp. 199 ff.; G. Elton, J.R.S., 1946. pp. 18 ff.; cf Marsh, The Founding of the Roman Empire, 1927, pp. 275 ff. (ماري عام ); F.E. Adcock, C.A.H., IX, p. 617; Class Quar.,

على ذلك أربع قرائن : وإحداها هي أن الخمس السنوات الأولى كانت تنتهي في أول مارس عام \$٥ ق . م . والقرينة الثانية هي أن قيصر كان يدرك تمام الإدراك أن خصومه متربصون لمحاكمته بمجرد انتهاء مدة بروقنصليته وأن فرصته لتفويت ذلك عليهم كانت في توليه القنصلية مرة أخرى في أعقاب انتهاء بروقنصليته، وأنه كان لا يستطيع ذلك دستورياً بمقتضى قانون تنظيم تولي الوظائف العامـة ( Lex Villia annalis ) قبل انقضاء عشر سنوات على انتهاء مدة قنصايته الأولى أي قبل أول يناير عام ٤٨ ق . م . وتبعاً لذلك لا بد من أنه لم يفت قيصر أن يرتب مع حليفيه أن تكون إطالة مدته حتى أول مارس عام ٤٩ ق . م . دون أن تكون به حاجة الى مدها الى ما بعد ذلك لأنه في كنف قانون جايوس جراكوس ( Lex Sempronia de provinciis consularibus ) وهو الذي كان لا يزال عندئذ معمولاً به وكذلك وفقاً للعرف القديم المعمول به كان للبروقنصل الذي تنتهي مدة حكمه في خلال عام من الأعوام أن يبقى في ولايته حتى نهاية ذلك العام . وأما إذا لِحأ السناتو الى التحايل على ذلك بوسيلة أو أخرى لإيفاد من يخلف قيصر بمجرد انتهاء مدة بروقنصليته فإنه كان في وسع قيصر عندئذ الاعتماد على أنصاره من ترابنة العامة في استخدام حق الڤيتوضد هذه المحاولة . ولم يبق بعد ذلك إلا أن يدبر قيصر ترشيح نفسه للقنصلية غيابياً. ورواية كل من ديون قاسيوس (٥٢) وسويتونيوس عن ذلك تمدنا بالقرينة الثالثة على أن المدة الثانية لبروقنصلية قيصر كانت تنتهي في أول مارس عام ٤٩ أي فيخلال العام الذي كان القانون يخوله ترشيح نفسه ثانية للقنصلية . ذلك أن ديرن قاسيوس يحدثنا بأنه في خلال

<sup>1932,</sup> pp. 14 ff. (ه. رومبر عام ۱۳); C.E. Stevenson, Amer. Journ. Philol., 1938, pp. 169 ff. (عام د عام د و); J.P.V. Baldson, J.R.S., 1939, pp. 157 ff.، ( لم بجدد المفانون موعد أبعينه ); Scullard, 1970, p. 123 . (أو اخر عام ۱۰ وأو أو اثل عام ۲۹) (مصادر ومراجع ). and n. 25 426 (52) Dio Cass., XL, 51, 2; Sueton., Div. Jul., XXVI, 1.

عام ٥٦ ق . م . رتب بومبي مع ترابنة العامة أمر السماح لقيصر بترشيح نفسه غيابياً « عندما يحين الوقت المناسب طبقاً لأحكام القانون » . ويحدثنا سويتونيوس بأنه عندما علم قيصر في أوائل عام ٥٦ ق . م . بأن أنصاره كانوا يدعون الى اختياره زميلاً لبومبي في القنصلية طلب إليهم قيصر العدول عن ذلك وأوصاهم باستصدار قانون بالسماح له بترشيح نفسه غيابياً للقنصلية عندما تنتهي دة بروقنصليته . وسنعرف فيما بعد أن ترابنة العامة العشرة استصدروا في عام ٥٠ ق . م . قانوناً بإعفاء قيصر من شرط ترشيح نفسه للقنصلية حضورياً . والقرينة الرابعة مستمدة مما سنراه من موقف بومبي في أواخر عام ٥١ ق . م . عندما تجلى ميله إلى استدعاء قيصر ولكنه فيما يبدو بدافع من الرغبة في الطهور بمظهر الرجل المنصف وفي احترام اتفاقه مع قيصر على مساعدته على الاحتفاظ ببروقنصليته حتى أول مارس عام ٤٩ صرح بأنه لا يمكن أن يشارك في مناقشة مسألة تعيين خلف لقيصر قبل أول مارس عام ٥٠ أي في بداية العام الأخير لبروقنصلية قيصر حين كان يتعين عمل الترتيب اللازم لاختيار من يخلف قيصر عند انتهاء مدته . .

# د ــ قانون جدید للأراضي :

ومن المحتمل أنه في عام ٥٥ ق . م . استصدر خمسة من ترابنة العامة قانوناً (٥٣) ( Lex Mamilia Roscia Peducaea Alliena Fabia ) يكمل قانون الأراضي الذي استصدره قيصر في عام ٥٩ ويعد العدة لمكافأة جنود قيصر عندما يحين الوقت لتسريحهم .

#### ٣ ــ استعدادات قراسوس لغزو بارثيا :

وفي خلال صيف عام ٥٥ ق . م . انهمك كل من بومبي وقراسوس في حشد قوات عسكرية . وكان قراسوس شديد اللهفة على الذهاب الى ولايته ليغزو بارثنا ويحرز أمجاداً عسكرية تضارع أمجاد حليفيه . وبرغم اعتراض

 <sup>(53)</sup> Bruns, Fontes, 7th ed., 15; E.G. Hardy, Class. Quar., 1925, pp. 185 ff.;
 M. Cary, J.R.S., 1929, pp. 113 ff.; C.A.H., p. 618; Scullard, 1970, p. 123.

تريبون العامة قابيتو على حشد قوات قراسوس احتجاجاً على شن حرب دون مبرر. وبرغم التذرع بحجة طلائع النحس ( obnuntiatio ) بل الذهاب الى حد محاولة إلقاء القبض على قراسوس لمنعه من مغادرة روما ، استطاع قراسوس – بمساعدة بومبي وعدد من ترابنة العامة الموالين للحلف الثلاثي – التغلب على ذلك كله ومبارحة روما في ١٣ من نوفمبر (٤٥) عام ٥٥ ق . م . دون أن بدري أنه بتعجله كان يتعجل مصيره (مايو أو يونيه عام ٥٥) ومصير الحلف الثلاثي بل المصير المحتوم للنظام الجمهوري الروماني .

## ٤ ـ أحداث عام ٥٤ ق. م:

## ا ــ بومى يستحدث سابقة أخرى خطيرة :

وبانتهاء عام ٥٥ ق . م . انتهت مدة قنصلية بومبي وبدأت مدة بروقنصليته بوصف كونه حاكم ولايتي إسبانيا ، ولكنه بدلاً من أن يشخص الى إسبانيا ليتولى بنفسه حكم ولايتيه هناك أناب عنه في ذلك اثنين من مساعديه (legati ليتولى بنفسه حكم ولايتيه هناك أناب عنه في ذلك اثنين من مساعديه (Petreius ) وهما لوقيوس أفرانيوس ( Afranius ) ومارقوس بتريوس ( بوصف كونه وظل هو في إيطاليا (٥٠٠) أو على الأصح على أبواب روما ، لأنه بوصف كونه بروقنصلاً يتمتع بسلطة عسكرية كان لا يحق له دخول العاصمة . ولما كان بقاء بومبي في إيطاليا تحدياً سافراً للعرف ولكل السوابق ، فإنه انتحل لذلك حجتين : وإحداهما هي ضرورة الإشراف على التموين ، فقد كانت مدة هذه المهمة وإحداهما هي ضرورة الإشراف على التموين ، فقد كانت مدة هذه المهمة الحاصة لم تنته بعد ، والحجة الأخرى هي استكمال حشد القوات اللازمة لإسبانيا . غير أن السبب الحقيقي كان مراقبة الحالة في روما . وسواء أكان الغرض من ذلك تنفيذ خطة تم الاتفاق عليها في مؤتمر لوقا ، أم أن بومبي بدأ يشعر بأن قيصر منافس خطير يجب أن يحذره وعلى ذلك يجب البقاء بالقر بيشعر بأن قيصر منافس خطير يجب أن يحذره وعلى ذلك يجب البقاء بالقر بها تصور أنه مركز القوة ، أم أنه كان هذين العاملين مجتمعين ، فإن بومبي لم

<sup>(54)</sup> Cic., ad Att., IV, 13, 2; Dio Cass., XXXIX, 39; App., B.C., II, 18; Plut, Crass., XVI; Pomp., LIII.

<sup>(55)</sup> Velleius, II, 48, 1.

يذهب إطلاقاً الى إسبانيا واستمر يحكم ولايتيه عن طريق مساعدُيه، واضعاً بذلك سابقة اتبعها الأباطرة فيما بعد . وعلى هذا النحو خطا بومي خطوة أخرى نحو تطور نظام الحكم الجمهوري الى نظام حكم الفرد المطلق. وقد بدأ هذا التطور بتكرار انتخاب ماريوس للقنصلية عدة سنوات متتالية ، وأسهم في هذا التطور تحول ولاء الجنود من الدولة الى قوادهم ، واستيلاء صلا وقينًا على روما بالقوة . وسار بومبي بهذا التطور قُدُمًا بتُوليه القنصلية دون أن يسبق له تولي الكوايستورية فالبرايتورية ثم بحصوله على سلطات واسعة في مناطق شاسعة لآجال طويلة ، وأخيراً ــ وليس آخراً ــ باتخاذه إيطاليا مقراً لممارسة سلطته البروقنصلية وإنابة مساعدًيه عنه عاماً بعد عام لحكم ولايتيه في إسبانيا . بيد أن بقاء بومبي في إيطاليا كان ضرباً من العبث . ولم يكن سبب ذلك أن بومبي لم يكن الرجل الذي يقضي على النظام الجمهوري المتهالك بقدر ما كان أن بومبي لم يفطن الى أن مركز القوة لم يعد عندئذ في إيطاليا ذاتها وإنما في بلاد الغال. ذلك أنه من حيث بناء قوة كاسحة ، فإن الولايات وبخاصة ولاية غاليا هذه الناحية من الألب ــ بفضل رخائها ووفرة عدد سكانها ونشاطهم الدؤوب واستعدادهم للقتال ـكانت أكثر أهمية من إيطاليا جنوبي نهر روبيقون حيث كان المواطنون الأحرار أقل ميلاً الى النشاط والقتال. ولعل أنه كان لبومي عذره في عدم إدراك هذه الحقيقة التي غابت عن أهل عصره جميعاً باستثناء قيصر فيما يبدو ، لأنه وضع جل اعتماده على ولايتيه الغاليتين في بناء قواته الضخمة (٥٦) .

# ب ــ إضطراب الأمن وتفشي الفوضى :

وقد شهد عام ٥٤ ق . م . أحداثاً خطيرة دامت أمداً طويلاً . ذلك أن خوف النبلاء من إعطاء بومبي فرصة للتدخل ، منع السناتو من تخويل القنصلين والبر ايتورس سلطة تعبئة قوات لحفظ الأمن والنظام في روما ، فتفشت فيها الفوضي وبلغ استخدام الرشوة في الدعاية الانتخابية لوظيفة القنصلية الى حد الفوضي وبلغ استخدام الرشوة في الدعاية (229-30.

أنه في شهر يوليه تضاعف سعر الفائدة على القروص (٥٧). وقد كان من جراء الاضطرابات واستخدام كافة الوسائل والأساليب لتأجيل إجراء الانتخابات أن عام ٤٥ انتهى دون انتخاب قنصلي العام التالي ، وأن الشائعات أخذت تتواتر بأن بومبي لا يريد انتخاب أحد قنصلاً لكي يُعين هو نفسه دكتاتوراً (٥٨).

وفي خلال عام ٤٥ توفيت يوليا إبنة قيصر وزوجة بومبي وكانا يحبان بعضهما حباً جماً . وبوفاة يوليا انتهت الرابطة التي أسهمت حتى ذلك الوقت في تخفيف وطأة التنافس بين الحليفين ، وهو أمر لم يكن خافياً على أحد . ولا بد من أن يكون قد ساعد على تفاقم الاضطراب في روما ما يحدثنا به بلوتارخ عن احتدام الخصام بين أنصار كل من قيصر وبومبي عقب وفاة يوليا (٥٩) . وعندما عرض قيصر على بومبي تجديد رباط المصاهرة بأن يطلق قيصر زوجته قالبورنيا وينزوج إبنة بومبي من أوقتافيا حفيدة أخت قيصر برغم أنها كانت اللكتاتور – ويتزوج بومبي من أوقتافيا حفيدة أخت قيصر برغم أنها كانت مروجة (١٠) ، رفض بومبي هذا العرض ، وتزوج في العام التالي (عام ٥٣) وما سيأتي ذكره من اضطرار السناتو في عام ٥٣ ق . م . الى الاستعانة ببومبي لإقرار النظام في روما إن دل على شيء إعراض بومبي عن تجديد مصاهرة قيصر ثم مصاهرة أسرة نبيلة فإنه يدل على رغبة بومبي في التباعد عن حليفه قيصر بالى النبلاء دعماً لمركزه ضد هذا الحليف الحطير .

#### ج \_ محاكمات:

ولما كان عام ٤٥ ق . م . عامراً بالمحاكمات(١٢) ، وكان شيشرون أبرز

<sup>(57)</sup> Cic., ad Q. fratr., II, 14 (15b), 4; ad Att., IV, 15, 7-8.

<sup>(58)</sup> Cic., ad Q. fratr., III, 8, 4-6.

<sup>(59)</sup> Plut., Pomp., LIII.

<sup>(60)</sup> Sueton., Div. Jul., XXVII, 1.

<sup>(61)</sup> Dio Cass. XL, 51, 3.

<sup>(62)</sup> Cic., ad Atl., IV, 15, 4.

المحامين الرومان عندئذ فإنه الى جانب توليه الدفاع راضياً مرضياً عن صديقه جنايوس بلانقيوس ( Plancius ) ورجال ليس بينه وبينهم خصومة مثل جايوس مسيوس ( Messius ) ومارقوس ليفيوس دروسوس ومارقوس آيميليوس سقاوروس ، تولى الدفاع أو بعبارة أدق اضطر الى تولي الدفاع عن خصمين شخصيين وهما فاتينيوس وجابينيوس ، إرضاء لقيصر في حالة فاتينيوس وإرضاء لبومبي في حالة المحاكمة الثانية التي قدم لها جابينيوس ، كما اضطر الى الدفاع عن رابيريوس بوسنوموس إرضاء لقيصر .

وقد كانت محاكمتا جابينيوس ومحاكمة رابيريوس أهم هذه المحاكمات جميعاً . ذلك أنه عندما فقد بطلميوس الزمار كل أمل في استرداد عرشه بتأييد السناتو أو بمساعدة سبينتر حاكم ولاية قيليقيا ، اتفق في عام ٥٥ مع جابينيوس حاكم ولاية سوريا على أن يعطيه رشوة ضخمة إذا حقق له أمنيته بالقوات التي كانت تحت إمرته (٦٣). وبموافقة الحلفاء الثلاثة وبتشجيع بومبي تولى جابينيوس مهمة إعادة بطلميوس الى عرشه(٦٤) . وقد كان قيام جابينيوس بهذه المهمة ينطوي على ثلاث مخالفات خطيرة ، وهي خروجه من ولايته دون إذن، واشتباكه من تلقاء نفسه في حرب حظر السناتو خوض غمارها، وحصوله على رشوة ، مماكان يوقعه تحت طائلة قانون الخيانة العظمي (maiestas) الذي استصدره صلا وكذلك تحت طائلة قانون قيصر الحاص بابتزاز الأموال ( Lex Julia de repetundis ) . بيد أن جابينيوس استهان بعواقب هذه المخالفات بسبب الرشوة الضخمة التي وُعد بها وبسبب تفاهمه مع بومي واعتماده على تأييده . وقد انتحل جابينيوس عذراً لقيامه بهذه المهمة خوفه من أن يعتدي على ولايته أسطول أرخلاوس ( Archelaus ، زوج برنيقى إبنة الزمار وحاكمة مصر في أثناء غيبته عنها ﴾ والقراصنة التي قيل إن البحركان يعج بهم (٦٥) ، ومن ثم فإن جابينيوس زعم أنه وجد نفسه في حالة الضرورة

<sup>(63)</sup> Plut., Anton., III; Cic., pro Rab. Post., 8; 11.

<sup>(64)</sup> Dio Cass., XXXIX, 55.

<sup>(65)</sup> Cic., pro Rab. Post., 8.

القصوى التي ينص عليها القانون وتبيح له التصرف كما يتراءى .

وقد كان أكبر دائني بطلميوس الزمار الممول الروماني رابيريوس بوستوموس، وهو الذي بدأ بإقراض الملك مبلغاً كبيراً عندما اشترى من قيصر وبومبي الاعتراف به ملكاً صديقاً وحليقاً للشعب الروماني في عام ٥٩ ق . م . ولما كان بطلميوس قد فر من مملكته في العام التالي ، فإنه لم تكن لديه فرصة لسداد ذلك الدين . ولكي ينقذ رابيريوس قرضه الأول فتح خزائنه أمام بطلميوس ليغترف منها ما يشاء الشراء عودته الى عرشه . وما كاد بطلميوس يسترد عرشه في شهر أبريل عام ٥٥ حتى خف رابيريوس الى الإسكندرية ليحصل على أمواله وفوائدها وكذلك ليوافي جابينيوس بالمكافأة التي وعد بها ، ليحصل على أمواله وفوائدها وكذلك ليوافي جابينيوس بالمكافأة التي وعد استغل رابيريوس مركزه في اعتصار دافعي الضرائب ، فلا عجب أنه قبل أن ينتهي عام ٥٥ كان قد أثار نقمة الإسكندريين عليه الى حد أن بطلميوس اضطر الى سجنه هو وعماله حماية لهم من الاعتداء عليهم وكذلك لتهدئة ثائرة الإسكندريين ويزعم شيشرون في معرض دفاعه عن رابيريوس أنه عندما لم يقنع الإسكندريون بسجنه و هددوا باقتحام أبواب السجن هرب عارياً خالي الوفاض بعد أن ظن بسجنه و هددوا باقتحام أبواب السجن هرب عارياً خالي الوفاض بعد أن ظن بسجنه مرة أنه كان قاب قوسين أو أدنى من الهلاك .

وماكاد يتأيد في روما نبأ قيام جابينيوس بإعادة بطلميوس الى عرشه – وكان قد حرص على عدم موافاة السناتو بتقرير عن حماته – حتى تلقفه خصومه بالهجوم الشديد ، ولكن بومبي وقراسوس استخدما نفوذهما وسلطتهما القنصلية في منع استصدار قرار ضده في عام ٥٥ ق . م (١٧٠) . بيد أنه ما أن عاد جابينيوس الى روما في ستمبر عام ٥٤ حتى قدم المحاكمة أولا " بتهمة الحيانة العظمى . ولماكان جابينيوس أحد قنصلي عام ٥٨ اللذين باعا شيشرون لقلوديوس مما يسر نفيه على نحو ما عرفنا ، فإن رغبة شيشرون في إرضاء بومبي

<sup>(66)</sup> Cic., pro Rab. Post., 8; 10.

<sup>(67)</sup> Dio Cass.. XXXIX, 59; Cic., in Pisonem, 21

تلاشت أمام رغبته في الانتقام من جابينيوس فأطلق العنان لفصاحته في مهاجمته. غير أن إغراء المال كان أقوى من كل شيء فقرر المحلفون تبرئة جابينيوس. بيد أنه لم يلبث أن قدم للمحاكمة مرة ثانية بتهمة الرشوة التي اتفق عليها مع بطلميوس. وعندما صدر الحكم ببراءة جابينيوس من التهمة الأولى، وكانت أشد وأخطر من التهمة الثانية، ملك شيشرون فزع شديد اضطره الى الإصغاء الى طلب بومبي والدفاع عن جابينيوس في المحاكمة الثانية. وأما جابينيوس فإنه وقد أحس بالطمأنينة ارتكب خطأ فادحاً أثار عليه نقمة المحلفين في المحاكمة الثانية، ذلك أنه لم يسخ في شراء ذمهم قدر سخاته في شراء ذمم المحاكمة الثانية، ذلك أنه لم يسخ في شراء ذمهم قدر سخاته في شراء ذمم عاولات بومبي وقيصر وشهادة سفراء الإسكندرية بأن جابينيوس لم يأخذ شيئاً على الإطلاق، صدر ضده حكم بالإدانة وبدفع غرامة قدرها ٢٠٠٠٠٠ شيئاً على الإطلاق، صدر ضده حكم بالإدانة وبدفع غرامة قدرها ٢٠٠٠٠٠ تالنت (أي حوالي مليونين ونصف مليون جنيه استرليني). ولما كان المألوف في جابينيوس عن دفع هذه الغرامة كان مصيره النفي (٢٨٠٠ ولما كان المألوف في مثل هذه القضايا هو دفع ضعف الأموال المبتزة ؛ فإن مقدار هذه الغرامة بدل مثل مقدار الرشوة المتفق عليها بين بطلميوس وجابينيوس كان مهي تالنت.

وقد حوكم رابيريوس بتهمة حصوله على جانب من رشوة جابينيوس التي مر بنا أنه كلف بتحصيلها . وإزاء اتصال موضوع هذه التهمة بموضوع تهمة الرشوة التي وجهت الى جابينيوس ، فإن قضية رابيريوس نُظرت أمام ذات الهيئة القضائية التي فصلت في قضية جابينيوس . وإرضاء لقيصر تولى شيشرون الدفاع عن رابيريوس في هذه القضية . بيد أنه ليس في مصادرنا شيء عن الحكم الذي صدر فيها ، مما أفضى الى انقسام آراء الباحثين في هذا الصدد ، إذ أن بعضهم يرجح أن رابيريوس أُدين وفرضت عليه غرامة كبيرة عجز عن دفعها فنتُفي هو أيضاً (١٩) ، على حين أن البعض الآخر يرجح أنه

<sup>(68)</sup> Dio Cass., XXXIX, 60-63; Cic., pro Rab. Post., 8; 11-13.

<sup>(69)</sup> Bouché-Leclercq, Histoire des Lagides, Π, pp. 168-71; Jouguet, Hist. de la Nation égyp., Π, p. 202.

برىء وعاش في روما مستظلاً برعاية قيصر (٧٠٠). غير أننا لا نستبعد أن يكون رابيريوس قد أدين ونفي الى أن استدعاه قيصر فيما بعد من المنفى مثل مسا استدعى جابينيوس.

وإنه لمن اليسير أن نتصور محنة شيشرون حين اضطرته الظروف ليس فقط الى العدول عن مهاجمة الأقطاب الثلاثة بل أيضاً الى الاستجابة الى مطالبهم برغم إدراكه ماكان طغيانهم ينطوي عليه من التهديد الحطير للنظام الجمهوري الذي كان عزيزاً عليه . وإذا كان يعبر في بعض خطاباته عن غبطته بعلاقاته الوثيقة مع قيصر وبومبي ، فإننا نفتقد في تعبيره عن هذه العلاقات ذلك العمق الذي ينم عن الشعور الصادق النابع من القلب ، وهو ما تؤكده بعض العبارات الغامضة والإشارات المتكررة الى ضرورة توخي الحذر في الكتابة . ولا بد من أنه كان يزيد في محنته شعوره الدائم بالحوف من قلوديوس وإدراكه أنه وهو الرجل الذي دُعي يوماً «أبو الوطن »كان عتاجاً الى الحماية في هذا الوطن ولا يستطيع أن يكون حراً طليقاً في الإدلاء بآرائه (١٧) . وحين رأى شيشرون النظام الجمهوري يتهاوى أمام ناظريه وهو عاجز عن عمل أي شيء لإنقاذه حاول أن يعزي نفسه بالابتعاد عن الحياة العامة والانهماك في التأليف على نحو ما سنرى في معرض الحديث عن الأدب والفلسفة.

### ٥ -- تفاقم الشغب والاضطرابات في عام ٥٣ ق.م :

ولما كانت الاضطرابات والمناورات السياسية التي شهدها عام ٥٤ قد حالت حتى نهاية ذلك العام دون انتخاب حكام جدد لعام ٥٣ باستثناء تر ابنة العامة ، فإنه لم يكن هناك مفر من تعيين سلسلة من الحكام المؤقتين ( interreges ) لتأدية مهام القنصلين . وإزاء نشاط بعض تر ابنة العامة في منع إجراء الانتخابات حتى شهر يوليه عام ٥٣ ق . م . تفاقم الشغب والاضطراب . ووسط هذه

<sup>(70)</sup> H. Dessau, Hermes, 1911, pp. 613 ff.; Heitland, III, p. 237; C.A.H., IX, p. 622; Scullard, 1970, n. 24, p. 425.

<sup>(71)</sup> Cic, ad Q. fratr., II, 14 (15 b), 2; 15 (16) 2; III, 5, 6.

الظروف اقترح بعض ترابنة العامة العودة الى الفكرة القديمة التي جربتها روما فيما بين عامي ٤٤٤ و ٣٦٧ ق . م . حين استبدل الرومان بالقنصلين، مرارأً عديدة في فترات غير منتظمة ، هيئة من كبار الحكام تزايد عددهم باطراد حتى أصبحوا ستة وكانوا يدعون الترابنة العسكريين ذوى السلطة القنصلية ( Tribuni militum consulari potestate ). واقترح بعض آخر إقامة بومي دكتاتوراً. وإذا كان هذان الاقتراحان ينمان عن مدى الإدراك بعجز القنصلية عن القبض على ناصية الحال ، فإنه إزاء انتصار كل فريق لرأيه واعتراضه على رأي الفريق الآخر لم يكن نصيب هذين الاقتراحين إلا الفشل. بيد أنه لما كانت الحالة قد بلغت من السوء حداً لم يعد في وسع السناتو الصبر عليها ، وكان بومبي على أبواب روما ومستعداً لإجراء اللازم ، فإن السناتو لم يجد مفراً من السماح له بدخول العاصمة وتخويله سلطة استثنائية لوضع الأُمور في نصابها . وقد أثبت بومبي أنه الرجل الذي لا غناء عنه حين تتأزُّم الأمور ويستعصى على غيره إنقاذ الموقف. ذلك أنه قبض سريعاً على ناصية الحال دون أن ينتهز الفرصة لإقامة نفسه دكتاتوراً، فقد اتخذ من التدابير ما كفل إجراء الانتخابات لوظيفة القنصلية . وقام القنصلان الجديدان – جنايوس دوميتيوس قالفينوس ( Calvinus ) ومارقوس فالريوس مسالا ( Messala ) ـــ بإجراء الانتخابات للوظائف العامة الأخرى(٧١) للشهور المتبقية من عام ٥٣ ق . م .

وبقي بعد ذلك على القنصلين إجراء الانتخابات لحكام العام التالي (عام ٥٧). بيد أنه قبل أن نتناول الحديث عن ذلك يجب أن نشير الى أنه في شهر مايو أو يونيه عام ٥٣ قُتل قراسوس في أثناء محاربة البارثيين. وبزوال هذا الحليف بعد انفصام عرى المصاهرة بين بومبي وقيصر بوفاة يوليا في العام السابق ثم اعتماد السناتو على بومبي في تهدئة الحالة في روما فعزوف بومبي عن تجديد مصاهرة قيصر مفضلاً على ذلك مصاهرة أسرة نبيلة، أصبح وقوع

<sup>(72)</sup> Plut., Pomp, LIV; Dio Cass., XL, 45-46, App., B.C., II, 19-20.

صدام بين قيصر وبومبي أمراً محتوماً ، وإن كنا سنرى من القرائن ما يشير الى أن بومبي ظل يخشى جانب قيصر ويتفادى مجاهرته بالعداء قبل عام ٥٠ ق. م . وإن أخذ يعمل خفية منذ عام ٥٠ على تقويض دعائم مركزه .

وقد حال دون إجراء انتخابات لحكام عام ٥٢ ق . م . تجدد الشغب بسبب الصراع القديم بين قلوديوس وميلو ، فقد كان الأول مرشحاً لوظيفة البرايتورية والثاني لوظيفة القنصلية . وكان ينافس ميلو على القنصلية مرشحان تربطهما بيومبي صلات وثيقة ، فقد كان أحدهما حماه سقيبيو ، وكان الآخر أحد مساعديه في الشرق وهو بوبليوس بلاوتيوس هوبسايوس ( Hypsaeus ). ولما كان بومبي كعادته غير ميال الى استخدام القوة لإقامة نفسه دكتاتوراً بقدر ماكان شديد الرغبة في أن تدرك الأمة أنه لا غناء لها عنه في الملمات فتقيمه هي تلقائياً دكتاتوراً أو على الأقل تسند إليه تانية سلطات استثنائية لإنقاذها من محنتها ، فإنه ترك الأمور تسير في مجراها ووقف ينتظر فرصته .

# ٦ \_ أحداث عام ٥٢ ق.م :

### ا ــ مقتل قلوديوس:

انتهى عام ٥٣ أيضاً دون إجراء الانتخابات واستمرت الاضطرابات كالحمى الخبيثة تشتد وطأتها تارة وتخف حدتها تارة أخرى دون أن تنقطع الى أن قلب روما رأساً على عقب ذات يوم حوالي منتصف شهر يناير عام ٥٢ مصرع قلوديوس في اشتباك وقع بين عصابته وعصابة ميلو في طريق أبيوس ( Via Appia ) ونقل جثة القتيل الى روما ، حيث عرضت في الفوروم وألهب أنصاره مشاعر الجماهير إلى حد أنهم أخذوا الجثة الى دار السناتو . وهناك استخدموا عدداً من المقاعد والموائد والأوراق لإحراق جثة القتيل وامتدت النار الى دار المجلس ذاتها ، ثم عاثوا في المدينة فساداً . وكان من جراء ذلك أن السناتو أصدر «قراره النهائي » الى الحاكم المؤفت ( interrex ) عندئذ وترابنة العامة وبومبي لحماية الدولة ، كما خول بومبي حشد قوات

جديدة الى جانب ما كان تحت إمرته من قوات (٧٣) .

# ب ــ إقامة بومبي قنصلاً مفرداً :

وعندما سيطر بومبي على الموقف كانت روماً لا تزال بغير حكام ، ومع ذلك فإن بومبي على عكس ما فعل في العام الماضي لم يبادر الى إعداد العدة لإجراء الانتخابات . ولما كان بعض الناس قد أخذوا يدعون ثانية الى إقامة بومي دكتاتوراً والبعض الآخر الى اختيار بومبي وقيصر قنصلين، وكان أحلى هذين الرأيين مراً أجاجاً في نظر الجمهوريين، فإنه تفادياً لتعيين بومبي دكتاتوراً وتولي قيصر القنصلية ثانية ورغبة ً في إقامة أداة قوية ، استقر الرأي على اقتراح أبداه بيبولوس وأيده قاتو، وكلاهما من أكبر دعاة التمسك بأهداب الدستور . وكان هذا الاقتراح يقضي باختيار بومي قنصلاً مفرداً ( Consal Solus ). وإن دل هذا على شيء فهو يدل على مدى المحنة التي كانت روما تجتازها عندثذ وكذلك على إدراك النبلاء أن قيصر كان أخطر من بومي وأن بومي كان أهون الشرين لأنه برغم حبه للمجد والسيطرة فإنه عندما تولى القنصلية مرتين وكذلك عندما أسندت اليه سلطات استثنائية لم يستخدم هذه الفرص لإقامة نفسه دكتاتوراً . وعندما وافق السناتو على اقتراح بيبولوس. لم ير الحاكم المؤقت ( interrex )، الفقيه القانوني سرفيوس سولبيقيوس روفوس مناصاً من اتحاذ الإجراء اللازم لانتخاب بوميي قنصلاً مفرداً . وبإتمام ذلك أصبح بومي حاكم روما المطلق ، بيد أنه في شهر يوليه أو أغسطس اتخذ حماه سقيبيو زميلاً له في القنصلية (٧٤) . ومما تجدر ملاحظته أنه لم توجد أية سابقة لإسناد الحكم الى قنصل مفرد ، وأن ذلك كان خروجاً صارخاً على ذات مبدأ الزمالة الذي قامت عليه وظيفة القنصلية بل كل الوظائف العامة في الجمهورية الرومانية . وفضلاً عن ذلك فإنه لم تكن قد انقضت على

<sup>(73)</sup> App., B.C., II, 21; Dio Cass., 49-50, 1.

<sup>(74)</sup> Dio Cass., XL, 50, 3-51; Plut., Pomp., LIV-LV; Cato Minor, XLVII; App., B.C., II, 23; Heitland, III, pp. 241 ff.; C.A.H., IX, 624-6; R. Syme, J.R.S., 1944, pp. 99 ff; H. Last, J.R.S., 1944, pp. 119 ff.

على تولي بومبي قنصليته الثانية في عام ٥٥ ق. م. فترة السنوات العشر التي كان القانون يقتضيها . وسنرى بعد قليل الفارق الهائل بين تغاضي النبلاء في هذه المناسبة عن القواعد الجوهرية في الدستور الروماني وبين محاولاتهم المستميتة لرفض مطالب قيصر المعتدلة وكسر شوكته .

### ج ــ قانون الترابنة العشرة :

وفي أثناء هذه الأحداث كان قيصر يقضي الشتاء كعادته في غاليا هذه الناحية من الألب ، وعندما علم بأن ترابنة العامة أنصاره كانوا يدعون الى إقامته زميلاً لبومبي في القنصلية طلب إليهم العدول عن ذلك لكيلا يضطر الى ترك بلاد الغال قبل الأوان ودون الانتهاء من استكمال فتحها من أجل تولى القنصلية ، وأوصى باستصدار قانون بالسماح له بترشيح نفسه غيابياً عندما تننهي مدة بروقنصليته (٧٥٠). وعلى هذا النحوكانت تتاح أمام قيصر الفرصة لاستكمال فتح بلاد الغال ووضع أمورها في نصابها، وكذلك كانت تتم فترة السنوات العشر التي كانت أحكام قانون تولي الوظائف العامة تقتضي مرورها بين تولي ذات الوظيفة مرتين . واستجابة الى طلب قيصر تقدم بعض ترابنة العامة بمشروع قانون يقضي بمنحه إعفاء ( privilegium ) من شرط الحضور شخصياً لترشيح نفسه للقنصلية حين يحين الوقت المناسب طبقاً لأحكام القانون . وبرغم تحذير شيشرون ، وكان صديقه نريبون العامة قايليوس مستعداً ـ لمصادرة هذا المشروع ، وافق بومبي على المشروع ، بل إن شيشرون نفسه بعد أن زار قيصر في رافنا ، أقنع قايليوس بعدم مصادرة المشروع (٧٦) . ولم يلبث الترابنة العشرة جميعاً أن تبنوا المشروع وأن تمت الموافقة عليه و أصبح قانو ناً <sup>(٧٧)</sup>.

<sup>(75)</sup> Sueton., Div Jub., XXVI, 1.

<sup>(76)</sup> Cic., ad Fam., VI, 6, 5; ad Att., VII, 1, 4; Dio Cass, XL, 51, 2.

<sup>(77)</sup> Cic., ad Fam., VII, 6, App., B.C, II, 25; Liv, Ep., 107; C.A.H., p 626.

### د ــ قانونان لبوميي ضد الشغب والرشوة :

وللقضاء على ما شقيت به روما مؤخراً من تفشي الشغب والرشوة على نحو لم يسبق له مثيل، إستصدر بومبي قانونين (١٩٨١)، كان أحدهما خاصاً بأعمال الإخلال بالأمن ( Lex Pompeia de vi ) والآخر خاصاً بأعمال الرشوة في الانتخابات ( Lex Pompeia de ambita ). وتضمنت بنود هذين القانونين فرض عقوبات صارمة، واتباع إجراءات كان من شأنها اختيار محلفين غير مجرحين وإسناد رياسة الهيئات القضائية التي تفصل في مثل هذه القضايا الى رجال من القناصل السابقين، وكذلك سرعة الفصل في القضايا بالاكتفاء بمحام واحد عن كل متهم، واختصار مدة المرافعة بقصرها على ساعتين للاتهام وثلاث ساعات للدفاع، مع عدم السماح بسماع الشهود الذين لا تنصب شهاداتهم إلا على سجايا المتهم وحميد أخلاقه (laudationes). وهو ماكان حتى الآن أمراً مألوفاً. وعندما هدد اثنان من ترابنة العامة بمصادرة مشروع القانون الأول، أعلن بومبي أنه سيستخدم القوة المسلحة إذا اقتضى الأمر لإقرار ذلك المشروع ، فتمت الموافقة على المشروعين دون عناء وأصبحا قانونين .

#### ه - محاكمات:

وفي الرابع من أبريل عام ٥٢ ق . م . قدم ميلو للمحاكمة بتهمة قتل قلوديوس (٢٩) وتولى شيشرون الدفاع عن المتهم ولكن الوقت المحدد للدفاع لم ينح له الإدلاء بالمرافعة التي كان قد أعدها فقام بعد ذلك بنشرها (٨٠). وفي الثامن من أبريل قررت المحكمة إدانة ميلو ونفيه بأغلبية ٥١ صوتاً ضد ١٣ فذهب الى ماسيليا . وأعقبت ذلك محاكمة عدد من أعوان ميلو ولكنهم فازوا بالبراءة .

<sup>(78)</sup> Cic., p.o Milone, Dio Cass., XL 52; App., B.C., II, 23; Plut., Pomp., LV; Cato Minor, XLVIII.

<sup>(79)</sup> Asconius, 53.

<sup>(80)</sup> Cic., pro Milone.

وبعد أن فرغت روما من أمر ميلو وعصابته جاء دور محاكمة أعوان قلوديوس الذين نشروا الرعب في العاصمة بعد مقتل زعيمهم ، وكذلك دور المتهمين بالرشوة في الانتخابات . وكان أبرز الذين أدينوا في هذه المحاكمات بلاوتيوس هوبسايوس وتريبرنا العامة بومبيوس روفوس وتيتوس موناتيوس بلانقوس . واما سقيبيو ، حمو بومبي ، فإنه بفضل نفوذ صهره لم يُقدم للمحاكمة أطلاقاً برغم تقدم شخصين باتهامة بالرشوة (٨١) .

# و ــ قانون بومبي الحاص بالحكام :

وقد استصدر بومبي قانوناً ( Lex Pompeia de iure magistratuum ) قضى أحد بنوده من جديد بأنه يتعين على المرشحين للوظائف العامة أن يمثلوا في روما أمام الجمعية الشعبية التي تنتخبهم (٢٨٠) . ويحدثنا سويتونيوس (٢٨٠) بأنه عندما فات بومبي استثناء قيصر من أحكام هذا القانون لم يستدرك ما فاته إلا بعد صدور القانون ونقشه على لوحة من البرونز وإيداعه في دار المحفوظات العامة بالخزانة العامة . ويذكر ديون قاسيوس (٢٤٠) أن بومبي عدل هذا القانون بحيث استثنى من أحكامه أولئك الذين منحوا بالإسم إعفاء من ترشيح أنفسهم حضورياً . ويأخذ المؤرخ القديم على بومبي أنه كان من شأن هذا النعديل إبطال مفعول القانون لأنه كان في وسع المرشحين ذوي النفوذ الحصول على الإعفاء المطلوب .

وهل قصد بومبي بهذا القانون حرمان قيصر الإعفاء ( privilegium ) الذي مُنحه بمقتضى قانون الترابنة العشرة ؟ هذا محتمل ولا سيما في ضوء مشاعر بومبي تجاه قيصر والتقارب الذي حدث بين بومبي والنبلاء وصدور القانون التالي الحاص بحكم الولايات وموفف بومبي تجاه قيصر منذ أواخر عام ٥١

<sup>(81)</sup> Dio Cass., XL, 53-55; Plut., Pomp., LV.

<sup>(82)</sup> Dio Cass., XL, 56, 1

<sup>(83)</sup> Sueton., Div. Jul., XXVIII, 3.

<sup>(84)</sup> Dio Cass., XL, 56, 3.

على نحو ما سنرى بعد قليل. ولا ينهض دليلاً على عدم صحة هذا الاحتمال أن بومبي سبق أن وافق على قانون الترابنة العشرة. ذلك أنه ليس من المستبعد أن بومبي لم يكن صادق النية في هذه الموافقة ، وأنه لم يبدها إلا مكرها أمام إلحاح ترابنة العامة أنصار قيصر ، لأنه لم يكن في وسعه رفض هذه الموافقة دون الكشف صراحة عن عدائه لقيصر . ولا جدال في أن قيام بومبي باستصدار القانون الجديد في تاريخ تال لقانون الترابنة العشرة كان يعطي خصوم قيصر حجة للتذرع بأن القانون الجديد ألني الإعفاء الذي منحه بمقتضى القانون السابق وذلك بالرغم من أن الإعفاء الذي منح لقيصر كان اعفاء خاصاً بمقتضى قانون خاص . وأما أن بومبي - تحت ضغط أنصار قيصر مرة أخرى – عاد فأصلح ما زعم أنه فاته فهو يدل على أن بومبي إذ كان يحاول تهيئة الأسباب فأصلح ما زعم أنه فاته فهو يدل على أن بومبي إذ كان يحاول تهيئة الأسباب فأصلح ما ركز قيصر كان لا يزال يخشى مجاهرته بالعداء (٨٥) .

# ز ــ قانون بومبى الحاص بتنظيم تولي حكم الولايات :

واستصدر بومبي قانوناً آخر (٢٨) ( Iex Pompeia de provinciis ) لتطبيق قرار أصدره السناتو في العام الماضي (٢٨). وقضى هذا القانون بألا يتولى القناصل والبرايتورس حكم الولايات إلا بعد مرور خمس سنوات على انتهاء عام حكمهم في روما. ولا شك في أنه كان من شأن هذا القانون تخفيف حدة التكالب على مناصب وظيفتي القنصلية والبرايتورية وتبعاً لذلك الحد من استخدام الرشوة للفوز بمناصب هاتين الوظيفتين من أجل الحصول بعد ذلك مباشرة على حكم ولايات غنية تعوض الفائزين بالمناصب عما أنفقوه للحصول عليها وتسد بهمهم. وقد كان طبيعياً أن يترتب على صدور القانون الجديد إبطال العمل بقانون جايوس جراكوس الذي كان يقضي بأن يحدد السناتو سنوياً ولايتي القنصلين الجديدين قبل انتخابهما ويحظر استخدام ڤيتو

<sup>(85)</sup> Cf. Heitland, III, p. 247; C.A.H., IX, p. 627; Scullard, 1970, p. 125.

<sup>(86)</sup> Dio Cass., XL, 56, 1.

<sup>(87)</sup> Dio Cass, XL, 46, 2-3.

ترابنة العامة ضد قرار السناتو في هذا الصدد .

وفي إبطال العمل بقانون جايوس جراكوس تكمن أهمية القانون الجديد بالنسبة لوضع قيصر . ذلك أنه في كنف قانون جايوس جراكوس ووفقاً للعرف القديم المتبع كان قيصر مطمئناً الى أنه لن يخلفه أحد في ولايتيه إلا بعد انتهاء عام ١٤ ق . م . حين يكون قد حصل على القنصلية وفقاً لخطته و تبعاً لذلك يكون في مأمن من المحاكمة ، وأما وفقاً لأحكام القانون الجديد فإنه كان من الممكن أن يعين السناتو واحداً أو اثنين من القناصل السابقين لتولي ولايتي قيصر بمجرد انتهاء مدة بروقنصليته في أول مارس عام ٤٩ ق . م . وعندئذ لا يكون أمام قيصر إلا أن يذهب الى المنفى تلقائياً أو أن يعود الى روما مسالماً ليفترسه خصومه أو أن يزحف على روما بقواته .

واذا كان بعض الباحثين يستبعد أن قانون بومبي الجديد كان موجها ضد قيصر ، فإن البعض الآخر لا يستبعد ذلك (٨٨) . وعندما يؤخذ في الاعتبار سوياً هذا القانون والقانون السابق والملابسات الأخرى يبدو لنا الرأي الأخير أرجح من الرأي الأول . ويوحى بتأييد ذلك ما يكشف عنه مجرى الأحداث التالية من محاولة خصوم قيصر استخدام هذا القانون الجديد ضده ومن رضاء بومبي عن ذلك . وتتكشف هذه الأحداث عن أمرين آخرين: وأحدهما هو أنه بالرغم من أنه بإيطال العمل بقانون جايوس جراكوس قد أبطل كذلك حظر استخدام فيتو ترابنة العامة ضد قرار السناتو الحاص بالولايات القنصلية ، فإن خصوم قيصر حاولوا إحياء هذا الشق من قانون جايوس . والأمر الآخر هو خصوم قيصر حاولوا إحياء هذا الشق من قانون جايوس . والأمر الآخر هو بطبيعة الحال الأمر الذي كان قيصر سيلجأ اليه في حالة بقاء قانون جايوس ساري المفعول ومحاولة السناتو التحايل عليه وعلى العرف المتبع بوسيلة أو أخرى لإيفاد من خلف قيصر في ولايتيه .

<sup>(88)</sup> Cf. Heitland, III, p 247; C.A.H., IX, pp. 627-8; Scullard, p 125.

ومهما يكن من أمر ذلك فإنه لم يكن ميسوراً تنفيذ قانون بومبي الجديد في خلال الأعوام الخمس التالية لصدوره دون الالتجاء الى تجنيد الحكام السابقين الذين لم يسبق لهم تولي الحكم في الولايات . وقله كان من بين هؤلاء بيبولوس وشيشرون ، وعهد إلى أولهما بحكم ولاية سوريا والى الثاني بحكم ولاية قيليقيا . ولما كان بومبي قد نزل على الأقل شكلياً عن سلطته البروقنصلية لحكم ولايتي إسبانيا عندما تولى قنصليته الثالثة في عام ٥٢ ق . م . فإنه قبل أن يجف مداد قانونه سالف الذكر قرر السناتو أن يسند اليه حكم هاتين الولايتين لمدة خمس سنوات . ويعلق ديون قاسيوس على ذلك بقوله إن بومبي الذي استصدر قانوناً يحظر على القناصل والبرايتورس تولي الحكم في الولايات قبل مرور خمس سنوات على انتهاء حكمهم في روما لم يخجل من قبول حكم ولايتي إسبانيا مباشرة لمدة خمس سنوات (٨٩٪ . ولا عجب أن يقول المؤرخ تاقيتوس عن بومبي إنه هدم بنفسه قوانينه التي استصدرها (٩٠٠) ( Sûarum legum auctor idem ac subversor ). وعلى غرار ما فعل بومبي في بروقنصليته السابقـة ظل يمارس حكم ولايتي إسبانيا من إيطاليا عن طريق مساعديه وإن كان قد بارح العاصمة بعد انتهاء مدة قنصليته كما لوكان يتأهب للذهاب الى إسبانيا <sup>(11)</sup>.

ومما يجدر بالملاحظة هنا : أولا ً : أنه بعد موافقة السناتو على اختياربومبي قنصلا ً مفرداً برغم مخالفة ذلك لأحكام الدستور والسوابق جميعاً ، منح بومبي سلطة بروقنصلية لمدة خمس سنوات برغم تعارض ذلك مع أحكام قانون بومبي الجديد وكذلك مع قرار السناتو الذي صدر هذا القانون تطبيقاً له . وثافياً : أن منح بومبي بروقنصلية جديدة لمدة خمسة أعوام تبدأ من عام ٥٢ ق. م . دون مد بروقنصلية قيصر لمدة مماثلة كان ينطوي على اضطراب في توازن القوى بين بومبي وقيصر ، وهو التوازن الذي تم الاتفاق عليه في مؤتمر لوقا . وثالثاً :

<sup>(89)</sup> Dio Cass., XL, 56, 2

<sup>(90)</sup> Tacit, Ann., III, 28, 1.

<sup>(91)</sup> Dio Cass., XL, 59, 2.

أن ذلك كله إن دل على شيء فهو يدل على حدوث تقارب شديد بين بومبي والسناتو وتبعاً لذلك تباعد بين بومبي وقيصر . ورابعاً : أنه لا بد من أن يكون هذا التطور في العلاقات قد أثار قلق قيصر وكان في حاجة ملحة الى تعاون بومبي لضمان إطالة مدة بروقنصليته في إحدى ولايتيه على الأقل لبضعة أشهر حتى يتم انتخابه قنصلاً في أثناء غيبته .

وبفضل استتباب الأمن والنظام في خلال عام ٥٢ أمكن إجراء الانتخابات لحكام العام التالي في المواعيد المعتادة . وقد فشل قاتو في الحصول على القنصلية وفاز بمنصبيها لعام ٥١ ق . م . سرفيليوس سولبيقيوس روفوس ومارقوس قلاو ديوس مارقلوس مارقلوس (٢١٠) ( Marcellus ) وكان أولهما فقيها بارزا في القانون ويتسم بالاعتدال والحذر وكذلك بالحرص على تفادي الأزمة التي كانت روما مقبلة عليها . وكان ثانيهما من أفضل النبلاء خلقاً وأشدهم استمساكاً بالنظام الجمهوري بيد أنه كان شديد الاندفاع بقدر ماكان بطيء التفكير قليل الفعالية .

# ٧ ــ انهيار الحلف الثلاثي صراحة :

ا ... أحداث عام ٥١ : عداء مار قلروس لقيصر ، ميوعة موقف بومبى قبل مجاهرته قيصر بالعداء :

في مطلع عام ٥١ ق . م . طلب قيصر إطالة مدة بروقنصليته فترة قصيرة لحكم ولايتي غاليا أو إحداهما ، ولكن السناتو رفض هذا الطلب ولم يبد بومبي حراكاً (٩٣). ويبدو أن سكوت بومبي شجع النبلاء الجمهوريين على المضي قدُدُماً في تحطيم قوة قيصر . وفي ضوء ما رأيناه تجاه بومبي من تغاضي النبلاء من أحكام الدستور والسوابق والتقاليد وما رأينا مثلاً منه وما سرى أمثلة أخرى تجاه قيصر لمحاولاتهم المستميتة لكسر شوكته ورفض مطالبه

<sup>(92)</sup> Liv., Ep. 108; Dio Cass., XL, 58.

<sup>(93)</sup> App., B.C., II, 25; Plut., Caes., XXIX, 1.

المعتدلة يتضح لنا بجلاء أن النبلاء الجمهوريين ــ باستثناء قلة قليلة من أحرار الرأى المتفانين في الدفاع عن النظام الجمهوري ـــ لم يكونوا جمهوريين قلباً وقالباً يدافعون عن مبدأ عزيز عليهم بقدر ماكانوا أعداء ألداء لقيصر خوفاً من أنه إذا آلت اليه مقاليد الأمور قضي على سطوتهم وامتيازاتهم وماكانوا يجنونه من وراء ذلك . وتبعآ لذلك فان القنصل مارقلُّوس اقترح على السناتو إنهاء يروقنصلية قيصر قبل موعدها ، أي قبل أول مارس عام ٤٩ ، وذلك بحجة أن الحرب قد انتهت في بلاد الغال وأن الجيش المظفر يجب أن يُسرح ، كما اقترح ألا يُسمح لقيصر بترشيح نفسه للقنصلية الاحضورياً ، وذلك بحجة أن القانون الذي استصدره بومبي أبطل مفعول قانون الترابنة العشرة . وقد عار ض هذا الاقتراح بعض ترابنة العامة والقنصل الآخر روفوس لأنه لم يرض عن استدعاء حاكم من ولايته قبل انتهاء مدته دون جريرة (٩٤). ويحدثنا شيشرون بأن بومي أيضاً عارض اقتراح مارقلتوس (٩٥) .ويبدو أن مرد معارضة بوميي كان الى أن اقـــــراح مارقلّـوس تجاوز المدى وانطوى عــــلى إلغاء قانونّ بومـــي وقراسوس ( Lex Pompeia Licinia ) وهو القانون الذي أطيلت بمقتضاه مدة بروقنصلية قيصر خمس سنوات أخرى، والى أنه حتى، بارح بوميي العاصمة موهماً بأنه يستعد للذهاب الى إسبانيا ( دون أن يغـــادر إيطاليا عندئذ على الإطلاق) لم يكن رأيه قد استقر بعد على الكشف صراحة عن ميله إلى استدعاء قيصر بعد أول مارس عام ٩٩.

ولم يكتف مارقلتوس بذلك بل إنه تحدى قيصر تحدياً صارخاً آخر . ذلك أنه كان لا يجوز قانوناً جلد مواطنين يتمتعون بحقوق المواطنة الرومانية الكاملة ، وأنه بمقتضى السلطة التي خولها قانون فاتينيوس لقيصر منح قيصر حقوق المواطنة الكاملة لمستعمرة نوفوم قوموم ( Novum Comum ) التي أنشأها

<sup>(94)</sup> Dio Cass., XL, 59, 1-2; Sueton., Div. Jul., XXVIII, 2-3 Liv. Ep., 108; Hirt., B. Gal., VIII, 53

<sup>(95)</sup> Cic, ad Att, VIII, 3, 3.

مؤخراً في غاليا عبر البو ، وأن مارقلتوس انتهز فرصة وجود أحد أعضاء المجلس التشريعي المحلي لهذه المستعمرة في روما وانتحل عذراً لجالمه وذلك ليثبت أنه لا يعتبر هذا الرجل مواطناً رومانياً (١٦١) وتبعاً لذلك أنه لا يعترف بما فعله قيصر . ويحدثنا شيشرون بأنه كان من شأن هذا التصرف إثارة غضب قيصر وكذلك بومبي (٢٠٠) . ومبعث غضب بومبي من هذا التصرف هو الوشائج التي كانت تربط أسرته بأهالي غاليا عبر البو منذ أن استصدر أبوه في عام ٨٩ ق . م . قانوناً مُنحوا بمقتضاه الحقوق اللاتينية .

و يحدثنا قايليوس في رسالة (١٩٠٥) بعث بها في اكتوبر عام ٥١ إلى شيشرون في قيليقيا بأن مسألة حكم قيصر لولايتي غاليا ظلت معلقة الى أن ثبت أن بومبي يميل الى استدعاء قيصر بعد أول مارس. وتبعاً لذلك فإنه بناء على اقتراح مارقلة وس أصدر السناتو في ٢٩ من سبتمبر عام ٥١ قراراً يوصي قنصلي العام التالي بأن يعرضا على السناتو موضوع الولايات القنصلية في أول مارس عام ٥٠ على أن تكون لهذا الموضوع الأسبقية على كل ما عداه ، وعلى أن يستمر السناتو منعقداً الى أن ينتهي الى قرار. وقد تمت الموافقة على هذا القرار دون اعتراض من ترابنة العامة. وفي اليوم التالي ( ٣٠ من سبتمبر ) صادر بعض ترابنة العامة ثلاثة قرارات أصدرها السناتو بناء على اقتراح مارقلوس. وكان القرار الأول يعتبر استخدام حق الاعتراض ( intercessio ) على أي اقتراح يعرض يعتبر استخدام حق الاعتراض ( intercessio ) على أي اقتراح يعرض على السناتو أو على أي قرار يصدره السناتو أمراً مجافياً لصوالح الدولة. وكان القرار الثاني يلزم السناتو بالنظر في حق جنود قيصر في التسريح والمكافأة . وكان القرار الثالث يقضي بجعل ولاية قيليقيا ( وكانت عندئذ ولاية قنصلية وكان القرار الثالث يقضي بجعل ولاية قيليقيا ( وكانت عندئذ ولاية قنصلية يحكمها شيشرون وتشمل قبرص منذ ضمها ) ولاية برايتورية وكذلك ثماني ولايات أخرى (١٩٠).

<sup>(96)</sup> Plut., Caes., XXIX, 2; App., B.C. II, 26.

<sup>(97)</sup> Cic., ad Att., V, 11, 2.

<sup>(98)</sup> Cael., in Cic., ad Fam., VIII, 8.

<sup>(</sup>٩٩) هذه الولابات هي : صقليه ، سردينبا وقورستها ، نفدونبا وآخابا ، آسيا ، أفريقبا . كريت ، قوربنائبة ، بيتونيا .

ومن الواضح أن أول القرارات التي صودرت لم يكن إلا محاولة للتخلص من ڤيتو ترابنة العامة ليتسي لخصوم قيصر التصرف في أمره كما يشاءون . أو بعبارة أخرى محاولة ملتوية لإحياء الشق الثاني من قانون جايوس جراكوس الذي كان يحظر استخدام ڤيتو ترابنة العامة ضد قرارات السناتو بشأن الولايات القنصلية . وكان ثاني هذه القرارات مناورة مكشوفة للإيقاع بين قيصر وجنوده بإغرائهم على المطالبة بتسريحهم والمكافأة على خدماتهم الطويلة. وكان القرار الثالث مناورة ملتوية تهدف هي والقرار الذي لم يُصادر الى إثارة مسألة حكم قيصر لولايتيه دون النص على ذلك بالإسم . ذلك أنه كانت لروما عندثذ أربع عشرة ولاية وأن معيي النص على أن تكون قيليقيا وتماني ولايات أخرى ولايات برايتورية هو أن تكون الولايات الخمس الباقية ولايات قنصلية . وكانت هذه الولايات الحمس القنصلية هي ولايتا إسبانيا وولايتا غاليا وولاية سوريا . وبما أن حكم ولايتي إسبانياكان قد أُسند الى بومبي منذ عهد قريب ، فإن ذلك لم يعد مجالاً للبحث ولا كان بيت القصيد على كل حال. ولما كانت تتبقى بعد ذلك ولاية سوريا وولايتا غاليا ، فإنه يتبين إذن أنه كان من شأن هذا القرار والقرار الأول الذي لم يُصادر أن تُثار في أول مارس عام ٥٠ ق . م . مسألة حكم قيصر لولايتي غاليا بقصد تعيين من سيخلفه فيهما وإرغامه على هذا النحو على التخلي عنهما بمجرد إنهاء مدة بروقنصليته في أول فرصة ممكنة . ومعنى ذلك أن النية كانت مبيتة على أن يُطبق على قيصر قانون بومبي الذي استصدره في عام ٥٢ ق . م . وكان يجيز إيفاد الحكام الى الولايات في أي وقت . وقد كان القصد من ذلك طبعاً هو حرمان قيصر ولايتيه قبل انتخابه قنصلاً لإرغامه على أن يختار بين أمرين إما الذهاب تلقائياً الى المنفى وإما الحضور الى روما مواطناً عادياً فيتلقفه خصومه بالمحاكمة وبذلك يحولون دون توليه القنصلية . ومن عجب أن يكون قد فات خصوم قيصر أن رجلاً مثله ، سياسياً داهية وقائداً ناجحاً على رأس جيش كبير مدرب تدريباً عالياً . كان لا بمكن أن يقبل أي لون من لوني الانتحار السياسي اللذين اختاروهما له . وأنهم اذا ضيقواً الحناق عايه فإنه كان لا يسعه إلا ً أن يحذو حذو صلا من قبل ، ولا سيما إذا كان هناك ما يبرر وجهة نظر قيصر ، على نحو ما سبق ذكره وما سنعرض له فيما بعد .

ويُفهم من روايتي أبيانوس (١٠٠) وأحد أنصار قيصر (١٠١) وكذلك من رسالة قايليوس سالفة الذكر (١٠٢) أنه عندما أريد البت فوراً في مسألة تعيين خلف لقيصر اتخذ بومي موقف الرجل المنصف ، وذلك بتصريحه بأنه لا يمكن أن يشارك في ذلك قبل أول مارس وأما بعد ذلك التاريخ فإنه لن يتردد في التصرف . ويمضي قايليوس فيروي كيف أنه عندما سئل بومبي « وماذا يكون الشأن إذا استُخدم حق الإعتراض يومئذ؟ » أجاب « ليس هناك فارق بين رفض قيصر إطاعة السناتو وبين استخدامه بعض الناس لتعطيل قرارات السناتو . ٣ وعندما قيل لبومي « وهب أن قيصر تسول له نفسه أن يكون قنصلاً ويحتفظ بجيشه في الوقت نفسه » قال « هب أيضاً أن ابني تسول له نفسه أن يرفع علي عصاه ويضربني . » ويمضي قايليوس فيقول إن تصريحات بومبي أوحتُ الى الناس بنشوب الخلاف بينه وبين قيصر ، وإن جايوس سقريبونيوس قوريو ــ صديق قايليوس ــ سيبذل كل ما في وسعه ضد ما يطلبه قيصر . وموقف بومبي أصبح يدل صراحة على أنه إذا كان يربأ بنفسه عن أن يحنث بوعده لقيصر بتمكينه من الاحتفاظ بولايتيه حتى انتهاء مدة بروقنصليته بمقتضى قانون بومبي وقراسوس ، فإنه كان على أتم استعداد لإحباط مساعى قيصر لتولي القنصلية ثانية . ولعل أن يكون قد شجع النبلاء على تماديهم في تحدي قيصر إدراكهم - بعد أن كشف بومي صراحة عن موقفه - أنهم يستطيعون الاعتماد عليه في كسر شوكة قيصر وتصورهم أنه إزاء مجد بومبي العسكري لن يجرؤ قيصر على استخدام القوة لتحقيق بغيته أو على أكثر تقدير لن يحالفه التوفيق في ذلك.

<sup>(100)</sup> App., B. C., II, 26.

<sup>(101)</sup> Hirt., B. Gal., VIII. 53.

<sup>(102)</sup> Cael., in Cic., ad Fam., VIII, 8, 9-10

وفي الخطاب (۱۰۳) الذي أرسله شيشرون الى صديقه أتيقوس في ١٧ من ديسمبر عام ٥١ ق.م. يعرب شيشرون عن اغتباطه بما تناهى إليه من أن قيصر سيذعن لوجهة نظر السناتو. ونبأ إذعان قيصر كان مجافياً للحقيقة مجافاة تصدي قوريو لمعارضة مطالب قيصر. ذلك أن قيصر كان مصمماً على الوصول الى هدفه وأنه استخدم قوريو لتحقيق هذا الهدف. وبيان ذلك أن عام ٥٠ ق.م. كان عاماً حاسماً بالنسبة لقيصر لأنه سيتقرر فيه أمر ولايتيه وتبعاً لذلك في .م. كان على أن يكون من بين ترابنة العامة في ذلك العام عدد كاف يسهرون على صوالحه . ولما كان قوريو خطيباً مفوهاً وشديد الرغبة في تولي أحد مناصب تريبونية العامة ، وكان شاباً متلافاً غارقاً في ديونه وكذلك معروفاً بأنه خصم لدو لقيصر ونصير قوي للجمهوريين ، فإن قيصر اشترى قوريو سراً (١٠٤).

# ب \_ أحداث عام ٥٠ ق.م:

دور قوريو

ويحدثنا ديون قاسيوس (١٠٥) بأن قوريو لم يكشف على الفور عن تبدل موقفه من مناصرة الجمهوريين الى مناصرة قيصر . ذلك أنه ليبعد قوريو عن نفسه مظنة بيعها لقيصر ويبدو كأن الجمهوريين هم الذين فرضوا عليه تغيير موقفه حرص على مخالطة الجمهوريين ومشاركتهم النيل من قيصر ومهاجمته ثم ما أن تولى قرريو مهام منصبه تريبونا للعامة حتى ظهر بمظهر الزعيم الشعبي فقد تقدم بمجموعة من مشروعات القوانين كان واثقاً من أنها ستلقى معارضة قوية من السناتو ومن بومبي . وعندما حدث ذلك اتخذ منه ذريعة للمجاهرة بانتصاره لقيصر ولاعتراضه على قرارات السناتو ضد قيصر .

وكان قنصلا عام ٥٠ ق . م . حجايوس قلاوديوس مارقلـّوس (إبن

<sup>(103)</sup> Clc., ad Att., V, 20, 8.

<sup>(104)</sup> Dio Cass., XL, 60; App., B.C., II, 26; Sueton, Div. Jul., XXIV, 1; Plut., Pomp., LVIII, 1.

<sup>(105)</sup> Dio Cass, XL, 61-62.

عم قنصل العام السابق) ولوقيوس آيميليوس باولتوس ( Paulus ) — من أشد خصوم قيصر واكنه أفلح في شراء ذمة ثانيهما (١٠٠١). وعندما اجتمع السناتو في يوم أول مارس عام ٥٠ استخدم قوريو حق الإعتراض على قرار بإنهاء بروقنصلية قيصر في ١٣ من نوفمبر. وكتب قايليوس الى شيشرون ينهي اليه ما حدث وتقديره أن اعتراض قوريو سيظل قائماً وأن قيصر سيدافع عن قوريو إذا بنُذلت محاولة لإرغامه على العدول عن موقفه (١٠٠٠).

ومما يجدر بالملاحظة هنا أن تحديد ١٣ من نوفمبر عام ٥٠ نهاية لبروقنصلية يشير الى أن السناتو بدافع من رغبته الجامحة في إنهاء بروقنصلية قيصر في أقرب وقت ممكن إعتبر بداية فترة السنوات الحمس الثانية لبروقنصلية قيصر ١٣ من نوفمبر عام ٥٥ ، أي التاريخ الذي بارح فيه قراسوس روما الى الشرق، وذلك بالرغم من أنه بمقتضى القانون الذي مُنح به قيصر بروفنصليته أصلاً كانت فترة الخمس السنوات الأولى لبروقنصليته لا تنتهي إلا في أول مارس عام ٥٤. ومن البديهي أن هذا التاريخ وليس أي تاريخ آخر كان البداية الطبيعية المنطقية لفترة الخمس السنوات الثانية لبروقنصلية قيصر . ولا جدال في أنه كان من حق السناتو اعتبار ١٣ من نوفمبر من أي عام بداية لأية بروقنصلية ، لأنه كان لا يجوز عادة لأي قنصل ممارسة سلطته البروقنصلية قبل هذا التاريخ . بيد أنه لوكان السناتومنصبفاً أو على الأقل منطقياً مع نفسه لوجبعليه عندئذ احتساب بداية مدتي بروقنصلية قبصر منذ ١٤ من نوفمبر عام ٥٩ ، وتبعاً لذلك فإن المدة الثانية لبروقنصلية قيصر كانت لا تنتهي إلا في ١٣ من نوفمبر عام ٤٩. وهكذا يتضح لنا بجلاء أن قرار السناتو الذي صادره قوريو كان قراراً عسفياً. لا مبرر له إلا مناهضة قيصر وإرغامه على ترك ولايتيه قبل أول مارس عام ٤٩ لكيلا يتذرع قيصر بأنه وقد تولى بروقنصليته أصلاً ثم أطيلت مدتها في كنف قانون جايوس جراكوس كان من حقه البقاء في ولايتيه أو على الأقل في ولاية

<sup>(106)</sup> App., B.C., II, 26; Sueton., Div. Jul., XXIX, 1; Plut., Pomp., LVIII, 1. (107) Cael., in Cic., ad Fam., VIII, 11, 3.

غاليا هذه الناحية من الألب حتى نهاية عام ٤٩ ق . م .

وعندما أثيرت المسألة ثانية في شهر أبريل عام ٥٠ ــ حين كان بومبي مريضاً في قمبانيا (١٠٨) ــ زعم قوريو أن أفضل مخرج من هذه الأزمة التي تتهدد فيها سلامة الدولة وجود قوات كبيرة تحت إمرة البروقنصلين ـــ قيصر وبومبي – وشكوك كل منهما في نوايا الآخر ، هو أن يقوم كلاهما في وقت واحد بالتخلي عن بروقنصليته وتسريح قواته. وقد هللت الجماهير لهذا الاقتراح الذي أظهر قوريو بمظهر الرجل المتفاني في الحفاظ على الجمهورية دون أن يبالي بما سيجره عليه موقفه من عداء بومبي وقيصر . ورحب بهذا الاقتراح أيضاً فريق من النبلاء لأنهم كانوا يريدون تجنب نشوب حرب أهلية. وخرج بوميي من الحرج الذي أوقعه فيه قرريو بأن بعث الى السناتو برسالة وعد فيها بالتخلي عن بروقنصليته دون انتظار موعد انتهائها، قاصداً بذلك، على حد تعبير أبيانوس ، إظهار حسن نيته وفي الوقت نفسه التعريض بقيصر . وبعد عودة بومي من قمبانيا تحدث بومبي الى السناتو في المعنى نفسه الذي أورده في رسالته . مضيفاً الى ذلك أنه واثق من أنه سيسعد قيصر أن يتخلى مثله عن بروقنصليته ويعود الى الحياة المدنية بعد الصراع الطويل الشاق الذي خاض غماره ضد شعوب محبة للقتال ، قاصداً بذلك ، على حد تعبير أبيانوس، أن يسرع السناتو بتعيين من يخلف قيصر في ولايتيه بينما يقنع هو بمجرد الوعد الذي أعطاه . بيد أن قوريو ندد بوعد بومبي واعتبره حياة ليس المقصود منها إلا احتفاظه بسلطته البروقنصلية وجيشه مع حرمان قيصر سلطته وجيشه ، وهاجم بومبي هجوماً عنيفاً منهماً إياه بأنَّه يطمع في السيطرة على الدولة، وأردف ذلك بقوله إن بومبي لن يتخلى عن سلطته وجيشه إلا إذا فعل ذلك والخوف يتملكه مسن فيصر . وقسد غضب بومبي من تهجم قوريو عليه وبارح روما ليرقب الأحداث فيها عن كثب . وأما قوريو فإنه مضى الى حد أنه اقترح إصدار قرار باعتبار بوسي وقيصر عدوين للدولة إذا لم يطيعا الأمر بالتخلي عن سلطتيهما وتسريح جيشيهما . وبرغم أن أغلب أعضاء السناتو كانوا لا يطمئنون سواء الى بومبي أم الى قيصر ، فإنهم كانوا يعتبرون قيصر أكثر الإثنين خطراً ولذلك رفضوا الموافقة على اقتراح قوريو (١٠٩).

ويحدثنا قايليوس (١١٠) بأنه في شهر يونيه أثار القنصل مارقلوس مسألة تعيين حكام للولايات القنصلية واقترح على السناتو اتخاذ قرار ضد اعتراض قوريو على القرار الذي أصدره السناتو في أول مارس خاصاً بإنهاء مدة بروقنصلية قيصر في ١٣ من نوفمبر ، ولكن السناتو رفض بالإجماع اقتراح القنصل ، ويعرب قايليوس عن اغتباطه بهذه النتيجة . وإن دل موقف السناتو في هذه الجلسة على شيء فهو يدل على الخوف من نشوب حرب أهلية وعلى الرغبة في تفاديها . وفي شهر أغسطس يعرب قايليوس (١١١) عن اعتقاده بأنه في خلال عام ستؤدي الأزمة الى نشوب حرب أهلية إلا إذا انصرف أحد العملاقين حيصر وبومي — الى محاربة البارثيين .

### قيصر يهادن ويستعد والنبلاء يتمادون في تحديه :

ولما كان في صالح قيصر أن يظل السناتو عاجزاً عن اتخاذ قرار باستدعائه قبل انتخابه قنصلاً، وكانب مدة تريبونية قوريو الساهر على صوالحه تنتهي في ٩ من ديسمبرعام ٥٠ ق . م . ، وكان قد انتخب لتولي قنصلية عام ٤٩ خصمان لدودان لقيصر ـــ وهما لوقيوس لنتولوس وجايوس مارقلوس إبن عم قنصل عام ٥٠ ــ وكان لدى صديقه الكوايستور مارقوس أنطونيوس من الشجاعة والجرأة والكفاية ما يمكنه من القيام بدور قوريو بعد انتهاء تريبونيته ، فإن قيصر لم يدخروسعاً في العمل عــلى مساعدة أنطونيوس للفوز بأحد مناصب تريبونية عام ٤٩ ق . م . وكذلك بعضوية جماعة العراف (١١٢) .

<sup>(109)</sup> App., B.C., II, 27-29; Plut., Pomp, LVIII.

<sup>(110)</sup> Cael., in Cic., ad Fam. VIII, 13.

<sup>(111)</sup> Cael., in Cic., ad Fam., VIII, 14.

<sup>(112)</sup> Plut., Anton., V, 1-2; Hirt., B Gal., VIII, 50.

وقد حدث حوالي منتصف عام ٥٠ ق . م . أمر لم يكن في حد ذاته هاماً وإنما كانت نتائجه بالغة الأهمية . ذلك أنه إزاء خوف بيبولوس حاكم ولاية سوريا من إقدام البارثيين على غزو ولايته ، قرر السناتو أن يسهم كل من قيصر وبومى في الإمدادات الواجب إرسالها الى بيبولوس بتقديم إحدى الفرق التي كانت تحت إمرة كل منهما . وقد سارع بومي الى تلبية قرار السناتو على أن تكون الفرقة التي يسهم بها هي تلك التي كان قد أعارها لقيصر منذ حوالي ثلاثة أعوام حين كانت العلاقات لا تزال ودية بينهما . ولم يتوان قيصر أيضاً في تلبية قرار السناتو ، فقد أرسل الى إيطاليا فرقة بومبي المعارة له وكذلك فرقته الحامسة عشرة التي كانت معسكرة في غالبا هذه الناحية من الألب. وعندما وصلتهاتان الفرقتان الى روما في خريفعام ٥٠ كان خطر البارثيين قد زال . فلم تُعادا الى قيصر وإنما أرسلتا الى قابوا لقضاء فصل الشتاء هناك<sup>(١١٣</sup>). ويحدثنا بلوتارخ بأن ضياط هاتين الفرقتين نشروا شائعات كاذبة ولكن بومبي صدقها فكانت سب نكبته ، فقد روى هؤلاء الضياط أن جنود قيصر كانوا برمين به بسبب الحملات الكثيرة التي قام بها، ويسيئون الظن بقيصر خوفاً من أن يقيم نفسه ملكاً ، ويتطلع ن الى عبور الألب للانضمام الى بومبى والقتال تحت قيادته . وإذ أشبع ذلك كله غرور بومبي أهمل تزويد نفسه بالقوات اللازمة كما لو لم يكن هناك شيء يخشاه (١١٤) . ولعل أن تصديق بومبي هذه الشائعات كان أحد العوامل (١١٠) التي حفزت بومبي على تجنب الوصول الى حل وسط للأزمة وعلى إصراره على الحرب ، كما سيأتي ذكره.

و في خريف عام ٥٠ ق . م . كان قيصر في غاليا هذه الناحية من الألب يعمل حثيثاً على دعم مكانته بين أهالي هذه الولاية ، ثم ترك لابينوس ليتولى

<sup>(113)</sup> App., B.C., II, 29; Dio Cass., XL, 65-66; Plut., Caes., XXIX, 3-5; Pomp., LVII, 4-5.

<sup>(</sup>١١٤) راجع المصادر الواردة في الحاشية السابفة .

<sup>(</sup>١١٥) عن العوامل الني حصرت بومبي على الحرب ، راجع ·

L.G Pocock, Greece and Rome, 1959, pp. 68 ff.

أمرها وعبر الألب الى ولايته الأخرى حيث أمر الفرقة الثالثة عشرة بالذهاب الى غاليا هذه الناحية من الألب لتحل مكان الفرقة الخامسة عشرة وتكون قريبة من روما في حالة نشوب أزمة، كما أسند قيادة أربع فرق الى تربونيوس وقيادة أربع فرق أخرى الى فابيوس وأمر الأول بقضاء الشتاء في بلاد البلجيق في أقصى الشمال والثاني في بلاد الأيدوي ( Aedui ) في أواسط بلاد الغال (١١٦) . ومرد توزيع قيصر لقواته على هذا النحو الى أنه كان حريصاً على أن ينفي عن نفسه عزمه على الالتجاء الى القوة ولا سيما أنه في شهر سبتمبر تواترت شائعات بأنه ينوي أن يضع يوم ١٥ من اكتوبر أربع فرق في بلاقنتيا في ولاية غاليا هذه الناحية من الألب (١١٧) .

وعندما وصل شيشرون الى إيطاليا في ٢٤ من نوفمبر عام ٥٠ ظل بعيداً عن روما الى أن يصدر السناتو قراراً بمنحه حق إقامة مركب نصر ، ولكنه يتبين من عدة خطابات (١١٨) أرسلها من أماكن مختلفة في إيطاليا الى صديقه أتيقوس أن شيشرون وقف سريعاً على حقيقة الأوضاع وأدرك أنه بعد از دياد قوة قيصر از دياداً هائلاً لا يمكن أن يقنع إلا بحل يرضيه مثل ما أدرك أن رفض هذا الحل لن يؤدي إلا الى نشوب حرب أهلية وهو ما يجب تفاديه بأي ثمن . ويتبين كذلك من هذه الحطابات ومما أورده بلوتارخ أن شيشرون لم يدخر وسعاً للإصلاح بين قيصر وبومبي ومنع نشوب حرب تكتوي البلاد بنيرانها وتتمخض عن قائد منتصر ينصب نفسه طاغية .

ويُفهم من أحد خطابات شيشرون (١١٩) أن طلب قيصر البقاء في ولايتيه والسماح له بترشيح نفسه للقنصلية غيابياً كان يستند على أن قانون الترابنة العشرة الذي خوله حتى ترشيح نفسه للقنصلية غيابياً خوله ضمناً الاحتفاظ بسلطته البروقنصلية ويجشه الى أن بمارس ذلك الحق .

<sup>(116)</sup> Hirt., B. Gal., VIII, 51-55.

<sup>(117)</sup> Cic., ad Att., VI, 9, 5.

<sup>(118)</sup> Cic., ad Att., VII, 2-9; Plut, Caes, XXXI; Cic., XXXVII.

<sup>(119)</sup> Cic, ad Att., VII, 7, 6.

ولا جدال في أن بقاء قيصر في ولايتيه حتى آخر عام ٤٩ ق. م . كان يتفق والعرف المعمول به في الماضي مثل ماكان يتفق والأوضاع السارية في كنف قانون جايوس جراكوس وهو القانون الذي كان نافذاً حين مُنح قيصر بروقنصليته وكذلك حين أطيلت مدة هذه البروقنصلية خمس سنوات أخرى . وأما عن انتخاب قيصر للقنصلية غيابياً فإنه لم يكن أمراً جديداً . فقد سبق انتخاب ماريوس للقنصلية غيابياً عدة مرات . هذا الى أنه قد صدر قانون خاص بإعفاء قيصر من شرط ترشيح نفسه حضورياً ، ووافق بومبي على ذلك القانون مثل ما وافق على إعفاء قيصر من أحكام القانون الجديد الذي اشترط الترشيح حضورياً . وإنه لمما يجدر بالملاحظة أن قيصر تولى الوظائف العامة جميعاً طبقاً لأحكام قانون تنظيم تولي هذه الوظائف ، وأن رغبته الحالية في تولي القنصلية ثانية كانت تتفق كذلك وأحكام هذا القانون لأنه في عام ٤٨ ق . م . تكون قد انقضت عشر سنوات على انتهاء مدة توليه القنصلية لأول مرة في عام ٥٩ ق . م . وأما بومبي ــ حليف الأمس وخصم اليوم وأكبر عقبة في سبيل تحقيق هذه الرغبة ــ فقد عرفنا كيف أنه تولى القنصلية لأول مرة في عام ٧٠ ق . م . دون أن يتولى قبل ذلك الكوايستورية ولا البرايتورية . وكيف أنه عندما تولى القنصلية لثالث مرة في عام ٥٢ ق . م . لم تكن قد انقضت عشر سنوات على توليه قنصليته الثانية في عام ٥٥ ق . م . وأما عن النبلاء الذين نصبوا أنفسهم حماة للدستور والنظام الجمهوري فقد عرفنا كيف أنه اذا كان السناتو قد أرغم على السماح لبومبي بتولي قنصلية عام ٧٠ ق . م . ٠ فإن السناتو هو الذي خرج على أهم قواعد الدستور وجوهر النظام الجمهوري بإقامتـــه بومبي قنصلاً مفرداً في عـــام ٥٢ ق. م. مثل ما عرفنا أيضاً كيف أن السناتو أسند في ذلك العام نفسه الى بومبي سلطة بروقنصلية لتولى حكم ولايتي إسبانيا قبل مرور السنوات الحمس التي اقتضاها القانون الذي أصدره بومبي نفسه وكذلك قرار السناتو الذي كان هذا القانون تطبيقاً له . فما أوسع الشقة بين مطلب فيصر المتواضع وبين كل ما أتبح لبومبي مراراً متعدده

استثناء من أحكام الدستور والعرف والتقاليد. وإزاء ذلك كله لاسبيل الى الشك في أن معارضة بومبي وأغلب الجمهوريين لقيصر لم يكن مردها الى الانتصار للقواعد الدستورية والنظام الجمهوري وإنما الى الخوف من أن عودة قيصر الى روما قنصلاً ستؤدي حتماً الى سيطرته المطلقة وتلاشي سطوة بومبي والقضاء على كل نفوذ للسناتو.

وبالرغم من غيبة قيصر عن روما فإنه لم يدخر وسعاً عن طريق عملائه في الفوز بتأييد واسع النطاق، فهو من ناحية اشترى بالهدايا أو القروض أو غير ذلك من الوسائل ود عدد كبير من رجال السياسة البارزين الذين كان من بينهم كثيرون من أعضاء السناتو بما في ذلك بعض أنصار بومبي ، بل ذهب الى حد استمالة المعتقين والعبيد الذين كان لهم نفوذ لدى رعاتهم ( patroni ). ويحدثنا سويتونيوس بأن قيصر جعل نفسه ملاذاً لكل من كانت له مشكلة قضائية أو مثقلاً بالديون ، ولكل الشبان المسرفين دون أن يكف مساعدته إلا عن أولئك الذين أوغلوا في الإجرام أو في الفقر أو في الحياة الماجنة ، فقد قال لهؤلاء بصراحة إنه لا ينقذهم إلا نشوب حرب أهلية . بيد أن شيشرون يذهب في أحد خطاباته الى حد القول بأنه كان يؤيد قيصر كل المجرمين والذين نبذهم المجتمع وكل الشبان وكل غوغاء المدينة وكل ترابنة العامة الأقوياء وكل المفلسين وهم كثيرون الى حد يفوق الحصر . ومن ناحية أخرى لم تفت قيصر أيضاً أهمية الحانب المعنوي في الصراع ، فقد اهتم بأن يعرض على الشعب عن طريق عملائه وجهة نظره واستعداده للتفاهم ورغبته في تفادي نشوب حرب أهلية ، وكانت رغبة صادقة يدل عليه ما سنعرض له في محاولته التوصل الى حل وسط. وقد ساعدت على عطف غوغاء روما على قيصر وضيقهم ببومبي والنبلاء الجمهوريين تلك الإجراءات التي اتخذها بومبي حين انفرد بالقنصلية في عام ٢٥ فقد كان من جرائها أنه ساد جمعية القبائل منذ ذلك الوقف هدوء غير مألوف ولا مقبول للعامة . ومن ثم فإن الشعب أصبح يعتبر قيصر بطله ويتطلع الى عودته قنصلاً ليبعث الحياة من جديد في الجمعيات الشعبية . والى جانب هذا

التأييد الشعبي كان في وسع قيصر الاعتماد على ولاء جنوده الذين أحسن تدريبهم في أثناء محاربة الغال وأجزل لهم العطاء(١٢٠) .

وفي الجلسة التي عقدها السناتو في أول ديسمبر (١٢١) عام ٥٠ هن القنصل مارقلوس هجوماً عنيفاً على قيصر ووصفه بأنه قاطع طريق وطلب الى السناتو اعتباره علواً للدولة اذا لم يتخل عن ولايتيه وجيشه . فلم يكن من قوريو اعتباره علواً للدولة اذا لم يتخل عن ولايتيه وجيشه . فلم يكن من قيصر وبومبي عن بروقنصليته . وقد تمخضت المناقشة عن ثلاثة اقتراحات تقدم مارقلوس باثنين منها وقوريو بثالثها . وكان أول اقتراحي مارقلوس يقضي بإرسال خلف لقيصر ووافقت أغلبية السناتو على هذا الاقتراح ولكن قوريو استخدم ضده حق الثيتو وتبعاً لذلك أصبح هذا القرار غير ذي موضوع . وكان ثاني اقتراحي مارقلوس استطلاعاً لرأي السناتو اذا كان يجب مطالبة أصر قوريو على أخذ الرأي على اقتراحه بتنحي قيصر وبومبي عن بروقنصليتيهما أصر قوريو على أخذ الرأي على اقتراحه بتنحي قيصر وبومبي عن بروقنصليتيهما في آن واحد . ولفرط دهشة مارقلوس وافق السناتو على الاقتراح بأغلبية ٢٧٠ ضد ٢٧ (١٢٢) ولكنه يرجح أن تريبون العامة فورنيوس الموالي لبومبي أبطل هذا القرار باستخدام حق الثيتو ضده .

# تهور مارقلتوس وبومبي :

وعندما عاد قيصر من غاليا فيما وراء الألب الى غاليا هذه الناحية من الألب في أوائل ديسمبر انتشرت شائعة كاذبة مفادها أن قيصر يزحف على روما ، فلم يكن من مارقلتوس إلا أنه دعا السناتو الى الاجتماع وأنهى اليه أن قيصر عبر الألب على رأس عشر فرق في طريقه الى روما . واقترح إصدار

<sup>(120)</sup> Plut, Pomp., LVIII; Caes, XXIX, 2-3; Sueton., Div. Jul., XXVII; Cic., ad Att., 3, 3; App., B.C., II, 30.

<sup>(121)</sup> Heitland, III, p. 267; C.A.H., IX, p. 635.

<sup>(122)</sup> App., B.C., II, 30; Pcmp., LVIII, 3-5

قرار يقضي باعتبار قيصر عدواً للدولة وبإسناد قيادة الفرقتين الموجودتين في قابوا الى بومبي لحماية الدولة . وعندما اعترض قوريو على هذا الاقتراح على أساس أن الشائعة مكذوبة صرح مارقلتوس بأنه إزاء الحيلولة دون إصدار قرار للذود عن حياض الدولة فإنه بوصف كونه قنصلاً سيتخذ الإجراءات الكفيلة بذلك (١٣٣) .

وعقب هذه الجلسة توجه مارقلتوس والقنصلان الجديدان المنتخبان إلى بومبي وأسند اليه مارقلتوس قيادة الفرقتين الموجودتين في قابوا وخوله حشد كل ما يمكن من الجنود والزحف ضد قيصر . وبرغم إدراك بومبي أن تصرف القنصل كان غير دستوري لعدم استناده الى قرار من السناتو وأن المهمة التي أسندها اليه القنصل كانت تنطوي على إشعال لهيب حرب أهلية فان بومبي قبل هذه المهمة وشرع في حشد قوات (١٧٤) .

ويحدثنا شيشرون بأنه عندما رار بومبي في العاشر من ديسمبر علم منه بأن الحرب أصبحت أمراً يكاد أن يكون مؤكداً (١٢٥). ويحدثنا شيشرون كذلك عن الأثر السيء لقبول بومبي المهمة التي أسندها اليه مارقلوس ، وعما تبين له من اتصالاته المختلفة أنه لم يكن هناك أمــل في أن تهب الطبقات جميعاً للدفاع عن الدستور ، فالسناتو لم يجرؤ على اتخاذ موقف حاسم ، والرأسماليون لايبالون إلا بصوالحهم وجميعهم يؤيدون قيصر ، والمزارعون لا يعنيهم إلا تجنب نشوب الحرب مهما يكن الثمن ، وهو الرأي الذي كان ششم ون نفسه يحبذه (١٢٦) .

<sup>(123)</sup> Plut., Pomp., LXIII, 6; App., B. C. II, 31.

<sup>(124)</sup> App., B.C., II, 31; Plut, Pomp., LVIII, 6-LIX, 1; Dio Cass, XL, 64, 2; 66.

<sup>(125)</sup> Cic., ad Att., VII, 4.

<sup>(126)</sup> Cic., ad Att., 5, 4; 7, 5.

### قيصر يتمهل ويحذر:

وفي ٢٤ من ديسمبر كان قيصر في رافنا حيث وافاه قوريو وأنهي اليه أخبار ماكان جارياً واستحثه على الزحف فوراً على روما ، ولكن قيصر آثر التمهل فأمر الفرقة الثالثة عشرة بالانتقال الى رافنا واستدعى من وراء الألب الفرقتين الثامنة والثانية عشرة بحجة أن ما أقدم عليه بومبي كان يهدد الأمن والسلام ( tumultus ) في إيطاليا على نحو يستوجب اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين سلامة الدولة ، وعهد الى قوريو بأن يحمل الى السناتو رسالة أعدها بعناية لتلقى على خصومه عواقب رفض ما يطلبه وتحملهم تبعة نشوب الحرب. ذلك أنه قبل ذلك كان قبصر قد عرض عن طريق أصدقائه أن ينزل في أول مارس عام ٤٩ عن ولاية غاليا فيما وراء الألب وثماني فرق بشرط أن يرشح نفسه للقنصلية غيابياً ويحتفظ حتى نهاية عام ٤٩ بالـّـوريقرم وغاليا هذه الناحية من الألب وفرقتين ثم يبدو أنه عاد فقصر ما يحتفظ به على إلَّوريقوم وفرقة واحدة فقط ، ولكن كل جهود قيصر للتوصل الى حل وسط لم تلق الاصدأً إذ يبدو أنه في ضوء ما قيل عن تذمر جنوده توهم خصومه أن مبعث تواضع ما يطلبه كان شعوره بضعف مركزه (۱۲۷) . ولعل أن ذلك الوهم كان سبب الثقة العمياء التي استشعرها بومبي وحفزته على أن ينحى جانباً التوصل الى حل وسط ، فأفضي الى شيشرون عندما التقى به في ٢٥ ديسمبر عام ٥٠ بما ينم بجلاء عن عدم ميله إلى التفاهم وعن إصراره على الحرب(١٢٨).

وفي الرسالة التي حملها قوريو الى السناتو اتخذ قيصر موقف الدفاع عن نفسه وعن الدستور وعن حقوق الشعب . ذلك أنه سرد في هذه الرسالة الحدمات التي أداها للدولة واقترح أن يتخلى عن بروقنصليته وأن يسرح جيشه بشرط أن يحذو بومبي حذوه في الوقت ذاته لأنه كان معنى انفراده بانخاذ هذا

<sup>(127)</sup> Sueton., XXIX, 2; App., B.C., II, 32, Velleius, II, 49, 4; Plut. Caes., XXXI, 1; Caes., B.C., I, 7-8; Introd., p. XXVII, ed, Guillaume Budé, 1968; Heitland, III, pp. 269-70; C.A.H., IX, pp. 635-6.

<sup>(128)</sup> Cic., ad Att., VII, 8.

الإجراء وإحجام بومبي عن اتخاذ إجراء مماثل أن يضع نفسه تحت رحمـــة خصومه ، وأوضح أنه اذا احتفظ بومبي ببروقنصليته وبجيشه فإنه لن يرى مفراً من الدفاع عن حقوقه وحقوق الشعب(١٢٩) .

وعندما اجتمع السناتو في أول يناير عام ٤٩ ق . م . (وفقاً للتقويم قبل تصحيحه) برياسة القنصل لنتولوس وأرغمه تريبونا العامة مارقوس أنطونيوس وكوينتوس قاسيوس لونجينبوس على تلاوة رسالة قيصر ، أعقبت ذلك مناقشة حامية انتهت بالموافقة على اقتراح قدمه متلّوس سقيبيو ـ حمو بومي ـ بإنهاء مدة بروقنصلية قيصر «قبل يوم بعينه» ( ante certum diem ) يقوم المجلس بتحديده ، وباعتبار قيصر عدوآ للدولة إذا رفض الإنصياع لأمر السناتو. ويبدو أن الغرض من إقرار مبدأ إنهاء مدة بروقنصلية قيصر دون تحديد تاريخ لذلك في تلك الجلسة كان اتخاذ موقف حاسم ضد قيصر دون تعجل وقوع المحظور قبل أن يستكمل بومبي حشد القوات اللازمة لمواجهة قيصر . وعندما استخدم تريبونا العامة أنطونيوس ولونجينوس حقهما في الاعتراض على هذا القرار ، طلب لنتولوس الى المجلس إبداء الرأي فيما يجب اتخاذه للتغلب على اعتراض تريبوني العامة، ولكن جلسي ذلك اليوم واليوم التالي انتهيتا دون الوصول الى قرار (١٣٠) . وإحجام السناتو عن اتخاذ قرار ضد اعتراض تريبوني العامة أنطونيوس ولونجينوس يدل على عزوف غالبية أعضاء السناتو عن دفع الأزمة الى حد لا بد من أن ينتهي الى حرب أهلية، وهو العزوف الذي سنلمسه في تردد المجلس في جلستيه التاليتين .

# حماقة لنتولوس تعطى قيصر ذريعة قوية :

ولما كان اليومان الثالث والرابع من يناير مخصصين لانعقاد الجمعيات الشعبية وكان لا يجور للسناتو الانعقاد فيهما ، فإن هذا المجلس لم يعقد جلسته

<sup>(129)</sup> App., B.C., II, 32; Plut., Caes., XXX; Pomp., LIX; Dio Cass., LXI, 1; Cic., ad Fam., XVI, 11, 2; Caes., B.C., I, 1 ff.

<sup>(130)</sup> Dio Cass, XLI, 2-3, 1; Caes, B.C., I, 1-3

التالية إلا في الحامس من يناير عام ٤٩ ق . م . ( وفقاً للتقويم قبل تصحيحه ) . بيد أنه إزاء الحوف من نشوب حرب أهلية انفضت جلستا اليومين الخامس والسادس دون أن يفلح لنتو لوس والقنصل الآخر زميله وقاتو وأعوانهم في إقناع السناتو بالتغلب على ڤيتو تريبوني العامة ضد قراره السابق بإصدار ٥ قرار السناتو النهائي ». وإزاء ما لمسه لنتولوس ومشايعوه من تردد المجلس وخوفه من الحرب يبدو أنهم لم يدخروا وسعاً في إفهام أعضاء السناتو أنه لن ينقذهم من النوايا الحطيرة التي زعموا أن قيصر كان يبيتها إلا إصدار « القرار النهائي ». وأخيراً في الجلسة التي عقدها السناتو في السابع من يناير أعلن لنتولوس أنه سيأخذ رأي المجلس على إصدار قراره النهائي ونصح تريبوني العامة، أنطونيوس ولونجينوس ، بالانسحاب إذا كانا يؤثران السلامة والعافية . وبعد أن احتج أنطونيوس على هذا الاعتداء الصارخ على قدسية أشخاص ترابنة العامة ، انسحب هو ولونجينوس وسارعا مع قوريو وقايليوس الى قيصر في رافنسا، متخفين في زي العبيد خوفاً عـــلي حياتهم من جنود بومبي . وقد أصدر السناتو قراره النهائي الى القنصلين والبرايتورس والبروقنصلين الموجودين في إيطاليا ( بومبي وشيشرون ) باتخاذ ما يلزم من إجراء لحماية الدولة . بيد أنه على هذا النحو أعطى لنتولوس لقيصر ذريعة الدفاع عن حقوق ترابنة العامة والشعب . وإصدار السناتو قراره النهائي بعد ما بدا منه من تردد في عدة جلسات يوحي بتأييد رواية قيصر في مذكراته « الحرب الأهلية » عن تأثر موقف الكثيرين من أعضاء السناتو بأساليب التهديد التي عمد إليها القنصلان وبومي ، وذلك بحشد قوات بالقرب من روما وملء العاصمة بأصدقاء القنصلين وأنصارهما و بمحاربي بومبي القدماء .

### قيصر يعبر نهر روبيقون:

وقد بادر قيصر الى إلهاب مشاعر جنوده بأن عرض عليهم الأربعة الهاربين من روما وطلب الى هؤلاء الأربعة أن يقصوا على الجنود ما حدث . وفي مساء الحادي عشر من يناير عام ٤٩ ق . م . أو بعبارة أدق مساء ٢٤ من نوفمبر عام ٥٠ ق . م . وفقاً للتقويم بعد تصحيحه بحسب تقدير جرويبي ( Groebe ) — وهو التقويم الذي يقرب من التقويم الجريجوري السائد اليوم والذي سنتبعه في تناول سيرة الحرب الأهلية — أمر قيصر الفرقة الثالثة عشرة بعبور نهر روبيقون — الحد الفاصل بين إيطاليا وولاية غاليا هذه الناحية من الألب — وبذلك بدأت الحرب الأهلية (١٣١) .

واذاكان قيصر هو الذي بدأ هذه الحرب بتخطيه حدود ولايته وقيادته قواته ضد الحكومة الشرعية ، فإن مسئولية نشوب هذه الحرب يجب أن يشاركه وزرها خصومه الذين دفعوه اليها رافضين التفاهم على حل وسط للأزمة. ذلك أن إصرارهم على استدعاء قيصر قبل انتخابه قنصلاً لم يدع أمامه إلا أمراً من أثنين: إما التضحية بمستقبله السياسي أو بكرامته ( dignitas ) على حد تعبيره ، وإما تحقيق هدفه بالقوة . ولم يكن مننظراً من رجل مثل قيصر بعد الانتصارات التي أحرزها وبعد التطورات السياسية التي شهدتها روما منذ إصلاحات ماريوس العسكرية ، واستيلاء صلا وقينًا على روما بالقوة . وتولي بومبي قنصليته الأولى تحت التهديد باستخدام القوة ، وتكون الحلف الثلاثي ، ومؤتمر لوقا ، إلا الإقدام على ما فعله . وطلب قيصر إطالة مدة بروقنصليته حتى آخر عام ٤٩ بدلاً من أول مارس عام ٤٩ مع الاحتفاظ بإلـّولريقوم وفرقة واحدة فقط كان مطلباً متواضعاً لا يمكن أن يُقاس بكل الاستثناءات التي أُبيحت لبومي وذلك فضلاً عن أنه كان أمراً مألوفاً . وكذلك كان طلب قيصر السماح له بترشيح نفسه للقنصلية غيابياً طلباً متواضعاً وأمره يسير وذلك فضلاً عن أن قانون الرّ ابنة العشرة خوله ذلك الحق مثل ما خوله ضمناً إطالة مدة بروقنصليته . وتبعاً لذلك يصعب تبرير موقف تلك الفئة القليلة من

<sup>(131)</sup> Dio Cass., XLI, 3-4; App., B.C., II, 33; Cacs., B.C., I, 5-7; (ed. Guillaume Budé); Plut., Caes., XXXI-XXXII; Pomp., LIX-LX; Anton., V-IV; Heitland, III, pp. 272-4; C.A.H., IX, pp. 636-7; Scullard, 1970, pp. 125-7.

الأراد تقراطية التي أصرت على استدعاء قيصر وضرورة ترشيح نفسه القنصلية حضورياً، وذلك بدعوى حماية الدستور وصيانة النظام الجمهوري وكفالة الحرية الشخصية، مع أن هذه الفئة لم تر غضاضة في حث السناتو على الحروج على أصول الدستور وجوهر النظام الجمهوري بإقامة بومبي قنصلاً مفرداً ولا في انتهاك حرمة الحرية الشخصية إذ جرفت وراءها غالبية أعضاء السناتو بالتهديد والوعيد فاتخذ المجلس قراره النهائي الذي أشعل لهيب الحرب الأهلية. ولو أن تلك الفئة غلبت الصالح العام على صوالحها الشخصية وعلى خصومتها لقيصر أو لو كانت الأرستقراطية كلها أوسع أفقاً وأكثر شجاعة وأحسن تقديراً لموقف كان نتيجة طبيعية للتطورات السياسية التي سبق ذكرها ، لأمكن تجنب الحرب وعواقبها الحتمية الوخيمة . وليس معنى ذلك أننا نبرر احتكام قيصر الى القوة ، بيد أننا لو آخذناه على هذا المسلك لكان شأننا شأن الأرستقراطية الى القوة ، بيد أننا لو آخذناه على هذا المسلك لكان شأننا شأن الأرستقراطية التي غاب عنها أمر التطورات السياسية وحتمية نتائجها المنطقية (١٣٢) .

وقبل أن نتتبع سيرة الحرب الأهلية ، يجب أن نرى ماكان من أمركل من قراسوس وقيصر في أثناء بروقنصليتيهما .

<sup>(</sup>١٣٢) عن تبعة الحرب الأهلية ، راجع :

Caes., B.C., I, 1; 9; Clc., ad Att., VII, 3, 4; 11, 1; VIII, 11; IX, 6; Tacit., Hist., II, 38, 1.

R. Syme, Roman Revolution, pp. 47 ff.; Wirszubski; Libertas, pp. 77 ff; P.L.G. Pocock, Greece and Rome, pp. 68 ff.; Scullard, 1970, n. 27 p. 426.

# الفَصْلُ لَحَادِي عَشَر

# كارثة قراسوس في الشرق وانتصارات قيصر في الغرب

### اولاً \_ الحرب مع بارثيا

۱ \_ مقدمة <sup>(۱)</sup> :

إن الشعب الذي دعاه الإغريق والرومان البارثيين ( Parthi )كان يسمى أصلا البارنيين ( Parthi ) وهم الذين كانوا أعضاء حلف يتألف من ثلاث قبائل أطلق الإغريق عليها جملة إسم داهاي ( Dahae ) . وكانت هذه القبائل شبه الرعوية تنزل أصلا الى الشرق من بحر قزوين شمالي هورقانيا (Hyrcania). واذا كانت هذه القبائل خليطة في تكوينها ، فإن عشائرها الرئيسية كانت فيما يبدو إيرانية وتستخدم اللهجة الإيرانية المعروفة باسم اللهجة البهلوية ( Pahlavi ).

وحوالي منتصف القرن الثالث قبل الميلاد هاجر البارنيون الى ولاية بارثيا السلوقية فكان ذلك منشأ تسميتهم بالبارثيين ، ولا سيما أنهم لم يلبثوا أن قضوا على حاكم هذه الولاية وتولى زعيمهم تيريداتس ( Tiridates ) الحكم باسم أرساقس ( Arsaces ) وهو اسم الأسرة التي انتمى إليها كل ملوك

C.A.H., IX, pp. 574-602, with Bibliography; N.C. Debevoise, A Political History of Parthia, 1938; M.A.R. Colledge, The Parthians, 1967; Scullard, 1970, pp. 127-8, and n. 28 p. 426.

البارثيين. وقد تبعت ذلك سلسلة من المصادمات مع السلوقيين من ناحيسة والباكتريين والساقاي ( Sacae ) من ناحية أخرى. وبفضل المتاعب الي واجهت هؤلاء الحصوم، استطاع البارثيون بعد صروف مختلفة من الفشل أحياناً والنجاح أحياناً أخرى أن يدعموا مركزهم ويبسطوا رقعة دولتهم، فأصبحت لهم إمبراطورية تمتد من الفرات الى السند ومن بحر قزوين الى الحليج الفارسي. وكانت اقباتانا ( Ecbatana ) عاصمة هذه الإمبراطورية الواسعة.

وباستيلاء البارثيين على ولاية بابل السلوقية ، أصبحوا سادة إقليم متأغرق . وبالرغم من أنهم اتبعوا أساليب الإدارة الإغريقية ، وأفادوا من خدمات المواطنين الإغريق ومن ثمار العلوم الإغريقية ، وسكوا عملة على النمط الإغريقي ، واستخدموا الإغريقية في معاملاتهم التجارية ، فإنهم لم يتأثروا تأثيراً عميقاً بالحضارة الإغريقية . وإنه لمما يستوقف النظر أنه لم تصل إلينا أية وثيقة بارثية مع أنه من المعروف أن البارثيين كانوا يكتبون على الرق . وقد كان من شأن انتشار هذه الوسيلة أن البابليين تخلوا عن الكتابة المسمارية وأن الصينيين توصلوا الى اختراع الورق في عام ١٠٥ ق . م .

وعندما أنشأ البارثيون إمبر اطوريتهم الفسيحة لم يدخلوا تعديلاً جوهرياً على أحوال الأهالي في الأقاليم التي فتحوها . ويبدو أنهم منحوا المدن الإغريقية التي خضعت لهم قدراً من الاستقلال الذاتي أكبر مما تمتعت به في عهد السلوقيين . ولما كان البارثيون قد عملوا على تشجيع التجارة عبر آسيا على نحو لم يعرف من قبل، وكانت سلوقية على الدجلة مركز التقاء طرق التجارة الشرقية، فإن هذه المدينة از دهرت از دهاراً كبيراً وأصبحت تسيطر على التجارة الأسيوية.

وكان البارثيون يؤلفون أرستقراطية من أرباب الأراضي . وكان على رأس هذه الأرستقراطية الملك وجماعة من النبلاء الإقطاعيين . وكان يحتل مكان الصدارة بين هؤلاء النبلاء رؤساء سبع أسرات كبرى كان كل منهم ملكاً تقريباً في إقليمه . وإذاكان البارثيون قد دأبوا على محاكاة الإغريق محاكاة دقيقة

في أكثر نواحي حياتهم ، فإنهم اتبعوا أسلوباً خاصاً بهم في القتال . ذلك أنهم حتى موقعة قارهاي ( Carrhae ) لم يستخدموا إلا الحيالة افي حروبهم . وكان النبلاء يسلحون أنفسهم بحراب ضخمة ويحمون أنفسهم بمعدات معدنية ثقيلة ( خوذة للرأس وزرد يغطي الجسم حتى الركبتين ودرعين لوقاية الساقين ) ويحاربون على صهوة جياد أصيلة ضخمة تقي صدورها دروع ثقيلة ، مما يذكرنا بما اتبعه فيما بعد فرسان العصور الوسطى . وكان أتباع النبلاء يحاربون كذلك على صهوة الجياد ولكن دون معدات الوقاية ، وكان سلاحهم هو القوس على صهوة الجياد ولكن دون معدات الوقاية ، وكان سلاحهم هو القوس والسهم . وكانت قوة الجيش البارثي تتألف عادة من حوالي ٢٠٠٠ من الفرسان المكاملي العدة و ٢٠٠٠ من الفرسان الحفيفي العدة . وإلى أن حارب قراسوس البارثيين لم يكن الرومان قد خبروا بعد كفايتهم القتالية العالية أو قدروها حق قدرها .

### ۲ – بارثیا وروما (۲) :

إذاء توسع مملكة بونطوس في عهد ملكها مير يداتس السادس يوباتور خطبت بارثيا ود روما وحرصت على الحفاظ على هذه العلاقات الودية حوالي أربعين عاماً. ذلك أنه في عام ٩٦ ق. م. حين خرج صلا من ولايته في قيليقيا وأنقذ قابادوقيا من براثن ملك بونطوس ووصل الى الفرات ، أنفذ ملك بارثيا الى صلا مبعوثاً ينشد صداقة روما ومحالفتها. وفي عام ٧٧ ق. م. عندما ناشدت بونطوس مساعدة بارثيا ضد الرومان ، رفضت بارثيا الاستجابة الى هذا الطلب. وفي عام ٦٩ ق. م. بعد انتصار لوقولوس على تيجرانس وميريداتس في معركة تيجرانوقرتا — ناشد الجانبان مساعدة بارثيا ، ولكن وميريداتس في معركة تيجرانوقرتا — ناشد الجانبان مساعدة بارثيا ، ولكن فرآتس ( Phraates ) الثالث آثر الوقوف على الحياد برغسم العرض المغري الذي قدمه تيجرانس الى فرآتس وهو أن يرد اليه الأقاليم التي كان قد سلبها منه لقاء مساعدته ضد لوقولوس . وحين حل بومبي محل لوقولوس ووعد فرآتس

<sup>(2)</sup> Plut., Pomp., XXXIII-XXXIX; Dio Cass., XXXVI, 45, 3; 51, 1; XXXVII, 5-7, XXXIX, 56; App., Mithr., 69-119; C.A.H., IX, pp. 603-4.

بتلك الأقاليم واعترف بالفرات حدوداً لمملكته ، إنحاز فرآتس الى جانب الرومان وغزا أرمينيا غير أنه فشل في الاستيلاء على أرتاكساتا وقفل عائداً إلى مملكته . وعندما استسلم تيجرانس لبومبي ، شرع فرآتس في استرداد الأقاليم التي كان بومبي قد وعده بها ، بيد أنه لماكان تيجر انس قد أصبح عندئذ صديقاً للرومان ، وكان بومبي فيما يحتمل قد قدر أن فرآتس لم يبد حماساً كافياً في مناصرة الرومان، فإن بومبي أمره بالانسحاب من جور دويني (Gordyene). ودون انتظار وصول رد الملك أمر القائد الروماني أفرانيوس بطرد القوات البارثية وإعادة جوردويني ونصيبيس ( Nisibis ) الى تيجرانس. وعندما احتج فرآتس على إخلال بومبي بوعده ولم يتلق إلا رداً جارحاً ، شرع ثانية في مهاجمة تيجرانس . بيد أنه حين أدرك فرآتس وتيجرانس أنه لن يفيد من اصطراعهما إلا الرومان قررا أن يصطلحا ويقبلا تحكيم بومبي في نزاعهما . وحدث أن تيجرانس احتفظ بإقليمي جوردويني ونصيبيس وأن فرآتس لم يحتفظ إلا بإقليم أديابني ( Adiabone ) وأنه فقد كذلك جزءاً من غرب بلاد ما بين النهرين لحليفين عربيين من حلفاء الرومان كان أحدهما أبجر ( Abgar ) الثاني والآخر الخاودونيوس ( Alchaudonius ) أو الحايدامنوس . ( Alchaedamnus )

ويحدثنا بلوتارخ وديون قاسيوس بأنه عندما احتج فرآتس على عدم وفاء بومبي بوعده ، فكر بومبي في غزو بارثيا . ولكنه عدل عن ذلك خوفاً من عواقب حرب قد يُسمى فيها بنكبة تذهب بكل النتائج التي أحرزها . بيد أن معنى ذلك أن محاربة البارثيين أخذت تراود الرومان منذ ذلك الوقت.

وحوالي عام ٥٧ ق . م . أودى بحياة فرآتس ابناه أورودس ( Orodes ) وميثر يداتس ، وتولى أولهما العرش ولكن أخاه سرعان ما ثار عليه وطرده . وعندما استعاد أورودس عرشه بعد قليل ، فر ميثر يداتس الى جابينيوس حاكم ولاية سوريا وأغراه على أن يقيمه ثانية على عرش بارثيا . وقد عبر جابينيوس الفرات لهذا الغرض ولكنه لم يلبث أن تخلى عن هذه المهمة

ليتولى مهمة أخرى أكثر نفعاً وجدوى وهي مهمة إعادة بطلميوس الثاني عشر (الزمار) الى عرشه على نحو ما سبق ذكره .

### ٣ - قراسوس في الشرق (٣) :

مر بنا أن قراسوس تولى قنصليته الثانية في عام ٥٥ ق . م . وأنه أسندت الله ولاية سوريا ليتولى حكمها لمدة خمس سنوات بعد انتهاء مدة قنصليته ، وأنه في أثناء هذه القنصلية أعد العدة ليقوم بغزو بارثيا من ولايته ، وأن قيامه بحشد قوات لهذا الغرض صادف معارضة شديدة استطاع التغلب عليها بمساعدة بوميى .

ومن الجائز أن غزو بارثياكان من المسائل التي اتفق عليها الحلفاء الثلاثة (قيصر وبومبي وقراسوس) في مؤتمر لوقا . ويحدثنا ديون قاسيوس بأن قراسوس كان يستهدف الفوز بمجد حربي ومكاسب مادية . ويذهب بلوتارخ الى حد القول بأن قراسوس كان يرنو الى الفوز بانتصارات عسكرية تتضاءل الى جانبها الانتصارات التي أحرزها لوقولتوس وبومبي في الشرق بل تفوق في جلالها انتصارات الإسكندر الأكبر بالوصول الى البحار الشرقية . وفي رأي أحد الباحثين أن هدف قراسوس الرئيسي من وراء غزو بارثياكان السيطرة على تجارة الحرير ، ذلك أنه باستيلائه على سلوقية ، ملتقى طرق التجارة الشرقية ، كان في وسعه التحكم في أغلب السلع التجارية القادمة من الشرق . ومع التسليم عيل قراسوس القوي الى جمع الروة يصعب الأخذ بهذا الرأي الذي يغفل عاملاً هاماً في حياة قراسوس إذذاك وهو إحساسه بأنه بعد الثروة الهائلة التي عاملاً هاماً في حياة قراسوس إذذاك وهو إحساسه بأنه بعد الثروة الهائلة التي كدسها لم يستطع الفوز بقدر من الشعبية والمجد يضارع ما كان يتمتع بسه

<sup>(3)</sup> Plut., Crassus, XVI ff.; Dio Cass., XXXIX, 39; XL, 12-30; Strab., XVI, 743-5; 748-9; Velleius, II, 46; Liv., Ep., 106; Heitland, III, pp. 238-9 M. Gelzer, Licinius (Crassus) no. 68 in Pauly-Wissowa-Kroll, Realencyc.; P. Giles, Proceedings Cambridge Philol. Soc., 1929, p. 1; C.A.H., IX, pp. 605 ff.; Scullard, 1970, pp. 128-9, Bibliography n. 28 p. 426.

حليفاه . وإزاء ذلك لعل أنه لا يكون من الإسراف في الرأي القول بأنه إذا كان لا شك في أن ثروة بارثيا قد بهرت أنظار قراسوس فإن هدفه الرئيسي كان الفوز بانتصارات باهرة تكسبه مجداً يضارع إن لم يفق المجد الذي أحرزه قيصر وبومبي .

ومهما يكن من أمر ذلك ومن أمر المعارضة العنيفة لاعترام قراسوس غزو بارثيا دون مبرر ، فإنه في لهفته الشديدة على تحقيق بغيته غادر روما في ١٣ من نوفمبر عام ٥٥ ق . م . — أي في أول يوم كان يجوز فيه للحكام الذهاب الى ولاياتهم — قاصداً برونديسيوم حيث أبحر الى دور اخيوم ( Dyrrachium ) ثم زحف براً الى سوريا . وعندما وصل قراسوس في ربيع عام ٥٤ ق . م . وتسلم من جابينيوس مقاليد ولاية سوريا وما بها من الفرق الرومانية كان الصراع لا يزال محتدماً بين أورودس الثاني ملك بارثيا وأخيه الأصغر ميثريداتس ، وكانت سلوقية في قبضته .

وتبريراً لتحقيق النية المبيتة على غزو بارثيا ، فإنه ما أن وصل قراسوس الى سوريا حتى تنرع بحجة باطلة وهي أن بارثيا كانت تتهدد سلامة الولايات الرومانية المجاورة وشرع على الفور في غزو بارثيا . والواقع أن بارثيا كانت هي المجني عليها ، ذلك أن بومبي أخل بوعده لفرآتس وأن جابينيوس تدخل لمساعدة ميثر يداتس ضد أخيه أورودس . وقد كانت تحت إمرة قراسوس قوة كبيرة تتألف من حوالي ٣٠٠،٠٠ مقاتل كان من بينهم سبع فرق كاملة العدة و ١٠٠٠ من خيالة الغال المنتقين . وقد كان شأن قراسوس شأن أكثر معاصريه من القواد الرومان من حيث الشجاعة وصلابة القناة والكفاية العسكرية المحدودة والاعتماد على قدرة الفرق الرومانية على اكتساح أعدائها عند الاشتباك معهم ، وكذلك من حيث الافتقار الى سعة الحيلة والقدرة على ابتكار الحطط معهم ، وكذلك من حيث الافتقار الى سعة الحيلة والقدرة على ابتكار الحطط المناسبة لمواجهة ما قد ينشأ من ظروف غير مألوفة . وقد كان من سوء تقدير قراسوس أنه سارع الى خوض غمار القتال قبل أن يكتسب ولاء جنوده ودون أن يحيط علماً بأساليب البارثيين في القتال أو يتعرف على طبيعة الأرض التى

سيحارب عليها. وكذلك كان من سوء حظ قراسوس أن الساعد الأيمن لأورودس ملك بارثيا وقائد قواته كان شاباً شديد الجرأة واسع الحيلة يدعى سورناس (Surenas)، وهو الذي تدارك لأول مرة ماكان قد فات غيره من ضرورة تزويد الحيالة رماة السهام بذخيرة جديدة دون إبطاء كلما استنفدوا ماكان معهم. ذلك أن سورناس خصص لهذا الغرض فصيلة من الجمالة يقوم كل رجل من رجالها بتزويد عشرة من الحيالة بحاجتهم الى السهام طوال القتال.

وقد بدأ قراسوس عملياته الحربية في عام ٥٤ بالقيام بإغارة ناجحة على الجزء الشمالي من بـــلاد ما بين النهرين ، وكـــان حاكم هذه المنطقة يفتقر الى قوات كافية فاستولى قراسوس على عدد من المدن ترك فيها حاميات ثم انسحب الى سوريا لقضاء فصل الشتاء . وفي خلال هذا الفصل حشد قراسوس بعض الخيالة من سوريا وطلب الى أرتافاسدس ( Artavasdes ) ــ ملك أرمينيا وحليف روما ــ تزويده بمدد من الخيالة ، ولكن قراسوس بدلاً من أن يولي عنايته الى تدريب قواته تدريباً جدياً يعدهم إعداداً طيباً لحملة العام التالي إنصرف الى سلب كنوز المعابد في بامبوقي (Bambyce = بمبوج) وأورشليم .

وفي هذه الأثناء أنفذ أورودس الى قراسوس سفارة لمؤاخذته على عدوانه والاستفسار عن أسباب ذلك . ويقال إنه ما أن أنهى قراسوس الى السفراء بأنه سيجيب على هذا الاستفسار في سلوقية على نهر دجلة حتى انفجر كبير هم ضاحكاً وأشار الى راحة يده قائلاً «سوف ينمو الشعر هنا قبل أن تصل الى سلوقية » . وقد وفد كذلك على قراسوس ملك أرمينيا أرتافاسدس ليعد بتقديم خيالته ويلح على قراسوس أن يغزو بارثيا عن طريق أرمينيا . ولما كان معنى ذلك أن يجعل قراسوس هدفه اقباتانا بدلاً من سلوقية وتبعاً لذلك القيام بحملة طويلة يسانده فيها حليف غير مأمون و تمكن مواقع مثل هذا الحليف من تهديد اتصال الحملة بقاعدتها ، فإن قراسوس رفض تعديل خطته ، ومع ذلك فإنه تصور أن أرتافاسدس سيفي بوعده بوصف كونه حليف روما .

ولما كان أورودس أيضاً قد تصور أن أرتافاسدس سيساعد قراسوس الى أقصى حد ممكن وأنه تبعاً لذلك سيواجه حرباً في جبهتين ، فإنه قرر تقسيم قواته قسمين يتولى هو نفسه قيادة أحدهما ويقوم بغزو أرمينيا ، ويتولى سورناس قيادة القسم الآخر لمواجهة قراسوس والدفاع عن بلاد ما بين النهرين . وفي الشمال الغربي من هذه البلاد ، على ضفاف نهر بليق أحد روافد الفرات يتخذ سورناس قاعدة له في مكان يقع بين قارهاي ( Carrhae = حران ) وإخناي ( Ichnae ) ، حيث كانت تلتقي الطرق القادمة الى بارثيا من بابل وبلاد العرب وسوريا ، ونشر سورناس قواته على امتداد الطريق الشمالي الممتد من قارهاي شرقاً صوب الدجلة وكذلك على امتداد الطريق الجنوبي الممتد صوب الفرات ، وذلك ليكون في وسع سورناس على هذا النحو اعتراض سبيل قراسوس سواء أجاء من الشمال أم من الغرب .

وفي ربيع عام ٥٣ ق . م . عبر قراسوس الفرات على رأس قوة كبيرة تتألف من ٢٨٠٠ من المشاة الكاملي العدة و ٢٠٠٠ من المشاة الخفيفي العدة و ٢٠٠٠ من الحيالة . وبعد عبور الفرات وانضمام الأميرين العربيين أبجر الثاني والحاودونيوس على رأس خيالتيهما الى الرومان ، زحف الغزاة جنوباً على الضفة الشرقية للفرات حى مكان يقع أمام بامبوقي حيث كان الطريق البري يلتقي مع النهر . وعندما أبلغ طلائعهم قراسوس أنهم شاهدوا آثار حوافر خيل متجهة شرقاً ، عقد القائد الروماني مجلس حرب لتقرير الحطوة التالية الواجب اتباعها . وقد نصح الكوايستور قاسيوس لونجينوس بمتابعة الزحف على امتداد الفرات ، ولكنه لما كان قراسوس قد تصور أن العدو آخذ في الانسحاب خوفاً منه ، وكان ميالاً الى مطاردة العدو قبل أن يعيد تنظيم قواته ، فإنه آثر العدو وقبل ما عرضه أبجر من أن يتولى مهمة إرشاد الغزاة . وتهم المصادر القديمة أبجر بأنه قاد قراسوس عبر الصحراء ليقع فريسة سهلة لسورناس ، ولكن بعض الباحثين ينفون عن أبجر هذه التهمة ، وذلك على السورناس ، ولكن بعض الباحثين ينفون عن أبجر هذه التهمة ، وذلك على أساس أنه كان صديقاً لبومبي وأنه لم يفعل أكثر من أنه قاد قراسوس علي أساس أنه كان صديقاً لبومبي وأنه لم يفعل أكثر من أنه قاد قراسوس علي أساس أنه كان صديقاً لبومبي وأنه لم يفعل أكثر من أنه قاد قراسوس علي

امتداد الطريق العربي وهو الذي كان طريقاً تجارياً مألوفاً يمتد عبر الصحراء ويحتاج اجتيازه يوماً ونصف يوم قبل بلوغ بهر بليق. بيد أن هؤلاء الباحثين يسلمون بأمرين ربما يؤيدان هذه التهمة . وأحد هذين الأمرين هو أن أبجر هجر جانب الرومان قبل المعركة حين أدرك مصيرهم المحتوم . والأمر الآخر هو أن الطريق العربي الذي اتخذته الطلائع البارثية المرتدة وسلكه قراسوس وقواته إذا كان طريقاً تجارياً مألوفاً للعرب وجمالتهم ، فإنه كان شديد الوطأة كثير الوعثاء على القوات الرومانية . ولا جدال في أن أبجر كان خبيراً بهذه المنطقة ويعرف أنه كان يوجد الى جانب الطريق العربي التجاري طريق آخر أكثر أمناً وسلامة وهو الطريق الذي كان البارثيون يسلكونه عادة بالسير على ضفاف الفرات من زيوجما ( Zeugma ) حتى نيقفوريوم ( Nicephorium ) عند مصب نهر بليق. فلماذا لم ينصح أبجر باتخاذ هذا الطريق؟ أكان الباعث على نصيحة أبجر هو أن الطريق الأخير كان أكثر تعرضاً لهجوم سورناس؟ أم الرغبة في إرضاء قراسوس المتلهف على مطاردة العدو المرتد وفقاً لتصوره ؟ أُمْ سوء تقدير أبجر لقدرة الرومان على تحمل مشاق الطريق العربي؟ أم الغدر؟ إنه لمن العسير ترجيح أي احتمال من هذه الاحتمالات ونحن في مامن من الز لل.

ومنذ العصور القديمة حتى اليوم يؤخذ على قراسوس أنه لم يشق طريقه عبر جبال أرمينيا ، حيث كان يصعب على الحيالة البارثيين مهاجمة قواته ، ولم يتفاد اجتياز الصحراء بالزحف جنوباً بمحاذاة الفرات . بيد أنه يجب أن يُلاحظ أن أكبر خطر على قراسوس كان يكمن في الحيالة البارثيين ، وأن قراسوس – وقد جعل سلوقية هدفه – فإنه سواء أشق طريقه عبر جبال أرمينيا – وكانت لا تقل مشقة على خيالته منها على خيالة البارثيين – أم مضى بمحاذاة الفرات – لم يكن أمامه مفر ، إن عاجلاً أو آجلاً ، من أن يواجه الحيالة البارثيين في أرض مكشوفة .

وماكاد قراسوس يبتعد عن الفرات حتى وفد عليه مبعوثون أنفذهم

أرتافاسدس لإبلاغه بأنه إزاء قيام أورودس بغزو أرمينيا لا يستطيع تقديم المعونة التي وعد بها ، فأرغد قراسوس وأزبد وتوعد وضاعف سرعة زحفه بالرغم من تذمر رجاله نتيجة لمشاق الزحف عبر الصحراء . وزاد الطين بلة أن ما انتشر بين القوات الزاحفة من قصص عن قوة البارثيين وشدة فتك سهامهم خفض روح الغزاة المعنوية . وفي منتصف اليوم السادس من شهر مايو أو شهر يونية عام ٥٣ ق . م . وصلت القوات الرومانية الى نهر بليق فيما بين قارهاي وإخناي بعد أن أضناها الجوع والعطش والتعب . ولما كان قراسوس لم يجد هناك أثراً للعدو ، وكانت قد استبدت به الرغبة في ملاحقة هذا العدو الهارب على حد تصوره ، فإنه بدلاً من أن يستمع الى النصيحة ويقيم معسكراً بجوار النهر ويريح رجاله ويقوم بعمليات استطلاعية ، أمر رجاله بتناول وجبة طعام على عجل وخف جنوباً صوب إخناي للحاق بالعدو الهارب !

ولم يكد قراسوس يبدأ زحفه جنوباً حتى أبلغه طلائعه بزحف البارثيين ، فانسحب على الفور أبجر والخاودونيوس بخيالتيهما وشرع قراسوس في تنظيم قواته الكاملة العدة على هيئة مربع استعداداً لخوض المعركة . وكان الضلع الأيسر للمربع يستند الى ضفة نهر بليق ويحمي الضلع الأيمن بوبليوس قراسوس – ابن القائد العام – على رأس قوة منفصلة من الخيالة الغال وثماني كتائب من المشاة الكاملي العدة و ٥٠٠ رجل من المشاة الخفيفي العدة . ولكن البارثيين أقبلوا على القوات الرومانية قبل اكتمال تكوين المربع فأمر قراسوس ابنه بوبليوس بمهاجمة العدو وشغله الى أن يتم تكوين المربع . وعندما تراجع البارثيون المستدراج مهاجميهم بعيداً عن القوات الرومانية الرئيسية وكانت تفوقهم أضعافاً مضاعفة ، أغرى ذلك التراجع بوبليوس على التمادي في مطاردة البارثيين ، ولكنهم على حين فجأة استداروا وأحاطوا بمطارديهم وأفنوهم عن آخرهم تقريباً وكان بوبليوس من بين الذين لقوا مصرعهم . وبعد ذلك عن آخره البارثيون على المربع المكتمل وأصلوه وابلاً من قذائفهم حتى أرخى الليل سدوله فانسحبوا لعجزهم عن إصابة الهدف بإحكام في أثناء الليل . وتحت

جنح الظلام انسحبت القوات الرومانية الى قارّهاي تاركة وراءها ٤٠٠٠ من الجرحي تحت رحمة البارثيين الذين قضوا اليوم التالي في أخذ قسط من الراحة وفي القضاء على الشاردين من القوات الرومانية . ولما لم يكن في وسع قراسوس سواء البقاء في قارّهاي لافتقارها الى ما يلزمه من المؤنة ولعدم وجود قوات احتياطية في سوريا يمكن أن تهب لنجدته ، أم الاجتراء على اجتياز الصحراء وعبور الفرات ، فإنه قرر الانسحاب في مساء اليوم الثامن من الشهر ( مايو أو يونيه ) الى بلدة سينَّاقا ( Sinnaca ) عند سفوح جبال أرمينيا على أمل أن تحمى الجبال قواته من هجمات الخيالة البارثيين ، ولكن الدليل ضلله لكي يحل النهار قبل وصوله إلى هدفه . وأسوأ من ذلك أنه فقد سيطرته على رجالُه فانفرط عقد نظامهم ، وأن الكوايستور قاسيوس لونجينوس رفض المضي في هذه المتاهات وقرر العودة الى سوريا على رأس ٥٠٠ من خيالته. بيد أن أو قتافيوس ــ مساعد قراسوس ــ نجح في بلوغ سيناً قا مع ٥٠٠ من رجاله عند بزوغ الفجر ووقف داخل الأسوار ينتظر وصول قراسوس. وعندما رأى أوقتافيوس قائده قراسوس فوق تل على بعد ميلين منه وليس معه إلا أربع كتائب والعدو على مقربة من هذه القوات القليلة ترك الأسوار وخف الى قائده وصحبه ، ولكن العدو لم يقم بالهجوم المنتظر . ذلك أن سورناس لجأ الى الخديعة بأن عرض على قراسوس الهدنة وتأمين انسحابه اذا عقد معه معاهدة يعترف فيها بالفرات حدوداً لبارثيا . وإزاء هياج الجنود الرومان وإلحاحهم في قبول العرض، اضطر قراسوس صاغراً الى التفاوض مع العدو برغم إدراكه أن الأمر لم يكن إلا خدعة . وعندما قبل قراسوس المفاوضة ونزل من الحبل للقاء سورناس أصر القائد البارثي على إحضار جواد ليركبه قراسوس بحجة أن المعاهدة يجب أن توقع على الفرات عند حدود بارثيا لأن الرومان يميلون الى إغفال معاهداتهم . وعندما أدرك أوقتافيوس وبعض الضباط الذين رافقوا قراسوس أن البارثيين كانوا يهدفون الى أسر قائدهم ، وقع اشتباك بين الفريقين قُتل فيه قراسوس وعدد كبير من الجنود الرومان .

وبهذه المأساة انتهت حملة قراسوس المنكودة التي راح ضحيتها حوالي ١٠,٠٠٠ قتيل و ١٠,٠٠٠ أسير ، ولم ينج منها إلا حوالي ١٠,٠٠٠ تمكنوا من الوصول الى سوريا حيث شكـــل منهم قاسيوس لونجينيوس فرقتين للدفاع عن هذه الولاية . ومن سخرية القدر أن سورناس لم يعمر طويلاً بعد قراسوس، لأن خوف أورودس من أن يتطلع قائده البارع المظفر الى العرش حدا به إلى إعدامه. ويطبيعة الحال استردت بارثيا كل بلاد ما بين النهرين حتى الفرات بما في ذلك نصيبين وجوردويني . بيد أن إعدام سورناس أدى الى فشل خطة بارثيا لغزو سوريا في عام ٥٢ ق . م . وإذا كان باقوروس بن أورودس غزا سوريا في عام ٥١ ق. م. فإن الفارق كان كبيراً بين جيشه وجيش سورناس. حقاً إن فرسانه نجحوا في اكتساح المناطق المكشوفة وفي إثـــارة الناقمين عــــلى الحكم الروماني ولكنهم فشلوا في اقتحام أسوار أنطاكية . وعندما حاولوا الاستيلاء على مدينة أنتيجونيا، نصب لهم قاسيوس لونجينوس كميناً ودحرهم . وعندما تولى بيبولوس حكم سوريا نجح في إثارة شكوك أورودس في ابنه باقوروس مما أدى الى استدعائه وإن كان جزء من جيشه قضي الشتاء في قور هستيقي ( Cyrrhestice ) ولم ينسحب آخر فارس بارثي شرقي الفرات إلا في صيف عام ٥٠ ق . م . و إزاء انسدلاع لهيب الحرب الأهلية بعد ذلك ببضعة شهور وما تبع ذلك من أحداث جسام لم يحاول الرومان الثأر لهزيمة قراسوس ومصرعه قبل انقضاء ثلاثين عاماً .

### ثانياً ــ فتوحات يوليوس قيصر

١ – بلاد الغال فيما وراء الألب قبل فتوحات قيصر (١) :

كانت هذه البلاد تتألف من قسمين رئيسيين متفاوتين في المساحة تفاوتاً

<sup>(</sup>٤) المصادر

 $<sup>\</sup>textbf{Caesar, Bell. Gall., esp. VI, 13-20; Diod., V, 21-23, 25-32; Strab. VI. } \\$ 

كبيراً. وكان أصغر هذين القسمين يقع في الجنوب الشرقي مما يعرف اليوم بفرنسا وتتكون منه الولاية الرومانية «غاليا فيما وراء الألب» أو غاليا الناربونية وهي الولاية التي عرفنا أن الرومان أنشأوها حوالي عام ١٢٠ ق. م. وكان القسم الأكبر عبارة عن المنطقة الفسيحة الممتدة من الولاية الرومانية وجبال البرانس جنوباً الى مصب نهر الراين شمالاً ومن نهر الراين شرقاً حتى المحيط الأطلسي والقنال الإنجليزي وبحر الشمال غرباً ، أي على وجه التقريب أغلب فرنسا وسويسرا وبلجيكا. وكان الرومان يطلقون على هذه المنطقة الفسيحة فرنسا وسويسرا وبلجيكا. وكان الرومان يطلقون على هذه المنطقة الفسيحة فرنسا قوماتا » ( Gallia Comata ) أي بلاد الغال أصحاب الشعور الطويلة.

وكانت تعيش في « غاليا قوماتا » قبائل كثيرة تتألف من عناصر خليطة ، ولكن العنصر الغالب في أكثر هذه القبائل كان من سلالة القلت الذين أخلوا يعبرون الراين ويفلون على بلاد الغال منذ حوالي عام ١٠٠ ق . م . أفواجاً تلو أفواج حتى شغلوا الجانب الأكبر من وطنهم الجديد وبخاصة منطقته الوسطى فيما بين نهر السين والمارن شمالا ونهر اللوار جنوبا . وقد استوعب الغزاة السكان الأصليين باستثناء أهالي أكويتانيا في الجنوب فيما بين اللوار والبرانس ، حيث ظلت الغلبة للعنصرين الليجوري والأيبيري . وكان البلجيق أحدث الغزاة القلت ، فقد وفدوا حوائي عام ٢٠٠ ق . م . واحتلوا المنطقة الواقعة شمائي السين والمارن . وكانت تجري في عروق البلجيق دماء جرمانية ، ولعل أن هذا يفسر إختلاف لغتهم عن لغة القلت الآخرين . ولم تلبث جماعة ولعل أن هذا يفسر إختلاف لغتهم عن لغة القلت الخزء الجنوبي الشرقي من ولي ضوء ما عرضناه يمكن تقسيم سكان « غاليا قوماتا » الى ثلاث بريطانيا . وفي ضوء ما عرضناه يمكن تقسيم سكان « غاليا قوماتا » الى ثلاث

<sup>==</sup> المراجع:

<sup>C. Jullian, Hist. de la Gaule, II, 4th ed., 1921; C.A.H., IX, pp. 537 ff.;
A. Grenier, Les Gaulois 1945; T.G.E. Powell, The Celts, 1958; R.
Lantier, J.R.S., 1946, pp. 76 ff.; P.-M. Duval, Historia, 1956, pp. 238 ff.;
Marsh, Roman World, 3rd. ed., 1965, pp. 194-7; Scullard, 1970, pp. 130-2, and n. 3 p. 427.</sup> 

مجموعات وهي : البلجيق ( Belgae ) في الشمال ، والقلت ( Celtae ) . بأدق معنى هذه الكلمة في الوسط ، والأكويتاني ( Aquitani ) في الجنوب .

وكانت حضارة الغال حضارة خليطة تتسم بمظاهر التقدم في بعض النواحي وبمظاهر التأخر في بعضها الآخر . فقد كان الغال يزاولون الزراعة وتربيسة الحيوان وعلى قدر من المهارة في استخراج المعادن وصناعتها . وبفضل وفرة الأنهار الصالحة للملاحة استطاعوا تنمية تجارتهم الى حد كبير . ومن أجل معاملاتهم التجارية ألفوا استخدام العملة ، وكان بعضها إغريقية والبعض الآخر قومية سكوها على نمط النماذج الإغريقية .

وتتضح أبرز مظاهر التأخر بين الغال في المجال السياسي . ذلك أنه من ناحية لم يكن عندهم إلا عدد قليل من المدن الصغرى مثل أفاريقوم (Avaricum = بورج ، Bourges ) وقنابوم ( Cenabum = أورليان ) ، ومن ناحية أخرى كانوا ينقسمون الى عدد كبير من الوحدات القبلية الصغرى ( pagi ) على حد تعبير قيصر . ونستطيع أن نلمس تطورهم السياسي في اتجاهين ، كان أحدهما هو الميل نحو إدماج هذه الوحدات القبلية الصغرى في وحدات قبلية كبرى يدعوها قيصر دولا ( Civitates ) . وقد كان هذا التطور أبرز ما يكون في بلاد الغال الوسطى ، على حين أن الوحدات الصغرى كانت أطول بقاء في أكويتانيا وكذلك في بريطانيا حيث لم تبدأ أولى محاولات تكوين وحدات كبرى إلا عند غزوة قيصر. وقد كانت « دولتا » الأيدوي ( Aedui ) والأرفرني ( Arverni ) أقوى دول الغال ، وعملت كل من هاتين الدولتين على أن تربط بعجلتها دولاً أضعف منها بروابط تفاوتت من المحالفة الى التبعية . ولم يكن من شأن نشاط كل من هاتين الدولتين الكبريين في بسط نفوذهما على جيرانهما مساعدة تحقيق الوحدة بين الغال وإنما إعاقتها بسبب ما أفضى اليه ذلك النشاط من الصراع المرير الذي نكبت به الحياة السياسية في بلاد الغـال.

وكان الآتجاه الآخر في تطور الغال السياسي هو التحول من نظام الحكم الملكي الى نظام الحكم الأرستقراطي . ومرة أخرى كان هذا التطور أظهر ما يكون في بلاد الغال الوسطى . وكان قوام نظام الحكم الأرستقراطي مجلساً للشيوخ يتألف من النبلاء وحاكماً واحداً أو أكثر لمدة عام واحد . بيد أنه كثيراً ما تهدد استقرار الأوضاع الجمهورية إما محاولات الأسر المالكة القديمة إعادة النظام الملكي وإما محاولات واحد أو آخر من النبلاء الأقوياء الطموحين الاستيلاء على السلطة والانفراد بمقاليد الحكم . وتبعاً لذلك نكبت الحياة السياسية في بلاد الغال بعامل آخر من عوامل التناحر والاضطراب وعدم الاستقرار ، مما جعل توحيد الغال أمراً عسير المنال .

وقد ساعدت طبيعة تكوين المجتمع على هذا التناحر والاضطراب وعدم الاستقرار . ذلك أن الثروة والنفوذ السياسي كانا من نصيب النبلاء (وهم الذين يدعوهم قيصر الفرسان ، Equites ) ورجال الدين (وهم الذين كانوا يعرفون باسم درويداي ، Druidae ) . وأما الزراع والصناع الأحرار فإنهم لم يكونوا في وضع أفضل كثيراً من وضع الموالي . وكان النبلاء يتنافسون على الفوز بأكبر عدد ممكن من الأتباع سواء من الأحرار أم من العبيد ، مماكان ييسر للنبلاء الأقوياء تحدي سلطة الحكام .

و يحدثنا قيصر بأن مهام اللرويداي (٥) لم تكن مقصورة على الشئون الدينية بل كانت تشمل كذلك التعليم والفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد وكذلك بين القبائل ، مما أكسبهم نفوذاً سياسياً كبيراً ، وبأنهم كانوا يؤلفون طبقة ممتازة معفاة من الضرائب ومن الحدمة العسكرية ، وبأن هذه الطبقة كانت منظمة تنظيماً دقيقاً ، لها رئيس ينتخبه جميع أفراد الطبقة لمدى الحياة ، ولها كذلك مجلس ينعقد سنوياً في إقليم القارنوتس ( Carnutes ) . ولما كانت القرائن توسى بأن الدرويداي لم يكونوا أقل من النبلاء انقساماً على أنفسهم ، فإنه

<sup>(5)</sup> Caes., B.G., VI, 13; T.D. Kendrik, The Druids, 1927; Stuart Piggott, The Druids, 1968.

لم يكن لهم أثر ملموس في تحقيق وحدة الغال برغم الفرص التي هيأتها لهم مكانتهم الممتازة وسيطرتهم على الديانة التي كان الغال جميعاً يدينون بها.

ومعلوماتنا عن مذاهب الغال الدينية قبل الفتح الروماني معلومات محدودة، لأن هذه المعلومات مستمدة من الأوضاع في العصر الروماني عندما طرأ عليها تغير كبير نتيجة لتشبيه الآلهة والمذاهب الغالية بالآلهة والمذاهب الرومانية. ويذكر قيصر ستة من أبرز الآلهة الغالية التي شبهت بالآلهة الرومانية: مرقوريوس ( Mercurius ) وأبولو ومارس ويوبيتر ومينرفا وديسباتر (٢٠) ( Dispater ). ويُفهم مما يرويه قيصر أنهم كانوا يعتقدون في تناسخ الأرواح (٧). هذا الى أن ما يرويه مصدران آخران (٨) عن عقد قروض تستحق السداد في العالم الآخر مصادر ينم عن اعتقاد الغال في وجود حياة ثانية تماثل الحياة الدنيا. وتذكر مصادر عديدة (٩) أن الغال كانوا يقدمون لآلهتهم قرابين بشرية .

وقد كان الفرسان يتكونون من النبلاء ويؤلفون القوة الرئيسية في جيوش الغال . وأما المشاة وكانوا يتكونون من الأتباع الأحرار ومن العبيد فإن دورهم كان في الغالب دوراً ثانوياً ، أللهم إلا إذا استثنينا الهلفتيي (١٠) ( Helvetii ) — فيما بين بحيرة جنيفا والراين وجبال الچورا أي في سويسرا — والنرفيي ( Nervii ) في أقصى الشمال ، فقد كانوا يعتمدون كثيراً على المشاة .

وإزاء ما أوردناه عن عوامل الفرقة والتناحر في داخل كل دولة وكذلك بين كل دولة وأخرى من دول الغال ، لم يكن في وسع الغال القيام بمجهود حربي فعال ضد خصم قوي . وقد زاد في إضعافهم وعجزهم عن متابعة القتال أمداً طويلاً ميلهم الى التفرق بعد المعركة إما للسلب وإما للعودة الى ديارهم .

<sup>(6)</sup> Caes., B.G., VI, 17; 18.

<sup>(7)</sup> Caes., B.G., VI, 14.

<sup>(8)</sup> Val. Max., II, 6, 10; Pomponius Mela, III, 2.

<sup>(9)</sup> e.g. Lucan., I, 466; Diod., V, 31.

<sup>(</sup>١٠) يدخل قيصر الهلفتبي في عداد الغال .(Galli) وبدنبرهم أكبر الغال شجاعة وقدرة على القتال (Caes., B. G. I, 1)

# ٢ ــ سبب التدخل الروماني في غاليا قوماتا : ( أنظر خريطة بلاد الغال )

حين أنشأ الرومان ولاية غاليا فيما وراء الألب كانت أقوى قبيلتين أو دولتين في وسط غاليا قوماتا هما قبيلة أو دولة الأيدوى ــ الى الجنوب الغربي من مدينة ديچون الحالية ــ وجارتها الجنوبية قبيلة أو دولة الأرفرني . وفي خلال نزاع هاتين الدولتين على الفوز بالسيطرة على المنطقة الوسطى ساعد الرومان أصدقاءهم الأيدوي على تحقيق بغيتهم . بيد أن الرومان عزفوا بعد ذلك لمدة طويلة عن التدخل في شئون دول غاليا قوماتا ، وذلك برغم أن هذه الدول كانت تدين بإنقاذها من الغزاة الذين وفدوا عليهم من وراء الراين ـــ التيوتون والقيمبري ورفاقهم ــ الى انتصار الجيوش الرومانية على هؤلاء الغزاة . وحوالي عام ٨٠ ق . م . آلت السيطرة على وسط غاليا قو ماتا الى الأرفرني في عهد ملكهم قلتيلتوس ( Cletillus ) والد الزعيم المشهور ڤرقينجتوريكس ( Vercingetorix ). غير أن الأيدوي لم يلبثوا أن استردوا سيطرتهم ثانية واحتفظوا بها حتى عام ٦٦ ق . م . وإزاء نقمة السكواني ( Sequani ) ـ جير انهم الشرقيين ـ على هذه السيطرة وعجزهم عن التخلص منها بمفردهم، ارتكبوا حماقة كبرى بأن ناشدوا المساعدة من أريو ڤيستوس ( Ariovistas ) ، وكان ملك شعب قلتي (أو جرماني على حد تعبير قيصر (١١) ) كبير يدعى سوييي ( Suebi ) وينزل شرقي الراين . وبفضل هذه المساعدة أنزل السكواني هزيمة حاسمة بالأيدوي ولكنهم اضطروا إلى النزول لأريو فيستوس عن سهل الألزاس وكان جزءاً من إقليمهم . وقد كان من جراء احتلال أريوڤيستوس سهل الألزاس بقوة كبيرة تزايدت على مر الزمن بقدوم فوج تلو آخر من رعاياه النازلين شرقي الراين أنه أصبح يشكل خطراً كبيراً على السكواني والأيدوي مما حدا بهم الى التآلف سوياً في وجه هذا الخطر المشترك. وعندما لم يحقق هذا التآلف الهدف المنشود ونُكب المتحالفون بهزيمة فادحة ، اتجه الأيدوي

<sup>(11)</sup> Cf. Caes., B.G., I, 1; 33; II, 3-4; 29 et passim.

راحع الفصل الرابع إص ص ١٩٤ - ١٩٥٠ .

الى أصدقائهم الرومان يناشدونهم المساعدة . وفي أواخر عام ٦١ ق . م . أصدر السناتو قراراً يوصي حاكم ولاية غاليا فيما وراء الألب عندئذ وكل من يخلفه في حكم تلك الولاية بحماية صوالح الأيدوي وغيرهم من أصدقاء الرومان بقدر ما تسمح له ظروف ولايته . وإزاء انشغال الحاكم الروماني بالثورة التي نشبت بين الألوبرجس في ذلك العام ولم تُخمد إلا في العام التالي لم يتلق الأيدوي أية مساعدة من الرومان . بل إن السناتو لم يلبث أن استجاب الى مساعي أريوڤيستوس واعترف به في عام ٩٥ ق . م . ملكاً وصديقاً للشعب الروماني ( quod rex appellatus esset a Senatu , quod amicus ) . ويقر قيصر بمسئوليته عن إقناع السناتو بالاستجابة الى مطلب أريوڤيستوس (١٢) ، دون أن يفسر سبب اتخاذه هذه الحطوة في أثناء قنصليته . والواقع أنه يصعب تفسير هذه الحطوة التي كان من شأنها دعم مركز أريوڤيستوس وتشجيعه على التوسع في بسط سلطانه .

وفي هذه الأثناء آلت مقاليد الأمور في دولة الأيدوي الى فريق معاد للرومان كان يتزعمه رجل يدعى دومنوركس ( Dumnorix ) . وقد رأى هذا الزعيم إنقاذ وطنه من المخاطر التي كانت تتهدده بالتفاهم مع الهلفتي ، وكانوا يعيشون حيث توجد اليوم سويسرا ويعانون من ضغط القبائل القلتية (الجرمانية) النازلة شرقي الراين . وأصبحوا في قلق شديد من جراء وجود قوات أريو فيستوس على مقربة منهم . وإزاء ذلك لم يجد دومنوريكس صعوبة في إقناع الهلفتيي بالهجرة من بلادهم واتخاذ وطن جديد لهم في غرب غاليا قوماتا فيما بين نهري الجارون واللوار . وعلى هذا النحو كان الهلفتيي يتخلصون من حالة القلق التي كانوا يعيشون فيها وفي الوقت نفسه كان الأيدوي يفوزون بحلفاء أقوياء يناصرونهم . وعندما استقر رأي الهلفتيي على الهجرة الى موطنهم بحلفاء أقوياء يناصرونهم . وعندما استقر رأي الهلفتيي على الهجرة الى موطنهم الجديد حدوداً يوم ۲۸ من مارس عام ٥٨ ق . م . لبدء تنفيذ رحلتهم .

#### ٣ \_ فتوحات قيصر (١٣):

مر بنا أنه حين كان قيصر يتولى قنصليته في عام ٥٩ ق . م . مُنح بمقتضى قانون فاتينيوس حكم ولاية غاليا هذه الناحية من الألب وإلـوريقوم وأن السناتو أضاف الى ذلك ولاية غاليا فيما وراء الألب ، وأنه بعد انتهاء عام هذه القنصلية

(١٣) إن مصدرنا الرئسي في هذا الصدد هو و مذكرات يوليوس قيصر عن الحرب الغالية ٥ . (Commentarii de Bello Gallico ) . وتقع هذه المذكرات في سبعة أجزاء أضاف اليها أحد ضباطه أولوس هير تيوس (Aulus Hirtius ) الحزء الثامن . ولا تزال تواريخ تأليف هذه المذكرات و نشرها مثار جدل بين الباحثين. ولما كان كل جرء من الأجزاء السبعة يتناول أحداث عامي ٥ ه أحداث عام واحد بعبنه من أعوام الحملة على حين أن الجزء الثامن يتناول أحداث عامي ١ ه و ٠ ه ق.م فإن بعض الباحثين برون أن الأجزاء السبعة الأولى نشرت على التوالي عاماً فعاماً أو في مجموعات على فترات متفرقة ، بينا يرى البعض الآخر أن هذه الأجزاء نشرت سوياً في مجموعة واحدة حوالي عام ٥ ق.م. ومها يكن من أمر ذلك فإنه لا خلاف على أن و المذكرات ٥ استندت على التقارير السنوية التي كان قيصر يوافي السناتو جا . ولا خلاف كذلك على أن والمذكرات ٥ ليست تاريخاً بأدق منى الكلمة ، وإن كان قيصر قد استخدم في صياغها أسلوباً رصياً يم عن كفاية أدبية عالية . أنظر :

Frank E. Adcock, Caesar as a Man of Letters, 1956, esp. pp. 7 ff.
: أنظر أمانة قيصر من حيث تحريه الدقة في عرض الوقائع ، أنظر M. Rambaud, L'art de la déformation historique dans les commentaires de César, 1953; G. Walser, Cesar und die Germanen, 1956.

بيد أن أعلب الباحثين بميلون الى أن الشك لا يرقى الى أمانة قيصر بوجه عام في سرد الوقائع ، إلا أن الدوافع التي يقدمها تعليلا لتصرفاته تقتضي التمحيص تمحيصاً دقيقاً ، كا أن الأعداد التي يذكرها للقوات المعادية تحتاج الى تعديل . أنظر :

C.A.H., IX, p. 537 n. 1; J.P.V. Baldson, J.R.S., 1955, pp. 161 ff.; Greece and Rome, 1957, pp. 19 ff.; A.N. Sherwin-White, J.R.S., 1958, pp. 188 ff.; D. Tempe, Historia, 1965, pp. 189 ff.; Scullard, 1970, n. 5 pp. 427-8.

T. Rice Holmes, Caesar's Conquest of Gaul, 1911; C. Jullian, Hist. de la Gaulle, III, 2nd ed., 1920; Vercingetorix, 1963; L.A. Constans, Guide illustré des campagnes de César en Gaule, 1929; C.A.H., IX, pp. 550-73; Marsh, Roman World, pp. 198-211; O. Brogan, Roman Gaul, 1953; E. Thevenot, Les Eduens n'ont pas trahi, 1960; J. Harmond, Une Campaigne césarienne: Alesia, 1967; Scullard, 1970, pp. 132-8, and n. 5 pp. 427-8, n. 7 p. 428.

ظل قيصر في روما بحجة حشد القوات اللازمة ولكن الباعث الحقيقي كان رغبته في الانتظار الى ان يطمئن الى صدور تشريعات قلوديوس التي اتُـفق عليهــــا .

# المرحلة الأولى : عام ٥٨ ق.م.

# ا ــ الهلفتي :

حوالي منتصف مارس عام ٥٨ ق . م . أتت قيصر رسالة عاجلة فحواها أن الهلفتيي يحتشدون على الضفة اليمنى لنهر الرون تجاه مدينة جنيف الحديثة استعداداً لاجتياز الولاية الرومانية ، فخف قيصر الى ولاية غاليا فيما وراء الألب ووصل الى مكان بالقرب من جنيف حيث علم أن الهلفتيي ، رجالاً ونساء وأطفالاً وكذلك كل أفراد أربع قبائل من جيرانهم الراوريقي ( Latovici ) واللاتوفيقي ( Toulingi ) واللاتوفيقي ( Boii ) أي حوالي ٣٦٨٠٠٠ نسمة ربعهم رجال قادرون على القتال الحرقوا مساكنهم ويريدون هجرة مواطنهم وأنهم يلتمسون السماح الممالرور عبر الولاية الرومانية . ولما كان قيصر قد وضع ثلاث فرق في أكويليا بولاية غاليا هذه الناحية من الألب وفرقة واحدة في جنيف فيما وراء الألب ، فإن توزيع قواته على هذا النحو قبيل بدء العمليات الحربية في عام الألب ، فإن توزيع قواته على هذا النحو قبيل بدء العمليات الحربية في عام في بداية بروقنصليته لم تطرأ على ذهنه إلا عندما هيأ له الهلفتيي الفرصة التي في بداية بروقنصليته لم تطرأ على ذهنه إلا عندما هيأ له الهلفتيي الفرصة التي نتحينها .

وقد رد قيصر على التماس الهلفتيي ورفاقهم طالباً مهلة من الوقت يتدبر فيها الأمر ، واستغل هذه المهلة في تحصين الضفة اليسرى للرون جنوبي بحيرة جنيف ثم أبلغ الهلفتيي رفضه السماح لهم بدخول الولاية الرومانية . ولعل أن يكون قيصر قد رفض التماس الهلفتيي ليضطرهم الى البقاء في بلادهم فينقذ

بذلك الولاية الرومانية فيما وراء الألب من خطر مزدوج. ذلك أن هجرة الهلفتيي من مواطنهم كانت تكشف الولاية الرومانية وتعرضها لضغط القبائل القلتية ( الجرمانية ) القوية النازلة شرقي الراين ، كما أن استقرار الهلفتيي في مواطنهم الجديدة كان يتهدد سلامة الولاية لشدة قرب هذه المواطن من جزء من الولاية كان غنياً بالقمح وفي الوقت نفسه لا تحميه حواجز طبيعية .

ولم يبذل الهلفتيي محاولة جدية لتحدي قيصر واقتحام سبيلهم عبر الولاية الرومانية لأنهم لم يلبثوا أن حصلوا بمساعدة دومنوريكس على موافقة السكواني على المرور بإقليمهم . وحيث أن السكواني كانوا يؤلفون دولة مستقلة ، فإنه لم يكن لدى قيصر أي مبرر مشروع للتدخل في شئونهم أو اعتراض سبيل الهلفتيي إلا إذا وقع صراع خطير بينهم وبين الأيدوي حلفاء الرومان. ومع ذلك فإن قيصر صمم على التدخل في شئون دول الغال المستقلة . وقد صادف تصرف قيصر على هذا النحو نقداً شديداً ولكن قيصر برر تصرفه بضرورة حماية الولاية وتأمين سلامتها . والواقع أن هذا التصرف كان متمشياً مع السياسة التي دأب الرومان على اتباعها وكانت تهدف دائماً الى حماية الحدود الرومانية بالحيلولة كلما أمكن دون قيام أية دولة قوية بالقرب من هذه الحدود مثل الدولة التي كان يمكن أن يقيمها الهلفتيي في مواطنهم الجديدة . ولما لم تكن لدى قيصر قوات كافية تمكنه من التدخل فوراً . فإنه أسرع الى ولاية غاليا هذه الناحية من الألب حيث حشد فرقتين جديدتين ضمهما الى الفرق الثلاث الموجودة هناك وعاد على رأس هذه الفرق الحمس الى بلاد الغال حيث عبر الرون شمالي التقائه مع نهر الساءون . وفي هذه الأثناء كان الهلفتيي قد اجتازوا إقليم السكواني وعبر الحانب الأكبر منهم نهر الساءون ودخل إقليم الأيدوي . حيث كان الفريق الموالي للرومان قد استرد مؤخراً زمام الحكم وهيأ لقيصر الذريعة اللازمة للتدخل بمناشدته المساعدة .

وعندما بادر قيصر الى تقديم المساعدة المنشودة للأيدوي واجه في أول الأمر بعض المتاعب ، ولكنه لم يلبث أن اشتبك مع الهلمتيي بالقرب من بيبراقتي ( Bibracte = أوتان ، Anton ، عاصمة الأيدوي ) في معركة عنيفة أنزل فيها بالمهاجرين خسائر جسيمة . وإزاء ذلك وامتناع أهالي هذه المنطقة عن تقديم أية مساعدة للهلفتيي وصحبهم خوفاً من قيصر لم يجدوا مناصاً من التسليم . وبناء على طلب الأيدوي سمح قيصر لجماعة من المهاجرين ( وكانوا من قبيلة البويي ) بالاستقرار في إقليم الأيدوي ، وأما البقية الباقية فإن قيصر اكتفى بإرغامهم على العودة الى بلادهم .

#### ب ـــ أريو ڤيستوس :

ولا أدل على الأثر العميق الذي أحدثه انتصار قيصر على الهلفتيي وصحبهم من أن أغلب دول غاليا قوماتا الوسطى أنفذت البعثات الى بيبر اقتى لتهنئة قيصر والشكوى اليه من عسف أريوڤيستوس بالأيدوي والسكواني وغيرهم من الغال ، وحثه على العمل على إنقاذ بلاد الغال من المخاطر التي كانت تتهددها من جراء استمرار تدفق الجحافل القلتية ( الجرمانية ) من وراء الراين . وإزاء مــا لمسه قيصر من الفزع الشديد الذي أثاره أريو ڤيستوس في الغال ، أدرك عندئذ فقط ضخامة فوة أريو ڤيستوس ومدى خطره على روما ولا سيما أن القلت ( الجرمان ) وقد أصبحوا يعتادون التوافد عبر الراين ربما يتكاثر عددهم الى حد يغريهم على أن بحذوا حذو القيمبري والتيوتون من قبلهم فيتكرر غزو الولاية الروءانية والانقضاض على إيطاليا. ولما كان السناتو ــ بإيعاز من قيصر ــ قد اعترف منذ حوالي عام بأريو ڤيستوس ملكاً وصديقاً للشعب الروماني ، فإنه كان يتعين على قيصر أن يعمد الى الزج بأريو ڤيستوس في موقف المتحرش بأصدقاء روما لكي يعطي قيصر بذلك ذريعة للاشتباك معه . وتبعاً لذلك طلب قيصر مقابلة أريوڤيستوس للاحتجاج على سوء المعاملة التي يلقاها منه جيرانه . وعندما رفض أريو ڤيستوس مقابلة قيصر ، استند قيصر على القرار الذي كان السناتو قد أصدره في عام ٦١ ق . م . موصياً حاكم الولاية الرومانية عندئذ وكل من يخلفه في حكمها بحماية صوالح الأيدوي وغير هم من أصدقاء الرومان ، ووجه الى أريو قيستوس إنذاراً يأمره فيه بأن يدع الأيدوي وغيرهم من أصدقاء روما يعيشون في أمن وسلام وبأن يوقف تدفق أفواج القلت ( الجرمان ) من وراء الراين على بلاد الغال .

وعندما رفض أريو فيستوس الإندار وتواترت الأنباء بأن أفواجاً جديدة من شعبه وصلت الى الضفة الشرقية للراين، قرر قيصر أن يبدأ الهجوم فوراً قبل أن تعبر هذه الأفواج الراين وتشد أزر أريو فيستوس. وقد تقدم قيصر سريعاً حتى وصل الى فسونتيو ( Vesontio = بزانسون) ولكن اقترابه من القلت (الجرمان) أثار في جنوده فزعاً شديداً كاد أن يصل الى حد الفتنة ، غير أن قيصر تمكن سريعاً من السيطرة على الموقف ، وكان ذلك المرة الأولى وكذلك ألا نحيرة التي اهتز فيها ولاء الجنود لقيصر طوال حملاته الغالية. وبعد ذلك زحف قيصر حتى أعالي سهل الألزاس حيث كان أريو فيستوس معسكراً. وعندئذ وافق أريو فيستوس على عقد مؤتمر مع قيصر . وبعد فشل المؤتمر وبعض المناورات ، اشتبك الفريقان في معركة طاحنة قام فيها بوبليوس قراسوس بدور بارز ساعد على سحق قوات العدو (منتصف سبتمبر عام ٥٨). وقد بدور بارز ساعد على سحق قوات العدو (منتصف سبتمبر عام ٥٨). وقد تمكن أريو فيستوس من النجاة والفرار مع من فر من رجاله الى وطنهم شرقي الراين ، ولكنه ظل حتى وفاته حوالي بداية عام ٥٣ ق . م . (١٤) مصدر قلق لقيص . على نحو ما سنرى .

وقد كانت النتيجة المباشرة لهذا النصر أن قبيلة السويبي فقدت ممتلكاتها غربي الراين وأن الجحافل التي كانت قد وصلت الى الضفة الشرقية للراين آثرت السلامة والعافية وقفلت راجعة الى بلادها . بيد أن قيصر أدرك أنه إذا بالانسحاب الى الولاية الرومانية — وفقاً للسياسة التي اتبعها الرومان حتى ذلك الوقت الركاً دول غاليا قوماتا الوسطى تتابع تناحرها في حرية كاملة دون تدخل في شئونها ، فإن ذلك كان سيتيح للقات (الجرمان) الفرصة لمعاودة غزو بلاد

<sup>(14)</sup> Caes., B. G., V, 29.

الغال وبناء قوة كبيرة تنطوي على مخاطر جديدة للرومان. وتفادياً لحدوث ذلك رأى قيصر أنه لم يكن هناك سبيل إلا أن يتولى الرومان الدفاع عن حدود الراين وبسط السيطرة الرومانية على غاليا قوماتا بأجمعها. وينم عن هذه السياسة الجديدة ـ دون المصارحة جهاراً بها ـ أن قيصر اتخذ عدة خطوات كانت أولاها هي أنه ترك فرقة تقضي شتاء عام ٥٥/ ٥٧ ق. م. في فسونتيو بإقليم السكواني تمهيداً للخطوة التالية.

#### المرحلة الثانية : عام ٥٧ ق.م.

#### ا ــ البلجيق:

وكانت الحطوة التالية هي إخضاع البلجيق لتم السيطرة على الراين. وقد فطن البلجيق الى نوايا قيصر فقضوا فصل الشتاء في الاستعداد لمواجهته ، ولا سيما أن زعماء الغال المناهضين للنفوذ الروماني استحثوهم على التدخل للتخلص من الرومان. وفي خلال هذا الشتاء ذهب قيصر الى غاليا هذه الناحية من الألب وحشد فرقتين جديدتين قادهما الى فسونتيو فأصبح لديه هناك ثماني فرق. وفي ربيع عام ٥٧ ق. م . خرج قيصر من فسونتيو متجها صوب الشمال حيث قابلة سفراء قبيلة ريمي ( Remi — وكانت إحدى قبائل البلجيق الكبرى وتنزل حيث توجد اليوم مدينة ريمس ) وأعربوا له عن ولاء قبيلتهم وتأييدها له تأييداً مطلقاً . وبعد ذلك استولى قيصر على قاعدة أمامية شديدة الصلاحية لعملياته العسكرية مما أتاح له أن يتخذ موقفاً دفاعياً منيعاً شمالي نهر الأين طهر جيش البلجيق . وكان جيشاً ضخماً ولكنه غير منظم ، فشل في زحزحة قيصر عن موقعه وفي عبور النهر ، ولم تلبث مؤنته أن نفدت فأخذ ينسحب قيصر عن موقعه وفي عبور النهر ، ولم تلبث مؤنته أن نفدت فأخذ ينسحب ويتفرق لحرص رجال كل قبيلة على حماية أراضيها ، فاقتفى فيصر أثر الجيش ويتفرق لحرص رجال كل قبيلة على حماية أراضيها ، فاقتفى فيصر أثر الجيش النسحب واستسلمت له بعض القبائل . وعندما أبت الاستسلام أربع قبائل المنسحب واستسلمت له بعض القبائل . وعندما أبت الاستسلام أربع قبائل

كانت أهمها قبيلتا النرفيي ( Nervii ) والأتواتوقي ( Atuatuci ) وأصرت هذه القبائل على المقاومة وزحف قيصر ضدها . نجحت في مباغتته على ضفاف نهر سامبر ( Sambre ) ذات يوم وقت الأصيل، حين أغفل اتخاذ الاحتياطات اللازمة في أثناء انهماك الجيش في إقامة معسكره . وكادت المباغتة أن تصيب قيصر بكارثة لولا حسن تدريب رجاله والمثل الفذ الذي ضربه لحم قيصر في الشجاعة والإقدام ، فلم يصمدوا فحسب بل أحرزوا على أعدائهم نصراً كاملا ً أرغمهم على الاستسلام . وبعد أن قبل الأتواتوقي التسليم قاموا بهجوم ليلي غادر على الرومان ولكنهم هُزموا وعاقبهم قيصر على غدرهم ببيع من بقي منهم على قيد الحياة في سوق النخاسة وكان عددهم يبلغ ٥٣٠٠٠ .

# ب ــ قبائل نورماندي وبريتاني :

وفي هذه الأثناء كان قيصر قد أنفذ بوبليوس قراسوس على رأس إحدى فرقه ضد القبائل الغالية البحرية التي كانت تقطن نورماندي وبريتاني . ولم تبد هذه القبائل أية مقاومة بل انها بادرت الى التسليم وأعطت الرومان رهائن ضماناً لولائها .

وهكذا باستثناء إقليمي الموريني ( Morini ) والمنابيي ( Menapii ) في أقصى الشمال وإقليم أكويتانيا في أقصى الجنوب ، أصبحت كل غاليا قوماتا تحت سيطرة الرومان . وإزاء هذه الانتصارات الباهرة لم يسع السناتو إلا أن يقرر إقامة صلوات الشكر للآلهة على مدى خمسة عشر يوماً . بيد أن قيصر كان يدرك تماماً أنه برغم الانتصارات التي أحرزها كانت سيطرة الرومان على غاليا قوماتا لا تزال في حاجة الى الدعم . وتبعاً لذلك فإنه عندما دعا بومبي وقراسوس لعقد مؤتمر لوقا في أوائل عام ٥٦ ق . م حرص على الاتفاق معهما على إطالة مدة بروقنصليته خمس سنوات أخرى . ويدل مجرى الأحداث التالية على حسن تقدير قيصر للموقف في بلاد الغال .

# المرحلة الثالثة : عام ٥٦ ق.م.

### ا ـــ الفنتي ، أول ثورة للغال ضد الرومان :

لماكان الفتي ( Venett ) أقوى القبائل البحرية في غاليا قوماتا ويسيطرون على التجارة مع بريطانيا ويكرهون أن ينافسهم الرومان في هذا المجال ، وكان قد أثار مخاوفهم من ذلك أنه في أواخر عام ٥٧ ق . م . عهد قيصر الى بوبليوس قراسوس بالقيام برحلة إستطلاعية الى شواطىء بريطانيا الجنوبية ، فإنهم لم يلبئوا في شتاء عام ٥٧/ ٥٦ ق . م . أن نبذوا ولاءهم للرومان وألقوا القبض على بعض الضباط الرومان أملاً في أن يستبدلوا بهم رهائنهم . وقد شجع مسلك الفنتي أغلب القبائل في بريتاني ونورماندي على الانضمام الى الثورة ضد الرومان . وزاد الموقف خطورة أن القلت (الجرمان) كانوا يتحفزون للقيام بغزوة جديدة عبر المجرى الأدنى للراين .

وما أن عاد قيصر من مؤتمر لوقا حتى تولى بنفسه أمر الفنتي وجير انهم في بريتاني ، وعهد الى أحد مساعديه ـ كوينتوس سابينوس ـ بإخماد القبائل الثائرة في نورماندي ، وأسند الى أمهر مساعديه ـ لابينوس ( Labienus ) ـ مهمة الدفاع عن الشمال الشرقي حيث كان القلت ( الجرمان ) يعتزمون القيام بغزوتهم . وقد نجح كل من سابينوس ولابينوس في الاضطلاع بمهمته .

ولما كان قيصر قد أدرك منذ بداية الثورة أن إخضاع الفنتي يقتضي تحطيم سيطرتهم البحرية وأنه لم يكن للرومان أسطول في المحيط الأطلسي ، فإنه صمم على إنشاء أسطول واستغل شتاء عام ٥٧/٥٥ ق . م . في بناء سفن حربية في نهر اللوار . وعندما تم إنشاء هذه السفن ، انضمت إليهاسفن أخرى قدمتها القبائل البحرية النازلة بين اللوار والجارون ، وتولى دقيموس بروتس قيادة هذا الأسطول المشترك . وقد صدق تقدير قيصر لأن عملياته الحربية التي بدأها ضد الفنتي قبل اكتمال بناء الأسطول الروماني واشتراكه في قتالهم لم تسفر عن أية نتيجة . ولكنه ما أن وصل الأسطول وحطم بعض سفن العدو واستولى عن أية نتيجة . ولكنه ما أن وصل الأسطول وحطم بعض سفن العدو واستولى

على بقيتها حتى استسلم الفنتي وباقي جبرانهم في بريتاني وآلت الى الرومان سيادة البحر من خليج بيسكاي حتى القنال الإنجليزي.

وقد اعتبر قيصر أن الضباط الرومان الذين ألقى الفنتي القبض عليهم كانوا بمثابة سفراء وأن العمل الذي ارتكبه الفنتي كان خرقاً للقانون الدولي يقتضي معاقبتهم عقاباً صارماً. وتبعاً لذلك فإن قيصر أعدم زعماء الفنتي وباع باقي الأهالي في سوق النخاسة. ولعل أنه قد أراد بهذه المعاملة القاسية أن تكون عظة لباقي الغال فلا يحاولون الثورة. وبعد ذلك قصد قيصر غاليا هذه الناحية من الألب لقضاء شتاء عام ٥٦/٥٥ ق.م.

# ب ــ أكويتانيا :

وحين كان قيصر يعالج أمر ثورة القبائل البحرية إنتحل عذراً واهياً لفتح أكويتانيا وهو احتمال مساعلتها أولئك الثوار وأسند الى بوبليوس قراسوس الاضطلاع بهذه المهمة . وقد نجح بوبليوس دون عناء في إخضاع قبائل كثيرة كانت تعيش فيما بين الجارون والبرانس .

#### المرحلة الرابعة : القلت ( الجرمان )

مر بنا أن شعب السويبي ( Suebi ) كان شعباً قلتياً (جرمانياً ) كبيراً شديد البأس مواطنه شرقي الراين، وأنه في عهد ملكه أريو ڤيستوس امتد نفوذه الى غربي الراين وسيطر على سهل الألزاس حيث استقر فريق من جحافلها وأصبحت تشكل خطراً على بلاد الغال الوسطى الى أن انتصر قيصر على أريو ڤيستوس في عام ٥٧ ق . م . ففر هارباً هو وفلول قواته وذلك الفريق من رعاياه الذي كان قد هجر مواطنه الأصلية . وحدث قبل ذلك بحوالي عامين أن هذا الشعب ضغط ضغطاً شديداً على قبيلتين قلتيتين (جرمانيتين) من جيرانه \_ وهما قبيلتا يوسيبتس ( Usipotes ) وتينقتري ( Tinctori ) – فاضطرت هاتان القبيلتان الى هجرة مواطنهما والتنقل من مكان الى مكان تترقي فاضطرت هاتان القبيلتان الى هجرة مواطنهما والتنقل من مكان الى مكان تترقي الراين حوالي ثلاثة أعوام . وأخيراً في خلال شتاء عام ٥٥/٥٥ ق . م . عبرت

هاتان القبيلتان المجرى الأدنى للراين بالقرب من إكسانتن ( Xanten ) في جموع كبيرة قدرها قيصر بحوالي ٢٣٠,٠٠٠ نسمة وطردت المنابيي من إقليمهم ، بل إن فريقاً من هؤلاء المهاجرين تقدم الى ما وراء مدينة ليبج الحديثة ( Liège ) . وإزاء ضخامة عدد المهاجرين وخوف قيصر من انضمامهم الى الغال الناقمين على الرومان ، بادر في عام ٥٥ ق . م . الى العودة مبكراً من غاليا هذه الناحية من الألب. وبعد أن اجتمع قيصر بزعماء غاليا قوماتا وحصل منهم على المساعدات اللازمة لحملته المقبلة ، زحف ضد المهاجرين . وفي الطريق جاء قيصر سفراؤهم يلتمسون الترخيص لهم بالبقاء في بلاد الغال. ولكن قيصر رفض التماسهم واقترح عليهم أن يحصل لهم على موطن على الضفة الشرقية للراين . وانتهت المفاوضات بالاتفاق على هدنة قصيرة حتى يبدي المهاجرون رأيهم في اقتراح قيصر . وفي أثناء الهدنة تابع قيصر زحفه شمالاً حتى أصبح على بعد ثمانية أميال من قواته الرئيسية وكانت معسكرة بالقرب من إكسانتن فيما بين نهري الميز (Mouse ) والراين. وعلى حين فجأة هاجمت بعض الوحدات القلتية ( الجرمانية ) فرسان قيصر الذين كانوا قد تقدموا الى ماوراء قواته الرئيسية . وبرغم أن زعماء القلت بادروا في اليوم التالي بالذهاب الى قيصر للاعتذار والتنصل من المسئولية عما حدث بحجة أن بعض وحداتهم أقدمت عليه غير مأذونة بذلك ، فإن قيصر لم يثق في أقوالهم اعتقاداً منه بأنهم لم يهدفوا إلا الى كسب الوقت . ولا يبعد أن يكون قيصر قد قرر من قبل تلمس أية ذريعة ليجعل منهم عظة لغيرهم . وعلى كل حال فإن قيصر ألقى القبض على الزعماء وخف الى مباغتة قواتهم فتبدد شملها وولت هاربة ، ولكن قيصر طارد الهاربين بهمة ونشاط ولم تلبث المطاردة أن تحولت الى مجزرة بشعة هلك فيها زهاء ٤٠٠.٠٠٠ من المهاجرين دون أن تتعدى خسائر قيصر عدداً قليلاً من الجرحي على حد تقديره. ولاجدال في أن ما ارتكبه قيصر كان عورة في جبينه وفي جبين الشرف الروماني فحاول حاهداً في « مذكراته » تبرير مسلكه بالمخاطر التي كانت تتهدد الرومان من

ضخامة عدد المهاجرين. بيد أنه من العسير علينا قبول ذلك مبرراً لإزهاقه أرواح كل هذه الآلاف وإلقائه القبض على زعمائهم ، فقد كانوا سفراء قومهم وتبعاً لذلك كان القبض عليهم خرقاً لحرمة القانون الدولي وهو الأمر الذي اتخذ منه في العام الماضي ذريعة لمعاقبة الفنتي . وقد هاجم قاتو مسلك قيصر هجوماً عنيفاً وطالب بتسليمه لمن بقي على قيد الحياة من ضحايا جريمته . غير أنه يجب إلا يغرب عن البال أن الباعث الأول على موقف قاتو كان خصومته السياسية لقيصر . وعلى كل حال فإن السناتو لم يعر رأي قاتو انتباهاً وقرر إقامة صلوات الشكر للآلهة لمدة عشرين يوماً .

وبعد فراغ قيصر من مجزرته صمم على تأمين سلامة حدود الراين بالقيام بمظاهرة عسكرية على الضفة الشرقية لهذا النهر لإلقاء الرعب في قلوب السويبي فلا يحاولون ثانية الوصول الى الضفة الغربية والتدخل في شئون بلاد الغال. وقد شجع قيصر على تنفيذ تصميمه أن بعض القبائل القلتية ( الجرمانية ) التي كانت تنزل على الضفة الشرقية للراين أعربت لقيصر عن ولائها ووضعت نفسها تحت الحماية الرومانية . وقد شيد قيصر جنوبي المدينة الحديثة كوبلنز قنطرة فوق الراين ، وعبر بقواته الى الضفة الشرقية وخرب أراضي خصوم القبائل الموالية له . وعندما رفض السويبي الاشتباك مع قيصر في موقعة وانسحبت جموعهم الى الداخل ، قفل راجعاً الى الضفة الغربية وأزال القنطرة التي شيدها.

المرحلة الخامسة : غزو بريطانيا (١٥)

ا ــ الغزوة الأولى:

حينما عاد قيصر من مظاهرته العسكرية شرقي الراين كان موسم القتال في

<sup>(</sup>١٥) الى حانب المراجع الواردة في الحاشية (١٣) ص ٩٩١ ، أنطر :

R.E.M. Wheeler, Antiquity, 1933, pp. 21 ff.; T. Rice Holmes, Ancient Britain and the Invasion of Caesar, 1935, R.G. Collingwood, Roman Britain and the English Settlements, 1937; S.S. Frere, Britannia, 1967, Ch. 3.

عام ٥٥ ق . م . قد قارب على نهايته ، ومع ذلك فإنه أعد حملة صغيرة لاستطلاع الأحوال في بريطانيا تمهيداً للقيام بغزوة كبيرة في العام التالي . وقد حاول قيصر تبرير غزوه بريطانيا بضرورة منع البريطانيين من مساعدة الغال الناقمين على الرومان . ومن الواضح أن هذه حجة واهية لأنه منذ أن آلت الى الرومان سيادة البحر من خليج بيسكاي حتى القنال الإنجليزي بعد هزيمة الفني، كان في وسع قيصر منع البريطانيين من التدخل في بلاد الغال دون حاجة الى قيامه بغزو بريطانيا ذاتها . وفضلاً عن ذلك فإن محاولته بسط رقعة الإمبر اطورية الرومانية الى ما وراء حدودها الطبيعية كانت تلقي على الرومان تبعات دون أن يقابلها ما يفيد صوالحهم سواء من الناحية السياسية أم العسكرية ، غير أن هذا التوسع كان يخدم صوالح قيصر الشخصية . ذلك أن بريطانيا كانت حتى ذلك الوقت غير معروفة للرومان وأنه بولغ كثيراً في تقدير ثروتها ، ومن ثم فإنه يبدو أن قيصر تصور أن قيامه بغزو هذه الحزيرة الغنية غير المعروفة يكون أبلغ أثراً في نفوس معاصريه من الانتصاراتالباهرة التي أحرزها في بلاد الغال وكذلك من انتصارات بومبي في الشرق. وإزاء ذلك يبدو أن السبب الحقيقي الذي حفز قيصر على غزو بريطانيا كان الرغبة في الفوز بانتصارات تفوق انتصارات بومبي فتضفي عليه من الجلال والمجد ما يكسبه مكانة أسمى من مكانة معاصر يه جميعاً .

وفي ٢٥ من أغسطس عام ٥٦ ق. م. أبحر قيصر من بولوني ( Bologne ) على رأس فرقتين . وبعد عبوره القنال الإنجليزي ، نزل في اليوم التالي بالساحل الشرقي لمقاطعة كنت ( Kent ) الحديثة برغم المقاومة التي صادفها من البريطانيين . وإزاء ما مُنيت به قبائل كنت من فشل في منع نزول قيصر الى البر ، قدمت له فروض الطاعة إلا أنها لم تلبث أن غيرت رأيها بسبب ما حدث للغزاة بعد قليل . ذلك أنه بعد وصول قيصر بأربعة أيام ، حطم المد عدداً كبيراً من سفنه كما أن الأنواء بددت شمل حاملات فرسانه وطوحت بها الى الشاطىء الفرنسي ، وبذلك حرم قيصر فرسانه ولم يعد في وسعه أن يتابع زحفه . وقد رأى

البريطانيون في النكبة التي حلت بقيصر مشجعاً لهم على مهاجمة المعسكر الروماني ولكنهم هُزموا هزيمة حاسمة اضطرتهم الى ان يعودوا فيقدموا له ولاءهم. وعندما استرد قيصر هيبته بهذا النصر ، رأى أنه من الحكمة انتهاز هذه الفرصة لمغادرة بريطانيا موفور الكرامة ، فبرحها حوالي منتصف سبتمبر.

#### ب ــ الغزوة الثانية :

وفي شتاء عام ٥٥/ ٥٤ ق. م. قام قيصر باستعدادات هائلة لم تدع مجالاً للشك في أنه كان يهدف الى فتح الجزء الجنوبي من بريطانيا . ومما يجدر بالملاحظة أنه في الوقت ذاته كان قراسوس أيضاً يعد العدة لغزو بارثيا دون أي مبرر سوى الفوز بأمجاد عسكرية شأنه في ذلك شأن قيصر بصدد غزو بريطانيا ، وأن قيصر سمح لبوبيليوس قراسوس بالانضمام الى أبيه .

وقد كان إقدام قيصر على غزو بريطانيا قبل أن تستتب له السيطرة على بلاد الغال ينطوي على مخاطرة كبيرة ، ولا سيما أن كثيرين من زعماء الغال كانوا غير راضين عن غزو بريطانيا بسبب الالتزامات التي فرضها عليهم قيصر للقيام بهذا الغزو ، وأن بعضهم اعتزموا انتهاز فرصة غيابه في بريطانيا لإثارة مواطنيهم عليه ، مما اضطر قيصر الى أن يأخذ معه زعماء الغال ليكونوا بمثابة رهائن تضمن له بقاء الغال على ولائهم له . وقد لقي دومنوريكس حتفه وهو يحاول الهرب من المعسكر الروماني ، وكان دومنوريكس زعيم ذلك الفريق من المناهض للرومان .

وفي أوائل شهر يوليه عام ٤٥ ق . م . أبحر قيصر على رأس حملة قوامها خمس فرق (حوالي ٣٠,٠٠٠ مقاتل) من المشاة وألفان من خيالة الغال . وقد نزلت القوات الرومانية على ساحل كنت دون مقاومة . وتحت جنح الظلام ، سارع قيصر بالزحف غرباً مع الجانب الأكبر من قواته ، وفي اليوم التالي هزم قوات كنت بالقرب من كانتربوري ( Canterbury ) . بيد أن إسراع قيصر بالزحف أفسد عليه خطة حملته . ذلك أنه اختصاراً للوقت ترك سفنه

راسية بجوار الشاطىء بدلاً من إخراجها من البحر ووضعها فوق البر ، وحدث في الليلة التالية لانتصاره أن هبت ريح عاتية ودمرت أربعين سفينة من أسطوله، مما اضطره الى العودة مع جيشه الى الشاطىء حيث سحب السفن الباقية الى البر وأنشأ لها استحكامات قوية لحمايتها . وقد كان لهذا التأخير أهمية بالغة ، فمن ناحية لم يبق لدى قيصر إلا شهران يستطيع القتال فيهما ، ومن ناحية أخرى أتاح هذا التأخير للبريطانيين الفرصة للاتفاق على توحيد قواتهم لصد الغزاة .

وقد اختار زعماء البريطانيين قائداً لهم: قاستيفلاً ونوس(Cassivollaunus). وكان أصلاً ملك الإقليم الواقع شمالي نهر التيمس وغربي نهر لي ( Lea ) ، ثم بسط سلطانه مؤخراً على إقليم الترينو فانتس ( Trinovantes ) الواقع شرقي نهر لي ، مما حفز ماندوبراقيوس ( Mandobracius ) ابن الملك السابق لهذه القبيلة على اللجوء الى قيصر . وكان « قلت » بريطانيا لا يزالون يستخدمون العجلات الحربيــة وهي التي كــان قلت بلاد الغال قد نبذوا استخدامها منذ أمد طويل. وعندما استأنف قيصر زحفه أربكت هذه العجلات خيالة الغال وأحرزت بعض التفوق على فرق المشاة ذات مرة حين كانت صفوفها مضطربة ، ولكنه عندما التقى الفريقان في الموقعــة الأولى كانت الغلبة لقوات قيصر . وبعد هذه الموقعة قرر القائد البريطاني أن يتفادى الاشتباك مع الرومان في مواقع نظامية، ومن تم فإنه عمد الى تعطيل تقدمهم بالالتجاء آلى أساليب حرب العصابات. وبرغم ذلك فإن قيصر تابع زحفه حتى المجرى الأدنى للتيمس حيث ضم ماندوبراقيوس قبيلته الى جانب قيصر وتبعتها في ذلك قبائل أخرى . وتبعاً لمشورة هؤلاء الحلفاء، عبر قيصر النهر وهاجم أهم قلاع قاسّيفلا ّنوس واستولى عليها . وفي هذه الأثناء أمر قاستيفلا نوس قبائل كنت بمهاجمة معسكر قيصر على الشاطىء أملا ً في أن يضطره هذا الهجوم الى الانسحاب. وعندما فشل هذا الهجوم، وافق قاستيفلاً نوس على الدخول في مفاوضات مع قيصر ، وكان قيصر يريد إنهاء حملته البريطانية دون ضياع وقت ثمين بسبب اقتراب الشتاء وكذلك بسبب

الأنباء المزعجة التي وصلته عن تحرج الموقف في بلاد الغال. وقد قبل قاسيفلا نوس الشروط التي أملاها قيصر لعقد الصلح وكانت تقضي بتسليم بعض الرهائن ودفع الجزية للرومان وعدم التعرض لماندوبراقيوس والرينوفانتس. وما أن عُقد الصلح حتى عادت القوات الرومانية الى كنت حيث أبحرت إلى بلاد الغال حوالي منتصف سبتمبر. ومما يجدر بالملاحظة أن قيصر لم يترك وراءه قوات في بريطانيا لضمان تنفيذ شروط الصلح. ولا يبعد أن قاسيفلا نوس لم يدفع الجزية إطلاقاً لأنه إزاء ما سنراه من انهماك قيصر في إخماد الثورات المتكررة التي نشبت في بلاد الغال، كان في وسع البريطانيين إغفال شروط الصلح وهم في مأمن من العاقبة.

#### المرحلة السادسة : ثورات الغال

## ا ــ أمبيوريكس ، عام ٥٤ ــ ٥٣ ق.م :

لم يكد قيصر يعود من بريطانيا في خريف عام ٤٥ ق . م . حتى اشتعل طيب الثورة في بلاد الغال حيث كانت النقمة على السيطرة الرومانية تتزايد باطراد منذ أدرك الغال أن عليهم إعالة جيش الإحتلال وكذلك إشباع جشع قيصر وضباطه وكثيرين ممن لاذوا به . ففي عام ٥٤ ق . م . كان قيصر قد جمع ثروة هائلة يصعب على المرء أن يتصور أنهاكانت كلها من حصيلة بيع الأسرى . وفضلاً عن ذلك فإن كثيرين من المغامرين الرومان الذين تدهورت أحوالهم المالية ولكنهم استطاعوا كسب رضاء قيصر بمموا وجوههم صوب بلاد الغال حيث وجدوا في استغلال الأهالي مرتعاً خصباً للثراء . ويدل على إحساس قيصر بضيق الغال بوطأة السيطرة الرومانية ما سلف ذكره من أنه أرغم زعماءهم على مصاحبته الى بريطانيا . بيد أنه إذا كان هذا الإجراء قد أفلح في منع نشوب الثورة في أثناء غياب قيصر فإنه لم يكن من شأنه بعث الغال على الرضاء بحالهم . وتحت وطأة السيطرة الرومانية فسي الغال إنقاذ الرومان لهم من مخاطر

القلت ( الجرمان ) وتناسوا أحقادهم ومنازعاتهم المتبادلة ، وأصبح هناك أمل في اتحادهم للقيام بحرب التحرير . غير أن تحقيق هذا الاتحادكان يتوقف على موقف دول بلاد الغال الوسطى وهي التي أخضعها الرومان بالإغراء أكثر منه بالقهر ولم تكن هذه الدول مستعدة عندئذ للثورة ، ولا سيما أن التذمر الذي تمخضت عنه الثورة الثانية لم يتمخض عنه زعيم قادر على كسب تأييد هذه الدول باستثناء القارنوتس والسنونس .

ولما كان قيصر يدرك أن البلجيق أكثر الغال تذمراً ، فإنه عقب عودته من بريطانيا وضع في مواطنهم فرقه جميعاً باستثناء واحدة منها أرسلها الى نورماندي . غير أنه إزاء سوء المحصول في ذلك العام وصعوبة الحصول على المؤنة اللازمة للجيش بأجمعه من منطقة واحدة ، اضطر قيصر الى توزيع قواته بين أماكن تفصل عن بعضها بعضاً مسافات شاسعة . ذلك أن قيصر نفسه عسكر في مكان بالقرب من مدينة أميان ( Amiens ) الحديثة ، وكوينتوس شيشرون – الأخ الأصغر للسياسي المعروف – في إقليم النرفيي ( Norvii ) ، وسابينوس في إقليم الترفري ( Treveri ) ، وسابينوس في إقليم الأبورونس ( Bburones ) . وكان من جراء توزيع القوات الرومانية على هذا النحو أن الغال انتهزوا هذه الفرصة للانتقاض على الرومان.

وقد كان القارنوتس أول الذين رفعوا راية العصيان عندما قتلوا الملك الذي فرضه عليهم قبصر. وذات فجأة هب الأبورونس ثائرين بزعامة أمبيوريكس ( Ambiorix ) وحاصروا الحامية الرومانية التي كانت معسكرة بقيادة سابينوس في إقليمهم. ومن المحتمل أنه كان في وسع هذه الحامية الصمود في معسكرها الى أن تأتيها النجدة ، ولكن أمبيوريكس – وكان حتى ذلك الوقت صديقاً وفياً للرومان – خدع سابينوس بأن وعده بعدم التعرض له ولرجاله إذا أخلى معسكره وانصرف جنوباً الى لابينوس. واعتماداً على هذا الوعد ، أمر سابينوس قواته بالانسحاب ، ولكنه ما أن ابتعدت القوات الرومانية مسافة ميلين عن معسكرها حتى وقعت في كمين نصبه لها الثوار فقتل الرومانية مسافة ميلين عن معسكرها حتى وقعت في كمين نصبه لها الثوار فقتل

أكثر ها بما في ذلك قائدها ومساعده . ولم يفلح إلا نفر قليل في النجاة من هذه الكارثة وفي نقل أنبائها الى لابينوس .

وشجع هذا النصر الثوار فزحفوا فوراً على معسكر كوينتوس شيشرون في إقليم النرفيي . وبالرغم من انضمام النرفيي الى الأبورونس في محاصرة المعسكر الروماني فإن كوينتوس ورجاله استطاعوا الصمود وأفلحوا في إبلاغ قيصر خطورة موقفهم ، فخف إليهم على رأس القوات التي تمكن من جمعها سريعاً ولم يجد عناء في تبديد شمل الثوار .

وفي هذه الأثناء طرد السنونس الملك الذي كان قيصر قد أقامه عليهم . وأخطر من ذلك أن الترفري هبوا ثائرين وهاجموا معسكر لابينوس ، ولكن هذا الضابط القدير هزم الثوار وأعدم زعيمهم .

وقد كان من جراء هاتين الهزيمتين أن كثيرين من الثوار انصرفوا الى حالهم وبدا أن الاضطراب قد هدأ وأن الأزمة قد انتهت . بيد أن قيصر كان يدرك أنه طالما بقي أمبيوريكس حرا طليقاً فإن احتمال تجدد الثورة كان يظل ماثلاً ، إلا أنه لم يكن في وسع قيصر أن يفعل في خلال شتاء عام ٤٥/ ٥٣ ق . م . أكثر من الاستعداد للقيام بعمليات عسكرية واسعة النطاق في الربيع التالي . وتبعاً لذلك استغل قيصر فرصة فصل الشتاء لتقوية جيشه فحشد فرقتين جديدتين واستعار فرقة ثالثة من بومبي - وكانت العلاقات لا تزال وديسة بينهما - وبذلك أصبح تحت إمرة قيصر إحدى عشرة فرقة . وكانت هذه هي المرة الأولى التي قضى فيها قيصر الشتاء في بلاد الغال .

وفي ربيع عام ٥٣ ق . م . قام قيصر بمظاهرة عسكرية ضخمة عبر النصف الشمالي لبلاد الغال فسارع القارنوتس والسنونس والنرفيي الى تقديم فروض الولاء والطاعة ، ولأول مرة أخضع قيصر المنابيي في أقصى الشمال . وفي الوقت نفسه أنزل لابينوس بالترفري هزيمة ثانية . وقد كانت نتيجة هذه العملات العسكرية أن أميوريكس والأبورونس أصبحوا في عزلة تامة عن

باقي الغال . غير أن قيصر أرجأ الثأر لسابينوس ورجاله حتى يقوم بمظاهرة عسكرية أخرى شرقي الراين إرهاباً للسويبي الذين علم بأنهم يحتشدون على الضفة الشرقية ، فعسبر الراين مرة أخرى ولكنه ، مثل ما حدث في المرة السابقة ، عندما انسحب السويبي الى الداخل ، امتنع قيصر عن المخاطرة بمطاردتهم وعاد أدراجه الى بلاد الغال .

وبعد ذلك زحف قيصر ضد الأبورونس ، بيد أنهم لم يبدوا أية مقاومة جدية أو موحدة ، فخرب قيصر أراضيهم تخريباً ليهلك جوعاً من لم يلق حتفه بالسيف ، وبذل قيصر جهداً فاتقاً للقبض على أمبيوريكس ولكنه فشل في ذلك لتمكن الزعيم الثائر من الهرب . وبثاً للرعب والفزع في قلوب الغال المتطلعين الى الحرية ، عقد قيصر في أو اخر الصيف محكمة لمعاقبة الذين حرضوا على الثورة بين السنونس والقارنوتس ، وقضى بجلد أقو ( Acco ) وإعدامه ، وكان زعيم الفئة المناهضة للرومان بين السنونس . وكذلك قضى قيصر بإباحة دم الزعماء الآخرين الذين أفلحوا في الفرار نجاة من العقاب .

وهكذا عومل بلاد الغال لأول مرة في صراحة كاملة معاملة ولاية مقهورة خاضعة للسيطرة الرومانية . ولم يكن من شأن مثل هذه المعاملة إرهاب زعماء بلاد الغال الوسطى وإنما دفعهم الى الثورة . فما كاد قيصر ينصرف الى غاليا هذه الناحية من الألب لقضاء شتاء عام ٥٣/٥٥ ق . م . حتى أخذ أولئك الزعماء يدبرون أمر القيام بثورة عارمة .

# ب ــ ڤرقينجتوريكس : عام ٥٧ ق م :

ذهبت جهود الغال للتحرر سدى لأنهم لم ينجحوا في توحيد صفوفهم وتنسيق جهودهم والقيام سوياً بثورة عامة . ذلك أن بلاد الغال الوسطى برغم أنهاكانت متذمرة من السيطرة الرومانية فإنها لم تقم بدور فعال في الثورة التي أخمدت . وعندما شبت نيران ثورة كبرى في هذه البلاد في عام ٥٢ ف . م . وقف الأكويتاني في الجنوب بمعزل عنها ، ولم يقم البلجيق في الشمال بأي

دور يذكر إلا بعد فوات الفرصة .

وقد شجع أهالي بلاد الغال الوسطى على القيام بثورتهم غياب قيصر في ولاية غاليا هذه الناحية من الألب ووصول الأنباء عن الاضطرابات والفوضى التي سادت روما عقب مقتل قلوديوس حوالي متتصف يناير عام ٥٣ ق . م . وتصور الغال أن هذه الأوضاع القلقة المضطربة ستستبقي قيصر في إيطاليا . وقد أشعل فتيل الثورة حادث بشع وقع في الجزء الشمالي من بلاد الغال الوسطى . ذلك أن القارنوتس قتلوا التجار الرومان المقيمين بينهم في بلدة قنابوم ( Cenabum = أورليان ) ، وأن نبأ هذه المذبحة انتشر سريعاً في كل أرجاء بلاد الغال فبادر الأرفرني الى رفع راية العصيان بزعامة فرقينجتوريكس ( Vercingetorix ) — ابن أحد ملوكهم السابقين — وعزلوا حكومتهم الأرستقر اطية وأقاموا هذا الزعيم ملكاً عليهم . وقد سارع فرقينجتوريكس المدعوة دول بلاد الغال الوسطى للانضمام الى الثورة وصادفت دعوته قبولاً كبيراً ، فلم يكد ينقضي وقت قصير على دعوته حتى كانت هذه الدول جميعاً كبيراً ، فلم يكد ينقضي وقت قصير على دعوته حتى كانت هذه الدول جميعاً قبل الانضمام الى الثوار — قد هبت ثائرة واختارت فرقينجتوريكس قائداً عاماً لهـا .

ولسبب يصعب تبينه لم يبد لابينوس حراكاً في أثناء ذلك برغم كفايته المعهودة ، وبرغم أنه كان معسكراً في بلاد الغال الوسطى على رأس ست فرق أي الجانب الأكبر من القوات الرومانية . ولكي يمنع الثوار قيصر من الوصول الى هذه القوات ، عهدوا الى بعض وحداتهم بالزحف على ناربو – عاصمة الولاية الرومانية فيما وراء الألب – أملاً في أن يضطر قيصر إزاء هذا الهجوم الى البقاء في الجنوب لدفع الحطر عن الولاية الرومانية . غير أن قيصر ما أن وصلته أنباء الثورة وأسرع الى ناربو ودعم تحصيناتها دعماً منيعاً حتى خف الى الشمال – مع بعض القوات التي كان قد حشدها مؤخراً لتعويض ما فقدته فرقه – ليضم الى قواته . وبرغم أن الثلوج كانت لا تزال تغطي جبال السقن فرقه – ليضم الى قواته . وبرغم أن الثلوج كانت لا تزال تغطي جبال السقن

( Cevennes ) فإن قيصر نجح في اجتيازها على رأس القوات القليلة التي كانت معه و دخل إقليم الأرفرني حيث علم بأن ڤرقينجتوريكس كان معسكراً على بعد حوالي مائة ميل شمالاً ، فشرع قيصر في تخريب الأراضي المكشوفة ، مما أرغم ڤرقينجتوريكس على الانسحاب من موقعه للدفاع عن هذه الأراضي وأتاح لقيصر فرصة المروق سريعاً عبر أراضي الأيدوي وقيادة الفرقتين اللتين كانتا تقضيان الشتاء هناك والانضمام الى الست الفرق الأخرى . وقد كان طبيعياً أن يفتقر قيصر افتقاراً شديداً الى الحيالة لأنه كانت تناصبه العداء عندئذ كثير من الدول الغالية التي كانت تزوده بحاجته الى الحيالة . ولكن قيصر تصرف مريعاً لسد النقص الذي كان يعانيه في هذه الناحية ، وذلك بشراء خدمات خيالة من القلت ( الحرمان ) النازلين عبر الراين .

وإزاء إيمان فرقينجتوريكس بعبث الاشتباك مع الرومان في معارك نظامية عمد الى محاولة إجاعتهم وذلك بمنع وصول المؤنة إليهم وتخريب المزارع ودك القرى والمدن. وبرغم نجاحه في إقناع مواطنيه باتباع هذه السياسة ، فإنهم رفضوا تدمير أفاريقوم ( Avaricum = بورج ، Bourges ) ، فلم يكن من قيصر إلا أنه حاصر هذه المدينة واستولى عليها برغم صعوبة حصوله على المؤنة وكذلك برغم الجهود التي بذلها فرقينجتوريكس لإنقاذ المدينة التي أية شفقة أو رحمة أعمل الرومان السيف فيمن وجدوهم داخل هذه المدينة التي لم ينج من أهلها إلا نفر قليل .

وعندما أقبل الربيع أنفذ قيصر مساعده لابينوس شمالاً على رأس أربع فرق ضد فرق ضد السنونس والباريسيين ( Parisii ) وقاد هو نفسه ست فرق ضد الأرفرني . ولما كان ڤرقينجتوريكس قد اعتصم بمدينة جرجوفيا ( Gergovia )، وكانت هذه المدينة تقع على هضبة مرتفعة بحيث أن الاستيلاء عليها بمهاجمتها هجوماً مباشراً كان أمراً متعذراً ، فإن قيصر حاول إخضاع هذه المدينسة بمحاصرتها ، إلا أنه لم يلبث أن عدل عن ذلك عندما أدرك استحالة تطويقها تطويقاً كاملاً لأن ڤرقينجتوريكس وضع جانباً من قواته في مراكز منيعة فوق

التلال المحيطة بالمدينة من الجنوب والجنوب الغربي . وحين أخذ قيصر يستعد للانسحاب لاحظ أن الغال أعادوا توزيع قواتهم فشجعه ذلك على القيام ببعض العمليات التي تمكنه من الانسحاب دون أن يفقد هيبته . وتبعاً لذلك قام قيصر ببعض المناورات ليوهم الغال بأنه سيهجم على مواقعهم في الغرب وانقض فجأة على مواقعهم الجنوبية واستولى عليها . ويحدثنا قيصر بأن جنوده ، خلافاً لأوامره ، تابعوا نجاحهم بالزحف على أسوار المدينة وتمكن بعضهم من تسلقها ولكن فرقينجتوريكس خف لنجدة الموقع المهدد مما أرغم المهاجمين على الارتداد ولا سيما أن الذعر دب في صفوفهم عندما ظنوا أن وحدات الأيدوي التي أرسلها قيصر لنجدتهم كانت قوات معادية . وقد راح ضحية المرة المغامرة الفاشلة ، ٧٠ مقاتل روماني . ومما يجدر بالملاحظة أن هذه كانت المرة الأولى التي منتي فيها قيصر بالهزيمة على أيدي الغال .

وقد ترتب على هذه الهزيمة أن قيصر اضطر الى رفع الحصار والانسحاب شمالاً ، وأن الأيدوي رأوا أن الأوان قد آن للانضمام الى الثوار ، فاستولوا على مستودعات قيصر عند نوفيودونوم ( Noviudunum ) وحاولوا قطع الطريق على قواته المنسحبة بتدمير القناطر المقامة على نهر اللوار . بيد أن قيصر نجح في عبور نهر اللوار وفي الانضمام الى لابينوس وكان قد هزم الثوار في الشمال على الضفة اليسرى لنهر السين تجاه لوتتيا ( Lutotta = باريس عاصمة الباريسيين .

وقد قضى قيصر بضعة أسابيع في إقليم اللينجونس ( Lingones – وكانوا هم والرمي ، Remi ، قد بقوا على ولائهم لقيصر ) ليريح جنوده وكذلك ليبتاع من القلت ( الجرمان ) النازلين عبر الراين خدمات وحدات من الحيالة ومن المشاة الحفيفي العدة لتعزيز قواته . وفي هذه الأثناء زاد ڤرقينجتوريكس عدد خيالته فبلغوا ١٥٠٠٠ وحاول نشر الثورة في الولاية الرومانية فيما وراء الألب ولكنه فشل في محاولته . وعندما بدأ قيصر زحفه جنوباً انقض الحيالة الغال فجأة على القوات الرومانية عند مكان قريب من مدينة ديجون الحديثة . ولكن

الخيالة القلت (الجرمان) بددوا شمل المهاجمين، فاضطر ڤرقينجتوريكس الى الانسحاب صوب الشمال الغربي للاعتصام بمدينة ألسيا ( Alesia )، وبادر قيصر الى محاصرة هذه المدينة . ولما كان قيصر يدرك أنه لا بد من أن جيشاً آخر من الغال سيفد لنجدة الزعيم المحاصر، فإنه أقام خطين من الخنادق والمتاريس ، أحدهما لإحكام الحصار حول المدينة والآخر لحماية القوات الرومانية من جيش النجدة . وقد استغرق الغال بعض الوقت في حشد قوات جديدة ، وعندما وصلت هذه القوات كانت المدينة المحاصرة تعاني من نقص المؤنة معاناة شديدة ، وأصبح جلياً أنها لا بد من أن تسقط سريعاً إذا لم يقتحم الغال الاستحكامات الرومانية . وتبعاً لذلك قام جيش النجدة من ناحية وقرقينجتوريكس من ناحية أخرى بسلسلة من الهجمات ولكن دون جدوى ، فقت في عضد جيش النجدة وانفرط عقده مما أرغم فرقينجتوريكس على فقت في عضد جيش النجدة وانفرط عقده مما أرغم فرقينجتوريكس على التسليم لينقذ أرواح رجاله . وقد بعث به قيصر الى روما حيث أودع السجن الى ان أعدم بعد ذلك بست سنوات عندما أتيحت لقيصر الفرصة لإقامة مهرجان انتصاره وعرض هذا البطل ضمن الذين عرضوا في هذا المهرجان .

وقد كان سقوط ألسيا ضربة قاصمة لثورة الغال الكبرى ، فقد أعقب هذه الهزيمة إستسلام الأيدوي والأرفرني ونجاح الرومان في استعادة سيطرتهم سريعاً على أغلب أرجاء المنطقة التي ثارت عليهم . ومع ذلك فإن بعض دول الغال رفضت قبول مصيرها المحتوم . ولما كان قيصر حريصاً على استكمال إخضاع الغال ودعم السيطرة الرومانية عليهم بأسرع ما يمكن لأن علاقاته مع بومبي كانت في تدهور مطرد ، فانه قرر قضاء شتاء عام ٢٥/ ٥١ ق . م . مع قواته في بلاد الغال .

### ج ــ قور يوس : عام ٥٢ ــ ١٥ ق.م :

وقد أحسن قيصر صنعاً ببقائه في بلاد الغال ، لأنه ماكاد أن يوزع قواته على معسكرات الشتاء حتى اضطر الى إعادة حشدها لمواجهة موقف جديد خطير . ذلك أن البلوفاقي ( Bellovaci وكانوا من أقوى قبائل البلجيق ) هبوا ثائرين بزعامة قائد بارع يدعى قور يوس ( Correus ) ، ولم تلبث أن انضمت اليهم قبائل أخرى كثيرة من البلجيق . وقد عمد الثوار الى اتباع أساليب حرب العصابات متفادين الاشتباك مع الرومان في معارك نظامية . وقد كان من جراء ذلك أنه بالرغم من أن قيصر حشد ضد الثوار سبع فرق لم يستطع أن يصيب نجاحاً يذكر إلا بعد قتل قور يوس في كمين نصب له . وعقب ذلك مباشرة انهارت مقاومة الثوار البلجيق .

وفي هذه الأثناء لم يكن من الغال الذين لم يذعنوا بعد سقوط ألسيا إلا أنهم جددوا نشاطهم في الغرب جنوبي نهر اللوار . وعندما أخضع قيصر البلجيق كان في وسعه استخدام قوات كافية لإخضاع هؤلاء الثوار ولا سيما أنه حشد في خلال عام ٥١ ق . م . فرقة جديدة من أهالي الولاية الرومانية فيما وراء الألب وهي فرقة الآلاوداي ( Alaudae ) التي اكتسبت شهرة كبيرة فيما بعد . وبذلك بلغ عدد الفرق التي تحت إمرة قيصر اثنتي عشرة فرقة بما في ذلك فرقة بومبي المعارة له . ولم يواف شهر أغسطس عام ٥١ ق . م . — فيمسا يرجح — حتى كان قيصر قد أخمد آخر جذوة من جذوات الثورة .

## المرحلة الأخيرة : تنظيم الفتوحات واسترضاء الغال

قضى قيصر بقية عام ٥١ وصيف عام ٥٠ ق.م. في تنظيم فتوحاته ومحاولة استرضاء الغال لتقبل الحكم الروماني عن طيبة خاطر. وقد أصاب فيصر توفيقاً كبيراً في ذلك باتباع سياسة كانت مزيجاً من الحزم واللين، فساد السلام في بلاد الغال سنين عديدة.

ويرجع فشل الغال في الاحتفاظ باستقلالهم وفي الفوز بحريتهم من ناحية الى الخلافات الداخلية التي قطعت أوصال كل قبيلة أو دولة ، والمافسات والأحقاد بين القبائل أو الدول المختلفة ، والعجز عن تنظيم مواردهم

وقواتهم وعن الوقوف صفاً واحداً ضد الرومان ، ومن ناحية أخرى الى عبقرية قيصر التي مكنته من أن يستغل الى أقصى حد ممكن مواطن ضعفهم المدنية والعسكرية . ومن المرجح أنه لو لم يتسم قيصر بمواهب عسكرية وسياسية فائقة ، لما نجح في إخضاع الغال ولا في تهدئة خواطرهم تهدئة كاملة . بيد أنه ينتقص من قدر قيصر أعمال القسوة التي ارتكبها قبل أن يعمد الى استرضاء الغال باللين والتسامح المشربين بالحزم .

وقد كانت لفتح بلاد الغال نتائج بالغة الأهمية بالنسبة لهذه البلاد ذاتها ولروما ولقيصر . ذلك أن هذا الفتح أنقذ بلاد الغال من الوقوع فريسة للقبائل القلتية ( الجرمانية ) المتخلفة التي كانت تعيش شرقي الراين و دائبة الإغارة على تلك البلاد وهي التي يرجح أنه لم يكن في وسع أهلها المنقسمين على أنفسهم الصمود طويلاً أمام جحافل أولئك الغزاة المتخلفين . وبإنقاذهم من هذا المصير أتاح هذا الفتح لبلاد الغال أن تنعم بالسلام وبانتشار الحضارة الرومانية في أرجائها . ولاجدال في أن فتوحات قيصر كلفت الغال الكثيرين من الضحايا ، بيد أنه لا جدال كذلك في أنه لو أن القلت هم الذين قاموا بالفتح لكانت النتيجة المحتومة تكبيد الغال من الضحايا ماكان لا يمكن أن يقل عما تكبدوه على يدي قيصر ، وذلك فضلاً عن تقهقر هم الحضاري تقهقراً محسوساً .

ونجاح قيصر في فتح بلاد الغال أضاف الى الإمبر اطورية الرومانية منطقة كبيرة خصبة زادت في مواردها وقوتها زيادة كبيرة ، وإن كان الدفاع عن حدود الراين فرض عليها أعباء ضخمة .

وقد غنم قيصر من وراء هذا الفتح مغانم طائلة كان لها أثر كبير في صراعه مع بومبي والسناتو . ذلك أن هذا الفتح أكسب قيصر شهرة نافس شهرة بومبي ، وأتاح له أن يكون تحت إمرته جيش كبير مدرب تدريباً ممتازاً ويدين له بالولاء الشديد ، ودر عليه قدراً كبيراً من الأسلاب والغنائم مما يسر له شراء أنصار كثيرين .

وإزاء استقرار الأوضاع في بلاد الغال عاد قيصر في صيف عام ٥٠ ق . م الى ولاية غاليا هذه الناحية من الألب ليرقب سير الأحداث في روما عن كثب . وقد عرفنا كيف أن قيصر استجاب على الفور الى طلب السناتو وأرسل فرقتين الى إيطاليا لمواجهة احتمال قيام البارثيين بغزو سوريا . وهكذا فإنه قبيل بداية الحرب الأهلية كانت لدى قيصر عشر فرق (١٦٠) : أربع منها بقيادة تربونيوس في بلاد البلجيق ، وأربع أخرى بقيادة فابيوس في بلاد الأيدوي ، والفرقة الثالثة عشرة في ولاية غاليا هذه الناحية من الألب ، وذلك فضلاً عن فرقة الآلاوداي . وإزاء التطورات التي حدثت في روما في أواخر شهر ديسمبر عام ٥٠ ق . م . أمر قيصر الفرقة الثالثة عشرة بالانتقال الى رافنا واستدعى من بلاد الغال الفرقتين الموجودتين في قابوا وحشد قوات واستدعى من تولي قيادة الفرقتين الموجودتين في قابوا وحشد قوات جديدة كان يهدد الأمن والنظام ( tamaltas ) على نحو يستوجب اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين سلامة الدولة . وفي مساء ١١ من يناير عام ٤٩ أو بعبارة أصح مساء ٢٤ من نوفمبر عام ٥٠ وفقاً للتقويم الروماني بعد تصحيحه . أمر قيصر الفرقة الثالثة عشرة بعبور نهر روبيقون .

<sup>(16)</sup> C.A.H., IX, n. 5 p. 898, cf. p. 572.

# الفضلالثانيعشر

## الحرب الأهلية (''

#### اولاً - إستيلاء قيصر على إيطاليا

مر بنا أنه عندما احتدم الحلاف بين قيصر والسناتو ، أمر قيصر الفرقة الثالثة عشر بالانتقال الى رافناكما أمر الفرقتينالثامنة والثانية عشرة ــ الموجودتين في بلاد الغال ــ باللحاق به سريعاً ، وأنه في مساء ٢٤ من نوفمبر عام ٥٠ (وفقاً للتقويم المصحح ) عبر قيصر نهر روبيقون على رأس الفرقة الثالثة عشرة . وهكذا فإنه عندما احتل أريمنوم في ٢٥ من نوفمبر لم تكن لديه إلا فرقة واحدة كما أنه لم يكن لديه أي أمل في وصول إمدادات اليه من قواته الموجودة

Corpus Caesarianum; De Bello Civili; Bellum Alexandrinum; Bellum Africum; Bellum Hispaniense.

<sup>(</sup>١) المصادر الرئيسية :

App., B.C., II, 34-117; Dio Cass., XLI-XLIII; Lucan., Bellum Civile (Pharsalia); Cic, ad Att., VII, 10; 11, 3-4; 12, 4; VIII, 11 A-D; 16; 17, 2; IX, 7; 7B-C; 9, 2-3; 11; 13A; 15-19; X, 4, 8; XI, 10, 2; 20, 2; ad Fam., VIII, 16, 1; 17, 2; XVI, 12, 3; et passim.

المراجع الرئيسية :

T. Rice Holmes, Roman Republic, III; C.A.H., Ch. XVI, with Bibl.; Marsh, Roman World, from 146-30 B.C., ch. XIV; Scullard, 1970, pp. 138-47, and notes 8-15 pp. 428-30.

فيما وراء الألب قبل أسبوعين على الأقل. وقد كان إقدام قيصر على غزو إيطاليا بفرقة واحدة ينطوي على مخاطرة كبيرة، لعل أنها كانت مما بعث لابينوس(٢) على المبادرة الى هجر جانب قيصر والانضمام الى خصومه. بيد أن قيصر أحسن تقدير الموقف ، فقد قرر أنه إذا فشل في غزوته الحاطفة ، فإنه كان في وسعه الارتداد الى ولاية غاليا هذه الناحية من الألب ثم قيادة فرقه جميعاً والقيام بغزوة أخرى . وأما إذا هو أرجأ زحفه ، فإنه كان يتيح لخصومه فرصة الاستعداد لصده باستقدام قوات من إسبانيا ، وذلك فضلاً عن القوات التي كان جارياً حشدها في إيطاليا . ومن الجلي أن بومبي والقنصلين ارتكبوا خطأ جسيماً بتعجلهم إصدار قرار السناتو النهائي ــ وهو الذي كان بمثابة إعلان الحرب ـ ظناً منهم أن قوات قيصر لن تتبعه في خوض غمار حرب ضد الحكومة وبومبي ، وذلك استناداً على المعلومات الحاطئة التي أفضت بها الفرقتان اللتان أعادهما قيصر مؤخراً الى إيطاليا . وإذاكان بومبي قد أعلن أن لديه عشر فرق مستعدة للقتال (٣) ، فإن مجرى الأحداث التالية يوسى بأنه ربما كان يقصد إمكان إعداد مثل هذا العدد من الفرق بضم جانب من جيشه الموجود في إسبانيا الى الفرقتين اللتين أعادهما قيصر مؤخراً إلى القوات التي شرعت الحكومة في حشدها .

وإزاء خطورة الموقف الناجم عن الحطوة السريعة التي اتخذها قيصر (1) انسحب بومبي والقنصلان وأغلب الحكام والسناتو من روما الى قابوا ، ولجأ بومبي الى حيلة المفاوضات كسباً للوقت ، فبعث الى قيصر برسالة شخصية يستحثه فيها على وضع الصالح العام فوق الصوالح الشخصية راجياً عدم إساءة

<sup>(</sup>٢) عن ولاء لابينوس ، أنظر :

R. Syme, J.R.S., 1938, pp. 113 ff.

وعن أنصار كل من قيصر وبومبي وعن الذين النَّزموا الحباد، أنظ :

D.R. Shackleton Bailey, Class Quar., 1960, pp. 253 ff.

<sup>(3)</sup> Caes., B.C., I, 6, 1 (ed. Guillaume Budé, 1969).

<sup>(4)</sup> Cic., ad Att., VII, 10; 11, 3-4; 12, 4; Lucan., Pharsal., I, 465-522.

الظن به للموقف الذي اتخذه دفاعاً عن اللولة (٥). وقد رد قيصر على هذه الرسالة بأن عرض تسريح جيشه إذا حذا بومبي حذوه ، وبأنه إذا أوقف بومبي حشد القوات في إيطاليا و ذهب الى إسبانيا فإنه سيكون على أتم الاستعداد لتسليم ولايتيه وترشيح نفسه حضورياً لقنصلية عام ٤٨ متنازلاً عن الحق الذي خوله إياه قانون الترابنة العشرة ، بشرط إبرام هذا الاتفاق في لقاء يتم بينهما ، وبذلك تنعم إيطاليا بالسلام وتمارس أجهزة الدولة نشاطها بالطريقة الدستورية في مأمن من القسر بالقوات المسلحة (١).

ولا شك في أن هدف بومبي من محاولة التفاهم في هذه المرحلة المتأخرة لم يغب عن قيصر ، ومع ذلك فإنه لم يرفض التفاهم ولكن دون أن يهلر الوقت الذي تستغرقه المفاوضات . ذلك أنه إذا كان رد قيصر يوحي ضمناً باستمراره في متابعة تنفيذ خطته الى أن يتم الاتفاق على مقترحاته ، فإن ما سيأتي ذكره يوحي بذلك صراحة . ولعل أن قيصر قد قلر أنه اذا قبل بومبي مقترحاته فإنهما لن يعجزا عن اتخاذ ما يلزم من تدابير تكفل سلامة قيصر الى أن يتم انتخابه قنصلاً . بيد أنه كان معنى ذلك تضحية بومبي بمكانته الشخصية من أجل السلام وإعادة تكوين الحلف وإنما مع الاعتراف بأن قيصر صاحب الكلمة العليا في الحلف وفي الدولة بأسرها .

وعندمًا وصل رد قيصر عرضه بومبي على القنصلين اللذين قاما بدورهما بعرضه على السناتو . وبعد التشاور في الأمر أرسل الى قيصر رد فحواه الوعد بذهاب بومبي الى إسبانيا إذا أخلى قيصر أريمينوم وانسحب الى بلاد الغال ،

 <sup>(5)</sup> Caes., B.C., I, 8; 10; 14; Introd., Guillaume Budé, p. XXVII.
 في رأي بعض الباحثين أن المبعوثين الذين حملا الى قيصر رسالة بومبي كانا مكلفن من
 السنانو بأبلاغ قيصر قرار المجلس بضرورة النزول عن ولايتيه والا اعتبر علواً للمولة. انظر :
 T. Rice Holmes, III, pp. 8-4, 358-61, 375, 377; C.A.H., IX, p. 639.
 وعن مناقشة هذه المسألة ، أنظر :)

Marsh, op. cit., pp. 400-2; K. von Fritz Trans. Amer. Philol. Ass., 1941, pp. 125 ff.

<sup>(6)</sup> Caes., BC, I, 9, 5-6; Cic., ad Fam., XVI, 12, 3.

على أن يكون مفهوماً أن حشد القوات سيستمر الى أن يعد قيصر باحترام ما عرضه (٧) ، أي تسريح جيشه وتسليم ولايتيه والحضور شخصياً لترشيح نفسه للقنصلية . ولما كان بومبي لم يعرض الذهاب للقاء قيصر ، ولم يحدد موعداً لذهابه الى إسبانيا ، ولم يبد أي استعداد لتسريح قواته إلا بعد أن يفعل ذلك قيصر وينزل عن ولايتيه ، فإن قيصر اعتبر الرد الذي وصل اليه شديد الإجحاف به (٨). وحقيقة الأمر أن كلاً من الطرفين كان لا يثق في الآخر ، وتبعاً لذلك لم يكن هناك سبيل الى فض الأزمة سلمياً .

وحين كان السناتو يتشاور في الرد على مقترحات قيصر ، استولى قيصر على الطرف الشمالي لكل من طريقي قاسيوس وفلامينيوس المؤديين الى روما ، وبذلك لم يؤمن نفسه فحسب ضد أي هجوم مفاجىء عليه بل هدد روما بالزحف عليها . وعندما وصل قيصر الرد غير المرضي وعلم بأن الفرقة الثانية عشرة اقتربت منه ، تابع زحفه عبر بيقنوم حيث فتحت له المدن أبوابها وانضمت اليه القوات التي كان أحد ضباط بومبي يجد في حشدها هناك ، ولكن ضابطاً آخر استطاع حشد ١٣ فصيلة وانسحب بها الى قورفينيوم ( Corfinium ) ، حيث وضع بومبي فرقتين بقيادة لوقيوس دوميتيوس أهنوباربوس ، وهو الذي كان السناتو قد عينه مؤخراً حاكماً لولاية غاليا فيما وراء الألب .

ولما كان قد أصبح لدى قيصر فرقتان من فرقه المدربة تدريباً ممتازاً فضلاً عن الحشود التي انضمت اليه وتولى ضباطه أمر تنظيمها وتجهيزها ، فإن بومبى رأى من الحكمة إرجاء الاشتباك مع قيصر الى ان يتم حشد قوات كافية ، ولذلك فإنه قرر الانسحاب الى لوقريا ( Luceria ) في مقاطعة أبوليا ليتخذ منها قاعدة لتجميع قواته ، وطلب الى أهنوباربوس إخلاء

<sup>(7)</sup> Cic., ad Fam., XVI, 12 3; Caes., B.C., I, 10, 3-4.

<sup>(8)</sup> Caes., B.C., I, 11.

قورقينيوم والتعجيل بالانسحاب جنوباً مع قواته (٩). بيد أن أهنوباربوس بوصف كونه حاكماً لولاية غاليا فيما وراء الألب لم يكن رسمياً مرؤساً لبومبي ، وأسوأ من ذلك أنه تصور نفسه قائداً جديراً بمواجهة قيصر فأصر على اعتراض تقدم قيصر عند قورفينيوم ولكنه فشل في مغالبة قيصر ووقع هو والمدينة في قبضته في ٢ من يناير عام ٤٩ ق.م. بعد حصار قصير ، وانضمت قوات الحكومة الى قوات قيصر الذي عفا عن أهنوباربوس وغيره من كبار خصومه وأخلى سبيلهم (١٠).

وفد كان من جراء انضمام قوات الحكومة الى قيصر بعد سقوط قورفينيوم أن ميزان القوى أصبح في صالح قيصر بشكل ملحوظ ، فقرر بومبى الانسحاب من إيطاليا . وتبعاً لذلك انتقل الى برونديسيوم ليرتب نقل قواته الى بلاد الإغريق . وقد سارع الى مرافقته القنصلان وأكثر أعضاء السناتو . وبرغم الجهود العاجلة التي بذلها قيصر للحيلولة دون ذلك ، فإن بومبى نجح في تنفيذ خطته وأبحر من برونديسيوم الى دور اخيوم في ٢٦ من يناير عام وك ق.م. وهكذا أصبح قيصر سيد إيطاليا في خلال حوالي شهرين منذ بداية حملته الحاطفة . ومما يجدر بالذكر أنه بعد سقوط قورفينيوم وقبل إبحار بومبى بذل قيصر محاولتين للتفاهم معه ولكن دون جدوى (١١٥) .

وبفرار بومبى ضاع آخر أمل في التوصل سريعاً الى السلام. وهكذا اذا كان قيصر هو الذي بدأ الحرب ، فإن خصومه هم الذين آثروا الاستمرار فيها. وقد كان قيصر من البراعة بحيث أنه أظهر في خلال حملته الحاطفة من التسامح والكرم في معاملة خصومه المنهزمين ما لم يكن معروفاً من قبل في أبة حرب أهلية مما أكسبه تأييد المجتمعات الإيطالية. وكذلك حرص

Cic., ad Att., VIII, 11 A-D; cf. D.R. Shackleton Bailey, J.R.S., 1956, pp. 57 ff.

<sup>(10)</sup> A. Barnes, Historia, 1966, pp. 74 ff.

<sup>(11)</sup> Caes, B.C., I, 24, 5; 26; 2-5; Cic., ad Att, 1X, 13 A; Scullard, 1970, p. 139, and n. 10 p. 429.

قيصر في أثناء حملته على أن يتابع التراسل مع شيشرون والنبلاء مؤكداً استعداده لعقد تسوية سلمية (١٢) .

وفي أوائل فبراير وصل قيصر الى مشارف روما ، بيد أنه قبل ذلك ، وعلى وجه التحديد في ٢٠ من يناير ، كان البرايتور لوقيوس روسقيوس قد استصدر بإيحاء منه قانوناً قضى بمنح حقوق المواطنة كاملة لأهالي غاليا عبر البو(١٣) ( Gallia Transpadana ).

ولما كان أكثر أعضاء السناتو قد هجروا روما مع القنصلين وأغلب الحكام، فإن قيصر حاول عقد اجتماع للسناتو بالإعلان في كل المدن عن جلسة دعا تريبونا العامة أنطونيوس ولونجينوس الى انعقادها في ١٠ من فبراير عام ٤٩ ق.م. ومما يجدر بالملاحظة أن قيصر كان شديد الرغبة في وجود شيشرون في روما، ذلك أنه في أثناء ذهاب قيصر من برونديسيوم الى العاصمة شيشرون في روما، ذلك أنه في أثناء ذهاب قيصر من برونديسيوم الى العاصمة فيها على الحضور الى روما (١٤). ويبدو أنه إزاء تباطوء شيشرون، كتب اليه قيصر ثانية ثم ذهب لمقابلته وإقناعه بالحضور (١٥) ولكنه فشل في ذلك (١١) مثل ما فشل بعد ذلك في إقناع أعضاء السناتو الذين حضروا هذه الجلسة بتجديد مفاوضات الصلح مع بومبي (١٧). وإذا كان قيصر عند عودته الى روما لم يحذ حذو ماريوس وصلا بإعدام خصومه السياسيين ومصادرة أملاكهم ، فإنه وهو الذي نصب نفسه مدافعاً عن حقوق ترابنة العامة تجاهل اعتراض تريبون العامة لوقيوس متلوس على مد يده الى الخزانة العامة باحد متلوس بالموت اذا أصر على الاستمرار في اعتراضه ثم أمر بنحطيم هدد متلوس بالموت اذا أصر على الاستمرار في اعتراضه ثم أمر بنحطيم

<sup>(12)</sup> Cic., ad Att., IX, 7 B-C; 11; 13 A.

<sup>(13)</sup> Bruns, Fontes, 7th ed., 16 and 17; E.G. Hardy, Problems of Roman History, pp. 207 if; C.A.H., IX, pp 643-4; Scullard, 1970, p. 139, and n 10 p. 429

<sup>(14)</sup> Cic., ad Att, IX, 19; X, 3 A.

<sup>(15)</sup> Cic., ad Att., IX, 7; 15-18.

<sup>(16)</sup> Cic., ad Att, IX, 19.

<sup>(17)</sup> Dio Cass, XLI, 15, Plut., Caes., XXXV, 2; cf. Plut., Cic., XXXVII

أبواب الخزانة العامة والاستيلاء على كمية كبيرة من السبائك الذهبية والفضية لمواجهة نفقات الحرب (١٨) ، مما أثار الشكوك في سياسة اللين والاعتدال التي اتبعها (١٩) .

وقد قضي قيصر حوالي الأسبوعين بجوار روما دون أن بدخل العاصمة ذاتها ، مراعياً في ذلك القاعدة التي كانت تقضي بحرمان البروقنصل سلطته البروقنصلية بمجرد دخوله روما . ويجلر التنويه هنا بأنه في خلال الأزمة عقد السناتو بعض جلساته خارج سياج روما المقدس ليتمكن بومبي من حضور هذه الجلسات، لأنه بوصف كونه بروقنصلاً كان لا يُستطيع اجتياز ذلك السياج دون ان يفقد سلطته البروقنصلية . ولما كان على قيصر ترتيب أموره قبل الخروج للقيام بحملته فإنه اتخذ سلسلة من الإجراءات الهامة ، وهي : أولاً ــ أقام نظاماً مؤقتاً لحكم روما بإحياء وظيفة قديمة بطل شغلها وهي وظيفة حاكم المدينة ( praefectus urbi ) وإسناد هذه الوظيفة الى البر ايتور مارقوس آيميليوس لبيدوس . وثانياً ــ عهد الى ترييون العامة مارقوس أنطونيوس بالإشراف العام على الحالة في إيطاليا ، حيث كان يجرى تدريب القوات الضخمة التي حُشدت . وثالثاً ــ أرسل جايوس أنطونيوس ، شقيق تريبون العامة مارقوس ، إلى إلـّوريقوم لضمان ولائها وحماية حدود إيطاليا الشمالية الشرقية . ورابعاً ـ أنفذ مارقوس قراسوس الى ولاية غاليا هذه الناحية من الألب ليخلف لابينوس هناك. وخامساً ـ قرر إنشاء أسطول للبحر الأدرياتي وأسطول للبحر التيراني وعين هورتنسيوس ودولابلا" قائدين لهذين الأسطولين (٢٠) . وسادساً ــ أوفد مساعده كوينتوس فالريوس على رأس فرقة واحدة الى سردينيا للاستيلاء عليها من حاكمها مارقوس قوتًا ،

<sup>(18)</sup> App., B.C., II, 41; Dio Cass, XLI, 17; Plut, Caes., XXXV, 3-4; Pomp., LXII, 1; Plin., N.H., XXXIII, 56; Oros., VI, 15, 5.

<sup>(19)</sup> Cic., ad Att., X, 4, 8; Cael., in Cic., ad Fam., VIII, 16, 1; Dio Cass., XLI, 16.

<sup>(20)</sup> App, B.C., II, 41.

وأنفذ البروبرايتور قوريو على رأس أربع فرق الى صقلية لانتزاعها من حاكمها مارقوس بورقيوس قاتو ثم التوجه فوراً الى ولاية أفريقيا (٢١) .

#### ثانياً ـ سردينيا وصقلية

وقد استولى فالريوس وقوريو على سردينيا وصقلية دون عناء. ذلك أنه ما أن علم أهالي سردينيا أن قيصر قرر إرسال فالريوس الى جزيرتهم حتى هبوا في وجه قوتا ففر الى ولاية أفريقيا قبل أن يصل فالريوس الى سردينيا. وأما عن صقلية فإنه منذ أن عهد بومبى الى قاتو تنظيم الدفاع عنها نشط قاتو في الاضطلاع بمهمته نشاطاً كبيراً ، ولكنه عندما علم بانسحاب بومبى من إيطاليا وباقتراب قوريو وقواته من صقلية بادر الى الانسحاب منها (٢٢) بعد أن أعلن على الملأ أن بومبى خدعه هو وأعضاء السناتو بالتأكيد لهم أنه اتخذ كافة الاستعدادات للحرب وأن بومبى خاض غمار حرب لا ضرورة لها دون أن يعد شيئاً على الإطلاق (٢٣) . وبعد أن انتابت شيشرون حيرة طويلة ، عادر إيطاليا في شهر يونيه وانضم الى بومبى ، برغم أن خطابات شيشرون توجي بأنه كان غير مرتاح الى الطريقة التي كان بومبى يتبعها في توجيه دفة الحرب (٢٤).

#### ثالثاً ... ماسيليا وإسبانيا

وقد كان من شأن الإجراءات العاجلة التي الخذها قيصر تأمين إيطاليا

<sup>(</sup>٢١) يقول قيصر (B. C., I, 30) إنه أسند الى فوريو ملاك ورق الاستيلاء على صقلبة نم التوجه الى أفريقيا ، ولكن قيصر يعود بعد ذلك وبقول (B. C., II, 23) إنه من ببن الأربع فوق التي أسندها الى قوريو لم يعفل فوريو أول الأمر الى أفريفها إلا انتتين فقط .

<sup>(</sup>۲۲) يفهم من أحد خطامات شيشرون أن قانو انسحب من صقلبة في ۲۳ أبرىل = ۳ مارس (۲۲) يفهم من أحد خطامات شيشرون أن قانو انسحب من صقلبة في ۲۳ أبرىل = ۳ مارس

<sup>(23)</sup> Caes., B.C., I, 30.

<sup>(24)</sup> Cic., ad Att, VIII, 7, 2; 11 B, D; Plut, Cic., XXXVIII, 1.

من هجوم خصومه عليها . وكذلك ضمان عدم افتقار روما الى المؤنة . ولما لم يكن ضباط قيصر قد أتموا تدريب القوات الجديدة التي حشدت في إيطاليا . وكان قيصر لا يزال مفتقراً الى أسطول يمكنه من عبور البحر . فإنه قرر إرجاء الاشتباك مع بومبي . ومن أجل حرمان بومبي الحصول على مساعدة قواته الموجودة في إسبانيا ، بادر قيصر الى غزوها براً ، فبارح مشارف روما حوالي منتصف فبراير عام ٤٩ ق.م. قاصداً غاليا فيما وراء الألب. ولكي يحصل قيصر على نصر سهل سريع ، اعتمد على ست فرق من بلاد الغال وثلاث فرق أخذها معه من إيطالياً ، فضلاً عن ٩٠٠ من الحيالة . وفي الطريق الى اسبانيا ، وجد قيصر أن ماسيليا انحازت الى خصومه ، ولم يفلح في إقناعها ﴿ بالعدول عن موقفها . وسرعان ما قدم دوميتيوس أهنوباربوس على رأس أسطول صغير لشد أزر ماسيليا . ولما كان عامل الوقت بالغ الأهمية ، فإن قيصر قرر حصارها بالفرق الثلاث التي أحضرها معه من إيطاليا وبإثنتي عشرة سفينة أمر بإنشائها في آرلاتي ( Arelate ) على أن يتولى تربونيوس قيادة الفرق ودقيموس بروتس قيادة الأسطول (٢٠٠). وبعد ذلك سارع قيصر صوب إسبانيا لملاقاة مساعده فابيوس ، الذي قام بتنفيذ تعليمات قيصر بأن قاد من بلاد الغال عبر ممرات البرانس ست فرق من المشاة الكاملي العدة و ٦٠٠٠ من المشاة الخفيفي العدة و ٦٠٠٠ من الحيالة الغال والقلت (الجرمان) ووقف عند إيلردا (Ilerda) ينتظر وصول قبصر (۲۱)

وقد كانت لبومبي في إسبانيا سبع فرق رومانية وقوات كبيرة احتياطية من الإسبان. وكانت ثلاث من الفرق الرومانية في ولاية إسبانيا الدانية بقيادة أفرانيوس (وكان قائداً بارعاً محنكاً حارب ضد سرتوريوس كما حارب في الشرق مع بومبي ) وفرقتان في القسم الشرقي من ولاية إسبانيا القاصية بقيادة

<sup>(25)</sup> Caes., B.C., I, 33-36.

<sup>(26)</sup> Caes., BC., I, 37-41.

بتريوس ( Potreius ، وكان محارباً عنيداً سحق قوات قاتيلينا سحقاً ) وفرقتان في القسم الغربي من هذه الولاية بقيادة مارقوس ترنتيوس ڤارّو (٢٧) (وكان عالماً أكثر منه محارباً ) .

وفي مطلع عام ٤٩ ق.م. كان رأي خصوم قيصر قد استقر على أن يبقى قارُّو في ولاَّية إسبانيا القاصية ــ لإعداد إمدادات فيما يبدو ــ وعلى أن يضم أفر انبوس وبتريوس ما كان تحت إمرة كل منهما من فرق رومانية وقوات مساعدة لتتوفر بذلك لديهما قوات كافية تمكنهما من تنفيذ الحطة التي أوصى بها بوميي ، وهي الصمود أمام قيصر في خلال موسم القتال في عام ٤٩ وتجنب الاشتباك معه في أية معركة إلا اذا كان الموقف في صالحهما . وكانت خطة قيصر هي محاولة تصفية القوات المعادية له في إسبانيا دون تعريض فرقه الى خسائر محتومة اذا خاض معركة على أرض لا توفر له ميزة واضحة على العدو. وتبعاً لذلك حرص قيصر على كبح جماح فرقه ــ وهي التي بثت فيها الانتصارات طوال سنين عديدة ثقة كبيرة ـ ليستطيع تفادي الحسائر في التغلب على القوات المعادية ، وكانت تتسم بالأناة والمصابرة فضلاً عن خبرتها الطويلة في الحروب. بيد أن قوات قيصر كانت تمتاز على تلك القوات المعادية من حيث افتقار هذه القوات الى ما كان لدى قوات قيصر من خيالة الغال والقلت البارعين . حقاً إن قيصر لم يكن قائد فرسان من طراز الإسكندر الأكبر ، إلا أنه صمم على الإفادة من خيالته بالقيام بمناورات ترغم انعدو على منازلته في أفضل مكان يناسبه .

وعندما انضم قيصر الى فابيوس في أول مايو عام ٤٩ ق.م. كان فابيوس معسكراً بقواته شمالي إيلردا الواقعة على الضفة الغربية لنهر سيقوريس (Sicoris) . حيث وضع أفرانيوس وبتريوس قواتهما . وكانت إيلردا مدينة منيعة تقع على تل وبها حامية قوية ، وكانت قوات الدفاع الرئيسية معسكرة على تل مرتفع (تل جاردني ، Gardeny) يقع على بعد نصف

ميل تقريباً الى الجنوب الغربي من المدينة . وكان النهر بحمي خطوط مواصلات هذه القوات ويضمن وصول المؤنة اليها . وتنفيذاً لحطة كل من الفريقين ، رفضت القوات المعادية لقيصر ترك موقعها الحصين المرتفع لمنازلته في المنطقة الواطئة حيث كان يمكنه الإفادة من خيالته الى أقصى حد ، وبالمثل امتنع قيصر عن مهاجمة موقع العدو الحصين لأن إقدام قيصر على ذلك كان يحرمه الإفادة من خيالته . وبعد فشل قيصر في الاستيلاء على نشز من الأرض يقع بين إيلردا وتل جاردني ، وانقطاع الإمدادات عنه فترة قصيرة بسبب فيضان نهر سيقوريس ، انتهز قيصر فرصة هبوط مستوى مياه هذا النهر ونجح في تحويل جانب من مجراه فيما وراء إيلردا بحيث استطاعت قواته اجتياز النهر خوضاً وقطع خطوط مواصلات العدو ومؤنته مما اضطره الى الجنياز النهر خوضاً وقطع خطوط مواصلات العدو ومؤنته مما اضطره الى على ذلك حتى كان قيصر قد قطع خط الرجعة على القوات المنسحبة ومنع على ذلك حتى كان قيصر قد قطع خط الرجعة على القوات المنسحبة ومنع عنها الماء والزاد فاضطرت الى التسليم في ١٠ من يونيه . وقد أظهر قيصر تساعاً كبيراً في معاملة خصومه بالعفو عن أفرانيوس وبتريوس وبتسريح تساعاً كبيراً في معاملة خصومه بالعفو عن أفرانيوس وبتربوس وبتسريح قواتهما (٨٨) .

وبعد ذلك تابع قيصر زحفه جنوباً حيث اضطر ڤارو بدوره الى التسليم عند قرطبة في ١٤ من يوليه ، ثم اتجه قيصر الى قادس فبلغها في ٢٤ من يوليه وأظهر عطفاً كبيراً على أهليها . وبعد أن أقام كوينتوس قاسيوس لونجينوس حاكماً على ولاية إسبانيا القاصية ووضع أربع فرق تحت إمرته سارع الى ماسيليا (٢٠) . وهكذا استطاع قيصر بفضل براعته الفائقة أن يسيطر على إسبانيا في حوالي ثلاثة أشهر .

وفي هذه الأثناء كان تربونيوس ودقيموس بروتس قد ضيقا الخناق على ماسيليا ولم يبق إلا اقتحامها عنوة . وعندما علم قيصر بذلك وأدرك ما كان

<sup>(28)</sup> Caes., B.C., I, 41-87.

<sup>(29)</sup> Caes, BC., II, 17-21.

سيتبع ذلك حتماً من وقوع مذبحة مروعة يفنى فيها كثيرون من أهالي المدينة ، أمر بعدم اقتحامها . وتبعاً لهذا الأمر عقد تربونيوس هدنة مع ماسيليا الى حين وصول قيصر . بيد أنه عندما استغل أهالي المدينة هذه الهدنة وقاموا بهجوم مفاجىء على قوات الحصار ونجحوا في تدمير جانب من معدات الحصار ، لم يعد هناك مناص من اقتحام المدينة ، فسارع مهندسو قيصر الى بناء مصطبة كبيرة تصل الى أسوار المدينة ، ولكنه قبل الانقضاض على المدينة بادرت الى التسليم ، ولم يتردد تربونيوس في قبول ذلك ولا سيما أن المدينة سلمت ألى التسليم ، ولم يتردد تربونيوس في قبول ذلك ولا سيما أن المدينة سلمت أسلحتها ومعدات القتال وسفنها وكنوزها . وإزاء ذلك وإزاء ماضي المدينة فإنه عندما وصل اليها قيصر في ٣٠ من أغسطس ، بعد تسليمها بأيام قليلة ، سمح للمدينة بالاحتفاظ باستقلالها الذاتي ولكنه حرمها توابعها وأغلب أراضي إقليمها ووضع فيها حامية تتألف من فرقتين وأرسل باقي قواته الى إيطاليا لتنظره في بلاقنتيا . وبعد أن وضع أمور ماسيليا في نصابها يمم وجهه صوب روها (٣٠) .

### رابعاً ــ قوريو في أفريقيا (٢١)

وحوالي منتصف يونيه عام ٤٩ ق.م. أبحر قوريو من صقلية قاصداً ولاية أفريقيا لانتزاعها من بوبليوس أتيوس فاروس ( Attius Varus ) . حاكم هذه الولاية المناصر لبومبي . وإزاء استخفاف قوريو بفاروس لم يأخذ معه من فرقه الأربع وكل خيالته إلا فرقتين اثنتين و ٥٠٠ خيال ، ولم يرسل في استحضار باقي قواته الا بعد فوات الأوان . وأما فاروس فإنه أعد عدته للقاء عدوه وكانت لديه ثلاث فرف ، فضلا عن الحصول على مساعدة يوبا ( Iuba ) الأول ملك نوميديا ، وكان لديه قائد بارع يدعى سابورا ( Saburra ) . ومرد هذا الوعد بالمساعدة الى ان والديوبا كان يدين لبومي

<sup>(30)</sup> Caes., B.C., I, 36; 56-58; II, 1-16; 22; Dio Cass., XLI, 19, 25.

<sup>(31)</sup> Caes., B.C., II, 23-44; Dio Cass., XLI, 41-48; App., B.C., II, 44-46.

بحصوله على مملكته ، والى أنه هو شخصياً كان يحمل ضغناً لقيصر وقوريو . لأن الأول حمى من بطشه أحد رعاياه الخارجين عليه ، ولأن الثاني عندما كان تريبوناً للعامة اعتزم استصدار قانون بتحويل نوميديا الى ولاية رومانية .

واذا كان قوريو قد أظهر قدراً كبيراً من البراعة السياسية في خدمة صوالح قيصر ، فإنه كان يفتقر الى مثل هذه البراعة في المجال العسكري حيث لم تكن له أية خبرة . وفي أعقاب وصول قوريو الى أفريقيا ، أحرز بعض الانتصارات الأولية التي بثت فيه تقة كبيرة بنفسه . غير أنه عندما هب يوبا لمساعدة فاروس ، نجح سابورا في استدراج قوريو الى كمين نـُصب له في وادي باجراداس ( Bagradas ) ، حيت حارب قوريو بشجاعة وبسالة الى أن خر صريعاً مع أكثر رجال قواته في ٢٨ من يونيه عام ٤٩ ق.م. وتبعاً لذلك حُرم قيصر ولاية أفريقيا وقمحها لمدة عامين ونصف عام وأصبحت هذه الولاية معقد آمال خصومه لمتابعة الصراع معه بعد هزيمة بوميي في فارسالوس وفراره ثم مقتله على نحو ما سيأتي ذكره .

## خامساً ــ دكتاتورية قيصر الأولى وقنصليته الثانية

لم تكد الفرق التي عادت من إسبانيا تصل الى بلاقنتيا حتى أخذت الفرقة التاسعة تشعل نار الفتنة بين الفرق الأخرى بححة أن القتال أنهك قواها وأنها لم تحصل على الأجر السخي الذي وعدت به من قبل ، ولكن السبب الحقيقي كان منعها من أعمال السلب والنهب . وإزاء إدراكها شدة حاجة قيصر اليها أرادت انتهاز الفرصة لإرغامه على إطلاق أيديها في إشباع نهمها . وعندما علم قيصر وهو في طريق عودته — بما حدث خف إلى بلاقنتيا وعالج الموقف بحزم أعاد الى قواته رشدها ، ذلك أنه استعرض الفرق كلها وأعلن عن عزمه على إعدام رجال الفرقة التاسعة حميعاً ، ولكنه إزاء توسلات ضباطه اكتفى بإعدام الذين تزعموا الفتنة وكانوا اثني عشر حندياً . وعفا عن ضباطه اكتفى بإعدام الذين تزعموا الفتنة وكانوا اثني عشر حندياً . وعفا عن

الباقين (٣٢). وبعد ذلك انتقلت الفرق الى برونديسيوم للقيام بالحملة التالية ، وهي التي في خلالها تفانى رجال قيصر في إظهار ولائهم له ، وذلك برغم كل ما صادفوه من أخطار ومتاعب .

ولما كان هدف قيصر الذي من أجله امتشق الحسام هو الحصول على القنصلية ، فإنه عهد الى البرايتور لبيدوس ــ وهو الذي كان قيصر قد أسند إليه حكم مدينة روما مؤقتاً ــ بمحاولة الحصول على موافقة السناتو بالإذن له بإجراء الانتخابات لوظيفة القنصلية لعام ٤٨ ق.م. بيد أن متل هذا الإجراء كان مخالفاً للعرف والتقاليد لأنه كان لا يجوز لحاكم إجراء انتخاب لشغل منصب حاكم أعلى منه مرتبة (٣٣) ، وتبعاً لذلك فشل لبيدوس في مسعاه . وإزاء حرص قيصر على احترام الشكليات ورغبته في ألا يفوز بالقنصلية عنوةً ، استصدر لبيدوس في أثناء وجود قيصر في ماسيليا قانوناً بإقامته دكتاتوراً <sup>(٣٤)</sup> . ويبدو أن الهدف من ذلك لم يكن منح قيصر سلطات واسعة مثل التي حصل عليها صلا حين أقيم دكتاتوراً وإنما تخويل قيصر حق إجراء الانتخابات وإقامة الحفل اللاتيني على غرار ما حدث مرارأ في القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد حين كان يعين دكتاتور للاضطلاع بمثل هذه المهام غير العسكرية . ولا أدل على ذلك من أن قيصر لم يشغل منصب الدكتاتور إلا أحد عشر يوماً فقط ثم بادر بالتحلي عن هذا المنصب (٢٥٠) . وفي خلال هذه الفترة القصيرة التي قضاها قيصر في روما أقام الحفل اللاتيبي وأجرى الانتخابات لكل الوظائف العامة وعين الحكام للولايات الرومانية الموالية له . وقد انتخب لقنصلية عام ٤٨ ق.م. قيصر ورجل مطيع من النبلاء يدعى بوبليوس سرفيليوس وانتخب للوظائف العامة الأخرى رجال من أشياع قيصر، وأسندت ولاية صقلية الى أولوس ألبينوس، وولاية سر دينيا وقورسيقا

<sup>(32)</sup> Sueton., Div. Jul., 69; Dio Cass, XLI, 26-35; App., B.C., II, 47.

<sup>(33)</sup> Cic., ad Att., IX, 9, 3.

<sup>(34)</sup> Caes., B.C., II, 21; cf. Dio Cass., XLI, 36.

<sup>(35)</sup> Caes., B.C., III, 2.

إلى سكستوس بدوقايوس ( Peducaeus ) وولاية غاليا فيما وراء الألب ومعها بلاد الغال التي فتحت حديثاً الى دقيموس بروتس وولاية إسبانيا الدانية الى لبيدوس (٣٦) . ويبدو أن ولاية غاليا هذه الناحية من الألب ظلت تحت إمرة مارقوس قراسوس وهو الذي كان قيصر قد أرسله اليها قبل ذهابه الى إسبانيا ، مثل ما ظلت ولاية إسبانيا القاصية تحت حكم كوينتوس قاسيوس لونجينوس وهو الذي كان قيصر قد أقامه عليها بعد استسلام فارو .

وفي أثناء تولي قيصر الدكتاتورية استخدم سلطته في استصدار بعض التشريعات الضرورية. ذلك أن حالة الحرب أدت الى نقص الأموال المتداولة وشل الحركة الاقتصادية ، ولا سيما أن الرأسماليين وقد كانوا يخشون أن يحقق قيصر مطالب الدائنين بإلغاء الديون و أملاً في أن يحقق قيصر مطالبهم . كما أن الدائنين أحجموا عن سداد الديون أملاً في أن يحقق قيصر مطالبهم . وإزاء هذه الحالة اتخذ قيصر إجراءين لإنعاش الحياة الاقتصادية ، فقد قضى أحدهما بقبول ممتلكات المدينين وفاء لديونهم على أن تقدر قيمة هذه الممتلكات وفقاً لقيمتها قبل نشوب الحرب ، واحتساب الفوائد المسددة من أصل الدين مما أدى الى حرمان الدائنين حوالي ربع ديونهم (٢٧٧) ، ولكنهم سعدوا بذلك لأن قيصر لم يقض بإلغاء الديون كلية . وقضى الإجراء الآخر بحظر حبس مبالغ كبيرة عن التداول (٢٨٨) . وفضلاً عن ذلك فإن قيصر رد الى أبناء ضحايا صلا حقوقهم المدنية التي كانوا محرومين إياها ، كما أنه سمح لحميع الذين نُفوا نتيجة لمحاكمتهم طبقاً للقانونين اللذين أصدرهما بومي في عام ٥٢ بالعودة الى الوطن ، ولم يستن منهم إلا ميلو (٢٩١).

<sup>(36)</sup> App., B.C., II, 48.

<sup>(37)</sup> Caes., B.C., III, 1; Sueton. Div. Jul., XLII; M. W. Fredriksen, JR.S., 1966, pp. 128 ff.

<sup>(38)</sup> Dio Cass., XLI, 37-38.

<sup>(39)</sup> Caes., B.C., III, 1; App., B.C., II, 48, Dio Cass., XLI, 36.

#### سادساً: قبصر في البلقان

## ١ -- دور اخيوم :

إن المشاغل التي انهمك فيها قيصر وعرفنا ما كان من أمرها أتاحت لبومبي الفرصة ليجمع تحت إمرته تسع فرق قوام كل منها ٤٠٠٠ مقاتل على الأقل وكانت هذه الفرق تتألف من الفرقتين اللتين أعادهما قيصر الى إيطاليا قبل نشوب الحرب الأهلية ، وثلاث فرق تتكون من الجنود الذين حشدوا في إيطاليا ، وفرقتين استقدم بومبي إحداهما من قيليقيا وحشد الأخرى من قدماء محاربيه الذين استقروا في كريت ومقدونيا ، وفرقتين حشدهما القنصل لنتولوس في ولاية آسيا . وقد أدمج بومبي في هذه الفرق القوات التي حشدها في أبيروس وبلاد الإغريق . وفضلاً عن ذلك فإن متلوس مقيبيو حما بومبي وحاكم ولاية سوريا — كان في طريقه من ولايته على رأس فرقتين وقوة كبيرة من الفرسان لتعزيز قوات بومبي . وفي هذه الأثناء عني بومبي بجمع كميات كبيرة من المؤنة ومعدات القتال واتخذ من مقدونيا ميداناً لتدريب قواته فبلغت مستوى طيباً ولكنها لم تصل الى المستوى الذي بلغته فرق قيصر بفضل طول التجربة . وكانت لدى بومبي كذلك قوة كبيرة من الخيالة فضلاً عن أسطول كبير يتألف من ٣٠٠ سفينة على الأقل بقيادة بيبولوس ، زميل قيصر في قنصليته الأولى .

وأما قيصر فإنه كانت لديه في إيطاليا اثنتا عشرة فرقة ، ولكن هذه الفرق لم تكن كاملة لأن عدد كل منها كان يتراوح بين ٢٥٠٠ و ٣٠٠٠ مقاتل فيما يبدو ، كما أن قوة خيالته كانت تقل كثيراً عن قوة بومبى . وبرغم كل الجهود التي بللها أعوان قيصر في جمع وإنشاء السفن والناقلات ، فإنه لم يكن في وسعهم إعداد أسطول يماثل أسطول بومبى أو يستطيع نقل قوات قيصر جميعها دفعة واحدة عمر الأدرياتي . بيد أنه إزاء ثقة قيصر في تفوق جنوده على حنود بومبى من حيث الكفاية القتالية . وإراء إدراك

قيصر أن كل تأخير في الاشتباك مع بومبي سيؤدي الى دعم مركز غريمه وازدياد خطورته ، قرر قيصر أن يُعبر الأدرياني دون تأخير وأن يهدد مركزاً حيوياً بالنسبة لبومي فيضطر هذا القائد المحنك الحذر على الاشتباك معه. وقد كانت القواعد البحرية الواقعة على الشاطىء الشرقي للبحر الأدرياتي تعنى بومي عناية كبرى لأنها كانت حلقة الاتصال بين جيشه وأسطوله. ولذلك فان قيصر قدر أنه اذا نجح في نقل قواته من إيطاليا الى ذلك الشاطيء فإنه كان إما أن يستولي عليه بأجمعه وإما أن يرغم بومبي على خوض معركة حاسمة معه . وبرغم المخاطر المترتبة على تفوق أسطول بومبي وافتقار قيصر الى ناقلات كافية لنقل قواته جميعاً دفعة واحدة ، فإن قيصر قرر أن الموقف يقتضى المخاطرة ونقل قواته على دفعتين أولاهما بقيادته والثانية بقيادة أنطونيوس . وعندما هبت ريح مواتية في السادس من نوفمبرعام ٤٩ ق . م . أفلح قيصر في أن يغافل أسطول بومبي وينتقل مع سبع فرق من برونديسيوم الى موقع مكشوف على الشاطىء الشرقي للأدرياتي جنوبي أقروقراونيـــا ( Acroceraunia ) ، ثم أعاد الناقلات الى انطونيوس (٤٠٠) . ولكن بيبلوس كان قد أفاق من غفلته فلم يفلح أنطونيوس وباقي الجيش في الانضمام الى قيصر إلا بعد حوالي شهرين ، كما سيأتي ذكره .

وعندما نجح قيصر في عبور الأدرياتي ، أرغم قاعدتي بومبي البحريتين أوريقوس ( Oricus ) وأبولونيا على الاستسلام له ( ٨ و ٩ من نوفمبر ) ، ولكنه فشل في الاستيلاء على دور اخيوم (١٤١ . ذلك أن بومبي ما أن علم باستعداد قيصر لعبور الأدرياتي حتى ترك مقدونيا وزحف غرباً ليحمي قواعده البحرية في حالة اذا ما أفلح هذا الغريم البارع في عبور الأدرياتي برغم وجود القوات البحرية المتفوقة المعادية له هناك ، ووصل بومبي الى دور اخيوم في الوقت المناسب ( ١١ من نوفمبر ) . وقد كان الموقف في صالح بومبي من

<sup>(40)</sup> Caes., B C., III, 2-8.

<sup>(41)</sup> Caes., B.C., III, 11-12.

حيث الموقع وكثرة القوات ووفرة المؤنة ، وتبعاً لذلك كان من المجازفة أن يحاول قيصر مهاجمة بومبي عندئذ ، كما أن انسحاب قيصر كان يؤدي الى إفلات أوريقوس وأبولونيا من قبضته فاتخذ موقعاً حصيناً جنوبي بهر أبسوس (٤٢) (Apsus ، ١٣ من نوفمبر ). ويحدثنا أبيانوس وديون قاسيوس (٤٢) بأن بومبي أراد انتهاز هذه الفرصة لحوض معركة حاسمة مع قيصر ، بيد أنه اذا صح أن تكون مثل هذه الرغبة قد راودت بومبي ، فإنه لا توجد قرائن على أنه بذل محاولة جدية لتحقيقها ، إذ يبدو أن أقصى ما فعله بومبي هو أنه استخدم خيالته لحرمان قيصر الحصول على المؤنة اللازمة لقواته ، كما يبدو أن قوات الفريقين وقفت ترقب بعضها بعضاً على ضفتي نهر أبسوس فترة من الزمن توفي في خلالها بيبولوس قائد أسطول بومبي (١٤٤) (حوالي ١٥ من الزمن توفي في خلالها بيبولوس قائد أسطول بومبي (١٤٤)

وأخيراً حوالي نهاية يناير عام ٤٨ هبت ريح مواتية فاستطاع أنطونيوس على رأس أربع فرق و ٨٠٠ خيال اجتياز الجانب الأكبر من الأدرياتي مع أربع فرق و ٨٠٠ خيال ، ولكنه ما أن انبرى أسطول العدو لاعتراض سبيل أنطونيوس وصحبه لمنعهم من بلوغ البرحتى غيرت الريح اتجاهها فجأة . وهكذا بفضل نفحة من الحظ السعيد يصعب تصديقها ( felicitate وهكذا بفضل نور أخيوس وقواته الى البر في أمان شمالي دور اخيوم (منه) . وعندما ولم يلبث أنطونيوس أن نجح في الانضمام الى قيصر (أول فبراير) . وعندما أخفق بومبي في منع التقاء أنطونيوس وقيصر (١٤٦) ، رفض الالتحام معهما وحشد قواته في مكان مرتفع اسمه بترا ( Petra ) كان يقع على البحر جنوبي دور اخيوم بحوالي ستة أميال وتحيط به من ناحية البر مجموعة من التلال على

<sup>(42)</sup> Caes., B.C., III, 13.

<sup>(43)</sup> App., B.C, II, 58; Dio Cass., XLI, 47, 3.

<sup>(44)</sup> Caes., B.C., III, 18.

<sup>(45)</sup> Caes, B.C., III, 24-28.

<sup>(46)</sup> Caes., B.C., III, 29-30.

هيئة نصف دائرة (<sup>(++)</sup>). وزاد موقف بومبي مناعة ً أنه بادر الى إنشساء استحكامات قوية تصل بين هذه التلال <sup>(++)</sup>. وإزاء إحجام بومبي عن الإستدراج من موقعه عكف قيصر على محاصرته <sup>(++)</sup>. بيد أن طول خطوط بومبي الدفاعية أرغم قوات الحصار على الانتشار مما أتاح لبومبي أن يقوم ببعض المناورات البارعة التي مكنته من اقتحام خطوط قيصر وإنزال خسائر كبيرة بقواته <sup>(-0)</sup> (أوائل مايو).

#### ٢ ـ فارسالوس:

في هذه الأثناء كان متلوس سقيبيو يشق طريقه الى مقدونيا للانضمام الى بومبي (١٥). وللحيلولة دون ذلك ، أنفذ قيصر مساعده دوميتيوس قالفينوس على رأس فرقتين الى مقدونيا (٥٢) ، حيث اشتبك مع سقيبيو في بعض المناوشات اضطر بعدها قالفينوس الى الانسحاب غرباً ، ثم عاد فزحف على تساليا تنفيذاً للتعليمات التي وصلت اليه من قيصر (٥٢).

وقد كان من جراء الحسائر التي مني بها قيصر أنه أوقف حصاره الفاشل وأخذ يزحف شرقاً صوب تساليا حيث فتحت له المدن أبوابها ونجح في الانضمام الى قالفينوس، إلا أنه لم يفلح في منع بومبي من أن ينضم الى سقيبيو (عمل في أواخر مايو. وقد عسكر الغريمان على مقربة من فارسالوس. ولما كان بومبي يحتل موقعاً منبعاً فوق تل ويميل في البداية الى اتخاذ موقف الدفاع. فإنه رفض القتال يوماً بعد آخر كلما حاول قيصر استدراجه الى القتال بعرض قواته أمامه. وليس معنى ذلك أنه لم يكن لدى بومبي أمل في النصر، بل إنه

<sup>(47)</sup> Caes., B.C., III, 42.

<sup>(48)</sup> Caes., B.C., III, 44.

<sup>(49)</sup> Caes., B.C., III, 41; 43.

<sup>(50)</sup> Caes., B.C., III, 44; 47-72.

<sup>(51)</sup> Caes., B.C., III, 31-32.

<sup>(52)</sup> Caes., B.C., III, 34.

<sup>(53)</sup> Caes., B.C., III, 35-38; 79.

<sup>(54)</sup> Caes., B.C., III, 78-83.

بحكم ميله الى الحيطة والحذر يبدو أنه كان يريد تحين أنسب الفرص لضمان النصر بإغراء خصمه على أن يحاول اقتحام موقعه المنيع . ولما كان قيصر أعقل من أن يقدم عــــلى مثل هذه المجازفة ، فإنه عمد الَّى إرغام بومبي على ترك موقعه المنيع بأن أمر جيشه بالتحرك لتهديد خطوط مواصلات خصمه . وسواء أكان العامل الذي عجل الالتحام هو الحوف على خطوط المواصلات أم هو نفاد صبر النبلاء ، فإنه عندما شرع قيصر في التحرك تقدم بومبي لمنازلته ، ويبدو أنه كان واثقاً من أنه اذا استطاع مشاته الصمود أمام مشاة قيصر فإن تفوقه في الخيالة سيحقق له النصر . ولما كان هذا التفوق لم يغب عن قيصر فإنه اتخذ حيطته لمواجهة مــا ينجم عن ذلك من خطر بــأن وضع في موّخرة خيالته ثماني كتائب منتقاة من أفضل كتائب، المحنكة . وعندما بدأت المعركة بدد خيالة بومبي شمل خيالة قيصر ، ولكنهم عندما استداروا للإطباق على مشاة قيصر من الخلف تصدت لهم كتائب المشاة المنتقاة وأرغمتهم على الفرار ثم تقدمت من الجانب وهاجمت مشاة بومبي وهم الذين كان مشاة قيصر يحملون عليهم حملة صادقة ، فلم تلبث صفوفهم أن تمزقت شر ممزق وفر رجالها ينشدون الحماية في معسكرهم . غير أن قيصر جاء في أثرهم واقتحم عليهم معسكرهم فأسرعوا بالفرار صوب الشمال ، ولكن دون جدوى لأن قيصر نجح في سد الطريق أمامهم ، فلم يأت صباح اليوم التالي (٧ من يونيـــه عام ٤٨ ق . م . ) حتى كان جيش بومبي لم يعد لـــه وجود فقد سقط منــه في المعركة حوالي ١٥٠٠٠ بين قتيل وجريح واستسلم أكثر من ٢٤٠٠٠ وفر البــاقون . وكان من بــين الذين فروا بومبي نفسه وعدد من أعضاء السناتو ولابينوس . ولم يشترك في هذه المعركة لا قاتو ولا شيشرونَ لأن الأول أسندت اليه القيادة في دورًاخيوم ولأن الثاني منعه المرض من الانضمام الى جيش بومبي في زحفه شرقاً. وقد عفا قيصر عن الذين وقعوا في أسره لأول مرة ، وأمّا من سبق له أسرهم والعفو عنهم فإنه أعدمهم وكذلك قبل قيصر أن ينخرط في خدمته من أراد من جنود بوميي الذين نحوا

#### سابعاً - قيصر في الإسكندرية

#### ١ - مصرع بومبي :

عقب هزيمة بومبي في فارسالوس ، فر عـــلى التوالي الى لاريساً وأمفيبوليس وجزيرة لسبوس وقيليقيا ثم قبرص ، حيث علم بأن ولاية سوريا انحازت الى جانب قيصر وأن رودس منعت أتباعه من دخولها، فجمع من قبرص مقادير كبيرة من الأموال وألفي جندي ويمم وجهه صوب بلوزيون في مصر (٥٦).

في عام ٥١ ق. م. كان بطلميوس الثاني عشر (الزمار) قد توفي تاركاً وصية تقضي بأن يخلفه على العرش أكبر ولديه (بطلميوس الثالث عشر، وكان يبلغ عند ثله العاشرة تقريباً) على أن يتزوج أكبر أختيه (كليوبترة السابعة، وكانت تناهز عند ثله الثامنة عشرة تقريباً) ويشتركا في الحكم سوياً (٥٧). ولما كان الزمار يعرف مدى كراهية الإسكندريين له ويخشى عدم احترامهم وصيته، فإنه عهد الى الشعب الروماني بالإشراف على تنفيذ وصيته، وأنفذ بعثة الى روما لتودع نسخة من الوصية في دار المحفوظات العامة، ولكن الاضطرابات التي كانت تغشى روما عند ثلث دون ذلك فأو دعت هذه النسخة من الوصية لدى بومبي كما أو دعت نسخة أخرى منها في الإسكندرية (٥٥)، حتى لا يتصرف الرومان في تنفيذ الوصية كما يشاوون.

<sup>(55)</sup> Caes., B.C., III, 83-99; Plut., Pomp, LXVIII-LXXII; Caes., XLII-XL-VI; App., B.C., II, 70-82; M. Rambaud, Historia, 1955, pp. 346 ff.; W.E. Gwatkin, Trans. Amer. Philol. Ass., 1956, pp. 109 ff.; Y. Bequignon, Bull. Corresp. Hell., 1960, pp. 176 ff.

<sup>(56)</sup> Caes., B.C., III, 102-3; Plut., Pomp., LXXIII-LXXVII

<sup>(57)</sup> Dio Cass., XLII, 35, 4.

<sup>(58)</sup> Caes., B.C., III, 108.

وكان الملك الصبي واقعاً تحت نفوذ ثلاثة من رجال البلاط وهم : الخصى بوثاينوس ( Potheinus ) وكان وزير المالية ومربي الملك وأوسع رجال الدولة سلطة وأعلاهم كلمة ، وثيودوتوس ( Theodotus ) وكان أستاذ الخطابة ومعلم الملك الصغير ، وأخيلاً س ( Achillas ) وكان قائد الجيش. ولما كانت كليو بترة مصممة على ممارسة سلطتها الملكية كاملة ، وكان من شأن ذلك أن يخيب على أولئك الرجال الثلاثة رغبتهم في الاستئثار بالسلطة ، فإنهم أوغروا صدر الملك الصبى على أخته مثل ما أوغروا صدور الإسكندريين عليها بالهامها بممالأة الرومان البغيضين اليهم وبمحاولة اغتصاب الملك من أخيها ، فثار الإسكندريون على كليوبترة الى حد اضطرها الى الفرار من مملكتها ، قبل نشوب معركة فارسالوس ببضعة شهور . ولما لم تكن كليوبترة بالمرأة التي تنزل بمثل هذه السهولة عن ملكها ، فإنها جندت جيشاً من الأعراب المتاخمين للحدود الشرقية وأسرعت بالزحف على مصر . وإزاء ذلك جمع أوصياء الملك قواتهم وخفوا شرقآ ومعهم الملك الصغير لصد كليوبترة . وفي صيف عام ٤٨ ق . م . ، حين كان الجيشان يقفسان أمام بعضهما بعضاً عند رأس قاسيون شرقي بلوزيون، شوهد وصول السفن التي تحمل بومبي وصحبه (٩٩) .

وقد استبقى بومبى مركبه والمراكب المرافقة له بعيداً عن الشاطىء وبعت رسلاً يلتمسون ضيافة الملك ، فأوقع ذلك رجال الحاشية الملكية في حيرة شديدة لأنهم اذا استضافوا بومبي تعرضوا حتماً لنقمة قيصر ، واذا رفضوا الضيافة أغضبوا بومبي وكذلك قيصر لأنه سيضطر الى مطاردته . وأخيراً استقر الرأي على أن يحتالوا على بومبي لإحضاره بمفرده والإجهاز عليه « فالميت لا يعض » ، وبذلك يتخلصون منه وفي الوقت نفسه يكتسبون رضاء قيصر . وقد تولى أخيلاس تنفيذ خطة الغدر ببومبي (١٠٠).

<sup>(59)</sup> Caes., loc. cit.; Plut., Pomp., LXXVII; Caes., XLVIII-IX; Brutus XXXIII; App., B.C., II, 84

<sup>(60)</sup> Plut., Pomp., LXXVII-LXXX; App., B.C., II, 84-86; Liv., Ep., 112; Val. Max., I, 8, 9; Lucan., Pharsalia, VIII, 460-872.

## ٢ ــ بومبي في ذمة التاريخ :

وهكذا أنهى الغدر حياة رجل شجاع لم يكن الغدر شيمته. وقد كتب شيشرون الى صديقه أتيقوس عقب مصرع بومبي يقول: «لا يسعني إلا الشعور بالأسى على مصيره، فقد عرفت فيه رجلاً يتسم بالشرف والمبادى الحلقية الرفيعة » (١٦). ولعل أن يكون مجيء مصرع بومبي في أعقاب نكبة فارسالوس وما انطوت عليه من نتائج محتومة قد أذهل شيشرون فأسرف في الإطناب في وصف خلق بومبي مثل ما أسرف فيما بعد المؤرخ تاقيتوس في الحكم على بومبي بأنه لم يكن خيراً من صلا وماريوس (١٢).

ومرد ترددنا في قبول وصف شيشرون الى ما كتبه عن بومبي في ثلاثة خطابات أخرى وكذلك الى ما نعرفه عن تصرفات هذا الرجل . ذلك أن ما جاء في هذه الخطابات الثلاثة يختلف اختلافاً جوهرياً عما كتبه شيشرون بعد ذلك ببضعة شهور في ذلك الخطاب الذي أشاد فيه بخلق بومبي . ففي أثناء الأزمة كتب شيشرون الى أتيقوس يقول إن شأن بومبي شأن قيصر فهو يعرض البلاد للخراب من أجل الفوز بالسلطة (١٣٠) . وفي خطاب تال كتب شيشرون الى أتيقوس عقب بداية الحرب الأهلية يقتطف من سقيبيو قوله ١٠... الى أتيقوس عقب بداية الحرب الأهلية يقتطف من سقيبيو قوله ١٠... والكرامة والرقي في معارج المجدد » . ويردف شيشرون ذلك بقوله إن هذا الهدف لم يدر بخلد بومبي ، فهو أبعد ما يكون عن تفكيره في الظروف الخالية ، إذ أن السلطة المطلقة كانت قبلته هو وقيصر ولم يكن هدفهما توفير سعادة المجتمع وكرامته . ثم يمضي شيشرون بعد ذلك فيقول إن فكرة بومبي منذ البداية كانت إشعال لهيب حرب شاملة في البر وفي البحر ، وإثارة الأمراء منذ البداية كانت إشعال لهيب حرب شاملة في البر وفي البحر ، وإثارة الأمراء

<sup>(61)</sup> Cic., ad Att., XI, 6.

<sup>(62)</sup> Tacit., Hist., II, 38, 1.

<sup>(63)</sup> Cic., ad Att., VII, 3, 4,

المتبربرين وإحضار قبائل متبربرة مسلحة الى إيطاليا وتكوين جيش هائل. لقد كان هدفه منذ أمد طويل وكذلك رغبة الكثيرين من أنصاره إقامة نوع من الحكم من طراز حكم صلا (١٦٠). وفي خطاب تال كتب شيشرون الى أتيقوس قائلاً: « ..... كشفت أن بومبي بدأ حرباً عنيفة مدمرة . وبشرفي كنت أتصور أن واجب المواطن الصالح هو أن يتحمل أي نوع من العقاب ويربأ بنفسه ليس فقط عن القيام بالدور الرئيسي في مثل هذه الفظائع بل عن الإسهام فيها على الإطلاق .... ه (١٥٥)

ولا جدال في أن بومبي كان قائداً بارعاً وحاكماً قديراً . ولا جدال كذلك في أنه كان سياسياً طموحاً لم يبال في سبيل تحقيق أهدافه بأي شيء سواء أكان قيماً إنسانية أم تقاليد وقواعد دستورية ، فقد رأينا ماكان من أمر زيجاته برالسياسية ومشاركته في تدبير نفى صديقه الوفي شيشرون واجتياحه التقاليد والقواعد الدستورية ووضعه سوابق خطيرة مماكان نذير شؤم على النظام الجمهوري الروماني . واذا كان بعد حصوله على القنصلية عنوه في عام ٧٠ ق . م . وحصوله على سلطات واسعة في عامي ٦٧ و ٦٦ ق . م . و إحرازه انتصارات باهرة في الشرق ، أصبح أكثر ميلاً الى الأناة والروية ، فإن تصرفاته التالية تدل على أنه لم يصبح أقل حباً في المجد والسيطرة . وإنه لمن سخرية القدر أن بومبي ــ وهو الذي خرج في أكثر مراحل حياته العامة على كل التقاليد والقواعد الدستورية خروجاً سافراً أسهم في تقويص دعاتم النظام الجمهوري ــ اضطلع في آخر دور له في الحياة العامة بقيادة الذي نصبوا أنفسهم ــ سواء عن عقيدة أم عن أنانية ــ للدفاع عن الدستور والنظام الجمهوري . ولا شك في أن انتصار بوسي لهذا الفريق لم يكن مبعثه احترامه للدستور ولا ولعه بالنظام الجمهوري وإنما حفده على قيصر وشغفه بالسلطة وحرصه على مكانته .

<sup>(64)</sup> Cic, ad Att., VIII, 11

<sup>(65)</sup> Cic., ad Att, IX, 6.

بيد أنه من الإنصاف لبومبي أن نقرر أمرين : وأحدهما هو أن تاقيتوس أسرف في وصف بومبي بأنه لم يكن خيراً من صلا وماريوس . ذلك أن بومبي برغم حبه للسلطة فإنه نأى بنفسه عن سفك الدماء وإقامة نفسه دكتاتوراً عنوة مع أن الظروف كانت تهيء له ذلك إذا أراد . والأمر الآخر هو أن حب بومبي للسلطة ورغبته الملحة في الفوز بها كانا نتيجة طبيعية لمواهبه العسكرية الممتازة وقبل كل شيء لظروف عصره التي تكيفت بما سبقها من تطورات . ومعنى ذلك أن بومبي لم يكن إلا ابن عصره ، ولعل أنه كان من أفضل أبناء ذلك العصر بفضل مواهبه ونزاهته وعفة يده بالقياس الى غيره (٢٦).

## ٣ ــ تدخل قيصر في النزاع بين كليوبترة وشقيقها :

بعد فارسالوس صمم قيصر على القضاء على بومبي قبل أن يفلح في إعادة بناء قواته . وعندما علم قيصر بأن بومبي غادر قبرص رجح أن يكون قد انجه الى مصر فخف اليها ووصل الى مياه الإسكندرية في أواخر يوليه قبل أن يبلغه خبر مأساة بومبي التي وقعت منذ بضعة أيام شرقي أطارف الدلتا ، ولذلك فإن قيصر حرص على استطلاع الحالة قبل النزول الى البر . فقد كانت مصر رسمياً حليفة لبومبي وتبعاً لذلك معادية لقيصر ، وكان من المنتظر أن يقوم بومبي بإعداد خطة للدفاع عن الإسكندرية بعد التجائه الى ملكها ، ولم تكن مع قيصر إلا قوة صغيرة تتألف من ٣٤ سفينة و ٥٠٠٠ خيال وفرقة واحدة من المشاة قوامها ، ٣٢٠ جندي . وقد تصور رجال البلاط أنهم بقطع رأس بومبي قد أثبتوا لقيصر أنهم قطعوا علاقاتهم بأعدائه ومن ثم فإنه لا يوجد داع لغزو مصر بوصف كونها نصيرتهم . وما أن علم رجال البلاط بمقدم قيصر حتى مصر بوصف كونها نصيرتهم . وما أن علم رجال البلاط بمقدم قيصر حتى عندما تأكد أن الرأس رأس بومبي ، ولكنه بدلاً من أن يحقق آمال رجال عندما تأكد أن الرأس رأس بومبي ، ولكنه بدلاً من أن يحقق آمال رجال

<sup>(</sup>٦٦) عن بومبي ، أنظر :

M. Gelzer, Pompeius, 1949; J Van Ooteghem, Pompée le Grand, 1954.

البلاط وينصرف عن الإسكندرية دخلها بعد قليل وسار في شوارعها تتقدمه شارات الحكم الرومانية بوصف كونه قنصلا واتخذ قصر البطالمة مسكناً له . ولم يكن من شأن هذا المسلك إلا أنه أغضب الإسكندريين لأنه كان معناه اعتبار مصر ولاية رومانية والإسكندرية مدينة مقهورة . ولا بد من أن يكون قد زاد في حنق الإسكندريين اعتقادهم أن قيصر جاء مصر دائناً ليرغم ملكهم على دفع ما تبقى له في ذمة أبيه ، وكان معنى ذلك أن يتحملوا عبء ضرائب جديدة الى جانب ما أثقل به كاهلهم ، فنشأت اصطدامات عنيفة بين الإسكندريين وجنود قيصر (٢٠٠) . وإزاء هذا الموقف القلق طلب قيصر بين الإسكندريين وجنود قيصر (٢٠٠) . وإزاء هذا الموقف القلق طلب قيصر الى دوميتيوس قالفينوس وكان في آسيا الصغرى موافاته بنجدات من الفرق التي كونها من جنود بومي الذين انضموا اليه بعد فارسالوس (٢٨٠) .

ولما كان بطلميوس الزمار قد ناشد روما أن ترعى تنفيذ وصيته ، فإن قيصر أمر كليوبترة وأخاها بتسريح قواتهما والحضور الى الإسكندرية للفصل في نزاعهما . ولما كانت كليوبترة تخشى تخطي الحدود علانية والوصول الى الإسكندرية سالمة ، فإنها حضرت سراً بالبحر مع كاتم أسرارها أبولودوروس ( Apollodorus ) . وذات مساء حملها زورق صغير الى القصر الملكي المطل على البحر ، وهربها أبولودوروس الى القصر داخل سجادة على اعتبار أن ما يحمله هديسة من الملكة الى قيصر . وما أن ظهرت كليوبترة من السجادة فجأة أمام قيصر حتى بهرته واستولت عليه . وفي اليوم التالي أرسل قيصر في استدعاء بطلميوس الثالث عشر للتوفيق بينه وبين أخته ، ولكن الملك الصبي ما كاد أن يرى أخته حتى استبدت به عاصفة من الغضب الشديد نقذف بتاجه الى الأرض وراح يجري في الشوارع صارخاً من الخيانة . وقد أعاد جنود قيصر الملك الصغير الى القصر ، ولكن صرخاته أثارت اضطراباً كبيراً بين الجماهير فحاصروا أسوار القصر ، مما اضطر قيصر الى الظهور كبيراً بين الجماهير فحاصروا أسوار القصر ، مما اضطر قيصر الى الظهور

<sup>(67)</sup> Liv., Ep., 112; Plut., Caes., XLVIII; App., B.C., II, 89-90; Caes., B.C., III 106; Lucan., Pharsalia, IX, 1036 ff.

<sup>(68)</sup> Caes., B.C., III, 107.

أمامهم والتحدث إليهم واعداً إياهم بأن يعقد اجتماعاً للشعب ويتلو عليهم وصية الملك الراحل. وبعد بضعة أيام عُقد الاجتماع، وقرأ قيصر الوصية، وكانت تقضي \_ على نحو ما سبق ذكره \_ بأن تتولى العرش كليوبترة وأكبر أخويها وبأن ترعى روما تنفيذ هذه الوصية. ولما كان قيصر قد عين دكتاتوراً للمرة الثانية عقب انتصاره في معركة فارسالوس وأصبحت لديه كامل السلطة لتنفيذ الوصية، فإنه أوضح للشعب حقه في التدخل في النزاع وقراره بإقامة كليوبترة وبطلميوس الثالث عشر على العرش احتراماً لما قضت به الوصية. ولكي يخلد الإسكندريون الى السكينة وعدهم قيصر بإعادة قبرص الى مصر لتتولى حكمها الأخت الصغرى (أرسينوى) والأخ الأصغر (11) (بطلميوس الرابع عشر فيما بعد).

وقد كان من الممكن أن تستقر الأوضاع بعد ذلك لو أن بو ثاينوس وزميلاه أذعنوا لحيبة الأمل التي أصابتهم بالتوفيق بين الأخوين، ولكنهم لم يذعنوا وأخذوا يلهبون مشاعر الإسكندريين، وكانوا برمين بتدخل قيصر في مشاكلهم وهي التي اعتادوا منذ مدة طويلة على حلها بطريقتهم الحاصة، مثل ما كانوا برمين بمجيء قيصر اليهم دائناً يريد استيفاء ديونه. وذهب بوثاينوس الى حد نهب المعابد معتذراً الى اضطراره الى ذلك استجابة الى مطالب قيصر الملحة بعد أن أصبحت الخزانة العامة خاوية على عروشها. وكان قصد بوثاينوس من ذلك إثارة عواطف المصريين الدينية لعدم اهتمامهم بالمشكلة السياسية (٧٠).

#### ٤ ـ حرب الإسكندرية :

وعندما استوثق بوثاينوس من مشاعر الإسكندريين ، طلب الى أخيلاس الزحف بجيشه على الإسكندرية ، فترك أخيلاس في بلوزيون حامية تكفي

<sup>(69)</sup> Dio Cass., XLII, 34-35; Plut., Caes., XLIX; Lucan., Phars., X, 56 ff.(70) Dio Cass., XLII, 34; Oros., VI. 15, 29.

لمنع جنود قيصر في آسيا من دخول مصر ، وزحف على الإسكندرية بقوة تتألف من ٢٠،٠٠٠ من المشاة و ٢٠٠٠ من الحيالة . وهكذا بدأت في أواخر أغسطس عام ٤٨ ق . م . «حرب الإسكندرية » التي لم تنته في منتصف يناير عام ٤٧ ق . م . إلا بعد مقتل بوئاينوس وأخيلاس وبطلميوس الثالث عشر ، ووصول نجدات برية وبحرية الى قيصر ، وتعرض قيصر لأزمات شديدة كاد أن يفقد فيها حياته (٢١) .

وبعد انتصار قيصر ومقتل بطلميوس الثالث عشر ، أقام على عرش مصر كليوبترة وأخاها الأصغر بطلميوس الرابع عشر ، وأقصى عن مصر أختهما أرسينوى وكانت قد انضمت الى الجانب الآخر المعادي لكليوبترة . ولماكان قيصر يدرك أنه يتعذر على كليوبترة وأخيها اكتساب محبة الإسكندريين بسبب وفائهما له وحداثة عهدهما بالحكم فإنه قبل أن يبرح مصر ترك ثلاث فرق فيها لشد أزرهما (۷۷) . وبرغم بقاء قيصر طوال هذه المدة في مصر ، وبرغم أن الحالة في الأمبر اطورية الرومانية كانت تحتم عليه الرحيل فوراً ، وفرغم أن الحالة في الأمبر اطورية الرومانية كانت تحتم عليه الرحيل فوراً ، فإنه أبى إلا أن ينعم بالبقاء الى جانب كليوبترة ثلاثة أشهر أخرى تقريباً قاما سوياً في أثنائها برحلة نيلية الى أقاصي الصعيد (۷۲) . وبعد أن استولى قيصر دون شك على كل ديونه ، غادر مصر بين ١٥ من أبريل و ٥ من مايو عام دون شك على كل ديونه ، غادر مصر بين ١٥ من أبريل و ٥ من مايو عام دون شك على كل ديونه ، غادر مصر بين ١٥ من أبريل و ٥ من مايو عام دون شك على كل ديونه ، غادر مصر بين ١٥ من أبريل و ٥ من مايو عام دون شك على كل ديونه ، غادر مصر بين ١٥ من أبريل و ٥ من مايو عام دون شك على كل ديونه ، غادر مصر بين ١٥ من أبريل و ٥ من مايو عام دون شك على كل ديونه ، غادر مصر بين ١٥ من أبريل و ٥ من مايو عام دون شك على كل ديونه ، غادر مصر بين ١٥ من أبريل و ٥ من مايو عام دون شك على كل ديونه ، غادر مصر بين ١٥ من أبريل و ٥ من مايو عام دون شك على كل ديونه ، غادر مصر بين ١٥ من أبريل و ٥ من مايو عام دون شك على كل ديونه ، عادر مصر بين ١٥ من أبريل و ٥ من مايو عام دون شك على كل ديونه ، عادر مصر بين ١٥ من أبريل و ٥ من مايو عام دون شك على كل ديونه ، و ١٠ من مايو عام دون شك على كل ديونه ، و ١٠ من أبريا و ١٠ من أب

#### ماهية العلاقة بين قيصر وكليوبترة :

في أثناء إقامه قيصر في الإسكندرية توطدت أواصر العلاقة بينه وبين

إبراهيم نصحي ، تاريخ مصر في عصر المطالمة ، الطبعة التالته ١٩٦٦ ، الحرء الأول ص ص ص ٢٧٩ - ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٧١) عن حرب الإسكندرية أنطر:

<sup>(72)</sup> Bell. Alex., 32.

<sup>(73)</sup> Sueton., Div. Jul., LII; App., B.C., II, 90.

<sup>(74)</sup> Bell. Alex., 65-66; Joseph., A. Jud, XIV, 137, H. Heinen, Rom und Aegypten von 51 bis 47 V. Chr., Tübingen, 1966; cf. L.E. Lord, J.R.S., 1938, pp. 18-38; E. Badian, 1968, pp. 258 ff.

كليوبترة ولم تحاول الملكة إخفاء ثمرة هذه العلاقة. ويعجب كثيرون من الباحثين من أن كليوبترة — برغم الأزمات الطاحنة التي اكتنفت العرش البطلمي وكادت أن تدكه بسبب سلوك أبيها وتصرفاته ، وبرغم أنها حتى مصرع أخيها بطلميوس الثالث عشر في يناير عام ٤٧ كانت شرعاً زوجة هذا الصبي — صرحت بأن قيصر كان والد الطفل الذي أنجبته في يونيه عام ٤٧ ودعته قيصراً (٧٥) . ولكنه يعرف عادة باسم التصغير قيصرون وهو الإسم الذي أطلقه عليه الإسكندريون (٢٦) . ونحن نعتقد أن مرد تصرف كليوبترة على هذا النحو ، كان الى أنها لم تعتبر نفسها خليلة قيصر وإنما زوجته . وآية ذلك أنها بمناسبة ميلاد ابنها أقامت معبد أرمنت أو أمرت بزخرفته وبأن يسجل على جدرانه أنها أنجبت قيصرون من آمون — رع الذي خالطها في صورة قيصر (٧٧) ، أي أن قيصر كان زوجها الشرعي وأنها جرياً على معتقدات قيصرين الدينية أنجبت طفلها من الإله آمون — رع الذي خالطها في صورة زوجها الشرعي قيصر (٧٧) .

و نحن نعتقد أيضاً أن التفسير الحقيقي لماهية العلاقة التي قامت بين قيصر وكليوبترة يجب أن يُستمد قبل كل شيء من الأهداف التي كانت كليوبترة تتوخاها من وراء هذه العلاقة . ذلك أن دولة البطالمة كانت قد بلغت درجة شديدة من الضعف حتى كادت أن تصبح ولاية رومانية قبل عهد كليوبترة ، وأنه لم يعد في وسع أي جالس على عرش مصر عند أن إنقاذ دولته المتداعية بأية قوة يملكها ، وأن كليوبترة كانت فتاة جميلة ذكية شديدة الطموح وتشبه من سبقنها من أميرات وملكات البطالمة من حيث الكبرياء وقوة الإرادة

<sup>(75)</sup> Stèle demot Musée Louvre no. 335; Revillout, Rev. Eg., II, p 100, no. 3, VII, p. 168.

<sup>(76)</sup> Plut., Caes., XLI X,5; cf. Dio Cass., XLVII, 31.

<sup>(77)</sup> Maspero, Ann., Ecole Hautes Etudes, 1897, p. 22; Lepsius, Denk., IV, 60-65, text, IV, pp. 2-11; Brugsch, Thesauros, p. 879.

<sup>(78)</sup> Maspero, Bib Eg., XXVIII, p. 278; cf Moret, Du Caractère religieux de la Royauté pharaonique, p. 68.

والتعطش للحكم وحب المجد والسيطرة . ووسط الأزمة الطاحنة التي كانت تكتنف كليوبترة تدخل لحل هذه الأزمة أقوى رجل في العالم يومئذ ، وكان رجلاً طبق في الآفاق صيته في ميدان القتال وكذلك في ميدان الفسق والفجور . وحسبنا ما يحدثنا به سويتونيوس من أن قوريو الكبير وصف قيصر في إحدى خطبه بأنه « امرأة كل رجل ، ورجل كل امرأة » (٧٩). ولا جدال في أنه إذ أمر قيصر كليوبترة وأخاها بتسريح قواتهما والحضور إلى الإسكندرية لم يغب عن فطنة كليوبترة أن رفضها هذا الأمر كان يستتبع حتماً ضياع كل آمالها في استرداد العرش بل ضياع حياتها ، ولا في أن إطاعة الأمركان يجر وراءه عدم الإفلات من براثن ذئب كاسر مثل قيصر . ولا جدال كذلك في أنه إذا كان عسراً على ملكة مثل كليوبترة ، سليلة تلك الملكات اللائي استبد بهن حب المجد والسيطرة ، أن تضحي بعرشها بل من المحتمل أيضاً بحياتها ، فإنه كان طبيعياً أن تحاول كليوبترة الإفادة من ظروفها الى أقصى حد لإشباع أطماعها عبر مكمن الضعف في قيصر ، وذلك باستغلال كل ما حباها به الله من فتنة وذكاء ليشعر قيصر بألا غنى له عنها ويرى فيها خير من تشاركه حكم الإمبراطورية الرومانية فيتخذها زوجة له. وهل يعقل أن تقنع أية امرأة طموح مغامرة على أي قدر من الذكاء بأن تكون مجر د خليلة حين تدرك مدى سلطانها على خليلها ومدى ما تجنيه من وراء تصحيح وضعها معه ؟ أليس طبيعياً أن ترغب هذه الحليلة ، ولا سيما اذا كانت ملكة طموحاً ذكية مثل كليوبترة ، في أن تغدو خليلة ؟ ولقد رأينا من القرائن ما يدل على مكانتها العزيزة لدى قيصر، ولكن أبلغت هذه المكانة الى حد أنه قرر الزواج منها ؟ واذا صح ذلك فلما إذن لم يعلن خبر هذا الزواج؟

من البديهي أن كليوبترة لم تذع على الملأ في مصر رواجها من قيصر إلا بعد اتفاقها معه على الزواج وكذلك على إذاعة نبأه في مصر ، وإلا لما اجترأت

<sup>(79)</sup> Sueton., Div, Jul., LII, 3.

على الذهاب الى روما ني العام التالي (عام ٤٦ ق . م . ) لرحيل قيصر من مصر وبدعوة منه . ولو أنه كان لدى كليوبترة أدنى شك في نوايا قيصر لما كان أيسر عليها من إخفاء نمرة معاشرتها إياه معاشرة الأزواج بأن تنسب طفلها الى زوجها بطلميوس الثالث عشر الذي توفي قبل ميلاد قيصرون بستة شهور . وإذا أغفلنا من الاعتبار ما أعلنه أنطونيوس للسناتو من أن قيصر اعترف بأبوته لقيصرون ومن أن جايوس ماتيوس (Matius ) وجايوس أوبيّوس ( Oppius ) وغيرهما من أصدقاء قيصر كانوا يعرفون ذلك(٨٠٠) ، فإن هناك قرينة أخرى على صدق نية قيصر في الزواج من كليوبترة . ذلك أن قيصر أقام في معبد فينوس جنتريكس ( Venus Genetrix ) حركانت تعتبر أم الرومان جميعاً ــ تمثالاً من الذهب لكليوبترة الى جانب تمثال هذه الإلهة . واتخاذ قيصر هذه الخطوة ــ وهي التي تنطوي على الاعتراف بألوهية كليوبترة أم طفله وجعلها إلحة شريكة لأم الرومان - يوحى إيحاء قوياً بأن قيصر كان يمهد بذلك لإعلان زواجه من كليوبترة بعد إقامة ملكية هلينيسية ، أي ملكية تقوم على حق الملوك الإلهي (٨٢) . ومن ثم فإنه لا يبعد أن يكون قيصر وكليوبترة قد اتفقا على الزواج ، وعلى أن تعلن كليوبترة هذا الزواج بادىء ذي بدء في مصر بينما يرجىء قيصر إعلائه في روما . وماكان سر اختلاف التوقيت في إعلان كل منهما خبر هذا الزواج؟ لقد كان هناك عامل حاسم يستوجب مبادرة

<sup>(80)</sup> Sueton., Div. Jul., LII, 2

لا يدلي سويتونيوس برأي في مسألة أبوة قيصر لطفل كليوبترة ، ولكنه يحدثنا بأن قيصر سمح لكليوبترة بإطلاق اسمه على الطفل ، وبأنه وفقاً لبعض كتاب الإغريق كان الطفل يتبه قيصر . ويضيف سويتونيوس أن جايوس أوبيوس نشر كتاباً ينني فيه أبوة قيصر لطفل كليوبترة ، وأن تريبون العامة هلفيوس قينا اعترف بأنه بإيحاء من قيصر أعد مشروع قانون يبيح لقيصر الزواج من أي عدد من النساء لينجب أطفالا ببد أن ديون قاسيوس يذهب الى أن كليوبترة دعت الطفل بطلميوس وادعت أنها أنجبته من قيصر ولداك اعتادت على أن تدعو الطفل قيصرون ( Dio Cass., XLVII, 31 ) .

<sup>(81)</sup> App., B.C., II, 102; Dio Cass., LI, 22.

<sup>(</sup>٨٢) سنتناول في الفصل التالي الكلام عن قيصر والملكية .

كليوبترة الى إعلان خبر الزواج في مصر ، وهو إنجاب طفلها ، على حين أنه كان هناك على الأقل ثلاثة أسباب تضطر قيصر الى إعلان هذا الزواج في روما . وأول هذه الأسباب هو أنه ـعلى نحو ما سنرى ـ حين كان قيصر في الإسكندرية لم تكن الأمور قد استتبت له بعد. ذلك أنه من ناحية كانت إيطاليا مسرحاً لاضطرابات شديدة ، ومن ناحية أخرى وأخطر شأناً أنه إذا كان خصومه قد تلقوا ضربتين قاصمتين بهزيمتهم في فارسالوس وبمقتل بوسي فإنهم كانوا لا يزالون كثيرين ولديهم قوات ومواردكبيرة ويستعدون لمنازعة قيصر سيطرته. ولا شك في أن قيصر كان يدرك أن إعلان نبأ زواجه من كليوبترة عندئذكان سيعطي خصومه ذريعة جديدة تقوي دعوتهم لمناهضته وتثير لقيصر من المتاعب ما كان هو في غني عنها . وثاني هذه الأسباب هو ضرورة استصدار تشريع خاص قبل إعلان هذا الزواج، لأنه بمقتضى الشرائع الرومانية كان لا يستطيع أي مواطن روماني أن يعقد زواجاً صحيحاً على سيدة أجنبية . والسبب الثالث مستمد مما توحي به القرائن من أن قيصر كان ينوي إقامة نفسه ملكاً ومن أن الرومان كانوا يبغضون الملكية والزواج من أجنبيات . وإزاء ذلك فإن الحكمة كانت تملي على قيصر عدم اتخاذ أي إجراء رسمى لإشهار زواجه من ملكة أجنبية قبل أن يقيم الملكية ، أي قبل اتخاذ خطوة كان يعتبرها ضرورية لإصلاح نظام الحكم في الإمبراطورية وكذلك فيما يبدو تمهيدية لزواجه من ملكة . فزواج قيصر الملك من ملكة كان لا يمكن أن يثير في الرومان من الغضاضة ما كان يثيره فيهم زواج قيصر الدكتاتور من ملكة . و في ضوء ذلك يمكننا أن نفسر زيارة كليوبترة لروما - بناء على دعوة قيصر (٨٣) \_ وبقائها هنساك من عام ٤٦ حتى مقتل قيصر في عام ٤٤ ، انتظاراً لليوم الموعود الذي ترتقي فيه عرش إمبراطورية عالمية لا تكون مصر إلا إحدى ولاياتها ، ويصبح ابنها قيصرون ــابن قيصر الأوحد ــوريث هذه الإمبراطورية .

<sup>(83)</sup> Sueton., Div Jul., LII, 1.

#### ثامناً - قيصر في آسيا

عندما نشبت الحرب الأهلية ، خف أربوبارزانس ملك قابادوقيا ، وديوتاروس ملك غالاتيا وأرمينيا الصغرى الى مساعدة بومبي جزاء خدماته السابقة لهما . وقد انتهز ملك القرم - فارناقس الثاني ابن ميثر يداتس السادس يوباتور ـــ هذه الفرصة واجتاح قابادوقيا وأرمينيا الصغرى . وبعد فارسالوس، عفا قيصر عن أريورزانس وديوتاروس لقاء وعدهما بأن يقدما له كل مـــا يمكنهما من المساعدات ، وأسند الى دوميتيوس قالفينوس مهمة وضع أمور آسيا الصغرى في نصابها فذهب اليها على رأس ثلاث فرق كونها قيصر من جنود بومبي . بيد أنه إزاء تحرج مركز قيصر في الإسكندرية واضطرار قالفينوس ألى نجدته بإرسال فرقتين اليه ، لم يتبق لدى قالفينوس قوات كافية لردع فارناقس، وكان قد انسحب من قابادوقيا ولكنه احتفظ بأرمينيــــا الصغرى . وفي كنف هذه الظروف عمل قالفينوس على أن يحشد في بونطوس أحسن ما كان في وسعه حشده من قوات . وكانت هذه القوات تتألف من قوة صغيرة من الخيالة أسهم بها ديوتاروس وأريوبارزانس ومن أربع فرق كانت إحداها هي الفرقة السادسة والثلاثون المؤلفة من جنود بومبي الملربين تدريباً طيباً ، وكانت فرقتان أخريان قد حشدهما ديوتاروس من غالاتيــــا ودربهما وسلحهما على النهج الروماني ، وكانت الفرقة الرابعة تتألف من جنود جُمعوا على وجه السرعة من بونطوس . وعندما تم حشد هذه القوات ، أغفل قالفينوس شأن البعثات والهدايا البي أرسلها اليه فارناقس وزحف حيى نيقوبوليس ( Nicopolis ) حيث توقف قبل الوقوع في كمين نصبه له فار ناقس .

ويبدو أن قالفينوس توقف عند نيقوبوليس على أمل أن يؤدي زحفه الى القاء الرعب في قلب فارناقس فينسحب من أرمينيا ، بيد أن نجاح فارناقس في الوقوف على محتويات الرسائل التي بعث بها قيصر الى قالفينوس عن تحرج

الموقف في الإسكندرية وضرورة إرسال نجدة لإنقاذه شجع فارناقس على أن يختار موقعاً منيعاً أمام نيقوبوليس منتظراً أن يقوم العدو بأحد أمرين إمسا الإنسحاب وإما الصلح. ولكنه بدلاً من ذلك اشتبك قالفينوس مع فارناقس في معركة مُنيت فيها قوات قالفينوس الأسيوية بهزيمة فادحة لم يحل دون تحولها الى كارثة محققة إلا صمود الفرقة السادسة والثلاثين. وبفضل بقايا قوات قالفينوس وقدوم الشتاء أنقذت ولاية آسيا من براثن فارناقس ، فولى وجهه شطر بونطوس واكتسحها وارتكب فيها من أعمال السلب والنهب والقتل والتعذيب ما يجل عن الوصف (٨٤).

وعندما غادر قيصر مصر اتجه أولاً الى بطوليميس آقي ( Ptolemais Aco ) على الشاطىء الفينيقي . ويحدثنا المؤرخ اليهودي يوسف بأن قيصر كافأ يهود فلسطين على المساعدة التي قدموها لجيش النجدة بإنقاص الجزية المفروضة عليهم وبإعفائهم من الحدمة العسكرية والإلتزامات الإضافية ، وبالسماح لهم باعادة بناء أسوار أورشليم ، وباستعادة ميناء يافا، وبأن قيصر كافأ كذلك كلاً من هورقانوس وأنتيباتروس بالإعتراف بالأول كاهناً أكبر وحاكاً أعلى لليهود وبترقية الثاني الى ما يمكن تشبيهه بوزير الأول كاهناً أكبر

وبعد ذلك اتجه قيصر الى أنطاكية حيث قضى بضعة أيام أنهى فيها تنظيم ولاية سوريا وأقام عليها سكستوس قيصر ، ثم بارحها الى طارسوس حيث استدعى لمقابلته مندوبين عن كل مجتمعات قيليقيا . وبعد أن نظم على عجل شئون هذه الولاية والبلاد المتاخمة لها خف شمالاً مع الفرقة السادسة الى قابادوقيا ومنها الى حدود بونطوس حيث انضمت اليه الفرقة السادسة والثلاثون والفرقة التي كان قالفينوس قد حشدها في بونطوس وفرقة من المشاة وقوة من الخيالة قدمهما ديوتاروس . وبفضل حملة خاطفة لم تستغرق أكثر من خمسة

<sup>(84)</sup> Bell. Alex., 34-41; Dio Cass., XLI, 62-64; LII, 45-46; App, B.C, II, 91.(85) Joseph., Ant. Jud, XIV, 190 ff.

أيام غزا قيصر بونطوس وهزم فارناقس هزيمة فاصلة عند زيلا (٨٦) ( Zela ). فلا عجب أن قيصر وصف هذا النصر السريع الحاطف بجملته الموجزة المشهورة « جئت ورأيت وانتصرت ( Veni, Vidi, Vici ) .

وحين كان فارناقس منهمكاً في فتوحاته في آسيا الصغرى ثار عليه أحد حكامه - وكان يدعى آساندر ، Asander - لاعتقاده أن نجاح مولاه لن يدوم طويلاً وأن الرومان سيكافئونه على ثورته بالاعتراف به ملكاً على القرم . وعندما نجا فارناقس مع بعض قواته من كارثة زيلا ، حاول استرداد القرم من آساندر ولكنه فشل في ذلك ولقي مصرعه (٨٨) . وقد خيب قيصر آمال آساندر بإعطاء مملكة القرم لميثريداتس البرجامي على أن يقوم بافتتاحها من آساندر . واذا كان قيصر اعترف بديوتاروس ملكاً على غالاتيا فإنه حرمه الجزء الشرقي من هذا الإقليم وأعطاه لميثريداتس البرجامي كما حرمه أرمينيا الصغرى وأعطاها لأريوبارزانس . وبعد أن جمع قيصر الغرامات والهدايا من المدن المقهورة ترك لقالفينوس استكمال تفاصيل التسوية التي وضعها ، وأسند الى مساعده قايليوس فينيقيانوس ( Vinicianus ) قيادة الفرقة السادسة والثلاثين وفرقة بونطوس ، ثم أبحر حوالي أواخر يونيه عام ٤٧ ق . م . الى بلاد الاغريق ومنها الى إيطاليا حيث كات الحالة تستدعى وجسوده (٨١) .

<sup>(86)</sup> Bell. Alex., 66-76; Dio Cass., XLII, 47.

ر ( Caes., L, 2 ) إن هذه الجملة كانت عبارة عن رسالة أنهى بها ييصر وصف هذه الحملة الحاطفة الى صديقة آمانتيوس ( Amantius ). ويحدثنا سويتونبوس ( Div. Jul., xxxvii, 2 ) بأنه كان من بين ما عرضه قيصر في موكب انتصاره على بونطوس لافتة عليها نقش يتألف من هذه الكلمات الثلاث .

<sup>(88)</sup> Dio Cass., XLII, 47; App, Mithr., 120.

<sup>(89)</sup> Bell. Alex., 77-78; Dio Cass., XLII, 48-50, 1; App., Mithr., 121.

#### تاسعاً - دكتاتورية قيصر الثانية فقنصليته الثالثة

برغم أن غيبة قيصر في مصر وآسيا أتاحت لخصومه الفرصة لتجميع قواتهم في ولاية أفريقيا ، فإن قيصر آثر الذهاب أولا ً الى إيطاليا لوضع الأمور في نصابها بعد أن تحرجت الحالة فيها في أثناء غيابه عنها . ذلك أنه قبل معركة فارسالوس ، حين كان الموقف مائعاً بين قيصر وبومي ، أثار قايليوس الإضطراب في روما. ومرد هذا الإضطراب كان من ناحية الى أنه عندما انتُخب تربونيوس وقايليوس برايتورين لعام ٤٨ فضل قيصر الأول على الثاني باختيار تربونيوس برايتوراً للمدينة ( practor arbanus ) واختيار قايليوس برانتوراً للأجانب ( pråetor peregrinus )، ومن ناحية أخرى الى أن القانون الذي استصدره قيصر في عام ٤٩ لتخفيف ضائقة المدينين لم يرض أولئك الذين كانوا يطمعون في إلغاء الديون إلغاء كاملاً . وإزاء ذلك عمد قاللموس إلى إعاقة تربونيوس عن تنفيذ قانون قيصر الحاص بالديون وأخذ يدعو مستأجري المساكن الى عدم سداد الإيجار لمدة عام ويحض الدائنين على عدم سداد ديونهم ، فالتف حوله كثيرون من المفلسين . وإزاء ما ترتب على تصرفات قايليوس من اضطرابات في روما ، استصدر القنصل سرفيليوس قراراً من السناتو بتنحية قايليوس عن منصبه ، فانضم الى ميلو ، وكان قد انتهز فرصة غياب قيصر للعودة من المنفى الى جنوب إيطاليا ، حيث جمع حوله عدداً كبيراً من الأفاقين وأخذ يعيث في البلاد فساداً، بيد أنه قُضي سريعاً على ميلو وقايليوس (٩٠).

وفي انتظار أنباء معركة فارسالوس لم تُجر الانتخابات لعام ٤٧ ق . م . وذلك برغم انقضاء شهر يوليه (وفقاً للتقويم القديم الذي كان لا يزال متبعاً) وهو الشهر الذي كانت الانتخابات تُجرى فيه عادة . ولم يصدق الرومان نبأ انتصار قيصر في فارسالوس إلا عندما وصل أنطونيوس الى روما على رأس

<sup>(90)</sup> Dio Cass., XLII, 22-25; Caes., B.C., III, 20-22.

الفرق التي قرر قيصر إعادتها الى إيطاليا. وقد حمل أنطونيوس معه رغبة قيصر بتعيينه دكتاتوراً (١٩١) لمدة عام واحد على الأرجح من أواخر يونيه (أوائل اكتوبر) عام ٤٨ وتعيين أنطونيوس قائداً للفرسان (١٦) ( magister equitum ). وقد كانت مهام أنطونيوس – بوصف كونه مساعداً لقيصر ونائباً عنه في أثناء غيابه عن روما – هي المحافظة على الأمن والنظام في إيطاليا والسيطرة على قدماء محاربي قيصر الى حين عودته ، ومعاملة أنصار بومبي معاملة تتسم بالتسامح والحيطة .

بيد أنه لم يكن من شأن إسراف أنطونيوس في إشباع نزواته الماجنة تيسير اضطلاعه بالمهام التي أسندت اليه أو استقرار الأوضاع . ذلك أنه لم يلبث أن واجه مصدرين خطرين للمتاعب ، كان أحدهما شاباً عابثاً من النبلاء وهو بوبليوس قور نليوس دو لابلا ( Dolabella ) الذي أصهر الى شيشرون وتبنته إحدى أسر العامة وكان أحد ترابنة العامة في عام ٤٧ ق . م . وقد وجد دولابلا عند ثذ الفرصة سانحة ليحاول استصدار قانون بإلغاء الديون ، فيتخلص هو وأمثاله من شباب النبلاء المسرفين من ربقة ديونهم ويكتسب تأييد كل الذين كانوا يضيقون بديونهم . وعندما تصدى لمقاومة مشروع تأييد كل الذين كانوا يضيقون بديونهم . وعندما تصدى لمقاومة مشروع والحأ الطرفان الى أساليب العنف والشغب ، وقعت اضطرابات شديدة ، مما حدا بالسناتو الى إصدار قرارين قضى أحدهما بعدم إدخال أي تغيير على الأوضاع القائمة الى أن يعود قيصر ، وخول القرار الآخر لأنطونيوس الإحتفاظ بقوات داخل روما ذاتها . وعندما أمعن دولابلا في المضي في طريقه ، لم بقوات داخل روما ذاتها . وعندما أمعن دولابلا في المضي في الهوروم (٩٣) .

<sup>(</sup>٩١) عن مدة دكتاتورية قيصر الثانية ، راجع :

U. Wilcken, Abh. Preuss. Akad., 1940; V. Ehrenberg, Amer Journ. Philol., 1953, pp. 129 ff.; A.E. Raubitscheck, J.R.S., 1954, pp. 70 ff.; Scullard, p. 145, and n. 16 p. 430.

<sup>(92)</sup> Dio Cass., XLII, 21; Plut., Anton., VIII.

<sup>(93)</sup> Dio Cass., XLII, 29; Plut., Anton., IX.

ومع ذلك فإن الصراع استمر على أشده بين دولابيلاً وتربليوس دون أن يستطيع أنطونيوس السيطرة على ناصية الحال (١٤).

وقد كان أخطر شأناً من ذلك أن جنود الفرق التي أعادها قيصر الى إيطاليا تمردوا بسبب طول انتظارهم عودة قيصر ليسرحهم ويكافأهم على خدماتهم الطويلة ، وأن هؤلاء الجنود المتمردين أصبحوا خطراً على الدولة ونقمة على المقاطعات التي أنزلوا فيها دون أن يفلح أنطونيوس في وضع حد لمسلكهم المشين . وإذا صدقنا ما يرويه بلوتارخ بهذا الصدد فإن مسلك أنطونيوس المعيب كان حافزاً لأولئك الجنود على ما ارتكبوه من أعمال العنف والجشع (٥٥).

وسط هذه الأزمة الحطيرة ، وصل قيصر الى روما (حوالي منتصف يوليه عام ٤٧ ق . م . ) ، وأنفذ البرايتور صالوستيوس الى الجنود المتمردين حاملاً إليهم وعداً من قيصر بزيادة المكافأة التي وعدوا بها قبل فارسالوس ، ولكنهم استقبلوا صالوستيوس استقبالاً عدائياً وكادوا أن يفتكوا به . وعندما تمادت الفرقة العاشرة في غيها وزحفت على روما حيث عسكرت في ساحة الإله مارس ، فاجأ قيصر أولئك الجنود المتمردين بالظهور أمامهم وتسريحهم على الفور إذ أنه خاطبهم بقوله « أيها المواطنون المدنيون بدلاً من أيها الجنود » ( Quirites eos pro militibus appellarat ) . ووعد بمكافأتهم على ألا يشاركه في مواكب نصره إلا الراغبون تلقائياً في مشاركته الإجهاز على ما تبقى لخصومه من قوات . فلم يكن منهم إلا أنهم استعادوا صوابهم وندموا على مساكهم ووعدوا بمصاحبته الى أفريقيا (٢١) .

ولما كان هناك أساس فعلي لمشكلة الديون التي سببت تلك الإضطرابات التي سبق ذكرها ، فإن قيصر قضى بإعفاء مستأجري المساكن من سداد إيجارها لمدة عام في حدود ٢٠٠٠ سسترتيوس في روما و ٥٠٠ في باقي إيطاليا ،

<sup>(94)</sup> Dio Cass., XLII, 30-33.

<sup>(95)</sup> Dio Cass., XLII, 30; Plut., Anton., X, 1

<sup>(96)</sup> Dio Cass., XLII, 52-55; Sueton., Div. Jul., LXX, App., B.C., II, 92-94

وكذلك باعفاء المدينين من دفع الفوائد المتراكمة على ديونهم منذ امتشق الحسام ضد بومبي ، على أن يؤخذ في الاعتبار ماكان قد قضى به قبلاً من حيث تقدير قيمة ممتلكات المدينين وفقاً لقيمتها قبل نشوب الحرب (١٧) . وبفضل ذلك خفف قيصر وطأة الضائقة الإقتصادية وفي الوقت نفسه أدخل الطمأنينة على قلوب أصحاب رؤوس الأموال لكيلا يعزفوا عن إعطاء القروض (٩٨) .

وقد عفا قيصر عن كبار أنصار بومبي الذين استسلموا له . وإزاء الحدمات التي سبق أن أداها لقيصر كل من أنطونيوس ودولابلا ، فإن الدكتاتور غض الطرف عن مسلك الأول وفشله في الحفاظ على الأمن والنظام وعن الإضطرابات التي تسبب فيها الثاني ، إلا أنه لم يكافئهما مثل ما كافأ غير هما من أنصاره . ذلك أنه سمح بانتخاب قالنوس ( Calenus ) وفاتينيوس قنصلين للشهور الباقية من عام ٤٧ (١٩٩٥) وبانتخاب عشرة برايتورس للعام التالي ، أي بزيادة برايتورين عن العدد الذي أصبح مقرراً منذ عهد صلا ، وكذلك زاد عدد أعضاء الحماعات الدينية الرئيسية بإضافة عضو جديد لكل من جماعة الكهنة ( pontifices ) وجماعة حراس الكتب المقدسة ( Quindecimviri Sacris Faciundis ) . ولما كان السناتو قد فقد الكثيرين من أعضائه من جراء الحرب ، فإن قيصر ملأ الأماكن الشاغرة (١٠٠٠)

ولما كان خصوم قيصر قد حشدوا قوات كبيرة في شمال أفريقيا وأصبح يتعين عليه الخروج اليهم ، فإنه أرجأ باقي إصلاحاته الى أن يفرغ من هذه

<sup>(97)</sup> Suston, Div. Jul., XXXVIII, 2; Fasti Ostiensis (C.I.L., XIV, Suppl. 4531); Cic., de Off., II, 23, 83; Dio Cass., XLII, 51; M.W. Frederiksen, J.R.S., 1966, pp. 128 ff.; cf. J. Crook, Law and Life of Rome, 1967, pp. 176 ff.; Scullard, 1970, n. 12 p. 429.

<sup>(98)</sup> C.A.H., IX, p. 680.

<sup>(99)</sup> Plut., Anton., X; Dio Cass., XLII, 56.

<sup>(100)</sup> Sueton., Div. Jul., XLI, 1.

الحملة . وإزاء ذلك فإنه بعد انتخابه هو ولبيدوس قنصلين للعام التالي (عام ٢٦ ) بارح إيطاليا في شهر سبتمبر (١٠١١) .

## عاشراً ــ حملة قيصر الأفريقية

عرفنا ماكان من أمر نكبة قوريو في أفريقيا في عام ٤٩. ولم يكن في وسع قيصر عندئذ أن يفعل أكثر من اعتبار يوبا (ملك نوميديا وحليف فاروس حاكم ولاية أفريقيا الموالي لبومبي ) عدواً للدولة الرومانية والإعتراف بجاري يوبا وخصميه الأخوين بوجود (Bogud) وبوكوس (Bocchus) ملكين على موريتانيا (١٠٢). وبعد القضاء على حملة قوريو ظلت ولاية أفريقيا تحت سيطرة فاروس الذي عكف وهو ويوبا على إعداد العدة للدفاع عن نفسيهما ، ولذلك فإنه عندما هرنم بومبي في فارسالوس أصبحت ولاية أفريقيا معقد آمال الجمهوريين لمتابعة النضال ضد قيصر .

ويتبين من مصدرنا الرئيسي لهذه الحرب وهو المعروف باسم « الحرب الأفريقية » (۱۰۳ ( Bellum Africum ) أنه قد كان من أبرز الجمهوريين الذين وفدوا على ولاية أفريقيا منذ فارسالوس : قاتو ولابينوس وأفرانيوس

<sup>(101)</sup> Plut., Caes., LII, 1; Anton., X, 1.

<sup>(102)</sup> Dio Cass., XLI, 42, 7.

<sup>(</sup>١٠٢) هذا المصدر عبارة عن سجل لأحداث الحرب التي إخاض غارها قيصر في أفريقيا في شتاء عام ٤٦/٤٧ ق.م. وبنم أسلوب هذا المصدر ومحتوياته عن أن كاتبه كان أحد صباط فيصر الدبن اشتركوا في هذه الحملة إلا أنه لم مكن على صلة وثبقة مقيصر تمكنه من معرفه خططه . وقد على الكاتب بإتبات تواريخ الأحداث والمسافات مين الأماكن المختلفة ، ميد أنه إزاء اقتصاده في توضيح الإتجاهات وما نال السجل من مسويه على أيدي الذين نسخوه نشأت بعض الصعومات الطوبوغرافية المحيرة التي لم تفلح بعد جهود الباحتين في التغلب علما أماماً . راجع :

T. Rice Holmes, Roman Republic, III, p. 274; C.A.H., IX, pp. 684-5.

T. Rice Holmes, Roman Republic, III, p. 274; C.A.H., IX, pp. 684-5.

App., B.C., II, 95-100; Plut., Caes., LII-LIV; Dio Cass., XLII, 13; 56-58; XLIII, 2-14, 2.

وبتريوس وفاوستوس صلا وابنا بومبي سكستوس وجنايوس والقنصل سابق كوينتوس متلوس سقيبيو حصمو بومبي وهو الذي أسندت اليه القيادة العليا لقواتهم . وكانت هذه القوات تتألف من عشر فرق من المشاة الكاملي العدة (حوالي ٣٥٠٠٠ رجل) فضلاً عن قوة كبيرة من المشاة الحفيفي العدة ورماة النبال ورماة الحراب وأصحاب المقاليع ، وحوالي ١٥٠٠٠ من الحيالة، وأسطول يتألف من حوالي خمسين أوستين سفينة . هذا الى جانب قوات يوبا وكانت تتألف من حوالي حمسين أوستين سفينة وقوة كبيرة من الحيالة .

وحشد كل هذه القوات من الخصوم يفسر سبب مبادرة قيصر الى مبارحة روما ليقضي على هذا لخطر بنفسه ، والى اتخاذه صقلية قاعدة أمامية لقواته المؤلفة من عشر فرق من المشاة الكاملي العدة وحوالي ٣٠٠٠ من المشاة الخفيفي العدة وحوالي ٢٠٠٠ من المساقة الخفيفي ذلك أنه لم يكن لديه الوقت ولا الوسائل لبناء أسطول يمكنه من السيطرة على البحار سيطرة فعالة ، كما أنه كان يفتقر الى ناقلات كافية لنقل قواته دفعة واحدة ، مما اضطره الى المجازفة بنقلها على دفعات واستغراق ثلاثة شهور منذ بداية الحملة للستكمال نقلها جميعاً . وكان قيصر يتوقع الحصول على بعض المساعدات في أفريقيا من ملكي موريتانيا فضلاً عن المغامر بوبليوس سيتيوس ( Sittius ) ، وهو الذي كان قد فر من داثنيه في روما وذهب الى إسبانيا لتكوين ثروة جديدة ثم كون جيشاً خاصاً وأسطولاً صغيراً وانخرط منذ حوالي عشربن عاماً في خدمة حكام موريتانيا .

ولم يكن في وسع قيصر مباغتة خصومه لأنهم وضعوا حاميات في أكثر المواني وحصنوا عدداً كبيراً من المدن . ولماكان عامل السرعة قد أملى على قيصر المجازفة بنقل قواته في خلال عواصف الحريف ، فإنه في الثامن من اكتوبر أبحر من ليلوبايوم ومعه ست فرق وسبع كتائب من المشاة الكاملي العدة وقوة صغيرة من المشاة الحفيفي العدة و و ٢٦٠ من الحيالة . و عندما و صل الى هادر ومتوم

( Hadrumetum ) لم يكن معه إلا عدد قليل من السفن على ظهرها ٣٠٠٠ من المشاة و ١٥٠ من الحيالة ، لأن العواصف التي هبت شتت شمل أسطوله . ولما كانت هادرومتوم محصنة تحصيناً قوياً ، ولم يكن في وسع قيصر مهاجمتها بالقوة الصغيرة التي معه ، فإنه اتجه صوب لبدة الصغرى ( Loptis Minor )، وكانت تقع جنوبي هادرومتوم بحوالي أحد عشر كيلومتراً . وقد رحبت لبدة بقيصر ، ولم يلبث أن أتاه عدد من سفنه الحربية وناقلاته فأصبح لديه حوالي معلية لاستقدام باقي القور بادر قيصر بإرسال رابيريوس بوستوموس الى صقلية لاستقدام باقي القوات على عجل ، وعهد الى صالوستيوس بمهاجمة جزيرة قرقينا ( Corcina ) حيث اختزن العدو كميات من القمح ، ثم ترك مت كتائب في لبدة وخرج قاصداً الاستيلاء على هضبة بالقرب من روسبينا و بعد الى سبعة كيلومترات الى الشمال . وبعد استيلاء قيصر على روسبينا و تحصينها تحصيناً قوياً بدأ يقوم بعمليات لحمع المؤنة فوقع في مأزق حرج .

وبيان ذلك أنه عند قدوم قيصر كانت القاعدة الرئيسية لقوات خصومه هي أوتيقا ( Utica ) — حيث كانت توجد ثماني فرق وأغلب الحيالة بقيادة سقيبيو ومساعديه لابينوس وبتريوس — وأنه كانت توجد في هادرومتوم فرقتان بقيادة قونسيديوس ( Considius ) ، وأن باقي القوات كانت موزعة في حاميات على عدد من المدن ، وأن يوباكان لا يزال في نوميديا . وعندما تأكد لحصوم قيصر نبأ وصوله ، خف إلى مهاجمته لابينوس وفي أعقابه بتريوس على رأس قوات من الحيالة والمشاة الحفيفي العدة ، ثم تبع ذلك زحف سقيبيو من الشمال ويوبا من الخرب . وقد كاد لابينوس وبتريوس أن يلحقا بقيصر هزيمة فادحة لولا قيامه بمناورة جريئة بارعة أتاحت له الإفلات من المأزق الذي وجد نفسه فيه والانسحاب وراء التحصينات المنيعة التي أقامها فوق هضبة روسبينا . وقد مضت بعد ذلك ثلاثة أسابيع حدث في أثنائها أن باقي سفن الدفعة الأولى وصلت فازداد عدد قوات قيصر ، وأن يوبا اضطر الى العودة الى

نوميديا لصد الهجمات التي شنها بوكوس وسيتيوس على مملكته إلاأنه ترك لحُلْفًائه بعض فرق الحيالة وثلاثين فيلاً . ومع ذلك فإنـــه دون مساعدة يوبا كانت قوات الجمهوريين أضخم من أن يستطيع قيصر المخاطرة بشن هجوم عليها عندئذ. بيد أنه عندما وصلت بعد قليل الدفعة الثانية من قوات قيصر وكانت تشمل فرقتين و ٨٠٠ خيسال و ١٠٠٠ من رماة النبسال وأصحاب المقاليـــع ، وبذلك أصبحت لدى قيصر ثمـــاني فرق من بينها ثلاث تتألف من قدَمَاء المحاربين المجربين ، انتقل زمام الموقف الى قيصر . فقد غدا وطيد الأمل في الانتصار على خصومه إذا أرغمهم على الاشتباك معه قبل عودة يوبا بقواته الضخمة ونازلهم في مكان لا يتمتعون فيه بميزة واضحة من حيث الموقع . ولما كان موقع قيصر عند روسبينا غير موات للحصول في يسر وسهولة على التموين اللازم لقواته ولا سيما بعد از ديادها ، وكانت الخيول قد بدأت تعاني من الافتقار الى العلف الطازج ، فإنه في مساء السابع من نوفمبر انتقل بقواته الى مجموعة من التلال الواقعة جنوبي موقعه السابق بحوالي عشرة كيلومترات ، ولكن سقيبيو رفض مبارحة موقعه المنيع عند أوزيتا ( Uzita ) والاشتباك مع قيصر . وعندما وصلت قيصر الفرقتان الباقيتان من قواته ، عمد الى مد خطوطه بحيث يهدد أوزيتا لإرغام سقيبيو على الاشتباك معه . ولكن لابينوس خيب على قيصر هذه الحطة بمناورات بارعة ، ودأب دون كلل على عرقلة جمع وسائل الإعاشة لقواته.

وإذاء ذلك قرر قيصر الانسحاب جنوباً على أمل أن يتمكن من القيام بمناورات تتيح له فرصة الاشتباك مع خصومه في مكان ملائم . وفي ٢٦ من يناير عام ٤٦ ق . م . نزل قيصر بمكان يدعى أجار ( Aggar ) على بعد حوالي ثلاثين كيلومتراً الى الجنوب الشرقي من أوزيتا . وهناك أيضاً فشل قيصر في إغراء سقيبيو على منازلته ، فانتقل الى سارسورا ( Sarsura ) حيث قضى على حاميتها النوميدية واستولى على مستودعات المؤنة الموجودة فيها ، ثم عاد الى أجار في أوائل فبراير . وفي هذه الأثناء كان يوبا قد أسند الى قائده سابوراً

# ( Saburra ) مهمة صد سيتيوس وانضم بباقي قواته الى سقيبيو .

ولما كانت قد انقضت أربعة أشهر منذ وصول قيصر الى أفريقيا دون الوصول الى نتيجة حاسمة ، وكانت فرصته الوحيدة لإحراز النصر هي إرغام خصومه على منازلته في مكان تستطيع فيه مهارة قواته التغلب على تفوقهم العددي ، وكانت كل محاولات قيصر السابقة قد باءت بالفشل ، فإنه لم يبق هدت قيصر قريحته الوقادة الى القيام بمحاصرة ثابسوس ( Thapsus ) ، وكانت توجد حامية كبيرة في هذه المدينة ، وهي التي كانت تقع على البحر شمالي أجَّار بحوالي خمسة وعشرين كيلومتراً ولا يمكن الوصول اليها براً إلا عن طريق برزخين يؤديان اليها من الجنوب والغرب ويقع أحدهما شرقي مستنقع كبير والآخر شمالي هذا المستنقع . وتحت جنح الظلام وصل قيصر الى البرزخ الشرقي وأقام تحصينات بالقرب من مدخله الحنوبي وزحف على ثابسوس . وإزاء ذلك تصور سقيبيو أن أفضل خطة تكفل له النصر وإن كانت تقتضي تقسيم قواته هي تضييق الحناق على قيصر بالسيطرة على البرزخين فيحرُّمه الحصٰول عــــلى المؤنة ويضطره الى التسليم . وعندمــــا زحف سقيبيو على البرزخ الشرقي وأوقفته تحصينات قيصر، ترك أفرانيوس ويوبا لإغلاق مدخل هذا البرزخ واستدار ليلاً مع الجانب الأكبر من قواته حول الجانب الغربي للمستنقع . وعند فجر السادس من فبراير كان سقيبيو على بعد كيلو مترين من قيصر ، وكان قد توقع مثل هذه الحركة وترك فرقتين لمحاصرة المدينة وتأمين مؤخرته وزحف غرباً الى أضيق منطقة في البرزخ الشمالي بعد إرسال سفنه للظهور في مؤخرة العدو في الوقت المناسب . ولما كان سقيبيو في اندفاعه لبلوغ أضيق منطقة في البرزخ قد اقترب من عدوه اقتراباً شديداً . وكان البحر يحيط به من ناحية والمستنقع من ناحية أخرى ، فإنه لم يعد في وسعه الإنسحاب انسحاباً آمناً . وما أن بدأت المعركة حتى اكتسحت قوات قيصر قوات العدو ، فترك جانباً من قواته تطارد الهاربين من المعركة وذهب

مع جانب آخر عن طريق المدينة الى البرزخ الشرقي حيث ظهر أمام معسكر أفرانيوس ويوبا ولكنهماكانا قد هربا بمجرد سماعهما بنبأ هزيمة سقيبيو فطارد القوات الباقية وردكثيرين من الهاربين على أعقابهم . وعندما تجمع هؤلاء فوق أحد التلال وألقوا سلاحهم والتمسوا الرأفة لم يفلح ذلك في إنقاذهم من الجنود المنتصرين فقد أجهزوا عليهم جميعاً دون رحمة أو شفقة . ويقدر عدد ضحابا . هذه المعركة بحوالي ٥٠،٠٠٠ كان من بينهم أقطاب الجمهوريين فيما عدا لابينوس وفاروس وسكستوس بومبي فقد تمكنوا من النجاة وبلوغ إسبانيا حيث كان سقيبيو قد أوفد جنايوس بومبي للانضمام الى فرق قيصر المتمردة هناك، على نحو ما سبأتي ذكره فيما بعد .

وفي العاشر من فبراير كان خيالة قيصر على بعد مسيرة يومين من أوتيقا ، وكانت مهمة الدفاع عنها قدد أسندت الى قاتو . وعندما أدرك قاتو أن كل أمل في المقاومة قد تبدد ، آثر الانتحار على الوقوع أسيراً في قبضة عدوه . وتعتبر وفاة قاتو رمزاً لنهاية عهد النظام الجمهوري ، وهو النظام الذي حاول جاهداً طوال حياته الدفاع عنه وتأييده بكل قوة وحماس . فلا عجب أنه في عهد النظام الملكي اعتبره الفلاسفة الرواقيون شهيداً خالداً لإيمانه بالنظام الجمهوري ونموذجاً كاملاً للفضائل الرواقية (١٠٤٠) .

وفي خلال ثلاثة أسابيع من معركة ثابسوس ، وقعت ولاية أفريقيا بأسرها في قبضة قيصر . وأما عن نوميديا ، حيث كان سيتيوس قد هزم سابورًا ، فان يوبا تمكن من الوصول حتى مشارف عاصمته زاما وفي رفقته بتريوس . ولكنه لما كان يوبا قد أعد العدة قبل خروجه من زاما لإحراقها وأهلها بما في ذلك هو نفسه وأسرته وكنوزه في حالة هزيمته ، فإن المدينة أوصدت دونه

<sup>(</sup>١٠٤) عن قاتو وهو الذي يدعى عادة قاتو الأوتيتي (Cato Uticensis) تميبراً له عن قاتو الكير أو القنسور (Cato Censorius) ، واجع :

Plut., Cato Minor, LXV-LXXII; L.R. Taylor, Party Politics in the Age of Caesar, 1949, Ch. VIII; A. Afzelius, Classica et Med., 1941, pp. 100 ff.

أبوابها . وعندئذ قرر يوبا وبتريوس أن ينهيا حياتهما فقتل أحدهما الآخر ثم طعن نفسه طعنة قاتلة .

وقد حول قيصر الجانب الأكبر من نوميديا الى ولاية رومانية باسم ولاية أفريقيا الجديدة ( Provincia Africa Nova )، وسنميت ولاية أفريقيسا الأصلية ولاية أفريقيا القديمة ( Africa Votus ). وجزاء انضمام ماسينيسا – ملك الجزء الغربي من نوميديا – الى جانب الجمهوريين ، قسم قيصر مملكته قسمين وأعطى نصفها الغربي الى بوكوس ونصفها الشرقي الى سيتيوس الذي حصل كذلك على شطر من مملكة يوبا .

ولما كانت لبدة الكبرى ( Loptis Magna ) قد حالفت يوبا واستضافت قاتو فقضى فيها شتاء عام ٤٧/٤٨ - حين كان في طريقه الى ولاية أفريقيا - فإن قيصر أنزل هذه المدينة من مرتبة حليفة وصديقة الى مرتبة مدينة تابعة لروما ، وفرض عليها جزية سنوية قدرها ثلاثة مليون رطل من زيت الزيتون . ومن المعتقد أن أويا ( Oea = طرابلس ) وصبراتا كانتا تتبعان سياسة لبده وأنهما تبعاً لذلك أنزلتا أيضاً الى مصاف المدن التابعة لروما . وإذا صح ذلك فإنه من الجائز أنهما كانتا تسهمان في دفع الجزية السالفة الذكر ولا سيما أنها كانت أضخم من أن تتحملها لبدة وحدها .

# حادي عشر – إقامة قيصر دكتاتوراً للمرة الثالثة ثم انتخابه قنصلاً مفرداً ( قنصليته الرابعة ) :

عندما وصلت الى روما أنباء معركة ثابسوس أقيم قيصر دكتاتوراً لمدة عشر سنوات ومشرفاً عاماً على الأخلاق! ( Praefectus moribus ) للدة ثلاث سنوات وأضفيت عليه مظاهر تشريف كثيرة (١٠٠٠).

<sup>(105)</sup> Dio Cass., XLIII, 14; Cic., ad Fam., IX, 15, 5. = لا يعد ما نذهب الله أحد الباحثين من أنه كانت تفصل ببن دكتاتور بة كل سنة وأخرى

وعقب وصول قيصر الى روما ، عني بأن يبث الطمأنينة في نفوس مواطنيه فألقى فيهم خطاباً مستفيضاً حرص على أن يؤكد فيه أنه لن يكون من شأن الإنتصارات التي أحرزها والسلطات الواسعة التي أصبح يتمتع بها أن يرتكب من أعمال القسوة مثل ما ارتكبه صلا وماريوس وقينا وغيرهم ممن انتصروا على خصومهم ، أو أن يقيم نفسه طاغية مستبداً ، بل أن يقوم بكل ما فيه صالحهم وصالح البلاد . وقال لهم إنه إزاء رغبته الأكيدة في عدم إثارة الماضي أحرق المراسلات الحاصة التي وجدها في معسكري بومبي وسقيبيو دون أن يطلع على هذه المراسلات أو أن ينقل صورها . وختم خطابه بدعوة المحليع الى تناسي الماضي ووضع أبديهم في يده للعمل سوياً في خدمة الصالح العسام (١٠٦).

وللحفاظ على شعور المواطنين الرومان بوجه عام والجمهوريين منهم بوجه خاص، حرص قيصر على تجنب الظهور بمظهر المنتصر في حرب أهلية وعمد بدلاً من ذلك الى الظهور بمظهر المواطن الذي دافع عن حسدود الإمبر اطورية وبسط رقعتها ، فلم يحتفل بانتصاره على بومبي وأنصاره في فارسالوس ولم يعتبر انتصاره في ولاية أفريقيا إنتصاراً على سقيبيو وصحبه بل على يوبا . ذلك أن قيصر احتفل بانتصاره على الغال وعلى الإسكندريين وعلى فارناقس وعلى يوبا بإقامة أربعة مواكب للنصر فاقت في فخامتها وروعتها كل ما شهده الرومان من قبل ولا سيما من حيث عدد الأسرى الذين عرضوا في هذه المواكب وكان من بينهم الأميرة أرسينوى شقيقة كليوبترة وعدوتها والأمير يوبا الصغير إبن ملك نوميديا الراحل وڤرقينجتوريكس الذي اقتيد بعد ذلك ليلقى مصرعه . ووزع قيصر على كل جندي ٢٠٠٠

<sup>=</sup> فَرَة قصيرة كان قيصر يعتبر فيها دكتاتوراً مرشحاً (dictator designatus) لدكتاتورية العام التالي ، أنظر :

Raubitschek, J.R.S., 1954, p. 71; Scullard, 1970, p. 146 (106) Dio Cass., XLIII, 15-18; Plut., Caes., LV, 1.

ديناريوس وعلى كل صف ضابط (قنتوريون ، Conturion ) ضعف هذا المبلغ وعلى كل مواطن شهد المواكب ١٠٠ ديناريوس . وبعد انتهاء مواكب النصر التي استغرقت أربعة أيام ، أقام قيصر وليمة هائلة صفت فيها ٢٢٠٠٠ مائدة . وفضلاً عن ذلك كله فإنه إجلالاً لذكرى إبنة قيصر ، زوجة بومبي المتوفاة ، أقيمت حفلات تمثيلية ومعركة بحرية صورية ومبارزات بين المجالدين وأسرى الحرب ومباريات متعددة الأنواع بعضها رياضية وبعضها لسباق العربات وبعضها لصيد الحيوانات المفترسة (١٠٠٠) .

وبعد ذلك وجه قيصر عنايته الى القيام بإصلاحات واسعة النطاق ، ولكنه اضطر الى وقف إصلاحاته للقيام بآخر حملاته لأن البقية الباقية من خصومه نجحت في تكوين قوة كبيرة في إسبانيا عجزت عن التصدي لها القوات التي أرسلها لردعها . وإزاء ذلك فإنه ما أن أجرى لبيدوس (وكان أحد قنصلي عام ٤٦ ق. م . وكذلك قائد فرسان أي مساعد اللكتاتور) الإنتخابات لقنصلية عام ٥٤ ق . م . وانتخب قيصر بمفرده قنصلاً حتى يمم القنصل اللكتاتور وجهه في أوائل نوفمبر عام ٤٦ صوب إسبانيا لينضم الى قواته هناك (١٠٨) . ولما كان قيصر قد استكمل إصلاحاته بعد عودته من إسبانيا ، فإننا ستناول هذه الإصلاحات جميعاً في الفصل التالي .

ثاني عشر ــ قيصر في إسبانيا (١٠٠١) للمرة الثانية ، إقامته دكتاتوراً لمدى الحياة عرفنا أن قيصر أقام كوينتوس قاسيوس لونجينوس حاكماً لولاية إسبانيا

Dio Cass., XLIII, 29-43; App., B.C., II, 103-106.

<sup>(107)</sup> Dio Cass., XLIII, 19-25, 1; App., B.C., II, 101-102; Plut., Caes., LV; Sucton., Div. Jul., XXXVII-XXXIX.

<sup>(108)</sup> Plut., Caes., LVI, 1; App., B.C., II, 103; Dio Cass., XLIII, 28.

(109) المصدر الرئيسي لهذه الحملة هو « الحرب الإسبانية » (Bellum Hispaniense) . ولعل أحد جنود قيصر غير المثقفين بدليل ما يشوب هذا المصدر من عجز وقصور في وصف الأحداث ومن خلط بين التميرات الدارجة والمقتطفات المأخوذة من انبوس . راجم الى جانب ذلك :

القاصية . ولكنه إزاء صلف هذا الرجل واستبداده وجشعه تمردت عليه الفرق التي كانت تحت إمرته وكذلك خرجت عن طاعته بعض مدن ولايته ، مما حدا بقيصر الى تعيين تربونيوس خلفاً لهذا الحاكم . وقد هدأت الحال فترة من الوقت ، غير أن الحوف من انتقام قيصر دفع المتمردين الى الاتصال بسقيبيو في ولاية أفريقيا عارضين عليه استعدادهم لمناصرة الجمهوريين فأنفذ إليهم بعض القوات بقيادة جنايوس بومبي . وقد اتجه جنايوس أول الأمر الى جزر البليار واستولى عليها دون عناء ، ولكنه بسبب مرضه هناك تأخر وصوله هو وقواته الى إسبانيا . وإزاء ذلك ووصول الأنباء بأن سقيبيو وأكثر أقطاب الجمهوريين لقوا مصرعهم في معركة ثابسوس وبأن الأسطول الذي أرسله قيصر بقيادة ديديوس كان في الطريق ، بادر المتمردون الى اختيار تيتوس كوينتوس سقابولا ( Scapula ) وكوينتوس آبونيوس ( Aponius ) قائدين لقواتهم وقاموا بطرد تربونيوس من جنوب إسبانيا ، ونجحوا في إثارة أهالي وادي بايتيس ( Baetis ) للخروج على طاعة قيصر .

وعندما شُفي جنايوس بومي ووصل الى إسبانيا وسارعت مدن كثيرة الى الالتفاف حوله بفضل المكانة الكبيرة التي كانت لأبيه بينهم لم يجد المتمر دون مناصاً من إسناد القيادة العليا اليه . ولم يلبث أن انضم اليه كل رجال الفرق التي كانت تحارب ضد قيصر بقيادة أفرانيوس وبتريوس كما انضم اليه كثيرون ممن نجحوا في الفرار من أفريقيا وكان أبرزهم أخوه سكستوس وفاروس وأهمهم لابينوس الذي قدم على رأس أسطول . وسرعان ما ازدادت قوات خصوم قيصر فأصبحت تتألف من ثلاث عشرة فرقة من المشاة كاملي العدة فضلاً عن القوات الخفيفة العدة و ٢٠٠٠ خيال . وإزاء ذلك لم يسع القوات القليلة التي أرسلها قيصر بقيادة كوينتوس فابيوس ماكسيموس وكوينتوس بديوس ( Podius ) إلا تجنب الإشتباك مع العدو واستصراخ قيصر أن يأتي على عجل .

واستجابة الى هذا النداء، غادر قيصر روما في أواثل شهر نوفمبر عام

٤٦ ق . م . ووصل الى إسبانيا مع جانب من قواته في ظرف سبعة وعشرين يوماً . وبوصول باقي القوات بعد قليل أصبح لدى قيصر ثماني فرق من المشاة الكاملي العدة فضلاً عن القوات المساعدة و ٨٠٠٠ خيال . وعندئذ عمد خصوم قيصر على مدى ثلاثة شهور الى تجنب الإشتباك معه في معركة فاصلة، والانسحاب جنوباً رويداً، فأخذت الحرب طابع سلسلة من حصار مدينة بعد أخرى ومناورة بعد مناورة الى أن بلغ جنايوس بومبي مشارف مدينة أورسو ( Urso ) ، حيث صمم على أن يتخذ لقواته موقعاً منيعاً مرتفعاً بين هذه المدينة ومدينة موندا ( Munda ) ــ أي بين إشبيلية وملقا ــ لوثوقه من أن قيصر سيعزف عن مهاجمة مثل هذا الموقع المنبع . وفي السابع عشر من شهر مارس عام ٤٥ ق . م . عبر قيصر النهر الذي كان يمتد أمام موقع خصمه ووقف بقواته متحدياً إياه أن ينازله عند سفوح الموقع المرتفع . ولماكان انحدار السفوح في صالح بومبي فإنه لم يتردد في الاشتباك مع قيصر . وقد كانت المعركة ضارية تبادل فيها الفريقان الهجمات عدة ساعات الى أن تمكنت فرقة قيصر العاشرة من رد الجناح الأيسر للعدو على أعقابه وانتهز بوجود هذه الفرصة لينقض بقواته وخيالته على العدو من الجانب والخلف . وعندما أدرك لابينوس الحطر المحدق بباقي الجيش سحب بعض القوات من الجناح الآخر لتحل مكان المرتدين وتحمي قلب الجيش من ناحية جانبه المكشوف ، ولكنه عندما شرع في تنفيذ فكرته تصور قلب الجيش ــ وكان الضغط عليه شديداً ــ أن هذه الحركة كانت بداية الفرار من المعركة فولى رجاله الإدبار . غير أنه لما كان طول الصراع قد أنهك قواهم ، فأنهم خروا فريسة سهلة لمطارديهم وقُضي عليهم قضاء مبرماً . ولم ينج من هذه المعركة من زعماء الجمهوريين إلا سكستوس بومبي ، فقد استطاع الفرار وركوب البحر والاختباء الى أن ظهر بعد مصرع قيصر وشارك في مناوءة أنصاره الذين هبوا للثأر له .

وبتحطيم جيش العدو لم يجد قيصر عناء في إخضاع الأقاليم التي خرجت عليه وأيدت خصومه . وقد عامل قيصر هذه الأقاليم بقسوة متناهية . وبعد

أن وضع ترتيبات أولية لمستعمرات الجنود التي اعتزم إنشاءها في إسبانيا قفل راجعاً الى روما لاستكمال إصلاحاته .

وعندما وصلت الى روما أنباء معركة موندا ، أغدق السناتو على قيصر مظاهر تشريف جديدة كان من بينها منحه لقب لا ابو الوطن الله ( Patriae ) وإقامة تماثيل له في كل المعابد والأماكن العامة والولايات . وأما باتي مظاهر التشريف التي تنم عن تأليه قيصر في حياته فإننا نرجىء الحديث عنها الى الفصل التالي . وعقب عودة قيصر الى روما ، أقام موكب نصر جديد احتفالا ً بانتصاره على إسبانيا . وفي شهر اكتوبر عام ٥٤ ق . م . نزل قيصر عن وظيفة القنصلية التي تولاها بمفرده هذا العام حتى ذلك الوقت ، واختار بدلا ً منه كوينتوس فابيوس ماكسيموس وجابوس تربونيوس . وعندما توفي الأول في آخر يوم من قنصليته أقام قيصر بدلا ً منه جابوس قانينيوس ربيلوس ( Caninias Rebilas ) قنصلاً ليوم واحد ! وأخبراً رضي قيصر عن أنطونيوس وسمح بانتخابه زميلاً له لقنصلية عام ٤٤ ق . م . ويحتمل أن إقامة قيصر دكتاتوراً لمدى الحياة ( Dictator perpetuus ) كانت حوالي منتصف شهر فبراير (١١٠) عام ٤٤ ق . م .

وتعتبر معركة موندا خاتمة سيرة قيصر العسكرية ، وهي السيرة التي ينم تتبعها منذ أن حارب الهلفتيي الى أن قضى على آخر قوات خصومه في معركة موندا عن أنه كان يماثل الإسكندر وهانيبال من حيث الجرأة وسرعة الحركة والقدرة على جعل جنوده أداة ماضية شديدة الفتك بالعدو الذي يتصدى لها . ولعل أن أبرز صفات قيصر القائد كانت شدة ذكائه وسرعة بديهته في تقدير كنه أغلب المواقف التي جابهته وانتهاز أفضل الفرص لتسديد الضربة القاتلة لحصمه ، مما بعث فيه ثقة كاملة بمواهبه . فهو إذا أدرك أن الموقع غير ملائم لقواته دبر من المناورات ما أتاح له الموقع المناسب ، وإذا قدر أن الظرف

<sup>(110)</sup> Dio Cass., XLIII, 44-49; App., B.C., II, 106-107; Velleius, II, 56; Scullard, 1970, p. 147.

يقتضي المجازفة أقدم دون تردد وأما إذا أحس أن الظرف يقتضي الإنتظار كان طويل الصبر والأناة . وقدكانت سرعة تحركاته من أهم عوامل انتصاراته . واذاكان في بعض الأحيان قدكال ضربته قبل الوقت المناسب مثل ما حدث عند جرجوفيا وإيلردا ودور اخيوم ، فإنه قلما سدد ضربته بعد فوات الأوان .

وكان قيصر يفضل استخدام قوات قليلة العدد نسبيا ولكنها على مستوى رفيع من التدريب ، وذلك لسببين ، كان أحدهما هو أنه كان يشارك غيره من القواد تقديرهم صعوبة تموين قوات كبيرة العدد . وكان السبب الآخر هو ثقته في قدرته على الإفادة الى أقصى حد من كل جندي من جنوده .

ويعزو النقاد العسكريون انتصارات قيصر الى قوة شخصيته ، ويرون أنه لم يبتكر جديداً في فن الحرب الروماني ، ولذلك يرون أنه من هذه الناحية لم يكن نداً لماريوس ولا أيضا فيما يبدو لصلا . وإذا كان قيصر يفتقر كذلك الى ما امتاز به بومبي الأكبر من القدرة على الإفادة من قواته البرية والبحرية في آن واحد ، كما كان يفتقر الى إدراك الإسكندر الأكبر لأهمية الفرسان بوصف كونهم قوة ضاربة شديدة الفتك ، فإنه استغل مواهبه العقلية الممتازة في استخدام المألوف من أساليب الحرب الرومانية وأحرز نتائج باهرة ، فلا عجب أن أكثر النقاد العسكريين يعتبرونه أعظم القواد الرومان (١١١) .

# الفضُّلُ الثَّالِثُ عَشر

# دكتاتورية قيصر

### أولاً ... رأفة قيصر

لا يوجد مبرر كاف للاعتقاد بأن قيصر كان يعد العدة منذ أمد طويل لخوض غمار حرب أهلية ، ولا بأنه كان يصبو الى الفوز بشيء أكثر من مركز يعادل مركز بومبى ، وكان مركز آ غريباً عن روح الجمهورية . وقد رأينا كيف أنه تحت ضغط الظروف القلقة المضطربة اضطر الجمهوريون الى تمكين بومبى من ذلك المركز إلا أنهم صمموا على الحيلولة دون تحقيق أمنية قيصر . وإزاء عناد الجمهوريين وتصميمهم على مناهضة قيصر لم يعد أمامه إلا أن يختار بين أمرين إما الإنتحار السياسي وإما محاربة الجمهوريين ولما كان اختيار الأمر الأول عزيزاً على نفس رجل في مقدرة قيصر فإنه لم سق أمامه سوى الحرب الأهلية .

وعندما استولى قيصر على إيطاليا في يناير عام 24 ق.م. (وفقاً لتقويم قيصر المصحح) ورأف بالذين استسلموا وناشدوه العفو ، تصور كثيرون أن هذه الرأفة لم تكن إلا سياسة موقتة أملتها مقتضيات الأحوال . بيد أنه عندما اتبع هذه السياسة نفسها في عام ٤٨ ق.م. بعد انتصاره في إسبانيا ، وفي عام ٤٧ ق.م. بعد انتصاره على بومبى والإسكندريين وفارناقس ، وفي

عام ٤٦ ق.م. بعد انتصاره عند ثابسوس (١) ، وفي عام ٤٥ ق.م. بعد انتصاره عند موندا (٢) ، أي حين أضحى العالم الروماني بأسره تحت رحمته ، لم يعد يداخل أكثر الناس شك في صدق ميول قبصر الى الرأفة بخصومه . وإزاء ذلك تقرر ان يقام معبد مشترك لقيصر ولإلهة الرأفة ( Clementia ) (٣) إعراباً عن تقدير الرومان لقيصر ولهذه الصفة الرفيعة التي اتسم بها (٤) .

وقد كان شيشرون من أبرز الذين عفا عنهم قيصر . وقد عرفنا أن شيشرون انضم الى بومبي في البلقان ولكنه بسبب المرض لم يشترك في معركة فارسالوس . وبعد هذه المعركة وفرار بومبي ، لم يفر شيشرون مع غيره الى ولاية أفريقيا لمتابعة الصراع وإنما عاد إلى إيطالياً . وما أن رجع قيصر من الشرق في عام ٤٧ ق.م. حتى خف اليه شيشرون فعفا عنه قيصر وأحاطه بقدر كبير من الإجلال والرعاية (<sup>(ه)</sup> . ولا شك في أن رأفة قيصر بخصومه بعد استيلائه على إيطاليا وانتصاره في إسبانيا كانت أحد العوامل التي حفزت شيشرون على التسليم بالهزيمة . ويبدو أنه كان هناك عاملان آخران : وأحدهما هو أنه بعد هزيمة بومبي لم يعد هناك أمل في الانتصار على قيصر . وأما العامل الآخر فإنه مستمد من تصرفات شيشرون وكتاباته بعد عودته الى إيطاليا ، فهي تنم عن الأمل في الحفاظ على النظام الجمهوري اذا أمكن التوفيق بين قيصر والجمهوريين والمشاركة مشاركة فعالة في الشئون العامة على نحو يتيح لقيصر أن يجني ثمار النصر ولكنه يحول دون ذهابه الى حد القضاء على النظام الجمهوري(٦) . وتتجاوب في الكثير من مراسلات شيشرون أصداء خيبة أمله في إنقاذ الجمهورية وهي الحيبة التي حدت به الى اعتكاف الحياة العامة بقدر ما سمح له قيصر.

<sup>(</sup>١) راجع الخطبة التي ألقاها قيصر في روما بعد هذه المعركة .

Dio Cass., XLIII, 15-18.

<sup>(2)</sup> Sueton., Div., Jul. LXXV; Velleius, II, 56; Florus, II, 13 91.

<sup>(3)</sup> App., B.C., II, 106.

<sup>(4)</sup> Plut., Caes., LVII, 3.

<sup>(5)</sup> Plut., Cic., XXXIX.

<sup>(6)</sup> Cf. C.A.H., IX, pp. 691 ff.

#### ثانياً \_ إصلاحات قيصر

في عام ٤٦ ق.م. ناشد شيشرون قيصر القيام بإصلاحات يكون من شأنها بعث الحياة من جديد في الجمهورية. ويتردد هذا النداء في رسالتين ( Epistulae ad Cacsarem Senem De Republica ) يعزوهما بعض الباحثين الى المـؤرخ صالوستيوس (١) ، وهو الذي كـان قيصر قد أقامه حاكماً على ولاية أفريقيا الجديدة بعد معركة ثابسوس. والواقع أن قيصر لم يكن في حاجة الى أن يستحثه أحد على الإصلاح ، ذلك أن قيصر رجل الدولة كان شأنه شأن قيصر القائد من حيث إدراكه كنه كل موقف ومتطلباته. ولا أدل على ذلك من أنه شرع في الإصلاح منذ سيطر على إيطاليا في عام ٤٩ ودأب على متابعة الإصلاح كلما أتيحت له الفرصة. وبانتصاره في موقعة موندا وقضائه في هذه الموقعة على آخر مقاومة منظمة له ، أتيحت في الفرصة لاستئناف إصلاحاته. بيد أن سلطته المطلقة أزعجت النبلاء إزعاجاً شديداً فأجهزوا عليه في منتصف مارس عام ٤٤ ق.م. وبذلك ترك عمله قبل شديداً فأجهزوا عليه في منتصف مارس عام ٤٤ ق.م. وبذلك ترك عمله قبل

وعلى الرغم من قصر فترات الهدوء التي أتيحت لقيصر في خلال الأعوام الخمسة التي أعقبت استيلاءه على إيطائيا وانتهت بمصرعه ، فإن الإصلاحات التي أنجزها وتلك التي وضع خطتها وتم تنفيذها بعد مقتله كانت جليلة الشأن . وتوخياً للإيضاح وتيسيراً لتتبع إصلاحات قيصر يحسن تقسيمها على النحو التالي:

١ \_ إصلاحات عامة :

ا -- تصحيح التقويم <sup>(۸)</sup> :

درج الرومان على استخدام السنة القمرية في تقويمهم بدلاً من السنة

<sup>(7)</sup> C.A.H., IX, p. 693; Scullard, 1970, p. 148, and n. 20 p. 430.

<sup>(8)</sup> Dio Cass., XLIII, 26; Sueton., Div. Jul., XL; Plut., Caes., LIX; C.A.H., IX, p. 696; Lewis-Reinhold, Roman Civilization, I, pp. 511 ff.; Scullard, 1970, p. 148.

الشمسية التي كان المصريون يستخدمونها منذ أمد بعيد ، وتبعاً لذلك كان هناك فارق في كل عام قدره عشرة أيام وربع يوم . وتعويضاً لهذا الفارق لكي تقابل السنة الرومانية فصول السنة الشمسية كان الرومان يضيفون شهرآ نسيثاً كل عامين بين ٢٣ و ٢٤ من فبراير . بيد أن إضافة هذا الشهر كانت رهناً بمشيئة الكهنة . وكانت هذه المشيئة تتأثر بعوامل مختلفة . وكان طبيعياً وفصول السنة . ولا أدل على تسامح الرومان مع النقائص التقليدية وإغفال إضافــة الشهر النسيء بانتظام من أنه في عام ٤٦ ق.م. كان التقويم الروماني يسبق فصول السنة الشمسية بحوالي شهرين. وقد كان وزر هذا التفاوت يقع أساساً على قيصر بوصف كونه الكاهن الأكبر منذ عام ٦٣ ق.م. وأما بعد أن أصبح قيصر دكتاتوراً كذلك فإنه بمساعدة عالم الفلك الإسكندري سوسيجنس ( Sosigenes ) صحح التقويم الروماني بإضافة أيام نسيء فيما بين آخر نوفمبر وأول ديسمبر عام ٤٦ ق.م. بحيث أصبح أول يناير عام ٧٠٩ منذ إنشاء روما يتفق وأول يناير والسنة الشمسية ٤٥ ق.م. وفضلاً عن ذلك فانه ليكون التقويم الروماني معادلاً لطول السنة الشمسية تقرر أن تُـضاف عشرة أيام إلى الشهور القصيرة في التقويم بحيث يصبح عدد أيامه ٣٦٥ يوماً وبأن يُعوض ربع اليوم الباقي بإضافة يوم نسىء كل أربعة أعوام بين الثالث والعشرين والرابع والعشرين من شهر فبراير . وباستثناء التعديل الطفيف الذي أدخله البابا جرجوري الثالث عشر في عام ١٧٥٢ فإن التقويم السائد منذ ذلك الوقت حتى اليوم هو التقويم الذي صححه يوليوس قيصر .

# ب - محاولة الحد من البذخ والإسراف(١) :

بعد الأمثلة السيئة التي ضربها قيصر بمواكب انتصاراته وما أعقبها من حفلات ومآدب ، اقتفى أثر صلا في إصدار قانون للحد من مختلف ضروب

<sup>(9)</sup> Sueton, Div. Jul, XLIII; Dio Cass., XLIII, 25, 2.

البذخ والإسراف وبخاصة في المأكل ، فنشط الحراس ( lictores ) والجنود في مراقبة الأسواق وتفقد الموائد في البيوت . بيد أنه لم يكن لذلك كله نتيجة فعالة أطول من فترة قصيرة عاود الناس بعدها ما أصبحوا يألفونه وما كان الرأي العام لا يستهجنه .

#### ج ــ في مجال القانون والقضاء :

وللقضاء على أعمال العنف والشغب اتخذ قيصر ثلاث خطوات ، كانت إحداها هي تشديد العقوبة على مثيري الشغب ، فقد أضاف الى العقوبات التي كانت تفرض على مرتكبي جرائم العنف ( de vi ) عقوبة التجريد من حقوق المواطنة (١٠٠٠) . وكانت الحطوة الثانية هي أنه إزاء أعمال العنف والشغب التي ارتكبها أعضاء الجمعيات ( Collegia ) والمنتديات ( Sodalicia ) منذ تريبونية قلوديوس ، قرر قيصر حل جميع هذه الجمعيات والمنتديات باستثناء القديمة منها مثل النقابات المهنية، وكانت الحطوة الثالثة هي أنه جعل التجريد من كافة الممتلكات عقوبة من يتعمد قتل أحد أقربائه ( parricidia ) والتجريد من نصف الممتلكات عقوبة من يتعمد قتل أقربائه ( غير هؤلاء (١١) )

وقد حالت المنية دون أن يضع موضع التنفيذ مشروعاً جليلاً أسهم في الاضطلاع به الأباطرة أغسطس وقلاوديوس ويوستينيانوس ، فقد أراد قيصر جمع وتنسيق أفضل التشريعات الرومانية التي تدخل في نطاق القانون المدني الروماني (١٣) .

<sup>(10)</sup> Cic., Philip., I, 9, 23.

<sup>(11)</sup> Sueton., Div. Jul., XLII, 3.

<sup>(12)</sup> Sueton., Div. Jul., XLI, 2.

<sup>(13)</sup> Sueton., Div. Jul., XLIV, 2; C.A.H., IX, p. 701; Scullard, 1970, p. 148.

### د ــ منح حقوق المواطنة الرومانية :

ولم يكتف قيصر بمنح حقوق المواطنة الرومانية كاملة للأطباء والمدرسين الأجانب الذين استقروا في روما (١٤) ، بل إنه منح هذه الحقوق على نطاق واسع في الولايات على نحو ما سيأتي ذكره في صدد الحديث عن الولايات .

#### ه ــ الديون :

وقد مر بنا كيف أن قيصر عالج مشكلة الديون على نحو كان من شأنه تخفيف ضائقة المدينين المعسرين دون هضم حقوق الدائنين .

#### و ــ المكوس الجمركية :

أعاد قيصر فرض المكوس الجمركية ( portaria ) في الموانىء بعد أن كانت قد ألغيت في عام ٦٠ ق.م. وفي رأي بعض الباحثين أن الهدف من ذلك كان تشجيع الصناعة الإيطالية . بيد أنه لما كانت المكوس متواضعة وتجبى كذلك على الصادرات ، فإنه يبدو أن الباعث على فرض المكوس لم يكن تشجيع الصناعة الإيطالية بقدر ما كان ملء الخزانة العامة (١٥).

#### ز - الحكام ، الحماعات الدينية الرئيسية :

زاد قيصر عدد البرايتورس أولا الى عشرة ثم الى ستة عشر وبذلك أصبح عددهم ضعف ما كان عليه منذ عهد صلا. وضاعف قيصر كذلك عدد الكوايستورس فأصبحوا أربعين ، وعدد الأيديلس فأصبحوا أربعة . وأسند قيصر الى الأيديلين الجديدين مهمة الإشراف على توزيع هبات القمح على المعوزين في روما ولذلك كانا يسميان «أيديلي الحبوب» (١٦) ( cereales ) . وقد مر بنا أن قيصر زاد كذلك عدد أعضاء الحماعات

<sup>(14)</sup> Sueton., Div. Jul., XLII, 1.

<sup>(15)</sup> Cf. C.A.H., IX, pp. 697, 712; Scullard, 1970, p. 149.

<sup>(16)</sup> Dio Cass., XLIII, 49, 1; 51, 2-3; Sueton., Div. Jul., XII, 1; Pauly-Wissowa-Kroll, Realencyc., s.v. Praetores, Quaestores, Aediles; Lewis-Reinhold, Roman Civilization, I, pp 408 ff.; Scullard, 1970, p. 152

الدينية الرئيسية بإضافة عضو جديد لكل من جماعة الكهنة وجماعة العراف وجماعة حراس الكتب المقدسة .

#### ك ـ السناتو:

زاد قيصر عدد أعضاء السناتو الى ٩٠٠ ، وذلك من ناحية لتوفير العدد اللازم من المحلفين ومن ناحية أخرى لمكافأة أنصاره الذين ساندوه وأخلصوا له في صراعه المرير الطويل ضد خصومه . ولم يكن تعيين الكثيرين من أنصار قيصر أعضاء في السناتو جزاء مناسباً لهم على خدماتهم فحسب بل كان أيضاً وسيلة مأمونة تكفل لقيصر التمتع بتأييد غالبية كبيرة في السناتو . والقصص التي تروى عن أعضاء السناتو من الغال المسرولين الذين لم يعرفوا طريقهم الى دار السناتو(١٧) ليست إلا انعكاساً لحقيقة لا شك فيها وهي أن قيصر أذخل في زمرة أعضاء السناتو فئة من أعيان ولاية غاليا فيما وراء الألب ، لعل أنهم كانوا من أصل روماني . والراجح أنه اذا كان أعضاء السناتو الجدد يضمون عدداً من ضباط الجيش ونفراً من المعتقين والغال فإن أكثر هم كانوا من أثرياء الفرسان الرومان وكبار أرباب الأملاك في المدن الإيطالية، فضلاً عن عدد من نبلاء البطارقة الحدد الذين دبرهم قيصر عن طريق وسيلة التبني بالإيعاز الى أسر البطارقة القليلة الباقية بتبنى بعض العامة واستغلال مركزه بوصف كونه كاهناً أكبر في الموافقة على هذه العملية الأولى من نوعها في العصور التاريخية . وإذا كان السناتو بتشكيله الجديد يضم غالمبية كبيرة من مؤيدي قيصر الذين كانوا على أتم استعداد لتنفيذ مشيئته ، فانه كانت توجد في هذا المجلس فئة قليلة من النبلاء الذين لم يرضوا عن سلطات قيصر المطلقة ولم يعتبروه إلا طاغية من الطراز الإغريقي . بيد أن عامل الحوف أرغمهم على توخي جانب الحيطة في معارضة الدكتاتور (١٨).

<sup>(17)</sup> Sueton., Div. Jul., XLI, 1; LXXX, 2; Dio Cass., XLIII, 3; XLIII, 47, 3; Heitland, III, pp. 360-1; C.A.H., IX, pp. 729-30, 733.

<sup>(</sup>١٨) عن أنصار قيصر وعن أعضاه السناءو ، أنظر .

## ٢ ـــ إصلاحات قيصر الخاصة بمدينة روما :

وجه قيصر عناية كبيرة الى تجميل مدينة روما فأقام فيها عدداً من المنشآت العامة كان من أهمها فوروم يوليوس ( Forum Julium ) وقاعة عامة كبيرة لانعقاد المحاكم وعقد الصفقات التجارية والمالية وهي القاعة المعروفة باسم باسيليقا يوليوس ( Basilica Julia ) ومعبد للإلهة فينوس جنتركس ( Venus Genetrix )، وهي الإلهة التي كانت عشيرته تزعم أنها تنحدر من نسلها وكانت تعتبر أم الرومان جميعاً ، ولذلك كان اهتمام قيصر بإقامة تمثال من الذهب لكليوبترة في معبد هذه الإلهة الى جوار تمثالها (١٩) ذا دلالة خاصة على نحو ما مر بنا .

وكان قيصر يعتزم طمر البحيرة التي حُفرت خصيصاً لإقامة المعركة البحرية الصورية التي سبقت الإشارة اليها وذلك ليقيم مكان هذه البحيرة معبداً ضخماً للإله مارس. وكانت في نيته كذلك تهذيب مجرى نهر التيبر لتتفادى العاصمة بذلك خطر فيضاناته ، وإنشاء مسرح على جرف تاربيا ( Tarpeia ) ، وإنشاء عدد من دور الكتب وبالفعل أسند إلى الفقيه الكبير مارقوس فارو مهمة جمع وتصنيف الكتب اللازمة لهذه الدور. وفضلاً عن ذلك فإن قيصر كان يريد أيضاً تعميق ميناء أوستيا وتوسيعها بحيث تصبح قادرة على الوفاء بمتطلبات عاصمة الإمبر اطورية فتكون بالنسبة لروما مثل ما كانت بيرايوس بالنسبة لأثينا (۲۰).

R. Syme, Roman Revolution, Chs., V-VI; and in Papers of British School Rome, 1938, pp. 1 ff.; Scullard, 1970, pp. 151-2

<sup>(19)</sup> Dio Cass., XLIII, 22, 2-3; App., B.C, 102.

<sup>(20)</sup> Sueton., Div. Jul., XLIV; Plut., Caes., LVIII, 4-5; C.A.H., IX, p. 701; Scullard, 1970, p. 149.

هذه المشروعات بين أوراق قيصر وحفظت نصوصها لنا لوحة برونزية كُشف عنها في مدينة هرقليا بجنوب إيطاليا ولذلك تعرف باسم لوحة هرقليا ( Tabula Heracleensis ). وبمقتضى القسانون المعروف باسم قانون أنطونيوس بإقرار أعسال قيصم ( Lex Antonia de Actis Caesaris Confirmandis ) ، أصبحت هذه المشروعات تشريعاً واجب النفاذ (٢١) . ويبدو أنه يناء على دراسة واقعية لحالة عامة روما المعوزين ( plebs urbana ) نص المشروع الأول على : ١ ــ تحديد قدر معين من الدخل للحصول على هبات من القمح بالمجان . ٢ - تسجيل أسماء الذين يحق لهم الحصول على هذه الهبات ، وقُصر عددهم على ١٥٠,٠٠٠ بعد أن كانوا ٣٢٠,٠٠٠ . ٣ ــ إلزام المنتفعين بهذه الميزة بتقديم إقرار عن دخولهم حتى لا يستمر في الحصول على الهبات من زاد دخله على الحد المقرر ، على أن تملأ الأماكن الشاغرة نتيجة للوفاة أو زيادة الدخل بالفقراء الذي توهلهم حالتهم للانتفاع بالهبات . ٤ ــ إيفاد الذين لم يتمتعوا بمنح القمح الى المستعمرات الجديدة . ومن الواضح أن الغرض من إبعاد هؤلاء المواطنين عن روما بإرسالهم الى المستعمرات الجديدة كان إتاحة الفرصة أمامهم لتكسب قوتهم بوسائل مجزية في المستعمرات فلا يصبحون عالة على العاصمة الرومانية ومصدراً للشغب والقلاقل فيها .

وكان مشروع القانون الثاني خاصاً بوسائل صيانة شوارع روما وضواحيها، وبتنظيم المرور في هذه الشوارع، وكذلك بتنظيم استخدام الميادين والمباني العامة .

#### ٣ ـ إصلاحات قيصر الخاصة بإيطاليا:

واستكمالاً للقانون الخاص بحل الجمعيات والمنتديات، وهو الفانون

<sup>(21)</sup> Bruns, Fontes, 7th ed., 18; E.G. Hardy, Six Roman Laws, pp. 149 ff.; Lewis-Reinhold, Roman Civilization, I, pp. 408 ff.; cf. Sueton., Div. Jul., XLI, 3; C.A.H., IX, pp. 698-9; Scullard, 1970, p. 149 and n. 21, p. 430.

الذي كان يهدف الى نشر الأمن واستنباب النظام في كل ربوع إيطاليا ، استصدر قيصر قانوناً يقضي بإلزام أصحاب المراعي بألا يقل عدد مسن يستخدمونهم من العمال الأحرار عن ثلث عدد عمالهم . وكان من شأن ذلك الإقلال من عدد العبيد وتبعاً لذلك الإقلال من خطر قيامهم بثورات إما لحسابهم وإما لحساب سادتهم . وفضلاً عن ذلك فإنه كانت هناك فوائد أخرى للمجتمع والدولة من وراء إقلال عدد العبيد ، ذلك أنه كان يترتب على نقص عدد العبيد از دياد فرص العمل أمام المواطنين الأحرار وكذلك از دياد عدد العاصر الصالحة للتجنيد (٢٢) . ويعزو ديون قاسيوس الى قيصر أنه منح بعض الإمتيازات للآباء الذين عندهم أبناء كثيرون (٢٣) . وهذا يتفق وروح التشريع الذي أصدره قيصر في قنصليته الأولى في عام ٥٩ ق.م. وراعى فيه عند منح الإقطاعات تفضيل الآباء الذين لديهم ثلاثة أبناء على الأقل . ومع ذلك فإن بعض الباحثين يميلون إلى القول بأن أغسطس هو الذي كان ماحب الفضل الذي عزاه ديون قاسيوس الى قيصر (٢٤) .

وينهض دليلاً على اهتمام قيصر بإصلاح الأحوال في إيطاليا عدد من المشروعات التي نفذت تدريجياً بعد مصرعه . ومثل ذلك مشروع بتجفيف مستنقعات بومبتيناي ( Pomptinae paludes ) في إقليم لاتيوم وبحيرة فوقينوس ( Fucinus lacus ) شمالي نهر ليريس ، ومشروع بشق طريق جديد يمتد من نهر التيبر إلى البحر الأدرياتي عبر جبال الأبنين (٢٥٠) .

والمشروع الثالث في لوحة هرقليا وضع قواعد معينة لتنظيم تولي الوظائف العامة والتمتع بعضوية مجالس السناتو المحلية في عدد كبير من البلديات ( municipla ) حيث كان يعيش مواطنون رومان خارج العاصمة . وقد اشترط هذا المشروع سناً بعينها لتولي الوظائف العامة في هذه البلديات لكنه

<sup>(22)</sup> C.A.H., IX, p. 697.

<sup>(23)</sup> Dio Cass., XLIII, 25, 2.

<sup>(24)</sup> J.S. Reid, J.R.S., 1915, p. 215; C.A.H., IX, p 698.

<sup>(25)</sup> Sueton, Div. Jul., XLIV, 3; Plut., Caes., LIX, 5.

أعفي من هذا الشرط أولئك الذين خدموا ست سنوات في فرق المشاة أو ثلاث سنوات في فصائل الفرسان الملحقة بهذه الفرق ، وكذلك الذين كانوا معفين من الحدمة في الجندية . واذا كان هذا المشروع حرم كل من كان يعمل دلالاً أو حاجباً أو حانوتياً حق تولي هذه الوظائف كما حرم الذين المتكبوا نوعاً أو آخر من جرائم بعينها والمجالدين والمفلسين والذين فقدوا حقوقهم المدنية أو طردوا من الحدمة العسكرية أو أسهموا في أعمال الإغتيال ومصادرة الأملك ( proscriptio ) حق التمتع بعضوية مجالس السناتو المحلية ، فإنه سمح بذلك المنفيين الذين عُفي عنهم . ومما يجدر بالملاحظة هنا أنه لا يوجد ما ينم عن حرمان المعتقين حق تولي الوظائف العامة المحلية أو حق عضوية مجالس السناتو المحلية . وقضى هذا المشروع كذلك بأنه كلما أجرى التعداد في روما القنسور أو أي حاكم آخر ، يجب أن يجري التعداد أبحرى التعداد في روما القنسور أو أي حاكم آخر ، يجب أن يجري التعداد في كل بلدية من هذه البلديات أرفع حكامها مقاماً وأن تُرسل نتائج التعداد في دور الإعداد منذ وقت سابق لشهر فبراير عام 20 ق.م.

والمشروع الرابع في لوحة هرقليا خاص بإدخال بعض التعديلات على بلدية ( municipium ) فوندى ( Fundi ) في قمبانيا .

وقد استخلص بعض الباحثين من المشروعين الثالث والرابع في لوحة هرقليا أن هذه اللوحة كانت تشمل فيما تشمله أجزاء متعددة من قانون واحد أراد به قيصر توحيد النظم في البلديات جميعها ، وأنه من المحتمل أنه كان يتناول أيضاً مدينة روما وأن قيصر كان يهدف إلى إنزال روما من عليائها وتحويلها إلى بلدية (٢٧) . ومعنى هذا الرأي الطريف : أولا ً ، أن لوحة هرقليا تحتوي على مشروع قانون خاص بتوحيد النظم في البلديات جميعاً . وثانياً ، أنه بالرغم من أن روما لم تكن بلدية ( municipium ) وإنما مدينة بل عاصمة

<sup>(26)</sup> Cic., ad Fam., VI, 18 1.

<sup>(27)</sup> Cf. C.A.H., IX, pp. 700-1.

الإمبراطورية بأسرها ، وبالرغم من أنه لا توجد في لوحة هرقليا أية إشارة إلى مدينة روما ، فإن مشروع القانون الوارد في هذه اللوحة كان يشمل مدينة روما فيما يشمله وأن قيصر كان يريد تحويل هذه العاصمة الى بلدية .

وفي ضوء وجود مشروع قانون خاص بتنظيم الأوضاع في عدد كبير من البلديات ووجود مشروع قانون خاص ببلدية فوندى يتبين بجلاء أنه اذا كان يجوز القول بأن قيصر كان يستهدف وضع نظم موحدة لكثير من البلديات حيثما كان توحيد النظم أمراً ميسوراً أو مرغوباً فيه ، فإنه لا يجوز القول بأنه كان يستهدف توحيد نظم البلديات جميعها ، وذلك بداهة لعدم تماثل الأوضاع في البلدايات جميعاً . ولما كانت الأوضاع في مدينة روما تختلف عن الأوضاع في أية مدينة أخرى أو في أي مجتمع آخر ليس فقط في ايطاليا بل في العالم الروماني بأسره ، فإنه كان لا يمكن تبديل نظمها بحيث تصبح مماثلة لنظم غيرها من المدن والمجتمعات الأخرى في الإمبراطورية الرومانية . وتشريعات قيصر التي وصلت الينا لا تدع مجالاً للشك في أن الرومانية . وتشريعات قيصر التي وصلت الينا لا تدع مجالاً للشك في أن مواطني هذه المدينة كانوا هم الشعب الروماني ، وأن هؤلاء المواطنين هم مواطني هذه المدينة كانوا هم الشعب الروماني ، وأن هؤلاء المواطنين هم الذين أسندوا اليه سلطات استثنائية في دولتهم .

#### ٤ - إنشاء المستعمرات (٢٨) :

أنشأ قيصر عدداً كبيراً من المستعمرات في إيطاليا وفي الولايات. وكان الباعث على إنشاء بعض هذه المستعمرات هو الرغبة في مكافأة محاربيه القدماء بمنحهم إقطاعات زراعية ، على حين أن الباعث على إنشاء البعض الآخر من هذه المستعمرة كان الرغبة في تحقيق هدف مزدوج إقتصادي وسياسي .

<sup>(28)</sup> C.A.H., IX, pp. 705-11; M. Grant, From Imperialism to Auctoritas, 1946; F. Vittinghoff, Römische Kolonisation und Bürgerrechtspolitik unter Caesar und Augustus, 1952, pp. 49-95. list on p. 148; Scullard, 1970, pp. 149-50 and n. 23 p. 431.

وقد كان قدماء محاربي قيصر الذين خاضوا معه غمار حروبه منذ ذهابه الى بلاد الغال أصحاب الأفضلية في التسريح وفي المكافأة . وقد مر بنا أولا الى بلاد الغال أصحاب الأفضلية في التسريح وفي المكافأة . وقد مر بنا أولا أنه في عام ٥٥ ق.م. استصدر خمسة من ترابنة العامة قانوناً بفنود قيصر عندما يحين الوقت المناسب لتسريحهم ومكافأتهم . وثانياً، أنه في عام ٥١ ق.م. أصدر السناتو قراراً بالنظر في حق جنود قيصر في التسريح وفي المكافأة ، وأن بعض ترابنة العامة صادروا هذا القرار الذي لم يكن إلا مناورة مكشوفة وأن بعض ترابنة العامة صادروا هذا القرار الذي لم يكن إلا مناورة مكشوفة نفوقيعة بين قيصر وجنوده بإغرائهم على المطالبة بالتسريح والمكافأة . وثالثاً، أنه في عام ٤٨ ق.م. نشبت فتنة في فرقة قيصر التاسعة بسبب طول خدمتها ورغبة رجالها في التسريح وفي المكافأة . ورابعاً ، أنه لإراحة الفرق التي حاربت في بلاد الغال والبلقان بادر قيصر إلى إعادة هذه الفرق جميعاً إلى إيطاليا فيما عدا الفرقة السادسة وهي التي يرجح أنها لم تحشد إلا في عام ٥٢ ق.م. بيد أنه كان من جراء طول انتظار عودة قيصر لمكافأة هذه الفرق وتسريحها أن نشبت في عام ٤٧ ق.م. تلك الفتنة العارمة التي قامت فيها الفرقة العاشرة بيور بارز .

بقيت الإشارة إلى أمرين جديرين بالملاحظة: وأحدهما هو أن قيصر جند من الإيطاليين جيشه الذي خاض به حملاته فيما وراء الألب ، وأن أكثر هذا الجيش قد جُند من منطقة في إيطاليا لم يكن مواطنوها قد منحوا حقوق الرومانية كاملة ، وهي منطقة غاليا فيما وراء البو التي عرفنا أنه بمجرد استيلاء قيصر على إيطاليا صدر قانون بمنح مواطنيها الحقوق الرومانية كاملة . والأمر الآخر ، هو أن الألاوداي ( Alaudae ) — وهم الذين جندوا من والاية غاليا فيما وراء الألب الم يعتبروا فرقة نظامية ( legio ) لها رقم ولاية غاليا فيما وراء الألب الم يعتبروا فرقة نظامية ( الفرقة الحامسة . يميزها إلا بعد بداية الحرب الأهلية عندما أصبحوا يعرفون بالفرقة الحامسة . وأما فيما يخص الحيالة والجنود الحقيقي العدة الذين كانوا يعملون مع الحيالة وأما فيما يخص الحيالة والجنود الحقيقي العدة الذين كانوا يعملون مع الحيالة فإن قيصر اتبع الوسيلة المألوفة لدى القواد الرومان وهي جمعهم من خارج

إيطاليا . بيد أنه لا يوجد مبرر كاف للافتراض بأن فرق قيصر كانت تضم عدداً كبيراً من الجنود غير الإيطاليين .

ويقدر عدد قدماء محاربي قيصر الذين خاضوا معه حملات بلاد الغال والبلقان وبقوا على قيد الحياة بعد هذه الحملات بحوالي ٢٠,٠٠٠ مقاتل ويجب أن يضاف الى هو لاء جنود فرق أخرى كانت قد حُشدت وخدمت مدة طويلة قبل نشوب الحرب الأهلية . وقد كان من حق هو لاء وأولئك أن يُسرحوا ويكافأوا . وبطبيعة الحال لم يغب أمر ذلك عن قيصر فشكل لجنة للأراضي بعد عودته من الشرق . وفي خلال حملة قيصر الأفريقية كانت هذه اللجنة تعمل بجد في مسح ما تبقى من الأرض العامة دون توزيع ووضع يدها على مساحات الأرض الشاغرة . ومما يجدر بالملاحظة أن قيصر أمر اللجنة باحترام ملكية أراضي المجتمعات الإيطالية وكذلك ملكية أراضي قدماء محاربي كل من صلا وبومبي . وقد كان ذلك تصرفاً حكيماً ينم عن رغبة قيصر في استقرار الأوضاع وتفادي العواقب الوخيمة المحتومة للاعتداء على الملكيات .

و بمجرد فراغ قيصر من حملته الأفريقية منح إقطاعات في أفريقيا لجانب من قدماء محاربيه الذين فضلوا الاستقرار على الفور ، وأنفذ جانباً آخر للمشاركة في المستعمرة التي تقرر مو خراً إنشاؤها عند قورنثه ، حيث يحدثنا بلوتارخ بأن قيصر اعتزم شق قناة عبر برزخ قورنثة وأسند هذه المهمة إلى أنينوس (٢٩) (Anionus ) . ويبدو أنه باستثناء جنود الفرقتين السادسة والعاشرة منحت البقية الباقية من محاربي قيصر القدماء إقطاعات في إيطاليا . ذلك أننا نعرف عن يقين أن جنود الفرقتين السابعة والثامنة منحوا إقطاعات في قمبانيا (٣٠) ، ويحتمل أن ذلك كان شأن جنود الفرق الأخرى . وأما جنود الفرقتين السادسة

<sup>(29)</sup> Plut., Caes., LVII, 5; LVIII, 4; Strab., XVII, 833.

<sup>(30)</sup> Cic., ad Att., XVI, 8, 2; Nicolaus Damascinus, XXXI, 132; C.I.L., X, p. 369.

والعاشرة فإنهم بعد معركة موندا مُنحوا إقطاعات في بلاد الغال فيما وراء الألب عند أرلاتي ( Arelate ) وعند ناربو مارتيوس ( Narbo Martius ) على التوالي<sup>(٣١)</sup> .

ولما كانت لا تزال توجد خمس وثلاثون فرقة تحت السلاح عند وفاة قيصر ، فإن المستقبل كان يحمل في طياته مشكلة خطيرة ، هي مشكلة إيجاد الأراضى اللازمة لمكافأة جنود هذه الفرق عند تسريحهم .

والدافع على إنشاء النوع الآخر من المستعمرات هو أنه كان يوجد في إيطاليا وبوجه خاص في روما عدد كبير من المواطنين الذين لم تعد لهم أية قابلية أو أية فرصة للعمل بانتظام. وقد كانت إعالة كل هذه الأعداد الكبيرة من المواطنين المتعطلين أو شبه المتعطلين تلقي عبثاً كبيراً على الخزانة العامة ، وفضلاً عن ذلك فإن وجود أعداد كبيرة من هذا الطراز من المواطنين كان يشكل خطراً جسيماً على استقرار الأوضاع السياسية. وهكذا كان هناك دافع مز دوج ، إقتصادي وسياسي ، لتخليص إيطاليا وبخاصة روما من جانب كبير من العامة المتعطلين. ولما لم يكن في وسع أكثر هو لاء المواطنين ممارسة الزراعة ، فإنه كان يتعذر تحقيق الغرض المنشود بإنشاء مستعمرات زراعية لهم . وتبعاً لذلك اتجه قيصر إلى إنشاء مستعمرات تتيح الفرص لممارسة الصناعة والتجارة . ويوحي هذا الإنجاه بأنه في هذا الجانب من سياسة إنشاء المستعمرات التفي قيصر أثر خطوات جايوس جراكوس .

ويتُعزى الى مخاوف السناتو أو الى أهدافه السياسية القضاء على مركزين من أعظم المراكز التجارية في العالم القديم وهما قورنثة وقرطجنة . وقد مر بنا كيف أن جايوس جراكوس واجه مصاعب جمة من أجل البدء في إنشاء مستعمرة يونونيا على مقربة من قرطجنة ، وكيف أنه بعد مصرع جايوس جراكوس لم تعد توجد مستعمرة باسم يونونيا لكنه ستُمح لمستعمريها بالاحتفاظ

<sup>(31)</sup> C.A.H., 1X, p 706; Scullard, 1970, p. 150.

بما كانوا قد منحوه من إقطاعات هناك. وقد أخذ قيصر على عاتقه إحياء مشروع جايوس جراكوس لإقامة مستعمرة تكون مركزاً زراعياً وتجارياً (٢٣) وقد أنشأ قيصر كذلك على ساحل ولاية أفريقيا مستعمرتين عند قوروبيس ( Curubis ) وقلوبيا ( Curubis ) . ويحتمل أن قيصر هو الذي أنشأ أيضاً مستعمرات عند قاربيس ( Carpis ) وهيبتو ديار هوتوس ( Diarrhytus ) وثوسدروس ( Thysdrus ) ونيابوليس . وفي هذه المجموعة من المستعمرات أنزل قيصر بعض محاربيه القلماء الذين تركهم في أفريقيا لأنهم آثروا الإستقرار فوراً في مستعمرات تتيح لهم لوناً من الحياة الحضرية التي كانوا يفضلونها على الحياة الريفية .

وفي الإقليم الذي احتفظ به سيتيوس مؤقتاً مكافأة له على المساعدات التي قدمها للحملة الأفريقية أنشئت مستعمرة عند قيرتا ، ومن المحتمل أيضاً مستعمرات عند روسيقادي (Rusicade) وخولتو (Chulla) وميلف ( Milev ) ، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المواطنين المفلسين من أتباع ذلك المغامر ليبدأوا حياة جديدة كريمة .

وبحكم طبيعة قورنثة كانت المستعمرة التي أنشئت هناك مستعمرة تجارية قبل كل شيء. ومما يجدر بالملاحظة أنه قد كان من بين المستعمرين الذين أرسلوا الى هذه المستعمرة – قبل وفاة قيصر وبعدها – كثير من المعتقين الذين يُعتقد أنهم ابتاعوا حريتهم بفضل براعتهم في مجال الصناعة ولكنه يبدو أن أحوالهم ساءت لسبب أو لآخر فأتيحت لهم الفرصة ليبدأوا حياة جديدة مثمرة.

وفي عام ٤٧ ق.م. أنشأ قيصر مستعمرة عند سينوب (Sinope) لتخلف مستعمرة قديمة هناك. ذلك أن هذه المدينة لم تقاوم فارناقس مقاومة جدية مما حدا بقيصر فيما يبدو إلى الاستيلاء على جزء من إقليمها ليوفر أراضي

<sup>(32)</sup> Dio Cass., XLIII, 50, 4-5.

لمستعمرين جدد. ولعل الأرجح أن مستعمري هذه المستعمرة التجارية كانوا من المواطنين الرومان المدنيين وليسوا من محاربي قيصر القدماء لأنه لم يكن مع قيصر في آسيا الصغرى من محاربيه القدماء إلا جنود الفرقة السادسة وهم الذين أعادهم إلى إيطاليا ومنحهم بعد موندا إقطاعات في المستعمرة التي أنشأها لهم عند أرلاتي ، على نحو ما سلف ذكره .

وقد امتد نشاط قيصر في إنشاء المستعمرات إلى إسبانيا ، حيث كانت توجد في كلتا الولايتين الرومانيتين هناك بعض المجتمعات المؤلفة من مواطنين رومان ( Conventus civium Romanorum ) فضلاً عن بعض المستعمرات القديمة . وقد رفع قيصر بعض هذه المجتمعات الى مرتبة «مستعمرة» ( Colonia ) مكافأة لها على ولائها له في أثناء الحملة الإسبانية ، ومثل ذلك قرطجنة الجديدة ( Carthago Nova ) وتارّاقو ( Tarraco ) وقلسا ( Carthago Nova ) في ولاية إسبانيا الدانية ، وأوليا ( Ulia ) في ولاية إسبانيا المانية ، وأوليا ( Ulia ) في ولاية إسبانيا المانية ، وأوليا ( Ulia ) في ولاية إسبانيا ألماصية ، حيث أنشأ قيصر مستعمرات على أراض استولى عليها من أقاليم أربع مدن هي : هيسباليس ( Hispalis ) وأورسو ( Urso ) وأوقوبي أربع مدن هي المحتمل أن يكون قيصر قد أنشأ هناك مستعمرات أخرى إلى جانب تلك التي أنشأها عند هذه المدن الأربع . وهكذا بدأ قيصر العمل الذي أتمه أغسطس على نحو جعله من أجل الأعمال التي قام بها ، وهو صبغ جنوب إسبانيا وجنوبها الشرقي بصبغة رومانية . والأجزاء الباقية من دستور مستعمرة جنتيفا يوليا (Colonia Genetiva Julia )

والا جراء الباقية من دستور مستعمره جنيفا يونيا ر Conoma Comouva sima وهي التي أنشأها قيصر عند أورسو تعطينا فكرة عن طابع هذه المستعمرات وتبعاً لذلك عن سياسة قيصر إزاءها . ويتضح من دراسة هذا الدستور (٣٣)

<sup>(33)</sup> Bruns, Fontes, 7th ed., no. 28; S. Riccobono, Fontes Juris Romani Ante Just., 3rd ed., no. 21; E.G. Hardy, Three Spanish Charters and Other Documents, 1912, pp. 23 ff.; Abbott and Johnson, Municipal Administration in the Roman Empire, 1926, pp. 300 ff.; Lewis-Reinhold, Roman Civilization, I, 1951, pp. 420 ff.; C.A.H., IX, p. 709; Scullard, p. 150 and n. 23 p. 431.

أن بعض مواده منقول عن دستور قديم والبعض الآخر جديد استحدثه قيصر. ويبين أن قيصر هو الذي عين الفئة الأولى من حكام هذه المستعمرة واحتفظ لنفسه بحق تعيين حكامها مستقبلاً. وقضى الدستور بألا يحق لأي عضو من أعضاء السناتو الروماني أو لابن أحد من هوئلاء الأعضاء أن يكون راعياً ( patronus ) للمستعمرة إلا إذا كان مواطناً عادياً في إيطاليا لا يتمتع بسلطة تنفيذية ( imperium ) ، وبشرط أن يوافق على اختياره ثلاثة أرباع أعضاء ( decuriones ) المجلس التشريعي المحلي . وينص هذا الدستور على عقوبات صارمة نقداً ونوعاً ، لجريمة الرشوة في الإنتخابات . وينص كذلك على أنه لا يحق لأحد امتلاك مصنع ينتج أكثر من ٣٠٠ قالب من القرميد في الحيلولة دون تركيز الصناعة في اليوم الواحد . وهذا يشير إلى رغبة قيصر في الحيلولة دون تركيز الصناعة في قبضة نفر قليل من الأثرياء ، وذلك لإتاحة الفرصة أمام متوسطي الحال في قبضة نفر قليل من الأثرياء ، وذلك لإتاحة الفرصة أمام متوسطي الحال للدولة الرومانية في رعاية الكهنة والعراف . ويحدد الدستور ثلاثة أيام متوالية للاحتفال سنوياً بعيد الثالوث الروماني الرسمي يوبيتر ويونو وميرفا ، ويوماً للاحتفال سنوياً بعيد الثالوث الروماني الرسمي يوبيتر ويونو وميرفا ، ويوماً واحداً لعيد فينوس .

ومما له دلالته ومغزاه أن قيصر استحدث مبدأ دستورياً جديداً بأن أباح للعتقاء ( liberti ) أن يكونوا أعضاء في المجالس التشريعية المحلية في المستعمرات ، ذلك أن دستور هذه المستعمرة نص على ألا يجوز الإعتراض على حق أي مواطن من مواطني هذه المستعمرة في أن يكون عضوا ( decurio ) من أعضاء المجلس التشريعي المحلي بحجة أنه من العتقاء، كما أننا نجد هذا المبدأ مطبقاً كذلك في مستعمرتي قوروبيس وقلوبيا اللتين عرفنا أن قيصر أنشأهما في أفريقيا . وقد كان أمراً طبيعياً استحداث هذا المبدأ في دساتير المستعمرات الجديدة لأنه أريد من إنشائها أن تجتذب اليها جانباً من عامة روما وهم الذين كان من بينهم كثيرون من العتقاء . ولعل أنه لا يكون من الإسراف في الرأي أن نستخلص من المشروع الثالث في

لوحة هرقليا وهو الذي لم يرد فيه ما ينم عن حرمان المعتقين حق تولي الوظائف العامة المحلية أو عضوية المجالس التشريعية المحلية في البلديات الإيطالية - أنه في السنة الأخيرة من حياة قيصر كان هذا الدكتاتور يتجه نحو مساواة العتقاء ( liberti ) بأبناء العتقاء الذين ولدوا أحراراً ( ingenui ) في كافة الحقوق ليس فقط في كل المستعمرات بل أيضاً في كل البلديات ( municipia ). ولما كانت معاملة العتقاء معاملة كريمة منذ أمد طويل ليست إلا انعكاساً لتقدم الفكر السياسي الروماني في عصر الجمهورية ، فإن المبدأ الدستوري الجديد الذي وضعه قيصر ينهض دليلاً على اتباعه أنضج الإنجاهات السياسية الرومانية وأوسعها أفقاً المواتية لإصلاح الأوضاع .

وقول سويتونيوس (٣٤) أن قيصر أسكن ٨٠,٠٠٠ مواطن روماني فيما وراء البحار قد ورد في سياق حديث يوحي بأن هؤلاء المواطنين كانوا من سكان روما . ويمضي سويتونيوس فيقول إن قيصر حظر على المواطنين الإيطاليين الذين كانوا في سن التجنيد التغيب خارج إيطاليا لمدة تزيد على ثلاث سنوات إلا إذا كان تغيبهم بسبب الحدمة في الجيش . وهكذا يبين أن قيصر لم يهدف من وراء إنشاء المستعمرات خارج إيطاليا إلى مجرد مكافأة المحاربين القدماء بل أيضاً الى تخفيف عبء اكتظاظ إيطاليا بوجه عام وروما بوجه خاص بالمواطنين العاطلين ، دون أن يكون القصد من ذلك حرمان الإيطاليين امتيازات حقوق المواطنة وما يقابلها من واجب التجنيد .

# ٥ ــ قيصر والولايات :

تنهض الأدلة متتابعة على أن قيصر كان معنياً بأمر الولايات منذ أن نزل إلى معترك الحياة العامة . فقد مر بنا أنه في عامي ٧٧ و ٧٦ ق.م. أقام الدعوى على جنايوس قورنليوس دولابلا ثم على جايوس أنطونيوس هوبريدا متهماً الأول بابتزاز الأموال في ولاية مقدونيا والثاني بابتزاز أموال بعض الإغريق .

<sup>(34)</sup> Sueton Div. Jul., XLII, 1.

وقد مر بنا أيضاً أنه عندما تولى قيصر قنصليته الأولى في عام ٥٩ ق.م. استصدر قانوناً جديداً صارماً ضد جريمة ابتزاز أموال أهالي الولايات (Lex Julia repetundis).

وعندما أصبح قيصر سيد العالم الروماني أنقذ أهالي ولايتي آسيا وصقلية من أخطر المظالم التي كانوا يعانونها ، وهي جور جباة الضرائب ، بأن استبدل بضريبة العشور في هاتين الولايتين ضريبة ثابتة نقدية على الأرض تتولى أمرها الحكومة المحلية في كل ولاية وتقوم هذه الحكومة بدفعها للخزانة العامة في روما . وفي ضوء ذلك لا يُستبعد أن يكون قيصر قد قضى كذلك في باقي الولايات على نظام بيع الضرائب المباشرة وإن كان قد استبقى هذا النظام فيما يخص الضرائب غير المباشرة مثل المكوس الجمركية (٣٥) .

ويو خذ على قيصر أن رغبته في إصلاح حال الولايات لم تثنه عن توفير الفرص لمكافأة المقربين اليه ولم تعمه عن خطر الولاة الطموحين الذين قد تزداد سلطتهم إذا طالت مدة حكمهم في الولايات فتحد ثهم أنفسهم بتحدي الحكومة المركزية . ذلك أن قيصر أبطل العمل بقانون بومبي الذي كان يقضي باختيار حكام الولايات من بين القناصل والبرايتورس السابقين الذين انقضت خمسة أعوام على انتهاء مدة حكمهم . بيد أنه من الإنصاف أن نذكر أن الجمهوريين أنفسهم خرجوا على هذا القانون قبل أن يجف مداده بمنح بومبي بروقنصلية ليتولى حكم ولايتي إسبانيا بمجرد انتهاء قنصليته الثالثة كما خرجوا على هذا القانون مرة أخرى قبيل اندلاع لهيب الحرب الأهلية بتعيين حكام للولايات لا يتوافر فيهم الشرط الذي نص عليه هذا القانون . وإذا كان الحطأ لا يبرره خطأ آخر ، فإنه لا بد من التسليم بأنه إزاء ظروف الحرب الأهلية لم يكن هناك مفر لقيصر من إسناد حكم الولايات لرجال من أنصاره الذين فيهم . و تفادياً لحطر الولاة الطموحين حدد قيصر مدة حكم البروبرايتور فيصم البروبرايتور ومدة حكم البروبونية بعام واحد ومدة حكم البروقنصسل

<sup>(35)</sup> C.A.H., IX, p. 712; Scullard, 1970, p 149.

( pro consule ) بعامين (٣٦٠) . ولا جدال في أن تحديد مدة حكام الولايات على هذا النحو كان لا يتبيح للحاكم الصالح إفادة أهالي ولايته من ثمرة خبرته بعد دراسة الأحوال المحلية والوقوف على دخائلها . ولا جدال كذلك في أمرين : وأحدهما ، هو أن العرف السائد من قبل كان يقضي بأن تكون مدة حاكم الولاية عادة عاماً واحداً وأن مسألة صوالح الولاية أو أهليها لم تكن دائماً العامل الحاسم في إطالة مدة حاكمها ، وحسبنا دليلاً أن ڤرس لم يبق في صقلية ثلاثة أعوام إلا لنهبها . والأمر الآخر ، هو أن قيصر كان حاكماً مطلقاً ، والهدف الأول لكل حاكم مطلق هو تأمين مركزه والحفاظ على سلطته .

وقد كان أبلغ أثراً من ذلك كله أن قيصر بدأ عملية إزالة الحواجز التي كانت تفصل بين إيطاليا والولايات، وذلك عن طريق وسيلتين كانت إحداهما هي إنزال عدد كبير من المواطنين الرومان في كثير من الولايات بإنشاء عدد كبير من المستعمرات ، على نحو ما مر بنا . وكانت الوسيلة الأخرى هي منح حقوق المواطنة الرومانية لعدد غير قليل من أهالي الولايات . ذلك أن قيصر استخدم على نطاق واسع حتى القواد الرومان في منح حقوق المواطنة الرومانية للمحاربين الذين أحسُّنوا البلاء في الخدمة العسكرية ، فقد منح قيصر هذه الحقوق لفرقة الألاوداي التي عرفنا أنه جندها من ولاية غاليا فيما وراء الألب . وفضلاً عن ذلك فإن قيصر قضي بمنح حقوق المواطنة الرومانية كاملة لأهالي المنطقة الواقعة شمالي البو في ولاية غاليا هذه الناحية من الألب(٣٧) ، وبذلك أصبح جميع سكان إيطاليا مواطنين رومان . وعمد قيصر في ولايات أخرى إلى منح حقوق المواطنة الرومانية كاملة لأهالي البلاد التي كان يوجد فيها إيطاليون كثيرون مثل جادس ( Gades = قادس ) وأوليسيبيو ( Olisipio = لشبونة )، ومنح الحقوق اللاتينية لأهالي البلاد

<sup>(36)</sup> Dio Cass., XLIII, 25, 3; Heitland, III, p. 344; C.A.H., IX, p. 698.

وقد سبق أن ذكرنا أن قيصر منح حقوق المواطنة الرومانية للأطباء والمعلمين الأجانب الذين استقروا في روما ، وأنه مضى الى أبعد من ذلك بأن أدرج في زمرة أعضاء السناتو الروماني فئة من أعيان ولاية غاليا فيما وراء الألب . ومما يجدر بالذكر أيضاً أن قيصر ساعد الإسباني لوقيوس دقيديوس ساكسا ( Decidius Saxa ) على انتخابه تريبونا للعامة . واذا كان قيصر قد توسع كثيراً عمن سبقوه في منح حقوق المواطنة الرومانية لأهالي الولايات ، فإن توسعه كان محدوداً بالقياس إلى ما فعله الأباطرة فيما بعد (٢٨) .

## ثالثاً - مركز قيصر في الدولة

يسود الاعتقاد بين الباحثين بأن قيصر لقى مصرعه قبل الانتهاء من إصلاحاته وإقامة نظام الحكم الملائم بعد أن أثبتت الأحداث والتطورات السياسية عدم صلاحية النظام القائم، وبعد أن صدر عن قيصر ما ينم بجلاء عن أنه كان لا ينوي الإبقاء على النظام الراهن ولا اعتزال الحكم، فالكل يقبل ما عُزى اليه من التصريح بأن الجمهورية لم تعد الا اسماً لا جسد له ولا شكل، وأن صلا باعتزاله الدكتاتورية أثبت جهله بأوليات السياسة (٣٩). شكل، وأن صلا باعتزاله الدكتاتورية أثبت جهله بأوليات السياسة (٣٩).

وعند هذا الحد ينتهي إجماع الباحثين ويبدأ بينهم الحلاف على أشده حول ماهية نوع الحكم الذي كان قيصر ينوى إقامته .

Sullam necisse litteras, qui dictaturam deposueri.)

<sup>:</sup> راجع : منح قيصر حقوق المواطنة الرومانية والحقوق اللاتينية لأهالي الولايات ، راجع : A.N. Sherwin-White, Roman Citizenship, pp. 136 ff.; M.I. Henderson, J.R.S., 1942, pp. 1 ff.; Scullard, 1970, p. 150 and n. 24 p. 431 (39) Sueton., Div. Jul., LXXVII.

### ١ \_ مسألة التأليه:

وفي طليعة المسائل التي يحتدم الجدل حولها مسألة تأليه قيصر في حياته ، وهذه المسألة تتصل اتصالاً وثيقاً بمركزه في الدولة وبنظام الحكم الذي كان ينوي إقامته . وتوخياً للموضوعية في عرض هذه المسألة سنسقط من حسابنا النقوش التي عشر عليها في بلاد الإغريق وآسيا الصغرى ووصف فيها قيصر بأنه إله (\*) ، ذلك أنه يمكن الدفع بحق بأنها لا تمثل وجهة النظر الرسمية الرومانية وتبعاً لذلك لا يمكن اعتبارها دليلاً على تأليه قيصر في حياته تأليها رسمياً ، ولا سيما إذا صح أن تاريخ هذه النقوش سابق للخطوات التي انحذت في روما . هذا وإن كان من البديمي أن وجود مثل هذه النقوش في في الولايات ينم على الأقل عن وجود اتجاه قوي في روما نحو تأليه قيصر وإلا في الولايات ينم على الأقل عن وجود اتجاه قوي في روما نحو تأليه قيصر وإلا عثر حعت هذه النقوش أصداء هذا الاتجاه . وسنغفل كذلك ثلاثة نقوش (١٤) عشر عليها في ايطاليا ذاتها لأن هذه النقوش ترجع الى تاريخ لاحق لوفاة قيصر .

وأول ما يستوقف النظر هو نقش صورة يوليوس قيصر على العملة الرسمية الرومانية . ذلك أنه يتبين من دراسة العملة الرسمية أنه في الدول الهلينيسية كانت لا تنقش عليها عادة إلا صورة الآلهة والملوك وأنه في روما كانت لا تنقش عليها عادة إلا صور الآلهة . بيد أنه في عام ٥٥ ق.م. نُقشت بأمر السناتو بالأول مرة على العملة الرسمية الرومانية صورة بشر على قيد الحياة هو يوليوس قيصر (٤٦) . ما معنى ذلك؟ لنا عودة إلى هذا الموضوع .

ومن سياق حديث ديون قاسيوس (٤٣) عن مظاهر التشريف التي أُغدقت

<sup>(40)</sup> C.I.G., 2957 = Ditt., Syll., 3rd ed., 760; C.I.G. 2369 = I.G., XII, 5, 557; I.G., XII, 2, 165 b.

<sup>(41)</sup> Dessau, I.L.S., 73; 73 a; 6343.

<sup>(42)</sup> Dio Cass., XLIV, 4, 4; C.A.H., IX, p. 727; Plates, Vol. II, f, g, h.

<sup>(43)</sup> Dio Cass., XLIV, 6.

على قيصر قبل وفاته يتبين بجلاء أنه تقرر تأليه الدكتاتور بل رفعه الى مرتبة كبير الآلهة يوبيتر فأصبح الرومان يدعونه يوبيتر يوليوس ( Jupiter )، وأن مارقوس أنطونيوس اختير كاهنا له بذات اللقب الذي كان يميز كهنة يوبيتر (flamen Dialis). ويحدثنا سويتونيوس (ئا). بأن قيصر قبل تعيين كاهن خاص له . وفي سياق حديث مجمل عن مظاهر التكريم التي أغدقت على قيصر يذكر شيشرون (فا) أن لقيصر كاهنا خاصاً هو مارقوس أنطونيوس مثل ما هناك كاهن خاص لكل من يوبيتر ومارس وكويرينوس .

وتعيين كاهن خاص لقيصر أمر لا يرقى الشك اليه ولا يثير جدلاً ، وأما هور الجدل فهو دلالة تعيين هذا الكاهن والهدف من ذلك . ولا جدال في محور الجدل فهو دلالة تعيين هذا الكاهن والهدف من ذلك . ولا جدال في أن الكثير من مظاهر التكريم والتشريف التي أغدقت على قيصر لا تنم حتماً عن تأليهه في حياته مثل إطلاق اسمه على الشهر الذي ولد فيه وكان شهر كوينقتيليس ( Quinctilis أي الشهر الحامس وفقاً للتقويم الروماني حين كان العام يبدأ بشهر مارس) فأصبح يعرف بشهر يوليوس (وهو شهر يوليه الحالي) والاحتفال بيوم مولده ، والدعاء لإطالة حياته ، ومنحه لقب أبو الوطن » ، وإقامة عجلته الحربية في مواجهة تمثال يوبيتر بالمعبد المقام فوق تل قابيتو لينوس . ويذهب بعض الباحثين إلى أن تعيين كاهن ليوليوس قيصر في حياته كان شأنه شأن تكوير، جماعة كهنوتية إضافية من عشيرة يوليوس ( Luperci Julii ) للأشراف على عبادة فاونوس ( Paunus ) يوليوس ( Paunus ) بيد أنه يتعذر علينا قبول هذا الرأي ، وذلك لسببين : أكثر منه لعبادته منها لإقامة شعائر عبادة إله بعينه وبين تعيين كاهن خاص أحدهما هو أن هناك فارقاً كبيراً بين تكريم عشيرة الدكتاتور بتكوين جماعة كهنوتية جديدة منها لإقامة شعائر عبادة إله بعينه وبين تعيين كاهن خاص كهنوتية جديدة منها لإقامة شعائر عبادة إله بعينه وبين تعيين كاهن خاص كهنوتية جديدة منها لإقامة شعائر عبادة إله بعينه وبين تعيين كاهن خاص كهنوتية جديدة منها لإقامة شعائر عبادة إله بعينه وبين تعيين كاهن خاص كهنوتية جديدة منها لإقامة شعائر عبادة إله بعينه وبين تعيين كاهن خاص كامن خاص

<sup>(44)</sup> Sueton., Div. Jul., LXXVI, I.

<sup>(45)</sup> Cic., Phil., II, 43, 110.

<sup>(46)</sup> e.g., Adcock, C.A.H., IX, p. 719.

لقيصر في أثناء حياته . والسبب الآخر هو أنه لما كان من المسلم به أن الكهنة كانوا يعينون لإقامة شعائر عبادة إله أو آخر وأنه عين لقيصر كاهن خاص في أثناء حياته وهو أمر لم يسبق له مثيل – فما كانت اذن مهمة كاهن قيصر وما كان مبرر تعيين هذا الكاهن الخاص إلا إذا كان قيصر قد رُفع فعلاً الى مرتبة الألوهية في حياته ؟

ويحدثنا أبيانوس (٤٧) بأنه تقررت إقامة معابد كثيرة لقيصر كما لو كان إلها . ويروي لنا سويتونيوس (٤٨) أن قيصر قبل أن تقام له المعابد والأضرحة ، وكذلك التماثيل جنباً الى جنب المقامة للآلهة . وإذا كانت رواية أبيانوس تتفق ورواية ديون قاسيوس (٤٩) من حيث أنه تقررت إقامة معبد لقيصر ورأفته ، فإن بلوتارخ (٤٠٠) يحدثنا بأنه تقرر إنشاء معبد لرأفة قيصر . ويرجح رواية بلوتارخ أنه عثر على قطعة من العملة (١٥) تحمل صورة معبد ونقشا نصه « الى رأفة قيصر » ( Clomentiae Caesaris ) . ويحدثنا ديون قاسيوس (٤٥) بأنم أقيم فعلا لقيصر تمثالان أحدهما في معبد كويرينوس والآخر على تل قابيتولينوس بجوار تماثيل ملوك روما الأسبقين . ويسلم المعارضون لفكرة تأليه قيصر في حياته باحتمال صحة ما أورده ديون قاسيوس من أن أول هذين التمثالين اللذين أقيما لقيصر كان يحمل نقشاً نصه و إلى الإله الذي لا يقهر » ، وإن كانوا لا يستبعدون أن تكون هذه العبارة قد أضيفت بعد موت قيصر . بيد أنه اذا صح أن التمثال كان يحمل هذا النقش ، وأن التمثال أقيم بعد الانتصارات الباهرة التي أحرزها قيصر في كل الحروب التي خاض غمارها ، فهلا يكون الأقرب إلى الاحتمال أن

<sup>(47)</sup> App., B.C., II, 106.

<sup>(48)</sup> Sueton., Div. Jul., LXXVI, 1.

<sup>(49)</sup> App., loc., cit.; Dio Cass., XLIV, 6, 4.

<sup>(50)</sup> Plut., Caes., LVII, 3.

<sup>(51)</sup> C.A.H., Plates, Vol. II, 12, f; L.R. Taylor, The Divinity of the Roman Emperor, p. 69.

<sup>(52)</sup> Dio Cass., XLIII, 45, 3.

النقش يرجع إلى وقت إقامة التمثال في أثناء حياة قيصر ، ولا سيما أنه لا يوجد أي دليل على إضافة النقش بعد وفاة الدكتاتور ؟ ويتقال إنه عندما وصف قيصر في النقش الذي حمله التمثال الثاني بأنه نصف إله ( hemitheos ) أمر الدكتاتور بطمس هذا النقش . ويفسر البعض هذا الطمس بأن قيصر اعتبر هذا الوصف أكثر مما يستحقه ، ولكن البعض الآخر يفسر ذلك بأن قيصر اعتبر الوصف أقل مما يليق به ، وهو تفسير يبدو لنا أدنى الى الحقيقة وذلك في ضوء المكانة الرفيعة التي تبوأها بعد الانتصارات التي أحرزها والسلطات الواسعة المطلقة التي كان يمارسها . ولا جدال في أن إقامة تماثيل والسلطات الواسعة المطلقة التي كان يمارسها . ولا جدال في أن إقامة تماثيل البشر في المعابد لا تنهض دليلاً قاطعاً على تأليههم ، غير أن قيصر لم يكن كسائر البشر ولا سيما إذا أخذنا في الاعتبار الى جانب مكانته وسلطاته ما سلف ذكره من نقش صورته على النقود في حياته وتعيين كاهن خاص له من مرتبة كاهن يوبيتر .

وثمة قرائن أخرى لها وزنها. ولعل أن أهم هذه القرائن هي: اولا "أن السناتو اتخذ قرارين قضى أحدهما بأن يكون حلف اليمين بروح قيصر
الحارسة (٥٣٠) ، وقضى القرار الآخر بأن يتحمل تمثال قيصر
وسط تماثيل الآلهة في كل مهرجانات الألعاب التي كانت تقام في مضمار
السباق (١٥٠) ( Rudi circonses ). وثانياً الله أقيم على واجهة بيت
قيصر ذلك العنصر المعماري الثلاثي الأضلاع (٥٠٠) (= fastigium عني ما المعابد دون
غيرها من سائر المنشآت. وثالثاً وجد في آيسرنيا ( Acsornia ) بإقليم
سامنيوم نقش غير مورخ نصه الله الروح الحارسة ليوليوس قيصر المؤله وأي الوطن الذي أدخله السناتو والشعب الروماني في زمرة الآلهة (٢٥٠).

<sup>(53)</sup> Dio Cass., XLIV, 6, 1.

<sup>(54)</sup> Dio Cass., XLIII, 45, 3; Sueton., LXXVI, 1.

<sup>(55)</sup> Cic., Phil., II, 43, 110.

<sup>(56)</sup> Dessau, I.L.S., 72.

وفي رأي بعض الباحثين أن نص النقش يوحي بأن تاريخه لاحق لوفاة قيصر ، وذلك استناداً إلى القول بأن قيصر لم يؤله رسمياً الا بعد وفاته . ولكنه يضعف من هذا الرأي أن الإهداءات الى الروح الحارسة نادرة فيحالة الموتى (٥٧) .

ولاجدال في أن قيصر ، بوصف كونه الكاهن الأكبر (Pontifex Maximus) ، وتبعاً لذلك الرئيس الأعلى للديانة الرسمية في الدولة الرومانية ، كان معنيا بالحفاظ على هذه الديانة في طول الامبر اطورية الرومانية وعرضها . وفي رأينا أن تأليه قيصر في حياته كان لا يجافي أو يناقض اهتمامه بالديانة الرسمية للدولة الرومانية ، بدليل أنه على سبيل المثال لا الحصر لم يكن من جراء تأليه البطالمة أو السلوقيين لأنفسهم إغفال شأن الديانة الرسمية في دولتهم ، ذلك أنه لم يكن القصد من تأليه الملك البطلمي أو الملك السلوقي تقويض دعام الديانة الرسمية وإقامة عبادة الإله الجديد على أنقاضها وإنما دعم مركز الحاكم بضمه الى زمرة الآلمة التي يتعبد إليها مجتمع يألف تعدد الآلمة منذ غابر الزمن . وبعد انتشار تقاليد العصر الهلينيسي وهو الذي دأب فيه الملوك على تأليه أنفسهم وأصبح تأليه البشر البارزين لا يعدو أن يكون تعبيراً عن الإعجاب والاعتراف بالفضل وحسن الصنيع ، لم يكن تأليه قيصر أمراً عسيراً بعد جلائل أعماله وبعد أن أصبح السيد المطلق للعالم الروماني .

وفي ضوء ما عرضناه يبدو أنه من الإسراف في الرأي إنكار تأليه قيصر في حياته ، وهو ما نميل الى في حياته ، وهو ما نميل الى ترجيحه ، فهل كان ذلك وليد سياسة رسمها قيصر ، أم الأصح أن قيصر لم يفعل أكثر من أنه تقبل راضياً أحد المظاهر المعبرة عن ولاء المتحمسين من أنصاره ؟

<sup>(57)</sup> L. R. Taylor, op. cit., p. 269.

### ٢ ــ نظام الحكمالمنشود:

إن الإجابة عن هذا التساؤل تقتضي أن نتبين أولا ً طابع النظام الذي كان قيصر ينوي إقامته ليمارس سلطاته المطلقة في كنفه . ويسلم بعض الباحثين بأن المبررات الفلسفية للملكية الهلينيسية بإصرارها على واجبات الملك نحو رعاياه من حيث رعاية صوالحهم والنهوض بمرافق بلادهم والذود عن حياضها كانت تروق لأفضل الجوانب في خلق قيصر . بيد أن هذا البعض من الباحثين يرى أنه بالرغم مما أدته الممالك الهلينيسية من خدمات للحضارة وتطوير الحياة الإقتصادية فد أثبتت آخر الأمر فشلها فشلاً ذريعاً ، وأن تأليه الملك البطلمي مثلاً لم يُجده فتيلاً أمام اشتعال لهيب ثورة يقوم بها الإسكندريون أو المصريون . وإذ يسلم كذلك هؤلاء الباحثون بأن دستور الجمهورية الرومانية لم يعد صالحاً لحكم عالم البحر المتوسط ، يرون أن نظام الحكم الروماني نجح نجاحاً كبيراً بالقياس الى نظم الحكم في الممالك الهلينيسية ، وأن أحداث الحرب الأهلية قد أثبتت أنه من الناحية العسكرية كانت إيطاليا هي مركز الثقل في عالم البحر المتوسط ، ويرون أيضاً أن الملكية الهلينيسية غدت شبحاً وأن رجلاً واقعياً مثل قيصر كان لا يمكن أن يضحى بجوهر القوة من أجل الشبح . وأما أن الممالك الهلينيسية ضعفت ضعفاً شديداً في النصف الثاني من العصر الهلينيسي ، فإن هذا أمر لا شك فيه . بيد أن مرد هذا الضعف في أعظم هذه الممالك مثلاً ، وهي مملكة البطالمة ، لم يكن الى النظام الملكي ذاته وإنما الى ثلاثة عوامل رئيسية . وأحد هذه العوامل هو أن ملوك البطالمة لم يكونوا ملوكاً قوميين وانما ملوك أجانب استهدفوا تحقيق مجدهم الشخصي وصوالحهم الحاصة وصوالح أعوانهم الأجانب على حساب أهالي البلاد ، مما دفع هؤلاء الأهالي الى القيام بثورات عارمة ضد مغتصبي بلادهم ومستعبديهم . وزاد في خطورة هذه الثورات القومية إحتدام النزاع بين أفراد أسرة البطالمة أنفسهم . والعامل الثاني هو أنه بعد بطلميوس الثالث آل المُلك الى ملوك ضعاف أو صية صغار ُتحت وصاية أشخاص لم يرتفعوا الى مستوى المسئولية. مماكان

من جرائه أنه لم يتشجع المصريون فحسب بل الاسكندريون أيضاً على الثورة على أولئك الحكام العابثين الفاسدين . والعامل الثالث هو أنه منذ عهد بطلميوس الخامس تعرضت أمبر اطورية البطالمة بل مصر ذاتها لأطماع ثلاث دول فتية هي دولة السلوقيين في عهد أنطيوخوس الثالث والرابع ، ودولة مقلونيا في عهد فيليب الخامس ، والدولة الرومانية منذ خروجها مظفرة من صراعها مع قرطجنة بانتصارها في معركة زاما عام ٢٠٢ ق . م . وأما في عهد البطالمة الثلاثة الأوائل ، أي على مدى أكثر من قرن ، حين كان على عرش مصر ملوك أقوياء ، فإن دولة البطالمة كانت أقوى الدول الملينيسية وصاحبة أمبر اطورية بحرية واسعة بلغت أقصى مداها في عهد بطلميوس الثالث حين امتدت من قورينائية حتى مارونية في تراقيا . ومعنى ذلك أن العلة لم تكمن في الملكية الهلينيسية ذاتها لأن حالها من قوة أو ضعف كان رهناً بمن كانت مقاليد الأمور في قبضته .

ألم يكن من شأن ذلك أن يستهوي رجلاً قوي الشكيمة مثل قيصر وهو الذي يسلم الجميع بأن كل الشواهد في السنة الأخيرة من حياته تشير الى أنه كان مصمماً على أن يمارس سلطة أو تقراطية ؟ ولا شك في أنه لو أتيحت لقيصر فرصة إقامة ملكية في روما لكانت هذه الملكية القومية التي تساندها أعظم قوة حربية عندئذ في مناى عن أخطر العوامل التي أدت الى تدهور مملكة البطالمة . وبتأليه عاهل المملكة الرومانية كانت تكتمل لهذه الملكية أهم مقومات البقاء . ويدل على صدق هذا التقدير ماكان من أمر الملكية التي أقامها أغسطس وسترها بقناع شفاف من الرياء السياسي .

ولا جدال في أن تأليه ملوك البطالمة الضعاف لم ينجهم من الثورات ، بيد أن هذا هو الشأن في أوقات الاضطرابات ، وخير دليل على ذلك أن قدسية أشخاص ترابنة العامة لم تفلح في حماية تيبريوس أو جايوس جراكوس أو ليفيوس دروسوس من مصيرهم المشئوم .

وقد كان يبرر إقامة البنظام الملكي في روما أن التقاليد والقواعد الدستورية الي قام عليها النظام الجمهوري الروماني لم تصبح فحسب شبحاً من أشباح الماضي مثل الملكية الهلينيسية في شرق البحر المتوسط بل أصبحت جثة هامدة لا حراك فيها . ذلك أنه منذ أن تدهورت أخلاق الرومان ، وفاتهم أن يوائموا بين نظم روما المدينة وروما الأمبر اطورية ، ومنذ أن عجز السناتو والجمعيات الشعبية والزعماء على اختلاف نحلهم ومشاربهم عن الإرتفاع الى مستوى الأحداث إما لقصور مداركهم وإما لتحكم النوازع الشخصية وإما لهذين العاملين معاً ، ومنذ أن حوّل ماريوس الجيوش الرومانية من جيوش مواطنين متطوعين الى جيوش محاربين محترفين ، وأهملت الدولة مكافأة هؤلاء الجنود المحترفين تاركة أمر ذلك الى القواد فأصبح مصير الجنود مرتبطاً بمصير قوادهم وتبعاً لذلك أصبح ولاء هؤلاء الجنود لقوادهم بدلاً من أن يكون للدولة ، ومنذ أن أبيح لماريوس تولي القنصلية عدة سنوات متتالية، أصبح مصير النظام الجمهوري الروماني في كفة القدر . وعندما ضرب صلا المثل السيء باستخدام القوة في الاستيلاء على السلطة ، أصبح مصير النظام الجمهوري الروماني أمراً محتوماً . ولم يكن تولي بومي قنصليته الأولى تحتّ ضغط التهديد باستخدام القوة ، ولا السلطات الواسعة التي منحت لبومبي لمحاربة القراصنة ثم لمحاربة ميثر يداتس ، ولا سيطرة الحلف الثلاثي على الدولة سيطرة كاملة بفعل التهديد باستخدام القوة ، ولا السلطة البروقنصلية التي منحت لقيصر لخمس سنوات جددت لخمس أخرى ، ولابقاء بومبي في إيطَّاليا وممارسته سلطته البروقنصلية لحكم اسبانيا عن طريق مساعدَيه ، ولا تولى بومبي القنصلية بمفرده ، ولا زحف قيصر على إيطاليا وسيطرته عليها ، ولا توليه الدكتاتورية وممارسته سلطات أوتقراطية لم يسبق لها مثيل ــ لم يكن ذلك كله الا طعنة نجلاء بعد أخرى أُغمدت في جثة الجمهورية الرومانية المترنحة حتى أجهزت عليها إجهازاً مبرماً ، فلم يبق الا تشييعها الى مثواها الأخير . وليس وجه العجب هو القضاء على الجمهورية الرومانية بعد كل هذه الطعنات وإنما وجه العجب هو أن

الجمهورية إحتملت كل هذه الطعنات قبل أن تسلم الروح .

ويعزز ما نرجحه من اتجاه قيصر الى إقامة نظام ملكي في روما على غرار النظام الملكي الهلينيسي أن الباحثين جميعاً بما فيهم القلة المعارضة لاتجاه قيصر الى الملكية يُرون أنه ليس هناك أي شك في أن علاج وجوه الضعف الكامن في نظام الحكم الروماني لعالم البحر المتوسط كان نوعاً من الحكم الأوتقراطي أو إسناد مهمة حل مشاكل الدولة الى شخص واحد . ويرون كذلك أنه منذ جيل أخذ الفكر السياسي الروماني ينجه على الأقل نظرياً نحو مثل هذا التغير اللستوري ، وإنكانتُ ذكرى الزمن الذيكان فيه السناتو يضطلع بهذا اللـور ظلت تداعب الأفكار باستمرار . ومن الطريفأن البعض يقول بأنه إذاكان أغسطس قد عمل على التوفيق بين هذين الاتجاهين ــ حكم الفرد المطلق وحكم السناتو ــ بالوصول الى حل وسط، فإنه من المستبعد أن قيصر كان ينحو هذا النحو لأنه لم يكن من طراز أصحاب الحلول الوسط، لكنه من الجائز أنه في خلال الفترة الأخيرة من حياته كان بصدد الوصول الى نوع دائم من الأو تقراطية يوفق بين تقاليد الشرق والغرب. وهنا يتملكنا العجب من المصارحة بهذا الرأي الذي لا يكاد أن يستبعد على قيصر أن ينحو نحو أغسطس في الوصول الى حل وسط حتى يعود فيعزو الى قيصر احتمال الوصول الى حل وسط ، إذ أنه من الواضح أن ذلك النوع الدائم من الأوتقراطية التي يوفق بين تقاليد الشرق والغرب ليس إلا حلاً وسطاً . ثم ما هو هذا النوع من الأوتقراطية الذي يوفق بين تقاليد الشرق والغرب؟ الا يكون ذلك نظام حكم يتمتع قيصر في كنفه بسلطة مطلقة مع السماح للهيئات الدستورية الرومانية بممارسة نشاط صوري أو مقيد في ظلُّ هذه السلطة المطلقة ؟ وهل يختلف هذا النظام عن النظام الملكي البطلمي مثلاً حيث كان الملك صاحب السلطة العليا المطلقة وكانت المجامع الدستورية في الإسكندرية ونقراطيس وبطوليميس تمارس نشاطأ محلياً مقسداً ؟

وعلى كل حال فإنه لا خلاف إذن على أن علاج مشاكل روما عندئذ

أصبح يتطلب إقامة حكم الفرد المطلق ، وانما وجه الحلاف هو التسمية التي تطلق على هذا النوع من نظم الحكم . وللوصول الى هذه التسمية ليس أمامنا الا أن نستهدي بأمرين : وأحدهما هو الوظائف التي تولاها قيصر والسلطات التي كان يتمتع بها ويمارسها . والأمر الآخر ، هو القرائن التي توحي بماكان تفكير قيصر متجها نحوه .

### ا\_وظائف قيصر وسلطاته:

مع أن قيصر كان يتولى منصب الكاهن الأكبر منذ عام ٢٣ ق . م . الا أنه في عام ٤٨ ق . م . أعطي الحق في أن يكون عضواً في الجماعات الكهنوتية جميعاً . وفي النصف الثاني من عام ٤٩ أقيم دكتاتوراً ثم تخلى عن هذه الوظيفة بعد انتخابه لقنصلية عام ٤٨ . وقد شغل قيصر وظيفة القنصلية باستمرار باستثناء عام ٤٧ والفترة من أول اكتوبر حتى آخر ديسمبر عام ٤٥ . وكان قيصر يشغل وظيفة القنصلية مع زميل له فيما عدا قنصلية عام ٤٥ حين كان قنصلا مفرداً من أول يناير حتى آخر سبتمبر . وبعد معركة فارسالوس أقيم قيصر دكتاتوراً للمرة الثانية لمدة عام واحد . وفي أواخر ابريل عام ٤٦ – على الأرجح – أقيم قيصر دكتاتوراً لمدى الحياة . وهكذا جمع قيصر بين وظيفتي عام ٤٤ تقرر أن يكون دكتاتوراً لمدى الحياة . وهكذا جمع قيصر بين وظيفتي الدكتاتورية والقنصلية ثلاث مرات . وفي عام ٤٦ مُنح قيصر سلطات القنسور ( Censor ) باسم المشرف على الأخيلاق ( praefectus moribus ) لميدة ثلاث سنوات . وفي عام ٤٤ تقرر السماح لقيصر باستخدام هذه السلطات للدى الحياة ، كما تقرر اعتبار شخصه مقدساً ( Sacroscant ) لا يجوز المساس به شأنه في ذلك شأن ترابنة العامة دون أن يتولى وظيفة تريبونية العامة ( Sacroscant ) لا يجوز المساس به شأنه في ذلك شأن ترابنة العامة دون أن يتولى وظيفة تريبونية العامة ( Sacroscant ) لا يجوز المساس به شأنه في ذلك شأن ترابنة العامة دون أن يتولى وظيفة تريبونية العامة دون أن عول وظيفة تريبونية العامة دون أن عول وظيفة تريبونية العامة دون أن يتولى وطيفة تريبونية العامة دون أن يتولى وشور العربونية العرب العرب

وبوصف كون قيصر دكتاتوراً كان من حقه اتخاذ مساعد له وهو قائد الفرسان ( magister equitum )، وكان هذا المساعد ينوب عن قيصر في

<sup>(58)</sup> C.A.H., IX, pp. 729, 900 n, 6; Scullard, 1970, p. 153.

روما وإيطاليا ويستخدم سلطاته العليا في أثناء غياب الدكتاتور في الحارج لقيادة حملاته العسكرية . ومن أجل تصريف الشئون الداخلية سُمح لقيصر بتعيين موظفين كبار ( praefecti ) كانوا يستمدون سلطتهم من سلطته الوارفة . وفضلاً عن ذلك فإنه سُمح لقيصر أيضاً بأن يعين في الحارج مساعدين (legati ) له وبأن يمنحهم مرتبة برايتور (٥٩) .

ومعنى ذلك كله أن قيصر قبض على زمام الأمور جميعاً في الدولة. والواقع إنه ليصعب أن نتصور تمتع أي حاكم بسلطات أوسع من السلطات التي تمتع بها قيصر ، ولا سيما أنه بإقامته دكتاتوراً لسن القوانين ( scribundis ) وبناء الدولة ( rei publicae constituendae ) لم يكن يحتى لترابنة العامة ولا لكبار الحكام القورولي الاعتراض على أي تصرف من تصرفاته ، هذا اذا كان لدى أحد منهم جرأة كافية للاعتراض . وبجب الا يفوتنا أن السلطات الدكتاتورية التي تمتع بها قيصر لم تكن سلطات دكتاتورية عادية لأنها ، وإن لم تكن مجرد سلطات عسكرية ، قد كانت فعلاً مستمدة من انتصارات قيصر العسكرية وتستند على ولاء محاربيه القدماء وولاء الفرق العسكرية الحمس والثلاثين التي كانت لا تزال قائمة وتبعاً لذلك تحت إمرته .

ومن عجب أن قيصر لم يقنع بالسلطات الواسعة التي كانت دكتاتوريته تخولها له ، فقد رأينا كيف أنه كان تارة يجمع بين اللكتاتورية والقنصلية مع زميل له ، وتارة أخرى بين اللكتاتورية وتولي القنصلية بمفرده . حقاً إن قيصر لم يبتدع سواء الجمع بين اللكتاتورية والقنصلية أم تولي القنصلية عدة سنوات متتالية أم تولي القنصلية منفرداً ، فقد سبقه صلا الى الجمع بين اللكتاتورية والقنصلية ، وسبقه ماريوس الى تولي القنصلية عدة سنوات متتالية ، وسبقه بومبي الى تولي القنصلية منفرداً . بيد أن تكرار ذلك كله وعلى هذا النحو في عهد قيصر ينهض دليلاً قاطعاً على أن القواعد الدستورية والنظم الجمهورية عهد قيصر ينهض دليلاً قاطعاً على أن القواعد الدستورية والنظم الجمهورية

<sup>(59)</sup> Dio Cass., XLIII, 47,-49; C.A.H., IX, p. 732.

لم تعد أكثر من أشباح وهمية .

ولا جدال في أن قيصر لم يعطل الأجهزة الدستورية ولم يلغ شيئاً من النظم القائمة ، فقد سمح للأجهزة الدستورية بممارسة نشاطها مثل ما سمح بالانتخاب للوظائف العامة . بيد أن كل هذه الضروب من النشاط الدستوري لم يكن لها وزن ولا قيمة ما دام أن الأمركان أمر قيصر والمشيئة مشيئته . ذلك أن منح قيصر حق إصدار القوانين كان معناه نزول الأمة الرومانية عن حقها في التشريع . ولا يعنينا في هذا المقام أنه قد سبق منح صلا مثل هذا الحق ، ولا أن قيصر لم يسء استغلال هذا الحق ، بقدر ما يعنينا ما ينطوي عليه منح هذا الحق ، أو على الأصح اغتصاب هذا الحق ، وهو الإدراك من جديد أن الدستور القائم لا يكفل مواجهة مشاكل الدولة .

ويزيد في أهمية ذلك في حالة قيصر أمر لم يسبق له مثيل ويدل على أن الأمة الرومانية لم تنزل عن حقوقها في التشريع فحسب — أو بتعبير أدق لم تحرم حقوقها في التشريع فحسب — بل أيضاً في الانتخابات العامة . ذلك أنه بعد معركة موندا أعطى السناتو لقيصر حق اختيار المرشحين للوظائف العامة . ولا جدال في أن اختيار قيصر للمرشحين لم يكن الا تعييناً مقنعاً لحؤلاء المرشحين . وتبعاً لذلك لم تعد الانتخابات العامة الا مسرحية هزلية . وقد بلغت هذه المسرحية الهزلية ذروتها في عام ٤٤ ق . م . عندما قررت جمعية القبائل بناء على اقتراح لوقيوس شقيق مارقوس أنطونيوس السماح بإجراء الانتخابات عندئذ لاختيار شاغلي الوظائف العامة لثلاث سنوات مقبلة دفعة واحدة (٢٠٠) . وباستخدام قيصر الحق الذي منحه السناتو إياه ، لم يقرر قيصر عندئذ نتيجة الانتخابات لذلك العام فحسب بل أيضاً لعدة سنوات مقبلة . وإصدار جمعية القبائل مثل هذا القانون العجيب يعطينا فكرة جلية عن مدى مدى خضوع هذا الجهاز الدستوري الهائل لسيطرة قيصر . ويتجلى ذلك أيضاً مدى خضوع هذا الجهاز الدستوري الهائل لسيطرة قيصر . ويتجلى ذلك أيضاً مدى خضوع هذا الجهاز الدستوري الهائل لسيطرة قيصر . ويتجلى ذلك أيضاً مدى خضوع هذا الجهاز الدستوري الهائل لسيطرة قيصر . ويتجلى ذلك أيضاً مدى خضوع هذا الجهاز الدستوري الهائل لسيطرة قيصر . ويتجلى ذلك أيضاً مدى خضوع هذا الجهاز الدستوري الهائل لسيطرة قيصر . ويتجلى ذلك أيضاً مدى خضوع هذا الجهاز الدستوري الهائل لسيطرة قيصر . ويتجلى ذلك أيضاً مدى خصوء هذا الجهاز الدستوري الهائل لسيطرة قيصر . ويتجلى ذلك أيضاً مدى المتورة به المتورة به المتورة به المتورة ويتجلى ذلك أيضاً القورة به المتورة به المتورة

<sup>(60)</sup> Dio Cass., XLIII, 47, 1; 51, 2-3; Sueton., XLI, 2, LXXVI, 3; C.A.H., IX, p. 732.

فيما سيأتي دكره فيما بعد عما فعلته هذه الجمعية عندما غضب قيصر على اثنين من ترابنة العامة .

و يحدثنا ديون قاسيوس بأنه في عام ٤٧ ق . م . م نتح قيصر حق إعلان الحرب وعقد الصلح باسم الأمدة الرومانية (١١١) . واذا كانت الوقائع التي نعرفها لا تبرر قبول رواية ديون قاسيوس حرفياً ، فإنه من المرجح أن هذه الرواية لا تنطوي الا على قدر من التجوز في التعبير يصور حقيقة الواقع أكثر مما يصور المظاهر الشكلية بمعنى أن تكون جمعية المئينات قد ظلت نظرياً صاحبة الحق في إعلان الحرب وعقد الصلح إلا أنه من حيث الواقع كانت هذه الجمعية شأنها شأن جمعية القبائل وغيرها من أجهزة الدولة تأتمر بأوامر قيصر وتنفذ مشيئته فإذا شاء حرباً أو صلحاً إستجابت الجمعية إلى مشيئته ، ومن ثم فإن قيصر هو الذي كان في الواقع يعلن الحرب ويعقد الصلح باسم الأمة الرومانية ، قيصر وتبعاً لذلك لم يكن القرار الحاص بذلك الا صدى لمشيئة قيصر وإرادته .

وهل كان السناتو أسعد حظاً من جمعيني القبائل والمئينات ؟ لقد عرفنا أن الحرب الأهلية أفنت عدداً كبيراً من أعضاء السناتو ، وأن قيصر أعاد تكوين الساتو وزاد عدد أعضائه ، وأنه بطبيعة الحال إنتهز هذه الفرصة وأدخل السناتو عسدداً كبيراً من أنصاره . أيمكن أن السناتو السذي حشده قيصر بأنصاره كان أكثر استقلالا في الرأي من جمعيني القبائل والمئينات ؟ لا جدال في أن السناتو كان يجتمع ويناقش ويصدر القرارات، ولا في أنه كان من بين أعضاء السناتو عدد لا يقر تصرفات قيصر ولكن هذا العدد كان قليلا لله وبيت القصيد هنا هو هل كانت القرارات التي يصدرها السناتو تنبثتي في الحقيقة عن التفكير المستقل لأعضاء هذا المجلس ؟ وهل سمح قيصر للسناتو بأن يقوم بأي التفكير المستقل لأعضاء هذا المجلس ؟ وهل سمح قيصر للسناتو بأن يقوم بأي الناقوم من هذه قدر من دوره التقليدي في توجيه سياسة الدولة ؟ لقد مارس السناتو حقه التقليدي الى أقصى حد في منح مظاهر التكريم والتشريف فأغدق على قيصر من هذه

<sup>(61)</sup> Dio Cass., XLII, 20, 1.

المظاهر ما ينم عن أحط مظاهر الزلفى التي تفسد خلق أي حاكم مهما يكن حظه من الحكمة والاتزان. وإن كانت هناك ثمة حاجة الى دليل على أن قرارات السناتو لم تعد الا تعبيراً عن مشيئة قيصر واتجاهاته فحسبنا قرار السناتو الذي خول قيصر حق اختيار المرشحين للوظائف العامة. وليس لدينا ما ينم من قريب أو بعيد عن أن قيصر سمح للسناتو بالقيام بأي دور في توجيه سياسة الدولة. وخير دليل على ذلك ما نعرفه من أمر الشئون الحارجية وهي التي كانت منذ أمد طويل المجال الحاص بالسناتو دون غيره. حقاً إن السناتو هو الذي كان يصدر القرارات بإسناد القيادات العسكرية وتعيين حكام الولايات، ولكن الشك لا يداخل أحداً في أن ذلك كله لم يكن الا تنفيذاً لمشيئة قيصر الذي كان يرشح بل يعين كل شاغلي الوظائف العامة و يختار القواد وحكام الولاسات.

وعندما إتهم بالحيانة ديوتاروس ملك غالاتيا ، وهو الذي كان قيصر يشك في ولائه ولذلك حرمه بعد الانتصار على فارناقس الجزء الشرقي من مملكته وكذلك أرمينيا الصغرى ، لم يسمح قيصر للسناتو بالفصل في هذه المسألة التي تدخل في صميم اختصاص هذا المجلس باعتبارها من الشئون الحارجية ، ولا للبرايتور باعتبارها مسألة قضائية ، وانما تولى أمرها بنفسه وقام شيشرون بالدفاع عن الملك المتهم (١٢) .

وأبلغ من ذلك في الدلالة على خضوع السناتو لمشيئة قيصر وعدم سماح الدكتاتور لهذا المجلس بممارسة اختصاصاته ممارسة حقيقية أنه عندما أنفذت ميتوليني ( Mitylene ) وقنيدوس ( Cnidos ) سفراءهما الى روما في شهر فبراير عام ٥٥ ق . م . لعرض مشاكلهما على السناتو ، أرجأ السناتو البت في الأمر الى أن عاد قيصر من اسبانيا ، فاضطر السفراء الى الانتظار حتى خريف ذلك العام (٦٣) .

<sup>(62)</sup> Cic., pro Rege Deiotaro; Phil., II, 37, 93-95.

<sup>(63)</sup> C.A.H., IX, p. 730.

ويكمل هذه الصورة ويعطينا فكرة عن كيفية صدور القررات في مجلس محدود العدد مثل السناتو ما يذكره شيشرون في خطاب أرسله في اكتوبر عام ٢٤ ق.م. الى صديقه بايتوس ( Paetus ). فقد جاء في هذا الخطاب أن اسم شيشرون أدرج في عداد أعضاء السناتو الذين شاركوا في إصدار قرارات في موضوعات لا علم له بها في اجتماعات لم يحضرها (١٤٠). وإذا كان هذا قد حدث مراراً في حالة رجل بارز مثل شيشرون ، فإنه يمكننا أن نتصور أن هذه الحالة لم تكن الحالة الوحيدة من نوعها . وأهم من ذلك الدلالة التي تنطوي عليها شكوى شيشرون وهي أنه كان يُعتبر أمراً مفروغاً منه موافقة السناتو على ما أوحى به قيصر . فلا عجب أن بعض الباحثين يرون بحق أن قرارات قيصر نفسه .

وقد سبق أن ذكرنا أن قيصر زاد عدد الكوايستورس الى أربعين وعدد البرايتورس الى ستة عشر . واذا كان من شأن زيادة عدد الحكام الوفاء بمتطلبات حكم الولايات ، فإن ذلك أفسح المجال أمام قيصر لمكافأة أنصاره وكسب ولاء أنصار جدد ولا سيما بعد أن أصبح في الواقع هو الذي كان يعين شاغلي الوظائف العامة ويسند إدارة الولايات لمن يشاء . وقد عرفنا كذلك أن قيصر زاد أيضاً عدد أعضاء الجماعات الدينية الرئيسية . ولما كان النبلاء شديدي الشغف بتولي المناصب الكهنوتية بسبب ما كان ذلك يضفيه على شاغلي هذه المناصب من مكانة اجتماعية ممتازة ، فإن قيصر اتخذ من تعيين النبلاء في هذه المناصب وسيلة لكسب ولاء الكثيرين منهم (٥٦٠) . وإذا أخذنا في الاعتبار الى جانب ذلك كله مكافأة الأنصار بتعيينهم أعضاء في السناتو وما يحدثنا به سويتونيوس وديون قاسيوس (٢٦٠) عن الهدايا والأموال التي كان يغدقها على الأصدقاء ، يتضح بجلاء أن قيصر لم يترك وسيلة دون أن يستخدمها لدعم أو لشراء الولاء له .

<sup>(64)</sup> Clc., ad Fam., IX, 15, 4.

<sup>(65)</sup> Dio Cass., XLII, 51, 3.

<sup>(66)</sup> Sueton., Div. Jul., L, 2; Dio Cass., XLIII, 47, 5-6.

ولا أدل على مدى استخفاف قيصر بالنظم القائمة من أنه عندما توفي فابيوس ماكسيموس أحد قنصلي الشهور الثلاثة الأخيرة من عام ٤٥ ق . م . وهو العام الذي عرفنا أن قيصر جمع فيه بين الدكتاتورية وتولي القنصلية منفرداً للمدة الشهور التسعة الأولى ، قضى قيصر «بانتخاب» قانينيوس ربيلوس قنصلا بديلا للساعات الباقية من ذلك العام (١٧٠) ، مما أثار سخرية شيشرون اللاذعة (١٨٠) . والدفاع عن مثل هذا التصرف بأن الباعث عليه كان حرص قيصر على احترام الشكليات أكثر منه الاستخفاف بوظيفة القنصلية دفاع سقيم لا يمكن قبوله إلا اذا ألغينا عقولنا . ذلك أنه لو صح أن قيصر كان شديد الحرص الى حد الترمت في حرصه على احترام الشكليات لما قبل إجراء «الإنتخابات» لعدة سنوات مقبلة دفعة واحدة ، أو تولي الدكتاتورية لعام ثم لعشرة أعوام ثم لمدى الحياة ، أو الجمع بين وظيفتي الدكتاتورية والقنصلية ، أو تولي القنصلية منفرداً لمدة تسعة شهور من عام ٤٥ ثم «انتخاب» قنصلين بديلين للشهور منفرداً لمداقية من ذلك العام .

وهكذا يبين من العرض السابق أن قيصر كان يتمتع بسلطات مطلقة لا تستقيم بأي حال مع نصوص الدستور الجمهوري ولا مع السوابق والتقاليد المألوفة ، وأنه لم يكن هناك حد لسلطانه ولا رقيب على تصرفاته ولا سبيل الى الحد من مشيئته ، وأنه لم يكن للنظم القائمة أي وزن أو قيمة في نظره ، وإذا كان قيصر لم يلغ نصوص هذا الدستور أو يعطل أي جهاز من أجهزته ، فإن هذه النصوص وهذه الأجهزة لم تعد إلا أدوات صورية لتنفيذ مشيئة الحاكم بأمره . ومما لا بد أن يكون له دلالته ومغزاه أن هذا السيد الأوسد للدولة الرومانية الذي سمت مكانته سمواً شاهقاً فوق سائر الرومان لم يكتف بالاعتماد على مجده العسكري وولاء محاربيه القدماء والفرق العاملة تحت إمرته ،

<sup>(67)</sup> Dio Cass., XLIII, 46, 3-4; Plut., Caes., LVIII.

<sup>(68)</sup> Cic., ad Fam., VII, 30, 1-2.

بل عمد الى حشد السناتو بالموالين له وجمع الأنصار حوله بشمى الأساليب. فإلى أي اتجاه يشير ذلك كله؟

## ب ـ القــرائن:

وأما عن القرائن التي توجي بنظام الحكم الذي كان تفكير قيصر متجها نحوه فهي كثيرة. وقد مر بنا أن شيشرون كان من أشد المتمسكين بالنظام الجمهوري، وأنه كان من بين العوامل التي حفزته على التسليم بالهزيمة الأمل في الحفاظ على النظام الجمهوري. وعندما بلغ شيشرون عقب موندا أن الدكتاتور يفكر في إعادة بناء الدولة أعد رسالة تتضمن نصائحه في هذا الصدد ولكنه رأى من الحكمة أن يستطلع رأي المقربين الى الدكتاتور في هذه الرسالة فنصحوه بإدخال تعديلات عليها لأن الدكتاتور لن برضي عما لا يتفق واتجاهاته. ويقول شيشرون إنه بإجراء هذه التعديلات لم تعد للرسالة قيمة. ويعرب شيشرون عن أساه لما وصلت اليه الحال ولذلك يرى أن من الأفضل له أن يعزي نفسه عن سوء الأوضاع بالانهماك في التأليف. ومما له دلالته أن أحد خطابات شيشرون لا يدع مجالاً للشك في أنه يرى وجه شبه قوي بين قيصر خطابات شيشرون لا يدع مجالاً للشك في أنه يرى وجه شبه قوي بين قيصر والإسكندر بعد ارتقائه العرش (٢٩).

وقد سبق أن ذكرنا أنه في السنة الأخيرة من حياة قيصر قرر السناتو نقش صورة الدكتاتور على العملة الرومانية الرسمية ، وأن نقش صور البشر الأحياء على عملة الدولة كان أمراً لم يعهده الرومان عندهم من قبل ، وأنه في الممالك الهلينيسية كانتعادة لا تنقش على نقودها إلا صور آلهتها وعواهلها . والباحثون المعارضون للفكرة القائلة بأن قيصر كان في سبيله الى إقامة نظام ملكي يحاولون في حرج واضح التقليل من شأن هذه القرينة بحجتين ، وإحداهما هي أنه إذا كان قرار السناتو بإصدار تلك العملة التي تحمل صورة قيصر معناه أن قيصر كان ملك الرومان ، فلماذا إذن كان هناك من إيحاءات فسرت بتطلع قيصر

<sup>(69)</sup> Cic., ad Att., XII, 40, 2; 51, 2; XIII, 26, 2; 27, 1; 28, 2-3; 31, 3.

الى الملكية ؟ والرد على ذلك هين يسير وهو أن هذا القرار الذي أصدره أشياع قيصر ممن مسلأ بهم السناتو ليس معناه أن قيصر قد أصبح فعلاً ملك الرومان – وإن كان قد غدا كذلك فعلاً فيما عدا اللقب – وإنما معناه تمهيد الطريق لاتخاذ قيصر هذا اللقب . ذلك أن قيصر كان يدرك مدى كراهية الرومان لانظام الملكي ولذلك كان يريد إعداد الرأي العام إعداداً مكيناً قبل اتخاذ الحطوة الحاسمة في هذا الاتجاه . وهذا يفسر ما سبق ذكره عن اهتمام قيصر الشديد باستخدام كل الوسائل لكسب الأنصار الذين يسبحون بحمده . وأما الحجة الأخرى وهي أن فاوستوس صلا سك عملة تحمل صورة أبيه الدكتاتور بعد وفاته وأن الكوايستور جنايوس بومبي سك في إسبانيا عملة تحمل صورة أبيه الدكتاتور بعد بومبي الأكبر بعد مقتله ، فإنها أوهى من أن تستحق الوقوف عندها لمناقشتها . وأما القول بأن قرار السناتو لا ينم عن شيء أكثر من مظهر آخر من مظاهر المداهنة والتكريم لقيصر ، فإنه ضرب من العنت في الجدل لا يقل عن العنت في يتفسير ما أوردناه من القرائن على تأليه قيصر في حياته بأنها أيضاً مظاهر أخرى من مظاهر المداهنة والتكريم لقيصر لا ترقى الى التدليل على تأليهه في حياته .

ولا جدال في أن قيصر برغم كل سلطاته الواسعة كان رجلاً لبقاً مهذباً رقيق الحاشية ، ومع ذلك فإنه في أوائل عام ٤٤ ق . م . عندما انخرط أعضاء السناتو في موكب و ذهبوا يحملون اليه قرارهم بمنحه مظاهر تشريف ج يدة لم ينهض قيصر من مقعده عند مدخل معبد فينوس جنتركس وإنما استقبلهم جالساً (٧٠) على غرار ماكان الملوك يستقبلون رعاياهم .

وقد كانت عصبة الرأس ( didema ) تعتبر كالتاج رمزاً مميزاً للملوك الهلينيسيين منذ أخذ الاسكندر هذا التقليد عن ملوك الفرس. وعندما حدث أن شخصاً مجهولاً وضع عصبة الرأس على تمثال قيصر المقام على منصة الحطابة

<sup>(70)</sup> App. B.C., II, 107; Sueton., Div. Jul., LXXVIII, 1; Dio Cass., XLIV, 8; Plut., Caes., LX, 3-5; Liv., Ep. 116.

في الفوروم وبادر تريبونا العامة فلافوس ( Flavus ) ومارولوس ( Marnilus ) الى نزع العصبة ، بوصف كونها تمشل افتئاتاً صارخاً على النظام الجمهوري وحرية الشعب الروماني وحقه في الديمقراطية ، غضب قيصر من تصرف التريبونين بحجة أنهما لم يعطياه الفرصة لينزع العصبة بنفسه (٢١) . وذات وضع العصبة على تمثال قيصر أمر بليغ في دلالته سواء أكان الذي وضعها من أنصاره أم من خصومه ، لأنه إذا كان من الأنصار فأغلب الظن أن عمله لم يكن تلقائياً وإنما موعز به لجس النبض فيما اذا كان الوقت قد حان لإعلان الملكية . وأما إذا كان من الحصوم فإن عمله ينم عن ضيق المخلصين للنظام الجمهوري بسلطات قيصر التي جعلت منه ملكاً غير متوج مثل ما ينم عن إشام إخساسهم بأن قيصر كان في سبيل إقامة نفسه ملكاً وكذلك عن رغبتهم في إثارة المشاعر ضد نواياه لإحباطها قبل فوات الأوان .

ولعل أن ما حدث في يوم ٢٦ من يناير عام ٤٤ ق. م. كان ضرباً آخر إما من الترويج لإقامة فيصر ملكاً وإما لمناهضة هذا الاتجاه. ذلك أنه حينكان قيصر عائداً يومئذ من الحفل اللاتيني وارتفعت أصوات منادية إياه « ملك » ( rex ) لم يثر قيصر أو يكفهر وجهه وإنما قابل النداء بابتسامة رقيقة وبقوله « لست ملكاً وإنما أنا قيصر » ( non sum rex sed Caesar ). بيد أن تريبوني العامة فلافوس ومارولوس سارعا الى إلقاء القبض على الرجل الذي قيل إنه كان أول الذين جرى النداء على ألسنتهم. ولا يقل عن هذا النداء أهمية في الدلالة غضب قيصر عندئد. من تصرف تريبوني العامة ، لأنه كان معناه الدلالة غضب قيصر بأنه ملك جرماً يستحق العقاب. ولما لم يقف تريبونا العامة عند ذلك بل ذهبا الى حد إصدار بيان نددا فيه بحرمان ترابنة تريبونا العامة عند ذلك بل ذهبا الى حد إصدار بيان نددا فيه بحرمان ترابنة العامة حرية التصرف ، هاجمهما قيصر في السناتو هجوماً عنيفاً ، وبإيعاز منه تقرر حرمانهما عضوية السناتو واستصدر ترببون العامة هلفيوس قيناً من جمعية تقرر حرمانهما عضوية السناتو واستصدر ترببون العامة هلفيوس قيناً من جمعية

<sup>(71)</sup> Sueton., LXXIX, 1; Dio Cass., XLIV, 9; Plut., Caes., LXI, 4; Liv., Ep., 116; App., B.C., II, 108.

القبائل قانوناً قضى بعزلهما من منصبيهما قبل انتهاء الموعد القانوني (٧٢).

وبعد ذلك بثلاثة أسابيع -- أي في النصف الثاني من شهر فبراير عام ٤٤ ق. م . - أقيم في الفوروم حفل لوبرقاليا ( Lupercalīa ) . وفي خلال هذا الحفل قدم القنصل مارقوس أنطونيوس عصبة الرأس الى قيصر باسم الشعب . وبعد أن تمنع قيصر عن قبول العصبة تمنعاً ظاهراً مرة بعد أخرى أهداها الى كبير الآلهة يوبيتر قابيتولينوس «ملك الرومان الأوحد» وأمر بأن يثبت في السجلات الرسمية أنه استجابة الى رغبة الشعب عرض القنصل مارقوس أنطونيوس الملكية على يوليوس قيصر ، الدكتاتور لمدى الحياة ، ولكن قيصر رفضها (٧٧) . ومما له دلالته ما يحدثنا به بلوتارخ وأبيانوس في هذا الصدد من أنه كلما قدم أنطونيوس العصبة الى قيصر كانت قلة من الحاضرين تصفق على حين أنه كلما رفض قيصر العصبة كان كل من في الفوروم يصفقون .

ومن الجلي أن هذه المسرحية التي متلت أمام حشد كبير من الرومان كانت المعلى حد ما تقول به المصادر القديمة – أمراً متفقاً عليه ، وأنها لم تكن إلا إحدى الحطوات التمهيدية لبلوغ الهدف المنشود ، فهي إن دلت على شيء فهي تدل على أن الملكية كانت النظام الذي يميل قيصر الى إقامته . بيد أن قيصر إذ كان يدرك أن الكثيرين من صنائعه على أتم استعداد للموافقة على أي نوع من نظم الحكم يريد إقامته ، كان يدرك أيضاً أن هناك حتى بين أكثر المقربين اليه من يكرهون الملكية كراهية التحريم . وتبعاً لذلك فإنه كان يتعين على قيصر أن يخطو نحو هدفه بخطى وثيدة قصد بها إظهار عزوفه وتعففه عن الملكية ، المراره على رفضها عندما ألحف أنطونيوس في عرضها عليها على مرأى ومسمع من الحماهير المحتشدة في الفوروم لمشاهدة حفل لوبرقاليا.

<sup>(72)</sup> Dio Cass., XLIV, 10; App., B.C., II, 108, Sueton., LXXIX, 1; Plut., Caes., LXI, 4-5; Liv., Ep., 116.

<sup>(73)</sup> Dio Cass., XLIV, 11; Sueton., LXXIX, 2; Plut., Caes., LXI, 1-4; Ant., XII; Velleius, II, 56; App., B.C. II, 109, Liv., Ep., 116.

وإذا أغفلنا أمر ما بدر من أشخاص مجهولين وليست لهم أية صفة رسمية وأمعنا النظر فيما صدر عن رجال مسئولين في الدولة كانوا طوع بنان قيصر ولا يمكن أن يصدر عنهم شيء الا استجابة لمشيئته ، فإنه يتضح لنا أنه لو أن قيصر لم يكن حقاً يفكر جدياً في إقامة النظام الملكي ، لما قرر السناتو نقش صورته على عملة الدولة ، ولما اجترأ ربيب قيصر وزميله في القنصلية مارقوس أنطونيوس على أن يعرض عليه الملكية . وإذا أغرقنا في السذاجة الى مدى التسليم بأنه لم تكن لقيصر يد في شيء من ذلك كله ، وبأن فكرة الملكية لم تدر بخلده قبل أن يلوح بها أمامه ويعرضها عليه المتملقون من أنصاره ، وبأنه كان جاداً في رفض الملكية عندما عرضت عليه ، فإنه لا بد من التسليم أيضاً بأنه لم يكن هناك ما هو أيسر من أن ينتهي الأمر عند ذلك . بيد أن هذا لم يحدث على نحو ما سنرى تواً .

ذلك أنه في شهر فبرابر عام ٤٤ ق . م . أصبح شائعاً معروفاً أولاً أن قيصر رفض الملكية عندما عرضها عليه أنطونيوس باسم الشعب، وثانياً أن قيصر يعتزم محاربة بارثيا وأعد العدة لذلك . ولا جدال في أن الانتقام من بارثيا لهزيمة قراسوس كان أمراً قد طال أمد انتظاره . بيد أن إعادة بناء الدولة باستكمال إصلاح الأوضاع فيها كانت أكثر إلحاحاً من القيام بحرب لم تكن هناك حاجة ملحة على خوض غمارها بدليل أنه بعد ذلك بأربع عشرة سنة عندما قضى أغسطس على أنطونيوس وكليوبترة وضم مصر الى الإمبرطورية الرومانية فضل العودة الى إيطاليا لوضع الأمور في نصابها هناك على محاربة البارثيين ، وأنه انقضى على مصرع قيصر حوالي ربع قرن قبل أن يولي أغسطس عنايته الى البارثيين . ولما كنا نستبعد على رجل من طراز قيصر أن يكون قد سمح في هذا الوقت بالذات لرغبته في تتويج انتصاراته العسكرية بقهر البارثيين بأن تعميه عن حاجات الدولة وأشدها إلحاحاً وأكثرها أهمية . يكون قد بم عاربة البارثيين على كل ما عداها . ولسنا في حاجة الى الذهاب فلا بد من أن تكون اعتبارات سياسية بالغة الأهمية هي التي أملت على قيصر ضرورة تقديم محاربة البارثيين على كل ما عداها . ولسنا في حاجة الى الذهاب

بعيداً للتدليل على ذلك ، إذ أنه ما أن انتشر خبر اعتزام قيصر محاربة البارثيين وما صاحب ذلك بطبيعة الحال من دعاية لتبرير هذه الحملة بضرورة الثأر للشرف الروماني وتأمين الحدود الشرقية للإمبراطورية حتى قيل إنه وجدت في كتب الوحي السيبولية نبوءة غامضة بادر لوقيوس قوتا (أحد أعضاء اللجنة المنوطة برعاية هذه الكتب المقدسة وتفسيرها) الى تفسير هذه النبوءة بأن الرومان لن يهزموا البارثيين إلا اذا قادهم ملك ، والى تدبير إذاعة سرهذه النبسوءة (٧٤).

ويجب ألا تغرب هنا عن البال ثلاثة أمور: وأحدها هو أن العرف جرى على أن تفسير هذه النبوءات كان يعتبر سراً خطيراً من أسرار الدولة الى أن يُبلغ هذا التفسير الى السناتو لأنه كان من حق السناتو وحده أن يأمر إما بتنفيذ هذا التفسير فيذاع وإما بإغفال أمره على أساس أنه خرافة لا وزن لها ولا قيمة فيبقى طي الكتمان تفادياً لما يتر تبعلى عدم العمل بالنبوءة من إثارة مشاعر الجماهير الدينية. والأمر الثاني هو أن أغلب أعضاء السناتو كانوا من أنصار قيصر وعلى أتم استعداد لتنفيذ كل رغباته، غير أنه كان يوجد كذلك في السناتو وحتى بين أقرب المقربين الى قيصر أعضاء يؤمنون بالنظام الجمهوري إيماناً قوياً. والأمر الثالث هو أن استخدام حيل النبوءات لتحقيق أهداف سياسية كان أمراً معروفاً وحسبنا أن نذكر على سبيل المثال النبوءة التي زُعم أنه عثر عليها في الكتب السيبولية في عام ٥٦ ق. م. لإنقاص قدر مهمة إعادة بطلميوس الزمار الى عرشه لكي يزهد بوميي في هذه المهمة.

ولا بد لنا من أن نلغي عقولنا لنتصور أنه لم تكن لقيصر يد في العثور على هذه النبوءة الغامضة وتفسير ها على النحو الذي أوردناه وإذاعة السرقبل إبلاغه آلى السناتو . ومن عجب أن يقول بعض الباحثين إن قيصر وجد نفسه عندئذ في حيرة شديدة . فهو إمن ناحية مصمم على محاربة البارثيين ومن ناحية أخرى

<sup>(74)</sup> App., B.C., II, 110; Sueton., LXXXIX, 3; Dio Cass., XLIV, 15, 3; Plut., Caes., LX, 1.

لا يستطيع إغفال ما أمرت به النبوءات السيبولية لأنه كان من شأن هذا الإغفال إثارة المشاعر الدينية بين الجنود وعامة الناس! ونحن يدق علينا أن نرى سبباً لهذه الحيرة الشديدة ، ذلك أنه من ناحية لم تكن هناك اية ضرورة ملحة تستوجب محارية البارثيين عندئذ ، ومن ناحية أخرى لو صبح حقاً أن مسألة النبوءة المزعومة لم تكن من تدبير قيصر وأنه كان لا يتطلع الى إقامة نفسه ملكاً ، لما اجترأ قوتاً على إذاعة سر النبوءة ولما كان هناك أيسر على قيصر من أن يصرح بعدوله عن القيام بحرب يقتضي النصر فيها هدم النظام الجمهوري وإقامة النظام الملكي الكريه على أنقاضه وبأنه بدلاً من القيام بهذه الحرب سيولي عنايته الى إعادة بناء الدولة .

ويبدو لنا أن قيصر قد هدف من وراء تدبير مسألة النبوءة المزعومة وإذاعة سرها الى تحقيق هدفين ينيران له معالم الطريق نحو ضالته المنشودة. وأحد هذين الهدفين هو أن يتعرف على نوايا الجمهوريين بعد هذا التطور الأخير. والهدف الآخر هو أن يدخل في روع الناس أنه بعد أن رفض الملكية عندما عرضها عليه البشر لم يعد في وسعه إلا الإضطرار الى الاستجابة الى ما أوحت به النبوءات السيبولية المقدسة من أجل أن يؤدي للدولة واجباً يقتضيه تطهير الشرف الروماني من الدنس الذي لحقه بهزيمة قراسوس وتستوجبه حماية الحدود الشرقية وبذلك يسترد الرومان كرامتهم وتنعم الإمبر اطورية بالسلم والرخاء. ألا يذكرنا هذا ببعض المبررات الفلسفية التي كانت الملكية الهلينيسية

ويبدو أن حيلة النبوءة لم تنطل على أولئك المستمسكين بالنظام الجمهوري، وأن ذلك لم يثن قيصر عن المضي قدماً نحو هدفه ولكن على مهل. ذلك أنه عجل استعداداته لمحاربة بارثيا وفي الوقت نفسه أخذ عملاؤه يدعون الى ضرورة المناداة به ملكاً على الشعوب الحاضعة لروما. ومعنى ذلك أنه تنفيذاً للنبوءة كان لا بد من أن بحارب قيصر البارثيين بوصف كو نه ملك الشعوب التابعة لروما ولكن دون أن يكون ملك الرومان مراعاة لمشاعرهم. بيد أن مجيء

هذه الدعوة في أثر ما سبقها من النذر الدالة على انجاه قيصر نحو الملكية أقنع الجمهوريين بأنه اذا كان قيصر قد رأى من الحكمة أن يتمهل في إقامة الملكية في روما يومئذ فإنه سيفعل ذلك حتماً يوم يفرغ من قهر البارثيين، ولذلك دبروا المؤامرة التي أجهزت على قيصر في منتصف مارس عام ٤٤ ق. م. قبيل خروجه لمحاربة البارثيين بأربعة أيام (٥٥).

وإنه لاشتراك رجلين مثل تربونيوس و دقيموس بروتس في مؤامرة اغتيال قيصر دلالة بالغة تفسر لنا سبب الحذرالذي توخاه قيصر في تحقيق غايته المنشودة وكذلك ماهية هذه الغاية . ذلك أن هذين الرجلين كانا من أكثر المقربين الى قيصر ومن أكثر الذين أفادوا من صلتهم به وكذلك من أكثر المتحمسين للنظام الجمهوري ، وعندما تكشف لهما بحكم صلتهما الوثيقة بقيصر تصميمه على تحويل نظام الحكم الجمهوري الى نظام ملكي هان عليهما كل شيء في سبيل الحفاظ على النظام الجمهوري . واذا صح ما يقال من أن قيصر لم يقتل عند ثلا لأنه كان يريد إقامة النظام الملكي وإنما لأنه تولى الدكتاتورية مدة أطول من المعتاد ، فلما إذن لم يقتل في عام ٤٧ لانه تولى الدكتاتورية لمدة عام بدلاً من السبة الشهور المنصوص عليها في الدستور ، أو لماذا لم يقتل في عام ٤١ عندما أقيم دكتاتوراً لمدة عشر سنوات ؟ أو اذا صح ما يقال من أن السبب الحقيقي المتله كان إقامته دكتاتوراً لمدى الحياة ، فلماذا لم يقتل عقب صدور القرار أقتله كان إقامته دكتاتوراً لمدى الحياة ، فلماذا لم يقتل عقب صدور القرار الخاص بذلك قبيل منتصف فبراير عام ٤٤ بدلاً من قتله في أعقاب النبوءة الملمؤمة والدعوة الى ضرورة المناداة به ملكاً على الشعوب المقهورة وهي الموة الى كشفت النقاب تماماً عن حقيقة نواياه ؟

وهكذا يتضح مما أوردناه سواء عن السلطات التي مارسها قيصر أم عن القرائن المختلفة أنه كان يعتزم إقامة النظام الملكي في روما ، وأنه سعى الى ذلك سعياً حثيثاً في السنة الأخيرة من حياته . وفي ضوء ذلك يمكن القول بأن تأليه

<sup>(75)</sup> Cf. App., B.C., II 110-111; Sueton., Div. Jul., LXXIX-LXXX.

قيصر كان وليد سياسة مرسومة لإقامة ملكية من الطراز الهلينيسي ، أي ملكية تقوم على حق الملوك الإلهي . وفي اعتقادنا أن اتجاه قيصر الى إقامة مثل هذا النوع من نظم الحكم كان أمراً طبيعياً تقتضيه عدة عوامل ، لعل أن أهمها : اولاً – أن مجرى الأحداث لا بد من أن يكون قد أقنع قيصر مثل ما أقنع الكثيرين من معاصريه والباحثين المحدثين جميعاً – على نحو ما مر بنا – بأنه لم يعد هناك سبيل الى حل مشاكل روما إلا عن طريق السلطة الأوتقراطية . بيد أنه لماكانت لروما تقاليد دستورية كانت لا تزال عزيزة على الرومان فإنه بيد أنه لماكان لا بد من أخذ ذلك أيضاً بعين الإعتبار.

ثانياً — أن استقرار الأوضاع في الدولة الرومانية كان يقتضي إقامة نظام دائم للحكم . وإذا كانت وظيفة الدكتاتورية توفر لشاغلها السلطة اللازمة لحل مشاكل روما المستعصية ، فإنه كان لا يمكن إقامة نظام دائم للحكم على أساس هذه الوظيفة ، لأنه بحكم التقاليد الرومانية المألوفة والقواعد الدستورية الرومانية كانت وظيفة الدكتاتورية وظيفة موقوتة بستة شهور لمواجهة أزمة شديدة طارئة. ولا أدل على ذلك من أن تولي صلا الدكتاتورية مدة أطول من ذلك أثار نقد الدستوريين وغضبهم ، ومن أن صلا كفر عن هذه الإساءة وأظهر احترامه للتقاليد والدستور بنزوله تلقائياً عن الدكتاتورية واعتزاله الحكم . وقد أظهر قيصر مثل هذا الإحترام في بداية الأمر بنزوله عن الدكتاتورية عندما تولى قيصر مثل هذا الإحترام في بداية الإحترام قد أخذ يتلاشى شيئاً فشيئاً بتوليه الدكتاتورية بعد فارسالوس لمدة عام ثم بتعيينه بعد ثابسوس دكتاتوراً لمدة عشرة أعوام وبعد موندا دكتاتوراً لمدى الحياة ، فلا بد من أن قيصر كان يدرك في قرارة نفسه أن هذا الوضع لا يمكن أن يدوم أو أن يصلح لاتخاذه أساساً لإقامة فظام دائم يكفل خدمة صوالح الدولة على المدى الطويل .

للكية الهلينيسية كان يمكن الجمع بين السلطة المواقع المرابعة في كنف الملكية الهلينيسية كان يمكن الجمع بين السلطة الأوتقراطية ومظاهر الحكم الدستورية . ذلك أن الملك المؤله كان يستمد سلطته من الآلهة ، وبوصف كونه إلحاً لم تكن هناك حدود لسلطته ولا قبود عليها

ولا غضاضة من إملاء إرادته على الأجهزة الدستورية، وقد سبق أن ذكرنا أنه في دولة البطالمة مثلاً كانت توجد مدن ذات سيادة نظرياً وكانت لهذه المدن أجهزتها الدستورية التي تمارس نشاطها . بيد أن هذا النشاط كان في ظل الملك الوارف ولا يمكن أن يتعارض مع مشيئة الملك .

وفي ضوء ذلك كله وما رأيناه من أنه في كنف دكتاتورية قيصر لم يكن لمجلس السناتو أو جمعية القبائل أو جمعية المئينات أي نشاط لا يقره الدكتاتور أو يوحي به ، أليس من المرجح إذن أن قيصر كان يريد إقامة ملكية من طراز ملكية البطالمة يتمتع فيها بالسلطة المطلقة مع السماح للسناتو وجمعيتي القبائل والمثينات بالاستمرار في اتخاذ قرارات وإصدار تشريعات لا تكون عندئذ في الخر مماكانت عليه من قبل في عهد دكتاتوريته - إلا تسجيلاً رسمياً لمشيئة قيصر الحاكم بأمره (٧١) ؟

# رابعاً ــ قيصر في ذمة التاريخ

ومهما يكن نوع نظام الحكم الأوتقراطي الذي كان قيصر يريد إقامته ، فأغلب الظن أن الباعث على اختياره ذلك النظام لم يكن حب قيصر للسلطة المطلقة بقدر ما كان إيمانه بأنه في كنف ظروف روما الراهنة بعد التجارب المريرة التي مرت بها لم يعد يصلح لمواجهة مشاكلها إلا مثل هذا النظام .

<sup>(</sup>٧٦) عن قيصر والملكية ، أنظر :

T. Mommsen, History of Rome, Bk.V, ch. XI; E. Meyer, Caesar Monarchie, 3rd. ed., 1922; J. Carcopino, Histoire romaine, II, 1936; F.E. Adcock, C.A.H., IX, pp. 718 ff.; R. Syme, Roman Revolution, Ch. IV, and J.R.S., 1944, pp. 99 ff.; H. Last, J.R.S., 1944, pp. 115 ff; W. Burket, Historia, 1962, pp. 356 ff.; V. Eherenberg, Harvard Stud. Class. Philol., 1964, pp. 149 ff.; G. Dobesch, Caesars Apotheose zu Lebezeitein und sein Ringen um den Königstitel, 1966; K.W. Welwei, Historia, 1967, pp. 44 ff.; Scullard, 1970, pp. 155-6, and n. 29 pp. 431-2.

ولا جدال في أن جايوس يوليوس قيصر يعتبر من أبرز الرجال الجديرين بمكانة مرموقة في سجل التاريخ . ولا ينتقص من قدر قيصر افتئاته على التقاليد والقواعد الدستورية الرومانية بعد أن أصبحت حلى نحو ما رأينا بعثم هامدة وإن ظل يتشبث بها بعض المثاليين الحياليين الذين توهموا أنه كان لا يزال في الإمكان النفخ في صورتها وبعثها من جديد ، فقد كان قيصر رجلاً عملياً يدرك تمام الإدراك أن بعث الموتى خارج عن طاقة أي بشر .

وقد توافر لقيصر من المواهب المتعددة الجوانب ما لم يتوافر لكثيرين غيره من عمالقة التاريخ . ذلك أنه كان سياسياً بارعاً ، وحاكماً قديراً ، ومصلحاً نابهاً ، وكاتباً فذاً ، ومحارباً ممتازاً ، وقائداً من الطراز الأول ، مما لا يدع مجالاً للشك في أنه كان رجلاً عبقرياً .

ولا جدال كذلك في أن قيصر كان رجلاً طموحاً. وقد كان مبعث طموحه مزيجاً من رغبة ملحة في أن يحقق لنفسه المجد الذي كان يؤهله له أصله العربق وعبقريته الفذة ، ومن رغبة لا تقل إلحاحاً في دعم عظمة روما وإقامة نظام للحكم كفيل بحسن تصريف أمور اللولة . وبفضل رجاحة عقله واتزانه وحسن بصيرته ، نأى بنفسه عن ارتكاب الأعمال الشريرة التي لوثت دكتاتورية صلا فأصبحت رأفة قيصر بخصومه السياسيين مضرب الأمثال، وأن كان البعض يرى في هذه الرأفة مسحة من الإزدراء وتحدياً سافراً للمستقبل . وقد يكون ذلك صحيحاً ، ولكنه لعل أن مبعث رأفة قيصر كان من ناحية ذلك الجانب من خلقه السياسي الذي كان ينأى به عن الإسراف في من ناحية ذلك الجانب من خلقه السياسي الذي كان ينأى به عن الإسراف في المصومة الى حد التنكيل بالخصوم السياسيين ، ومن ناحية ثانية رغبته في تصفية الجو ضماناً لاستقرار الأوضاع ، ومن ناحية ثالثة ثقته الشديدة في نفسه أصيلة انفطرت عليها نفسه من عدم تردده في القسوة الشديدة التي عامل بها عبر الرومان وبخاصة الذين غدروا به . وهذا أمر خليق بأن رأفة قيصر لم تكن صفة غير الرومان وبخاصة الذين غدروا به . وهذا أمر خليق بأن يأن يحسب على قيصر وأن ينقص من قدره مثل حياته الشخصية المعيبة . ولرجال السياسة الرومان

من معاصريه عذرهم في عدم الثقة به ، لأنهم من ناحية كانوا يقيسونه بأنفسهم ، ومن ناحية أخرى رأوا سلطته الطاغية تزداد باطراد على مر الأيام .

. ولو أن قيصر أوتي من الفرص مثل ما أوتيه أغسطس من حيث تسلم السلطة العليا في مقتبل العمر ، وتوفر أصدقاء من حوله يستطيع الثقة فيهم والاعتماد عليهم لمشاركته أعباء الحكم، والتمتع بصحة جيدة تسعفه على الاستمرار في أخذ الأمور بهوادة على المدى الطويل الذي كان يتطلبه تطوير نظام الحكم الروماني الجمهوري الى نظام ملكى ، لربما حالف قيصر من التوفيق ما حالف أغسطس من بعده . بيد أن قيصر وصل الى السلطة العليا في شيخوخته ، وكانت صحته معتلة ، وكان يفتقر الى أصدقاء من طراز أجريبا ( Agrippa ) ، مما حمله على التعجل في دفع مجريات الأمور دفعاً شديداً فاصطدم بأعتى صفات الحلق الروماني : وهي الحفاظ على تقاليد الآبساء والنفور نفوراً شديداً من التطور السريع ، وتبعاً لذلك خر قيصر ضحية لهذا الصدام . غير أن تضحية قيصر لم تذهب سدى . ذلك أن سلطته الأوتقر اطية والحروب الأهلية التي أعقبت مصرعه مهدت السبيل الى تقبل الرومان حكم المواطن الأول ( princeps ) ، أو بعبارة أخرى الحكم الملكي الذي استر وراء قناع شفاف من الرياء السياسي لم يلبث أن انحسر ليكشف عن أنياب الأباطرة الرومان ومخالبهم . وهكذا اذا لم يكن القدر قد أمهل قيصر ليشيع النظام الحمهوري الروماني الى مثواه الأخير بعد أن دق آخر مسمار في نعشه. فإنه قد تولى عنه هذه المهمة التاريخية ابنه بالتبني ــ حفيد أخته الصغرى يوليا ــ وكان يدعى أو قتافيانوس ولكنه يعرف عادة بأغسطس، وهو اللقب الذي خُلع علمه إجلالاً له وتمجيداً.

الفِسْمُ المِثْ الِنِّ مِن عَصْرا لَجِمْهُ وُرَّيةً

# الفَصُل لرَابع عَشَر

## الحماة الاقتصادية والاجتاعية

## اولاً \_ الحياة الاقتصادية

# ١ ــ النتائج المترتبة على التطورات السياسية :

كان طبيعياً أن تنعكس على حياة إيطاليا الإقتصادية نتائج دعم سيطرة روما على شبه الجزيرة الإيطالية ، وانتصارها على قرطجنة ، واتساع نطاق إمبراطوريتها في حوض البحر المتوسط . فلا عجب أن أبرز مظاهر الحياة الإقتصادية في إيطاليا في خلال القرن الثاني قبل الميلاد كانت من ناحية تكدس رؤوس الأموال في المدن الإيطالية وبخاصة في روما ، وزيادة مطردة في عدد الضياع الكبيرة ( latifandia ) التي امتلكها نبلاء السناتو والأثرياء من رجال الأعمال الرومان والإيطاليين واستخدموا أعداداً كبيرة من العبيد في استغلالها ، ومن ناحية أخرى تناقص مطرد في عدد صغار أصحاب الأراضي (وهم الذين كانوا قوام الجيوش الرومانية ) ، واكتظاظ روما بالمتعطلين أو أشباهم وهم الذين هجروا الزراعة إما لعجزهم عن منافسة الضياع الكبيرة وإما لأنهم بعد الحروب الطويلة أصبحوا لا يستطيعون مزاولة الزراعة بسبب عزوفهم عن حياة الريف الرتيبة الحالية من عوامل عدم قدرتهم أو بسبب عزوفهم عن حياة الريف الرتيبة الحالية من عوامل

الإثارة التي ألفوها في حياة الجندية وكانوا يرون خير بديل لها حياة رومــــا البهيجة بحفلاتها ومآدبها والاجتماعات العامة على اختلاف أنواعها . وقد كانت لذلك كله نتائج سياسية واقتصادية واجتماعية .

ويستهل القرن الأخير في عهد الجمهورية الرومانية بالمحاولة الجريئة التي قام بها تيبريوس جراكوس في عام ١٣٣ ق . م . ومن بعده أخوه جايوس في عامي ١٢٣ و ١٢٣ ق. م . لوقف نمو الضياع الكبيرة وإعادة بناء طبقة صغار أرباب الأراضي . وقد كان اتجاه الأخوين جراكوس الى تحدي هيمنة السناتو على مقاليد الأمور والى الحروج على التقاليد والأوضاع المستورية اتجاها ثورياً لو قدر له النجاح لكانت التيجة الحتمية المنطقية قيام حكومة شعبية يتولى زمامها زعيم شعبي ، أو بعبارة أخرى حرمان أوليجاركية السناتو سيطرتها التقليدية ونقل مقاليد الأمور الى الجمعية الشعبية وترابنة العامة ، وهو الأمر الذي وقف السناتو عقبة كأداء دون تحقيقه .

وبرغم ما بذله الأخوان جراكوس من جهود صادقة للإصلاح وما حظيا به من تأييد الطبقات الفقيرة ، فإنه لم يترتب على حركتهما الإصلاحية التي سرعان ما أصبحت حركة ثورية : إعادة بناء طبقة صغار أرباب الأراضي ولا تغير نظام الحكم ، وإن كان قد ترتب على هذه الحركة هز دعائم حكومة السناتو هزاً عنيفاً ، ووضع حد أقصى لملكية الأرض ، ومصادرة مساحات كثيرة من الأرض تزيد على هذا الحد ، ومنح عدد غير قليل من الإقطاعات الزراعية . ذلك أنه لم يكد ينقضي على مصرع جايوس نحو من عشر سنوات حتى كانت الطبقة الحاكمة الرومانية ، بتأييد نظرائها في المدن الإيطالية وكذلك بتأييد الأثرياء من رجال الأعمال الرومان والإيطاليين ، قد نجحت في هدم سياسة الإصلاح الزراعي التي اتبعها الأخوان جراكوس . ولعل أن أخطر ما تمخضت عنه حركة الأخوين جراكوس نتيجتان : وإحداهما هي أن هذه الحركة أضعفت أداة الحكم القائمة التقليدية دون أن تفلح في إقامة أداة بديلة أقدر منها على مواجهة مشاكل الدولة الرومانية ، وأشعرت العامة بقوتهم أقدر منها على مواجهة مشاكل الدولة الرومانية ، وأشعرت العامة بقوتهم

السياسية دون أن تكون لديهم القدرة على معالجة أمور الدولة . وشجعت زعماء شعبيين آخرين على تحدي أداة الحكم المهتزة ، مما أفضى الى صراع سياسي مشئوم . والنتيجة الأخرى هي أن هذه الحركة أشعلت لأول مرة في التاريخ الروماني فتيل الصراع الطبقي بين الأغنياء والفقراء ، وتبعاً لذلك ألهبت مشاعر أعداد كبيرة من سكان إيطاليا . وبحكم طبيعة النوازع الإنسانية متى بدأ مثل هذا الصراع كان من المتعذر وقفه .

وفي خلال المرحلة التالية من الإضطرابات الأهلية التي شهدتها إيطاليا مشكلة الأرض عن مكان الصدارة لمشكلة سياسية بحت هي مشكلة حصول حلفاء روما الإيطاليين على حقوق المواطنة الرومانية . ومما يجدر بالملاحظة في أمر هذه المشكلة الرئيسية الجديدة أن نشاط لجنة الأراضي كان من أهم المظالم التي حفزت الحلفاء على المطالبة بحقوق المواطنة الرومانية ، وأن جهود جايوس جراكوس بوجه خاص أعطت الحلفاء أملاً في الحصول على هذه الحقوق ، وأن الطبقة الحاكمة استغلت مشكلة الأرض ومناداة الأخوين جراكوس بحق فقراء الرومان في الحصول على إقطاعات زراعية فأثارت أحط الغرائز فيهم لرفض منح الإيطاليين حقوق المواطنة لكيلا يشاركوهم في الحصول على نصيب من الأرض العامة . وعندما نفد صبر الحلفاء دون أن يذعنوا للأمر الواقع ، نشب ذلك الصراع الذي تهدد كيان المدولة الرومانية وخربت في أثنائه أراضي وسط إيطاليا وبخاصة الأراضي المؤدة التي كانت في حوزة قبائل السمنيين الشمالية . وحفاظاً على كيان الدولة من التصدع اضطر الرومان كارهين الى منح حقوق المواطنة لأغلب الإيطاليين .

وبعد انتهاء هذه المرحلة الأليمة عادت مشكلة الأرض تطل على المسرح السياسي بأكتر من رأس واحدة . ذلك أنه من ناحية كان من جراء إدماج الإيطاليين في رمرة المواطنين الرومان ازدياد عدد الفقراء المتذمرين الذين لا يملكون أرضاً ، وكانوا كلهم تقريباً على أتم الإستعداد للإسهام في الصراع

من أجل الحصول على نصيب من الأرض العامة . ومن ناحية أخرى ضم الأثرياء صفوفهم وتكاتفوا للحفاظ على الأوضاع القائمة. ولم يقف الأمر عند حد اتساع نطاق الصراع على الأرض وتعقد هذا الصراع تبعاً لمشاركة العناصر الجديدة فيه مشاركة فعالة ، بل إن طابع هذا الصراع تغير تغيراً يكاد أن يكون تاماً . ذلك أنه عندما أثبتت حرب يوجورتا وغزوة القيمبري والتيوتون وحلفائهم تعذر التمسك بالقاعدة التقليدية المألوفة منذ زمن طويل وهي التي كانت تقضي بألا تتألفالفرق الرومانية إلا من أرباب الأراضي ، تغيرً تدريجاً ــ وان كان تغيراً جوهرياً ــ طابع الجيش الروماني وتكوينه الإجتماعي . إذ أنه بعد إصلاحات ماريوس العسكرية لم يعد الجيش الروماني جيشاً من المواطنين أرباب الأراضي الذين يتوقون إلى العودة إلى أراضيهم بمجرد انتهاء الحملة التي حشدوا من أجلها ، وإنما جيش مــن المحترفين المستعدين لخوض غمار حرب بعد أخرى . لأنه كان يتألف من المعدمين وفقراء المزارعين الأجراء الذين كانوا يرون في الحدمة العسكرية عملاً شريفاً يضمن لهم حياة مفعمة بالمغامرة ، وكذلك تكسب قوتهم بإنتظام ، فضلاً عن الفوز بنصيب من الأسلاب. وتبعاً لذلك كانوا يرحبون بقضاء أطول مدة ممكنة في الجيش . بيد أنه مهما تطل هذه المدة ، كان يتعين مكافأة هولاء المحاربين عند تسريحهم بمنحهم إقطاعات زراعية تدر عليهم ما يكفيهم لسد مطالب الحياة . وقد عمل ماريوس وصلا وبومبي وقيصر على توفير الأرض اللازمة لقدماء المحاربين إما في إيطاليا وإما في الولايات. وقد ترتب على ذلك زيادة عدد صغار أرباب الأراضي ، هذا الى أن انتشار المواطنين الرومان في أرجاء شبه الجزيرة الإيطالية وفي بعض أقاليم عدد من الولايات أدى إلى ننائج اجتماعية بعيدة المدى والى الإسهام في نشر الحضارة الرومانية وأساليب الحياة الرومانية مما أفضى الى صبغ شبه الجزبرة الإيطالية بوجه خاص وبعض أقاليم الولايات بوجه عام بصبغة رومانية .

غير أنه من ناحية أخرى ترتب على تكوين الجيش الجديد . جيش

المحترفين ، نتيجة بالغة الحطورة ، وهي أن هذا الجيش غدا أكبر وأقوى هيئة منظمة في الدولة الرومانية ، وأنه بحكم ارتباط مصائر الجنود بمصائر قوادهم أصبح ولاء الجيش للقواد بدلا من أن يكون للدولة ذاتها ، وأن القواد أصبحوا زعماء سياسيين لا يترددون في استخدام الأداة الماضية التي في قبضتهم لتحقيق أطماعهم الشخصية دون أن يعبأوا كثيراً أو قليلاً بالعرف والتقاليد والقواعد الدستورية ولا بمعارضة السناتو أو ثرثرة الجمعيات الشعبية . وبالتدريج اغتصب القواد العسكريون الدور الذي كانت تضطلع به طبقة السناتو الحاكمة والجمعيات الشعبية ( Senatus Populusque Romanus ) .

وقد كان لوقيوس قورنليوس صلا أول القواد الرومان الذين استخدموا الجيش الجديد لتحقيق أطماعهم الشخصية . وعندما انقضى عهد صلا الكريه وجاءت المرحلة التالية من الحروب الأهلية لم يكن الصراع في حقيقة الأمر إلا صراعاً على السلطة بين أبرز قائدين وأكثرهما طموحاً يومئذ وهما بومبي وقيصر اللذان كان كل منهما يعتمد على مجده العسكري وولاء جنوده له وتأييدهم إياه .

# ٢ ــ الزراعـــة :

واذا كانت لم تعد هناك ملكيات كبيرة تزيد على الحد الأقصى الذي تقرر بمقتضى قانوني الأراضي اللذين استصدرهما تيبريوس وجايوس جراكوس ولم يجرو الأثرياء على إلغائه ، وكانت ملكية كثير من الضياع الكبيرة قد انتقلت في أثناء حرب أو أخرى ، فإنه ظل يوجد عدد غير قليل من الضياع التي كان يملكها الأثرياء من طبقة النبلاء ومن طبقة رجال الأعمال . ومثل ذلك الضياع النموذجية التي كانت تنتشر في كل جنوب إيطاليا ووسطها وتدار على أسس رأسمالية وفقاً للنمط الهلينيسي ، حيث كانت أعداد كبيرة من العبيد تمارس فلاحة البساتين وغرس الكروم وأشجار الزيتون وتربية الماشية والطيور . ومثل الضياع التي كان يملكها في الشمال الشرقي بومي ودوميتيوس أهنوباربوس . وقد عمد فريق من كبار أرباب الشرقي بومي ودوميتيوس أهنوباربوس . وقد عمد فريق من كبار أرباب

الأراضي الى تأجير الأرض الى مزارعين أحرار (Coloni)، فكان في وسع بومبى مثلاً أن يحشد جيشاً من مستأجري أرضه وعبيده.

وكانت أبرز مظاهر الحياة الإقتصادية في أبوليا وسامنيوم وبعض أجزاء لاتيوم وجانب كبير من صقلية وسردينيا وقورسيقا هي أراضي المراعي التي كانتُ تُربى عليها مئات الآلاف من الأغنام والماعزُ والأبقار والثيران. وكان لا يزال يميز وادي البو وبيقنوم وأومبريا وجزء من أتروريا انتشار القرى ومزارع صغار أرباب الأراضي . وفي هذه الأصقاع كان يعيش في قرى ومزارع مماثلة مستأجرو أراضي كبار الملاك. وكان صغار أرباب الأراضى ومستأجري أراضى الأثرياء يزرعون الغلال لسد حاجتهم وحاجات المدن المجاورة لها. وهذا يفسر اعتماد روما المكتظة بالسكان على الإستيراد الخارجي للوفاء بحاجاتها الى المؤنة. ولا تدع مصادرنا القديمة مجالاً للشك سواء في ذلك أم في أن أغلب كبار أرباب الأراضي دأبوا على أن يتخذوا مقامهم في العاصمة دون أن يولوا اهتماماً كبيراً الى شئون الزراعة ، تاركين أمر ذلك لوكلائهم ، إذ أن بعض الأثرياء كانوا لا يعتبرون ضياعهم أكثر من مصادر دخل لا تستوجب التضحية بقضاء العمر الى جانبها ، وكان البعض الآخر لا يعتبرون ضياعهم سوى أماكن إقامة ريفية للترويح عن النفس . ولم تكن روما قبلة الأثرياء وحدهم ، ذلك أن الكثيرين من الجنود المزارعين الجدد إما فشلوا في ممارسة الزراعة وإما برموا بحياة الريف الرتبية ، فآثر فريق منهم أن يبيع أرضه الى جيرانه الأثرياء فتحولت إقطاعاتهم الى ضياع الأثرياء ُنزلاء العاصمة ، ولجأ فريق آخر الى تأجير أرضه ، وشد الفريَّقان الرحال الى روما للاستمتاع بمباهجها (١).

ولا جدال في أن الحدمة العسكرية حرمت الريف الإيطالي أعداداً كبيرة

<sup>(1)</sup> T. Frank, Economic History of Rome, 2nd ed., pp. 324 ff.; T. Rice Holmes, Roman Republic, I. pp. 56, 106; M. Rostovtzeff, Social and Economic History of the Roman Empire, revised by P.M. Fraser, 1963, p. 31; cf. Heitland, J.R.S., 1918, p. 38.

من صغار أرباب الأراضي الذين غادروا مواطنهم الأصلية الى غير رجعة . إما لأنهم فنوا في ميادين القتال ، وإما لأنهم بعد الحرب آثروا الإستقرار في روما أو الهجرة الى الولايات . بيد أنه ليس معنى ذلك أن طبقة صغار المزارعين قد اندثرت ، فقد أمكن تعويض هذا النقص ولو جزئياً بفضل المحاولات المتكررة لإعادة توزيع الأراضي ونجاح الكثيرين من المزارعين الجلدد في حياتهم الجديدة . وقد كان من جراء حرب الحلفاء والحروب الأهلية شل الحياة الإقتصادية واضطرابها في أثناء تلك الأوقات العصيبة عندما غشى الرعب قلوب المواطنين جميعاً فما كان أحد يدري ما يخبؤه له الغد ، وأزهقت أرواح أعداد كبيرة من مختلف الطبقات ، وقد كثيرون من أبرز القادة ، وفقد كثيرون من مختلف الطبقات ، وقد كثيرون من المنتصرين إما باعوها لملء خزائنهم وإما وزعوها على جنودهم الذين أيدوهم المنتفرين إما باعوها لملء خزائنهم وإما وزعوها على جنودهم الذين أيدوهم وساعدوهم على إحراز النصر . ولا شك في أن الزراعة قد عانت كثيراً من آثار ذلك كله . ولا شك أيضاً في أن وجه الزراعة الإيطالية قد تغير نتيجة غرس الزيتون والكروم على حساب زراغة القمح .

ومع ذلك فإنه لا يمكن القول بأن الزراعة الإيطالية بوجه عام قد تدهورت ولم تنتعش بعد اجتيازها الأزمات العصيبة التي صادفتها (٢) . ويؤخذ دليلاً على هذا الانتعاش ما يحدثنا به فارو (٣) في مؤلفه « ثلاثة كتب في الشئون الريفية » (Rerum Rusticorum Liberi III) الذي صنفه في أواخر أربعينات القرن الأول قبل الميلاد ، أي بعد حرب الحلفاء الإيطاليين وسلسلة من الحروب الأهلية التي كانت آخرها قد بدأت منذ قليل عقب مصرع قيصر . الخلف أن حديث فارو ينم عن أنه في عصره كانت إيطاليا أكثر بلاد الدنيا ازدهاراً من حيث الزراعة والموارد الطبيعية . ويمضى فارو فيصف إيطاليا

<sup>(2)</sup> C.A.H., IX, p. 791; Rostovtzeff, op. cit., pp. 30 ff.

<sup>(3)</sup> Varro, Rerum Rusticorum, I, 2, 3; 6 ff.

بأنها كانت ﴿ بِستاناً كبيراً ﴾ ، حيث انتعش في أخصب البقاع غرس أشجار الكروم وغيرها من الفاكهة وكذلك الزيتون والبقول ، وذلك فضلاً عن تربية الحيوان والطيور . وحول المدن ، وبخاصة في الأجزاء الداخلية البعيدة عن منافسة النقل بأسعار زهيدة ، كانت الغلال لا تزال تزرع وفقاً للأساليب التقليدية . والوصف الذي يعطيه فارّو في الجزء الأول من كتابه تصويراً لازدهار الزراعة الإيطالية لا يناقضه شكوى فارّو في الجزء الثاني من اضطرار إيطاليا الى استيراد القمح والنبيذ لسد حاجتها . ذلك أن عدد سكان روما أخذ يتزايد باطراد تبعاً لازدياد أهميتها بوصف كونها عاصمة الإمبراطورية الرومانية مما اقتضى سد حاجة سكانها باستيراد القمح والنبيذ، وبخاصة الأصناف الممتازة من الأنبذة فضلاً عن أنواع المأكولات النادرة استجابة لأذواق الأثرياء بعد أن أصبحوا يألفون الحياة المترفة . وقد هال فارّو استيراد القمح والنبيذ من الحارج لأنه كان يريد أن يتوافر لأيطاليا من الإكتفاء الذاتي ما يغنيها عن الإستيراد . وتبعاً لذلك كان شديد الحماس للاهتمام بالزراعة بقدر ما كان معارضاً لتربية الحيوان ، وهو ما يفسر حملته العنيفة عـــلى الرأسماليين لفرط اهتمامهم بتربية الحيوان بوصف كونها مصدراً للدخل يفوق زراعة القمح وغرس الكروم .

واذا كان من الجائز أن الصورة الزاهية التي رسمها فارو لرخاء إيطاليا لا تخلو من بعض لمسات المبالغة التي يوحي بها مثلاً اعتباره إيطاليا أكثر بلاد الدنيا ازدهاراً في عصره ، فإنه من المستبعد أن يكون فارو قد ذهب في مبالغته الى حد تصوير التدهور ازدهاراً يانعاً . ذلك أنه من ناحية لم يغفل فارو ذكر العيوب الواجب تلافيها في الزراعة ، ومن ناحية أخرى أن الازدهار الذي تحدث عنه فارو يجد سنداً قوياً في أمرين : وأحدهما هو القصور الريفية (villae rusticae) الرائعة الزينسة بمداخل من الرخام والمزودة بحدائق غناء ، وهي القصور التي أقامها الأثرياء على شواطىء البحر في لاتيوم

وأتروريا وقمبانيا ويرجع بعضها الى القرن الأول قبل الميلاد<sup>(3)</sup>. والأمر الآخر هو نمو مدينة بومبي ( Pompeii ) وازدهارها منذ ولجت مرحلة جديدة من مراحل حياتها في الثلث الأخير من القرن الثاني قبل الميلاد. ذلك أنه ينتمي إلى الفترة الممتدة من عام ١٣٠ الى عام ٩٠ ق.م. عدد من أروع المنشآت العامة (مثل الباسيليقا) وكذلك عدد من المنشآت الحاصة (مثل القصرين المعروفين بقصر بانسا ، Pansa ، وقصر فاونوس، Fannus ). واذا كانت هذه المدينة قد نكبت باستيلاء صلا عليها في عام ٩٠ ق.م. ثم بإنشاء مستعمرة فيها ، فإنها لم تلبث أن أفاقت من آثار نكبتها وازدهرت ثانية وهو ما يدل عليه المعبد الجميل الذي أنشىء ليوبيتر قابيتولينوس في فوروم هذه المدينة . وتوحي القرائن بأمرين : وأحدهما هو أن ثروة بومبيي فوروم هذه المدينة . وتوحي القرائن بأمرين : وأحدهما هو أن ثروة بومبي أساساً من الزراعة . والأمر الآخر هو أن الحالة كانت مماثلة لذلك في أغلب أنعاء إيطاليا (٥) .

والفضل في انتعاش إيطاليا وتغلبها على الأزمات الطاحنة التي مرت بها يرجع الى الولايات ، فهي من ناحية كانت تزود روما بمقادير كبيرة من الجزية النوعية والنقدية فضلاً عن أسلاب الفتح ومغانم الحكام . ومن ناحية أخرى كانت الولايات مرتعاً خصباً لنشاط الرأسماليين في مجالات التجارة وجباية الضرائب وإقراض النقود . ومن ناحية ثالثة كانت الولايات مجالاً رحباً لاقتناء مساحات واسعة من الأراضي سواء في صقلية أم في إسبانيا أم في أفريقيا . وهكذا أسهمت الولايات إسهاماً كبيراً في أن تتدفق على إيطاليا غتلف أنواع السلع ، وأهم من ذلك أكداس الثروة التي يسرت استصلاح

<sup>(4)</sup> Rostovtzeff, op. cit., I, p. 30.

للاطلاع على قا"ممة بهذه القصور الريفية وعلى المراجع ، أنظر : Rostovtzeff., op. cit., II, n. 26, pp. 551-3.

<sup>(5)</sup> Rostovtzeff., op. cit., II, p. 551; cf. C.A.H., IX, pp. 838-9;K.D. White, Roman Farming, 1970.

الأراضي واستثمارها وفقاً لأحدث الأساليب الرأسمالية . وفضلاً عن ذلك كله فإن الولايات هيأت للدولة الرومانية السبل لتخفيف وطأة از دحام إيطاليا بالسكان حين عز وجود هذه السبل في إيطاليا ، فقد رأينا كيف أنه بعد محاولة جايوس جراكوس إنشاء مستعمرة يونونيا في ولاية أفريقيا أنشئت ناربو في ولاية غاليا فيما وراء الألب ثم أنزل قدماء محاريي ماريوس في ولاية أفريقيا وفي غيرها . وإذا كان يوليوس قيصر قد تطلع في أثناء قنصليته الأولى إلى إنزال قدماء محاربي بومبي والأسر الفقيرة في إيطاليا ، فإنه فيما بعد عندما تضخمت مشكلة قدماء المحاربين والفقراء تضخماً هائلاً آثر قيصر ألا يكرر الإضطراب الذي أعقب استيلاء صلا على الأراضي في إيطاليا في أنشأها على ما كان لا يزال شاغراً من الأرض العامة في إيطاليا .

ومما يجدر بالملاحظة أنه فضلاً عن المستعمرات التي أنشأتها الدولة في الولايات ، وجد كثيرون من سكان إيطاليا متنفساً لهم ومجالاً لبدء حياة جديدة مجزية في الولايات ، فقد هاجر كثيرون منهم في خلال القرنين الأخيرين من عصر الجمهورية إلى غرب البحر المتوسط وشرقه (٦) ، حيث أنشأوا مجتمعات (Conventus) كثيرة مثل التي مر بنا ذكرها في إسبانيا وعرفنا أن قيصر رفع بعضها إلى مرتبة المستعمرات (Coloniae).

#### ٣ \_ الصناعــة:

ومثل ما تأثرت الزراعة تأثراً مؤقتاً بحرب الحلفاء وسلسلة الحروب الأهلية تأثرت كذلك الصناعة في إيطاليا غير أنها لم تلبث هي أيضاً أن عاودت نموها ولكن على النمط التقليدي . بيد أنه يجب التنويه بأن الزراعة ظلت المجال الرئيسي لنشاط جانب كبير من أهالي إيطاليا ، وبأن روما لم تتجه نحو الصناعة

<sup>(6)</sup> A.J. Wilson, Emigration from Italy in the Republican Age of Rome, 1966; Scullard 1970, pp. 179-180, and n, 3 pp. 437-8.

الا بخطى وثيدة شديدة التمهل فظلت أكبر المراكز الصناعية خارج العاصمة الكبرى في قمبانيا وفي أتروريا ، وبأن أكثر المشتغلين بالصناعة كانوا لا ينحدرون من أصل روماني . غير أن أولئك الصناع استطاعوا توفير الآلات والأدوات وغيرها من الإحتياجات التي كانت لازمة للزراعة والجيش والسفن الحربية والتجارية والحياة اليومية وإقامة المباني العامة والخاصة وإنشاء الطرق .

ولا شك في أن الصناعتين اللتين اشتهرت بهما قمبانيا من قبل وهما صناعة الأدوات البرونزية والفضية وصناعة الأثاث قد ظلتا مزدهرتين. وتشير القرائن الى أنه قد بدأت تظهر في قمبانيا في هذا العصر بعض دور الصناعة المتخصصة في الغزل والنسيج ، وإلى أن أرتيوم (Arretium) في أتروريا بدأت تنتج نوعاً ممتازاً من الآنية الفخارية ذات الطلاء اللامع الأحمر اللون ( Torra Sigillata ) وكانت تسمى الى عهد قريب آنية ساموس Samian Ware ). وكان بعض هذه الآنية يصنع في قوالب ويزخرف بنقوش بارزة مثل الآنية المعدنية ، على حين أن البعض الآخر كان يصنع بعجلة الفخراني ويخلو من النقوش البارزة . وقد كان مقدراً لهذا النوع من الآنية الفخارية أن ينتشر فيما بعد في كل أرجاء الإمبر اطورية الرومانية الآنية الغربية .

ومع ذلك لا توجد أية قرينة على أنه في هذا العصر أحرزت الصناعة الإيطالية تقدماً ملحوظاً ، مما يدل على أنها تخلفت عن ركب التطور في مجالات الزراعة والنشاط المالي والتجاري وهو أمر يحار الباحثون في تعليله()

<sup>(7)</sup> J. Toutain, The Economic Life of the Ancient World, pp. 227 ff.; H. J. Loane, Industry and Commerce in the City of Rome, 50 B.C. — 200 A.D., 1938; C.A.H., IX, 729; Scullard, 1970, p. 180; F. Oswald and T.D. Pryce, Terra Sigillata, 1920; A. Oxé, Arretinische Reliefgefässevom Rhein, 1933; J.H. Iliffe, Sigillata Wares in the Near East, Quart. Dept. Antiq. Palestine, VI, 1938, pp. 4-53.

#### ٤ - التجسارة:

لم تُنكب التجارة الإيطالية بمشل ما نكبت بــه الزراعة والصناعة من آثار حرب الحلفاء والحروب الأهلية فحسب بل نكبت أيضاً بنشاط القراصنة. بيد أنه في حالة التجارة كذلك لم تكن هذه النكبات أكثر من نكسات طارئة مؤقتة.

ومما يجدر بالملاحظة أنه بسبب از دراء الرومان التقليدي للتجارة لم يظهروا اهتماماً ملحوظاً بممارستها قبل أيام تيبريوس جراكوس، على حين أن الكثيرين من حلفائهم الإيطاليين ومن مواطني المدن الإغريقية في جنوب إيطاليا كانوا يقومون بنشاط تجاري واسع النطاق. ويعبر شيشرون بإيجاز بليغ عن الإزدراء الذي كانت الأرستقراطية الرومانية بوصف كونها مؤلفة من أرباب الأراضي - تكنه لمن يزاولون الأعمال اليدوية أو التجارة بقوله إن أهل الفريق الأول ليسوا فنانين وإن أهل الفريق الثاني لا يستطيعون الظفر بما يكسبون دون الإغراق في الكذب(٨).

وقد أسهم في تنشيط التجارة الإيطالية عاملان رئيسيان: كان أحدهما هو الفرص الواسعة التي هيأتها الولايات ليس فقط من حيث جباية الضرائب بل أيضاً من حيث إقراض الأموال بفوائد باهظة وكذلك التجارة . ووفقاً للقول المأثور «التجارة تتبع العلم » فإنه كلما ازداد عدد الولايات ازداد تبعاً لذلك اتساع الآفاق أمام التجار الإيطاليين . وقد مر بنا كيف أن التجار الإغريق في آسيا الصغرى شقوا بمنافسة التجار الإيطاليين مما كان أحد العوامل التي ساعدت ميثريداتس السادس على بسط سيادته على آسيا الصغرى . ومر بنا أيضاً ما قيل من أنه عندما قضى ميثريداتس بإعمال السيف في نزلاء ولاية آسيا من الرومان والإيطاليين راح ضحية هذا الإجراء الغاشم حوالي ٥٠٠،٠٠٠ نفس لا شك في أن أغلبهم كانوا من مختلف أنواع رجال الأعمال .

<sup>(8)</sup> Cic., ad Fam., XIII, 16.

وكان العامل الرئيسي الآخر في تنشيط التجارة الإيطالية هو أنه عن غضب الرومان على رودس في أعقاب الحرب المقدونية الثالثة أنشأوا ميناء حراً في جزيرة ديلوس. وبعد تدمير قرطجنة وقورنثة في عام ١٤٦ ق.م. أصبحت ديلوس أحد المراكز الرئيسية للتجارة في شرق البحر المتوسط. وقد وصلت الينا من ديلوس أدلة وفيرة على وجوه النشاط التي كان يزاولها هناك التجار الإيطاليون وهم الذين أصبحوا مواطنين رومان بعد التشريعات الرومانية التي صدرت منذ أواخر عام ٩٠ ق.م.

وقد نكبت ديلوس بنكبتين : كانت إحداهما في عام ٨٨ ق.م. عندما دمرها ميثريداتس ، وكانت الثانية في عام ٦٩ ق.م. عندما أصبحت نهباً للقراصنة إلى أن طهر بومبي البحر المتوسط منهم في عام ٦٧ ق.م. وإذا كانت ديلوس لم تستعد ثانية مكانتها السابقة فانها استمرت مركزاً تجارياً هاماً .

ولم يقصر التجار الإيطاليون نشاطهم على الحوض الشرقي ، بل لعل أن نشاطهم في حوضه الغربي كان أسبق وأقدم عهداً . ذلك أن ولاية صقلية ولاية سردينيا وقورسيقا كانتا أقدم ولايتين رومانيتين ثم تليهما في الأقدمية ولايتا إسبانيا ثم ولاية أفريقيا وبعد ذلك ولاية غاليا فيما وراء الألب . والأدلة على أهمية التجارة الغربية كثيرة متوافرة ، ومثل ذلك عناية الرومان بتطهير الحوض الغربي البحر المتوسط قبل اتخاذهم أية خطوات جدية لتطهير الحوض الشرقي ، وازدهار ناربو ، والمجتمعات الكثيرة التي كونها المواطنون الرومان في إسبانيا ، وما مر بنا من أنه عندما بدأ الصراع بين أدهربال ويوجورتا في إسبانيا ، وما مر بنا من أنه عندما بدأ الصراع بين أدهربال ويوجورتا كانت مدينة قيرتا زاخرة بالتجار الإيطاليين وكانوا من الكثرة بحيث تمكنت هذه المدينة بفضل جهودهم في الدفاع عنها من الصمود أمام يوجورتا الى قرروا التسليم (٩).

<sup>(9)</sup> J. Hatzfeld, Les Traficants italiens dans l'Orient hellenique, 1919; W.A. Laidlow, A History of Delos, 1933, ch. VI; A.J.N. Wilson, op. cit., pp. 85 ff.; Pauly-Wissowa-Kroll Realencyc., s.v. Industrie und Handel; Scullard, 1970, p. 181, and n. 5, p. 438.

وكانت صادرات إيطاليا لا تقاس بوارداتها ، ذلك أن الصادرات كانت عبارة عن مقادير متواضعة نسبياً من الآنية الفخارية والأدوات المعدنية والنبيذ والزيت ، على حين أن روما كانت تستورد كميات كبيرة من القمح والمواد الخام اللازمة لسد احتياجاتها العسكرية . وفضلاً عن ذلك فإن الطلب على سلع الترف كان في از دياد مطرد تبعاً لاز دياد الثروة والأخذ بأساليب الحياة المترفة . ولم تقتصر هذه السلع على الأصناف الممتازة من النبيذ أو الأنواع النادرة من المأكولات ، بل كانت تشمل التماثيل وغيرها من الأعمال الفنية ، والحلى مثل اللوَّلوُّ وغيره ، والمنسوجات التيلية والحريرية والصوفية المصبوغة بالصبغة الأرجوانية، وورق البردي، والآنية الزجاجية، والأصناف النادرة من الأخشاب لصنع الأثاث الثمين ، والأنواع الممتازة من الرخام لتزيين المباني ، ومختلف أنواع الحيوان اللازمة لإقامة حفلات المجتلد . وقد غرقت بعض السفن التجارية وهي في طريقها الى روما وأخرجت من البحر في عام ١٩٠٧ مخلفات شحنة سفينة غرقت قرب الشاطيء الأفريقي تجاه المهدية كما أخرجت حديثاً بقايا شحنات بعض السفن التي غرقت قرب شواطيء الريفيير ا الإيطالية والفرنسية . وأوصاف هذه المخلفات تطالعنا بصورة ناطقة لما أوجزناه عن الواردات (١٠).

ومن الجلي أن القيمة الفعلية لواردات روما من القمح والمواد الحام وسلع الترف كانت تفوق أضعافاً مضاعفة قيمة صادراتها . ومع ذلك فإن هذا العجز في ميزان روما التجاري لم يكن إلا عجزاً نظرياً أو شكلياً . وسبب ذلك أن روما كانت تعيش على فتوحاتها وتزداد ثراء على حساب ممتلكاتها الحارجية عن طريق أسلاب الحرب والجزية المفروضة على الولايات ومغانم حكام هذه الولايات وأرباح التجار وجباة الضرائب والمصرفيين وغيرهـــم

<sup>(</sup>١٠) عن هذه المحلفات ، أنظر :

Héron de Villefosse, Revue Archéologique, 1911; Ph. Diôle, Four Thousand Years under the Sea, 1954; Fr. Benoit, Rivista di Studi Liguri, 1952, pp. 237 ff.

من الرأسماليين الذين كانوا يمارسون نشاطاً محموماً في الولايات الرومانية وكذلك في أغلب الدول الخاضعة للنفوذ الروماني .

### ثانياً \_ الحياة الإجتماعية

#### ١ - طبقات المجتمع :

في أثناء تتبع الأحداث السياسية منذ عام ١٣٣ حتى عام ٤٤ ق.م. رأينا بجلاء الأهمية السياسية لانقسام المجتمع في الدولة الرومانية الى ثلاث طبقات رئيسية وهي الطبقة الأرستقراطية أو طبقة النبلاء وطبقة الفرسان وطبقة العامة . وقد بقي علينا الآن أن نلقي نظرة عاجلة على أبرز مظاهر الحياة الإجتماعية لهذه الطبقات .

#### ا - طبقة النبلاء:

وعند الحديث عن هذه الطبقة يجب ألا يفوتنا التنويه بأن الأسر النبيلة كانت تُعتبر صفوة الأمة الرومانية ، وبأنه بحكم العادة كان النبيل حرياً بأن يلقى احتراماً كبيراً مرده إن لم يكن الى نزاهته الشخصية فإلى مكانة أسرته ومكانته الشخصية التي اكتسبها من شغل إحدى الوظائف العامة العليا . وكان يرمز الى هذه المكانة وينم عنها عدد من المظاهر مثل الطلعة المهيبة والرداء الذي يلبسه والمقعد الأمامي الذي يحتله في المسرح . وقد كان من أبرز المظاهر الدالة على أهمية الرجل النبيل عدد الأتباع ( clientes ) الذين كانوا يفدون في كل صباح لتحية راعيهم ( patronos ) والتماس نصيحته أو معونته . وبهذا الإستقبال ( salutatio ) الصباحي كان النبيل يبدأ يومه الملىء بالمشاغل حتى يجل موعد المآدب الليلية .

وقد كانت وفرة الثراء أمراً ضرورياً أولاً لشراء ذمم الناخبين لكي يتيسر الفوز بوظيفة عامة رفيعة تؤهل لمكانة اجتماعية مرموقة وبعد ذلك

للإنفاق عن سعة لكي يمكن الحفاظ على مظاهر هذه المكانة ، دون إهمال احتمال الحاجة الى شراء ذمم المحلفين للفوز بالبراءة من تهمة أو أخرى . وإذا لم يكن الدخل من الضياع كافياً ، فإنه كانت هناك سبل أخرى . ذلك أنه بالرغم من أن القانون كان يحظر على أعضاء السناتو مزاولة التجـــارة والأعمال المصرفية ، فإنه لم يكن أمراً عسيراً الإسهام خفية في هذه الضروب من النشاط المثمر . وقد مر بنا أن إحدى الفضائح المزمنة في الحياة العامة الرومانية كانت الرشاوى التي يضطر السفراء الأجانب ومبعوثو أهـالي الولايات الى تقديمها للقناصل وأعضاء السناتو للفوز بما جاءوا لعرضه على السناتو ، وأنه من أجل تقديم هذه الرشاوي كان لا بد من عقد قروض كبيرة في روما بفوائد باهظة، وأن تريبوني العامة جابينيوس وقورنليوس حاولًا في عام ٦٧ ق.م. وضع حد لهذا الضرب من العبث . وأن أعضاء السناتو كانوا شركاء مستخفين للمصرفيين ويستفيدون من الرشاوى ومن الفوائد الباهظة للقروض التي عقدت مع المصرفيين لتقديم هذه الرشاوى . ولم يقف الأمر عند استثمار أعضاء السنَّاتو أموالهم في روما ذاتها ، وحسبنا أن نذكر بعض الأمثلة لهذا الإستثمار في الحارج. ذلك أنه عندما كان شيشرون حاكماً لولاية قيليقيا ، وهي التي عرفنا أن قبرص كانت تتبعها ، كشف أن النبيل الفيلسوف مارقوس بروتس كان يستتمر أمواله في إقراض النقود على نطاق واسع لأهالي مدينة سلاميس بجزيرة قبرص بفائدة باهظة قدرها ٤٨٪ بدلاً من السعر المقرر للفائدة وكان ١٢٪ ، وهو السعر الذي أعلن شيشرون في بيانه ( edictum ) أنه لن يعترف بسعر أعلا منه . وقد كان لبروتس وكيل أعمال شرير يدعى سقابتيوس ( Scaptlus ) عينه حاكم قبليقيا السابق أبيوس قلاوديوس مساعداً له ( legatus ) في قبر ص وزوده بحرس من الحيالة فاستخدم سقابتيوس نفوذه وخيالته في محاصرة المجلس التشريعي المحلي في مدينة سلاميس حتى هلك خمسة من أعضائه واستجاب الباقي فيما يبدو الى مطالبه. وما أن تولى شيشرون حكم قيليقيا حتى أنهى خدمة سقابتيوس ( Scaptius ) واستعاد القوات التي كانت تحت إمرته . وبسبب ما بدر عن هذا الرجل من سلوك مشين وانهماك في النشاط المالي رفض شيشرون رجاء بروتس إعادة سقابتيوس الى عمله في قبرص كما رفض إرغام المدينين على سداد ديونهم بفوائدها الباهظة إلا أنه استجابة إلى رجاء وكيل أعمال النبيل الفيلسوف ترك الأمر معلقاً دون الفصل فيه ، كما أنه رفض رجاء الأهالي إيداع الديون وفوائدها المألوفة في معبد لوقف احتساب الفوائد عليهم (١١) . وهكذا كان أقصى ما استطاعه حاكم ولاية نزيه أنه عزف عن تنفيذ المطالب الجائرة التي كان ينشدها نبيل رأسمالي جشع ، تاركاً إصدار الحكم الذي كان يراه حقاً وعدلاً رهناً بمشيئة حاكم آخر قد تسول له نفسه السير في ركاب الظلم خدمة لصوالحه العاجلة والمستقبلة ، مادياً وساساً .

ويتبين من خطاب (١٢) أرسله شيشرون الى البروبرايتور بوبليوس سيليوس ( Silins ) حاكم ولاية بيثونيا أن شيشرون نفسه كان شريكاً في شركة جباة ضريبة المراعي ( Scripturarii ) في تلك الولاية ، وأن أعضاء هذه الشركة كانوا من أكثر الناس نفوذاً في الدولة ، وأن حاكم الولاية بمساعدته وكيل الشركة على أداء عمله سيكتسب على حد تعبير شيشرون و عرفان » أعضاء الشركة وكلهم يتمتعون بمكانة رفيعة فضلاً عن « تقدير » شيشرون . وهذا الحطاب إغراء قوي لحاكم الولاية على مساعدة شركة الجباة في اعتصار الأهالي ليجني شيشرون وشركاؤه ثمار ذلك دون أن ينسوا الحاكم الشهم » بنصيب من الفائدة المادية العاجلة والفائدة السياسية الآجلة .

ويتبين من خطاب (۱۳) آخر أرسله شيشرون الى البروبرايتو كوينتوس مينوقيوس ثرموس ( Thermus ) حاكم ولاية آسيا أن بومبي الأكبركان تىريكاً لمصرني كسير من بوتيولي ( Pateoli ) يسدعى قولفيوس ( Culvius )

<sup>(11)</sup> Cic., ad Att., V, 21; VI, 1, 2.

<sup>(12)</sup> Cic., ad Fam., XIII, 65; cf. W.W. Fowler, Social Life, p. 78.

<sup>(13)</sup> Cic., ad Fam., XIII, 56.

وأن هذا المصرفي أقرض أموالاً كثيرة لأهالي عدة مدن في ولاية آسيا ، وأن هذه القروض وفوائدها كانت تستحق السداد ولكنه كانت هناك بعض المشاكل الحاصة بذلك ، وأن شيشرون يرجو الحاكم ويستحلفه أن يتدخل لتسوية الحلاف لأن هذه المسألة كانت تعنيه جداً لسببين وأحدهما هو أنها تمس صوالح بومبي والآخر هو أنها تثير في بومبي قدراً من القلق أكبر مما تيره في قولفيوس .

وقد كان تولي حكم الولايات من أهم مصادر ثروة النبلاء بسبب ما كان ذلك يتيحه من فرص القيام بحملات عسكرية تمليها مقتضيات الأوضاع القائمة أو ظروف مختلفة للفوز بالأسلاب وأمجاد النصر ، وذلك فضلاً عن فرص الإبتراز السافر أو على الأقل الإبتراز المستبر في شكل الهدايا الهائلة التي كان أهالي الولايات يقدمونها للحكام ، فقد أصبح عرفاً مسلماً به تقديم مثل هذه الهدايا الثمينة . ومع أن شيشرون كان مثلاً لحكام الولايات في النزاهة والإستقامة والتعفف عن الظلم والجور ، فإنه لم يتعفف عن قبول الهدايا ، ولم ير ضيراً ولا بأساً في أن يتوسط لدى غيره من حكام الولايات لير تكبوا ما كان هو نفسه يزور عنه . وقضية قرس حاكم ولاية صقلية لير تكبوا ما كان هو نفسه يزور عنه . وقضية قرس حاكم ولاية صقلية ابتراز أموال التاعسين الذي وقعوا في براثنهم . ولا شك في أن سماح نبلاء السناتو لقرس بالبقاء ثلاثة أعوام في صقلية بدلا عن عام واحد كان له ثمنه . ولا أدل على مدى تفشي مثل هذا الفساد في الولايات من كثرة ما مر بنا ذكره من قضايا الإبتراز ومن كثرة المحاولات لوقف هذا الفساد .

وقد كانت هناك وسائل أخرى لجمع الثروة . ومثل ذلك أن شيشرون الذي بدأ حياته بإرث متواضع درت عليه مهنة المحاماة مكاسب طائلة لم تأته عن طريق الأتعاب المنظورة ، ففد كان ذلك محظوراً بحكم القانون ، وإنما عن طريق الأتعاب غير المنظورة وكانت على هيئة هدايا وهبات . ولا يأخذنا العجب من أن شيشرون يفخر بأن قيمة الهبات التي أوصي له بها بلغن عشرين

مليون سستر تيوس (١٤) ، ذلك أن الهبات كانت تعتبر دلالة على مكانة الشخص عند الناس ومحبتهم له . وقد مر بنا أن شيشرون بحكم نشأته كان من الفرسان ولكنه بحكم توليه القنصلية أصبح من النبلاء .

وثمة مثل فذ تطالعنا به حياة النبيل مارقوس ليقينيوس قراسوس ، عضو الحلف الثلاثي ، وهو الذي بدأ حياته بإرث لا يتجاوز ٣٠٠ تالنت وأصبح في عام ٥٥ ق.م. أغنى رجل في عصره ، فقد كانت ثروته عندئذ تقدر بحوالي ٧٠٠٠ تالنت . ويحدثنا بلوتارخ (١٥) بأن قراسوس اكتسب ثروته أساساً بالانتهازية البشعة التي اتخذت شكلين : كان أحدهما هو انتهاز فرصة أعمال المصادرات في أثناء دكتاتورية صلا وشراء العقارات بسعر زهيد ثم بيعها فيما بعد بسعر مرتفع عندما استقرت الأوضاع . وكان الشكل الآخر هو شراء عدد كبير من العبيد المهرة في إطفاء الحرائق وتصميم المنازل وبنائها واستغلال فرص الحرائق التي كانت تشب كثيراً في روما وذلك بشراء المنازل المحترقة وكذلك المنازل المجاورة لها والمهددة هي أيضاً بالاحتراق لقاء أسعار زهيدة جداً بطبيعة الحال ثم إطفاء الحرائق وإعادة بناء المنازل التي أتت النيران عليها وإصلاح ما كان في حاجة إلى ذلك ، وعلى هذا النحو أصبح يمتلك جانباً كبيراً من مدينة روما . ولا جدال في ان قراسوس كان أصبح يمتلك جانباً كبيراً من مدينة روما . ولا جدال في ان قراسوس كان يستثمر جانباً على الأقل من أمواله في مختلف الأعمال المصرفية .

وقد صحب ازدياد الثروة إقبال شديد على الحياة الرخية المترفة. ومما يحدر بالملاحظة أن هذا الانجاه لم يتخذ شكلاً ملحوظاً الا في أعقاب حرب الحلفاء الإيطاليين، وأنه ساعد على هبوط مستوى السلوك في الحياة العامة وفي الحياة الحاصة سواء بسواء. بيد أنه من اليسير الإسراف في تقدير مدى هذه المفاسد، ذلك أنه مهما يكن انحراف الكثيرين من النبلاء عن أفضل تقاليد طبقتهم ومهما يكن هبوط المستوى العام لهذه الطبقة عن مستواها القديم

<sup>(14)</sup> Cic, Philip., II, 16, 40.

<sup>(15)</sup> Plut., Crass., II. 3-4.

في الحكم ، فإن إحساس النبلاء بأنهم ورثة أمجاد عظيمة ظلَّ يحفر فئة منهم على التمسك بأهداب مستوى رفيع في أداء الواجب العام وعلى النزود بثقافة عالية وعلى الجنوح الى البساطة نسبياً في حياتهم .

وبطبيعة الحال كانت مظاهر الحياة اللينة الناعمة تتبدى في أجلى صورها في مساكن أولئك النبلاء الذين كانوا يميلون الى هذا اللون من الحياة . بيد أن كل نبيل كانت لديه الموارد الكافية كان يحرص على أن يكون له قصر في أحد أحياء روما الراقية مثل حي بالاتبنوس وعدد من القصور الريفية إما على شاطىء البحر وإما على قمم الرواني . ذلك أن حمى إقامة القصور الريفية أو امتلاكها كانت فاشية بين النبلاء جميعاً . ولا أدل على ذلك من أن رجلاً ً معتدلاً في حياته وفي ثروته مثل شيشرون كان يمتلك ثمانية قصور ريفية على الأقل(١٦٠) . ويقارن فارّو بين البيون الريفية التي كانت تشيد قديماً لتوفير لوازم الحياة الزراعية وبين القصور الريفية الأنيقة التي أصبح إنشاؤها حديثاً بدعة جارفة لا لشيء إلا لمنافسة قصور متلُّوس أو لوقولُّوس ، ويعتبر فارُّو هذه المدعة كارثة قُومية (١٧). وقدكان خليج نابولي ومدينة باياي ( Baiae ) المجاورة له شمالاً يعتبران من الأماكن المفضلة للاسترواح فيها . ووصف شيشرون لقصر صلا وما احتواه من أثاث شرقي وتحف فنية وعدد هائل من العبيد الذين كانوا يشبعون ميول الدكتاتور الفنية وكذلك انحرافاته الحلقية يعطينا صورة للحياة المترفة في صدر القرن الأول قبل الميلاد. ويكمل هذه الصورة ويدل على أن هذا اللون من الحياة لم يكن مقصوراً على النبلاء بل كان يمارسه أيضاً كل من توافرت لديه ثروة عريضة ما يرويه شيشرون عن خرو سوجنوس ، عبد صلا الإغريفي المعتق ، وهو الذي أثرى نراء فاحشاً من اقتناص الضياع المصادرة . فجمع كمية هائلة من الصور والتماثيل الرخامية والبرونزية . ويخص شيشرون بالذكر جهاز طهي آلي ( authespa ) اشتراه

<sup>(16)</sup> C.A.H., IX, pp. 792 ff.

<sup>(17)</sup> Varro, Rerum Rustic, I, 13, 6-7.

هذا الرجل ــ ثري المصادرات ــ في مزاد بثمن مرتفع الى حد أن الذين حضروا المزاد ولم يكن لهم علم بما ينم عنه الاسم الإغريقي لهذا الجهاز تصوروا أن الثمن دُفع لشراء ضيعة كبيرة (١٨).

وقبيل منتصف القرن الأول قبل الميلاد كان من جراء المبالغ الطائلة التي درج لوقولتوس على إنفاقها في إقامة المآدب الحافلة بكل ما لذ وطاب وفي تشييد القصور الفاخرة وفي إنشاء الحدائق الغناء الزاخرة بأحواض السمك أن لوقولتوس أصبح مضرب الأمثال للبذخ والإسراف. بيد أنه من الإنصاف أن ننوه بأن لوقولتوس كان يقتني مكتبة كبيرة وضعها تحت تصرف الراغبين في الدراسة والاطلاع وأنه كان شديد الحدب على فلاسفة الإغريق وأدبائهم (١١).

وقد كان طبيعياً أن حياة البذخ المترفة التي كان النبلاء يحيونها لم ترق لرجل ريفي الأصل جدي المزاج مثل ماريوس فحمل عليها حملة شعواء (٢٠). ويسخر شيشرون سخرية مريرة من النبلاء الذين أغرقتهم حياة الترف حتى أعتهم عن صوالح الدولة فلم تهزهم فضيحة اعتداء قلوديوس على طقوس الإلهة الطيبة ولا المخاطر التي كانت تتهدد سلامة الدستور الجمهوري (٢١). وفي رأي شيشرون أن النبلاء يتصورون أنهم في نعيم مقيم وأن كل شيء بخير ما دامت الأحواض التي أقاموها في حدائقهم عامرة بالأسماك (٢٢). ومن الجائز أن سخرية شيشرون من النبلاء كان مردها ولو الى حد ما الى سخريتهم منه بوصف كونه الرجلاً جديداً الاوقد من أربينوم وشق طريقه في الحياة الى أن أصبح في عدادهم نتيجة لتوليه القنصلية ومع ذلك فإن النبلاء كانوا يعتبرونه غريباً عنهم و دخيلاً عليهم . غير أنه لا جدال في أن الكثيرين من يعتبرونه غريباً عنهم و دخيلاً عليهم . غير أنه لا جدال في أن الكثيرين من

<sup>(18)</sup> Cic., pro Roscio Amerino, 46, 133.

<sup>(19)</sup> Plut., Lucullus, XXXIX-XLII.

<sup>(20)</sup> Plut., Marius, IX, Sallust., B. Jug., LXXXV, 10; 12.

<sup>(21)</sup> Cic., ad Att., I, 18, 6; cf. I, 19, 6; 203.

<sup>(22)</sup> Cic., ad Att., II, 1, 7.

النبلاء أغرقوا في حياة الترف وأصبحوا من التفاهة مثل كثيرين من الأثرياء المترفين في كل عصر ومكان بحيث أن الشئون العامة لم تعد تعنيهم كثيراً ولا قليلاً ما دامت صوالحهم الخاصة بخير. ومع ذلك فإنه من الإسراف في الرأي القول بأن ذلك كان ينطبق على النبلاء جميعاً.

## ب ــ طبقة الفرسان :

وفي كنف هذه الظروف كان طبيعياً أن يضيق الهرسان باحتكار النبلاء الوظائف العامة الرفيعة والسيطرة على مقاليد الحكم والهيمنة على المحاكم. ومعنى ذلك أن الفرسان كانوا حلفاء طبيعيين للعامة في مناهضة استئثار النبلاء بإدارة دفة شئون الدولة ، إلا أنه بحكم انكباب الفرسان على مزاولة مختلف وجوه نشاطهم الرأسمالي وافتقار هذه الطبقة الاجتماعية الى كيان سياسي يميزها وينظم صفوفها ويعبر تعبيراً فعالاً عن اتجاهاتها ، لم يكن للفرسان أي أثر محسوس في الحياة السياسية أو في توجيه سياسة الدولة إلا منذ عهد جايوس جراكوس. ذلك أنه منذ أن حدد جايوس الشروط اللازم توافرها فيمن تتكون منهم هيئات المحلفين بحيث أنها كانت لا تتوافر إلا في الفرسان ، أي أنه منذ أن أسند جايوس ولاية القضاء إلى الفرسان ، اكتسبت طبقة أي أنه منذ أن أسند جايوس ولاية القضاء إلى الفرسان ، اكتسبت طبقة الفرسان كياناً سياسياً واضح المعالم وأصبحت تتمتع بنفوذ كبير في الدولة . ومنذ أن قصر جايوس حق جباية ضرائب ولاية آسيا على الفرسان أتاح لهم فرصة عظيمة لزيادة ثرواتهم زيادة هائلة .

ومىذ ذلك الوقت لم تكن علاقات الفرسان مع النبلاء على وتيرة واحدة .

فقد كانت عدائية شديدة التوتر في كثير من الأحيان بسبب الصراع أسا على عضوية هيئات المحلفين ، وكانت ودية تعاونية في بعض الأحيان وبخاصة حين كانت أعمال العنف والشغب التي يثير ها الزعماء الشعبيون تتهدد صوالحهم المادية . وقد نكب الفرسان بكارثة كبيرة في عهد صلا عندما أعدم ١٦٠٠ منهم وصادر ممتلكاتهم . بيد أنهم لم يلبثوا أن أفاقوا سريعاً من هذه الكارثة وازدهرت حالهم إلى أن حرمهم قيصر جباية ضريبة العشور .

وقد كان شيشرون ينتمي إلى طبقة الفرسان بحكم نشأته . وكان أول من تولى القنصلية من هذه الطبقة . وبرغم أنه قد ترتب على تولي شيشرون القنصلية دخوله في زمرة النبلاء، فإنه ظل شديد العطف على حق الفرسان في تكوين هيئات المحلفين وكذلك على صوالحهم المادية . وإزاء تضارب صوالح الفرسان والنبلاء فشلت بلاغة شيشرون وجهوده في جعل ذلك الوفاق ( Concordia Ordinam ) الموقت الذي قام بين هاتين الطبقتين في أثناء مؤامرة قاتيلينا وفاقاً دائماً لإصلاح الأوضاع في الدولة وإنقاذها من الهوة الي كانت تسير نحوها بخطى سريعة .

وكانت وجوه نشاط الفرسان المالي تشمل التعاقد مع الحكومة على تزويدها باحتياجات الجيش والأسطول، وإقامة المنشآت العامة، وجباية الضرائب والمكوس الجمركية، واستغلال المناجم والمحاجر ومصائد الأسماك، وذلك فضلاً عن الاشتغال بالصناعة والتجارة وإقراض الأموال في كل أرجاء الامراطورية الرومانية.

ولا جدال في أن الكثيرين من الفرسان قد أعماهم التكالب على جمع النروة عن مقتضيات النزاهة والأمانة والشفقة بالناس . غير أنه قد يكون من الإسراف في الرأي القول بأنهم كانوا جميعاً من هذا الطراز أو بأن بعضهم على الأقل لم يؤدوا خدمات نافعة للدولة .

وقد كان طبيعياً أن تساعد وفرة التروة على أن يحذو الفرسان حذو النبلاء

في حياة الترف والبذخ ، فشيد كثيرون منهم القصور الأنيقة ودأبوا على إقامة المآدب الفاخرة . وصديق شيشرون الحميم الذي كان يراسله بانتظام و هـــو تيتوس بومبونيوس أتَّيقوس . (Pomponius Atticus ) كان من طبقة الفرسان ونموذجاً لرجل الأعمال المثقف الناجح . وقد عزف أتَّيقوس عن النزول إلى معترك الحياة السياسية بدافع من مبادئه الإبيقورية ، فعني بإشباع ميوله الأدبية والفنية دون أن يسمح لذلك طبعاً بأن يشغله عن اقتناء ثروة كبيرة بشراء واستصلاح مساحات واسعة من الأرض في أبيروس ، وبعقد الصفقات التجارية وإقراض النقود ، وباستخدام عدد من العبيد المهرة في نسخ المؤلفات وبيعها او بإنشاء مدرسة لتدريب المجالدين. وعلى عكس أتَّيقوس كان جايوس أوبّيوس ( Oppius ) ولوقيوس قورنليوس بالبوس ( الإسباني الأصل ) وجايوس ماتيوس قالفنا ( Mattus Calvena ) من رجال الفرسان الناجحين الذين أسهموا في الحياة العامة السياسية بنشاط وافر . ويتبين من مجموعة خطابات شيشرون أن هؤلاء الرجال الثلاثة كانوا على اتصال وثيق بشيشرون (٢٣) وأن الأول والثاني حاولًا منعه من الانحياز إلى بومبي في أثناء صراعه مع قيصر ، وأن الثالث كان يمثل وجهة نظر رجال الأعمال المعتدلين في الرأي الذين كانوا يعقدون آمالهم على قيصر للحفاظ على صوالحهم ولذلك أغضبهم مصرعه غضباً شديداً.

وإذا كان أتيقوس وأوبيوس وبالبوس وقالفنا أمثلة لرجال الأعمال الجادين، فإن مارقوس قايليوس روفوس ( Caelius Rufus ) وجايوس سقريبونيوس قوريو كانا مثلين بارزين للفرسان الذين كلفوا بحياة البذخ المترفة وانغمسوا في حياة العبث الداعرة، فقد دأب الفرسان على تقليد النبلاء ومجاراتهم ليس فقط في حياة الترف الزاهية بل أيضاً في الحياة البهيجة الفاسدة.

<sup>(23)</sup> Cic., ad Fam., XI 29 (Oppius); VII, 5, 2; 6, 1; 7, 1, 2; 9, 1; 16, 3; 18, 3; VIII, 9, 5; 11, 2; 1X, 6, 1; 17, 1; 19, 1 (Balbus); XI, 28 (Calvena).

#### ج ـ طبقة العامة:

كان عامة المواطنين الرومان ينقسمون فريقين رئيسيين : هما عامة الريف وعامة الحضر أو عامة روما . وفي أعقاب حرب الحلفاء ومنح أغلب الإيطالييز حقوق المواطنة الرومانية زاد عامة الريف زيادة كبيرة ، وكانوا يتكونون من ثلاث فئات رئيسية . وكانت إحدى هذه الفئات تتألف من صغار أرباب الأراضي ، وكانت فئة ثانية تتألف من مستأجري بعض أراضي النبلاء والفرسان وتبعاً لذلك كانوا أتباعهم ( clientes ) ، وكانت فئة ثالثة تتألف من الأجراء الأحرار الذين يقومون بأعمال موسمية في الضياع الكبيرة . ونظراً لبعد مواطن استقرار الغالبية العظمى من مواطني الريف عن روما وانهماكهم في مزاولة أعمالهم ، قلما كان هولاء المواطنون يجدون الفرصة لمارسة حقوقهم الدستورية أو يعنون بذلك ، إلا أنهم مع ذلك كانوا يؤدون الخدمة العسكرية كلما اقتضى الأمر .

وكان عامة روما كذلك يتكونون من ثلاث فئات رئيسية : كانت إحداها تتألف من أتباع ( clientes ) النبلاء والفرسان الذين عهد إليهم رعاتهم ( patroni ) بممارسة حرفة أو أخرى لحسابهم ، فكانوا تبعاً لذلك بمثابة صناع أو عمال أو موظفين يشتغلون لقاء أجر . وكانت فئة أخرى تتألف من مواطنين لا تربطهم رابطة التبعية بأحد ويتكسبون قوتهم بجهودهم المتواصلة في مجال أو آخر من مجالات العمل الدنيا . وعلى مر الزمن ازداد باطراد عدد أبناء العتقاء الذين كانت هذه الفئة تضمهم . وكانت الفئة الثالثة أكبر هذه الفئات جميعاً وأكثرها خطراً على الحياة العامة . ذلك أن هذه الفئة كانت تتألف من العاطلين أو أشباههم الذين لم يكن لهم مورد رزق منظم ، ولكنه كان لديهم من فسحة الوقت ما يتيح لهم حضور أي اجتماع عام (contio ) أو أية جلسة تعقدها الجمعية الشعبية . وإزاء فقرهم مع عام (contio ) أو أية جلسة تعقدها الجمعية الشعبية . وإزاء فقرهم مع تمتع كل منهم بصوت انتخابي ، وإزاء تنافس المرشحين على الوظائف العامة تنافساً شديداً و استعدادهم لشراء أصوات الناخبين نقداً و بالوعود والمآدب

والحفلات ، إزدادت مطالب هذه الفئة التي كانت تعتمد بدرجات متفاوتة على الدولة لإعالتها ، كما ازدادت الحياة العامة شغباً وعنفاً. (٢٤)

ومنذ أيام تيبريوس جراكوس وأخيه جايوس حاول الزعماء الشعبيون معالجة حالة فقراء روما بتوزيع الأرض العامة وإنشاء المستعمرات وخفض سعر القمح لبيعه لهم بسعر أدنى من سعر السوق ، ولكن دون جدوى . ذلك أنه لما كان النبلاء قد كالوا ضربة قاصمة لسياسة الإصلاح الزراعي التي نادى بها الأخوان جراكوس عندما نجحوا (١٢١ أو ١٢٠ ق.م.) في استصدار قانون أباح بيع الإقطاعات الممنوحة ، وكانت الإقطاعات التي وزعت والمستعمرات الَّبي أنشئت أقل من أن تستوعب كل الفقراء ، وكان الكثيرون من المزارعين الجدد لم يوفقوا في حياتهم الجديدة وباعوا أراضيهم أو هجروها وعادوا إلى روما ، وكان عدد السكان يتكاثر باستمرار ــ وما أكثر التناسل بين الفقراء ــ فإن المشكلة ما كانت لتختفي جزئياً برهة من الوقت إلا لتعود فتتجدد بل إنها تفاقمت بمضى الزمن . ومنذ أن ذهب قلوديوس في عام ٥٨ ق.م. الى حد أنه جعل سد حاجة فقراء روما إلى القمح منحة دون أي مقابل أصبح عامة روما يعتبرون ذلك حقاً ثابتاً لم يستطع أحد من أقطاب السياسة منازعتهم إياه بسبب الحاجة الى أصوات الناخبين. وقد ظل العامة يتمتعون بهذا الحق الى أن لجأ قيصر الى أن ينشىء من المستعمرات ما يكفل توفير أسباب الحياة لأعداد كبيرة منهم ، وإلى أن يعد مشروع قانون لإنقاص عدد الذين ينتفعون بمنحة القمح من ٣٢٠,٠٠٠ إلى ١٥٠,٠٠٠ مواطن (۲۵) على نحو ما مرينا.

وكسباً لرضاء عامة روما وترويحاً عن نفوس هذه الجحافل زيد على مر

<sup>(24)</sup> Z. Yavetz, «Plebs Sordida», Athenaeum, 1965, pp. 295 ff.; «The Living Conditions of the Urban Plebs in Republican Rome,» Latomus, 1958, pp. 500 ff.; P.A. Brunt, The Roman Mob, Past and Present, 1966, pp. 3 ff.; A.W. Lintott, Violence in Republican Rome, 1968; Scullard, 1970, p. 185, and n. 9 p. 439.

<sup>(25)</sup> Cf., Sueton., Div. Jul., XLI, 3.

الزمن عدد الحفلات العامة بإنشاء حفلات انتصار صلا ( Ludi Victoriae Caesaris ) . ثم حفلات انتصار قيصر ( Victoriae وإلى جانب الحفلات العامة الرسمية التي كانت تقام بانتظام في مواعيد ثابتة في كل عام ، دأب الأثرياء وبخاصة المرشحين للوظائف العامة على التودد الى الناخبين بإقامة مباريات للمجالدين وأخرى لصيد الحيوانات المفترسة.

وفضلاً عن ذلك فإنه كانت تقام حفلات هائلة في مناسبات بعينها مثل مناسبة احتفال قيصر بذكرى ابنته عندما أقام تلك الحفلات الباهرة التي سبق الحديث عنها ، ومثل المناسبة التي أهدى فيها بومبي لروما في عام ٥٥ ق.م. أول مسرح بُني من الحجر . فقد أقيم عندئذ حفل ضخم دام خمسة أيام كانت في خلالها تقام مباريات صيد الحيوان مرتين في كل يوم ، وبلغ عدد الحيوانات التي لقيت مصرعها في هذه المباريات ٥٠٠ أسد و ٢٠ فيلاً. ويعلق شيشرون على هذا الحفل بقوله : ﴿ أَيَّةُ سَعَادَةً يَكُنَ أَنْ يَشْعُرُ بَهَا رَجَلَ مثقف عندما يرى حيواناً قوياً يبطش بإنسان ضعيف أو رمح صائد يصرع حيواناً رائع المنظر . وحتى إذا كان ذلك أمراً يستحق الرؤية ، فإن الناس رأوه مراراً ، وأنا ــ وكنت أحد المتفرجين ــ لم أر جديداً . وكان اليوم الأخير يوم صيد الفيلة وكان له وقع كبير في نفوس الجماهير إلا أنهم لم يظهروا أي شعور بالبهجة (٢٦) ، ويحدثنا بلينيوس بأن عدد الفيلة الذين قتلوا يومئذ بلغ العشرين وأن صياحهم من الأنم هز مشاعر الجماهير هذا عنيفاً فهبوا واقفين هبة رجل واحد وأمطروا بومبي بلعناتهم <sup>(۲۷)</sup> . وإذا كنا نستطيع أن نتصور أن رجلاً مرهف الحس مثل شيشرون كان يؤذيه مثل هذه المناظر. فإنه يصعب علينا قبول ما يرويه بلينيوس عن تقزز نفوس الجماهير من كثرة ما سفك من دماء الحيوان يومئذ. وإذا صحت رواية بلينيوس عما أظهرته الحماهير من مشاعر الاشمئزار في ذلك اليوم، فلعل أن تلك المشاعر لم تكن

<sup>(26)</sup> Plut., Pomp., LII, 4; Cic., ad Fam., VII, 1. 3.

<sup>(27)</sup> Plin., NH, VIII, 7

أكثر من مشاعر عابرة بدليل شدة الإقبال باطراد على مثل تلك الحفلات وكذلك شدة الإلحاف في المطالبة بزيادة عددها ، فأصبحت أعلى الصيحات في عهد الإمبراطورية هي المطالبة بالخبز وحفلات الترفية المماثلة (٢٨) .

#### ٢ -- العبيــــ :

وبرغم الحدمات الجليلة التي كان العبيد يؤدونها للأسر الريفية ( rusticae )، فإنهم كانوا لا يعتبرون جزءاً من المجتمع الروماني بأدق معنى الكلمة. ذلك أنهم وفقاً لأحكام القانون ووجهة النظر الشائعة بين الرومان لم تكن لهم شخصيات معنوية ، لأنهم كانوا لا يعتبرون أشخاصاً وإنما متاع كل أمره رهن بمن يملكه . وكانت أعداد كبيرة من العبيد تعيش في الريف لاستثمار أرض سادتهم من كبار أرباب الأراضي . وقد ظل العبيد يؤلفون الغالبية العظمى من اليد العاملة في الريف إلى أن قرر قيصر تحديد عددهم بثاني العاملين في من اليد العاملة في الريف إلى أن قرر قيصر تحديد عددهم بثاني العاملين في الأول كانت أفضل مما كانت عليه في أوائل القرن الثاني قبل الميلاد حين كان قاتو الكبير لا يزال على قيد الحياة ويرى أن ارهاق العبيد في العمل الى حد إبادتهم وشراء غيرهم كان أرخص من الترفق بهم .

وفي المدن وبخاصة في روما ، كان يعيش كثيرون من العبيد تلبية لطلبات سادتهم . وتتفاوت الآراء تفاوتاً كبيراً في تقدير عدد العبيد الذين كانوا

<sup>(</sup>۲۸) عن مبارزات المجالدين ، انظر :

M. Grant, Gladiators, 1967.

عن مباريات صيد الحيوان ، انظر :

G. Jennison, Animals for Show and Pleasure in Ancient Rome, 1937, ch. III; J.P.V.D. Balsdon, Life and Leisure in Ancient Rome, 1969, pp. 306 ff.

<sup>(29)</sup> Varro, Rerum Rust Lib., I, 17-18.

يوجدون في روما ، ولعل أن يكون أكثر هذه التقديرات اعتدالاً وأقربها إلى القبول تقدير عددهم بحوالي ربع مليون عبد . . وفي الحضر لم يكن عمل العبيد مقصوراً على أداء الحدمات المنزلية الوضيعة مثل تنظيف البيت وغسل الملابس وطهي الطعام وخدمة الموائد ، فقد كان منهم من يستخدمون رسلاً أو رفاقاً في السفر . وكان العبيد المتعلمون يستخدمون سكرتيريين ونساخاً وأمناء للمكتبات ومعلمين وأطباء لأبناء الأسرة . وكان الأثرياء الذين يملكون قصوراً فسيحة يستخدمون عبيدهم في إنتاج أكثر احتياجاتهم ليكونوا الى حد كبير في غنى عن شراء لوازمهم . وكان بعض الرأسماليين يستخدمون عبيدهم في مصانع لعمل الآجر أو الآنية الفخارية أو الأدوات المعدنية أو غير ذلك .

وكانت فرص عبيد الريف لاشتراء حريتهم نادرة بل تكاد أن تكون منعدمة ، وأما عبيد الحضر فإن فرصهم كانت أفضل من ذلك بكثير ولا سيما أن بعضهم كان يفوز بحريته لقاء الإخلاص والوفاء (٣٠) .

## ٣ - المسرأة:

كانت المرأة الرومانية تتمتع بمكانة محترمة في المجتمع الروماني ، فقد كانت تحظى في الأسرة بقدر من التبجيل يماثل ما كانت الفتيات العذارى يحظين به في الدولة . وكانت المرأة الرومانية متحررة من قيود العزلة المفروضة على المرأة الإغريقية . وآية ذلك ما يحدثنا به نبوس (Nepos) في مقدمة كتابه من أنه كان أمراً مألوفاً في المجتمع الروماني مشاركة سيدة البيت زوجها في استقبال الضيوف ومصاحبتها إياه في المآدب والحفلات (٣١) . وهذا يم بحلاء عن أن المجتمع الروماني كان يسمح من حيث اختلاط الجنسين بقدر

<sup>(30)</sup> T. Frank, Economic History of Rome, 2nd ed., 1927, pp. 207 ff.; C.A.H., IX, pp 787-9; N.H. Baynes, J.R.S., 1943, pp. 32 ff. Scullard, 1970, p. 185, and n. 10 p. 439.

<sup>(31)</sup> Nepos, Excell. Duc. Exter. Gent., Praefatio, 6.

كبير من الحرية لم يكن المجتمع الإغريقي يسمح به .

وقد تحلت رومانيات كثيرات بصفات رفيعة ، ومثل ذلك قورنليا والدة الأخوين جراكوس ، واتصفت بعضهن بقدرة فائقة على إدارة شئون الأسرة وممتلكاتها مثل ترنتيا زوجة شيشرون الأولى . وعنيت بعضهن عناية كبيرة بالدراسة والاطلاع مثل قايرليا ( Caerellia ) صديقة شيشرون .

وكانت المرأة الرومانية تمارس نفوذاً كبيراً في تكييف مجرى الشئون العامة إذا كانت تنتمي الى أسرة كبيرة أو تربطها صلات أخرى بذوي النفوذ ، فقد كان لنساء الأسر النبيلة من الأثر ما لا يقل كثيراً عن أثر الأميرات المقدونيات في شئون الممالك الهلينيسية التي قامت على أنقاض إمبراطورية الإسكندر . ونذكر على سبيل المثال لا الحصر أنه في عام ٦٣ ق.م. عمل شيشرون جاهداً على مغالبة المتاعب التي أثارها له قرب نهاية قنصليته متلوس نبوس ، على نحو ما مر بنا ، بالاستعانة بقلوديا (Clodia) وموقيا فلر شقيق متلوس نبوس وعندئذ كانت أولاهما زوجة كوينتوس متلوس قلر شقيق متلوس نبوس وثانيتهما زوجة بومي وعشيقة قيصر ، لاستخدام نفوذ هاتين السيدتين في تحقيق غايته المنشودة (٣٣) . وعندما كتب شيشرون الى جايوس قلاو ديوس مارقلوس في سبتمبر عام ٥١ ق.م. لتهنئته على انتخابه قنصلاً للعام التالي اعترف بالحدمات الحليلة التي قدمتها إليه يونيا انتخابه قنصلاً للعام التالي اعترف بالحدمات الحليلة التي قدمتها إليه يونيا (Junia) والدة مارقلوس فيما مر به من أزمات عصيبة (٣٣).

ويحدثنا بلوتارخ عن النفوذ الواسع الذي كانت تتمتع به سيدة رائعة الجمال سريعة البديهة تدعى برايقيا ( Praecia ) وعن مكانة وسطوة عشيقها قشجوس ( Cothegus ) وعن اضطرار القبصل لوقولتوس الى النقرب الى برايقيا لكسب جانب قثجوس والفوز بولاية قيليقيا وتولي قيادة الحرب الثانية ضد ميثر يداتس (٣٤).

<sup>(32)</sup> Cic., ad Fam., V, 2, 6.

<sup>(33)</sup> Cic., ad Fam., XV, 7.

<sup>(34)</sup> Plut., Lucullus, V, 3-VI, 4.

ومن المعروف أن السيدات صاحبات النفوذ في روما كن من بين من عن عين من عيصر بإرسال الهدايا اليهم من بلاد الغال (٢٥٠). ويرجح أن بوستوميا (Postumia) — زوجة سرفيوس سولبيقيوس روفوس — هي التي أوحت الى ابنها (سولبيقيوس روفوس الصغير) بالتفاني في تأييد قيصر برغم أن الأب كان من أنصار بومبي . ولا بد من أنه كان لبورقيا (Porcla) أثر كبير في شحذ ميول زوجها مارقوس بروتس الجمهورية ، فقد كانت هذه السيدة ابنة قاتو النصير القوي للنظم الجمهورية وأرملة بيبولوس ، خصم قيصر اللدود ، قبل زواجها من بروتس بعد أن طلق زوجته قلاوديا (٣٦) .

وقد كانت المصاهرة من الوسائل الدبلوماسية المألوفة في روما ، فقد عمل صلا على دعم صلته ببومبي عن طريق تزويجه من آيميليا ابنة زوجته الرابعة وانصاع بومبي لهذه الرغبة وطلق زوجته أنتيستيا . ولما كانت (۲۷) السلطات الواسعة التي منحها بومبي في عامي ۲۷ و ۲٦ ق.م. والانتصارات الباهرة التي أحررها على القراصنة ثم على ميتريداتس وتيجرانس قد أثارت أشد مخاوف النبلاء منه ، فإنه عندما عاد إلى إيطاليا في أواخر عام ٢٢ ق.م. عمل على أن يكسب ودهم ويطمئنهم من ناحيته بالسلوك مسلكاً معتدلاً مثل ما عمل على كسب جانب قاتو بمصاهرته ولكن قاتو رفض هذه المصاهرة قائلاً إنه اذا كان مستعداً لمد يد المصادقة الى بومبي فإنه غير مستعد لإعطائه رهينتين (زوجة لبومبي وأخرى لابنه ) لمجده على حساب الوطن . ولم يلبث (٢٨٠) بومبي بعد قليل أن تزوج يوليا ابنة حليفه قيصر (٢٩٠) . وبفضل هذا الزواج بومبي بعد قليل أن تزوج يوليا ابنة حليفه قيصر (٢٩٠) . وبفضل هذا الزواج بقيت العلاقات ودية بين هذين الرجلين الطموحين حتى توفيت يوليا في عام بقيت العلاقات ودية بين هذين الرجلين الطموحين حتى توفيت يوليا في عام بقيت العلاقات ودية بين هذين الرجلين الطموحين حتى توفيت يوليا في عام بقيت العلاقات ودية بين هذين الرجلين الطموحين حتى توفيت يوليا في عام بقيت العلاقات ودية بين هذين الرجلين الطموحين حتى توفيت يوليا في عام بالميت العلاقات ودية بين هذين الرجلين الطموحين حتى توفيت يوليا في عام بالميتور الميتورة الميتورة بين هذين الرجلين الطموحين حتى توفيت يوليا في عام بالميتورة الميتورة الميتور

<sup>(35)</sup> Plut., Pomp., LI, 2.

<sup>(36)</sup> C.A.H., IX, pp. 782-3.

<sup>(37)</sup> Plut., Sulla, XXXIII, 3; Pomp., IX.

<sup>(38)</sup> Plut., Cato Minor, XXX; Pomp., XLIV, 1.

<sup>(39)</sup> Plut., Pomp., XLVII, 6; Caes, XIV, 4; Sueton, Div. Jul., XXI.

30 ق.م. وبعد ذلك حاول قيصر أن يربط اليه بومبي برباط المصاهرة مرة أخرى بأن عرض عليه يد أوقتافيا حفيدة أخته برغم أنها كانت متزوجة (١٤) ولكن بومبي رفض هذا العرض، وفي عام ٥٣ ق.م. أصهر الى أسرة نبيلة بزواجه من ابنة قايقيليوس متلوس سقيبيو (١١) . وحين عرض قيصر على بومبي الزواج من أوقتافيا عرض عليه أيضاً أن يتزوج هو نفسه ابنته وكانت مخطوبة الى فاوستوس صلا ولكن بومبي رفض هذا الطلب كذلك . ولم ير قيصر أية غضاضة في هذا العرض بالرغم من أنه كان لا يزال متزوجاً من قالبورنيا ابنة لوقيوس قالبورنيوس بيسو وهو الذي عرفنا أن قيصر صاهره (٢٤) في عام ٥٩ ق.م. ليضمن ولاءه له .

ولم يكن تحقيق أهداف سياسية هو الدافع دائماً وراء زواج المنفعة ، فقد كان حب المال هو الدافع أحياناً على مثل هذا الزواج . ذلك أن شيشرون يحدثنا عن شاب يدعى تالنا ( Talna ) أراد الزواج من سيدة عجوز تدعى قورنيفيقيا ( Cornificia ) وسبق لها الزواج عدة مرات ولكن هذه السيدة المجربة رفضت لقلة ثراء الشاب (٢٠٠) . ويتعزى زواج شيشرون نفسه مرة ثانية في أواخر حياته من كفيلته الشابة الثرية بوبليليا ( Publilia ) الى ثراء هذه الفتاة والديون التي أغرقت شيشرون فيها الحرب الأهلية وتبديد زوجته الأولى ترنتيا أمواله ، وإن كانت هذه السيدة عزت هذا الزواج الى وقوع الرجل الكهل في غرام الشابة الجميلة (٤٠٠) .

ومنذ أواخر القرن الثاني قبل الميلاد بدأت تظهر في المجتمع الروماني معالم التفكك في الروابط الأسرية ، وفي القرن الأخير من عهد الجمهورية الرومانية تفاقم هذا التفكك تفاقماً شديداً جعله من أبرز ظواهر الحياة الاجتماعية في

<sup>(40)</sup> Sueton., Div. Jul., XXVII, 1.

<sup>(41)</sup> Dio Cass., XL, 51, 3.

<sup>(42)</sup> Sueton., Div. Jul., XXI-XXII ; Plut., Caes., XIV, 5.

<sup>(43)</sup> Cic., ad Att., XIII, 28, 4.

<sup>(44)</sup> Plut., Cic, XLI; Dio Cass., XLVI, 18, 3; Cf. e.g. Cic., ad Att., XI, 24; Plut., Cicero, XXIX, 2-3.

هذا القرن. وقد كان هذا التفكك نتيجة طبيعية للحياة المترفة المحمومسة وللانحلال الخلقي ولتحرر الزوجة من سيطرة (manus) الزوج وقدرتها على التصرف في الممتلكات التي آلت اليها على هيئة صداقة أو إرث. وفي كنف هذه الظروف شاعت العلاقات غير المشروعة مثل ما شاع الطلاق لأسباب خلقية أو غيرها وتكرار الزوج لدوافع مختلفة.

وإذا كانت الأمثلة لا تعوزنا لحالات الطلاق بسبب الحلافات وعدم الوفاق مثل حالة شيشرون الذي طلق زوجته الأولى بعد حياة زوجية دامت ثلاثين عاماً وزوجته الثانية بعد عشرة قصيرة الأمد، فإنها ليست بوفرة أمثلة الطلاق لأسباب خلقية. ومن الجائز أن تكون طرافة هذه الأمثلة هي التي جذبت أكثر من غيرها اهتمام الكتاب بتسجيلها مما قد يعطي انطباعاً بأن المجتمع بأسره كان مجتمعاً منحلاً ولكن هذا الانطباع غير صحيح. ذلك أنه مع التسليم بوجود قدر كبير من البذخ والإسراف والانحلال الحلقي فإنه من الإسراف في الرأي القول بأن ذلك كان شأن جميع أفراد المجتمع الروماني أو النبلاء والفرسان.

ولعل أن أشهر أمثلة الطلاق لسوء السلوك طلاق قيصر لزوجته بومبيا بسبب علاقاتها بالشاب النبيل العابث قلوديوس وهي العلاقات التي انفضح أمرها يوم الاحتفال بعيد الإلهة الطيبة بمنزل يوليوس قيصر (م) في عام ٢٦ ق.م. وقد عُرف قلوديوس بكثرة علاقاته الغرامية التي امتدت الى أختيه ترتبا ( Tertia ) وقلوديا . وطلق بومبي أختهم موقيا لأنها أثناء غيابه عن روما خانته مع قيصر ، ومع ذلك لم يلبث بومبي أن تزوج يوليا إبنة قيصر .

ويحدثنا صالوستيوس (٢٦) بأنه قد كانت من بين مشايعي قاتيلينا سيدات دفعتهن حياة البذخ والديون الى التطلع الى قلب نظام الحكم للتخلص من

<sup>(45)</sup> Plut., Cicero, XXVIII-XXIX; Caes., IX-X; Dio Cass., XXXVII, 45-46; Balsdon, Historia, 1966, pp. 65 ff.

<sup>(46)</sup> Sallust., Cat., XXIV-XXV.

ديونهن . وقد كانت من بين هؤلاء السيدات سيدة نبيلة جميلة عالية الثقافة ذلقة اللسان تجيد الموسيقى والرقص، وهي سمبرونيا زوجة دقيموس يونيوس بروتس وكان أحد قنصلي عام ٧٧ ق.م. ووالد سميه الذي كان أحد قتلة قيصر . بيد أن سمبرونيا كانت شديدة الشغف بحياة المرح البهيجة وبإشباع نزواتها البهيمية الى حد أنساها التمسك بأهداب الشرف والفضيلة .

وكذلك كانت والدة متلوس نبوس متهمة بسوء السلوك. وآية ذلك أنه عندما اشتبك هذا الرجل النزق ذات مرة في مناقشة حامية مع شيشرون وأراد لسوء حظه أن يسخر من أصل شيشرون المتواضع ويحرجه بأن سأله أكثر من مرة «ومن يكون أبوك؟» لم يكن من شيشرون إلا أنه رد على خصمه رداً مفحماً ينطوي على تعريض شديد بسيرة أمه فقد قال شيشرون: «إن أمك جعلت ردك على مثل هذا السؤال عسيراً إذا وجهه أحد اليك» (٤٠).

وبرغم أن مارقوس بروتس كان رجلاً نقي السيرة فإن الصداقة الحميمة بين أمه سرفيليا (أخت قاتو الكبير) وقيصر أثارت كثيراً من الأقاويل؛ ولم ترحم الشائعات سيرة أختيه ترتيا أو ترتولا (زوجة قاسيوس) ويونيا (زوجة لبيدوس) اللتين وجد تمثال نصفي صغير لكل منهما مع تماثيل ثلاث سيدات أخريات متزوجات وسط متاع رجل ثري تافه يدعى بوبليوس فديوس (Vedius) كان يقوم برحلة في آسيا الصغرى (١٨٥). ويتبين من مراسلات شيشرون أنه بعد مصرع قيصر كان من رأي شيشرون أن يقبل قاسيوس ومارقوس بروتس مهمة شراء القمح من ولايتي آسيا وصقلية ولكن سرفيليا كانت لا توافق على هذا الرأي وتمكنت بنفوذها من منع صدور قرار من السناتو بإسناد هذه المهمة الى قاسيوس وبروتس برغم الحطبة الرنانة التي القاها شيشرون (١٩١)!

<sup>(47)</sup> Plut., Cicero, XXVI, 6-7.

<sup>(48)</sup> Cic., ad Att., VI, 1, 25.

<sup>(49)</sup> Clc., ad Att, XV, 11; 12, ad Fam, XII, 7.

ولعل أن تكون قلوديا شقيقة قلوديوس وزوجة كوينتوس متلبوس قد قد فاقت في شططها كل النبيلات المستهترات اللائي نعرف أنهن جنحن الى حياة المجون في الفترة التالية لقنصلية شيشرون . ذلك أن قلوديا . سواء وهي زوجة أم وهي أرملة ، كانت شديدة الاستهتار إلى حد أنها كانت تظهر أمام الملأ وهي في صحبة خلانها المتعاقبين ، وما كان أكثرهم . وقد كان من بين عشاقها الشاعر قانولتوس ، فتغنى بحبها في كثير مما نظمه من قصائد الحب حيث دعاها باسم لسبيا (٥٠٠) ( Lesbia ) . وقد ظل قاتو لتوس متيماً بحب قلوديا الى أن قطع علاقاته بهذه المحبوبة غير الوفية إزاء تشحيعها لشاب مغامر من الفرسان يدعى قايليوس . وبعد أن أشبع قايليوس هواه من قلوديا . أخذت عواطفه نحوها تفتر مما جرح كبرياءها وحفزها على الانتقام ، فدبرت مع أخيها تلفيق عدة تهم لقايليوس كان من بينها الهامه بدس السم للفيلسوف ديون رئيس بعثة الاسكندريين الذي لقى حتفه مؤخراً في روماً . وقد تولى شيشرون الدفاع عن قايليوس وفاز له بالبراءة . وكان طبيعياً أن يتضمن دفاع شيشرون هجوماً لاذعاً على قلوديا شبهها فيه بالشخصية الإغريقية الأسطورية مديا (Medea) ، وهي التي انتقمت من زوجها انتقاماً رهيباً عندما أراد هجرها واتخاذ زوجة أخرى غيرها. ونعت شيشرون قلوديا بأنها «صديقة كل رجل » ووصف حياتها «بالحياة الأجيرة »(٥١).

ولم تنج من ألسنة الحداد صداقة شيشرون للسيدة العجوز قايرليا (٢٥) (Caorellia ) وكانت سيدة عالية الثقافة شديدة الحرص على اقتنساء مؤلفات شيشرون. ولعل أن يكون أكبر دليل على بطلان هذه المزاعم أن هذه السيدة حاولت التوسط لدى شيشرون ليتزوج ثانية مطلقته بوبليليا (٢٥).

<sup>(50)</sup> Catulus, e.g. V; VIII; XLIII et passim.

<sup>(</sup>١٥) أنظر :

Cic., pro Caelio.

<sup>(52)</sup> Dio Cass., XLVI, 18, 4.

<sup>(53)</sup> Cic., ad Att., XIV, 19, 4.

وكان طبيعياً أن يصاحب الإنحلال الخلقي وكثرة الطلاق تعدد الزواج مراراً. ومن أبرز الأمثلة أن كلاً من صلا وبومبي تزوج خمس مرات، وأن قيصر تزوج أربع مرات، وأن توليا ( Tullia ) ابنة شيشرون تزوجت ثلاث مرات، وكانت مثلها فولفيا وهي التي كان زوجها الثالث مارقوس أنطونيوس إلى أن طلقها ليتزوج من أوقتافيا أخت أغسطس وكان زواجاً سياسياً لم يدم طويلاً فقد أعقبه زواج انطونيوس من كليوبترة.

ولم تكن حياة الرذيلة وقفاً على النبيلات بل شاركتهن في ذلك نساء من مختلف الطبقات. ولعل أن أشهر الغانيات غير النبيلات كانت المثلة (mima) قوثريس (Cytheris) حظية مارقوس أنطونيوس (30). وإذ يصف شيشرون علاقة أنطونيوس بهذه الحظية (00)، وعلاقات قاتيلينا وقلوديوس بحظاياهما (00) يعطينا صورة قاتمة للحياة الماجنة الصاخبة التي كان فريق من الرومان محيونها عند حوالي منتصف القرن الأول قبل الميلاد.

وحسبنا أن نطالع أشعار لوقرتيوس لنتبين كم من الثروات بُددت في إقامة المآدب وعقد ندوات الشراب وتقديم أثمن الهدايا إرضاء للمعشوقات (٥٧). والى جانب الغواني الهاويات اللائي كن يرحبن بل ينتظرن مختلف أنواع الهدايا . كانت توجد كذلك كثيرات من بائعات الهوى المحرفات ، إلا أنه كان يتعين عليهن التسجيل في مكتب الأيديلس واستخراج ترخيص بمزاولة الرذيلة (٢٩٥) . وكان مظهرهن يتميز بكل سمات التبرج في الملبس والترين من صبغ الشعر الى التعطر وكثرة الحلي . وكن لا يكتفين بالتسكع في الشوارع الضيقة بل يغشين المنتديات متل المسرح والمجتلد ومضمار السباق . فما أشبه الليلة بالبارحه !

<sup>(54)</sup> Plut., Anton., IX, 4.

<sup>(55)</sup> Cic., ad Fam., IX, 26; ad Att., X, 10, 5; Philip II, 8, 20; 24, 58; 28, 69; 31, 77; 41, 105.

<sup>(56)</sup> Cic., in Cat., II, 10, 22-23; pro Milo., 21, 55.

<sup>(57)</sup> Lucretius, IV, 1071, 1121-1140.

<sup>(58)</sup> Tacit., Ann., II, 85.

كانت المدن الإيطالية هي الأماكن المفضلة لإقامة الطبقة الميسورة الحال وهي التي كان الأثرياء في مقدمتها . وكان أغلب أفراد هذه الطبقة من أرباب الأراضي ، وكان بعضهم يملكون الى جانب قصورهم بيوتاً وحوانيت يقومون بتأجيرها ، وكان البعض الآخر يمارسون مختلف أنواع النشاط المالي .

وكانت روما أكبر مدن إيطاليا جميعاً وأكثرها ثراء. فقد كانت أهمية مختلف وجوه نشاطها السياسي والمالي ، بوصف كونها عاصمة الإمبراطورية ، تجتذب اليها أبرز الأقطاب من طبقتي النبلاء والفرسان ،ومن ثم فإنها كانت مقر أهم رجال السياسة والمال.

وقد كانت روما تزهى فخاراً بالقصور الأنيقة التي شيدها الأثرياء في أفضل أحيائها وبالحدائق الغناء التي كانت تتصل بهذه القصور في ضواحي العاصمة ، وكانت أشهرها حدائق لوقولوس وصالوستيوس ومايقناس (Maccenas) وقيصر . وكانت روما تزهى أيضاً بقناة المياه المرتفعة التي شيدت في عام ١٧٥ ق.م. وبالمباني العامة التي قرر صلا إصلاحها مثل دار مجلس السناتو ( Curia ) ومعبد يوبيتر قابيتولينوس ، أو أقامتها مثل دار المحفوظات العامة ( Tabularium ) وهي التي أتمها قاتولوس في عام ٧٨ ق.م. وبالمسرح الذي شيده بومبي في ساحة الإله مارس ومجموعة المباني العامة التي أقامها حول هذا المسرح ، وبمعبد فينوس جنتركس الذي شيده قيصر ، والفوروم ( Forum Julium ) الجديد الذي بدأ الدكتاتور إنشاءه تخفيفاً لوطأة والنحام في الفوروم القديم حيث أنشأ بجوار معبد قاستور قاعة عامة جديدة رائعة الجمال ( Basilica Julia ) .

<sup>(59)</sup> E.B. Van Deeman, J.R.S., 1922, pp. 1 ff.; T. Ashby and S.B. Platner, Topographical Dictionary of Ancient Rome, 1929; C.A.H., IX, pp. 792 ff., 830 ff.; E. Nash, Pictorial Dictionary of Ancient Rome, 2 vols., 1961-62; Scullard, 1970, pp. 186-7, and n. 12 p. 439.

وكانت هذه القاعة تعج يومياً بالذين يبيعون ويشترون أسهم وسندات شركات جباية الضرائب ومختلف أنواع السلع ، والضياع والأراضي في إيطاليا وفي الولايات ، والبيوت والحوانيت في روما وفي خارجها ، والسفن والمخازن والعبيد والماشية . وفي الحوانيت المقامة في الفوروم وفي الشوارع المجاورة له كان آلاف من أحرار الصناع وصغار التجار يمارسون نشاطهم وكذلك آلاف العبيد وأعداد كبيرة من وكلاء وأتباع الأثرياء ينتجون السلع ويبيعونها .

وعلى حين أن بيوت بعض أفراد الطبقة الدنيا كانت مقامة على تلى أفنتينوس وقايليوس وعلى بعض أنحاء تل أسكويلينوس ، كانت الأحياء الرئيسية لسكنى أفراد هذه الطبقة توجد في المنخفضات الطبيعية المؤدية من التلال إلى الفوروم مثل حي سوبورا ( Subura ) في المنخفض الواقع بين تسلي فيميناليس وأسكويلينوس ، وحي أرجيلتوم ( Argiletum ) في المنخفض الواقع أمام التل الأخير . وكان هذا الحي عامراً بصناع الأحذية وباعة الكتب .

وكان هو لاء الفقراء يعيشون عادة في مساكن ذرية كانت عبارة عن عمائر استغلالية تتألف من عدة طوابق في كل منها مجموعة من الغرف التي كان ينحشر في كل غرفة منها أسرة بأكملها أو مجموعة من الناس لا تربطهم ببعضهم بعضاً أية صلة أو نسب. ولم تفتقر كثير من هذه العمائر الى صلابة البناء فحسب بل ايضاً الى كل الوسائل الصحية ، ذلك أن كثيراً من غرفها كان لا ضوء الشمس ولا الهواء النقي يعرف اليها سبيلا. وكان لا يقيم هذه العمائر إلا المضاربون الراغبون في استثمار أموالهم واقتضاء أكبر عائد ممكن مها فحعلوا همهم الأوحد توفير أكبر عدد ممكن من الغرف بأقل سعر ممكن من التكاليف دون نظر إلى أي اعتبار آخر.

وشتان ما بين هذه المساكن التعسة التي كان الفقراء يكدسون فيها وبين

القصور الأنيقة التي كان الأثرياء ينعمون فيها بحياتهم اللينة الرخية . ولم يكن الفارق بين الطبقتين يقل عن ذلك في المأكل . ذلك أن وجبات الأثرياء كانت تتألف من كل ما يمكن أن يخطر على البال من خيرات الأرض والبحر التي كان يقوم على إعدادها أمهر الطهاة ويتولى تقديمها خدم مدربون ، على حين أن العناصر الأساسية في وجبات متواضعي الدخل كانت تتألف من الحيز والبقول والفاكهة والنبيذ . وأما الفقراء فإنه كان حسبهم ما يتبلغون به .

وقد كان من شأن سوء مواد البناء المستخدمة في إقامة كثير من العمائر الفقيرة مع الإسراف في استعمال الأخشاب واكتظاظ السكان في هذه العمائر أن ذلك كله كان ييسر نشوب الحرائق بكثرة في روما. وكانت العاصمة الرومانية معرضة لحطر دائم آخر وهو طغيان فيضان نهر التيبر عليها. وفضلاً عن ذلك فإن شوارع روما كانت تضيق بحركة المرور فيها ولا تضاء ليلاً. وقد سلف القول أن قيصر كان يعتزم تهذيب مجرى التيبر لتتفادى العاصمة غوائل طغيانه ، وأنه أعد مشروع قانون خاصاً بصيانة شوارع روما وضواحيها وبتنظيم المرور فيها ، وكذلك بتنظيم استخدام الميادين والمباني العامة.

# الفصل الخامِس عَشر

# وجوه النشاط الفكري والفني

# اولاً ً ــ إمتزاج الحضارتين الإغريقية والرومانية <sup>(١)</sup>

كان امتزاج الحضارتين الإغريقية والرومانية ثمرة عملية طويلة الأمد بدأت منذ أن تعرض الرومان في صدر تاريخهم للمؤثرات الإغريقية عن طريق صلاتهم بالإتروسقيين وبالمدن الإغريقية في جنوب إيطاليا . وفي خلال القرن الثالث قبل الميلاد عندما بدأ القواد الرومان والحكام والتجار يزورون الجزر الإغريقية ، أصبح التقاء الحضارتين الإغريقية والرومانية أكثر اتساماً بالطابع الشخصي . وقد بلغ هذا اللقاء الحضاري أقصى مداه في خلال القرن الثاني قبل الميلاد عندما ضمت روما الى حظيرة أمبر اطوريتها بلاد الإغريق ذاتها وجزءاً من الشرق الهلينيسي زاخراً بالمدن الإغريقية .

ولا جدال في أن الإغربق أصحاب فضل لا ينكر على الرومان في تطوير حضارتهم ، بيد أن الرأي السائد اليوم هو أن الرومان بعد أن استوعبوا الكثير من تراث الحضارة الإغريقية أضفوا على ما استوعبوه طابعهم الحاص . فما أن وافى صدر القرن الأول قبل الميلاد حتى كانت حضارتهم

<sup>(1)</sup> Scullard, 1970, pp. 194-6.

مزيجاً متسقاً أسهمت فيه كل من الحضارتين الإغريقية والرومانية بنصيب وافر. ذلك أنه في خلال هذه الحقبة اذا كانت ذات الأنماط والأشكال التي اتخفتها الآداب والفنون الرومانية أنماطاً وأشكالا إغريقية ، فإن الروح التي سرت فيها والمشاعر والأفكار التي عبرت عنها كانت رومانية. وإزاء ذلك فإنه قد يكون من الإسراف في الرأي القول بأن الحضارة الرومانية لم تكن الا الحضارة الإغريقية مستخفية تحت رداء روماني أو بأن روما لم تفعل أكثر من الحفاظ على تراث هذه الحضارة للعصور التالية.

وجما يجدر بالملاحظة أنه عند اصطناع هذا المزيج الحضاري تفاوت تأثر الرومان بتراث الحضارة الإغريقية في عصريها الكلاسيكي والهلينيسي ، وأن نتائج إلتقاء الحضارتين لم تكن متماثلة في كل نواحي الحضارة الرومانية ولا بين كل طبقات المجتمع الروماني . ولا جدال في أن الرومان المثقفين ثقافة عائية كانوا يلمون جيداً بتراث الحضارة الإغريقية الكلاسيكية ، ومع ذلك فإنه في القرن الأخير من عصر الجمهورية كان الفلاسفة والأدباء أكثر تأثراً بالمؤلفات الملاسيكية ، فمثلاً كان دين شيشرون بالمؤلفات الملاسونيوس يفوق دينه لأفلاطون ، وكان أغلب الشعراء الرومان ينسجون عادة على منوال شعراء الإسكندرية المتفقهين ، وكان المثالون والمعماريون أكثر تطلعاً الى مبتكرات الإسكندرية وبرجام منهم الى مبتكرات أثينا فيدياس ( Phidias ) .

ولم يكن دين الرومان للإغريق بمعدل واحد في كل المجالات ، فقد بلغ هذا الدين أقصاه في مجالي الأدب والفن وأدناه في مجال العلوم مثل الرياضيات والفلك والجغرافيا والطبوالعلوم الطبيعية ، لأن الرومان لم يظهروا أي اهتمام حدير بالذكر في مجال العلوم برغم أنهم سايروا الإغريق في الكثير من نواحي نشاطهم العقلي والفني . ولعل أن أروع النتائج لامتزاج الحضارتين كانت في مجال الأدب حيث أفاد الرومان من الحوافز الإغريقية فأخرجوا مؤلفات امتزجت فيها العناصر الإغريقية والرومانية إمتزاجاً بديعاً .

وكذلك اختلفت نتيجة الالتقاء الحضاري تبعاً لاختلاف طبقات المجتمع الروماني . ذلك أن الطبقة الأرستقر اطبة كانت أكثر الطبقات تأثراً بالحضارة الإغريقية ، فقد كانت أكثر الطبقات استيعاباً للآداب والفلسفة وأساليب الحياة الإغريقية ، بقدر ما كان أهل الريف ولا سيما في الأماكن النائية أبعد ما يكونون عن التأثر بأي مظهر من المظاهر الإغريقية. وقد كان من شأن الاحتفاظ في روما بأعداد كبيرة من العبيد والعتقاء الإغريق والشرقيين المتأغرقين نشر العادات الإغريقية بين الطبقة الوسطى ، مثل ما كان من شأن قيام الجنود الرومان بحملات في بلاد الإغريق والشرق الهلينيسي وانتشار متوسطي الحال من رجال الأعمال في شرق البحر المتوسط اقتباس بعض المذاهب والمعتقدات الدينية .

## ثانياً \_ الأدب (٢)

كان كوينتوس أنيوس (Ennius) ٢٣٩ – ١٦٩ ق. م.) أبا الشعر اللاتيني ، وكان مارقوس بورقيوس قاتو « القنسور » أو « قاتو الكبير » ( ٢٣٤ – ١٤٩ ق. م.) أول من كتب التاريخ بالنبر اللاتيني . وقد كانت المشكلة الرئيسية التي تشعبت إزاءها آراء عمالقة الأدب في القرن الأخير من عصر الجمهورية الرومانية هي : أكان يجب أن يظل أنيوس في الشعر وقاتو في النبر نموذجاً لأبناء عصر تخطوا آفاق هذين النموذجين كليهما ليس فقط في المثل بل أيضاً في اللغة ذاتها ؟ ويجب الا يغرب عن البال في هذا الصدد أن الميل الى محاكاة القديم وهو الذي كان الى حد كبير من تراث أدباء الإسكندرية الفارهين حكان موائماً للرومان بحكم طباعهم المشربة بروح الحفاظ على القديم .

<sup>(2)</sup> T. Frank, Life and Literature in the Roman Republic, 1930; C.A.H., IX, ch. XVIII; J. Wight Duff, Literary History of Rome, 3rd ed., 1960; H. J. Rose, A Handbook of Latin Literature, 3rd., ed., 1966; Scullard, 1970, pp. 199 ff.

وفضلاً عن ذلك فإن الجمهورية الرومانية كانت قد بلغت عندئذ من العراقة وأحرزت من الأمجاد ماكان يبعث أبناءها على أن يكلفوا بأصلها ، وعلى أن يحذوا حنو أمثلة الأسلاف ( exempla maiorum ) للحفاظ على تقاليد اللغة اللاتينية . وإذا كان أسلوب اللوحات الإثنتي عشرة أسلوباً عتيقاً حتى في نظر أكثر المتحمسين للقديم وللمحافظة على نقاء اللغة اللاتينية ، فإن الأمر لم يكن كذلك في حالة كل من أنَّيوس وقاتو ، ومن ثم فإنه كان يمكن النسج على منوالهما . ولما كان ترنتيوس ( Torentius ) قد اصطنع في القرن الثاني قبل الميلاد أسلوباً من هذا الطراز ، فإن شعره كان يعتبر نَمَطاً لنقاء اللغة في نظر الأدباء البارزين مثل شيشرون وقيصر وغيرهما ممن كانوا يكرهون أكثر الأساليب تزمتاً بإسرافها في استخدام الصيغ البالية محاكاة للأساليب العتيقة . وقد زادت مشكلة الأسلوب تعقيداً ضرورة ملحة هي ضرورة أقلمة صيغ إغريقية من أجل الوفاء بمتطلبات الشعر والفلسفة . ومما يجدر بالملاحظة أن الخطابة ــوكانت في هذا العصر أهم الفنون الأدبية وأكثرها ازدهاراًــ لم تعان من مشكلتي الصيغ القديمة والمتأخرقة ، ذلك أن الحطباء درجوا على النزام اللغة المألوفة في عصرهم . بيد أنه طوال القرن الأخير من عصر الحمهورية الرومانية كان الشعراء وكتاب النثر ينقسمون انقساماً واضحاً حول أنسب الصيغ والاساليب .

ولم يقل عن ذلك ايضاً إنقسام الشعراء والكتاب من حيث طابع إنتاجهم وروحه ، ذلك أنه من ناحية كان هناك أولئك الذين كان شأنهم شأن شيشرون تتأجج في صدورهم نيران الوطنية ويرون أنه مهما يكن دين الخطابة والتاريخ والفلسفة وغيرها من الفنون الأدبية أو العلمية الرومانية للإغريق، فإن قيمة هذه الفنون يجب أن تقاس عندئذ بمدى أصالتها الرومانية وبمعايير الثقافة الرومانية . فلا عجب أنه في عصر شيشرون أصبحت روما هي مصدر الوحي لأكثر الآداب اللاتينية . بيد أنه من ناحية أخرى كان لا يزال هناك أدبساء بارزون، وبخاصة بين الشعراء، ممن كانوا في كلفهم بالأدب الأغريقي يكادون أن يخفلوا المعايير الرومانية كلية .

كان ذيوع الميل الى نظم الشعر من أبرز سمات هذا العصر . وآية ذلك أنه من بين الحطباء وكتاب النّر الكثيرين في هذا العصر لم يعزف عن نظم الشعر الا قلة قليلة فقط . ونذكر على سبيل المثال لا الحصر أن هورتنسيوس وشيشرون وقيصر و قارّو وسيسنا ( Sisenna ) وقورنليوس نبوس وفقيه القانون سولبيقيوس روفوس كانوا بعض الذين مارسوا نظم الشعر جنباً الى جنب ما مارسوه من فنون أدبية أخرى أو علمية .

ويحدثنا بلوتارخ (١) بأنه عندما نضجت مواهب شيشرون إشتهر بأنه لم يكن أخطب خطباء الرومان فحسب بل أيضاً أشعر شعرائهم. وفي رأي بعض الباحثين أن هذه العبارة إن دلت على شيء فهي تدل على المستوى المنخفض الذي كان عليه الشعر اللاتيني قبل أن يتبوأ عرشه جايوس فالريوس قاتولتوس وتيتوس لوقرتيوس، وهما الشاعران الجديران بمكانة سامية بين الشعراء في أية أمة متحضرة. وفي رأي البعض الآخر من الباحثين أن هذا النقد يسرف في الإجحاف بقدر أشعار شيشرون لأن هذه الأشعار التي تأثر بأسلوبها شاعر من طراز لوقرتيوس خليقة بألا تلقى مثل هذا الازدراء والاستخفاف. ولا سيما أن شيشرون أدى للشعر اللاتيني خدمة لا تنكر بالترامه نمط أنيوس مع تحاشي خشونة شعره. بيد أنه لا جدال في أن أشعار شيشرون الباكرة تسم برقة تجنح الى الرتابة، هذا الى أنه في القصيدتين ( « في فيضليته » de suo consulato و « في أيامي » قاضيدتين ( فو للتين نشرهما في خريف حياته ، حين عمد إما الى تمجيد نفسه وإما الى اللاشادة بماريوس وقيصر ، وقع فيما وقع فيه غيره من شعراء الرومان القدامى ، من حيث جعل الشعر ضرباً من التاريخ .

<sup>(</sup>٣) الى جانب المراجع المذكورة في الحاشبة السابقة ، أنظر :

Gordon Williams, Tradition and Originality of Roman Poetry, 1968.

(4) Plut., Cic, II, 3,

ولما كان شيشرون الشاعر المتمسك بالتقاليد قد جعل هدفه الحفاظ على تراث أنيوس والنسج على منواله مع تجنب الحشونة الفظة التي اتسم بها هذا التراث ، فإنه ما كان ليرضيه إنصراف المدرسة الجديدة من الشعراء poetae التراث أنيوس الى محاكاة شعر novi أو Neoterici ) عن محاكاة تراث أنيوس الى محاكاة شعر الإسكندرية . ومع ذلك فإن شيشرون لم ير غضاضة في ترجمة أشعار آراتوس، وبوصف كونه مترجم هذه الأشعار لم يكن في وسعه إغفال الظاهرة الرئيسية التي اتسم بها الشعر الإسكندري وهي ظاهرة التفقه التعليمي . بيد أنه لم يكن لشيشرون أي عطف على ما غشى الشعر الإسكندري من ظواهر التكلف والاصطناع السافرة .

## ا ـ جايوس لوقيليوس (٥):

ويستهل هذا العصر بالشاعر جايوس لوقيليوس ( Lucilius ) وهو الذي بدأ بنشر أشعاره في أواخر ثلاثينات القرن الثاني قبل الميلاد . وأهم ميزة لهذا الشاعر أنه برز في لون من الشعر يعتبر ابتكاراً رومانياً أصيلاً ، وهو شعر النقد اللاذع المصوغ في قالب عبارات مازحة على هيئة حديث عابر . وبفضل صداقة هـذا الشاعر القطب الأرستقراطي سقيبيو آيميليانوس أصبح على صلة وثيقة بدخائل السياسة الرومانية وحياة المجتمع الروماني الراقي وأبرز الشخصيات الرومانية ، فاتخذ من رذائل العصر ونزواته مادة لأشعاره الساخرة التي لم ترحم لذعاتها خصوم آيميليانوس السياسيين بوجه خاص . وقد نشر لوقيليوس ثلاثين ديواناً من أشعاره الشائكة غير أنه لم يصل الينا منها الا ١٣٠٠ بيت فقط (١) ، ولو أن كل إنتاجه الأدبي قد وصل الينا لألقى ضوءاً ساطعاً

<sup>(5)</sup> J. Wight Duff., Roman Satire, 1937; W.S. Anderson, Recent Work in Roman Satire, Classical World, 1956, pp. 33 ff.; and 1964, pp. 293 ff.; 343 ff.

 <sup>(</sup>٦) للاطلاع على ترجمه هذه الأشعار الى الانجليزيه ، أنظر :

E. H Warmington, Remains of Old Latin, Vol. III.

على الأحوال الاجتماعية والسياسية المعاصرة . وكان لوقيليوس يدعو قصائده أحاديث ( Sermones ) ولكنها عُرفت فيما بعد باسم ساتورا ( Satura ) بسبب مماثلتها ، من حيث لغتها الدارجة وموضوعاتها المتباينة ، لتلك المقطوعات الإيطالية التي عُرفت بهذا الاسم . وقد كانت أشعار لوقيليوس النموذج الذي حذا حذوه هوراتيوس ( Horatius ) فيما بعد .

## ب ــ بعض شعراء المدرسة الجديدة :

وما أن ظهرت المدرسة الجديدة من الشعراء حول بداية القرن الأول قبل الميلاد حتى اكتسبت أتباعاً كثيرين ، ذلك أنه حوالي عام ١٠٠ ق . م . إتخذ لوتاتيوس قاتولوس ( Catulus - أحد قنصلي عام ١٥٧ ق. م .) نمطاً لأشعاره أحد فروع الشعر الإسكندري ، ونعني بذلك القصيدة الغرامية القصيرة ( erotic epigram ) . وتفوق أشعار قاتولوس في الأهمية القصائد الغرامية القصيرة التي نظمها لايفيوس ( Laevius ) في مطلع القرن الغرامية الميلاد . ومرد هذه الأهمية الى الأثر العميق الذي تركته هذه القصائد في الجيل الجديد من الشعراء ، وكان أبرزهم جايوس هلفيوس قينا وجايوس قاتو وجايوس فالريوس قاتو وجايوس

واستناداً على كثرة الإشارة في المصادر القديمة الى القصيدة المشهورة و إزمورنا» ( Zmyrna ) وهي التي نظمها قيننا ، يبدو أن هذا الشاعر كان أكثر أتباع المدرسة الجديدة إلتزاماً للمنهج الإسكندري . ويقال إنه قضى تسع سنوات في صقل هذه القصيدة الزاخرة بالتفقه المتكلف. ولسوء الحظ أنه لم يصل الينا شيء من أشعار قالفوس ، وهو إذا كانت مكانته خطيباً قد فاقت فيما يبدو مكانته شاعراً ، فإن شهرة شعره كانت كافية لأن يقرنه أوفيديوس بالشاعر الكبير جايوس فالريوس قاتولوس . ومن المؤسف أنه لم يصل الينا كذلك من أشعار فالريوس قاتو شيء لا يرقي الشك الى أنه من نظمه . بيد أن

ما أجزله له أحد أصدقائه أو تلاميذه من ثناء عاطر ينم عن أنه كان معلماً بالغ الأثر في بث روح الإسكندرية وصنعتها . وإنه لمما يجدر بالملاحظة أن هذا الشاعر وكذلك الشاعر الفحل جايوس فالريوس قاتولتوس وكثيرين من شعراء هذا العصر كانوا من أبناء «غاليا هذه الناحية من الألب» ( Callia ) .

## ج ـ جايوس قالريوس قاتولتوس (٧) :

ولد قاتولوس في فرونا ( Verona ) في عام ۸۷ أو ۸۶ ق. م. وذهب الى روما حوالي عام ۲۲ وتوفي حوالي عام ۶۵ ق. م. وقد كان أبوه صديقاً ليوليوس قيصر ورجلاً ثرياً . ولا بد من أن يكون الشاعر قد ورث عن أبيه ثروته ، لأنه وإن درج على العرف الشائع عندئذ من الشكوى من الفقر كان يمتلك قصرين على الأقل ، وكان رفاقه الرومان وكذلك معشوقته من الطبقة العليا ، كما أنه كانت تربطه صلات متفاوتة من الود بأبرز رجال الحياة العامة عندئذ ممن كانوا يكبرونه كثيراً في السن مثل شيشرون وهورتنسيوس . ولكنه فيما يبدو لم يستهوه الانخراط في سلك الحياة العامة ، وان كان قد قضى بعض الوقت ضمن حاشية مميوس ( Memmius ) حاكم ولاية بيثونيا ولم يتردد في المصارحة بهذه المعارضة سواء بمهاجمة قيصر نفسه أم ولم يتردد في المصارحة بهذه المعارضة سواء بمهاجمة قيصر نفسه أم رأى قيصر أنه من الأجلى عليه اكتساب صداقة الشاعر الشاب وعمل على التودد رأى قيصر أنه من الأجلى عليه اكتساب صداقة الشاعر الشاب وعمل على التودد اليه أصلح فيما بينهما قبل وفاة الشاعر ( ) .

<sup>(7)</sup> E.A. Havelock, The Lyric Genius of Catullus, 1939; H. Bardon, La Littérature latine inconnue, I, 1952, pp. 115 ff.; R.G.C. Levens, Fifty Years of Classical Scholarship, 1954, pp. 284 ff.; G. Highet, Poets in Landscape, 1957, ch. I; Catullus, edition by C.J Fordyce, 1961; trans. by F.W. Cornish, 1966 (Loeb Class. Lib).

<sup>(8)</sup> Catullus, XXIV, LVII, XCIII.

<sup>(9)</sup> Cf. Catulius, XI.

ويعزى أساساً إطلاق لقب المتفقه (١٠) ( doctus ) على قاتولتوس المحاكاته إتجاهات الشعر الإسكندري في الكثير من أشعاره ، وبخاه بالميثولوجيا واستخدامه مادتها وتصويره مناظر الطبيعة في هذه الأشعار قصائده التي من هذا النوع هي قصيدة (١١) و زواج بليوس ، وثتيس ، Thetis ». ونستشف من بين ثنايا الموضوع المعقد لهذه القصيده احتفال الشاعر بجمالي الطبيعة وقدرته الخلاقة على رسم صور خلابة لهذا الحال الشاعر بجمالي الطبيعة وقدرته الخلاقة على رسم صور خلابة لهذا الجمال . والطابع الإسكندري واضح هنا أشد ما يكون الوضوح . وهذا الطابع لا يقل عن ذلك وضوحاً في قصيدة أخرى للشاعر نفسه وهي قصيدة أتيس (١٢) ( galliambic ) ، وهي التي تعتبر فريدة في بابها من حيث الوزن ( galliambic ) الذي نظمت فيه .

وفي رأي كثيرين من الباحثين أنه الى هذا الحد فقط يعتبر قاتولوس من شعراء المدرسة الجديدة ، وذلك على أساس أن مُثُله كانت تختلف اختلافاً جوهرياً عن مُثُل الاسكندريين لأن أشعار أبولونيوس وقاليماخوس كانت منفذاً للهروب من الحياة المعاصرة ، على حين أن أشعار قاتولوس كانت تعبيراً دافقاً عن حياته الحاصة وأن مهبط وحيه لم يكن دولة البطالمة وإنما جزيرة لسبوس . ويصعب علينا قبول هذا الرأي لأن أشعار أبولونيوس وبوجه خاص قاليماخوس لا تخلو من التعبير عن الحياة الخاصة لكل منهما بل إنهما يعبران أصدق تعبير عن هذه الحياة إذ يحاولان الهرب منها الى آفاق أخرى . ولو جاز القول بأنه لا بد من أن تكون دولة البطالمة مهبط وحي الشاعر حتى يصدق وصفه بأنه من مدرسة الشعر الإسكندري لجاز القول بأن الشاعر الكبير ثيوقريتوس - شاعر بلاط بطلميوس الثاني – لم يكن من شعراء هذه المدرسة ثيوقريتوس - شاعر بلاط بطلميوس الثاني – لم يكن من شعراء هذه المدرسة وسراقوسة .

<sup>(10)</sup> Tibulius, III, 6, 41; Ovid., Amores, III, 9, 62; Mart., I, 61, 1.

<sup>(11)</sup> Catullus LXIV.

<sup>(12)</sup> Catullus, LXIII.

ولا جدال في أن قاتولوس كلف كلفاً شديداً بجزيرة لسبوس وبمحاكاة شاعرتها الشهيرة صافو ( Sappho )، وهي التي كانت تعيش في أواخر القرن السابع والنصف الأول من القرن السادس قبل الميلاد. وقد لا نعدو الحقيقة اذا عزونا هذا الاتجاه الى تأثير شعراء الإسكندرية، ذلك أنه من المعروف أن أسقلبيادس ( Asclepiades ) — ألمسع شعراء الإسكندرية، الذين نظموا القصائد الغرامية القصيرة — وكذلك ثيوقريتوس بثا روح الحياة في أوزان الشعر القديمة التي كان يستخدمها شاعرا لسبوس القديمين المعاصرين لبعضهما بعضاً وهما ألقايوس ( Alcaous ) وصافو.

ولا أدل على ماكان قاتولوس يدين به لصافو من أن أعذب أناشيد الزواج التي نظمها هو ذلك النشيد (١٣) الذي يذكرنا على الفور بأناشيد الزواج (epithalmia) التي اشتهرت بها صافو. ويعبر قاتولوس صراحة عن دينه لصافو بنقله أنشودتها العظيمة الى اللاتينية في أنشودته الرقيقة (١٤) التي مطلعها وإنه يبدو لي صنواً لإله » (ille mi par esse deo videtur) ، مثل ما يعبر عن هذا الدين تعبيراً لبقاً خفياً باستعارته اسم و لسبيا » لمعشوقته مثل ما يعبر عن هذا الدين تعبيراً لبقاً خفياً باستعارته اسم و لسبيا » لمعشوقته مثل ما يعبر عن هذا الدين تعبيراً لبقاً خفياً باستعارته اسم و لسبيا » لمعشوقته قلو ديا.

ولا يعنينا في هذا المقام أمر غرام قاتولوس المشبوب بهذه المعشوقة الغادرة الا من حيث أن هذا العاشق الولهان في تعبيره عن المشاعر المتأججة التي أذكاها هذا الغرام العنيف إرتفع إلى مرتبة وضعته على قدم المساواة مع صافو وجعلت منه شاعر الحب دون منازع في العالم الروماني . وحين يقول قاتولوس أكره وأحب . وإذا سألتني السبب حرت جواباً ولكنني أشعر بذلك وأحس بالألم يعتصرني » (١٥) يبدو أنه يجمل تصوير مشاعره نحو معشوقته الغادرة قبل أن يقطع صلته بها نهائياً ، وكذلك يعبر عن أبرز ما كان قلبه ينبض به من

<sup>(13)</sup> Catullus, LXI.

<sup>(14)</sup> Catullus, LI.

<sup>(15)</sup> Catullus, LXXXV.

العواطف الجياشة: عواطف الحب الدافق لمعشوقته وأصدقائه، وعواطف الحزن والأسى لعدم وفاء معشوقته وكذلك عواطف الكره العميق لحصومه. ذلك أن ديوان قاتولوس زاخر بالأشعار التي تصور مشاعره نحو محبوبته مثل ما تصور عواطفه الحارة نحو صديقيه فرانيوس (١٦) ( Veranius ) وحزنه العميق على وفاة أخيه وهو الحزن الذي تتجاوب أصداؤه في الكثير من مراثيه ويبلغ ذروة الأسى في المرثية التي نظمها عقب زيارة قبر أخيه (١٨). وتتجلى كذلك في أشعار قاتولوس عواطف البغض الشديد لحصومه ، سواء أكانوا من السياسيين مثل قيصر ومامورا ، أم خصوما شخصيين مثل قايليوس (١٩) وجليوس (٢١) ( Gelfius ) وهما اللذان نافساه في حب معشوقته الهوائية فأطلق لنفسه العنان في مهاجمتهما هجوماً لم يترفع عن الإسفاف . بيد أنه يجب التنويه بأن مثل هذا الإسفاف لم يكن أمراً غير مألوف في ذلك الوقت ، وبأن مثل هذه الأشعار النابية لم تكن الا جزءاً طفيفاً من إنتاج قاتولوس الأدبي .

ولقب «المتفقه» الذي خلعه الرومان على قاتولتوس يوحي بأنهم كانوا يعلقون على « فن » قاتولتوس قدراً من الأهمية أكبر مما كانوا يعلقونه على « عبقريته » . وميل الكثيرين من النقاد المحدثين الى الإشادة بأن أرق الشعراء الرومان كان شاعراً مطبوعاً إذا كان ينصف عبقرية قوتولتوس فإنه لا يفي فنه حقه . ولا جدال في أن بعض سمات الصنعة الإسكندرية التي التزمها قاتولتوس وأتر ابه تنفر المحدثين مثل ما نفرت شيشرون ، الا أنه لا جدال كذلك في أن قاتولتوس ومدرسته أسدوا خدمة جليلة للشعر الروماني بتخليصه من شوائب خشونة مدرسة أندوس ومهدوا السبيل الى ما اتصف به الشعر الروماني في عصر أغسطس من صقل بل إسراف في الرقة والتهذيب .

<sup>(16)</sup> Catullus, IX.

<sup>(17)</sup> Catullus, XIV; XCVI.

<sup>(18)</sup> Catullus, CI.

<sup>(19)</sup> Catulius, LVIII.

<sup>(20)</sup> Catullus, LXXXVIII-XCI; C; CXVI.

## د - تيتوس لوقرتيوس قاروس (٢١) :

وقد كان لوقر تيوس أعظم الشعراء الرومان في عصره. ومع ذلك فإننا لا نعرف شيئاً عن حياة هذا الشاعر الكبير أكثر من أنه ولد حوالي عام ٩٤ وتوفي حوالي عام ٥٥ ق. م. دون أن نعرف أين ولد ولا من كان أبواه. واذا كان بعض الباحثين يعتقد أنه كان من أتباع عشيرة لوقر تيوس ( gons Lucrotia ) الأرستقر اطية ، فإن البعض الآخر يرى أنه كان سليل هذه العشيرة لأن آراءه في سلوك المجتمع الروماني وأهدافه ، وهي الآراء التي أعرب عنها في قصيدته المشهورة المطولة أو على الأصح في ديوان شعره « في طبيعة الأشياء» (Natura المشهورة المطولة أعن ذلك فإن الأسلوب الذي خاطب به جايوس مميوس الأتباع . وفضلاً عن ذلك فإن الأسلوب الذي خاطب به جايوس مميوس وكان صهر الدكتاتور صلا وأحد البرايتورس في عام ٥٨ وحاكم ولاية بيتونيا في عام ٥٨ وحاكم ولاية بيتونيا في عام ٥٨ أو ديوانه أسلوب بيتونيا في عام ٥٨ أو ديوانه أسلوب بيتونيا في عام ٥٨ أو ديوانه أسلوب

وفي ضوء ما يتجلى في أشعار لوقرتيوس من القدرة على التحليق طويلاً في جوزاء أسمى الأفكار التي أبداها في معالجة موضوع فلسفي شاق دون أن يتخلل ذلك أي شذوذ في التفكير أو في الأسلوب يصعب قبول الرواية التي تتهمه بأنه كان نهباً لنوبات من الجنون . ولعل أن المصدر الذي انبثقت عنه هذه التهمة كان ديوانه الفلسفي فقد كان مغامرة فكرية من اليسير أن ندرك أنها كانت فوق مستوى عقلية أكثر معاصريه . واسنا ندري كذلك مدى صحة الشق الثاني من هذه الرواية وهي أنه مات منتحراً . غير أنه لا يستبعد أن تكون الظروف التعسة التي شهدتها البلاد في خلال حياة لوقرتيوس القصيرة وكانت تسير بالجمهورية الرومانية نحو الهاوية قد أضنت مشاعره الرقيقة فلم يعد يحتمل بالجمهورية الرومانية نحو الهاوية قد أضنت مشاعره الرقيقة فلم يعد يحتمل

<sup>(21)</sup> E.E. Sikes, Lucretius, Poet and Philosopher, 1936; C. Bailey, Lucretius, 3 vols., 1947; Lucretius, 1956, ed. by D.R. Dudley

الحياة في كنف تلك الظروف فآثر الموت . وهذا الأثر البالغ لسوء الحياة العامة في نفس لوقرتيوس لا يناقضه أنه وفقاً لمبادئه الأبيقورية عزف عن الاشتراك في الحياة العامة .

ولا يختلف شاعر عن آخر من حيث الأسلوب ومادة الموضوعات ووجهة النظر الى الحياة قلر اختلاف لوقر تيوس عن معاصره اللامع الأصغر قليلاً في السن : قاتولوس . وجما يجدر التنويه به هنا هو أنه في خلال الربع الثاني من القرن الأول قبل الميلاد شاعت بين الطبقة العليا الرومانية بدعة الإقبال على الفلسفة الأبيقورية . وقد كان من بين الذين شُغفوا بهذه الفلسفة بيسو (صهر الفلسفة الأبيقورية . وقد كان من بين الذين شُغفوا بهذه الفلسفة بيسو (عدد قواد قيصر) وقيصر نفسه فترة من الوقت والشاعر لوقر تيوس . واذا كان بعض دعاة قيصر) وقيصر نفسه فترة من الوقت والشاعر لوقر تيوس . واذا كان بعض دعاة الأبيقورية مثل أمافينيوس ( Amafinius ) وغيره قد كتبوا في هذه الفلسفة باللاتينية نثراً ، فإن نظم قصيدة أبيقورية كان حدثاً جديداً لم يحاوله الإغريق أنفسهم . ذلك أن الفلاسفة الإغريق من أتباع أبيقوروس إقتفوا أثره في التزام نوع من النثر الجاف في مؤلفاتهم . وقد كان لوقر تيوس أول من تناول الفلسفة نوع من النثر الجاف في مؤلفاتهم . وقد كان لوقر تيوس أول من تناول الفلسفة الأبيقورية شعراً في قصيدته المشهورة « في طبيعة الأشياء » ، وهي القصيدة الوحيدة التي نظمها ولم يتمها وقام شيشرون بنشرها بعد وفاة الشاعر .

ولا أدل على مواهب لوقرتيوس العقلية وكفايته الفنية من قدرته على أن يستوحي الشعر من فكرة جامدة مثل فكرة الذرة . ولم يكن من شأن أسلوب لوقرتيوس الجاف الذي عبر به عن «كشوفه القدسية » تيسير مهمته بل زيادتها مشقة . واذا كانت قصيدة لوقرتيوس تنم عن تأثره الى حد ما بشعر أمبدوقلس ( Empedocles ) – وهو الشاعر الإغريقي الذي كان يعيش في القرن الحامس قبل الميلاد – فإن نموذج لوقرتيوس المباشر كان شعر أنيوس . والواقع أنه يمكن اعتبار لوقرتيوس آخر أتباع منهج أنيوس . و بمقارنة أشعار لوقرتيوس بأشعار شيشرون – وناهيك عن أشعار فرجيليوس – يبدو على الفور تزمت لوقرتيوس الشديد في الترامه المنهج القديم سواء في قواعد اللغة أم في الألفاظ .

و ذلك برغم اضطراره الى الاستحداث لترجمة الاصطلاحات الفلسفية ، شأنه في ذلك شأن شيشرون .

ولا جدال في أن قصيدة لوقرتيوس قصيدة تعليمية . وحق الشاعر في أن يقيم نفسه معلماً يجد سنداً ومبرراً في تاريخ الشعر الإغريقي ونقده منذ هسيودس الى أراتوس . ولما كانت مادة الموضوع الذي عني لوقرتيوس بتلقينه للناس مادة جافة ، فإنه حرص على تغطية مذاق دوائه الأجاج باضافة عنصر معسول اليه ، ومع ذلك فإنه من شأن تناول جرعات متتالية من هذا الدواء الإحساس بمذاق شديد المرارة . ذلك أن الشاعر لم يعف القارىء من دقائق فكرة الذرة في الجزءين الأول والثاني ، ولا من أغوار علم النفس في الجزء الثالث ، ولا من تفاصيل الإدراك بالحواس في الجزء الرابع . ولا يصبح الموضوع دراسة إنسانية قبل منتصف الجزء البداوة الى دور الحضارة .

ويبدو أن الهدف الأول الذي توخاه لوقر تيوس في قصيدته هو أن يبدد خوف الإنسان في حياته من آلهة غضبى أو عشوائية التصرفات ، ومن انتقام هذه الآلهة بعد الممات . وانطلاقاً من ذلك يهيب الشاعر بالإنسان أن يلقى الموت غير هياب . ولعل أن لوقر تيوس لا يبلغ الذروة في أي جزء من أجزاء قصيدته مثل ما يبلغها في الجزء الثالث حيث يحارب الحوف من الموت ، لا بهدوء الذي لا يبالي على غرار أبيقوروس نفسه ، ولا ببسالة اليائس على نحو ما يتصور بعض الباحثين ، وإنما بحماس المؤمن بأن الموت حق على كل إنسان .

واذا كان لوقرتيوس يقسو على الرعديد الذي يتشبث بأهداب الحياة ، فإنه أشد قسوة على الغني الكسول الذي يجهل كيف يحسن الاستمتاع بسي حياته . فهو يهدرها في سأم البطالة محاولاً دون جدوى مغالبة هذا السأم بالتنقل مرة بعد أخرى بين قصوره في العاصمة وفي الريف (٢٢) . بيد أنه برغم رواقيته

<sup>(22)</sup> Lucretius, III, 1060-67.

الصارمة ـ فالرواقية والأبيقورية تتفقان في هذا الصدد ـ لا يغفل حزن الموت، الا أن هذا الحزن ليس حزن المتوفي وإنما هو حزن الأقربين عليه، حزن الزوجة والأولاد على العزيز الراحل (٢٣).

وعند لوقر تيوس أن الاستلقاء على الحشائش وسط الزهور في فصل الربيع أفضل من حياة البذخ في القصور (٢٤) ، وأن الإنسان نفسه مصدر كثير من شقائه بسبب ما يعتوره من نقائص ويكمن فيه من نوازع الضعف مما يدفعه الى ارتكاب الحماقات بالإسراف في الأطماع أو في الحياة المترفة، أم بالوقوع في غرام ذميم ، وأنه يمكن الاستمتاع بالحياة أيما استمتاع باعتناق تعاليم أبيقوروس والاهتداء بهدي تعاليم هذا الأستاذ وهو الذي يعتبره الشاعر إلها وخير ما أهدته أثينا إلى البشرية (٢٥) .

وينهض دليلاً على سمو قدر لوقرتيوس في نظر معاصريه ما شهد به أبرز أدباء عصره وهو شيشرون. ذلك أنه بالرغم من أن قصيدة لوقرتيوس ليست إلاً رسالة في الفلسفة الأبيقورية ، ومن أن شيشرون كان يمقت هذه الفلسفة ، فإنه بعد أن استوعب هذا الأديب الفذ قصيدة لوقرتيوس كتب الى أخيه كوينتوس شيشرون في عام ٤٥ يقول إن شعر لوقرتيوس يجمع بين العبقرية والكفاية الفنية . ولكي نقدر مدى قيمة هذا الثناء يجب التنويه بأن الرومان درجوا عادة على التفرقة بين العبقرية والكفاية الفنية وبأن الأغلب الأعم هو أن الشاعر الفاره كان يعتبر إما من أصحاب العبقرية وإما من ذوي الكفاية الفنية . وهكذا فإن حكم شيشرون بأن لوقرتيوس كان يجمع بين هذين الصفتين الميزتين ينم عن أن هذا الشاعر كان في نظر شيشرون أسمى مرتبة من الصفتين الميزتين ينم عن أن هذا الشاعر كان في نظر شيشرون أسمى مرتبة من الموذجه أنيوس وهو الذي لم يشتهر إلا بعبقريته . وإن دل هذا على شيء فهو يدل على الكانة الرفيعة التي احتلها لوقيوتيوس في نظر معاصريه من الأدباء يدل على المكانة الرفيعة التي احتلها لوقيوتيوس في نظر معاصريه من الأدباء

<sup>(23)</sup> Lucretius, III, 894-901

<sup>(24)</sup> Lucretius, II, 24-6.

<sup>(25)</sup> Lucretius, I, 62 ff.; III, 9 ff.; IV, 1071 ff.; V, 8; VI, 26 ff.

<sup>(26)</sup> Cic., ad Quin. fratrem, II, 9, 3,

البارزين . وشهادة الباحثين المحدثين بأن لوقرتيوس كان شاعراً ممتازاً تدل على أن معاصريه لم يسرفوا في الإشادة بقدره .

# ه \_ أدب المسرح (۲۷):

وقبل أن نترك الشعر لا بد لنا من وقفة قصيرة عند أدب المسرح . وإنه لمما يستوقف النظر أن هذا اللون من الأدب لم يجتذب في القرن الأخير من عصر الجمهورية إهتمام فطاحل الشعراء الرومان، على حين أنه في القرن السابق اجتذب إهتمام عدد كبير من أبرز الشعراء الرومان . ومن ثم فإن بداية القرن الأخير للجمهورية الرومانية تعتبر نهاية العصر الذهبي لأدب المسرح الروماني في مجالي التر اجبديا والكوميديا سواء بسواء. ولا أدل على ذلك من أن أشهر مؤلفي المسرحيات وأحبهم الى القلوب لا في القرن الأول قبل الميلاد فحسب بل أيضاً في القرن الأول للميلاد، وهو لوقيوس أُقّيوس ( Accius ) ، ينتمي الى القرن الثاني أكثر منه الى القرن الأول قبل الميلاد ، فقد ولد حوالي عام ١٧٠ وتوفي حوالي عام ٨٥ ق . م . ومن الأسف أن معلوماتنا عن مؤلفات أُقَيُّوسَ محدودة جداً فهي لا تتعدى أسماء هذه المؤلفات ، وأن أكثر هاكانت مسرحيات تراجيديه (fabulae palliatae ) يربو عددها على الأربعين مسرحة . وأنه تأثر في تألفه بالمسرحيات الإغريقية ، وأنه كان يميل الى الموضعات العنيفة والى تصويرها تصويراً مفجعاً ، وأنه حظى بتقدير معاصريه مثل شبشهون وكذلك يتقدم أبناء الأجبال التالبة مثل هو راتيوس وكو ينتيليانوس. وإعجاب رجال من طراز هؤلاء الأدباء الممتازين بمسرحيات أقيوس ينم عن تمتع هذا الشاعر بمواهب لها وزن كبير .

وبوفاة المؤلف المسرحي [توربيليوس ( Turpilius ) في عام ١٠٣

<sup>(27)</sup> G.E. Duckworth, The Nature of Roman Comedy, 1952; M. Bieber, The History of the Greek and Roman Theater, 2nd ed., 1961; W. Beare The Roman Stage, 3rd ed., 1964; Roman Drama, 1965, edited by D.R. Dudley and T.A. Dorey

ق . م . إنتهت في مجال الكوميديا عادة اقتباس المسرحيات الكوميدية الإغريقية للمسرح الروماني، وهي العادة التي كان بمارسها من قبله بلاوتوس ( Plautus ) وترنتيوس ببراعة كبيرة . بيد أنه لم يلبث أن ظهر نوع جديد من المسرحيات الكوميدية هو الكوميديات الشعبية ( fabulae togatae ) وهي التي كانت كانت تصور الحياة المنزلية في المدن والقرى الإيطالية . وكان أبرز مؤلَّفي هذا اللون من المسرحيات تيتوس كوينقتيوس أتًّا ( Quinctius Atta ) وهو الذي برع في تصوير الشخصيات النسائية ، ولوقيوس أفرانيوس وهو الذي امتازت مسرحياته بخلفية إيطالية لقصص إستوحيت أفكارها من منافدروس ( Menandrus ) وغيره من شعراء الكوميديا الإغريقية الجديدة . وهذا الالتجاء ثانية في مجالي التراجيديا والكوميديا الى الاعتماد على أدب المسرح الإغريقي ـ وذلك بعد إنتاج أنيوس وباقوفيوس وأقيوس مسرحيات موضوعاتها رومانية بحت ـ يشير الى نضوب معين الوحى الروماني . وهذا التدهور الذي أصاب تأليف المسرحيات الكلاسيكية الرومانية قد أثار جدلاً طويلاً بين الباحثين دون أن يصيب أحد أي نجاح في تفسيره تفسيراً شافياً مقبولاً . وعلى كل حال فإنه لم يخلف أقيُّوس في مجال التراجيديا ولا أفرانيوس في مجال الكوميديا مؤلف موهوب ، مما حدا بالرومان الى إحياء مسرحيات أنَّــو سر وباقو فيوس وبوجه خاص مسرحيات أقَّــوس .

ومن ناحية أخرى وجدت الأذواق الشعبية المتواضعة ما يشبع حاجتها في نوعين من المسرحيات الهزلية . وكان أحد هذين النوعين هو المسرحيات الساخرة سخرية لاذعة خشنة وهي التي اشتهرت بها أصلا بلدة أثلا ( Atella ) في قمبانيا ثم وصلت الى روما حيث لاقت رواجاً كبيراً وظلت تعرف باسم مسرحيات أثلا ( fabulae Atellanao ) . وكانت كل مسرحية من هذا النوع لا تخلو من أربع شخصيات وهي ماقوس ( Maccus ) « المهرج » البوس ( Pappus ) « الرجل العجوز » و « بوقو » ( Bucco ) « البدين القصير » ودوستنوس ( Dussonus ) « الأحدب الذكي » . وكان يصور

هذه الشخصيات ممثلون يرتدون أقنعة مناسبة لأدوارهم ، ولا يكتفون بالنص الأصلي بل يزيدون عليه ما يبتدهونه في أثناء التمثيل . وفي خلال الربع الأول من القرن الأول قبل الميلاد خلع على هذا النوع من المسرحيات طابعاً أدبياً عابراً الكاتبان بومبونيوس ( Pomponius ) ونوفيوس ( Novius ) ، فهما وإن كانا قد احتفظا لهذا اللون من المسرحيات بطابعها الريفي الحشن وشخصياتها الجوهرية الأصلية الا أنهما أضافا بعض الشخصيات النمطية المعروفة في الكوميديا الإغريقية الجديدة ، كما أنهما وسعا نطاق هذه المسرحيات بمعالجة موضوعات الإغريقية الجديدة ، كما أنهما وسعا نطاق هذه المسرحيات بمعالجة موضوعات جدية ، سياسية ودينية وميثولوجية ، في قالب هزلي . ومن المحتمل أنه بعد هذين الكاتبين عاود هذا النوع من المسرحيات سيرته الأولى واستمر يتمتع بشعبية كبيرة في عهد الأمبراطورية .

وكان النوع الثاني هو المسرحيات الهزلية الموسيقية ( riciniatae ) وكان هـــذا النوع أحب من غيره وأقرب الى القلوب. ونعرف من أوفيديوس أن موضوعات هذا النوع من المسرحيات كانت تُستمد من مغامرات الهوى ، وأنه كان يُستباح فيها من العبارات الفاحشة ما كان لا يُستباح في غيرها (٢٨٠). وقد رفع هذا النوع من المسرحيات الشعبية الى مستوى الإنتاج الأدبي دقيموس لابريوس ( Laberius ) وبوبليليوس سوروس ( Syrus )، وكان أولهما فارساً رومانياً وأما الثاني فإنه كان في الأصل عبداً سورياً وفد على روما فيما يرجح من إنطاكية (٢٩١) ثم اكتسب حريته بفضل كفايته ليس فقط في التمثيل بل أيضاً في التأليف حيث بزلابريوس. وإزاء تعريض هذا الفارس المغوار بقيصر في إحدى مسرحياته أمره الدكتاتور بأن بمثل في هذه المسرحية فشكا لابريوس في البداية شكوى مريرة من عار الإهانة التي لحقت به من جراء ذلك فقد خرج من بيته فارساً ومانياً وسيعود إليه ممثلاً "(٣٠٠). وأما منافسه سوروس فإنه وقد كان عبداً معتقاً رومانياً وسيعود إليه ممثلاً "(٣٠٠).

<sup>(28)</sup> Ovid., Trist., II, 497.

<sup>(29)</sup> Plin., N.H., XXXV, 199.

<sup>(30)</sup> Macrob., Sat., II, 7.

لم ير غضاضة في ممارسة التمثيل . وقد إشتهرت مسرحيات سوروس بالأقوال المأثورة التهذيبية التي كان ينظمها شعراً ويجريها على ألسنة شخصيات مسرحياته . وقد اقتطف جليوس أربعة عشر من هذه الأقوال (٣١) . وهذا الاتجاه الذي اتخذه سوروس يفسر كثرة استخدام أشعاره في المدارس ، ويدل على أن هذا النوع من المسرحيات اذا كان مرتعاً خصباً للعبارات الفاحشة ، فإنه كان من الممكن كذلك أن يكون مورداً عذباً للأقوال الأدبية . وفي رأي سنقا المكن كذلك أن يكون مورداً عذباً للأقوال الأدبية . وفي رأي سنقا عن آرائه (٣١) . وهذا النوع من المسرحيات أيضاً إستمر يتمتع بشعبية كبيرة في على التعبير عهد الأمراطورية .

#### ٢ \_ الخطايـة (٣٣):

يجدر بنا الإشارة أولاً الى أن الفارق بين الحطابة وغيرها من فروع النثر كان عديم الأهمية في وقت كانت فروع النثر جميعاً ، شأنها شأن الأشعار ، تكتب لتتلى عادة بصوت مرتفع على جمهور كبير من الناس . ذلك أنه من ناحية لم تكن الطباعة معروفة ومن ناحية أخرى لم يكن ميسوراً إعداد عدد كاف من النسخ للمؤلفات .

و يمتاز هذا العصر بالكثيرين بمن اشتهروا بمواهبهم الخطابية مثل سقيبيو آيميليانوس وصديقه جايوس لايليوس والأخوين تيبريوس وجايوس جراكوس ومارقوس أنطونيوس (أحد قنصلي عام ٩٩ ق.م.) والمحامي الكبير كوينتوس هورتنسيوس هورتالوس وجايوس ليقينيوس قالفوس (وهو الذي مر بنا ذكره بوصف كونه من أبرز شعراء المدرسة الجديدة) وشيشرون وقيصر

<sup>(31)</sup> Gell., Noc. Att., XVII, 14.

<sup>(32)</sup> Seneca, Controv., VII, 3, 8

<sup>(33)</sup> C.A.H., IX, pp. 755 ff.; M.L. Clarke, Rhetoric at Rome, A Historical Survey, 1953; S.F. Bonner, Fifty Years of Classical Scholarship, pp. 335 ff.; J. Wight Duff, A Literary History of Rome, 2nd ed., 1960, pp. 255 ff.; Scullard, 1970, pp. 206-8.

ومارقوس بروتس. بيد أنه باستثناء شيشرون لم تصل إلينا مما جادت به قرائح كل هؤلاء الحطباء إلا بقايا قليلة (٣٤) لا تغني ولا تذر. ومرد ازدهار فن الحطابة الى الازدياد المطرد في أهمية النبوغ فيه ، فقد أصبح حذق هذا الفن إحدى الوسائل لشق الطريق في مجال المحاماة وتولي أرفع الوظائف العامة مما كان يكسب الحطيب مكانة بارزة في المجتمع ويعود عليه بقدر كبير من المغانم.

### ا ــ شيشرون :

ولا جدال في أن مارقوس توليوس شيشرون ( Cicero ) عام ١٠٦ – ٤٣ ق. م.) كان أعظم الحطباء وكتاب النثر قاطبة في القرن الأخير للجمهورية الرومانية. وحسبنا دلالة على مكانة شيشرون الأدبية من أن مؤرخي الأدب اللاتيني يطلقون على هذا القرن «عصر شيشرون». ومعلوماتنا عن شيشرون تفوق معلوماتنا عن أية شخصية أخرى عاشت في العصور القديمة. والفضل الرئيسي في ذلك يرجع الى العدد الكبير من الحطابات التي كتبها على مدى ربع قرن تقريباً.

قضى شيشرون باكورة شبابه في متابعة الدراسة المألوفة في عصره ، وعني عناية خاصة بدراسة العروض والتدريب على نظم الشعر والترجمة من الإغريقية . وكان شيشرون في شبابه كثير التردد على الفوروم حيث كان يستمع الى أبرز الحطباء مثل أنطونيوس وقراسوس وهورتنسيوس . ويتبين مما كتبه شيشرون وتاقيتوس (٣٠٠) أن المستوى الذي بلغه معاصرو شيشرون في فن الحطابة فاق كثيراً مستوى الجيل السابق . والواقع أن النثر اللاتيني بلغ ذروة مجده في خطب شيشرون . ولم يكن ذلك ثمرة مواهب طبيعية فحسب بل أيضاً ثمرة دراسة فن الحطابة دراسة جدية أولا في روما عندما زارها أستاذ الحطابة الرودسي العظيم أبولونيوس مولو (Molo) في أثناء دكتاتورية صلا، وبعد ذلك

<sup>(34)</sup> E. Malcovanti, Oratorum Romanorum fragmenta, 2nd ed., 1955

<sup>(35)</sup> Cic., Brutus, 33, 166; Tacit, Dialogus de Oratoribus, 18

في أثينا وآسيا الصغرى ورودس (٣٦)، وممارسة الخطابة مدة غير قصيرة. ولا أدل على تفاني شيشرون في إتقان الخطابة مما يحدثنا به من أنه كان لا يدع يوماً يمر دون ممارسة التدريب عليها بشكل أو آخر (٣٧)، ومما يرويه بلوتارخ من أن شيشرون درس على الممثلين المشهورين روسقيوس وآيسوبوس ( Acsopus ) أساليب الإلقاء والحركات (٣٨).

وأول خطبة ( pro Quinctio ) ألقاها شيشرون في المحاكم (عمام ٨١ ق . م . )كانت قليلة الأهمية من حيث موضوع القضية التي ترافع فيها ، وتدل على أنه كان لا يزال أمامه شوط طويل قبل أن يصل الى ذلك المستوى الرفيع الذي وصل إليه بعد ذلك بأحد عشر عاماً . وكانت خطبته الثانية ، ( pro Roscio Amerino ) وهي التي ألقاها في عام ٨٠ ق . م . في أثناء دكتاتورية صلا وسبق الحديث عنها ، تفوق بكثير خطبته الأولى من حيث أهمية الموضوع وكذلك من حيث الأسلوب الا أنها تتسم ببعض آثار الأسلوب المدرسي الجاف الموروث عن مدارس الخطابة .

وإزاء اعتلال صحة شيشرون عندئذ اضطر الى أن يهجر ممارسة المحاماة للدة عامين ( ٧٩ و ٧٨ ق . م . ) زار في أثنائهما أثيناً أولاً حيث درس الحطابة على ديمتريوس والفلسفة على أنطيوخوس . وبعد ذلك اتجه شيشرون الى آسيا الصغرى حيث درس الحطابة على عدد من الأساتذة البارزين ثم يمم وجهه الى رودس حيث استأنف دراسة الحطابة على أستاذه السابق مولو كما درس الفلسفة على بوسيدونيوس . وقد عادت هذه العطلة على شيشرون بخير الجزاء فهو من ناحية استرد صحته ، ومن ناحية أخرى أفاد من بوسيدونيوس فائدة كبرى كان لها أثر عميق في فلسفته ، ومن ناحية ثالثة تحسنت قدرته الحطابية بفضل توجيهات الأساتذة الذين درس عليهم وبخاصة أستاذه الرودسي مولو

<sup>(36)</sup> Cic., Brutus, 89, 307; 90, 312; 91, 315; Plut., Cic., IV.

<sup>(37)</sup> Cic., Brutus, 90, 309.

<sup>(38)</sup> Plut. Cic., V, 3.

فأصبح في وسعه منازلة منافسه الرئيسي هورتنسيوس منازلة الند للند .

وعندما تولى شيشرون في عام ٧٠ ق . م . إنهام فرّس ( Verres ) آل إليه مكان الصدارة بين خطباء عصره مما ساعده على أن يرقى معارج سلك الوظائف العامة الى أن كللت جهوده في هذا المضمار بتولي قنصلية عام ٦٣ ق . م . وبرغم أنه في أثناء قنصليته وبعدها كانت أغلب خطبه سياسية أكثر منها قانونية بحتاً للدفاع أو الانهام في المحاكم، فإنه باستثناء فترة نفيه إستمر يزاول المحاماة حتى عام ٥٢ ق . م . عندما تولى الدفاع عن ميلو ( pro يزاول المحاماة حتى عام ٥٢ ق . م . عندما تولى الدفاع عن ميلو ( pro سياسياً بسلسلة خطبه التي شن فيها قبل إعدامه في السابع من ديسمبر عام ٤٣ ق . م . هجوماً ضارياً على مارقوس أنطونيوس . ويصعب الجزم اذا كان شيشرون نفسه أو غيره هو الذي استعار لهذه الخطب اسم الفيليبيات شيشرون نفسه أو غيره هو الذي استعار لهذه الخطب اسم الفيليبيات ديموسئينس سياسة فيليب الثاني المقدوني هجوماً عنيفاً .

وخطب شيشرون قسمان يتألف أحدهما من الخطب التي ألقاها فعلاً ثم نقحها قبل نشرها ومثل ذلك دفاعه عن ميلو . ويتألف الآخر من الخطب التي لم تُلق وإنما نشرت ومثل ذلك الفيليبية الثانية المشهورة والجانب الأكبر من مرافعته ضد فرس . وتتكشف هذه المرافعة عن الأسلوب الذي اهتدى إليه شيشرون بالدراسة والمران وارتضاه لنفسه منذ ذلك الوقت . وآية ذلك أنه حتى في المؤلفات الفلسفية التي أخرجها شيشرون بعد ذلك لم يعدل تعديلاً جوهرياً الأسلوب الذي كان يستخدمه في خطبه .

وقد كان أسلوب شيشرون يحتل مكاناً وسطاً بين نقيضين : كان أحدهما هو الأسلوب البسيط الذي اشتهرت به المدرسة الأتيقية وكان يعتمد أساساً على الإيجاز والوضوح واستبعاد كل المحسنات اللفظية تقريباً . وكان أسلوب الحطيب الإغريقي لوسياس ( Lysias — حوالي 209 — ٣٨٠ ق . م . ) أعظم

نموذج لهذا الأسلوب وهو الذي كان كثيرون من الكتاب والخطباء الرومان من معاصري شيشرون يميلون إلى تقليده ، وكان أبرزهم جايوس لقينيوس قالفوس ومارقوس بروتس ويوليوس قيصر . وكان النقيض الآخر هو أسلوب البديع الذي اشتهرت به المدرسة الإغريقية في آسيا الصغرى ، وكان يعتمد أساساً على الجناس والطباق في سيل دافق من الكلمات المنمقة . ويعزو شيشرون تدهور مكانة هورتنسيوس الأدبية الى إصراره على الاستمرار في إستخدام هذا الأسلوب الذي كان يستهوي الشباب الناشئين ويوائمهم الا أنه كان غير خليق برجل ناضج تولى القنصلية (٢٩١ ق . م . ) . بيد أن شيشرون لا يغمط هورتنسيوس حقه فهو يثني عليه بقوله إنه لا يفوقه أحد في الإيجاز ووضع النقط على الحروف حين يريد إثارة الضحك ، وإنه لا يفوقه أحد في الإيجاز القدرة على إثارة غضب القضاة أو إستدرار دموعهم ، بل إنه لا يفوقه أحد في تحقيق أعظم ما ينشده خطيب ألا وهو الإقناع (١٠٠٠) . وإذا كان هذا الإطناب بنطبق على هورتنسيوس فإنه أكثر إنطباقاً على شيشرون .

وبعد أن مارس شيشرون الخطابة مدة تزيد على ربع قرن ، ضاق ذرعاً بالحياة السياسية في كنف سيطرة « الحلفاء الثلاثة » ( قيصر وبومبي وقراسوس) على الدولة سيطرة خنقت حريته في الإعراب عن آرائه بالإنذار الذي صدر له بعد مؤتمر لوقا بالسير في ركاب الحلفاء إذا أراد الأمن والسلامة ، بدأ يوجه إهتمامه الى التأليف فنشر في عام ٥٥ ق . م . كتاباً « في الخطيب » (De Oratore) يقع في ثلاثة أجزاء ثم اتجه إلى التأليف في الفلسفة . وفي عام ٢٥ ق . م . عاود التأليف في الخطابة فنشر كتابين آخرين أو الجزءين الرابع والخامس في هذا الموضوع وهما « بروتس » ( Brutus أو علاماب الأول و « الخطيب » (١٤) ( Orator ) . ويعرض شيشرون في الكتاب الأول

<sup>(39)</sup> Cic., Brutus, 95, 325-7.

<sup>(40)</sup> Cic., Brutus, 93, 323; cf. 84, 290.

ر ( ٤ ) في رأي البعض أن شمستر و ن أنتج المؤلفين الثاني والثالث فيها بين عامي ٢٦ و ٤٤ ق.م. انظر . J. Wight Duff, op. cit., p. 267; cf. C.A.H., IX, pp. 758-9.

كيفية تكوين الخطيب المثالي ، وفي الكتاب الثاني تاريخ الخطابة الرومانية ، وفي الكتاب الثالث نموذج الخطيب الكامل . ويكاد هذا الكتاب أن يكون ترجمة ذاتية لحياة شيشرون الخطيب . ولعل أن أعظم ما حققه شيشرون ، من حيث الشكل ، كان التطوير النهائي لبناء الجملة . وهو يعني في كتبابه «الخطيب » عناية كبيرة بتركيب الجملة وبخاصة نهايتها ( clausula ) ، ويحلل تحليلاً دقيقاً إختيار الألفاظ وأثر الأسلوب النثري ، ويرى أن هذا الأسلوب يجب أن يكون منغماً ولكن دون الالتزام بأي وزن بعينه من أوزان الشعر ، ومعنى ذلك أن يكون من طراز ما يعرف بالشعر المنثور . وجملة القول ان أسلوب شيشرون كان يجمع الى ذخيرة الألفاظ جزالة التعبير وحبكة التركيب مع العناية بالنغم مما أضفى على أسلوبه من الجلال والطلاوة ما لم يتوافر لغيره .

وأما عن اتجاه شيشرون نحو التأليف في الفلسفة ، فاننا سنعود إليه عندما نتناول الكلام عن هذا الموضوع .

ولا يتسع المقام هنا الا لعرض موجز للقيمة الأدبية لذلك العدد الهائل من خطابات شيشرون ، وهي تتألف من مجموعتين كبيرتين هما مجموعة «خطابات الى الأخصاء» ( Epistulae ad Familiares ) ومجموعة خطابات الى أتيقوس ( Epistulae ad Atticum )، ومن مجموعتين صغريين وهما مجموعة «خطابات الى أخي كوينتوس ( Epistulae ad fratrem ) ومجموعة «خطابات الى بروتس» ( Quintum ) ومجموعة «خطابات الى بروتس» ( Pistulae ad Brutum ). وتتألف كل من المجموعتين الكبريين من ستة عشر جزءاً والمجموعة الصغرى الأولى من ثلاثة أجزاء والمجموعة الصغرى الثانية من جزءين . ويحدثنا نبوس الأولى من ثلاثة أجزاء والمجموعة الصغرى الثانية من جزءين . ويحدثنا نبوس المجموعة تغني قارئها عن الاطلاع على تاريخ متصل لروما منذ قنصلية شيشرون حتى وفاته (٤٢) أي منذ عام ٣٣ حتى عام ٣٣ قو . م . ولعل أن نبوس شيشرون حتى وفاته (٤٢)

لا يعدو الحقيقة الا من حيث أن تراسل شيشرون مع أتيقوس بدأ في عام ٦٨ واستمر حتى عام ٤٤ وأنه تتخلل هذه الفترة بعض الفجوات .

ولعل أن أهم ما يميز هذه الخطابات هو تباينها الشديد من حيث المحتوى والأسلوب والأشخاص الذين وجهت إليهم . ذلك أن الموضوعات كانت تتفاوت من مجال السياسة العليا في الدولة ، الى مجال دنيا الأعمال ، الى مجال الحياة المنزلية وشئون شيشرون الخاصة ، الى التوصية ببعض الأصدقاء وذوي القربي ، مثل ما كانت تتفاوت شخصيات الذين كاتبهم شيشرون من أرفع رجال الدولة مقاماً ، الى صديقه الحميم أتَّيقوس – وهو الذي اختصه شيشرون بالجانب الأكبر من مراسلاته ــ الى أفراد الأسرة وبخاصة شقيقه الأصغر كوينتوس ، الى عبده المعتق تيرو ( Tiro ) . وفي كل حالة كان الأسلوب الذي يختاره شيشرون يتوقف على نوع صلته بمن يكتب اليه . ذلك أن شيشرون كان يحرص حرصاً شديداً على أن يكون أسلوبه في خطاباته الى قيصر وبومبي مماثلاً لأسلوبه في خطبه ومؤلفاته ، على حين أنه في خطاباته الى أصدقائه الحميمين مثل قايليوس ( Caelius ) أو ترباتيوس ( Trebatius ) أو بوجه خاص أتَّيقوس كان لا يحفل بذلك كثيراً أو قليلاً بل يستخدم الألفاظ العادية المألوفة بين المتعلمين كما لوكان يتحدث الى نفسه على حد تعبيره ( -ogo lecum tam quam mecum loquor). ومع ذلك فإنه حتى حين كان يستخدم الألفاظ العادية ، وهي التي يقول إنها تميز الخطابات عن الخطب ، كان دائماً متأنقاً في لغته . ومن السمات البارزة في خطابات شيشرون ــ ولا سيما خطاباته الى أتيقوس - كثرة ما يتخللها من الألفاظ الإغريقية وكذلك الأسماء المقتطفة من الشعر الإغريقي . ومرد ذلك في أغلب الأحيان الى أن استخدام كلمات إغريقية كان أوفي بالغرض من استخدام أخرى لاتينية للتعبير عما يدق من الحواطر والحلجات، وفي بعض الأحيان الى الرغبة في السرية عند الحوض في المسائل السياسية ، ذلك أن كثيراً ما كان شيشرون يملى خطاباته ولا يكتبها بنفسه فكان من الأحوط استخدام بعض الكلمات الإغريقية وكذلك بعض الأسماء الإغريقية كناية عن بعض الشخصيات الرومانية البارزة .

ومن المؤكد أن خطابات شيشرون لم تُنشر في أثناء حياته ، ويصعب أن نتصور أنه كتب أكثر هذه الحطابات وفي نيته نشرها في أثناء حياته وإلا لعنى بأسلوبها جميعاً ، ولما استرسل على سجيته في الإفاضة عن نفسه مخاطراً بحياته مخاطرة جسيمة بالكشف صراحة في مرات عديدة عن خبايا آرائه، ولاحتفظ لديه بنسخ من هذه الخطابات. وحسبنا دليلاً على ذلك ما جاء في خطاب (٢٣) منه الى أتَّيقوس بتاريخ ٩ من يوليه عام ٤٤ « إن خطاباتي غير مجموعة » ثم يمضى فيقول « ولكنه لدى تبرو حوالي سبعين خطاباً (٤٤) ويمكن الحصول منك على بعض الحطابات . وهذه الأخيرة يجب أن أراها وأصححها وبعد ذلك يمكن نشرها » . ويتبين من ذلك أن شيشرون كان يعتزم في أواخر حياته نشر جانب من خطاباته وهي التي يبدو أن بعضها – مثل خطاباته الى تيرو كانت خالية من الخوض في السياسة وتصلح للنشر دون تغيير أو تبديل، وأن بعضها الآخر ــمثل خطاباته الى أتَّيقوس ــ كانت تفيض بالمسائل السياسية وتحتاج الى التنقيح على نحو يدفع الأذى عن شيشرون . ولعل أن فكرة قيام شيشرون بنشر خطاباته السياسية لم تدر بخلده الا في أواخر حياته حين بدا له أن يحذو حذو أفلاطون في مجال « الخطاب السياسي » مثل ما حذا حذوه في مجال الفلسفة الساسة.

#### ب ـ قيمــر:

وقد كان قيصر خطيباً بارعاً لم يفقه من بين معاصريه جميعاً سوى شيشرون. وكان هذان العملاقان متماثلين من حيث اعتبار فني الكلام والكتابة سلاحين لازمين للبروز في الحياة العامة وكذلك من حيث حب اللغة لذاتها حباً شديداً يدل عليه في حالة قيصر أمران: وأحدهما هو الرسالة التي ألفها

<sup>(43)</sup> Cic, ad Att., XVI, 5.

<sup>(44)</sup> Cf. Clc, ad Fam., XVI, 17.

في قواعد اللغة اللاتينية ( de Analogia ) ولم تصل إلينا . والأمر الآخر هو نصيحته للكتاب بضرورة الحرص على تفادي استخدام الكلمات النادة الاستعمال حرص الملاح على تفادي الصخور (ه٤) . واذا جاز المباحث أن يتشكك الى أي مدى كان ثناء شيشرون (٢٤) على قلرة قيصر الحطابية ، فإنه يبدد هذه الشكوك إجماع الكتاب المتأخرين (٤٧) ، بما فيهم تاقيتوس (٨٤) وكوينتيليانوس ، على أنه بعد الكفاية التي أظهرها قيصر في إنهام دولابلا في عام ٧٧ ق . م . وصقل مواهبه الحطابية في رودس بتوجيه أبولونيوس مولو أستاذ شيشرون - أصبح يعد بين أبرز الحطباء . بيد أنه لما كانت خطب قيصر وكل خطاباته تقريباً قد اندثرت ، وكانت شهرته الأدبية ترتكز أساساً على ما كتبه عن حملاته في بلاد الغال وعن الحرب الأهلية ، فإننا نرجى على ما كتبه عن حملاته في بلاد الغال وعن الحرب الأهلية ، فإننا نرجى الكلام عن أسلوبه الى معرض الحديث عن مؤرخي هذا العصر .

# ثالثاً ــ التعليم والعلوم والديانة

ا \_ التعليم <sup>(٥٠)</sup> :

كان نظام التعليم عند الرومان في القرن الأخير للجمهورية الرومانية يماثل نظام التعليم الشائع في العالم الهلينيسي . ذلك أنه اذا استثنينا أولئك الذين كان يعلمهم في بيوتهم مدرسون خصوصيون ، كان الصبية ذكوراً وإناثاً ، يتلقون تعليمهم الابتدائي في مدرسة أو أخرى حيث كان يتولى تعليم القراءة والكتابة ومبادىء الحساب معلم ( magister Iudi ) وضيع المكانة قليـــل الأجر .

<sup>(45)</sup> Gellius, Noc. Att., I, 10, 4.

<sup>(46)</sup> Cic., Brutus, 72, 252.

<sup>(47)</sup> e.g. Sueton., Div. Jul., LV; Plut., Caes., IV.

<sup>(48)</sup> Tacit., Ann., XIII, 3.

<sup>(49)</sup> Quintil., Inst. Or., X, I, 114.

<sup>(50)</sup> A. Gwyn, Roman Education, 1926; H I. Marrou, A History of Education in Antiquity (Eng. Trans.) 1956, pp. 242 ff.; Scullard, 1970, p. 208.

وكان الرومان بفطرتهم العملية يعلقون أهمية كبرى على تعلم الحساب وكان الأولاد الذين تتيح لهم مواردهم الاستزادة من العلم يذهبون الى مدرسة ثانوية حيث كان يقوم بتعليمهم مدرس ( grammaticus ) أوسع علماً من مدرسهم الأول وإن لم يفضله كثيراً في الأجر . وكان هذا المدرس يدرب تلاميذه على تلاوة أشعار ليفيوس أندرونيقوس وأنيوس وبلاوتوس وترنتيوس وبعض النصوص النثرية مع العناية بالنطق ومخارج الألفاظ ، وإلزام التلاميذ باستظهار فقرات مما قرأوه وبخاصة قوانين اللوحات الإثنتي عشرة . وكان المدرس لا يبخل على تلاميذه بالتعليق على نقاط أدبية أو فلسفية ترد في سياق ما يقرأونه . وعندما نشر العالم الفقيه فارو بحوثه العميقة في قواعد اللغة اللاتينية أصبحت دراسة هذه القواعد جزءاً من المنهج في المدارس الثانوية . واذا كان أغلب التلاميذ لا يعرفون الا اللاتينية ، فإن أبناء الطبقة العليا كانوا يتعلمون الإغريقية في بيوتهم على أيدي العبيد الإغريق .

وكان لا يواصل الدراسة بعد المرحلة الثانوية الا أوفر الرومان مالاً وأكثرهم طموحاً وميلاً إلى الثقافة . وكان التعليم العالي يتألف أساساً من دراسة الفاسفة وفن الحطابة . وكان بعض الشبان الرومان يتابعون هذه الدراسة إما في مدينة أو أخرى من المدن الإغريقية التي ذاع صيتها بوصف كونها مركزاً علمياً مثل أثينا ورودس ، وأما في روما حيث أن القرار الذي أصدره السناتو في عام هثل أثينا ورودس ، وقضى بأن يطرد من روما كل الإغريق الذين كانوا يدرسون هناك (١٩٠ ق . م . وقضى بأن يطرد من روما كل الإغريق الذين كانوا يدرسون هناك (١٩٠ سرعان ما أصبح باطل المفعول وأخذ يتوافد على روما أساتذة إغريق في فن الحطابة وفلاسفة من أتباع المذاهب الفلسفية الإغريقية المختلفة . وقد ظل تدريس الفلسفة وفن الحطابة وقفاً على الإغريق حتى صدر القرن الأول قبل الميلاد ، عندما بدأ بعض الرومان ينشئون مدارس لفن الحطابة اللاتينية . وكانت أهم هده المدارس هي تلك التي أنشأها لوقيوس بلوتيوس جالوس وكانت أهم هده المدارس هي علم ٩٥ ق . م . بيد أنه في عام ٩٧ ق . م .

قرر القنسوران الأرستقراطيان دوميتيوس (الكاهن الأكبر) وقراسوس (الحطيب الكبير) إغلاق مدارس فن الحطابة اللاتينية. وفي رأي بعض الباحثين أنه من الحائز أن الباعث على ذلك كان سياسياً وهو أن الأخيسار (Optimates) كانوا لا يريدون أن ييسروا للشعبيين (Populares) السبيل المي إتقان فن الحطابة. وعندنا أن هذا الرأي يسرف في التفسير. ذلك أن الزعماء الشعيبين وهم الذين كانوا مكمن الحطر الحقيقي على الأخيار كانوا من الطبقة العليا ولديهم من الثقافة وكذلك من الموارد ما يتيح لهم دراسة الحطابة حيثما شاعوا، وأما أشياعهم من عامة الناس فإنه لم تكن لديهم القدرة على القيام بمثل هذه الدراسة. ولعل أن الأرجح هو ما يعزوه شيشرون الى قراسوس من أنه في نظر ذلك الحطيب الكبير لم يكن مدرسو الحطابة الرومان أفضل من الدجالين. ومهما يكن من أمر ذلك فإنه لم يكن ميسوراً الاستمرار طويلاً في منع المدرسين الرومان من عمارسة تعليم فن الحطابة اللاتينية. فإن هؤلاء في منع المدرسين سرعان ما عاودوا نشاطهم.

وفي خلال ثمانينات القرن الأول قبل الميلاد نُشر باللاتينية كتاب من أربعة أجزاء في فن الحطابة ( Ad Herennium ) (٥٢). وهذا الكتاب على هيئة رسالة موجهة الى شخص يدعى جايوس هرنيوس ، ولكنه لا يعرف على وجه اليقين من الذي أليف هذا الكتاب الذي عُزي منذ العصور القديمة أحياناً الى شيشرون وأحياناً أخرى ولعل أن ذلك أصح الى قورنيفيقيوس ( Cornificius ). وعلى كل حال فإن هذا الكتاب في واقع الأمر عبارة عن كتاب مدرسي في أصول فن الحطابة وفقاً للمنهج الإغريقي مع العنايسة باختيار مقتطفات من أنيوس وبلاوتوس وباقوفيوس ، وفضلاً عن ذلك فإنه لا يعرض للتدريب على الحطابة الموضوعات التقليدية الإغريقية فحسب بل أيضاً موضوعات رومانية منتقاة من المشاكل المثيرة في ذلك الوقت ، مما حدا

<sup>(52)</sup> Ad Herennium, ed. by H. Caplan (Loeb Class Libr.), 1954.

ببعض الباحثين إلى القول بأن المؤلف المجهول كان يعطف على الشعبيين. وهذا الكتاب يعطينا صورة من المزيج الحضاري الذي اصطنعه الرومان، ويعتبر خطوة هامة في إرساء قواعد تلريس فن الحطابة اللاتينية وهو الذي أسهمت في تقدمه مؤلفات شيشرون في هذا الفن، غير أنه يبدو أن تدريس هذا الفن لم يستقر على قواعد مكينة ويزدهر الافي عصر أغسطس.

## ٢ ــ التبحر في العلم :

#### ا ــ ستيلو برايقونينوس:

ويعتبر لوقيوس آيليوس ستيلو برايقونينوس (Aelius Stilo Praeconinus) ويعتبر لوقيوس آيليوس ستيلو برايقونينوس العلماء الرومان الذين تبحروا في العلم ، فقد شملت مؤلفاته قواعد اللغة اللاتينية واشتقاق الكلمات والنقد الأدبي ، وذلك فضلاً عن قيامه بنشر مؤلفات أنيوس وبلاوتوس ولوقيليوس نشرأً علمياً مصحوباً بتعليقاته (٥٤٠). وكان من أبرز تلاميذه فارو وشيشرون (٤٠٠).

#### ب - فسارو:

واذا كان شيشرون يمثل أرفع مستوى للثقافة في عصره ، فإن مارقوس ترنتيوس فارو أتاقينوس ( Terentius Varro Atacinus ، ذلك أنه ٢٧ ق. م.) يعتبر أوسع الرومان علماً في العصور القديمة كافة . ذلك أنه ألف أربعة وسبعين كتاباً في كل فروع المعرفة عند الرومان وبعض هذه الكتب موسوعية في نطاقها . وتتناول مؤلفات فارو الأدب وقواعد اللغة والتاريخ والجغرافيا والطبوغرافيا والديانة والقانون والفلسفة والفن . وأشهر مؤلفاته موسوعة تقع في أكثر من أربعين جزءاً إستعرض فيها فارو نشأة وتطور

<sup>(53)</sup> Sueton., Gram., III; Plin., N.H., XXXIII, 29; Gellius, N.A., XVI, 8, 1; Quintil., X, 1, 99.

<sup>(54)</sup> Cic., Brutus, 56, 205-7.

القانون المدني الروماني والديانة الرومانية (at divinarum) . وقد كانت هذه الموسوعة مصدراً هاماً إعتمد عليه واقتطف منه كثيراً القديس أوغسطين ( Mos ، Augustinas ) . وعيره من دعاة المسيحية .

ومن كل إنتاج فارو الهائل لم يصل إلينا إلا عدد كبير من الشذرات وكتابان أحدهما في اللغة اللاتينية ( de lingua Latina ) وضاعت منه فقرات كثيرة ، والكتاب الآخر في الزراعة (Rerum rusticorum liberi III ) وضاعت وهو أفضل حالاً من الكتاب الأول . ويقع الكتاب الأول في خمسة وعشرين جزءاً تتناول الاشتقاق وقواعد اللغة وتركيب الجمل وصياغة العبارات النثرية والشعرية ومناقشة مختلف النظريات اللغوية في الجناس والطباق . ويتألف الكتاب الثاني من ثلاثة أجزاء ويتخذ شكل الحوار بين فارو وعدد مسن الشخصيات إختارها المؤلف أساساً بسبب مواءمة أسمائها لموضوع الحوار مثل الاسم . وأسماء الشخصيات التي تشترك في الحوار في الجزء الثالث تناسب موضوع هذا الجزء الذي يتناول الحديث عن الطيور والنحل .

وأسلوب شيشرون الفياض. وقدرته على حبك الحوار أدنى بكثير من قدرة وأسلوب شيشرون الفياض. وقدرته على حبك الحوار أدنى بكثير من قدرت شيشرون. والشذرات التي وصلت إلينا من أشعار فارو تدل على أن قدرته على نظم الشعر جديرة بالاحترام. وقد نسج فارو في نظم أشعاره على منوال الشاعر الإغريقي منيبوس ( Menippus ) وهو الذي كان من أتباع الفلسفة الكلبية ويعيش في القرن الثالث قبل الميلاد حين كان الاتجاه السائد بين الكلبيين » هو التعبير عن تعليقاتهم على المسائل الفلسفية وشئون الحياة العادية بلغة ساخرة. وكان منيبوس أول أو من أوائل الذين اتخذوا هذا الاتجاه. وقد وكان يمزج بين موضوعاته مثل ماكان يمزج بين النبر والشعر في كتابته. وقد درج فارو أيضاً على المزج بين النبر والشعر في كتابته وذلك خلافاً درج فارو أيضاً على المزج بين النبر والشعر في كتابته الساخرة ، وذلك خلافاً

لما درج عليه الأدباء الرومان الساخرون ، ابتداء من لوقيليوس حتى يوفنال ( Juvenal ) ، من الاقتصار أساساً على الشعر في التعبير عن سخريتهم . ومعلوماتنا عن كتابة فارو الساخرة مستمدة من أسماء الموضوعات وحوالي علم ٦٠٠ من شذرات هذه الموضوعات التي عالجها في ١٥٠ جزءاً ( Menippearum libri CL إغريقية وأحياناً لاتينية ، وأحياناً المخريقية ولاتينية ، وكثير من الشذرات يوحى بأنها عروض مبسطة الفلسفة الكلبية نلمس فيها مزيجاً من المثالية الإغريقية واتجاهات الرومان العملية . ويعلق شيشرون (٥٠٠) على كتابة فارو الساخرة بأنه يُقال إن فارو يزعم أنه يحاكي من العلم محدود، ثم يردف شيشرون ذلك بتهنئة فارو على ما يتسم به إنتاجه من العام محدود، ثم يردف شيشرون ذلك بتهنئة فارو على ما يتسم به إنتاجه الساخر من تباين الموضوعات، وعرضها عرضاً أنيقاً في كل وزن تقريباً من أوزان الشعر ، والإيجاء بالفلسفة أكثر من تدريسها .

ولا جدال في أن فارو صاحب فضل لا ينكر في المجهود الهائل الذي بذله لينقل الى مواطنيه أفضل الراث الحضاري الذي جاءت به أثينا وبرجام والإسكندرية ، ويضفي على هذا الراث طابعاً رومانياً ، بيد أنه كان يفتقر الى العبقرية اللازمة ليجعل من الذخيرة القيمة التي جمعها مصدراً للإلهام . وإزاء المعلومات الهامة التي نستمدها من القليل الذي وصل الينا من كتابة فارو الساخرة يؤسفنا أشد الأسف إندثار ذلك القدر الهائل مما كتبه أعظم الفقهاء الرومان تعليقاً على الحياة الفكرية المعاصرة ونقداً لطباع الرومان وسلوكهم في عصره . وإذا كان المعاصرون قد وضعوا فارو على قدم المساواة مع شيشرون من حيث أن كلاً منهما كان في ناحيته أعظم ممثل لعصرهما ، فإن الأجيال المتأخرة فرقت تفريقاً واضحاً بينهما من حيث القيمة الحالدة لكل منهما . ذلك أن فارو – وإن كانت الأجيال التالية لم تهمل قراءة مؤلهاته لكل منهما . ذلك أن فارو – وإن كانت الأجيال التالية لم تهمل قراءة مؤلهاته لكل منهما . ذلك أن فارو – وإن كانت الأجيال التالية لم تهمل قراءة مؤلهاته لكل منهما . ذلك أن فارو به ولها النقد الأدبي – كان فليل الأثرال وكان قد ترك طابعه على فرجيليوس وعلى النقد الأدبي – كان فليل الأثرال

بوجه عام في الأدب اللاتيني ، على حين أن مؤلفات شيشرون غدت أعظم نموذج للنثر اللاتيني ورمزاً لأرفع مستوى بلغه الإنتاج الأدبي الروماني في الفكر وفي الأسلوب .

# ٣ \_ التاريخ (٢٥):

يزخر القرن الأخير للجمهورية الرومانية بعدد كبير من المؤرخين. ويمكن تقسيم هؤلاء المؤرخين ثلاث فئات رئيسية ، تتألف إحداها من أولئك الذين عنوا بكتابة تاريخ روما منذ نشأتها حتى عصرهم ، وتتألف فئة أخرى من أولئك الذين اكتفوا بمعالجة فترة معينة أو موضوع معين من التاريسخ الروماني ، وتتألف فئة ثالثة من أولئك الذين عنوا بتراجم حياة العظماء.

# ا ـــ مو ُلفو التاريخ العام :

وكان أبرز الذين ينتمون الى الفئة الأولى ثلاثة مؤرخين أو بعبارة أدق ثلاثة من كتاب الحوليات عاصروا بعضهم بعضاً ونشروا مؤلفاتهم حوالي عام ٧٠ ق.م. ونحن لا نعرف هذه المؤلفات إلا من فقرات قليلة وصلت الينا من هذه المؤلفات، ومما نقله عن هذه المؤلفات وقاله فيها كتاب متأخرون. وهؤلاء الثلاثة هم كوينتوس قلاوديوس كوادر يجاريوس متأخرون. وهؤلاء الثلاثة هم كوينتوس قلاوديوس كوادر يجاريوس ماقر ( Quadrigarius ) وفالريوس أنتياس ( Antias ) وجايوس ليقينيوس ماقر ( Macer ) . والسمعة السيئة التي لصقت بهؤلاء الكتاب الثلاثة مردها أساساً إلى معالجتهم الحيالية لتاريخ روما الباكر. واذا كانت مؤلفاتهم أجدر بالاحترام عند تناولها أحداث الفترات التالية للفترة الباكرة وبخاصة الفترة المعاصرة لهم ، فإنه يعيبها عندئذ الميل الى الثرثرة. وآية ذلك أن أكثر هؤلاء

<sup>(56)</sup> H. Peter, Historicorum Romanorum Reliquae, 2 vols., 1906-14; Oxford Class. Dict., s.v. Historiography etc.; C.A.H, IX, pp. 763-9, 882-90; M.L. Laistner, The Greater Roman Historians, 1947; A H. Mc Donald, Fifty Years of Classical Scholarship, pp. 384 ff.; Latin Historians, ed. by T.A. Dorey, 1966.

الكتاب ثرثرة ــ وهو فالريوس أنتيوس ــ خصص فيما يبدو جزءاً بأكمله تقريباً من أجزاء كتابه التي تزيد على السبعين جزءاً لتناول الكلام عن أحداث كل عام ابتداء من تيبريوس جراكوس .

وقد شهد كوادريجاريوس دكتاتورية صلا ومن المرجع أن يكون قد وصل في كتابة تاريخ روما حتى ذلك الوقت. واذا كان من حيث الزمن ينتمي الى جيل معاصري شيشرون المسنين ، فإنه من حيث الأسلوب ينتمي الى جيل قاتو الكبير بجمله القصيرة وعباراته العتيقة . واذا كان المؤرخ المشهور ليفيوس قد اقتطف كثيراً من كوادريجاريوس، فإنه لم يكن دائماً مرتاحاً الى هذا الاقتطاف . ولما كان كوادريجاريوس قد بدأ كتابة تاريخ روما منذ غزوة الغال – أي منذ أوائل القرن الرابع قبل الميلاد – ضارباً صفحاً عن نشأة روما وعهد الملكية والقرن الأول من العصر الجمهوري لافتقار بواكير تاريخ روما الى الأسانيد – وهذا اتجاه جليل يستوقف النظر في مؤرخ قديم – على حين أن معاصره فالريوس أنتياس بدأ تاريخه منذ نشأة المدينة ( ab urbe condita ) ، فإنه يبدو أن ليفيوس في معالجة أقدم فترات تاريخ روما سار معصوب العينين وراء أنتياس ولكنه أغفله في الفترات التي أعقبت ذلك عندما كشف أنه غالباً ما يصعب قبول رواية أنتياس ولا سيما الإحصائيات التي تضمنتها . ويبدو أن أسلوب أنتياس كان أقل من أسلوب كوادريجاريوس إتساماً بالصبغة العتيقة .

وأبرز ما يميز حوليات جايوس ليقينيوس ماقر ــ أحد ترابنة العامة في عام ٧٣ ق.م. ــ هو الاعتماد على قوائم الحكام، وذلك في وقت كان يُهمل فيه عادة الرجوع الى المصادر الأصلية. بيد أن ليفيوس يحدثنا بأن حوليات ماقر غير جديرة بالتصديق حين يمس الموضوع شرف عشيرته.

# ب ــ مؤرخو فرّات أو موضوعات معينة : فانّيوس وأسليو

وينتمي الى الفئة الثانية مؤرخون كثيرون أقدمهم جابوس فانيوس ( Fannius ) وسمبرونيوس أسليو ( Asellio )، وكان أولهما أحد قنصلي عام ١٢٢ ق.م. وصنيعة جابوس جراكوس ولكنه كان من أقوى معارضيه في تحرير الإيطاليين ، وكان ثانيهما تريبونا عسكريا في حرب نومانتيا في عام ١٣٤ – ١٣٣ ق.م. ومعلوماتنا عما كتبه هذان المؤرخان لا تتعدى أن فانيوس كتب تاريخاً لروما في خلال الجانب الأكبر من النصف الثاني للقرن الثاني قبل الميلاد ، وأن هـذا التاريخ كان يتضمن تصويراً للشخصيات المعاصرة ونصوصاً حرفية لخطبهم ، وأن صالوستيوس وشيشرون إمتدحا النزام هذا المؤرخ جانب الصدق فيما كتبه ، وأن أسليو كتب تاريخاً لروما في الفترة الممتدة من تريبونية تيبريوس جراكوس حتى عام ٩١ ق.م.

#### سيستـا

ويأتي بعد هذين المؤرخين من حيث الزمن قور نليوس سيسنا ( Sisenna ) وهو الذي كان برايتوراً في عام 7 ق.م. وكتب تاريخ روما منذ اندلاع لهيب حرب الحلفاء حتى وفاة صلا ، وكان صالوستيوس وفارو يعتبر انه حجة ومرجعاً . وقد أشاد شيشرون بغز ارة علم هذا المؤرخ ( $^{(v)}$ ) غير أن أسلوبه وكان على نمط أسلوب قلايتار خوس  $^{(h)}$  . والواقع أنه لم يكن من شأن ما اتسم به أسلوب سيسنا من سمات عتيقة تتمثل في استخدام كلمات نادرة و تراكيب شاذة وغير ذلك من الغرائب اللغوية إثارة إعجاب أديب من طراز شيشرون ، وإن أتارت

<sup>(57)</sup> Cic., Brutus, 64, 228.

<sup>(58)</sup> Cic., Brutus, 74, 259.

اهتمام فقهاء اللغة المعاصرين ولكن الى حد يقل كثيراً عن اهتمام المتأخرين منهــــم .

#### صالتوستيوس

وبعد ذلك نلتقي مع جايوس صالـوستيوس قريسبوس ( Sallustius ٨٦ ، Crispus ــ حوالي ٣٤ ق.م. ) . وإذا كنا نعرف أنه كان من العامة ، ومن أشد المتحمسين للاتجاهات الشعبية المناهضة لسيطرة النبلاء ، ومن أنصار قيصر الأوفياء، وأنه كان تريبونا للعامة في عام ٥٢ ق.م. ، فإننا لا نعرف عن يقين متى انتخب كوايستورا واكتسب تبعاً لذلك عضوية السناتو، وهي التي جرده منها القنسوران في عام ٥٠ ق.م. ويُتهم صالّوستيوس بأن سلوكه الشخصي كان معيباً في شبابه مما كان سبباً في طرده من السناتو، ولكنه يصعب التحقق من صحة هذه التهمة مثل ما يصعب إتخاذ إخراجه من السناتو دليلاً على صحتها لأنه من الجائز أنه كان للبواعث السياسية دخل في ذلك . وعلى كل حال فإنه في عام ٤٩ ق.م. أعاد قيصر تعيينه كوايستوراً وبذلك استرد عضويته في السناتو . وفي عام ٤٦ ق.م. تولى البرايتورية ثم أُسند اليه في العالم التالي حكم نوميديا عندما حولت الى «ولاية أفريقيــــا الجديدة » . وقد حذا صالّـوستيوس حذو غيره من حكام الولايات في جمع ثروة كبيرة شجعته على اعتزال الحياة العامة في عام ٤٤ لينعم بحياة مترفة ويكتب موَّلفاته . ولعل أنه قد نسى عندئذ جشعه في أثناء حكم ولايته فندد بالحشع فيماكتبه، أو لعل أنه قدكتب من خبرته الشخصية حين قال: ١ الحشع معناه اشتهاء الثروة وهي ما لا يشتهيها رجل عاقل ، ذلك أن الثراء ــ كما لو كان مُشرباً بسموم وبيلة ـ يضفي على أكثر الأجسام والنفوس رجولة طابعاً نسائياً. واشتهاء الثروة لا حد له ولا يمكن إشباعه ، بل إنه لا يمكن إنقاصه سواء بالوفرة أم بالقلة ، (٥٩). وقصره المشهور ــوهو الذي عُرف باسم حدائق صالـّوستيوس ( horti Sallustiani ) واجتذب اليه فيما بعد كثيرين من الأباطرة فاعتبروه مسكنهم المفضل - لا يوحى على الإطلاق بأن صاحب القصر الأصلي كان يمارس فضيلتي البساطة والتقشف اللتين أثارتا فيه الإعجاب بالرومان القدامي لتمسكهم بهماً ، مما حدا بالكاتب المتأخر ماقروبيوس (١٠٠) ( Macrobius ) الى القولُ بأن صالُّـوستيوس كان ناقداً شديداً للحياة المترفة التي يحياها غيره . وموَّلفات صالَّـوستيوس الَّي لا يرقى الشك الى أنه صاحبها تتألف من كتيبين وصلا الينا كاملين ومن كتاب في خمسة أجزاء لم يصل الينا منها الا أربع خطب وخطابين وبعض الشذرات. واسم أحد الكتيبين ( في مؤامرة قاتيلينا » ( de Catilinne coniuratione ) و إن درج الكتاب منذ كوينتيليانوس على تسمية هذا الكتيب وحرب قاتيلينا ، و Bellum Catilinae أو Bellum Catilinarum ). واسم الكتيب الآخر « حرب يوجورتا » ( Bellum Jugurthinum )، واسم الكُتاب الكبير « التواريخ » ( Bellum Jugurthinum ). ولعل أن مرد قيام صالّوستيوس بكتابة موَّلفه الأول الى أنه في عام ٤٢ ق. م. نُشر من أوراق شيشرون كتيب ( do consiliis ) إتّهم فيه قيصر بأنه كان المدبر الحقيقي لمؤامرة قاتيلينا مما حدا بصالتوستيوس الى تبرئة ذكري ولي نعمته وزعِّمه من هذا الاتهام الذي يُرجح أنه كان باطلاً . . واذا كان صالـُوستيوس قد عُـني في هذا الكتيب بتبديد الشكوك التي حامت حول تواطو تيصر مع قاتيلينا ، فإنه عُني كذلك بتمحيص العوامل الدفينة التي أفضت الى قيام أوضاع بالغة السوء فتمخضت عنها شخصية كريهة مثل

شخصية قاتيلينا. وخرج المؤلف من دراسته بأنه لم يكن في وسع أحد غير قيصر علاج تلك الأوضاع التي أدى اليها فساد حكم النبلاء. والصورتان الرائعتان اللتان رسمهما المؤلف لشخصيتي قاتو الصغير وقيصر (٦١) تنم عن

<sup>(60)</sup> Macrob., Sat., II, 41.

<sup>(61)</sup> Sallust, B.C., LIV.

اتساع أفق تفكير صالتوستيوس. بيد أنه لا يتفق والحيدة التي زعم هذا المؤرخ (٦٢) أنه توخاها: إسرافه في النيل من قاتيلينا، وإطراؤه الباهت على شيشرون، وهو ضرب من الإطراء لا يتمشى وقول المؤرخ نفسه أنه كان من حسن حظ روما أنها ولدت من جديد في عهد قنصلية شيشرون (٦٣). وهذا الكتيب بوصف كونه تاريخاً يعيبه الانحراف في عدة مواضع عن الموضوعية وجادة الصواب.

وبرغم أن موضوع الكتيب الثاني هو «حرب يوجورتا » وهي التي كانت نوميديا مسرحها ، وأن صالروستيوس كان يعرف نوميديا معرفة وثيقة فقد عُين حاكماً عليها بعد مصاحبته قيصر في حملته الأفريقية ، فإن الكتيب يفتقر إلى الدقة ليس فقط في التواريخ والمعلومات العسكرية بل أيضاً في مواقع الأماكن . وقد اتخذ المؤلف من وصف هذه الحرب خلفية لمتابعة حملته على سوء حكم النبلاء ولتناول سيرة ماريوس منذ مقتبل حياته . ومن الواضح أن القصد من ذلك هو أن يبين المؤلف كيف أن لون الحياة التي شقها ماريوس لنفسه كان لا بد من أن ينتهي به الى مكان الصدارة. في الدولة ، وأن يكشف كيف أن « رجلاً جديداً » ( novus homo ) أنقذ الدولة من الهوة السحيقة التي دفعها اليها قصور النبلاء وعجزهم وفساد حكمهم . وإنه لمما يثير الدهشة أنه برغم إعجاب صالوستيوس الشديد بماريوس فإنه لا يمدنا بمعلومات وافية عن الفترة التي تولى فيها هذا البطل القيادة العليا وأنهى الحرب بقدر ما يمدنا عن العترة السابقة لذلك، وأن المعلومات الدقيقة التي يمدنا بها عن فترة قيادة ماريوس لا تخص هذا القائد وانما تخص مساعده صلا. بيد أنه من الإنصاف لصالُّوستيوس يجب أن نقرر أنه برغم ميوله الشعبية آخذ الشعبيين ( populare ) على إساءة استخدام حريتهم مثل ما آخذ الأخيار على استغلال سلطتهم (٢٤) . وإذا استثنينا الاستطرادات التي أشرنا اليها ، فإن

<sup>(62)</sup> Sallust., B.C., IV, 2.

<sup>(63)</sup> Sallust., B.C., XXVI; XXXI; XLIII.

<sup>(64)</sup> Sallust., B.J., XLI.

هذا الكتيب تاريخ موضوعي ، وعلى هذا الاساس يعتبر أفضل من الكتيب الأول .

والبقايا التي وصلت الينا من كتاب «التواريخ » توحي بأن صالتوستيوس عمد الى استكمال التاريخ الذي بدأه سيسنا منذاندلاع حرب الحلفاء الإيطاليين وتابعه حتى وفاة صلا ، ذلك أن صالتوستيوس بدأ كتابه منذ عام ٧٨ ق.م. وتابع عرض أحداث التاريخ الروماني تفصيلاً ، في الداخل وفي الحارج ، حتى وصل في الجزء الحامس من كتابه الى عام ٧٧ ق.م. ولما كان صالتوستيوس قد بدأ في إعداد كتابه في أوائل ثلاثينات القرن الأول قبل الميلاد، وكان قد توفي حوالي عام ٣٤ ق.م. فإنه من المحتمل أن يكون الموت هو الذي حال دون إكمال كتابه بالوصول به على الأقل حتى مصرع قيصر في عام ٤٤ ق.م.

وتوحي مؤلفات صالوستيوس بأن النموذج الذي كان له أبلغ الأثر فيه هو المؤرخ الإغريقي الفذ توقوديدس ( Thucydides ) صاحب تاريخ و الحرب البلوبونيزية و . ذلك أن صالوستيوس حاول محاكاة نموذجه الفذ في أسلوبه البليغ بإيجازه ، وفي تأملاته المتعددة سواء في المقدمة أم بين ثنايا عرض موضوعاته ، مثل ما حاول محاكاته أحياناً في الوصف النابض بالحياة ودواماً في إغفال شأن الندر وغيرها من الظواهر الطبيعية ، وفي إثبات نص الحطب التي ألقيت في بعض المناسبات . ولا جدال في أن الحطب التي أوردها توقوديدس ، لم تكن هي صالوستيوس ، شأنها شأن الخطب التي أوردها توقوديدس ، لم تكن هي خلت الحطب التي ألقيا الني ألقيت فيها وتتفق واتجاهات الذين كذلك في أنها كانت تلائم المناسبات التي ألقيت فيها وتتفق واتجاهات الذين كذلك في أنها كانت تلائم المناسبات التي ألقيت فيها وتتفق واتجاهات الذين المواز كذلك في أنه مما يجدر بالملاحظة أن خطب صالوستيوس كانت من الطراز الشائع المفضل لدى مدارس الحطابة . ولعل أن الحفاظ على خطب كتاب الشائع المفضل لدى مدارس الحطابة . ولعل أن الحفاظ على خطب كتاب والتواريخ و يرجع الى كونها نماذج مستحبة لفن الخطابة .

واذا كان كوينتيليانوس<sup>(١٥)</sup> قد ذهب الى حد اعتبار صالـّوستيوس

صنوا لتوقوديدس ، فإن سنقا (٦٦) (Seneca ) يحدثنا عن نقد ليفيوس المرير لعمل صالتوستيوس . ولا جدال في أن صالتوستيوس قد حظا بكتابة التاريخ عند الرومان حظوتين الى الأمام ، وذلك بتخليه عن طريقة كتاب الحوليات وبرفعه المستوى الأدبي لكتابة التاريخ باللاتينية ، وبذلك شق الطريق الذي مهده ورصفه ليفيوس وتاقيتوس . بيد أن صالتوستيوس لم يبلغ المستوى الرفيع الذي بلغه توقيديس قبل ذلك بأربعة قرون سواء من حيث الحيدة أم تحري الدقة أم رصانة الأسلوب أم عمق التحليل .

### جايوس يوليوس قيصر (١٧)

والآن نلتقي مع جايوس يوليوس قيصر بوصف كونه مؤرخاً كتب سيرة الحملات التي خاضها في بلاد الغال (٦٨) ( de Bello Gallico ) وسيرة الحرب الأهلية (١٦٥) ( de Bello Civili ) . ويقع الكتاب الأول في سبعة أجزاء أضاف إليها أولوس هير تيوس ( أحد ضباط قيصر ) جزءاً ثامناً ، ويقع الكتاب الثاني في ثلاثة أجزاء . واذا كان من الجائز أن قيصر هو الذي كتب تاريخ «حرب في ثلاثة أجزاء . واذا كان من الجائز أن قيصر هو الذي كتب تاريخ حملته الإسكندرية » ( Bellum Alexandrinum ) ، فإنه من المؤكد أن تاريخ حملته الأفريقية ( de Bello Africo ) وتاريخ حملته الإسبانية (٧٠) ( Hispaniensi ) كانا من عمل غيره .

ومنذ العصور الفديمة حتى اليوم نختاف وجهات نظر النعاد في القيمه التاريخية لكتابي قيصر . ذلك أن العض يعتبرهما جديرين بالوثوق بهســـا

<sup>(66)</sup> Seneca, Contr., IX, I, 14.

<sup>(67)</sup> M. Rambaud, L'Art de la déformation historique dans les commentaires de César, 1953; J.P.V Balsdon, J.R.S., 1955, pp. 161 ff.; Frank E. Adcock, Caesar as a Man of Letters, 1956; A.N. Sherwin-White, J.R.S., 1958, pp. 188 ff.

<sup>(68)</sup> De Bello Gallico, Trans. by J. Edwards (Loeb Class. Libr.) 1952.

<sup>(69)</sup> De Bello Civili, ed. and Trans. by Pierre Fabre, vol. I (Livres I et II) 1968, vol. II (Livre III), 1969 (Guillaume Budé).

<sup>:</sup> انظر على النص اللاتمني والترجمة الانجليزبة لتاريخ الحروب الثلاث الأخيرة ، أانظر : A. G. Way, Loeb Class. Libr., 1955.

والاعتماد عليهما ، والبعض الآخر يرفض ذلك رفضاً تاماً ، والبعض الثالث يبدي رأياً وسطاً لعل أنه أدنى إلى القبول من الرأيين الأول والثاني . وفحوى هذا الرأي هو أن قيصر بعزوفه عن الإشادة بأعماله العسكرية ، وبسخائه في تقدير جهود مساعديه ، وبتوخيه الموضوعية ، جدير بالثقة به مما يبعث على قبول أغلب ما أورده عن حملاته الغالمية وكذلك تفاصيل الأحداث العسكرية في الحرب الأهلية . بيد أنه من الجلي أنه كما عرض الموضوع في سرد حملات بلاد الغال على نحو يدفع عنه تهمة القيام بهذه الحملات خدمة لأغراضه الحاصة ويثبت أنه لم يكن هناك مفر من ضرورة القيام بهذه الحملات عرض كذلك مبررات الحرب الأهلية وجوانبها السياسية من وجهة نظره ، عرض كذلك مبررات الحرب الأهلية وجوانبها السياسية من وجهة نظره ،

ويتسم أسلوب قيصر في مؤلفيه وبخاصة في «مذكراته » عن حملات بلاد الغال بالوضوح والبساطة الأنيقة مما جعل هذه المذكرات في العالم الحديث كتاباً مدرسياً أساسياً لكل من يتعلم اللاتينية . واذا كان هذا الكتاب لم يصبح على الإطلاق كتاباً مدرسياً سواء في روما أم في العالم الروماني بأسره ، فإن مرد ذلك الى عزوف قيصر عن الأسلوب الحطابي .

### أسينيوس بولتيو

وكان أسينيوس بوليّيو ( Asinius Pollio ) ٥٦ . ٩٠ - ٥ م ) من أنصار قيصر وحارب معه ثم مع أنطونيوس ضد قتلة الدكتاتور وتولى القنصلية في عام ٤٠ ق.م. وعندما أقام أغسطس نظام حكم المواطن الأول على أشلاء النظام الجمهوري إعتزل بوليّو الحياة العامة وقصر نشاطه على المجال الأدبي ، وكان ناقداً أدبياً لاذعاً بقدر ما كان خطيباً بارعاً (٧١). وقد وجد عند ثلا الفرصة لكتابة تاريخ روما منذ عام ٦٠ ق.م. حتى مصرع فيصر فيما يرجح

<sup>(71)</sup> Quintil., Inst. Or., XII, 10, 11; 11, 28 et passim.

وقد اعتمد بلوتارخ وأبيانوس على هذا الكتاب الذي لم يصل الينا. ويبدو من نقد بوليو لأسلوب شيشرون(٧٢) أنه كان من أتباع الأسلوب الأتيقي.

ويحدثنا سويتونيوس (٣٣) بأن بوليو يرى أن مذكرات قيصر يشوبها الإهمال وعدم تحري الدقة لأنه في أحوال كثيرة كان مستعداً لتصديق ما يرويه الآخرون عما قاموا به ، ولأنه قلب الحقائق فيما يخص ما قام به هو إما عن قصد وإما عن نسيان فيما يحتمل ، وأن قيصر كان ينوي مراجعة مذكراته وإعادة كتابتها . ويبدو من القليل الذي نعرفه عن بوليو بوصف كونه مؤرخاً أنه توخى الإنصاف فيما كتبه فهو برغم صلته الوثيقة بقيصر لم يعمله من النقد، وبرغم خصومته السياسية لشيشرون وبروتس وقاسيوس لم يعملهم حقهم من التقدير .

# ج ــ مؤلفو التراجم :

في أواخر عصر الجمهورية الرومانية نمت فئة مترجمي حياة العظماء. وفي مقدمة هذه الفئة يأتي فارو فقد وضع مؤلفاً (٢٤) ( Hebdomades vol ) في خمسة عشر جزءاً عن تراجم حياة العظماء من الإغريق والرومان. ويحدثنا بلينيوس (٢٥٠) بأن هذا الكتاب زُين بسبعمائة صورة للشخصيات التي تناول فارو الكلام عنها. ويبدو أن هذا الكتاب كان بالغ الأثر في الاهتمام بهذه الناحية من التاريخ.

وقدكان إمام مؤلفي التراجم الذين اقتفوا أثر فارّو وأبرزهم جميعاً قورنليوس نبوس (٧٦). ولا نعرف عن حياة نبوس أكتر من أنه كان مثل فاتولوس من أبناء غاليا هذه الناحية من الألب وصدين هذا الشاعر وكذلك من المقربيس الى شيشرون وأتيقوس. ويحتمل أن نبوس ولد في مطلع القرن الأول قبل

<sup>(72)</sup> Tacit., Dial., XXI, 13.

<sup>(73)</sup> Sueton., Div. Jul., LVI, 4.

<sup>(74)</sup> Gellius, Noc. Att., III, 10, 1.

<sup>(75)</sup> Plin., N.H., XXXV, 11.

<sup>(76)</sup> Cornelius Nepos, Trans. by John C Rolfe, 1966 (Loeb Class. Libr.).

الميلاد وعاش حتى حوالي عام ٢٤ ق.م. ويبدو أنه وفد على روما في صدر حياته وقضي فيها الجانب الأكبر من عمره ، وأنه كانت لديه موارد خاصة ، وأنه لم يشترك في الحياة العامة بل كرس وقته للنشاط الأدبي . وإذا كان نبوس قد صنف سجلاً موجزاً بأهم الأحداث في تاريخ الإغريق والرومان (Chronica) ، ومجموعة من النوادر (Exempla) ، ونظم كثيراً من الأشعار الغرامية ، فإن أهم ما اشتهر به وكذلك أهم ما يعنينا في هذا المقام هو تراجمه . وقد وضع نبوس كتاباً عن مشاهير الرجال ( De Viris Illustribus ) في ستة عشر جزءاً (٧٧) قسمها الى ثماني مجموعات اختص كل مجموعة منها بفئة بعينها من الرجال وجعل كل مجموعة تتكون من جزءين بتناول أحدهما جماعة من الشخصيات الأجنبية ويتناول الجزء الآخر جماعة مماثلة من الشخصيات الرومانية . ويبدو أن هدف نبوس من وراء هذا التقسيم كان المقارنة بين الشخصيات الرومانية البارزة من كل فثة وما يقابلها من الشخصيات الأجنبية وذلك على غرار ما فعله بلوتارخ فيما بعد . واذا كنا نعرف من نبوس نفسه (٧٨) ومن سويتونيوس (٧١) أن أربعاً من هذه الفثات هي فئات القواد والمؤرخين والملوك والشعراء، فإن أمر الفئات الأربع الأخرى غير مو كد ، بيد أنه من المحتمل أنها كانت فئات : الفلاسفة والحطباء ورجال السياسة وفقهاء اللغة .

ومن كل هذا الكتاب الضخم لم يصل الينا الا جزء واحد هو «كتاب في الممتازين من قواد الشعوب الاجنبية » (Liber de excellentibus ducibus ) وترجمتان لحياة شخصيتين اثنتين من الجزء الحاص بتراجم حياة المؤرخين الرومان ( de historicis Latinis ) . وفي الكتاب الأول يعرض نبوس في إيجاز سير حياة اثنين وعشرين قائداً

<sup>(77)</sup> Cf. Charisius, I, 141, 13 K.

<sup>(78)</sup> Nepos, X, 3, 2; XXI, 1, 1; XXIII, 13, 4.

<sup>(79)</sup> Sueton, Vit., Teren., III.

كانوا جميعاً من الإغريق فيما عدا القائد الفارسي داتامس (Datames) والقائدين القرطاجنيين هاميلقار بارقا وهانيبال. وإحدى الترجمتين اللتين وصلتا إلينا من الكتاب الثاني ترجمة لحياة قاتو الكبير، والترجمة الأخرى لحياة أتّيتموس صديق شيشرون. ومن المعروف أن قاتو الكبير كان أول من كتب تاريخ روما بالنثر اللاتيني وأن أتّيقوس ألف كتاباً يسمى الحوليات كتب تاريخ روما عاماً فعاماً منذ إنشائها حتى عام 23 ق.م. فيما يرجح.

ولعل أن أهم ما تتكشف عنه التراجم التي وصلت الينا مما كتبه نبوس هو ما يأتي :

اولاً \_ إنه كان لا يحسن استخدام مصادره ولا يحفل بتواريخ الأحداث ، ولا يهون من أمر ذلك اعترافه في ترجمة حياة بلوبيداس (Pelopidas) مثلاً بأنه لا يكتب تاريخاً وانما ترجمة حياة شخص (٨٠٠). ثانياً \_ إنه كان شديد الإعجاب بالشخصيات التي عرض سير حياتها ، وإن هذا الإعجاب أعماه عن نقائص هذه الشخصيات . وقد كانت النتيجة الطبيعية لهذا الإعجاب المطلق الحالي من النقد أن ثمار عمله تحولت من تراجم صادقة الى مديح لا يصور الحقيقة كاملة . وخير دليل على ذلك أن سياسة مسايرة الأوضاع . وهي السياسة التي اتبعها أتيقوس طوال حياته ليضمن لنفسه السلامة والعافية في عصر زاخر بالصراع الحزبي ، اعنبرها نبوس أرفع درجات الحكمة . ولعل أن مرد ذلك كان من ناحية الى شدة اعتراز نبوس بعلاقته الوثيقة باتيقوس ، ومن ناحية أخرى فيما يبدو الى اتفاقه في الرأي مع أتيقوس من حيت الإعجاب بالنظام الجمهوري وتفضيله على غيره من النظم ولكن من حيت الإعجاب بالنظام الجمهوري وتفضيله على غيره من النظم ولكن دون الاستعداد لركوب من المخاطر في سبيل الحفاظ على هذا اللظام .

بوجه عام بالوضوح وبالميل الى استخدام الجمل القصيرة . وحين يجنح نبوس في بعض الأحيان الى استخدام جمل أكثر طولاً لا يصيب في صياغتها توفيقاً ملحوظاً .

وجملة القول إن دراسة ما وصل الينا من عمل نبوس تدل على أنه كان كاتباً من المرتبة الثانية أنتج عملاً من ذات المرتبة . وتبعاً لذلك فانه اذا كان نبوس قد تأثر بفارو فإنه لا يجوز اعتباره نداً أو منافساً له بأي حال . ولعل أن يكون تواضع مستوى نبوس السبب الرئيسي في ضياع أكثر إنتاجه الأدبي وفي عدم ورود اسمه في عداد الكتاب الذين أورد كوينتيليانوس ذكرهم بوصف كونهم جديرين بأن يقرأ الدارسون مؤلفاتهم .

#### غ ـ الفلسفة و الديانة (<sup>(۱۱)</sup> :

منذ منتصف القرن الثاني قبل الميلاد كانت الرواقية والأبيقورية أكثر المذاهب الفلسفية الإغريقية انتشاراً بين الرومان وتولفان جزءاً من دراستهم العليا . بيد أن الفلسفة الرواقية كانت أكثر قبولا " لديهم ، والسبب الرئيسي في ذلك هو إمكان تطبيق تعاليم هذه الفلسفة على أساليب حياتهم . وقد كان من أبرز أساتذة الفلسفة الرواقية عندئذ بانايتيوس (Panaetius) الرودسي ، وهو الذي زار روما حوالي عام ١٤٤ ق.م. واكتسب صداقة سقيبيو أي الشرق . آيميليانوس ورفاقه . وفي عام ١٤١ صاحب سقيبيو في أسفاره في الشرق .

<sup>(81)</sup> E.V. Arnold, Roman Stoicism, 1911; M Pohlenz, Die Stoa, 2 vols., 1948; A.J. Festugière, Epicurus and his Gods, 1955; M. L. Clarke, The Roman Mind, 1956; B. Farrington, The Faith of Epicurus, 1967; J. Rist, Stoic Philosophy, 1969; F. H. Cramer, The Humanism of Cicero, 1954; W.W. Fowler, Roman Festivals, 1908; The Religious Experience of the Roman People, 1911; F. Cumont, Les Religions orientales dans le Paganisme romain, 4th ed., 1929; A.J. Rose, Ancient Roman Religion, 1949; R.M. Oglivie, The Romans and their Gods, 1969; J. Ferguson, The Religions of the Roman Empire, 1970; R. E. Witt, Isis in the Graeco-Roman World, 1970; Scullard, 1970, pp 211-14 and nn 15-18 p. 441 and n, 14 p 465.

وبعد ذلك دأب مدة طويلة على الإقامة تارة في روما وتارة أخرى في أثينا .

وبفضل توجيهات بانايتيوس أمكن التوفيق بين تعاليم الرواقية واحتياجات رجال الدولة ، ساسة وقواداً . ذلك أن بانايتيوس مدفوعاً بإيمانه بأن واجب الفيلسوف يقتضيه مساعدة الذين يبذلون الجهد لزيادة حظهم من الحكمة والفضيلة دون الطموح الى اكتساب الحكمة من المعرفة الفكرية المثالية وحدها ، وبأن الحياة العامة تفيد من إسهام الحكماء في ممارستها ، تخلى عن التعاليم الرواقية القديمة القائلة بأن الحكمة المستمدة من المعرفة الفكرية المثالية هي وحدها قوام الفضيلة ، مثل ما تخلى عن وجهة النظر الرواقية القديمة التي كانت تنأى بالحكماء عن الاهتمام بالشئون السياسية . وتبعاً لذلك نادى بأن كانت تنأى بالحكماء عن الاهتمام بالشئون السياسية . وتبعاً لذلك نادى بأن الحكمة يمكن أن تستمد ليس فقط من المعرفة الفكرية المثالية بل أيضاً من التمرس بالحياة العملية ، وأنزل الحكماء من أبراجهم العاجية ليعنوا بحاجات التمرس بالحياة العملية ، وأنزل الحكماء من أبراجهم العاجية ليعنوا بحاجات بحتمعهم ، ويشاركوه عواطفه الإنسانية من حب وولاء ، بل أيضاً لتولي زمام القياد .

وبتوفيق بانايتيوس بين مبادىء الأخلاق الرواقية واحتياجات رجال الدولة الرومانية أعطى مصادقة فلسفية لكثير من مميزات الحلق الروماني مثل الجلد ( gravitas ) والشعور بالواجب نحو الآلهة والدولة ( pietas ) . وقد رفض بانايتيوس كثيراً من الظواهر الدينية الشعبية ، ولكنه كان يعتبر الديانة وسيلة بالغة الأهمية في قبضة الحاكم للسيطرة على الجماهير . وبتشبيهه وجوه النشاط العقلي بوجوه النشاط السياسي التي كان الواجب يقتضيها والدين يقرها ازداد ازدياداً كبيراً تأثير مبادىء بانايتيوس على أفضل عناصسر الأرستقر اطية الرومانية . وكان من أبرز أتباعه من رجال الجيل القديم في هذا والكاهن الأكبر كوينتوس موقيوس سقايفولا . وقد ساعد بوسيدونيوس والكاهن الأكبر كوينتوس موقيوس سقايفولا . وقد ساعد بوسيدونيوس على دعم تعاليم استاذه بانايتيوس فاكتسبت الفلسفة الرواقية كثيرين من رجال الجيل الحديث مثل قاتو الصغير ومارقوس بروتس وكذلك شيشرون وإن

كان يعتبر نفسه أكاديمياً أي من أتباع فلسفة أفلاطون. وتبعاً لذلك كانت للفلسفة الرواقية أثر ملحوظ في الحياة العامة الرومانية.

وفي صدر القرن الأول قبل الميلاد تزعم تدريس الفلسفة الأبيقورية في روما عالمان إغريقيان ممتازان هما فايدروس (Phaedrus) وفيلودموس (Philodemus). هذا إلى أنه عنى بنشر تعاليمها وتقريبها الى المفاهيم أمافينيوس (Amafinios) وآخرون. واذا كانت الفلسفة الأبيقورية قد فازت بكثيرين من الأتباع الذين وجدوا في تعاليمها الداعية الى الابتعاد عن السياسة سلوى لهم وعزاء عن الحياة العامة الصاخبة ، فإنه قد كان من جراء تعاليم هذه الفلسفة أن أثرها في الحياة العامة كان معدوماً. بيد أنه عندما از داد طغيان قيصر إلى حد أن قاسيوس ورفاقه من أتباع هذه الفلسفة قرروا أن إنقاذ الحرية والنظام الجمهوري يتطلب القيام بنشاط سياسي عنيف ، إضطروا الى أن يطرحوا ظهرياً مبادءهم الفلسفية وينزلوا الى معترك الحياة السياسية . وبرغم أن الفلسفة الرواقية كانت أبعد أثراً في الحياة العامة الرومانية وأكثر وتباعاً من الفلسفة الأبيقورية ، فإن أحداً من الرواقيين لم يترك لنا رسالة رواقية مثل رسالة لوقرتيوس الأبيقورية .

وقد شق شيشرون لنفسه طريقاً وسطاً بين الفلسفتين الرواقية والأبيقورية كان أقرب الى الأولى منه الى الثانية وأكثر قرباً الى الفلسفة الأكاديمية ، القديمة منها والجديدة . وقد اعتمد شيشرون مثل غيره من الرومان اعتماداً كلياً على الإغريق في دراسة الفلسفة إذ أنه درس في صباه أصول الأبيقورية على فايدروس عندما زار هذا الفيلسوف روما قبيل عام ٨٨ ق.م. وأقام فيها فترة قصيرة تولى في خلالها زعامة المدرسة الأبيقورية هناك . ولكن هذه الفلسفة لم تفلح في ضم شيشرون إلى صفوف أتباعها بسبب نفوره من الكثير من مبادئها وبخاصة مبدأها الداعي إلى الامتناع عن المشاركة في الحياة العامة . وأما الرواقية فإنها صادف هوى كبيراً لدى شيشرون عندما درسها في روما حوالي عام ٥٥ ق.م. على الفيلسوف الإغريقي ديودوتوس (Diodotus)

و بخاصة عندما ذهب الى رودس في عام ٧٨ ق.م. ودرس على بوسيدونيوس -تلميذ بانايتيوس ـــ وكان أعظم الرواقيين في عصره . ولا شك في أن إعجاب شيشرون بأرفع المثل الرواقية يرجع الى ما بثته فيه تعاليم بوسيدونيوس وموَّلفات بانايتيوس . وميل شيشرون الى الدراسات الفلسفية حدا به الى أن يدرس كذلك فلسفة « الأكاديمية الجديدة » على فيلون عندما قدم الى روما في عام ٨٨ ق.م. وعلى أنطيوخوس في أثينا في عام ٧٩ ق.م. وكان هذان الفيلسوفان رئيسي الأكاديمية الجديدة على التوالي ولكنهما كانا يختلفان في وجهة نظرهما من حيث إمكان الوصول إلى المعرفة الصحيحة. ذلك أن أنطيوخوس هجر مذهب الشكية المطلقة وأخذ بوجهة النظر الرواقية القائلة بقابلية وقوع الحواس في الحطأ وكذلك بقدرة العقل على تصحيح هذا الحطأ ومن ثم فإن الوصول الى المعرفة الصحيحة يكون أمراً ممكناً . وأمَّا فيلون فإنه مع النزامه بمذهب الشكية لم يتخذ موقفاً سلبياً بحتاً بل ذهب الى حد التسليم باحتمال الوصول الى المعرفة الصحيحة ، وذلك اعتقاداً منه بأن الاحتمال هاد مأمون في التفكير النظري وفي الحياة العملية ، وتبعاً لذلك فإنه كان يرى أن الاحتمال يجب أن يخلف اليقين المطلق الذي يقول به الرواقيون . وقد أخذ شيشرون بوجهة نظر فيلون لأنها بإتاحتها للمفكر حرية الرأي وكذلك تغييره كانت تتيح لشيشرون منفذاً أميناً في الظروف السياسية العصيبة التي كان يجتازها . وهكذا يبين أن دين شيشرون للفلسفة الإغريقية أمر لا يرقى الشك اليه . فقد كان شأنه في ذلك شأن غيره من رجال الفكر الرومان .

وقد اتجه شيشرون الى التأليف في الفلسفة مرتين إحداهما تحت ضغط المحنة السياسية الداخلية حين اضطرته سيطرة « الحافاء الثلاثة » الحانقة الى أن يجد متنفساً للتعبير عن آرائه في التأليف فوضع في عام ٥٥ ق.م. كتابه « عن الحطيب » . ثم اتحه الى التأليف في الفلسفة السباسية . ذلك أنه في شهر مايو عام ٥٤ ق.م. شرع في وضع مؤلفه الكبير « في الجمهورية » (De Republica ) و بعد ذلك بقايل مؤلفه الكبير الآخر « في الفوانين »

(De Legibus). وقد سبق الحديث عن الكتاب الأول في معرض الحديث عن الحطابة . وقد عكف شيشرون في مولفه الثاني على دراسة الدساتير دراسة مستفيضة وخرج من دراسته بأن أفضل أنواع نظم الحكم هو الدستور الروماني كما تصوره شيشرون في عهده الذهبي ، أي قبل عصر الثورات الذي بدأ بتريبونية تيبريوس جراكوس ، وذلك بفضل ما كان هذا الدستور ينطوي عليه من توازن بديع بين الملكية ممثلة في القنصلية والأرستقراطية ممثلة في السناتو والديمقراطية ممثلة في الجمعيات الشعبية . وقد أبدى شيشرون في مؤلفه الثالث مقررحاته لإصلاح شئون الدولة . وهذه المقررحات عبارة عن التطبيق العملي المراء التي عرضها في مؤلفه الثاني . ومن رأي شيشرون أنه لضمان حسن تطبيق الدستور وانتشال الجمهورية الرومانية من الهوة السحيقة التي كانت منزلقة السياسي المحنك وحكمة الفيلسوف .

وكانت المرة الأخرى التي انجه فيها شيشرون الى التأليف في الفلسفة في عام ٤٥ – ٤٤ ق.م. عندما تلقى أكبر صدمة في حياته بوفاة ابنته المحبوبة تولّيا ( Tullia ) وحاول أن ينسى أحزانه بالأنهماك انهماكاً محموماً في وضع عدد كبير من المؤلفات تتضمن ثمرة دراساته الفلسفية. ويعتبر ذلك العام عام الإعجاز (annus mirabilis) في حياة شيشرون ليس فقط من حيث كثرة المؤلفات التي وضعها عندئذ بل أيضاً من حيث تأثيرها الدائم على آداب الدنيا بأسرها.

وقد كان هدف شيشرون من وراء إصدار هذه المؤلفات إنارة عقول مواطنيه ممن لم تكن لهم قدرة على قراءة مولفات الفلاسفة الإغريق بنقل ثمار الفكر الإغريقي إلى اللاتينية . دون أن يستهدف على الإطلاق الدءوة الى مذهب فلسفي من ابتكاره . والواقع أن شيشرون لم يكن فيلسوفاً على جانب كبير من الأصالة . وهو نفسه يعترف صراحة في أحد خطاباته الى أتيقوس (٨٢)

<sup>(82)</sup> Cic., ad Att., XII, 52, 3.

بأن بعض مؤلفاته الفلسفية على الأقل ليست الا نقلاً عن غيره ، ويردف ذلك بقوله إن إسهامه الشخصي في هذه المؤلفات لا يتجاوز الكلمات ولديه منها فيض زاخر . بيد أنه لكي ندرك هذا التواضع على حقيقته يجب التنويه بأنه عند الرومان كان نصيب المترجم من الفضل يفوق كثيراً نصيبه في العصر الحديث .

ومقدار دين شيشرون إلى الفلاسفة الإغريق يتفاوت تفاوتاً كبيراً تبعاً للموضوع الذي عابحه ، فهذا الدين أكثر وضوحاً في آراء شيشرون في الميتافيزيقا والأخلاق منه في فلسفته السياسية وهي التي تتجلى في أكمل صورة لها في « الجمهورية » و « القوانين » . ولا جدال في أن أفلاطون كان النموذج الذي نسج شيشرون على منواله بيد أنه لا جدال كذلك في أن تعاليم بوسيدونيوس هي التي مكنت شيشرون من أن يكون صاحب الفضل في التطبيق العملي لآراء نموذجه النظرية ، وذلك بنقل جمهورية أفلاطون من علم المثالية الحيالية الى عالم روما الواقعي . وما أبعد الشقة بين هذين العالمين . ومما يجدر بالملاحظة أن شيشرون لم يكن فيلسوفاً سياسياً متشائماً بدليل أنه حتى أواخر سني حياته عندما بدا أنه فقد الأمل في بقاء النظام الجمهوري الروماني كانت لا تزال تراوده الثقة في أن تتمكن الطباع والتقاليد القديمة الروماني كانت من إطالة حياة روما فعمرت أكثر مما عمرت بلاد الإغريق التي عرفها أفلاطون .

وقد كانت لكل من الفلسفتين الرواقية والأبيقورية إزاء الديانة الشعبية وجهة نظر مختلفة لانبثاق كل منهما عن نظام فيزيائي يختلف أحدهما عن الآخر اختلافاً كبيراً . ذلك أنه عند الرواقيين لم تكن الآلهة المتعددة الا مظاهر لقوة قدسية عليا تغشى الكون بأسره وتوثر تأثيراً فعالاً في كل أموره . وعلى هذا النحو استطاع بانايتيوس التوفيق بين الرواقية وتعدد الآلهة الرومانية دون الاصطدام بالديانة الرومانية الرسمية وكذلك تفسير تعدد الآلهة وهي التي لم يعد الرومان المتعلمون يؤمنون بها . وقد كان الأبقوريون يسلمون

بوجود الآلهة ولكنهم كانوا يقولون بأن الآلهة تعيش عيشة وادعة في عالم سماوي ولا تتدخل في شئون البشر أو توثر في حركات الكون ، وذلك لأنهم كانوا يرون أن القوة الحقيقية هي الطبيعة وبما أنها تعمل وفقاً لقوانين ثابتة فإنه لم يكن من شأن الدعاء أو تقديم القرابين التأثير في هذا العمل.

وقد كان الكثيرون من الرومان وبخاصة المتعلمين منهم يرون أن المذاهب الدينية الرسمية فقدت معناها الديني العميق منذ أمد طويل ، وأن العناية بإقامة شعائر هذه المذاهب لم تعد الا وسيلة سياسية القصد منها هو السيطرة على الجماهير باسترضاء مشاعرها لاعتقادها بأن إقامة شعائر المذاهب الدينية الرسمية وفقاً للأصول المرعية يكفل رضاء الآلهة وحسن علاقاتها (pax doorum) مع المجتمع الروماني . بيد أن العبادة البسيطة التي كانت كل أسرة تمارسها في بيتها ظلت محتفظة بقيمتها الدينية على الأقل في نظر أكثر الناس تمسكاً بالتقاليد القديمة .

وعندما فقدت الديانة الرسمية التقليدية قيمتها المعنوية في نظر كثيرين من الرومان ، وجدوا متنفساً لمشاعرهم الوجدانية والدينية في الإقبال على عدد من الطقوس والمذاهب الدينية الشعبية التي وفد بعضها على روما قبل هذا العصر - مثل عبادة الإله التراقى «باكوس» (Cybeio» والإلهين المصريين والإلهة الفروجية «الأم الكبرى قوبلى» (Cybeio») والإلهين المصريين «سرابيس» و «إيزيس» - والتي وفد بعضها في أواخر عصر الجمهورية مثل الإله القابادوقى «ما» (Ma) والإله الفارسي «ميثراس» (Mithras». ولما كان كثيراً ما يصاحب إقامة طقوس باكوس وقوبلي ارتكاب كثير من جرائم العنف والتهتك ، فإنه في عام ١٨٦ ق.م. ضرب السناتو بيد من حديد على هذه الظواهر النابية وعمل على تهذيب هذه الطقوس لتواثم تقاليد الرومان وأساليب حياتهم المعتدلة . وقد كان من شأن ذلك أننا لا نسمع ثانية عن عبادة باكوس الا في عهد يوليوس قيصر عندما ظهرت في ثوب أكثر وفاراً عبادة باكوس الا في عهد يوليوس قيصر عندما ظهرت في ثوب أكثر والما واحتشاماً من ذي قبل . وأما عن عبادة قوبلى فإن الوصف المشهور الذي

يطالعنا به لوقرتيوس (٨٣) لطقوسها الصاخبة ينم عن استئنافها سيرتها السابقة واجتذابها اهتمام الرومان . وقد وجدت عبادتا سرابيس وإيزيس أتباعاً في عدد من المدن الإيطالية منذ القرن الثاني قبل الميلاد ، وفي روما منذ عهد صلا . ويبدو أن هاتين العبادتين صادفتا في روما إقبالا كبيراً يدل عليه اجتراء أتباعهما على إقامة الهياكل لهما على تل قابيتولينوس مما حدا بالسناتو في أواخر عام ٥٣ ق.م. الى إصدار قرار بهدم هذه الهياكل فاتجه أتباع هاتين العبادتين الى إقامة الهياكل لهما خارج سياج روما المقدس (١٤٥) ( pomorium ). وميتراس فإنها وإن حظيتا بعدد من الأتباع في أواخر عصر الجمهورية إلا أنهما لم تكتسبا أهمية ملحوظة الا فيما بعد .

ومما يجدر بالملاحظة أنه لا أشعار لوقريتوس ولا آراء الفلاسفة نجحت في إقناع الناس وبخاصة الطبقات الدنيا في التخلي عن المعتقدات الحرافية . ولا أدل على ذلك من أن بوبليوس نيجيديوس فيجولوس (٨٥٥) ( Rigidius ) — وكان برايتورا في عام ٥٨ ق.م. وعالماً متبحراً وأحد أتباع الفيثاغورثية الجديدة وهي التي وفدت على روما في خلال القرن الأول قبل الميلاد وكانت تعتقد في تناسخ الأرواح — كتب رسالة هاجم فيها التنجيم وفضح أمر المنجمين وأباطيلهم بعد أن راجت حرفتهم رواجاً شديداً بالرغم من القرار الذي أصدره السناتو في عام ١٣٩ ق.م. وقضى بطرد المنجمين الكلديين من روما .

وقد مهد السبيل لازدهار التنجيم في روما نفوذ بوسيدونيوس هناك واهتمامه بالتنجيم اهتماماً ينم عنه ما وصف به من أنه كان فيلسوفاً منجماً. فقد كان بوسيدونيوس يعتبر التنجيم إحدى النواحي التطبيقية للفلك ، ويعتقد أن قوة عليا تسيطر على الكون بأسره وتربط أجزاءه بعضها بمعض صغبرها

<sup>(83)</sup> Lucretius, II, 624 ff.

<sup>(84)</sup> Dio Cass., XL, 47, 3-4.

<sup>(85)</sup> A. Swoboda, P. Nigidii Figuli operum reliquiae, 1889, P -W.-Kroll, Realencyc.; Oxford Class, Dict., s v

وكبيرها . وقد كان من أثر هذه العقيدة والربط بين التنجيم القدرى والتعاليم الرواقية ذيوع الإيمان بالتنجيم ذيوعاً كبيراً ليس فقط بين المفكرين الذين وجدوا في التنجيم صلة تربط بين السببية البشرية والقوانين الكونية التي تنظم حركات النجوم، بل أيضاً بين الكثيرين الذين لم تستهوهم النظريات العلمية وإنما استهوتهم المشاعر الوجدانية والروحانية التي كان التنجيم يثيرها فيهم .

وبرغم مذهب الشكية الذي كان يدعو اليه رجال مثل لوقريتوس وشيشرون وقيصر ، فإن التنجيم اكتسب ما يماثل الاعتراف به رسمياً عندما اعتبر أن «المذنب » الذي ظهر وفقاً لرواية سويتونيوس للدة سبعة أيام متتالية قبل الغروب بساعة في أثناء أول حفل للألعاب أقامه أغسطس إجلالاً لذكرى قيصر يمثل وصول روحه الى السماء . وهكذا «لم يندرج قيصر في عداد آلهة الدولة بناء على قرار رسمي فحسب بل أيضاً بناء على اعتقاد عامة الشعب الروماني » (٨٦) .

وليس في الإمكان أن نقرر الى أي مدى انتشر الاعتقاد في وجود حياة أخرى بعد الموت. ذلك أنه اذا كان الفلاسفة الأكاديميون والأبيقوريون والى حد كبير الرواقيون ينكرون وجود مثل هذه الحياة ، فإن هناك من القوائن ما يشير الى أنه كان يوجد في القرن الأول قبل الميلاد من يومنون بالحياة الأخرى بعد الموت. وآية ذلك ما سبقت الإشارة اليه من دعوة لوقريتوس الحارة الى نبذ الحوف من الموت ومن عقاب الآلهة بعد الممات. واذا كانت هذه الدعوة تعكس انتشار الاعتقاد في وجود نوع من الجحيم في العالم الآخر ، فإنه يصعب تقدير مدى انتشار هذا الاعتقاد . وينم عن عدم اقتصار وجود الاعتقاد في حياة أخرى على عامة الناس فقط أن شيشرون مثلاً عندما توفيت ابنته العزيزة قرر الايقيم لها قبراً بل هيكلاً (fanum) مثلاً عندما توفيت ابنته العزيزة قرر الايقيم لها قبراً بل هيكلاً (fanum)

<sup>(86)</sup> Sucton, Div. Jul., LXXXVIII.

## (a) القانون (۸۷):

لعل أن التفقه في القانون كان أبرز نواحي الحياة الفكرية النشيطة التي السم بها القرن الأخير في عصر الجمهورية الرومانية. وكان القانون المدني المجال الطبيعي لدراسة الباحثين المتعمقين بقدر ما كانت المحاكم الدائمة ( quaestiones perpetuae ) أي محاكم الجنايات المسارح الملائمة لاستعراض مواهب ألمع الحطباء بحكم اهتمامهم أساساً بالوقائع بوصف كونها المحور الرئيسي الذي تدور حوله القضايا التي يترافعون فيها.

وقد كانت اللوحات الإثني عشرة ، بما تضمنته من قوانين جنائية ومدنية صيغت عند منتصف القرن الخامس قبل الميلاد صياغة دقيقة بعبارات موجزة عتيقة ، هي أول عهد الرومان بالقوانين المدونة . ولما كان الهدف من تدوين القوانين ونشرها هو جعلها معروفة للعامة والبطارقة على السواء ، فإن الرومان حرصوا حرصاً شديداً على الحفاظ على قوانين هذه اللوحات وأحاطوها بهالة من القداسة بوصف كونها بمثابة معاهدة بين طبقي العامة والبطارقة .

وحيثما توجد قوانين وضعية في أي مجتمع آخذ في النمو والتطور ، تُواجه الأوضاع الجديدة الناشئة عن ذلك إما بتشريعات جديدة وإما بتطوير في تطبيق القوانين القائمة على هدي ما توحي به التجارب العملية وجهود الفقهاء في تفسير القوانين . وتشير القرائن الى أنه في مجال القانون المدني آتر الرومان الوسيلة الثانية بوجه عام ، مما أفضى الى بقاء قوانين اللوحات الإثنتي عشره عدة قرون بوصف كونها الأساس القانوني الرئيسي للمجتمع الروماني . ولا يمكن تفسير هذا الدوام الشكلي لتلك القوانين القديمة الا بأن الرومان أصابوا

<sup>(87)</sup> Heitland, III, pp. 473-8; CA.H., IX, ch. XXI; F Schultz, History of Roman Legal Science, 1946, Pt. II; H.E. Johwicz, Historical Introduction to the Study of Roman Law, 2nd ed., 1952, chs. XII-XVIII; B. Nicholas, An Introduction to Roman Law, 1962; M. Kelly, Roman Litigation, 1966; W. Kumkel, An Introduction to Roman Legal and Constitutional History, 1966; J. Crook, Law and Life of Rome, 1967; Scullard, 1970, pp. 209-11 and n. 14 p. 441.

قدراً كبيراً من التوفيق في استحداث التعديلات اللازمة دون الاضطرار إلى نسخ القوانين القديمة .

وباستثناء إنشاء المحاكم الدائمة وقيام صلائم قيصر باستكمال نظامها لم يشهد القانون الجنائي أي تطور أو إصلاح حقيقي قبل عصر الأمبراطور هادريانوس ( Hadrianus ، ١١٧ – ١٣٨ م ). وأما في مجال القانون المدني الروماني فإنه أسهم في تطويره عاملان رئيسيان هما تفسيرات فقهاء القانون ( iuris prudentes ) أو المستشارين القانونين ( iaris consulti ) وبيانات ( edicta ) البرايتورس وبخاصة برايتورس المدينة ( praetores urbani ).

وفي أول الأمركان تفسير القوانين وقفاً على البطارقة لأن عضوية جماعة الكهنة ( pontifices )كانت مقصورة عليهم دون غيرهم ، ولأن الكهنة وحدهم هم الذين كان لديهم من المعرفة ما يسمح لهم بتفسير القوانين . بيد أنه على مر الزمن أسهم في القضاء على هذا الاحتكار عدة عوامل هي :

اولاً ــ تدوين القوانين ونشرها في اللوحات الإثنتي عشرة عند منتصف القرن الحامس قبل الميلاد .

ثانياً - قيام جنايوس فلافيوس ( Flavins ) عند أواخر القرن الرابع قبل الميلاد بإصدار كتاب جمع فيه الكثير من التفسيرات القانونية التي أدلى بها الكهنة ، وكذلك الكثير من الأحكام التي أصدرتها المحاكم ، فضلاً عن الإجراءات القانونية الواجب إتباعها عند إقامة الدعوى ، والأيام التي تنعقد فيها المحاكم .

ثالثاً ــ صدور القانون ( Lex Ogulna ) الذي قضى حوالي عام ٣٠٠ ق . م . بفتح أبواب جماعة الكهنة أمام العامة .

وقدكان من جراء تدوين القوانين ونشرها أنها أصبحت معروفة للجميع . كما أنه كان من جراء العمل الجليل الذي قام به جنايوس فلافيوس أن أبواب دراسة القانون فتحت على مصاريعها أمام الراغبين في هذه الدراسة . وقد ساعد على تشجيع التفقه في القانون أنه عندما سنمح للعامة بدخول جماعة الكهنة وتولى منصب الكاهن الأكبر في عام ٢٥٣ ق . م . رحل قانوني من العامة هو تيبريوس قورونقانيوس ( Coruncanius )، أخذ هذا الرجل على عاتقه أن يناقش كافة المشاكل القانونية مع كل من يشاء من المعنيين بدراسة القانون . ولا أدل على مدى إتساع نطاق الراغبين في التفقه في القانون على مر الزمن من أنه في القرن الأخير للجمهورية كان فقهاء القانون ينتمون الى مختلف طبقات المجتمع الروماني . وقد تمخضت دراسات هؤلاء الفقهاء عن ثمار جليلة الشأن هي الآراء والنظريات التي مكنت من بسط مدلول القواعد القانونية التي يتضمنها القانون المدني القديم بحيث يمكن تطبيق هذه القواعد على الحالات الحديدة الناشئة عن تطور الأوضاع في المجتمع الروماني .

بيد أنه مهما تكن القيمة الذاتية للآراء والنظريات القانونية فإنه لا تكون لما قيمة فعلية إلا إذا طبقت واكتسبت قوة القانون. فكيف حدث ذلك مما أفضى إلى تطوير القانون المدني الروماني ؟ وهنا يجب التنويه بأن القضايا المدنية كانت تمر بمرحلتين للفصل فيها. ذلك أنه بادىء ذي بدء كانت الدعوى تعرض أمام البرايتور مشفوعة بكل البيانات والأدلة اللازمة وفقاً لقواعد الاجراءات التي رسمها القانون بدقة وإلا قضى البرايتور بشطب الدعوى. وأما إذا وجد البرايتور أن كل الإجراءات الشكلية قد استوفيت تماماً، فإنه على ضوء ما عرض عليه كان يحدد موضوع النزاع ونصوص القانون التي تنطبق عليه ثم يحيل الأمر إلى القاضي ( unus iudex ) الذي اتفق الطرفان على إختياره يمغل منصباً رسمياً إلا أنه كان عادة في بادىء الأمر أحد أعضاء السناتو وفيما بعد أحد أفر اد طبقة الفرسان. وتبعاً لأهمية موضوع النزاع كان يمكن زيادة عدد القضاء إلى حد أنه كانت توجد هيئات قضائية تتألف من مائه قاض عدد القضاء إلى حد أنه كانت كثيراً ما تنشأ قضايا لا ننطبق على موضوعات

النزاع فيها النصوص الواردة في القانون المدني الروماني ، فإنه عند منتصف القرن الثاني قبل الميلاد صدر قانون ( Lex Aebutia ) يخول البرايتورس إعطاء القضاة توجيهات التصرف بموجبها في مثل هذه القضايا . ولما لم يكن البرايتورس بوجه عام من رجال القانون أو على أحسن تقدير لم تكن لديهم القدرة على استنباط القواعد القانونية اللازمة لمواجهة الحالات الجديدة ، فإنهم وأبوا على الإفادة تباعاً من ثمار جهود فقهاء القانون بالأخذ بآرائهم ونظرياتهم وإدماجها في بياناتهم السنوية وفي توجيهاتهم القضاة . وعلى هذا النحو طبقت كثير من آراء الفقهاء ونظرياتهم واكتسبت بالتدريج قوة القانون ، وتكونت على مر الزمن مجموعة من المبادىء القانونية المستحدثة التي أصبحت جزءاً من القانون القائم . وهكذا أسهم فقهاء القانون والبرايتورس المتتابعون في تطوير القانون المدني الروماني بالتدريج .

وقد كانت الفلسفة الرواقية أسمى المؤثرات الإغريقية الفعالة في الرومان في العهد الأخير للجمهورية . وبفضل ما تضمنته هذه الفلسفة من منطق صوري ومبادىء خلقية إيجابية كانت محببة الى أفضل العناصر الرومانية وبخاصة رجال القانون ، فلا عجب أن أغلب كبار المحامين كانوا من أتباع الرواقية . ولما كان مثل هؤلاء الرجال في شغل دائم بإحقاق الحق ورفع الظلم مثل ما كانوا لا يفتأون يواجهون صعوبة التوفيق بين روح القانون ونصوصه ، فإنهم كانوا بوجه عام يميلون الى أن يتسم التطور القانوني بالعدل والإنصاف . ولم تقتصر الحدمة الجليلة التي أداها رجال القانون الرواقيون لوطنهم على ما عصر الثورات ، حين كانت الحياة السياسية مسرحاً للشغب والفساد ، وحين أصحب عصر الثورات ، حين كانت الحياة السياسية ، وحين أضحت الهيئات أصبحت الديانة وسيلة للخداع والحيل السياسية ، وحين أضحت الهيئات القضائية في محاكم الجنايات نهباً للرشوة والانحراف عن العدل . وحين كانت الولايات المؤلفات الأدبية تصور نقائص الحياة الإجتماعية ، وحين كانت الولايات المؤلفات الأدبية تصور نقائص الحياة الإجتماعية ، وحين كانت الولايات المؤلفات الأدبية مرتعاً للحكام الفاسدين ، كانت أزهى وأنقى فترة في حكم الرومان

للولايات في العصر الجمهوري هي الفترة التي تولى فيها حكم ولاية آسيا الفقيهان القانونيان سقايفولا وروتيليوس روفوس ، كما أن المحاكم المدنية كانت أفضل أجهزة الدولة الرومانية . بيد أن هذه المحاكم تعرضت لخطرين كان أحدهما هو تزوير الأدلة والآخر هو تعطيل عملها بسبب الاضطرابات الأهلية . وقد واجهت المحاكم الخطر الأول بكل الوسائل الممكنة التي توافرت لديها . وأما الخطر الثاني فإنه لم يضع حداً له إلا اقامة نظام الحكم الأمبراطوري .

وهكذا على حين أن النظام السياسي الذي أنشىء أصلاً لمدينة روما قد فشل الرومان في تطويره على نحو يجعله صالحاً لحكم أمبر اطورية واسعة مترامية الأطراف ، وكانت النتيجة المحتومة لذلك الفشل هي القضاء على النظام الجمهوري الروماني ، نجح فقهاء القانون في تطوير القانون المدني الروماني بخطى وثيدة ولكنها أكيدة فاستطاع مواجهة المتطلبات المعقدة المتزايدة التي تمخضت عنها تطورات الحياة اليومية . ومرد هذا النجاح أساساً الى كفاية فقهاء القانون الرومان وقبل كل شيء الى ما انطوى عليه تطوير القانون المدني من فوائد عملية واءمت فطرة الرومان العملية .

وقد بقي أن نشير في إيجاز يسير إلى نفر من فقهاء القانون الذين برزوا في أواخر العصر الجمهوري والى بعض نواحي نشاطهم . وكان أقدم هؤلاء الفقهاء كوينتوس موقيوس سقايفولا ( Mucius Scaevola ) . وكان ابن الكاهن الأكبر بوبليوس موقيوس سقايفولا الذي أسدى خدمه جليلة للبحث العلمي في مجالات الدين والتاريخ والقانون بنشره حوليات كبار الكهنة وهي التي زودت قدامي الباحثين في هذه المجالات بمادة غزيرة . وكان كوينتوس الي زودت قدامي الباحثين في هذه المجالات بمادة غزيرة . وكان كوينتوس مثل أبيه كاهناً أكبر فضلاً عن أنه كان أحد قنصلي عام ه م ق . م . وعندما أولى كوينتوس عنايته إلى الدراسات القانونية نشر أول بحث علمي دقيق في أولى كوينتوس عامة إلى الدراسات القانونية نشر أول بحث علمي دقيق في القانون المدني ( Ius Civile ) إستعرض فيه كل جوانب القانون المدني كانت في القانون المدني كانت

ضرورية لحطيب ينوي استخدام مواهبه الحطابية في محاكم الجنايات . ويدل عدد من القرائن على أن كوينتوس سقايفولا كان رجلاً شديد المحافظة في تفكيره ، ومثل ذلك أنه حين كان قنصلاً إستصدر هو وزميله ليقينيوس القانون ( Lex Licinia Mucia de Civibus regundis ) الذي قضى بأن يطرد من روما كل الذين يثبت أنه لا حق لهم في التمتع بالحقوق الرومانية . وقد سبق أن ذكرنا أنه إذا كان هذا القانون من الناحية النظرية عملاً سليماً لا غبار عليه ، فإنه من الناحية العملية كان خطأ سياسياً فاحشاً . بيد أنه كان رجلاً على خلق عظيم واشتهر بجهوده الدائبة على أن يسود حسن النية التعامل بين الناس ، وكان حريصاً على استخدام عبارة « بحسن النية » ( ex fido bona ) في الصيغ القانونية . وعندماكان حاكماً لولاية آسيا ووضع بيانه ( edictum ) على هذا الأساس وتصرف وفقاً للمبادىء الرفيعة التي ينالوا منه . ويعزى كذلك إلى كوينتوس سقايفولا فضل ابتكار وسيلة قانونية للتغلب على الصعوبات الناجمة عن الوصايا التي كان تنفيذها ينطلب شروطاً يسحب الوفاء بها .

ومن كبار فقهاء القانون الرومان بوبليوس روتيليوس روفوس ( Rufus ) ، وكان مساعداً لسقايفولا في حكم ولاية آسيا وأثار على نفسه نقمة الرأسماليين الرومان بسبب نزاهته واستقامته فدفع ثمن ذلك إدانته ظلماً وعدواناً ، وكانت إدانته فضيحة قضائية خطيرة على نحو ما مر بنا . وكان من أهم أعمال روفوس في مجال الفقه القانوني نجاحه في تحسين الترتيبات اللازمة للوفاء بمطالب الدائنين من ممتلكات المدينين ، وفي الحد من حقوق الراعي ( patronus ) إزاء عبيده بعد عقهم .

<sup>(88)</sup> Cic, pro Caec, 77-78; Brutus, 42, 154.

جالـّوس ( Aquilius Gallus ) ومهارته القانونية . وإلى جانب التعديلات الفنية التي أدخلها جالـّوس على صياغة العبارات القانونية ، إشتهر بابتكار النظرية التي كان من جرائها أن التدليس جُعل ( dolus malus ) أساساً لإقامة الدعوى على من يرتكبه (^٨٩) ( iudicium de dolo ) .

وكان سرفيوس سولبيقيوس روفوس ( Sulpicius Rufus ) صديق شيشرون وتلميذ جالتوس ومن فقهاء القانون اللامعين . وبرغم أنه كان خطيباً عبداً وأحد قنصلي عام ٥١ ق. م . ، فإن مجاله الحقيقي وسبب شهرته كان التفقه في القانون ، وهو الذي تنهض دليلاً عليه كثرة بحوثه القانونية . ويحدثنا شيشرون بأن سولبيقيوس روفوس إستخدم في هذه البحوث درايته الفائقة بالمنطق ، وبأنه بفضل براعته في التحليل وفي التمييزوفي التعميم السليم تمكن من إحلال النظام مكان الفوضي التي كانت تسود التفسيرات القانونية ، وبأنه جعل من درايته بالقانون المدني فناً رفيعاً (٩٠) .

وقد كان من بين تلاميذ سرفيوس روفوس الفقيه أولوس أوفيليوس (Ofilius) وهو الذي كان المساعد القانوني لقيصر وصاحب عدد من البحوث القانونية المشهورة التي تناولت موضوعات كثيرة على جانب كبير من الأهمية ، ولكنه لم تصل إلينا من هذه البحوث إلا على مقتطفات (١١) إذا لم تكن بذات عبارات أوفيليوس فإنها على الأقل تتضمن آراءه .

وإذا كان تعريف الإصطلاحات القانونية قد لقي إهتماماً متفاوتاً من رجال القانون جميعاً . فإن جايوس آيايوس جالتوس ( Aelius Gallus ) قد وجه إهتمامه الرئيسي إلى هذا الموضوع .

<sup>(89)</sup> Cic., de Nat. Deorum, III, 30, 74; de Off, III, 14, 60.

<sup>(90)</sup> Cic., Brutus, 41, 152-153.

<sup>(91)</sup> F.P. Bremer, Iurisprudentiae antehadrianne quae supersunt Teubner, 2 Vols., 1898 and 1901.

### رابعاً \_ الفن <sup>(٩٢)</sup>

لا جدال اليوم في ثلاثة أمور ، أولها هو أن الرومان لم يتصفوا بما اتصف به الإغريق من مواهب فنية أصيلة ، وثانيها هو أن الرومان أخذوا الفن أول ما أخذوه عن جيرانهم الأتروسقيين الى أن جذبتهم روعة الفنون الإغريقية فوقعوا تحت تأثيرها . والأمر الثالث هو أنه بعد أن أحس الرومان بكيانهم وذاتيتهم أخذوا يضفون طابعهم على ما نقلوه ويودعونه مشاعرهم وخواطرهم، بيد أن معالم الأثرين الأتروسقي والإغريقي ظلت واضحة بدرجات متفاوتة في منتجاتهم الفنية .

#### ١ - فن المعمار:

إن معلوماتنا عن المعابد التي شيدت في روما منذ أواخر عصر الملكية حتى أواخر القرن الثالث قبل الميلاد لا تتعدى القليل الذي يرويه لنا الكتاب القدماء ، وذلك لسببين وأحدهما هو اتساع نطاق عملية إعادة تشييد المباني القديمة وهي العملية التي بدأها صلا وباشرها بنشاط كبير أغسطس وخلفاؤه . والسبب الآخر هو أنه عند الشروع في هذه العملية كان فن المعمار الروماني قد تأثر إلى حذكبير بفن المعمار الإغريقي . وقد كان أقدم تلك المعابد القديمة وأعظمها معبد الثالوث الرسمي يوبيتر ويونو ومينرفا على تل قابيتولينوس ومعبد ثالوث قرس وليبر وليبرا ( Ceres, Liber, Libera ) بالقرب مضمار السباق الكبير ( Circus Maximus ) . ويحدثنا فيتروفيوس مضمار السباق الكبير عمدرنا الرئيسي عن فن المعمار الروماني ، بأن

<sup>(92)</sup> Vitruvius, De Architectura, Trans. by F. Granger, 2 vols. (Loeb Class. Libr.); H.B. Walters, in Harmsworth's Universal History of the World, ch. 68; E. Strong, C.A.H., IX, ch. XXII; G.M.A. Richter, Ancient Italy, 1955, chs III-VI; J.M. Toynbee, The Art of the Romans, 1961; M. Wheeler, Roman Art and Architecture, 1964; H. Kähler, Rome and her Empire, Eng. Trans. by J.R. Foster, 1965; A. Boethius and J.B. Ward-Perkins, Etruscan and Roman Architecture; Scullard, 1970, pp. 196-9 and n. 1 p. 439.

عمارة هذين المعبدين كانت أتروسقية وتختلف اختلافاً واضحاً من حيث التصميم والطابع والطراز عما هو مألوف في فن المعمار الإغريقي سواء أكان دورياً أم أيونياً. ويجب ألا يغرب عن البال أن الطراز القورنثي لا يختلف عن الطراز الأيوني إلا أفي شكل تاج العمود.

ولا جدال في أن أقدم المعابد الرومانية كانت أتروسقية في خصائصها جميعاً ، بيد أنه منذ أوائل العصر الجمهوري بدأت التأثيرات الإغريقية تظهر رويداً رويداً أولاً في الزخارف ثم في الطرز المعمارية . وعلى مر الزمن أصبح الرومان أكثر ألفة وألماماً بالقواعد المعمارية الإغريقية وأكثر ميلاً إلى الاقتباس منها في تشكيل الأعملة وزخرفتها وتوزيعها حول المباني . ولكنه يجب أن يلاحظ أنه برغم العناصر الإغريقية التي أدخلت على المعبد الروماني فإنه ظل يحتفظ بخصائص تميزه عن العبد الإغريقي تمييزاً واضحاً. وأهم هذه الحصائص أن المعمد الروماني كان بقف فوق مصرطبة مرتفعة، وأنه كان لا يتوسط المصطبة وإنما يبعد عن مقدمتها بحيث يحاذي جداره الحلفي نهاية المصطبة ، وأن الأعمدة الجانبية - وكذلك الأعمدة الخلفية إذا وجدت - لم تكن عادة أعمدة كاملة تقف منفصلة مثل الأعمدة الأمامية وإنما أنصاف أعمدة تلتصق بالجدارين الجانبيين . ولا يشدُّ عن ذلك إلاَّ معبد واحد فقط من كل المعابد التي كشف حتى الآن عن بقاياها ، وهو معبد روما وفينوس الذي أقيم بجوار الطريق المقدس ( Via Sacra ) في روما في عهد الأمير اطور هادريانوس. ذلك أنه كان يحيط بكل جوانب هذا المعيد دهليز من الأعمدة الكاملة المنفصلة عن جدران المعبد . ومع ذلك فإنه يميز هذا المعبد عن أي معبد إغريقي أنه كانت توجد به على المحور نفسه قاعتان للعبادة متلاصقتان ولكن كلاً منهما تولى ظهرها للأخر ي (٩٣) .

ومما يحلىر بالملاحظة كذلك أنه عندما إقتبس الرومان من الإغريق الطرز

<sup>(93)</sup> H. Kähler, op. cit., pp 23-4, fig. 2.

الدورية والأيونية والقورنثية أدخلوا على هذه الطرز تعديلين رئيسيين عند استخدامها في منشآتهم . وكان أحد هذين التعديلين في النسب القياسية لهذه الطرز . ولا أدل على مدى التوفيق الذي أصابه الرومان في هذه الناحية من أن النسق الذي إستنبطوه لم يلق قبولاً في عصر النهضة فحسب بل إنه لا يزال في العصر الحديث النسق الذي يستخدم في المنشآت ذات الطرز الكلاسيكية . وكان التعديل الآخر في وظيفة الطرز المعمارية ، ذلك أنه عند الرومان كانت وظيفة هذه العناصر المعمارية عادة وظيفة زخرفية بحتاً ولم تكن وظيفة عضوية مثل ماكانت عند الإغريق .

وتتبين كل الظواهر التي أشرنا إليها آنفاً في معبد فورتينا فيريليس ( Fortuna Virilis ) ، وهما المبنيان الوحيدان اللذان شيدا في روما في خلال القرن الأول قبل الميلاد \_ في عام ٧٨ \_ ولا يزالان قائمين ويعطيانا صورة جلية واضحة لفن المعمار الروماني بخصائصه المعروفة وهي التي تدل على أن الرومان بعد أن أخذوا عن كل من الأتروسقيين والإغريق عناصر معمارية معينة فرضوا طابعهم الحاص على منشآتهم المعمارية .

ونلمس هذا الطربع الحاص في ثلاث نواح أخرى بلغت ذروتها في عهد الأمبر اطورية . وكانت إحدى هذه النواحي هي المعبد المستدير . ويترجح أنه كان تطويراً للأكواخ المستديرة التي درج الرومان على استخدامها منذ فجر تاريخهم وكشف عن معالمها فوق تل بالاتينوس .

وكانت الناحية الثانية هي عبقريتهم في استخدام العقود لحل المشاكل الإنشائية ، ثما يسر عليهم الإتساع أفقياً وعمودياً في إقامة منشآتهم مثل المسرح وأسوار المدن ، وذلك فضلاً عن إقامة المنشآت الرومانية الأصيلة مثل المجتلد ( amphitheatrum ) وأقواس النصر والجسور وقنوات المياه المرتفعة .

وكانت الناحية الثالثة هي البراعة في تصميم المنشآت حيث بلغوا مستوى

لم يعرفه الإغريق إطلاقاً. وهذه البراعة لا تتمثل في تعدد أنواع التصميم فحسب بل أيضاً في طريقة تصميم المبنى المكون من عدة أجزاء رئيسية بحيث تؤلف هذه الأجزاء وحدة مترابطة يسهل التنقل فيها من جزء إلى آخر ، وخير مثال لذلك الحمامات والمسارح. ومما يجدر بالملاحظة هنا أنه عندما أخذ الرومان المسرح عن الإغريق أدخلوا عليه من التطورات ما خلع عليه طابعاً ميزاً يبدو بوضوح في ثلاث ظواهر رئيسية وهي : ١ - أن أماكن المتفرجين كانت لا تستند الى جوانب الجبل وإنماكانت تشيد على مجموعة من العقود. ٢ - أن الجزء الحاص بالتمثيل وغرف المثلين إزداد تعقيداً كما ازدادت جدرانه إرتفاعاً بحيث أصبحت تصل إلى مستوى أعلى صف من صفوف من الأعمدة مقاعد المتفرجين مع تزيين الواجهة المقابلة لهذه المقاعد بصفوف من الأعمدة مقاعد المتفرجين مع تزيين الواجهة المقابلة لهذه المقاعد بصفوف من الأعمدة بعضها ببعض بحيث تكون وحدة متماسكة .

ولم يول المعماريون الرومان إهتمامهم إلى وحدة الترابط في التصميم بين أجزاء المبنى الواحد فحسب بل أيضاً إلى وحدة الترابط في تصميم مجموعات مختلفة من المنشآت ومثل ذلك المجموعة المؤلفة من الفوروم وما يحيط به من مبان عامة دينية ودنيوية، والمجموعة المؤلفة من معبد وحمام وباسيليقا.

وهذا التفوق الذي امتاز به الرومان على الإغريق في التصميم يرجع أساساً فيما يبدو إلى عاملين رئيسيين . أحدهما هو أن الرومان كانوا يمتازون عن الإغريق باتجاهات عملية في كل نواحي تفكيرهم . والعامل الآخر هو أن المنشآت الدينية ، أي المعابد ، كانت تحتل مكان الصدارة عند الإغريق ، وأن المشاكل الإنشائية في المعابد كانت بسيطة نسبياً ، وأن المعماريين الإغريق وجهوا جل تفكيرهم إلى حل هذه المشاكل ، على حين أنه عند الرومان كانت المنشآت الدينية . وقد المنشآت الدينية . وقد المستخدم الرومان عبقريتهم في حل المشاكل الإنشائية التي واجهتهم ، وتدل

النتائج التي توصلوا إليها على أن جهودهم كللت بنجاح باهر .

وقد كانت الرومان ثلاثة أنواع رئيسية من دور الإقامة وهي قصور الأثرياء وبيوت الطبقة الوسطى ومساكن الفقراء. وكانت قصور الأثرياء دوراً رحبة شيء لسادتها كل أسباب الراحة والمتعة بوفرة الغرف والحمامات ودورات المياه وكل مظاهر الأناقة والترف المتمثلة في مواد البناء والأعمدة والصور الحائطية ومختلف أنواع التحف ، فضلاً عن عدد كبير من الغرف للخدم والعبيد. ويبدو الأثر الإغريقي في بهو الأعمدة ( peristylum ) الغرف للخدم والعبيد. ويبدو الأثر الإغريقي في بهو الأعمدة ( impluvium ) وكان يقام إما في الحديقة وإما حول نافذة دخول مياه المطر ( impluvium ) لحمل سقف القاعة الكبرى ( atrium ) المائل إلى الداخل ، وإما في هذين المكانين معاً ، وإما في بعض الحالات بدلاً من القاعة الكبرى . بيد أن الطابع العام لعمارة هذه القصور كان رومانياً .

وكان أبرز ما يميز بيوت الطبقة الوسطى القاعة الكبرى الأمامية (atrium)، وكانت تؤدي إلى بهو ( tablinum ) تصطف عادة باقي الغرف على جانبيه . وفي هذا العصر درج كثيرون على إنشاء حوانيت في واجهة القاعة الأمامية المطلة على الشارع . وكانت هذه البيوت رومانية ولا يبدو الأثر الإغريقي إلا في البيوت التي كان يقام فيها بهو أعمدة حول نافذة المطر في سقف القاعة الكبرى .

وقد تطورت أغلب مساكن الطبقة الفقيرة من مبان تتألف من صفوف من الحوانيت تقع خلفها أو فوقها مساكن أربابها إلى عمائر كبيرة دعاها الرومان «جزراً» ( insulae ). وكان الطابق الأرضي يتألف من واجهة أمامية غاصة بالحوانيت ويقع خلفها فناء كبير تؤدي إليه مداخل من الشارع ، وتحيط بالفناء دهاليز تؤدي إلى عدد كبير من الغرف . وكانت تقع فوق الطابق الأرضي عدة طوابق مماثلة إلا من حيث أنه في الطوابق العليا تخلف حوانيت الطابق الأرضي غرف كان يُحشر فيها مثل ما يحشر في غيرها أكبر عدد ممكن من التاعسين . وإذا كان التوزيع الداخلي لهذه العمائر البائسة إغريقياً فإن طابعها

الروماني يبدو جلياً في تعدد الطوابق وفي الواجهة الأمامية بنوافذها .

وفي هذا العصر أخذ يزداد بالتدريج إستخدام مواد البناء أفضل من المواد القديمة وهي التي كانت عبارة عن الخشب واللبن والمواد البركانية. فقد أخذ يخلفها رويداً رويداً استخدام أحجار جيرية من تيبور ( Tibur ) ورخام من قارارا ( Carrara ) في شمال إيطاليا ومن الخارج. ومنذ حوالي عام ١٠٠ ق. م. أخذ يزداد باطراد استخدام الأبرق (الحرسانة) في إقامة الجدران الداخلية مع تغطية سطحها بلوحات صغيرة من نوعين من الأحجار يختلف لون الواحد منهما عن الآخر. وفي أول الأمر كانت هذه اللوحات غير منتظمة الشكل ( opus reticulatum ) وفيما بعد إتخذت اللوحات شكل مربعات أو معينات وكانت ترص صفوفاً بحيث لا تتجاور أفقياً أو عمودياً قطعتان من ذات اللون ( opus reticulatum ).

# ٢ \_ فن النحت :

منذ ازدياد ثروة الرومان في أعقاب فتوحاتهم الواسعة أخذ ميلهم إلى اقتناء الكنوز الفنية يزداد باطراد حتى بلغ ذروته في خلال القرن الأخير للجمهورية . وعندما نفدت الكنوزالقديمة التي كان يمكي بهبها أو شراؤها أشبع الفنانون المعاصرون – وكان أغلبهم من الإغريق – بهم الرومان بإحدى وسيلتين : إما بعمل نسخ مطابقة تماماً للتماثيل القديمة الأصلية ، وإما بمحاكاة مبتكرات مثال أو آخر من مشاهير المثالين الإغريق القدماء دون التقيد بمدرسة معينة من مدارس الفن الإغريقي أو بفترة زمنية دون أخرى من فترات هذا الفن . ولم يقتصر أمر ذلك على التماثيل الرخامية بل شمل أيضاً التماثيل البرونزية الصغيرة والآنية الفخارية والزجاجية ولوحات الحص والأحجار النفيسة أو شبه النفيسة المزينة بنقوش . وإذا كان بعض هؤلاء الفنانين آثروا البقاء في مديهم الإغريقية فإن بعضهم الآخر انتقلوا إلى روما .

ولعل أن تكون تسمية هذا الفن « الفن الإغريقي الروماني ، أقرب إنى الصحة من غيرها . ولما كانت تتمثل في هذا الفن إتجاهات مختلفة لا تتصل ببعضها بعضاً فنياً أو زمنياً وذلك لأنه كان فنا إنتقائياً ، فإنه عند دراسة هذا الفن لا يمكن تبين مدارس ذات اتجاهات محددة ولا فنانين ممتازين لكل منهم طرازه الحاص ولا تطوراً مستمراً يتبعه تدهور ، على نحو ما نتبين في دراسة الفن الإغريقي . وأبلغ من ذلك أنه كثيراً ما يصعب على الحبير المدرب أن يحدد بالضبط تاريخ مثل هذه التماثيل بل إنه لا تتيسر دائماً التفرقة بينها وبين التماثيل الإغريقية المتأخرة أو الهلينيسية .

وتبرز الشخصية الرومانية بجلاء في فرعين من فروع فن النحت. وأحد هذين الفرعين هو التماثيل ــ الكاملة منها والنصفية ــ الّي تصور الخصائص الفردية تصويراً ناطقاً واقعياً . ولا جدال في أن الرومان يدّينون في هذا المجال إلى الأتروسقيين وهم الذين أخذوا عنهم هذا الفن الواقعي . وكذلك إلى الإغريق وهم الذين أخذوا عنهم أحياناً المثالية التي اتسم بها الفن الإغريقي حتى في تماثيل الأفراد حيث لم يُعن المثالون الإغريق بتصوير الملامح الشخصية قدر عنايتهم بتصوير الحصائص التي تنم عن نمط أو آخر من الناس. وتبعآ لذلك إذاكانت غالبية التماثيل التي صنعها المثالون الرومان للأفراد تصور أشخاص أولئك الأفراد تصويراً دقيقاً بكل ما هنالك من عيوب طبيعية مهما تبلغ من قبح، فإنه توجد كذلك تماثيل رومانية للأفراد تجمع بين الواقعية والمثالية. وقد أسهم في ازدهار هذا الفرع من الفن عند الرومان حتى أصبح علماً عليهم ذات ميولهم الواقعية ودأبهم منذ وقت طويل على صنع أقنعة ( imagines ) لوجوه الموتى الذين ينتمون إلى أسر كبيرة ، وحرص أرستقراطية الأصل العريق وكذلك أرستقراطية المال الوفير على صنع تماثيل بالحجم الطبيعي لأربابها لعرضها في بيومها وفي المواكب الجنازية الحاصة بالأسرة. وذلك فضلاً عن العادة التي تطورت حتى أصبحت قبل نهاية القرن الثاني قبل المبلاد أمراً مقرراً

كان من شأنه تكريم الذين أدوا للوطن خدمات جليلة بإقامة التماثيل لهم في الأماكن العامة .

والفرع الآخر وثيق الصلة بالفرع الأول من حيث أن الهدف في الحالتين هو التخليد. وهذا الفرع هو النقوش البارزة التسجيلية ، وهي نوعان : أحدهما نقوش زخرفية جنازية للتوابيت تصور تارة مناظر مأخوذة من الميثولوجيا وتارة أخرى مناظر معارك حربية أغلب الظن أنها كانت تخليداً لذكرى بطولات الموتى . والنوع الآخر هوالنقوش التاريخية وهي التي ازدهرت في عصر الأمبر اطورية لتخليد الأحداث العامة البارزة . ولم يكن الرومان هم الذين ابتدعوا فكرة النقوش التاريخية التسجيلية ، وإن كانوا هم الذين ابتدعوا فكرة تصوير سلسلة متتابعة من الأحداث تبدو كأنها تقع في آن واحد ويشترك فيها جميعاً أو في بعضها ذات الأشخاص . والقيمة الفنية لهذا النوع من النقوش فيها جميعاً أو في بعضها ذات الأشخاص . والقيمة الفنية لهذا النوع من النقوش على ميل الرومان الشديد إلى النقوش التاريخية من حيث أنها تنهض دليلاً على ميل الرومان الشديد إلى النقوش التاريخية ، وأنها تحفظ لنا سجلاً مصو، اللأحداث الهامة المعاصرة .

### ٣ ـ فن التصوير بالألوان:

وقد أخذ الرومان كذلك فن التصوير بالألوان عن الإغريق وقطعوا شوطاً بعيداً في تطوير هذا الفن. والكمية الوافرة التي وصلت إلينا من إنتاجهم في هذا الفن نوعان: يتألف أحدهما من صور حائطية – أي صور طليت على الجدران – لمناظر طبيعية خلابة أو لمناظر مأخوذة من الميثولوجيا أو لمناظر معمارية تشكل خلفية أو إطاراً لصور أخرى. والنوع الآخر يتألف من صور أشخاص رسمت على لوحات صغيرة لتوضع في توابيت الموتى أو رسمت على التوابيت ذاتها. وإذا كانت صور المناظر الطبيعية تغفل الواقعية إغفالاً يكاد أن يكون تاماً ، فإن صور الأشخاص المرسومة بالألوان تطالعنا من جديد بذات السمات التي تتجلى في «الصور » المنحوتة.

# الفهرييس

## القسم الأول

المرحلة الأولى في الصراع بين المحافظين أو « الأخيار » والتقدميين أو « الشعبيين » صص ٧-٣٧٧ ق.م.

## الفصل الأول

ص ص ۷ – ۶۶

تيبريوس سمبرونيوس جراكوس

أولا -- سوء الأوضاع في روما عند أواخر القرن الثاني قبل الميلاد ، ص ٧ .

تانياً - مشكلة الأراضي ، ص ١٢ .

ثَالثاً - نشأة تيبريوسُ جراكوس وبزوغ نجمه ، ص ١٧ .

رابعاً - متروع قانون الأراضي ، ص ٢١ .

خامــاً – تيبريوس يتحدى التقاليد ثم يخرج على الدستور ، ص ٢٦ ،

سادساً – تيبريوس يرشح نفسه لتريبونية العام التالي ، مصرعه ، ص ٣٢ .

سابعاً - تعقیب ، ص ۲۷ .

### الفصل الثاني

الأحداث الداخلية والخارجية منذ مصرع تيبريوس حتى انتخاب أخيه جايوس تريبونا للعامــــة

ص ص ٤١ ـــ ٨٤

أولاً — السناتو يدعم سيطرته ، ص ١ ٪ .

ثانياً - لحنة قانون الأراضي ، ص ٧٧ .

ثَالثًا – بداية ظهور مشكلة تحرير الحلفاء الإيطاليين على مسرح السياسة الرومانية، ص٥٦.

الأحداث الخارجية ص ص ١٣ – ٨٤

أولا - حرب العبيد الأولى في صقلية ، ص ٦١ .

ثانياً - الحرب في إسانيا ، ص ٦٨ .

ثالثاً - إنشاء ولاية آسيا ، ص ٧٣ .

رابعاً - إنشاء ولاية غاليا فيها وراء الألب ، ص ٧٩ .

#### الفصل الثالث

جايوس جراكوس ص ٨٥ ــ ١٤٤

أولا – صفات جايوس جراكوس وأهدافه ، ص ٨٥ .

ثانياً - التشريعات الموجهة بحر الحد من سلطة السنانو ، ص ١٠٨٨ - ا - قانون حايه المواطنين من محاكم السناتو غير العادية، ص ١٠٨٥ - قانون ولايات القناصل؛ ص ٣٠٩١ - قانون المرتشين ، ص ٣٠٩١ - قانون الحيار المحلفين من الفرسان ، ص ٩٥، ٤ - عادود جبابة ضرائب ولاية آسا ، ص ١٠١٠ .

نالتاً - التشريعات الاقتصادية والاجتاعيه: ١ - قادون الأراضي ، ص ١٠٤ - ٢ - ٢ - قانون القمح ، ص ١٠٤ ، ٣ - فادون الحيش ، ص ١١٢ ، ٤ - قادون الطرف ، ص ١١٢ ، ٤ - قانون إنشاء المستعمرات للمواطنين الرومان ، ص ١١٤ ، ٣ - مسألة تحرير الحلفاء الإيطالسن ، ص ١١٧ .

رابعاً - فتل جايوس جراكوس في الانتخابات ، ص ١٢٦ .

خامساً – مصرع جايوس جراكوس ، قرار الساتو العائي ، ص ١٢٨ .

سادساً – الأخوان تببريوس وحايوس جراكوس ، في ذمة التاريخ ، ص ١٣٧ .

#### الفصل الرابع

الأحدات الداخلية والخارجية منذ مصرع حايوس جراكوس حتىأواخر القرن الثاني

ص ص ۱٤٥ – ۲۲۲

#### مساريوس

ص ص ١٤٥ ــ ١٦٣

#### الأحداث الداخلية

أولا - محاكمات وأحداث ذات دلالات هامة ، ص ١٤٥ .

ثانياً - مسألة الأرض العامة ، ص ١٥٢ .

نَالثًا – نشأة جايوس ماريوس وبداية ظهوره على مسرح الأحداث السياسية ، ص ١٥٥ .

ص ص ۱۶۳ -- ۲۲۲

#### الأحداث الخارجية

أولا - شال إيطاليا ، ص ١٦٣ .

تانياً – البلقان ، ص ١٦٥ .

نالثاً حرب يوجورتا ، ١ - نوبيدبا ، ص ١٦٨ ، ٢ - أطاع يوجورتا وعجز السناتو عن كبحها ، ص ١٧٠ ، ٣ - أولى مواحل الحرب : بستيا وسقاوروس ، يوجورتا في روما ، ص ١٧٧ ، ٤ - ثانية مواحل الحرب : الأخوان البينوس ، ص ١٧٧ ، ٥ - ثالثة مواحل الحرب : مالايوس ، ص ١٧٧ ، ٢ - رابعة مواحل الحرب : ماريوس ، ص ١٨٧ ، ٧ - أهمية حرب يوجورتا ، ص ١٩١ . رابعاً - حرب القيمبري والتيوتون : ١ - أصلهم ، ص ١٩٤ ، ٢ - كوارث رومانية ، ص ١٩٥ ، ٣ - إصلاحات ماريوس العسكرية ، ص ٢٠٠ ، ٤ - ماريوس يسحق الأمبرونس والتيوتون ، ص ٢٠٠ ، ٥ - القيمبري يتلفقون على وادي البو ، ص ٢٠٠ ، ٢ - معركة فرقلاي ، ص ٢٠٠ ، ٢ .

خامــاً - حَروب صغرى : ١ - سردينيا ، ص ٢٠٨ ، ٢ - جزر البليار ، ص ٢١٠ ، ٣ - صقلبة : حرب العبيد الثانية ، ص ٢١١ ، ٤ - القراصنة ، ص ٢١٩ .

#### الفصل الحامس

ص ص ۲۲۳ -- ۲۹۱

#### الأحداث في روما منذ عام ١٠٦ حتى عام ٨٨ ق.م.

أولا - الحالة في روما في أتناء غيبة ماريوس في الخارج : ١ - و الأخيار » يجلبون النكبات على أنفسهم ، ص ٢٢٦ .

تانياً - الحالة بعد عودة ماريوس ، ص ٢٣٣ .

ثالثاً – السنانو يسترد سيطرته: ١ – رد اعتبار متلوس نوميديقوس، محاكمات زعماه شعبيين، ص ٢٤٠، ٢ – قانون القنصلين قايقيليوس وديديوس، ص٢٤١، ٣ – قانون القنصلين ليقينيوس وموقيوس، ص ٢٤٢، ٤ - فصبحة إدانة روتيليوس روفوس وتصدع أركان الوفاق بين الأخمار والفرسان، ص ٢٤٣ رابعاً - تريبونية مارقوس ليفيوس دروسوس (الصغير) ، ص ٢٤٦.

خامساً - حرب الحلفاء الإيطاليين ، ص ٢٥٦ : ١ - الإيطاليون يؤلفون دولة متحدة ، ص ٢٥٦ : ١ - الإيطاليون يؤلفون دولة متحدة ، ص ٢٥٦ ، ٢ - تشريعات رومانية ، ص ٢٦٦ ، ٢ - تشريعات رومانية ، ص ٢٦٦ ، ٢ - نتائج الحرب ، ص ٢٧٦ ، ٤ - نتائج الحرب ، ص ٢٨٠ ، ٤ - نتائج الحرب ،

سادساً - تريبونية بوبليوس سولبيقيوس روفوس، ص ٢٨٣. سابعاً - جيش روماني يستولي على روما، ص ٢٨٨.

#### القصل السادس

الأحداث الخارجية والداخلية من أوائل القــــرن الأول حتى عــــام ٧٩ ق.م.

ص ص ۲۹۳ – ۳۷۷

#### صيلا

الأحداث الخارجية ص ص ٢٩٣ – ٣١٣

أولا - حرب ميثريداتس الأولى: ١ - مملكة بونطوس ، ص ٢٩٣ ، ٢ - أطاع ميثريداتس السادس يوباتور ، ص ٢٩٤ ، ٣ - ميتريداتس سيد آسيا الصغرى ، ص ٢٩٧ ، ٤ - الحرب في بلاد الإغربي ، ٢٩٨ ، ه - الحرب في آسيا الصغرى ، ص ٢٠٠٤ .

ثانياً - أز دياد نشاط القراصنة ، ص ٣٠٩ .

ثَالثاً - حرب ميثربداتس الثانية ، ص ٣١١.

#### الأحداث الداخلية ص ص ٣١٣ ــ ٣٧٧

أولا – الحالة في أتماء غمة صلا: ١ – فوات رومانبة تستولي على روما نانية ، ص ٣١٣ ، ٢ – قينا وماريوس في روما ، ص ٣١٧ ، ٣ – قينا سيد روما : ا – قينا والمشاكل العاجلة ، ص ٣١٧ ، ب – الاستعداد لعودة صلا ، ص ٣٢٧ ، تانياً – الحالة بعد عودة صلا : ١ – استيلاء صلا على إبطاليا ، ص ٣٣٧ ، ٢ – إقامه صلا دكتانوراً ، ص إخضاع خصوم صلا في الولايات ، ص ٣٣٧ ، ٣ – إقامه صلا دكتانوراً ، ص بحصوه ، ٣ – إقامه صلا دكتانوراً ، ص ٣٣٥ ، ٣ – إقامه صلا دكتانوراً ، ص

نَالِثاً - دستور صلا ، ص ٣٤٥ · تشريعات لدعم سيطرة السناتو ، ص ٣٤٧ - نظم إدارية وماليه واجباعية ، ص ٣٦٠ - النظام القضائي . ١ - بمهيد ، ص ٣٦٥ . ٣٦٤ ، ٢ - إصلاحات صلا القضائية ، ص ٣٦٨ .

رابعاً – صلا في ذمة التاريخ ، ص ٢٧٣ .

# القسم الثاني الصراع بين « الأخيار » و « الشعبيين » ص ص

الفصل السابع الخصل المابع الأحداث في روما وفي إيطاليا منذ عام ٧٨ حتى عام ٦٦ ق.م. ص ص

بومبی الأکبر وقراسوس انهیار دستور صلا

أولا – تركة صلا المثقلة ، ص ٣٨١ .

ثانياً - مارقوس آعيليوس لبيدوس ، ص ٣٨٣ .

تالثاً – إسناد قيادة الحرب في إسبانيا الى بومبي ، ص ٣٨٦ .

رابعاً - الحالة في روما وفي إيطاليا في أثناه غيبة بومبى في إسبانيا : ١ - فساد محلفي المحاكم يئير المطالبة بالإصلاح ، ص ٣٨٨ ، ٢ - بداية حركة تحرير تريبونية العامة ، ص ٣٩٠ ، ٣ - أثر نشاط القراصة ، ص ٣٩١ ، ٤ - إسناد قيادات عسكرية ذات دلالة هامة ، ص ٣٩٢ ، ٥ - ثورة العبيد بزعامة سبار تاقوس ،

خاصاً الحالة الداخلية منذ عودة بومبى حتى عام ٦٦ ق.م.: ١ - مطلبان لبومبي وقراسوس، ص ٣٩٨، ٢ - قنصلية بومبى وقراسوس الأولى في عام ٧٠، ص ١٠٤، ١ - ترابنة العامة يستردون اختصاصاتهم كاملة، ص ٢٠٤، ب- مشكلة بب إعادة حقوق المواطنة الى أنصار لبيدوس، ص ٣٠٤، ج- مشكلة تشكيل هيئات المحلفين، ص ٣٠٤، د- القنسورس يستردون اختصاصاتهم، ص ٤٠٤، هـ قصية فرس، ص ٥٠٤، و - إصلاح نظام تشكيل هيئات المحلفين، ص ١٤٠، ٣ - لطات متلاحقة للسناتو: ١ - يوليوس قيصر، ص ٢١٤، ٣ - إصلاحات تريبونا العامة تمورنليوس وجابينيوس، ص ٢١٤، ٣ - السير قدماً نحو حكم الفرد المطلق: ١ - قانون جابينيوس الخاص بإسناد قيادة بمحاربة القراصنة، ص ٢١٤، ب - قانون ماذيليوس الخاص بإسناد قيادة الحرب في آسيا الصغرى الى بومبى، ص ٢٢٤،

الفصل الثامن

ص ص ۲۵۵ ــ ٤٥٧ ـ

الأحداث الخارجية منذ عام ٧٨ حتى عام ٦٣ ق.م.

141

تاريخ الرومان (٥٣)

أولا - حرب سرتوريوس ، ص ٢٥٠ .

ثانياً - محاربة القراصنة : ١ - الحملات الرومانية السابقة لحملة بومبى ضد القراصنة ، ص ٣٦٤ .

نَاكَاً - حرب ميْدريداتس الثالثة وذيولها : ١ - مقدمات الحرب ، ص ٤٣٩ ، ٢ - الحرب فيها بين عامي ٧٤ و ٦٧ : لوقولوس ، ص ٤٤٠ ، ٣ - بومبى يتولى ورمام القيادة ، ص ٤٤٠ ، ٤ - بومبى يتظم شئون الشرق الأوسط ، ص ٤٥٤ .

#### الفصل التاسع

ص ص عو 209 ــ ۱۱۰

الأحداث الداخلية منذ عام ٦٥ حتى عام ٥٩ ق.م.

#### يوليوس قيصر

أولا - روما في أتناء غيبة بومبى ، ص ٢٥٩ : ١ - محاكات ، شعب ، مؤامرة أول يناير عام ٢٥ ، ص ٢١٤ ، ٢ - تدابير قراسوس وقيصر ، ص ٢٦٤ : ١ - استغلال أعضاء مؤامرة أول يناير ، ص ٢٦٤ ، ب - مشروع قانون بتحويل مصر الل ولاية رومانية ، ص ٢٥ ، ، ج - محاولة منح أهاتي غاليا فيا وراء البو حقوق المواطنة الرومانية ، ص ٢٦ ، ، د - مساعدة قاتيلينا وأنطونيوس الفوز بقنصلية عام ٣٣ ، ص ٢٦٤ ، ا - مشروع قانون رولوس ، ص ٢٧٤ ، ب - قنصلية شيترون في عام ٣٣ : ١ - مشروع قانون رولوس ، ص ٢٧٤ ، ب - انتخاب قبصر كاهنا أكبر و برايتوراً ، ص ٢٧٥ ، ع - محاكة رابيريوس ، ص ٢٧٤ ، د - محاولة إنصاف أيناء ضحايا صلا ، ص ٢٧٤ ، و - مؤامرة ص ٢٧٨ ، ص ٢٧٤ ، و - مؤامرة قاتيلينا ، ص ٢٨٤ ، و - مؤامرة قاتيلينا ، ص ٢٨٤ ، و - الوفاق بين النبلاء والعرسان ، ص ٢٩١ ،

ثمانياً – موقف النبلاء من بومبي وقيصر بعد عودتها من الخارج : ١ – نومبي ، ص ؟ ٩٩ ، ٢ – يوليوس فيصر ، ص ٤٩٧ .

نَاكَاً - الحَلَمَ الثَلاثِي أَو ﴿ الحَكْرُمَةِ الثَلاثَيةِ الأُولَى ، ص ٤٩٨ : ١ - بشريعات قيصر ي قنصليته الأُولَى في عام ٥٥ : ١ - قانون الأُراضي ، ص ٥٠٠ ، ب - قانون أَرض قمبانيا ، ص ٤٠١ ، ج - نشريعات أخرى ، ص ٥٠٣ ، ٢ --المعارضة وإعداد العدة لمجابهها في أثناء غيبة قيصر ، ص ٥٠٠ . .

#### الفصل العاشر

ص ص ٥١١ -- ٥٧١

الأحداث الداخلية من عام ٥٨ حتى عام ٥٠ ق.م.

۸٣٢

#### روما في أثناء غيبة قيصر

أولا - المرحلة الأولى: من عام ٥٨ حتى مؤتمر لوقا في عام ٥٦: ١ - تشريعات قلوديوس ، ص ١٥١، ٢ - سعلوة قلوديوس و تبجحه ، ص ٥١، ٥٠ - ٢ - ميلو ، ص ١٩٥، ٤ - استدعاء شيشرون من المنفى ، ص ١٩٥، ٥ - أزمة القمح ، ص ١١٥، ٢ - تعويض شيشرون عن بيوته ، ص ١٩٥، ٧ - أرمة القمح ، ص ١٩٥، ٢ - تعويض شيشرون عن بيوته ، ص ١٩٥، ٧ - استمرار العمراع بين ميلو وقلودبوس ، ص ٥٢٠، ٨ - مألة إعادة بطلميوس والزمار ، الى عرشه ، ص ٥٧٠، ٩ - مؤتمر لوقا ، ص ٢٥، ٥٠.

ثَانِياً ﴾ المرحلة الثانية : منذ مؤتمر لوقا حتى نشوب الحرب الأهلية : ١ – انتخاب بومی وقراسوس قنصلین مرة أخرى ، ص ٥٣٠ ، ٢ - تشریعات برمی وقراسوس ص ٥٣١ ، ٣ - استعدادات قراسوس لغزو بارثيا ، ص ٥٣٥ ، ٤ - أحداث عام ١٥٤ : أ – بو مبي يستحدث سابقة أخرى خطيرة ، ص ٣٦٥ ، ب – اضطراب الأمن وتفشى الفوضي ، ص ٣٧ ، حـ محاكمات ، ص ٣٨ ، ه – تفاقم الشغب والاضطراب في عام ٥٠ ، ص ١٤٥، ١ - أحداث عام ١٠٠١ -مقتل قلوديوس، ص ١٤٤، ب – إقامة بوميي تنصلا مفرداً ، ص ٥٤٥، حــ قانون الرّابنة العشرة ، ص ٢٦ ه ، دـ قانون لبو مي ضد الشغب والرشوة ، ص ۷۶۷ ، ه - محاكات ، ص ۷۶ ه ، و - قانون بومي الحاص بالحكام ، ص ۶۸، ، ز - قانون بومیی الحاص بتنظیم حکم الولایات ، ص ۹، ، ۷ – امهيار الحلف الثلاثي صراحة : ١ -- أحداث عام ١٥ : عداه مارقلوسي نقيصر ، سيوعة موقف بومبي قبل مجاهرته قيصر بالعداء ، ص ٥ ه ه ، ب - أحداث عام ٥٠ : دور قوريو ، ص ٥٥٧ ، قيصر جادن ويستعد والنبلاء يبادون في تحديه ، ص ۵۹۰ – تهور مارقلوس وبومبی، ص ۵۹۰ – قیصر پتبهل و یحلر ، ص ٥٦٧ – حاقة لنتولوس تعطى قيصر ذريعة قوية ، ص ٦٨ ه – قيصر يعبر ٔ هر روبیقون ، ص ۲۹ ه .

#### الفصل الحادي عشر

صص ۷۲۳ - ۲۱۵

#### كارثة قراسوس في الشرق وانتصارات قيصر في الغرب

أولا – الحرب مع بارثيا : ١ – مقدمة ، ص ٧٧٥ ، ٢ – بارثيا وروبا ، ص ٥٧٥ ، ٣ – قراسوس في الشرق ، ص ٧٧ ه .

تانياً – فتوحات يوليوس قيصر : ١ – بلاد الغال فيها وراء الألب قبل متوحات قيصر . ص ١٥٨٤ ، ٢ – سبب التدخل الروماني في غالبا قوماتا ، ص ١٩٨٩ ، ٣ – فتوحات قيصر ، ص ١٩٥ : المرحلة الأولى : ١ – الحلفتيي . س ١٩٢ . . – ~ أريوفيستوس ، ص ٩٩٥ ، المرحلة الثانية : ١ – البلجيق ، ص ٥٩٦ ، ب – قبائل تورماتدي و بريتاني، ص ٥٩٥ ، المرحلة الثائثة: الفنتي، أول ثورة الغال ضد الرومان ، ص ٩٩٥ ، ب – أكويتانيا ، ص ٩٩٥ ، المرحلة الرابعة : القلت ( الجرمان ) ، ص ٩٩٥ ، المرحلة الخاصة : غزو بريطانيا : ١ – الغزوة الثانية ، ص ٣٠٣ ، المرحلة السادسة : ثووات الغال : ١ – أمبيوريكس عام ٤٥/٣٥ ، ص ٣٠٣ ، ب – فرقينجتوريكس عام ٢٥ ، ص ٣٠٠ ، ب – فرقينجتوريكس عام ٢٥ ، ص ٣٠٨ ، م ح قوريوس عام ٢٥/٥ ، ص ٣١٢ ، المرحلة الأخيرة : عام ٢٥/٥ ، و قيصر ينظم فتوحاته ويسترضي الغال ، ص ٣١٢ ، المرحلة الأخيرة : عام ٢٥/٥ ، و قيصر ينظم فتوحاته ويسترضي الغال ، ص ٣١٢ ،

#### الفصل الثاني عشر

ص ص ۱۱۷ – ۱۹۸

الحرب الأهلية

أولا – استيلاء قيصر على إيطاليا ، ص ٦١٧ .

ثانياً -- سردينيا وصقلية ، ص ٦٢٤ .

ثالثاً - ماسيليا وإسبانيا ، ص ٦٢٤ .

رابعاً - قوريو في أفريقيا ، ص ٦٢٨ .

خامساً -- دكتاتورية قيصر الأولى وقنصليته الثانية ، ص ٦٢٩ .

سادساً - قيصر في البلقان: ١ - دوراخيوم ، ص ٢٣٢ ، ٢ - فارسالوس ، ص ٢٣٥ . سادساً - قيصر في الاسكندرية: ١ - مصرع بومبي ، ص ٢٣٧ ، ٢ - بومبي في ذمة التاريخ ، ص ٢٣٩ ، ٣ - تدخل قيصر في النزاع بين كليوبترة وشقيقها ، ص ١٤٤ ، ٤ - حرب الاسكندرية ، ص ٢٤٣ ، ٥ - ماهمة العلاقة بين قيصر وكليوبترة ، ص ٤٤٤ .

تامناً - قيصر في آسيا ، ص ٩٤٩ .

تاسعاً – دكتاتورية قيصر الثانية فة نصليته التالتة ، ص ٢٥٢ .

عاشراً - حملة قيصر الأفريقية ، ص ٢٥٦ .

حادي عشر -- إقامة قيصر دكتاتوراً للمرة الثالثة ثم انتخابه قنصلا مفرداً (قنصليته الرابعة)، ص ٦٩٢.

تابي عشر – قيصر في إسبانيا للمرة الثانيه ، إقامته دكتاتوراً لمدى الحياة ، ص ٢٦٤ .

#### الفصل الثالث عشر

ص ص ۲۶۹ – ۷۱۸

دكتاتورية قيصر

أولا – رأفة قىصر ، ص ٦٩٩ . .

**ለ**ሦ ٤

نانياً - إصلاحات قيصر: ١ - إصلاحات عامة ، ص ٢٧١ ، ٢ - إصلاحات قيصر الخاصة بإيطاليا . ص الحاصة بمدينة روما ، ص ٢٠٢ ، ٣ - إصلاحات قيصر الخاصة بإيطاليا . ص ٢٠٧ ، ٤ - إنشاء المستعمرات ، ص ٢٨٠ ، ٥ - قيصر والولايات . ص ٢٠٧ . نالثاً - مركز قيصر في الدولة ، ص ٢٩٠ : ١ - مسألة التأليه ، ص ٢٩١ ، ٢ - نقذ م الحكم المنشود ، ص ٢٩١ : ١ - وظائف قيصر وسلطاته ، ص ٧٠٠ . ب - القرائن ، ص ٧٠٠ .

رابعاً –قيصر في ذمة التاريخ ، ص ٧١٦ .

## القسم الثالث

حضارة الرومان في القرن الأخير من عصر الجمهورية ص ص ٧١٩ ــ ٧٢٦ ــ

## الفصل الرابع عشر

ص ص ۱۱۹ ــ ۲۵۷

الحياة الاقتصادية والاجتماعية

ولا – الحياة الاقتصادية : ١ – النتائج المترتبة على التطورات السياسية ، ص ٢١٩ ، ٢ – التحارة . ص ٢٠٨ ، ٢ – التحارة . ص ٢٣٠ . ٢٣٠ .

نانياً – الحياة الاجتماعية : ١ – طبقات المجتمع : ١ – طبقة النبلاء ، ص ٧٣٧ ، ب – طبقة الفرسان ، ص ٧٤٠ ، ج – طبقة العامة ، ص ٧٤٣ ، ٢ – العميد ، ص ٧٤٧ ، ٣ – المرأة ، ص ٧٤٧ ، ٤ – مدينة روما ، ص ٧٥٥ .

## الفصل الخامس عشر

ص ص ۲۵۹ – ۲۲۸

#### وجوه النشاط الفكري والفي

أولاً – امتزاج الحضارتين الإغريقية والرومانية ، ص ٥٩٠.

نانياً - الأدب، ص ٧٦١: ١ - الشعر، ص ٧٦٣: ١ - جايوس لوقيليوس.
ص ٧٦٤، ب - بعض شعراء المدرسة الجديدة، ص ٧٦٥، ج - حيوس فالريوس قاتولوس، ص ٧٦٦، د - بيتوس لوقرتيوس قاروس. ص ٧٧٠. ه - أدب المسرح، ص ٧٧٤، ٢ - الخطابة، ص ٧٧٧ - شيترود. ص ٧٧٨، ب - قيصر، ص ٧٨٤.

ثالثاً – التعليم والعلوم والديانة : ١ – التعليم ، ص ٢٠٧٥ – أتنحر في حد :

استيلو برايقونينوسي، ص ۷۸۸، ب سفارو، ص ۷۸۸، ۳ س التاريخ: ا سمؤلفو التاريخ العام، ص ۷۹۱، ب سمؤرخو فترات أو موضوعات معينة: فانيوس وأسليو، ص ۷۹۳؛ سيسنا، ص ۷۹۳؛ صالوستيوس، ص ۷۹۶؛ قيصر، ص ۷۹۷؛ أسينيوس بوليو، ص ۷۹۹، جسمؤلفو التراجم، ص ۸۰۰، ، ؛ سالفلسفة والديانة، ص ۷۹۹، ه سالقانون، ص ۸۰۲.

رابعاً : الفن : ١ ـ فن الممار ، ص ٨١٩ ، ٢ - فن النحت ، ص ٨٢٤ ، ٣ - قن التصوير بالألوان، ص ٨٢٦ .

## الخسوائط ( في آخر الكتاب )

۱ – إسبانيــا .

٢ – بلاد النال .

٣ - آسيا الصغرى.

ع — إيطاليسا

تم بحمد الله صفر ۱۳۹۳ مارس ۱۹۷۳





